

# حتاب المانع المجالكية المانع ألم المرائدة

> اغت کابه خهنطالاضیاه وَتَوثیف اِروَاتِ ابّه محرّبر خیلیف محرّبر می

> > ا لمجلَّدالأقرِّل

دار الوليد طرابس - ليبيا

# تب التالرم الرحيم

جَمِيعُ الْحُقُوتِ مِحَفُوظَةٌ الطَّبْعَة الأولِي 1431هـ- 2010م



ISBN 978-9953-81-990-7

دارالوليد

طرابلس ـ الجماهيرية العظمى أمام الباب الخلفي لجامعة الفاتح

جوال: 3248283-991

هاتف: 021-4908851

## المقدّمة الشالخ الم

الحمدُ لله العليم الحكيم ، العزيز العظيم ، دلّت أقوالُه وأفعالُه على علمه وحكمته ، كما دلّت على عزرته وعظمته ، الخلقُ خلْقُه والأمرُ أمرُه وكلُّ ذلك تحت مشيئته واختياره : ﴿ وربك يخلق ما يشاء ويختار ﴾ .

وأشهد بأنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له ، استحقّ أن يُؤلَّه ويُعبد محبة وتعظيماً لما له من الكمال في الذات والأسماء والصفات ، فله الحمدُ كلَّه عَدَد خلقِه ورضا نفسه وزِنَة عرشه ومِداد كلماته .

وأشهد أن محمداً عبدُه ورسولُه ، "وأمينُه على وحْيه وخيرتُه من خلقه وسفيره بينه وبين عباده ، المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم ، أرسله الله رحمة للعالمين وإماماً للمتقين ، وحجة على الخلائق أجمعين ، أرسله على حين فترة من الرسل فهدَى به إلى أقوم الطّرق وأوضح السُّبل ، وافترض على العباد طاعتَه وتعزيرَه وتوقيرَه ومحبتَه والقيامَ بحقوقه ، وسدّ دون جنته الطرق ، فلن تُفتح لأحد إلا من طريقه ، فشرح له صدره ، ورفع له ذِكْره ، ووضع عنه وِزْره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمْره "(1).

أما بعد :

فهذا "كتاب المبعث والمغازي"(2) للإمام الكبير المحدّد إسماعيل بن محمد بن

<sup>(1)</sup> \_ زاد المعاد (31/1 - 35) .

<sup>(2) -</sup> المبعث يعني بعثته ﷺ ؛ لأن الكلمة هي مصدر الفعل بعث ، يقول أهل اللغة مصدر ميمي ، والمراد ذكر بعثته ﷺ وما جرى له أول البعثة . والمغازي بمعنى غزوات ؛ لأنها جمع مغزاة التي هي بمعنى غزوة ، ويقال أيضاً : المغازي بمعنى مناقب الغزاة ، وأيضاً بمعنى مواضع الغزو .

انظر : لسان العرب ، وتهذيب اللغة ، والمصباح المنير .

الفضل التَّيْمي الأصْبهاني ، هذا الإمام الذي لم تشهد بغداد بعد الإمام أحمد بن حنبل مثله بشهادة علماء عصره (1).

فالكتاب عموماً في سيرة نبينا الكريم محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ، ويمثل جمعاً طيباً لأحداث السيرة وما حرى في أيامه على هو وخلفائه كما سيأتى .

سنته ﷺ وسنة صحابته نُقلت في صورة أحداث وقصص لا لمحرد التسلية والتشويق في عرضها ، وإنما لأحذ العبر والعظات واقتناص الفوائد منها ، فهي تمثل مدرسة عظيمة تسع كل الفئات ، تُعِدّ القائد وتربي الجندي وترشد الأب وتهذب الابن ، بل وترسم للأمة جمعاء الطريق الصحيح .

إنَّ هذه السيرة الطيبة لهذا النبيّ الكريم ومن كان معه من رحال لحقيق بكل مسلم أن يوليها عناية كبيرة ، بُلُهُ الجماعات والأمم .

ففيها بيان وافٍ لأعظم أصل في الدين وهو التوحيد المتمثل في الشهادتين ومعناهما ، فعلى الأمة أن تستفيد ، فإن طوائف منها لازالوا على عقيدة الشرك من صرف العبادة للأولياء عند قبورهم وغير ذلك من صور الشرك .

وفيها بيان للمنهج الدعَوي الذي سار عليه النبي الله من بيان أهم ما يُبدأ به وهو العقيدة ، وتقديم الأهم على المهم ، فعلينا أن نستفيد فإن كثيراً من المنتسبين للدعوة قد انحرفوا ، فتراهم يقدمون في دعوتهم المهم على الأهم وربما غير المهم على أعظم المهمات ، وتجدهم يضعون العقيدة في آخر مطالبهم هذا إن

<sup>(1) -</sup> انظر فيما يأتى : ثناء العلماء عليه ، ص20.

ذكروها في المطالب ، ومنهم من يسقطها مخالفين لإجماع المسلمين سنيهم وبدعيهم، فحتى أهل البدع يرون من أولويات منهجهم نشر عقائدهم ، والواقع شاهد ، فسبحان من سلب أهل الفشل الغيرة على العقيدة .

وفيها بيان مقاصد الشريعة وأصولها ومراعاة المصالح للأمة الداعية لدَرْء المفاسد عنها . إلى غيرها من الأمور العظيمة كالحث على مكارم الأحلاق وأحسنها من بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوحمه وحُسن الحوار وإكرام الضيف .

إنها مدرسة متكاملة تدعو إلى حياة طيبة كريمة .

إنّ هذه السيرة المباركة لهي المحجة البيضاء لمن أراد الهداية والطريـق السـليم الآمِن لمنْ أراد الوُصول .

وقد كتب في هذا الباب كثير من أهل العلم من المتقدّمين والمتأخّرين يصعب حصرهم في هذا المقام ، لكن حسب القارئ أن يقرأ أياً من هذه الكتب ويطالعها ، فإذا ما أراد أن يستقي حكماً شرعياً من حدث ما أو يَسْتدل به على أمْر ما أن ينظر في إسناده ويتأكد من صحته إن كانت له أهلية ؛ لأن أخبار السيرة كغيرها من الأخبار سيقت في كثير من المصنفات من باب الرواية وإسناد الروايات إلى أصحابها لا على أنها مقطوع بثبوتها .

وأنبّه بهذه المناسبة وبشكل موجز مُحدّراً مِنْ بعض مَنْ روى أحداثاً بعضها يتعلق بالسيرة ، وبعضها يتعلق بالتاريخ الإسلامي في عهوده الأولى ، ممن ثبت عدم أمانتهم أو ثبتت حيانتهم العلمية ، أو عدم أهليتهم تبعاً لانتماءات لهم مشبوهة طائفية شيعية أو غيرها ، مع التنبيه إلى أن رواية هؤلاء المشبوهين قد وردت حتى في بعض الكتب الموثوق بها بناءً على أن مؤلفيها اعتادوا على مبدأ من أحالك فقد برئ وبناءً على أنهم معروفون في أوساطهم ، فبمحرد بيان أن الخبر

من طريقهم فهو كافٍ في بيان حال الخبر . وسأحيل إلى ما يمكن من خلاله لأي متثبت ومتابع أن يرجع إلى مستند القدح في هؤلاء المشبوهين بما لا يدع له مجالاً للشك إن كان يحتكم لمنطق العلم والدليل ، وهؤلاء الرواة المطعون في عدالتهم ورواياتهم أو تكلّم فيها هم :

### 1 - أصبغ بن نباتة :

وهو أبو القاسم أصبغ بن نُباتة التميمي الحنظلي المحاشعي ، ذكر الإمام أبوبكر بن عياش أنه من الكذابين وأجمع أهل العلم المعتبرين بأنه معدوم الثقة ، انظر : تهذيب الكمال (309/3) و( نقد الحديث ) للباحث الدكتور محمدي بن عوض الحارحي .

#### 2 - إسماعيل السدي:

وهو أبو محمد إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة السدي الكوفي ، كذبه الجوزجاني وتكلّم فيه جماعة من أهل العلم ، ويكفي أن الإمام معتمر بن سليمان قد قرنه بالكذاب المشهور الكلبي ، فلا أقل من أن تترك رواياته المشبوهة ، انظر : إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي، ( نقد الحديث ) للدكتور مجدي الجارحي، ص171.

#### 3 - بريدة بن سفيان الأسلمى:

ضعيف بيّن الضعف حتى رماه بالنزك بعضهم ، وهو معروف بـالرفض ، انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (55/4\_ 56).

#### 4 - على بن زيد بن جدعان:

وهو علي بن زيد بن عبدالله بن جدعان ، كان غالياً في التشيع ، وهو مع هذا اتفق على ضعفه ، وكان قد اختلط أيضاً ، انظر : تهذيب الكمال (442/20).

#### 5 ـ جميع بن عمير :

وهو جميع بن عفان التيمي أبو الأسود ، كان من أكذب الناس ، وكان يضع الأحبار ، وهو معروف بالرفض والغلو في التشيع ، انظر : تهذيب الكمال (125/5).

## 6 ـ يزيد بن أبي زياد الكوفي:

كان من غلاة الشيعة الكبار ، وهو ضعيف بين الضعف ، متفق على توهينه ، واتهم بجملة من الأحاديث والأحبار الموضوعة ، قال عنه المبارك : إرْمِ به ، انظر : تهذيب الكمال (140/32).

#### 7 ـ محمد بن السائب الكلبى:

وهو محمد بن السائب بن بشر الكلبي أبو النضر ، كان شيعياً غالياً مشهوراً بالكذب ، وهو من الوضاعين المعروفين ، وكان سبئياً على مذهب ابن سبأ ، انظر : تهذيب الكمال (248/25).

#### 8 - أبو مخنف :

وهو لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف شيعي محترق ، وهو متروك ، كذاب ، ولم يختلف العلماء على توهينه وضعفه ، انظر : لسان الميزان (ترجمته)، ومنهاج السنة لابن تيمية (82/5) ونقد الحديث للدكتور بحدي الجارحي (ص192).

#### 9 ـ هشام بن محمد بن السائب الكلبي :

وهو أبو المنذر ، ابن الكلبي السابق ، قال عنه الإمام أحمد :"ما ظننت أن أحداً يحدث عنه"، وهو متروك معدوم الثقة ، متهم عند الأثمة ، إضافة إلى غلوه وتشيعه ، انظر : لسان الميزان ( ترجمته ) والمجروحين لابن حبان (91/3).

#### 10 - محمد بن عمر الواقدي:

وهو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي ، ذكر ابن النديم في الفهرست بأنه كان يتشيع ويلزم التقية ، قال عنه الإمام أحمد : كذاب ، واتفقوا على تركه ، والمتتبع لرواياته عندما يقابلها بما في الباب لا يتردد في أنه كان يلهج بالكذب .

#### 11 - عباد بن يعقوب الرُّواجني :

اتهمه العلماء في دينه ، ورجح ابن حبان أنه متروك ، وكان رافضياً غالياً، روى مناكير ، والصحيح في حاله أن تجتنب رواياته في الفضائل والأحبار ، انظر : تهذيب الكمال (178/4).

#### 12 ـ محمد بن زكريا الغلابي :

كذاب ، وضاع ، انظر : لسان الميزان ، ونقد الحديث للكتور محدي الجارحي .

### 13 ـ اليعقوبي المؤرّخ:

وهو أحمد بن أبي يعقوب صاحب (تاريخ اليعقوبي) فكتابه مليء بالسموم، وهو شيعي إمامي غال، غير معروف بالرواية الإسنادية، انظر: نقد الحديث للدكتور الجارحي (ص208).

#### 14 ـ المسعودي المؤرّخ:

أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي صاحب ( مروج الـذهب )، يـذكر الأحبار ولا يسندها ولا يحيل ، كان شيعياً غالياً .

## 15 - أبو الفرج الأصفهاني:

صاحب كتاب ( الأغاني ) كان متشيعاً وكذبه الشيعة أنفسهم ، انظر : نقد الحديث للدكتور الجارحي ( ص222).

فكل هؤلاء ينبغي أن يحذر الناس رواياتهم ، وألاَّ يغــــــروا بمحــرد وحودهـــا

في كتاب لعالم موثوق به ، فقد سبق أن العلماء كانوا يجمعون الروايات بقصد حصرها مكتفين بذكر أسانيدها ظنيًا منهم أن من سيطلع سيتثبت من خلال دراسة السند ، وهذه ثقافة تناسب المختصين فقط الذين كانوا هم الأكثر في زمانهم . وأما كتاب ( المبعث والمغازي ) فإليك شيئًا عنه وعن مؤلفه .

#### اسمه ونسبه:

هو الإمام الحافظ إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي بن أحمد بن طاهر الطَّلْحي التيمي القرشي الأصبعاني المكنتَّى بأبي القاسم (1).

لُقِّب بالجوزي نسبة إلى الطائر الصغير بلغة أهل أصبهان وكان يكرهها(2)، ولُقِّب بشيخ الإسلام(3) وبقِوام السنة(4) واشتهر بها .

<sup>(1)</sup> \_ تحد ترجمته في كل من :

الإنساب للسمعاني (2/02) وهو من تلاميذه . والتدوين في أخبار قزوين (302/2) . وتاريخ الإسلام للذهبي (371/36) . والعبر في خبر من غبر (94/4 - 95) . وتذكرة الحفاظ (1277/4) . وديوان الإسلام للذهبي (29/1) . وشذرات الذهب وتوضيح المشتبه (110/3) . والبداية والنهاية والنهاية (217/12) . وتكملة الإكمال (29/2) . ومختصر الصواعق المرسلة (609). وطبقات الحفاظ (463/1) . واللباب في تهذيب الأنساب (309/1) . والوافي بالوفيات (9/25 - 127) وترجم له خطأ مرتين . وطبقات المفسرين للسيوطي (37) . ولتلميذه أبي موسى المديني جزء كبير في ترجمته :

<sup>(2) -</sup> الأنساب لتلميذه السمعاني (120/2) .

<sup>(3)</sup> ـ تذكرة الحفاظ (1277/4) . وديوان الإسلام للغزي (29/1) .

<sup>(4)</sup> ـ جل مصادر ترجمته ، وحول من لقب بهذا اللقب انظر : الوافي بالوفيات (207/24) . والأقرب في "قوام" أنها بكسر القاف ، وهكذا جاءت في تاج العروس للزبيدي عندما ذكر الإمام التيمي فذكر لقبه "قوام السنة" بكسر القاف ولعلها من المحقق ، وهذا أقرب أيضاً إلى المعنى اللغوي المناسب لهذا الاستعمال ، حيث يقال قوام الشيء يعني عماده ، وهو بهذا موافق لاستعمالات الأئمة في الألقاب فيقال : عماد الدين وعضد الدين ونحوها ، و لم أحد معنى أنسب منه مع وجود معاني أخرى تصح .

ونَسبه إلى تَيم القبيلة العربية ثابت صريح ، فوالده من أولاد طلحة ، أحـد العشرة ـ رضي الله عنهم ـ (1) فنسبه إلى تيم من جهة والده خلافاً لمن ذهب إلى أنـه نسب أُمه ، وإن كانت أُمه تيمية أيضاً فهي بنت محمد بن مصعب (2).

#### مولده:

وُلِد الإمام الأصبهاني أبو القاسم سنة 457هـ على قول حـل مُترجميـه مـن تلامذته وغيرهم .

وحدّد الإمام الذهبي ولادته بالتاسع مِن شهر شوال سنة 457هــ<sup>(3)</sup>، وُولِد بأصبهان بلده وموطنه .

وأصبهان منهم مَن يفتح الهمزة في نُطقها وهم الأكثر كما ذكر ياقوت ، ومنهم من يكسرها . وهي مدينة عظيمة مشهورة ، بـل إقليم بأسـره يتبـع إقليم خراسان ، المعروفة في الوقت الحالى بإيران .

ولهم في تسميتها بهذا الاسم خلاف ، فمنهم من قال سُمِّيت بأصبهان بن فلوج بن لنطي بن يونان بن يافث . وقال ابن دريد : هو اسم مُركَّب لأن الأصب البلد بلسان الفرس ، وهان اسم الفارس . وقيل غير هذا (4).

## أسرته:

أما والده فكان عالمًا معروفًا يكني بأبي جعفر قال عنه أبوموسي المديني

<sup>(1) -</sup> وفي أن هذا نسب أبيه انظر : التدوين في أخبار قزوين (302/2) فهو صريح .

<sup>(2) -</sup> تاريخ الإسلام للذهبي (369/36) .

 <sup>(3) -</sup> تاريخ الإسلام (368/36) . وفي التدوين في أخبار قزوين "وُلِد سنة سبع أو ثمان و خمسين وأربعمائة" .
 وفي النحوم الزاهرة (267/5) سنة تسع و خمسين وأربعمائة .

<sup>(4) -</sup> معجم البلدان (1/206) .

"الشيخ الصالح حقيقة"(1)، وقال يحيى بن مَنْده عنه : "عفيف ديّن لم نر مثله في الديانة والأمانة في وقتنا"(2)، وأثنى عليه الذهبي(3).

وأمه سبق أنها من ولد طلحة وأنها بنت محمد بن مصعب .

وله أخ اسمه الحسن وكنيته أبو المرجا ، له رواية واشتغال بالعلم ، تُتوفّي سنة 549هـ(4).

أما زوجته فهي أم الضياء عاشوراء بنت محمد بن الحسن بن الحسين الوركاني الأديب الشاعر المحدث أبو الحسين (5).

ولأبي القاسم ولد اسمه محمد وكنيته أبوعبدالله وُلِد سنة خمسمائة وتوفي سنة 526هـ، وكان على صغره ذا علم حم فصيحاً صاحب بيان ، وصنف عدة تصانيف منها شروعه في شرح البحاري وشرح مسلم ، وأتمهما والده بعد وفاته (6).

وله بنت اسمها ستيتة وقيل شُنَينة لها رواية<sup>(7)</sup>.

#### حياته العلمية:

#### أ \_ شيو خه:

روى إمامنا التيمي عن جماعة كبيرة من أهـل العلـم يَصْعُب حصّرهم

<sup>(1) -</sup> تاريخ الإسلام (368/36)

<sup>(2) -</sup> تاريخ الإسلام (369/36) .

<sup>(3)</sup> \_ تذكرة الحفاظ (1279/4) .

<sup>(4) -</sup> تكملة الإكمال (107/3) (35/4)

<sup>(5)</sup> \_ اللباب في تهذيب الأنساب (362/3) .

<sup>(6)</sup> ـ تذكرة الحفاظ (1280/4) .

<sup>(7) -</sup> انظر: توضيع المشتبه (55/5) .

وإحصاؤهم ، مما يعكس لك اهتمامه بالطلب وحرصه ونشاطه ، منهم :

1 - عائشة بنت الحسن بن إبراهيم بن محمد أم الفتح الوركانية الأصبهانية الواعظة توفيت سنة 460هـ، ولم نعلم ميلادها، لكنها سمعت من أبي بكر محمد بن أحمد حشنس المتوفّى سنة 384هـ، مما يدل على أنها وُلِدت بلاشك قبل سنة 380هـ بل بكثير لأنها أكثرت من روايتها عنه. وبالتالي فهي أكبر شيوخ التيمى، كان قد سمع منها وعمره أربع سنين (1).

2 - محمد بن أحمد بن على الأصبهاني أبو بكر السمسار ولله سنة 375هـ وتوفي
 سنة 475هـ (2).

3 - عبدالوهاب بن محمد بن إسحاق بن منده أبوعمرو وُلِد سنة 386هـ وتوفي سنة 479هـ (3).

4 - محمد بن محمد بن علي بن تمام الزينبي أبونصر الهاشمي العباسي آخر أصحاب أبي طاهر المخلص ، وُلِد سنة 387هـ وتوفي سنة 479هـ . قال الذهبي "أكبر شيخ له" ، والصحيح أن عائشة وعبدالوهاب كلاهما أكبر من الزينبي (4).

5 - محمد بن أحمد بن علي الأصبهاني أبومنصور بن سمكويه القاضي ، وُلِد سنة 393هـ وتوفي سنة 482هـ (5).

<sup>(1) -</sup> انظر: الأنساب (120/2).

<sup>(2) -</sup> سير أعلام النبلاء (80/20).

<sup>(3)</sup> ـ في جل مصادر ترجمته .

<sup>(4) -</sup> الأنساب (120/2) .

<sup>(5) -</sup> سير أعلام النبلاء (80/20) .

- 6 ـ محمد بن سهل السراج الشاذياخي أبونصر وُلِد سنة 393هـ وتوفي سنة 483هـ(1).
- 7 ـ رِزق الله بن عبدالوهاب بن عبدالعزيز بن الحارث التميمي أبو محمد بن أبي الفرج المتوفّى سنة 488هـ . شيخ الحنابلة ورئيسهم مسند العراق<sup>(2)</sup>.
- 8 \_ محمد بن عمر بن محمد بن عبدالرحمن الخرجاني المقرئ يعرف بابن تانة ، أبو نصر المتوفّى سنة 475هـ(3).
  - 9 \_ محمد بن الحسن بن محمد بن أحمد بن سليم البواني أبوبكر (4).
- 10 ـ نظام الملك الوزير أبو علي الحسن بن علي بـن إسـحاق بـن العبـاس الطوسـي صاحب المدارس المتوفّى سنة 485هـ(<sup>5)</sup>.

وله جمع كبير من الشيوخ كنت قد جمعتهم في بادئ الأمر ثم تركت ذكرهم خشية الإطالة مع صعوبة حصرهم .

وهذا الأُخْذ مِن إمامنا إسماعيل التيمي عن كل أولئك الشيوخ إنما يعكس لنا حرص هذا الإمام على العلم ونشاطه فيه ، وهذا مما يمنح الثقة بعلمه .

#### ب ـ تلاميذه:

1 ـ محمد بن منصور بن محمد التميمي المرزوي السمعاني أبوبكر بن الإمام أبي المظفر ووالد صاحب كتاب الأنساب أبي سعد السمعاني توفي سنة 510هـ .

<sup>(1) -</sup> السير (18/529).

<sup>(2)</sup> ـ انظر : بغية الطلب في تاريخ حلب (3642/8) . وترجمة رزق الله في : تاريخ الإسلام (292/33).

<sup>(3)</sup> \_ انظر: تكملة الإكمال (215/1 - 216) .

<sup>(4)</sup> \_ انظر : اللباب في تهذيب الأنساب (365/3) .

<sup>(5)</sup> \_ المصدر نفسه (183/1) .

- ذكر تلمذته ابنه أبو سعد في الأنساب ( 120/2 ) . والذهبي في تاريخ الإسلام ( 373/36 ) .
- 2 محمد بن طاهر بن علي المقدسي أبو الفضل المعروف بابن القيسراني الشيباني
   ولد سنة 448هـ وتوفي سنة 507هـ .
- روى عنه في المؤتلف والمختلف لـه ( 164/1 ) وقـال : "أخبرنـا ... بقراءتـي عليه حفظاً ونظراً غير مرة" .
- 3 محمد بن أبي بكر عمر بن أبي عيسى أحمد بن عمر بن محمد أبو موسى المديني الأصبهاني المتوفّى سنة 581هـ الإمام الكبير (1).
- 4 عبدالكريم بن محمد بن أبي المظفر المنصور السمعاني المروزي أبوسعد صاحب
   كتاب الأنساب المتوفّى سنة 562هـ(2).
- 5 أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الأصبهاني الجرواني أبوطاهر السلفي المتوفّي سنة 576هـ تقريباً (3).
- 6 على بن الحسن بن هبة الله الدمشقي أبو القاسم المعروف بابن عساكر صاحب
   تاريخ دمشق الإمام المعروف المتوفّى سنة 571هـ(4).
- 7 يحيى بن محمود بن سعد الثقفي أبو الفرج الأصفهاني حفيد المصنف من جهة الأم المتوفّى سنة 584 هـ (5).
- 8 محمد بن إبراهيم بن الحسين بن محمد دادا الجرباذقاني المعروف بالمنتخب

تذكرة الحفاظ (1278/4) وجل مصادر ترجمته .

<sup>(2) -</sup> الأنساب (2/120) .

<sup>(3) -</sup> تذكرة الحفاظ (1278/4) .

<sup>(4)</sup> ـ روى عنه في تاريخ دمشق في أكثر من مائة موطن .

<sup>(5) -</sup> تذكرة الحفاظ (1278/4) .

المتوفّى سنة 549هـ كنيته أبو جعفر .

9 \_ الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد الهمذاني العطار أبو العلاء المتوفّى سنة 569هـ وهو إمام رفيع<sup>(1)</sup>.

10 \_ محمد بن عبدالواحد بن عبدالوهاب بن حسين الأصبهاني أبو سعد الصائغ المتوفّى سنة 581هـ(2).

فهؤلاء من جلة تلامذته وقد روى عنه غيرهم كثير ، وعندما تنظر في هذه الثمرة وهذا النتاج الذي شارك فيه هذا الإمام من أمثال هؤلاء التلاميذ الفحول ، تعلم من خلالها علمية شيخنا ونجاحه في التربية والتعليم ، بحيث وصل إلى هذه الدرجة فالسمعاني والمديني والسلفي وابن عساكر والهمذاني هم من رفعاء الشيوخ ومن الأعلام الأفراد .

#### ج \_ مصنفاته:

لقد ألّف الإمام إسماعيل التيمي عدة مصنفات خلال حياته العلمية دلت على سعة علمه ودقة فهمه ، منها ما هو في العقيدة ومنها ما هو في التفسير ومنها ما هو في الوعظ ومنها ما هو في السيرة وفي التاريخ ومنها ما هو في الفقه ومنها ما هو في اللغة . مما دل على إتقانه لفنون كثيرة من العلم ، وإن لم يكن قد وصل إلينا كل ما كتب ، لكن وصلتنا منها جملة دالة على علو كعبه في العلم - رحمه الله - ، فمن مؤلفاته التي ذكرها العلماء في ترجمته سواء مما عُثِر عليه أو لا :

1 ـ دلائل النبوة : وهو كتاب اشتمل على ذكر معجزاته ﷺ مع ذكر طرف من

<sup>(1) -</sup> سير أعلام النبلاء (81/20) .

<sup>(2) -</sup> المصدر نفسه (81/20) .

- سيرته بأسانيد المصنف. وقد طُبع في الرياض \_ دار طيبة ، وذلك سنة 1409هـ بتحقيق محمد محمد الحداد ، وله طبعة أخرى أفضل من هذه \_ والله أعلم \_ بتحقيق الباحث المتميز مساعد الراشد ولا أذكر اسم الدار .
- 2 الترغيب والترهيب . طبع سنة 1414هـ 1993م بدار الحديث بالقاهرة . ومنذ فترة غاب عني الكتاب وأظن أن له طبعة أخرى بالرياض ، والله أعلم .
- 3 الحجة في بيان المحجة وشرح التوحيد ومذهب أهل السنة : وهو كتاب في العقيدة قرر فيه المؤلف عقيدة أهل السنة التي كان عليها السلف . طبع في الرياض دار الراية ، بتحقيق محمد بن ربيع بن هادي المدخلي ، وكانت الطبعة الثانية سنة 1419هـ . وذكرت المراجع أن له كتاباً في السنة ، وأظنه هو هذا .
- 4 ـ سير السلف . وقد طُبع طبعتين : إحداهما في الرياض بتحقيق الأستاذ النجار ، ولم أقف عليها . والأخرى بدار الكتب العلمية سنة 2004م بتحقيق محمد حسن إسماعيل وطارق السيد ، وأيضاً لم أقف عليها .
- 5 ـ المبعث والمغازي: وهو كتابنا هذا الذي نقدم له ، ولا أعلم أنه طُبِع من قبل سوى أنني وحدت في أحد المواقع الفارسية عبر الإنترنت ما شككني في طبعه بالفارسي ، والله أعلم .
  - 6 ـ المعتمد في التفسير : ذكر أبوموسى المديني أنه في عشر مجلدات .

انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ( 372/36 ) ، وشذرات الذهب ( 106/4 )

- 7 الإيضاح في التفسير : وهو في أربع محلدات على ما ذكر الذهبي عن تلميذه أبي موسى .
- انظر : تاريخ الإسلام للذهبي ( 372/36 ) وهو غير الموضح . وانظر : شذرات الذهب ( 106/4 ) .

- 8 ـ الموضح في التفسير : وهو في ثلاث مجلدات على ما ذكر أبوموسى المديني . انظر : تاريخ الإسلام للذهبي ( 372/36 ) وشذرات الذهب .
- 9 ـ الجامع في التفسير : ذكره أبوموسى المديني تلميذ المصنف ، وذكر أنه في ثلاثين مجلداً كبيراً .

انظر : تاريخ الإسلام ( 372/36 ) . وشذرات الذهب ( 106/4 ) .

10 \_ الخلفاء .

انظر: تاريخ الإسلام ( 372/36 ) .

11 \_ التذّكرة : وهو كتاب في ثلاثين حزءاً ولا أدري هل هو في التاريخ أو الـوعظ والأقرب أنه في التاريخ .

انظر : شذرات الذهب ( 106/4 ) ، وتاريخ الإسلام ( 372/36 ) .

12 \_ إعراب القرآن : ذكره الذهبي عن أبي موسى .

انظر : تاريخ الإسلام ( 371/36 ) .

13 ـ السنة ( صغير ) : ذكره الذهبي أيضاً عن أبي موسى . انظر : تاريخ الإسلام ( 372/36 ) .

14 ـ شرح البخاري : ذكره ابن شهبة كما في شذرات الذهب ( 106/4 ) . وكان قد أتم به ما كتبه ابنه محمد .

15 \_ شرح مسلم : أتم به ما بدأه ابنه من الشرح .

انظر : تاريخ الإسلام ( 372/36 ) ، وشذرات الذهب ( 106/4 ) .

16 ـ له تفسير بالعجمي .

انظر : تاريخ الإسلام ( 372/36 ) .

17 ـ تفسير كتاب الشهاب باللسان الأصبهاني .

انظر : تاريخ الإسلام ( 372/36 ) .

18 ـ له في الحكايات كتاب : ذكر الذهبي عن أبي موسى أنه في مجلد ضحم . انظر : تاريخ الإسلام ( 372/36 ) .

هذا ما وقفت عليه من مصنفاته ، ولعل عنده غيرها مما لم يبلغنا عنـه شـيء لأن المترجمين لم يذكروا مؤلفاته على سبيل الحصر ، فالله أعلم .

وهي دالة على نتاج علمي طيب أسأل الله أن يجعلها في موازين حسنات إمامنا التيمي رحمه الله .

#### ثناء العلماء عليه:

لقد أثنى على الإمام إسماعيل جماعة من العلماء ، وشهدوا لـه بالإمامة والعلم والفضل بل ورفعوه منزلة عظيمة .

قال عبدالجليل بن محمد كوتاه: سمعت أئمة بغداد يقولون: ما رحل إلى بغداد بعد الإمام أحمد أحفظ وأفضل من الإمام إسماعيل (1).

وقال السمعاني: وكان أبي يقول: ما رأيت بالعراق من يعرف الحديث ويفهمه غير اثنين: إسماعيل الجوزي بأصبهان والمؤتمن ببغداد (2).

وقال الدقاق : كان عديم النظير ، لا مثل له في وقته ، كان ممن يضرب به المثل في الصلاح والرشاد<sup>(3)</sup>.

وقال الإمام محمد بن أبي نصر اللفتواني: شيخنا الحافظ إسماعيل، إمام المائة الخامسة، أقام بأصبهان أكثر من ثلاثين سنة قبل الخمسمائة، ونحو ذلك بعد

<sup>(1) -</sup> تذكرة الحفاظ (1279/4) .

<sup>(2) -</sup> المصدر نفسه (1280/4) .

<sup>(3) -</sup> المصدر نفسه (1281/4).

الخمسمائة يعلّم الناس فنون العلم حتى صدروا عنه بريّ.

نبوي الاسم والكنية ، قرشي الحسب والنسبة من أولاد طلحة بن عبدالله ، أستاذي الذي عليه قرأت وفي حجره نشأت ومن عشه درجت وعلى يده تخرجت ... إن قلت فيه إنه الشيباني في زمانه ما أنبأت إلا عن الصدق ، أو ادعيت أنه الثوري في أوانه ما تخطيت خطه الحق ، جزاه الله عنا أفضل ما جزاه عالماً (كذا) من متعلم ورحمنا وإياه (1).

وقال أبو عامر العبدري: ما رأيت أحداً قط مثل إسماعيل ذاكرته فرأيته حافظاً للحديث، عارفاً بكل علم متفنناً، استعجل علينا بالخروج(2).

وقال أبو الحسين بن الطيوري : ما قدم علينا من حراسان مثل إسماعيل بن محمد رحمه الله تعالى<sup>(3)</sup>.

قال الدقاق: وبأصبهان الآن إمام كبير وهو فلان [ يريد التيمي ] يرجع إلى دين وعلم وأدب وبلاغة وحفظ للحديث، وبيني وبينه صداقة أكيدة وصحبة قديمة وأنا مشتاق لغرته (4).

قال يحيى بن منده: كان حسن الاعتقاد جميل الطريقة قليل الكلام ليس في وقته مثله (5).

قال أبوموسى المديني : الحافظ إمام وقته ، وأستاذ علماء عصره وقدوة أهل السنة في زمانه ، لا أعلم أحداً في ديار الإسلام يصلح لتأويل الحديث في

<sup>(1)</sup> \_ التدوين في أخبار قزوين (303/2) .

<sup>(2) -</sup> تذكرة الحفاظ (1281/4) .

<sup>(3) -</sup> المصدر نفسه (1281/4) .

<sup>(4)</sup> ـ التدوين في أخبار قزوين (302/2) .

<sup>(5) -</sup> تذكرة الحفاظ (1279/4) .

المبعوث على رأس المائة إلاّ هو (1). يريد أنه المحدد .

وقال: ولا أعلم أحداً عاب عليه قولاً ولا فعلاً ولا عانده أحد إلا ونصره الله ، وكان نزه النفس عن المطامع ، لا يدخل على السلاطين ولا على من اتصل بهم ، قد أخلى داره من ملكه لأهل العلم مع خفة ذات يده ، ولو أعطاه الرجل الدنيا بأسرها لم يرتفع عنده (2).

وقال أبو المناقب محمد بن حمزة العلوي : الإمام الكبير ، بديع وقته ، وقريع دهره .

وقال تلميذه السمعاني صاحب الأنساب: هو أستاذي في الحديث وعنه أخذت هذا القدر ، وهو إمام في الحديث والتفسير واللغة والأدب ، عارف بالمتون والأسانيد ، كنت إذا سألته عن المشكلات أجاب في الحال(3).

وقال: أستاذنا وشيخنا وإمامنا ... كان إماماً في فنون العلم ... حافظاً متقناً كبير الشأن حليل القدر عارفاً بالمتون والأسانيد سمع الكثير بنفسه ونسخ ووهب أكثر أصوله في آخر عمره وأملى بجامع أصبهان قريباً من ثلاثة آلاف محلس، وكان يحضر مجلسه جماعة من الشيوخ والشبان ويكتبون ، ووقت مقامي ما فاتنى من أماليه شيء ... واستفدت منه (4).

وقال الإمام القزويني في التدوين: حافظ متقن مشهور صنف في التفسير والحديث (5).

<sup>(1) -</sup> تذكرة الحفاظ (1278/4).

<sup>(2) -</sup> المصدر نفسه (1279/4) .

<sup>(3) -</sup> المصدر نفسه (1280/4) .

<sup>(4) -</sup> الأنساب (120/2).

<sup>(5)</sup> ـ التدوين في أخبار قزوين (302/2) .

وقال الصفدي: "كان إماماً كبيراً في التفسير والحديث والأدب، وله المصنفات الحسنة في العلوم الشرعية وله القدم الثابت في الحفظ والإتقان والورع والزهد"(1).

وقال ابن تغري بردي: "وبرع في فنون ، وكان إماماً في التفسير والحديث والفقه واللغة وهو أحد الحفاظ المتقنين"(2).

قال إمامنا إسماعيل التيمي عن نفسه: "ما رأيت في عمري أحداً يحفظ حفظي "(3).

وقال الإمام السلفي : "كان فاضلاً في العربية ومعرفة الرجال" .

أما الحافظ بن عساكر صاحب التاريخ فلم يدرك الإمام إسماعيل إلا في كبره ولذلك بين الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام ( 86/20 ) أن ابن عساكر لما رأى إسماعيل التيمي كان كبر ونقص حفظه ، ومع هذا أثنى عليه ابن عساكر .

وقال عنه الإمام ابن القيم كما في مختصر الصواعق ( 385/2 ): "وهو من أجل الشافعية له التصانيف المشهورة ، كالحجة في بيان المحجة وكتاب الترغيب والترهيب وغيرهما ، وهو متفق على إمامته وجلالته" ا.ه. .

وقال عنه كما في نونيته المسماة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجمة:

وانظر إلى ما قاله علم الهدى التُ تَيمي في إيضاحه وبيان ذاك الذي هو صاحب الرغيب والتُ تَرهيب ممدوح بكل لسان فامامنا جليل ومنزلته عالية ونتاجه شاهد.

<sup>(1)</sup> ـ الوافي بالوفيات (6/126) .

<sup>(2)</sup> ـ النجوم الزاهرة (267/5) .

<sup>(3)</sup> \_ طبقات الحفاظ (464/1) .

#### عَقيدتُه:

لا يشك في هذا مسلم ، فمن ذا الذي يتحرأ وينسب الاختلاف أو حصول الضلال في الاعتقاد على عهده ري الله على عهده المنافع ال

مَنْ ذا الذي يتجرأ على هذا ؟!

- فَمَنْ نسب الضلال في هذا الباب إلى نبينا (حاشاه) فلاشك في كُفره عند طوائف المسلمين كافة .
- ومَنْ نسب الضلال إلى صحابته ونسب السكوت مع ذلك إلى نبينا وعدم النصح منه فهو كافر يتزندق ، إذ هو مكذب بما قام به هي من تبليغ للرسالة ومكذب بمملة النصوص المنافية لهذا الإقرار المزعوم والتي بينت أنه ما من خير وهدى إلا وبينه هي وما من شر وضلال إلا وحذر منه .

ولا خلاف بين طوائف المسلمين في هذا .

ومن نسب الضلال في هذا الباب إلى طوائف من الصحابة وزعم حصول الاختلاف بينهم على عهده ، فهو مع كونه كاذباً في دعواه ضالاً في مقالته هذه عند طوائف المسلمين كافة :

- ـ هو مطالب مع هذا بالدليل على دعواه ، ولا دليل .
- ـ ومطالب بنقل نوع الخلاف الذي يَزْعم ، ولا يمكنه ذلك .
- ومحاج بسكوته عن الإنكار الدال على انتفاء المنكر منهم في هذا الباب . فلم يبق إلا قول عامة المسلمين على احتلاف طوائفهم بأن النبي الشي ومعه صحابته كانوا على قول واحد باتجاه نصوص العقيدة وأن مذهبهم بلاشك هو

الهُدى المبين والصراط المستقيم مصداقاً لقوله تعالى الحاكم بهدايتهم في باب الإيمان ( العقيدة ) : ﴿ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ﴾ .

فالمخاطبون في قوله تعالى : ﴿ آمنتم ﴾ هم رسول الله ﷺ وصحابته في قـول كـل المفسرين ، فأحبر الله تعالى بإيمانهم وحصول الإيمـان مـنهم وحكـم بهـدايتهم فيـه ﴿ فقد اهتدوا ﴾ فدل على المراد .

وقوله تعالى : ﴿ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم ﴾ .

فهذا حُكْم منه تعالى برضاه عنهم وعمن يتبعهم ولا يكون هذا مع ضلالهم ، وقوله ﷺ: ستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله ؟ قال ﷺ: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وفي رواية ( الجماعة ) وهي أصح .

وغير هذا من النصوص الكثيرة المتضافرة الدالة على اتفاقهم في العقيدة واستقامتهم فيها .

فإذا علمت بأن عقيدة المسلمين على عهد رسول الله على وصحابته كانت عقيدة واحدة صحيحة لا غبار عليها ، وهذا هو قول جميع طوائف المسلمين :

- \_ عقيدة واحدة فيما يتعلق بربوبية الله وأنه الخالق وحده المالك لكل الأمور المدبر المتصرف في كل شيء ، يملك النفع والضر وحده لا شريك له ، لا من نبسي ولا ملك ولا ولى ولا صالح .
- عقيدة واحدة فيما يتعلق بإثبات الكمال المطلق له تعالى عن طريق أسمائه وصفاته التي لا يفارقها الحسن والكمال ولا يعتريها النقص والعيب .
- ـ عقيدة واحدة فيما يتعلق بعبادته وتأليهه وأنه وحده المستحق للعبادة فالا معبود

بحق إلا هو ولا تُصرف العبادة إلا إليه ولا شريك له ولو من الأنبياء أو الملائكة أو الأولياء .

إذا علمنا بأن عقيدة رسول الله على وصحابته تجاه نصوص العقيدة واحدة، فلماذا لا يحرص المسلمون على لزوم عقيدتهم وما كانوا عليه في ذلك ؟ لماذا تأتي طوائف تنتسب للإسلام وتزعم محبة رسول الله ﷺ ومحبة صحابته ثم يُحْدِثُون في باب الاعتقاد أقوالاً وأفعالاً لم تكن على عهد رسول الله ولا صحابته لماذا يخالفون الدين الذي كان عليه النبي على وصحابته ؟ أليست العقيدة من الدين بل أصله ؟ بل لماذا يتهم هؤلاء المخالفون (سياسة منهم) مَنْ يلتزم بما كان عليه الصحابة بأنه يُفرّق كلمة المسلمين تنفيراً منهم ؟! بالله عليكم هل كان رسول الله على أو صحابته يقررون الذبح إلى القبور والطواف حولها ؟ هل كان أحد منهم يقول : يا سيدنا نوح اشفني أو يا إبراهيم أو يا خَضِر ؟ هل كانوا يقولون بـأن الله في كـل مكـان ؟ أو أن الله لا يتكلم ؟ أو أنه ترك الكلام منذ أن خلق الزمان والمكان والخلـق ؟ هـل كان أحد من الصحابة يقول هذا كما قال به طوائف ولا يزالون يقولون به إلى الآن كثير ؟! هـل كـانوا يقرّرون في العقائد مبـدأ العـرض والجـوهر ؟ هـل كـانوا يقولون إن العرض لا يبقى زمانين ؟ وإن الحوادث لا تقوم إلا بحادث ونحو هذا من مبادئ أهل الكلام كما يقرره كثير اليوم وأمس ؟ هـل كـانوا يؤولـون نُصـوص الصفات ويزعمون أنها على المجاز؟ هل كانوا يستخدمون علم الفلسفة وقواعد أهل الكلام في تقرير عقائدهم ؟ هل كانوا يقولون بأن الله لا فوق العالم ولا تحته ولا داخله ولا خارجه كما تقوله طوائف بالأمس واليوم ؟

عندما كان يقرأ الله قوله تعالى : ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾ أو يقرؤها صحابته ، طيلة السنوات التي كانوا يقرؤون فيها هذه الآية ، هل قال أو قالوا ولو لمرة واحدة إن استوى بمعنى استولى ، أو أن الاستواء من فعل العرش كما

يقوله كثير من الناس ؟! فباتفاق طوائف المسلمين أن هذا لم يرد عن الرسول ولا عن صحابته .

إذاً لِمَ تقحمون يا مسلمون هذا المعتقد المحدّث ضمن العقائد الإسلامية ؟ أليس بمعتقد محدث ؟

انقلوه عنهم إن كنتم تخالفونني في هذا ؟

لماذا يا طوائف المسلمين لا تقررون ما قرره السلف في العقيدة ؟

لِمَ لا تثبتون من الصفات ما أثبته السلف وتنفون ما نفوه ؟

لماذا لا تجرون نصوص الصفات على ظاهرها كما نص على ذلك أئمة السلف ؟

لاذا تحرصون على اعتقاد أقوال محدثة لم ترد عن صحابة رسول الله ولا عمن تبعهم ؟ فمن الذي يفرق كلمة المسلمين ؟ مَنْ يتمسك بعقيدة الصحابة والسلف ؟ أم الذي يخترع معتقدات من عنده ؟!

يا طوائف نفاة أكثر الصفات من الأشاعرة والماتريدية احذروا من تلبيس المعتزلة والجهمية!

احذروا من رفض نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب باسم التنزيه وباسم الفرار من التشبيه والتحسيم .

يا إحوتي في الله ، إن أي ضال يدعوكم لضلالته فلن يدعوكم بالصريح لترك نصوص الكتاب والسنة ، لن يعلنها صريحة : اتركوا الكتاب والسنة ؛ لأنه سينكشف وسيفشل في دعوتكم إلى ضلاله .

ولكن سيبحث عن مسميات وشعارات جذابة ومغلفة من باب يسمونها بغير اسمها كما هي سياسة من يكيد لهذا الدين من الأعداء .

شعارات تبرر نفي ما جاءت به النصوص حتى لا تنتبه أحى المسلم: تنزيه

- نفي التحسيم - نفي التشبيه - نفي الحدوث عن الله ، شعارات صحيحة في نفسها على إجمال في بعض معانيها ، لكنها مستغلة ومستخدمة كمطية ، فاحذروا إحوة الإسلام من هذه الشعارات البراقة في عرضها ، الجملة والمبهمة في حقيقتها .

## منهج المصنِّف في تلقى العقيدة:

يرى الإمام إسماعيل أن السلامة في هذا الباب لا تكون إلا بلزوم طريقة السلف من الأئمة الماضين صحابة وتابعين وتابعيهم ، فهذا هو الاتباع الصحيح وخلافه هو الابتداع ، ولهذا كان يحث على التمسك بآثارهم واتباع طريقتهم وهديهم ، بل ويشدد فيأمر بالعض بالنواجذ على ما كانوا عليه ويرى أن الانتظام في سلك أهل السنة إنما يكون بترك مخالفتهم .

قال في كتابه الحجة ( 94/1 ): "... رأيت أن أملي كتاباً في السنة يعتمد عليه من قصد الاتباع وجانب الابتداع وأبين فيه اعتقاد أئمة السلف وأهل السنة في الأمصار والراسخين في العلم في الأقطار ليلزم المرء اتباع الأئمة الماضين ويجانب طريقة المبتدعين ويكون من صالحي الخلف لصالحي السلف ...".

وقال في كتاب الحجة أيضاً ( 398/1 ): "وهل نجا مَنْ نجا إلا باتباع سنن المرسلين والأئمة الهادية من الأسلاف المتقدمين ... فليتق امرؤ ربه ولا يدخلن في دينه ما ليس منه وليتمسك بآثار السلف والأئمة المرضية وليكونن على هديهم وطريقتهم وليعض عليها بنواجذه ولا يوقعن نفسه في مهلكة يضل فيها الدين".

وقال في الحجة ( 410/2 ): "وأهل السنة والجماعة لم تتعد الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح ولم تتبع المتشابه وتأويله ابتغاء الفتنة وإنما اتبعوا الصحابة والتابعين وما أجمع المسلمون عليه بعدهم قولاً وفعلاً".

وكان يقول ( 395/1 ): "وشعار أهل السنة اتباعهم السلف الصالح وتركهم كل ما هو مبتدع محدث" ا.ه. .

وقال ( 210/1 ): "قال بعض العلماء: لا هدى إلا في القرآن كلام ربنا عز وجل ووحيه وتنزيله الذي هو علمه وفيما سنته لنا رسوله محمد وما أجمع عليه الصحابة الهداة المهديون رضوان الله عليهم أجمعين وما مضى عليه بعدهم خيار التابعين من أئمة المحدثين وسلف العلماء من الفقهاء المرضيين" ا.ه. .

فالخلاصة أنه يرى أن العقيدة إنما تؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه سلف الأمة .

وكان يحذر من علم الكلام وطرائق المتكلمين ، فعقد فصلاً ( 113/1 ) فقال : "فصل في ذكر من عاب الكلام وذمه من الأئمة" ، ثم ذكر فصلاً آخر فيه ( 224/1 ) وساق فيه آثاراً عن مالك والشافعي في ذلك وعن غيرهما من أئمة السلف ، وذكر ( 110/1 ) إنكار السلف الكلام في الجواهر والأعراض ، وعقد فصلاً ( 333/1 ) فيه : "في بيان الأمور التي يكون بها الرجل إماماً ... وأن أهل الكلام ليسوا من العلماء" ، وساق في هذه الفصول عدة نقول عن أهل العلم في الإنكار على الكلام وأهله .

## عقيدته في أسماء الله وصفاته:

لاشك أن الإمام التيمي عندما رسم لنفسه طريقة السلف واختـار ركبهم قد سار على ما كانوا عليه في هذا الباب .

ففي كتابه الحجة ( 312/1 ) بعد أن ذكر جملة من نصوص الصفات قال: "فهذا وأمثاله مما صح نقله عن رسول الله فإن مذهبنا فيه ومذهب السلف إثباته وإجراؤه على الظاهر ونفي الكيفية والتشبيه عنه ، وقد نفى قوم الصفات فأبطلوا

ما أثبته الله تعالى وتأولها قوم خلاف الظاهر فخرجوا من ذلك إلى ضرب من التعطيل والتشبيه ، والقصد إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين ؛ لأن دين الله تعالى بين الغالي والمقصر عنه ، والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع من الكلام في الذات ، وإثبات الله تعالى إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية ، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية ، فإذا قلنا يد وسمع وبصر ونحوها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه ولم يقل معنى اليد القوة ولا معنى السمع والبصر العلم والإدراك ، لا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار ، ونقول إنما وجب إثباتها لأن الشرع ورد بها ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تعالى : (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) ، كذلك قال علماء السلف في أخبار الصفات أمروها كما جاءت" ا.ه. . وقال ( 188/ ) : "الكلام في صفات الله عز وجل ما جاء منها في كتاب الله أو روي بالأسانيد الصحيحة عن رسول الله في فمذهب السلف رحمه الله عليهم إثباتها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية عنها ...".

ويرى الإمام التيمي أن إجراء النصوص على ظاهرها إنما يراد بـه إثبـات معانيها على ما هو معروف عند العرب من معان لتلـك الألفـاظ، وبالتـالي فهـو لا يفوض المعاني خلافاً لمذهب أهل التفويض.

يقول التيمي في الحجة ( 184/1 ) عن نصوص الصفات: "نقلها السلف على سبيل الإثبات والمعرفة والإيمان والتسليم وترك التمثيل والتكييف"، إلى أن قال: "وذلك أن الله تعالى امتدح نفسه بصفاته ودعا عباده إلى مدحه بذلك وصدق به المصطفى وبين مراد الله فيما أظهر لعباده من ذكر نفسه وأسمائه وصفاته وكان ذلك مفهوماً عند العرب غير محتاج إلى تأويله ..." ا.ه.

فالمثبت هو المعنى المفهوم عنىد العرب لا اللفظ فحسب . ولـ ه نصوص كثيرة واضحة في تقرير هذا المعنى كمـا في ( 275/2 ) وغـيره ، ومحـل بسطها في

غير هذا الكتاب ، وفي مبحث خاص بمسألة التفويض التي ظهر الآن من يحاول التشكيك في مذهب السلف فيها ، وقد وفقنا الله إلى جمع خلاصة نافعة جلية في بيان المراد تصدر قريباً بإذن الله ، وقد كتب غير واحد من أفاضل أهل العلم فيه .

## نَفْيه للمجاز ومَنْعه منه في الصفات:

وكذلك فالإمام التيمي يرى ضرورة حمل الألفاظ على ما تقتضيه اللغة وأن هذا هو العمل بظواهر النصوص بعيداً عن التأويل بما في ذلك الجحاز .

يقول ( 482/1 ): "مَنْ حمل اللفظ على ظاهره وعلى مقتضى اللغة حمله على حقيقته ومن تأوله عدل به عن الحقيقة إلى الجحاز ، ولا يجوز إضافة الجحاز إلى صفات الله تعالى" .

وفي نفيه للمحاز أيضاً يقـول ( 177/2 ) : "والله تعـالى لا يقـول الجحـاز" . وانظر : ( 327/1 ) ( 207/2 ) من نفس الكتاب .

## أمثلة لبعض الصفات التي أثبتها:

قال ( 273/2 ) من كتاب الحجة له : "فصل : قال أهل السنة : الإيمان بقوله تعالى : ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾ واجب ، والخوض فيه بالتأويل بدعة...

## والاستواء في كلام العرب يأتي لمعان [الكلام للإمام التيمي]:

- ـ تقول العرب استوى الشيء إذا كـان معوجـاً ... وهـذا المعنـى لا يجـوز علـى الله تعالى .
- \_ ومنه الاستواء بمعنى المماثلة والمشابهة يقال استوى فلان وفلان ... وهذا أيضاً لا

يجوز في حقه الله تعالى .

\_ ومنه الاستواء بمعنى القصد ويستعمل مع (إلى) ... قال الله تعالى : ﴿ ثم استوى إلى السماء وهي دخان ﴾ أي قصدها ، ولا يقال استوى عليه بمعنى قصده ... ولو كان الاستواء على العرش بمعنى الاستواء إلى العرش لقال تعالى : إلى العرش استوى .

\_ قال أهل السنة الاستواء هو العلو قال الله تعالى : ﴿ فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك ﴾ .

وليس للاستواء في كلام العرب معنى إلا ما ذكرناه وإذا لم يجز الأوجه الثلاثة لم يبق إلا الاستواء الذي هو معلوم كونه ، مجهول كيفيته ؛ لأنه صفة له وصفات المخلوقين معلومة كيفيتها .

واستواء الله على العرش غير معلوم كيفيته ؛ لأن الخالق إذا لم يشبه ذاته ذات المخلوق لم يشبه صفاته صفات المخلوق ، فثبت أن الاستواء معلوم والعلم بكيفيته معدوم ، فعلمه موكول إلى الله .

وكذلك القول فيما يضارع هذه الصفات كقوله تعالى : ﴿ لما خلقت بيدي ﴾ وقوله : ﴿ ويبقى وجه ربك ﴾ وقول النبي النبي الخبار فيها قدمه ) .

وأمثال هذه الأحاديث ، فإذا تدبره متدبر ولم يتعصب بان له صحة ذلك وأن الإيمان واحب وأن البحث عن كيفية ذلك باطل ؛ وهذا لأن اليد في كلام العرب :

ـ تأتي بمعنى القوة ... وهذا المعنى لا يجوز في قوله : ﴿ لما خلقت بيدي ﴾ وقوله : ﴿ بل يداه مبسوطتان ﴾ لأنه لا يقال لله قوتان .

- ـ ومنها اليد بمعنى النعمة والصنيعة ... وهذا المعنى أيضاً لا يجوز في الآية لأن التثنيـة تبطله .
- \_ وقال رسول الله : ( وهم يد على من سواهم ) أي يعاون بعضهم بعضاً ... وهذا أيضاً لا يجوز [ في حق آية اليدين ] .
  - ـ وقد تكون اليد بمعنى الملك والتصرف ... وهذا أيضاً لا يجوز لتثنية اليد .
- ومنها اليد التي هي معروفة ، فإذا لم تحتمل الأوجه التي ذكرنا لم يبقَ إلاّ اليد المعلوم كونها والمجهولة كيفيتها ...

وهكذا قوله : ﴿ ويبقى وجه ربك ﴾ للوجه في كلام العرب معان ..." .

[فنفى كونه بمعنى القدر والجاه ، أو معنى أول الشيء ، أو بمعنى الجهة]، ثم قال : "ومنه الوجه المعروف ، فإذا لم يجز حمل الوجه على الأوجه التي ذكرناها بقي أن يقال هو الوجه الذي تعرفه العرب وكونه معلوماً بقوله تعالى وكيفيته مجهولة" ا.هـ.

فتأمل إثبات المعنى وأنه معلوم .

إلى أن قال : "وكذلك القول في جميع الصفات يجب الإيمان بـه ويــــرك الخوض في تأويله وإدراك كيفيته" .

ونقـل في الحجـة ( 217/1 ) أن الوجـه صفة مـن صفات الله وأنـه صفة ذات، وهذا يبين لك حقيقة الإثبات .

إلى غيرها من الصفات التي حاءت بها النصوص ، وتراها مبثوثة في كتابه الحجة في بيان المحجة .

## مَوقفه من القول بأن الله ينزل بذاته ثُلُث الليل الآخر:

إثبات صفة النزول وأن الله ينزل ثلث الليل الآخر كما جاء في الحديث

المتفق عليه في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله على قال : ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا ... الحديث .

هو متقرر في عقيدة السلف الصالح ، وبه قال الإمام إسماعيـل التيمـي كمـا في كتابه الحجة ( 480/1 ) ( 128/2 ) .

وسأل بشرُ بن السري ، حمادَ بن زيد فقال : يا أبا إسماعيل [ يعني حماد ] الحديث الذي جاء ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا ؟

قال [ حماد ] : حق كل ذلك كيف شاء الله ( 203/3 \_ 204 ) الإبانة لابن بطة ، وهو عند الخلال في السنة بمعناه .

وقال الفضيل بن عياض : إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه ، فقل أنت : أنا لا أكفر برب يفعل ما يشاء "حلق أفعال العباد للبحاري ص19 ، وغيره.

وسئل الإمام أحمد عن حديث النزول ألست تقول به ؟ قال : صحيح . فقال السائل إسحاق بن منصور الكوسج ولا يدعه إلا مبتدع .

وكان يقول به إسحاق بن راهويه ومن قبله الإمام الشافعي كما في العلو لابن قدامة وغيرهم كثير من السلف بل هو إجماع منهم .

وقال ابن رحب في فضل علم السلف "وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا على حديث النزول ، وقال ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان فلا يمكن أن يكون النزول في وقت معين .

وأثبت صفة النزول الإمام ابن حرير الطبري صاحب التفسير وذلك في

كتابه التبصير في معالم الدين ص142.

وأيضاً الإمام البغوي صاحب التفسير وذلك في كتابه شرح السنة (168/1 - 168/1 ) . - 170 ) .

وهو من الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة وليس هو نزول رحمته ولا أمره كما تقوله المعطّلة ، لكن الذي ينزل هو الرحمن الرحيم نفسه .

وهل من المناسب أن نقول حين تعبيرنا عن إثبات هذه الصفة إن الله ينزل بذاته أم نكتفي بقولنا ينزل الرب إلى السماء الدنيا ؟! وتكون حقيقة المقالة أن الله ينزل نزولاً حقيقياً كما هو مقتضى عقيدة السلف .

و جدنا الإمام إسماعيل التيمي كان ينكر على الإمام عبد الجليل بن محمد كو تاه لأنه كان يقول: ينزل بذاته .

فكان التيمي ينكر عليه ويقول: "إن السلف ما نقل عنهم هذا ... " حتى أنه هجره كما نقله تلميذه السمعاني في كتابه التحبير في المعجم الكبير (433/1) ونقله الذهبي في التذكرة ( 1314/4) وابن رجب في ذيل الطبقات .

والعجيب أن الإمام التيمي مع استنكاره هذا كان يعتقد أن نزول الله بالذات حتى قال تلميذه أبو موسى المديني كما نقل الذهبي في تاريخ الإسلام (371/36) وابن القيم في الصواعق ( 366/2): "وهو مشهور من مذهبه وقد كتبه في فتاوى عدة وأملى فيه أمالي" ، وكذا قال ابن رجب بأنه يعتقد هذا غير أنه حمل إنكاره على كوتاه بأنه أنكر إطلاق اللفظ لعدم الأثر به .

وممن نقل عن التيمي القول بالنزول بالذات شيخ الإسلام في الفتاوى (394/5) فيحمل إنكاره على أنه يرى عدم ذكر هذا التفصيل في مقام الإجمال والتأصيل لمعتقد السلف في هذه الصفة .

أما في مقام التفصيل والرد والبيان في مقابل من ينكر نزول الله ويحمل

النزول على نزول الرحمة ، فهو يجيز التعبير بذلك .

وفي هذا المعنى أو فيما هو قريب منه يقول العلامة ابن القيم في مختصر الصواعق ( 367/2 ): "... الخبر وقع عن نفس ذات الله لا عن غيره فإنه قال (إن الله ينزل إلى السماء الدنيا) فهذا حبر عن معنى لا عن لفظ ، والمحبر عنه هو مسمى هذا الاسم العظيم ... فقوله تعالى : ﴿ الله خلق كل شيء ﴾ هو حبر عن ذات الرب تعالى فلا يحتاج المحبر أن يقول : حالق كل شيء بذاته ، وقوله : ﴿ الله ربكم ﴾ قد علم أن الخبر عن نفس ذاته وقوله : ﴿ الله أعلم حيث يجعل رسالته ﴾ وكذلك جميع ما أحبر الله به عن نفسه إنما هو حبر عن ذاته لا يجوز أن يخص من ذلك إحبار واحد البتة ...

لم يحتج أن يقول إنه بذاته فعل وخلق واستوى ، فإن الخبر عن مسمى اسمه وذاته ، وهذا حقيقة الكلام ولا ينصرف إلى غير ذلك إلا بقرينة ظاهرة تزيل اللبس وتعين المراد فلا حاجة بنا أن نقول : استوى على العرش بذاته ، وينزل إلى السماء بذاته ، كما لا يحتاج أن نقول خلق بذاته وقدر بذاته وسمع وتكلم بذاته وإنما قال أثمة السنة ذلك إبطالاً لقول المعطلة" ا.ه. .

ثم نقل ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام أن هـذا قـول طوائـف مـن أهـل الحديث والسنة وغيرهم .

فالخلاصة أن موقف الإمام التيمي في هذه المسألة يؤكد سلفيته وحرصه على اقتفاء طريقة السلف حتى أنه يرى التعبير عن الصفة بما عبر به السلف وترك التعبير بغيره ولو كان له معنى صحيح .

## عقيدته في صِفَة الكلام:

قال في الحجة ( 203/2 ) : "أجمع المسلمون أن القرآن كلام الله ، وإذا

صحّ أنه كلام الله صح أنه صفة لله تعالى".

وقال ( 280/2 ) : "وصفاته كلها غير مخلوقة ، وهو واحد بجميع أسمائه وصفاته ، والقرآن مخلوق أمائه عير مخلوق ، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فه و جهمي".

ونقـل ( 238/1 ) عـن الإمـام أبـي الشيخ مستدلاً ومقـراً : "وهـو [ أي القرآن ] كلامه في الأحوال كلها ، حيث تلي وتصرف في الدفتين بين اللوحين ... منه بدأ وإليه يعود" .

وقال ( 400/1 أن "قال أصحاب الحديث وأهل السنة : إن القرآن المكتوب الموجود في المصاحف والمحفوظ الموجود في القلوب هو حقيقة كلام الله عز وجل".

ثم أثبت في كتابه ( 361/1 ) أن كلام الله كان من الله بصوت وحرف كما هو معتقد أهل السنة .

وهذه المسألة جد مهمة ، فهي مما كان يعتبره السلف فيصلاً بين عقيدة أهل السنة والجهمية ، وقد كان من يقول بأن القرآن مخلوق لا يتردد السلف في إلحاقه بأهل البدع ، ومنهم من أطلق القول بكفره و لم يتساهل السلف مع من يقول هذه المقالة في أي قالب أتى بها ، ومنها تعلم خطر قول جماعة من المتكلمين ممن انتسب إلى أبي الحسن الأشعري بأن القرآن إنما هو كلام الله بالمعنى لا اللفظ وبالمجاز لا الحقيقة ، كما هو قول عامة أولئك المنتسبين ، وهو مدوّن في عامة كتبهم ، ويعتبرون هذا القرآن الذي نتلوه ونكتبه إنما هو مخلوق وليس بكلام الله ، وقد صرّح كثير منهم بهذا مع أنه ظاهر في أقوال عامة أئمتهم إذ لا يختلفون أن حروفه مخلوقة لأن كلام الله حقيقة عندهم إنما هو نفسي مجرد من الحروف ، وعليه فماذا سيكون هذا القرآن الذي عندنا إلاً مخلوقاً ، وهو مذهب الأشاعرة كافة فماذا سيكون هذا القرآن الذي عندنا إلاً مخلوقاً ، وهو مذهب الأشاعرة كافة

الذين هم على أصول أبي الحسن الكلامية التي وافق فيها ابن كلاب.

وهذا قول خطير مازال يقول به عامة الأشاعرة اليوم ، وكثير منهم يفضل عدم الإفصاح عنها مع قوله بها ، وهذا لا يرفع عنهم الإثم ولا يقلل من خطر هذه المقالة الخطيرة التي تؤول إلى موافقة قول الذين قالوا ﴿ إِنْ هذا إِلاَّ قول البشر ﴾ كما حكاه الله عن المشركين المكذبين لرسول الله ﷺ بل صرّح بعضهم بأن القرآن إنما هو قول جبريل وصياغته ، نعوذ بالله من هذا .

# مَوقفه ممن يُلقّبون أَثباع السلف المثبتين للصفات بأنهم حَشوية ومشبّهة :

لا غرو أن يتهجم المعتزلة والجهمية ومن تبعهم على أتباع السلف الصالح المثبتين للصفات ، وينبزوهم بالألقاب المنفرة والمشوهة ، ذلك أن حجة أهل الإثبات من نصوص الكتاب والسنة ظاهرة وجلية وواضحة بينما أهل الكلام من المعتزلة ومن نحا نحوهم من الكلابية وأتباعهم هم مفلسون في هذا الجانب ، وليس لهم إلا بعض المهاترات الكلامية الفلسفية المزعوم نسبتها إلى العقل ، فما من حيلة لدى القوم إلا بسلوك مبدأ التشويه والتنفير فهو السلاح المحدي لأمثالهم من المفلسين .

فأصبحت هذه العبارات الملتقطة من زُبالة هؤلاء المفلسين هي عند أهل السنة أتباع السلف من العلامات الدالة على أن مطلقيها ومستخدميها هم من أهل البدع الجاحدين لكمال الله المعطلين لأسمائه وصفاته .

قال الإمام أبو محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم سمعت أبي يقول: "... علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة ... وعلامة المعتزلة تسميتهم أهل السنة

حشوية" ( 533/3 ) اعتقاد أهل السنة للالكائي .

وقال أيضاً: "سمعت أبي يقول: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية يريدون إبطال الآثار، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة" ( 179/1 ) اعتقاد أهل السنة للالكائي.

والقائل هو أبو حاتم الرازي الإمام المعروف ، ونقل إمامنا الأصبهاني عن الإمام إسماعيل الصابوني قوله: "وعلامات أهل البدع شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي واحتقارهم لهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرة ومشبهة ، اعتقاداً منهم في أخبار رسول الله أنها بمعزل من العلم ، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ، ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية عن الخير العاطلة ، وحججهم بل شبههم الداحضة الباطلة ﴿ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ﴾ ﴿ ومن يهن الله فما له من مكرم ﴾ " ا.هـ الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ﴾ ﴿ ومن يهن الله فما له من مكرم ﴾ " ا.هـ

وبهذا المعنى قال إمامنا الأصبهاني التيمي كما في ( 540/2 ) حيث قال: "وإذا رأيت الرجل يسمى أهل الحديث حشوية أو مشبهة أو ناصبة فاعلم أنه مبتدع".

وقال أيضاً ( 550/2 ): "ظهرت المعتزلة فقدحت في كتاب الله وقالت بخلق القرآن وقدحت في أحاديث رسول الله وقالت لا تصح وسموا أصحاب الحديث حشوية".

وقال الإمام التيمي ( 217/1 ): "قال [ محمد بن إسحاق ] وزعمت الجهمية أن أهل السنة ومتبعي الآثار \_ القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم المثبتين لله عز وجل من صفاته ما وصف الله به نفسه في محكم تنزيله المثبت بين الدفتين وعلى لسان نبيه بنقل العدل عن المعدل موصولاً إليه \_ مشبهة جهلاً منهم بكتاب

ربنا وسنة نبينا" .

ولهذا قال عن مفهوم التشبيه الذي فهمه الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الكلابية والأشاعرة ، فهموه فهما خاطئاً قال عنه التيمي ( 310/1): "فصل في الرد على الجهمية الذين أنكروا صفات الله عز وجل وسموا أهل السنة مشبهة ، وليس قول أهل السنة أن لله وجها ويدين وسائر ما أخبر الله تعالى به عن نفسه موجباً تشبيهه بخلقه" ا.ه. .

وفي هذا المعنى أيضاً قال الإمام الترمذي في السنن تحت الحديث ( 662 ) حديث (إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه)، قال \_ رحمه الله \_ مقرراً ما قاله أهل العلم من السلف: "وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا قالوا قد ثبتت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف ، هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبدالله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث أمروها بلا كيف وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة ، وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه ، وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر ، فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده وقالوا إن معنى اليد هاهنا القوة وقال إسحاق بن إبراهيم [ ابن راهويه ] إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثـل يـد أو سمع كسمع أو مثل سمع فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه وأما إذا قال كما قال الله تعالى: يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع فهذا لا يكون تشبيهاً وهو كما قال الله تعالى في كتابه: ﴿ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ١١ه. .

وهذا يدلك على تفطن السلف لتداخل المفاهيم وإدراكهم للمفهوم

الخاطئ عن التشبيه الحاصل لطوائف التعطيل.

وفي هذا أيضاً قال الإمام نعيم بن حماد: "من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر ، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه" ا.ه. .

وبناءً على ثبوت هذا المفهوم الخاطئ لدى أهل التعطيل أصبح أثمة السلف يتهمون كل من رمى أهل الإثبات بالتشبيه على أنه معطل .

لا من باب ﴿ وجزاء سيئة سيئة مثلها ﴾ ولا من باب ( السن بالسن ) ولكن من باب أن هذا هو الواقع فعملهم سيئة محرمة وعملنا حسنة واجبة .

وقد نقل هذا إمامنا التيمي عن الإمام أبي زرعة الرازي أحد جهابذة السنة صاحب الإمام أبي حاتم الرازي نقل قوله: "فمن نسب الواصفين ربهم تبارك وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه من غير تمثيل ولا تشبيه إلى التشبيه فهو معطل نافي ويستدل عليهم بنسبتهم إياهم على التشبيه أنه معطلة نافية كذلك كان أهل العلم يقولون ، منهم عبدالله بن المبارك ووكيع بن الحراح" ا.هـ كذلك كان أهل العلم يقولون ، منهم عبدالله بن المبارك ووكيع بن الحراح" ا.هـ (203/1) الحجة .

فالخلاصة أن اتهام أهل البدع لأتباع السلف بأنهم حشوية ومشبهة إنما ورثوه من المعتزلة والجهمية (ولكل ساقطة في الحي لاقطة).

وما هو إلا محاولة لتشويه مذهب السلف وللتنفير منه حين أدركوا أن الكتاب والسنة إنما يدلان على صدق مذهب السلف من إثبات الصفات فلم يجدوا في باب المحاجة بالنصوص إلا الألقاب السيئة ليبطلوا بهذه الألقاب مفعول النصوص في الاستدلال وذلك بتحويف الناس مما جاءت به النصوص وأنهم متى أثبتوا ما جاءت به النصوص فإن معرة التشبيه والحشو تلحقهم فوصلوا عن طريق هذه الدعايات إلى ما هو أشبه بغسيل المخ بحيث كلما وقف أحد أمام نص من نصوص

الصفات فلا يقرأ النص إلا وشبهة التشبيه تزاحم فكره وبالتالي فاستفادته من النص ستضعف لوجود هذا المؤثر .

هذه هي الفكرة التي أسس من أجلها قـاموس الشـتائم والسـباب ونشـر الألقاب ﴿ يريدون ليطفؤوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ﴾ .

لكن بفضل الله فمقالات السلف قد أكدت ما جاء في نصوص الصفات وأثبتت لنا أن هذه الشبهات من أهل التعطيل إنما يراد بها صرف الناس عن الكتاب والسنة .

وحول هذه التشويهات يقول العلامة ابن القيم في نونيته المسماة بالكافية الشافية :

ومن العجائب قولهم لمن اقتدى حَشُويَّةٌ يَعنون حَشُواً في الوجو ويظن جاهلُهم بأنَّهُم حَشُوا في الوجو إذْ قولهم فوق العباد وفي السما ظن الحمير بأن في للظرف والروالله لم يُسمع بـذا مـن فرقة لا تبهتوا أهل الحديث به فما بل قولهم إن السماوات العلى عقا كخردلة تُرى في كف مُثِ الرونه المحصور بَعْدُ أم السما كم ذا مشبهة وكم حشوية يا قوم إنْ كان الكتاب وسنة ال

بالوحي مِنْ أشر ومِنْ قرآن دو وفضلة في أمة الإنسان ربَّ العبادِ بداخل الأكوان والسلطان وحمن مَحْوِيٌّ بظرف مكان قالته في زمن من الأزمان ذا قولهم تباً لذي البهتان في كف خالق هذه الأكوان سيكها تعالى الله ذو السلطان يا قومنا ارتدعوا عن العدوان فالبهت لا يخفى على الرحمن فالبهت لا يخفى على الرحمن فالبهت لا يخفى على الرحمن فالبهت لا يخفى على الرحمن

صر ف بلا جحد ولا كتمان ذا الاسم في الماضي من الأزمان ك ابن الخليفة (2) طارد الشيطان د الله أنَّے يستوي الإرثان \_و مناسب أحواله بوزان بِدَع تخالفُ مُوجِبَ القرآن ثِ أئمة الإسلام والإيمان ليست زبالة هذه الأذهان أوساخ والأقلاار والأنتان رأس الشريعة خيبة الكسلان بتــة مســبة جاهــل فتــان ثِ وناصري القرآن والإيمان بهتاً بها من غير ما سلطان عنهم كفعل الساحر الشيطان أخلفوا بوحي الله والفرقان

إنّا بحمد إلهنا حشوية تدرون من سَمَّت شيوخكُمُ به سمى به ابنُ عبيد (1) عبدَ الله ذا فورثتُمُ عمراً كما ورثوا لعب تدرون من أولى بهذا الاسم وهـ من قد حشى الأوراق والأذهان مِنْ هذا هو الحشويُّ لا أهل الحديب وردوا عِذَاب مناهل السنن التي ووردتم القلوط مجرى كل ذي الـ وكسلتم أن تصعدوا للورد من كم ذا مشبهة محسمة نوا أسماء سميتم بها أهل الحديد سميتموهم أنتم وشيوحكم وجعلتموها سُبة لتنفروا مــا ذنــبهم والله إلاّ أنهـــم

<sup>(1)</sup> ـ هو عمرو بن عبيد المعتزلي القدري هو أول من استخدم هذا السب وسب به عبدالله بن عمر بن الخطاب فقال : كان عبدالله بن عمر حشوياً !!

رواه أبو أحمد الحاكم من طريق أبي داود الطيالسي عن أبي النضر عن عمرو بن عبيد به ، كذا ساقه ابن ماكولا في الإكمال عند ترجمة أبي النضر يحيى بن كثير ، وأيضاً قال المعتزلي إسماعيل بن عباد عن الإمام البخاري "كان حشوياً" كما في اللسان ، وكذا قيل عن الإمام الطبري كما ذكر ذلك ابن منده في كتابه الذي ترجم فيه للطبري . فبئس السلف عمرو بن عبيد والمعتزلة لبئس الخلف أهل التعطيل والنفى والسلب .

<sup>(2) -</sup> عبدالله بن عمر بن الخطاب.

#### إلى أن قال:

والله ما قال امرؤٌ منا بأنْ والله يعلم أننا في وصفه أننا في وصفه أو قالم أيضاً رسول الله فَهُ في أو قالم أصحابه من بعده

نَ الله حسم يا أولي البهتان لم نَعْدُ ما قد قال في القرآن وَ الصادق المصدوق بالبرهان فهم النجوم مطالع الإيمان

وصدق الإمام ابن القيم إنما جعلوا هذه الألفاظ الشنيعة : حشوية \_ محسمة \_ نابتة \_ مشبهة ، جعلوها سُبَّة لينفروا عنا الناس :

وجعلتموها سُبَّة لتنفروا عنهم كفعل الساحر الشيطان ولكن الله مبطل سحرهم ﴿ إن الله لا يصلح عمل المفسدين ﴾ .

## وفاته ـ رحمه الله رحمة واسعة ـ :

لقد مرض شيخنا - رحمه الله - في آخر حياته حتى إنه في صفر سنة أربع وثلاثين وخمسمائة غلبه المرض وأفقده القدرة على الكلام ، ثم أصيب بعد مدة بمرض الفالج وهو شلل يصيب أحد شقي الجسم ، وفي يوم الأضحى سنة خمس وثلاثين وخمسمائة توفي - رحمه الله - عن عمر يبلغ ثمانية وسبعين سنة (1).

ومما يجدر بنا ذكره ما ذكره الإمام الذهبي في التذكرة ، حيث روى عن الإمام ابن ناصر الحافظ ، قال حدثني أبو جعفر محمد بن الحسن بن أخي إسماعيل الحافظ حدثني أحمد الأسواري الذي تولى غسل عمي وكان ثقة أنه أراد أن ينحي عن سوءته الخرقة لأجل الغسل قال : فجبذها إسماعيل بيده وغطى فرجه . فقال

انظر: تذكرة الحفاظ (1278/4).

الغاسل: أحياة بعد موت (1).

وهذه كرامة \_ إن شاء الله \_ حصلت للشيخ بعد وفاته .

وعندما شُيِّعت جنازته اجتمع خلق كثير وصلى عليه أخوه أبو المرضي رحمه الله وغفر له (2).

### كتاب المبعث والمغازي :

هذا هو كتابنا الذي نقدّم له الآن ، من تأليف الشيخ الإمام إسماعيل التيمي كما هو مبين على طرة النسخة المخطوطة ، وكما هو ظاهر من مقدمة المصنف ، وأيضاً من خاتمة الناسخ حفيد المصنف يحيى بن محمود بن سعد ، فالمصنف جده من جهة الأم .

ونسختنا بفضل الله لا تحتاج إلى دراسة سند ولا إلى أي توثيق من هذا النوع ، فهي بخط تلميذ المصنف وحفيده يحيى بن محمود بن سعد الثقفي أبو الفرج أخذها عن جده إملاءً كما في خاتمة النسخة .

ويحيى هذا هو الشيخ المسند الجليل العالم كما وصفه الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء ( 134/21 ) .

وقد روى عن جده عدة مصنفات من مصنفاته كالحجة في بيان المحجة وكالترغيب والترهيب .

وقد ذكر جماعة من أهل العلم كتاب المبعث والمغازي في كتب التراجم معزواً لشيخنا إسماعيل التيمي الأصبهاني .

<sup>(1) -</sup> تذكرة الحفاظ (1280/4).

<sup>(2) -</sup> انظر : تاريخ الإسلام (36/36) .

ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام ( 372/36 ) بعنوان ( المغازي ) وكذا في السير ( 83/20 ) .

وقد ذكر الكتاب تلميذه أبو موسى المديني كما في توضيح المشتبه (110/3) لابن ناصر الدين ، وفي تذكرة الحفاظ (1280/4) بعنوان المغازي ، بل نقل ابن ناصر الدين عن أبي موسى المديني قصة موت ابن النجاشي وعزاها للمغازي في حوادث السنة السابعة للهجرة ، عزاها لمغازي إسماعيل الأصبهاني وهي فعلاً في كتابنا هذا اللوحة رقم (115/ب) ضمن أحداث السنة السابعة للهجرة ، وهذا ثما يؤكد صحة الكتاب ، ونقلها عن أبي موسى عازياً لها إلى المغازي لإسماعيل الأصبهاني بن محمد بن الفضل نقلها ابن الأثير في أسد الغابة المغازي لإسماعيل الأصبهاني بن محمد بن الفضل نقلها ابن الأثير في أسد الغابة المغازي ذكرها كاملة وهي موافقة للفظ المصنف في كتابنا هذا المبعث والمغازي .

أما نسختنا هذه التي اعتمدنا عليها في طبعتنا هذه فهي نسخة مكتبة كوبريلي ( Koprulu ) بتركيا ( اسطنبول ) وتحمل رقم ( 1138 ) ، وهي في التصنيف ضمن مكتبة أحمد فاضل ( Fazil.Ahmed ) التي ضُمت إلى المكتبة السليمانية .

ومن الغريب في حصولي على هذه النسخة أنه ضمن زيارتي للمكتبة السليمانية في اسطنبول كنت قد عزمت على زيارة مكتبة كوبريلي التي لا تبعد عنها سوى كيلومتر ونصف تقريباً.

وكان الفضل ـ بعد الله ـ للأخ طارق مصطفى التطواني الباحث بمكتبة جمعة الماحد بدبي عندما ذكر لي وجود كتاب المبعث ضمن مكتبة كوبريلي وكنت قد التقيت به هناك .

ولأن الفترة التي بقيتها لم تتجاوز عشرة أيام ، كنت مشتغلاً طيلة الوقت بالمكتبة السليمانية ، وقبل اليومين الأحيرين ذهبت إلى كوبريلي فكان من سوء حظي أن وجدتهم في فترة ترميم وصيانة فأصابتني خيبة أمل .

وفي صبيحة اليوم التالي عندما ذهبت إلى السليمانية وكان آخر يوم لي بها طلبت المخطوط من الموظف المختص وكان شاباً طيباً يدعى ( حاسور ) وأعطيته الرقم بعد أن فتشت في الجهاز المعد للزوار ولم أحده وهو مؤشر قوي لعدم وجوده في المكتبة باعتبار أن ما لا يوجد في الجهاز فهو قيد التصوير ، وما كان قيد التصوير قد يكون صُوِّر ولكنه لم يوضع في الجهاز بعد ، وقد يكون غير مصور فيستحيل تصويره عندها .

فطلبه الموظف في الجهاز الخاص به ليعرف ما إذا صور أم لا فوجده منظل الله عند صُور فأبلغني ففرحت كثيراً ، ثم تم تصويره لي بفضل الله تعالى .

فهذه النسخة هي بفضل الله أولاً بخط تلميذ المصنف وهو حفيده من جهة ابنته ، الإمام يحيى بن محمد بن سعد الثقفي أبو الفرج ، فقد جاء في آخرها : "آخر كتاب المبعث والمغازي التي صنفها جدي الإمام الحافظ إسماعيل بن محمد بن الفضل قدس الله روحه .

رحم الله من دعا لصاحبه بالخير ولكاتبه سبط المملي يحيى بن محمود بن سعد المكنى بأبي الفرج .

الحمد لله ، وصلواته على نبيه محمد وآله أجمعين ، حسبنا الله ونعم الوكيل".

وقوله : سبط المملي دل على أنها كُتِبت عن إملاء المؤلف .

وقوله : قدس الله روحه يدل على أحد أمرين :

- إما أن الخاتمة كتبها بعد وفاة المصنف خلافاً للكتباب الذي كُتِب عنه في حياته وهو الظاهر.

ـ وإما أنه نسخ الكتاب عن النسخة التي كُتِبت من إملاء المصنف .

وأياً كان ، فنسختنا كُتِبت في وقت قريب من حياة المصنف وبقيت محفوظة بفضل الله حتى وقف عليها العلامة شمس الدين أحمد بن يحيى بن محمد بن عمر القرشي البكري السهروردي الكاتب الشافعي البغدادي سنة 725هـ ، فقد حاء في آخر النسخة وبخط مغاير لخط الناسخ من حيث لون الصمغ الذي كتب به ومن حيث الخط نفسه حيث كتب بخط جميل ـ جاء فيه "أنهاه مطالعة واستفاد منه أحقر عباد الله تعالى وأفقرهم إلى رحمته وعفوه وغفرانه أحمد بن يحيى بن محمد بن عمر السهروردي الكاتب تعريفاً في ذي الحجة الحرام المبارك من سنة خمس وعشرين وسبعمائة حامداً الله على نعمه ومصلياً على نبي الرحمة وشفيع الأمة محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتخبين ومسلماً تسليماً كثيراً ، رب اختم بالخير رحمتك".

ولأحمد بن يحيى هذا ترجمة في مرآة الجنان ( 305/4 ) وصفه فيها بالإمام العلامة الأوحد .

وترجمه الحافظ في الدرر الكامنة ( 397/1 ) وجماء فيه ( الشهرزوري ) بدل السهروردي .

بينما ذكره الحافظ في نفس الكتاب ( 120/6 ) بلفظ ( السهروردي ) وهو الصواب لأنه الموافق لما سطره هذا الإمام بنفسه وبخطه .

ثم وقف على الكتاب أيضاً أحد الشافعية سنة 971هـ وكتب على طُرته ما دل على حصوله على النسخة في هذه السنة ، وآخر كتب كذلك في سنة 1079هـ واسمه درويش محمد تقريباً ، حتى جاء الوزير أبو العباس أحمد بن الوزير أبي عبدالله محمد فأوقفها بكوبريلي سنة 1088هـ على ما جاء في طُرَّة الكتاب وخاتمته في ختم الوقف .

والنسخة هذه تقع في مائتي لوحة ، وكل لوحة طبعاً لهـا صــفحتان في كــل

صفحة ستة عشر سطراً.

ونوع الخط فيها مشرقي وهو خط حيد ، غير أن الناسخ كثيراً ما يهمل النقاط مما يشكل في كثير من الكلمات إضافة إلى بعض الأخطاء في النسخ ، لكنها بفضل الله نسخة كاملة مقروءة .

ومما يميز هذا الكتاب أن جملة من أحاديثه مسندة يسوقها المصنف بإسناده. وأيضاً حانب آخر ، عناية المؤلف بشرح غريب الكلمات على إمامته في اللغة والأدب كما شهد له بذلك معاصروه ، فهو على هذا إضافة في باب غريب الحديث .

ومن أهم ما يميز الكتاب أيضاً أن المؤلف خص الربع الأخير منه وتحديداً من اللوحة رقم ( 155 ) خصه بذكر الخلفاء الأربعة وما جرى في أيامهم وحتى آخر الكتاب اللوحة رقم ( 200 ) .

تعرض فيه لطريقة الاستخلاف التي حصلت لكل منهم وتعرض لمقتل عثمان ثم ما جرى بين الصحابة بعدها .

وهذا من أهم ما يميز الكتاب ولاسيما في هذا الوقت الذي رفع فيه الرفض قرنه باسم التشيع لآل بيت رسول الله ومحبتهم وهم أكذب الناس على الله وعلى عباده ، جمعوا بين الكذب في الوسيلة والكذب في الغاية .

كذبوا والله في طعونهم على صحابة رسول الله على وقد جعلوا ذلك وسيلة لل وعموه من إعطاء أهل البيت حقهم .

فكانوا من أشد الناس حرصاً على الفتنة بإحياء ما حصل بينهم من خلاف في سرد مزور وتأريخ محرف يقوم على الافتراء والتلبيس ناهيك عن استنادهم في ذلك إلى كل رواية ضعيفة وواهية ومكذوبة .

يكفي في بيان هذا أنهم وبعد ذهاب قرون من عصر الرواية والتوثيق ، بعد أن مات الراوي للحدّث والمروي عنه وبعد انقضاء الأحداث ورافضة الشيعة في غفلة عن متابعة الأحداث من حيث توثيقها وعن الروايات ومعرفة رواتها عاءوا بعد قرون ليتكلموا رجماً بالغيب في تلك الروايات ورواتها ، فبعد نومة طويلة وغفلة عن متابعة الرواة ومعرفة الموثوق به من غيره من جهة حفظه وضبطه أو من جهة عدالته وعن قواعد قبول الروايات وردها بما يعرف بعلم الحديث بعد انصراف عن كل هذا وعن الجرح والتعديل ، وهذا باعتراف من الشيعة أنفسهم ، حاءوا بعد كل هذا السبات ليحاكوا أهل السنة وليقلدوهم بما عرف عندهم من علم الحديث والجرح والتعديل أو من هذا الباب ولجوا باب الفتنة ،

<sup>(1) -</sup> ويكفي اعتراف الشيعة بهذا ، فقد حاء في كتاب وسائل الشيعة (102/20) للحرّ العاملي وهـو من الإمامية ومن نفس الطائفة التي هي منتشرة اليوم في لبنان والعراق وإيران وسوريا والبحرين ، اعــــــرف في كتابه وفي الموطن المذكور بأن تقسيم الحديث إلى صحيح وضعيف بناءً على قواعد معينـة إنمـا هـو مُستحدث في زمن الحلّي ( القرن الثامن )، بل واعترف في كتابه (100/20) أن توجههم هذا إنما كان بسبب نقد أهل السنّة ـ الـذين يصفونهم بالعامة ـ لهم، ومما قاله : " والاصطلاح الجديد [يعني مصطلح علم الحديث] موافق لاعتقاد العامة [أهل السنّة] بل مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع". وحدَّد هذا الاعتراف الشيعي الإمامي المعاصر عبدالهادي الفضلي ، حيث ذكر في كتابه (أصول الحديث ) (ص26 ـ 28) بأن أول كتاب في أصول الحديث هو لتلميذ الحِلَّى على النجفي في القرن الثامن الهجري ، واعتبر الفضلي هذا تأخراً ، واعترف بأنهم تأثروا في توجههم بأهـل السـنّة الذين سبقوهم بقرون ، ولتغطية هذا البعد وهذه الفجوة التي لا يمكنهم معها تمييز الروايات والأخبيار لجأ الشيعة الإمامية للكذب فاختلقوا أسانيد لروايتهم ، وبهذا شهد الشيعي السيد أبو طالب يحيى بن الحسين حيث قال :"إن كثيراً من أسانيد الاثني عشرية [يعني الشيعة الإمامية] مبنية على أسام لا مُسمّى لها من الرجال وقد عرفت من رواتهم المكثرين من كبان يستحلّ وضع الأسانيد للأخبار المنقطعة إذا وقعت إليه"ا.هـ. نقله الشيعي نشوان الحميري في كتابه ( الحـور العـين ) (ص153) ونحـن لا ننتظر هذه الاعترافات لأن واقع الرواية عند الشيعة الإمامية شاهد ونباطق بهذا الـدس والتلفيـق، فقد جاء في كتبهم بأن كتب الأئمة توقفت على عهد المعصومين من الرواية حتى مات الأئمة وكمان آخرهم الحسن العسكري في منتصف القرن الثالث بعد 250 هـ كما ذكر هذا الكليني أحد أثمتهم =

معلَّلاً أيضاً بسبب التقية ، انظر : أصول الكافي (35/1).

وهذا الانقطاع في حقيقة الأمر لا يمكن تداركه إلا بالكذب لأن السند قد انقطع ، إضافة إلى أن بعض ما ورثوه من أسانيد وهي قليلة جداً بالنسبة إلى مروياتهم لم يتزامن معها اهتمام بأحوال الرواة يذكر ولا تدوين لتعديل الرواة وجرحهم ، وفي هذا يسجل اعترافه السيد الصدر حيث قال :" وأما أول من أسس علم الرجال وصنف فيه فهو أبو عبدالله بن حيان بن أبحر الكناني ... "ثم ذكر أنه إنما توفي سنة 230ه ، يعني قرابة النصف من القرن الرابع ، فمن أين له أن يعلم أحوال الرواة في القرن الأول والثاني ، انظر لكلام الصدر : كتابه ( تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام ) ( ص233) وهذه البداية المتأخرة والضعيفة كيف لها أن تفي بمئات آلاف الروايات التي امتلأت بها كتب الشيعة التي ألفت في أزمنة متأخرة يصل فيها عدد الجلدات بالعشرات وبعضها يفوق المائة بجلد ؟!!

وقد نبّه أذكياء أهل السنة إلى هذا الواقع المكشوف والمفضوح منذ قرون حتى قال - في مطلع القرن الثامن - الذكي الزكي الجهبذ شيخ الإسلام كما في المنهاج (110/4):" ومن أين لكم أن الذين نقلوا هذه الأحاديث في الزمان القديم ثقات ؟ وأنتم لم تدركوهم و لم تعلموا أحوالهم ولا لكم كتب مصنفة تعتمدون عليها في أخبارهم التي يميّز بها بين الثقة وغيره ، ولا لكم أسانيد تعرفون رحالها"ا.هـ ويعني شيخ الإسلام انعدام الأسانيد المتصلة لا المنقطعة ، وقد رجّح الدكتور بحدي الجارحي في كتابه (نقد الحديث عند الشيعة الإمامية ) وهو باحث متخصص في هذا الباب ، بأن الشيعة لم تكن لها أسانيد متصلة حتى القرن السابع كما في كتابه (ص650). والناظر في جهوده - وفقه الله - يعلم قيمة هذه النتيجة .

وبإزاء هذا الواقع المكشوف يسجل الشيعي الإمامي الفيض الكاشاني اعترافه عندما قال: " وفي الجرح والتعديل وشرائطهما اختلافات وتناقضات واشتباهات لا تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس كما لا يخفى على الخبير بها "ا.هـ. انظر: نقد الحديث للجارحي ( ص62 ). فالقوم في ورطة علمية كبرى تكشف أنه لا صلة لعقائدهم ومذهبهم وأصولهم بما كان عليه النبي والمسلمون من بعده ، وفي حالة تُبين أنه لا ثقة البتة بمصادرهم .

وفي تأكيد هذه الفضيحة والورطة يسجل شيخهم البحراني اعترافه قائلاً:" والواحب: إما الأحذ بهذه الأخبار كما هو عليه متقدمو علمائنا الأبرار! أو تحصيل دين غير هذا الدين وشريعة أخرى غير هذه الشريعة لنقصانها وعدم تمامها لعدم الدليل على جملة من أحكامها ... لا ثالث لهما "ا.هـ. من كتابه (لؤلؤ البحرين) ( ص47).

لذلك وجدناهم هرعوا لاستصدار ما هو أشبه بـالأوامر العسكرية لإنقـاذ مـا يستطيعون إنقـاذه مـن المصـادر ، فلم يسمحـوا بالتشكيك في كتاب ( نهج البلاغة ) المنسوب لعلي رضي الله عنه مـع =

اعترافهم بأن راويه إنما جمعه بعد موت على رضي الله عنه بثلاثمائة وخمسين سنة ولا سند ، وفي هذا يقول كاشف الغطا الإمامي :" إن الشيعة على كثرة فرقهم واختلافهم متفقون على أن ما في نهج البلاغة هو من كلام أمير المؤمنين اعتماداً على رواية الشريف ودرايته ووثاقته حتى كاد أن يكون إنكار نسبته إليه عندهم من إنكار الضروريات وجحد البديهيات ... "ا.ه. عن (مدارك نهج البلاغة) (ص190 ـ 191).

فهل يقنع عاقل بقبول كتاب كامل يُكتب بعد ثلاثمائة وخمسين سنة ودون إسناد ؟! ثـم مـن ينكـره يكون أنكر ضرورياً وبديهياً ، هذا والله تغييب للعقول وإلغاء للبصائر .

وفي شهادة بهذه الفحوة العميقة بين الشيعة ومروياتهم وفي اعتراف بهذا الانقطاع ولكن بصورة غير مباشرة عن طريق محاولتين لإنقاذ المذهب الشيعي الإمامي من هذه الورطة نحد الأردبيلي المتوفّى (1101هـ) حاء وألف ( حامع الرواة ) وزعم أنه أنقذ اثني عشر ألف حديث عن الأئمة كما في مقدمة الجامع له ، وفي المقابل زعموا بأن حيدر بن محمد بن نعيم السمرقندي أنقذ التراث الشيعي حيث روى جميع مصنفات الشيعة كما في ( وسائل الشيعة ) (185/20).

فانظر إلى هذا التراث المتهافت الذي يحاول أهله حجب هوته بعد ألف سنة من انقطاع الوحي وانصرام عهد المبلغين للوحي من صحابة رسول الله والأهم من هذا أن الرواة الذين نقلوا روايات المذهب الشيعي أو قل ألصق بهم الشيعة مذهبهم حلهم مقدوح فيهم حتى من الشيعة الإمامية أنفسهم ، فنجد الإمامي محمد رضا المظفر في كتابه الإمام الصادق ( ص178) اعترف بأن الإمامية أنفسهم ، فنجد الإمامي محمد رضا المظفر في كتابه الإمام الصادق ( وس178) اعترف بأن حل وواتهم قد ورد فيهم الذم من الأئمة وأن كتب الإمامية نقلت ذلك ، ونحدهم مثلاً يعتمدون على حابر الجعفي في كثير من رواياتهم حتى إنهم رووا عنه في ( 44244) رواية ، ومع هذا تعترف مصادرهم بتكذيب الإمام جعفر الصادق له ، وهذا غير عقائده كإيمانه بالرجعة ونحوها ، ونجد المامقاني (23/3) يعترف بأن أوثق الرجال عندهم كان القدماء يعدونهم من الغلاة ويرمونهم بفساد المذهب ، والطوسي أيضاً في الفهرست له (25/24) يعترف قائلاً :" إن كثيراً من مصنفي أصحابنا عن الصدوق الذي هو عمدة الإمامية يقول :" الصدوق في هذه المسألة كذوب "، حتى اعترف عن الصدوق الذي هو عمدة الإمامية يقول :" الصدوق في هذه المسألة كذوب "، حتى اعترف رواية البعض كما في كشف الغطاء له ( ص40)، وهذا واقع لا يستطيع إنكاره إلاً مكابر ، ولذلك لا يمكن أن تجد شيعياً إمامياً يقبل أن تجادله من خلال مروياتهم التي في كتبهم ، فكلما ألزمته برواية أو المهرت له تناقضاً بادر بالتنصل إلى درجة أنه لا يلتزم بأي مصدر من مصادرهم !!

ويا أخي ، أمرهم واضح ومكشوف ـ والله ـ لكل ذي عينين ، له عقل حاضر غيـر مغيّب ، ولا =

وصوروا ما حصل للصحابة وبينهم أبشع تصوير حرصاً منهم على تشويه جناب الصحبة .

فهذا كذبهم في الوسيلة.

أما كذبهم في الغاية فزعموا أن غايتهم هو الدفاع عن آل بيت رسول الله وإعطاؤهم مكانتهم اللائقة بهم وبيان فضائلهم .

وكذبوا والله ، فأي دفاع عن آل بيت رسول الله في زعموه وهم يُقْصون جماعة من آل البيت عن حقهم في هذه البيتية الطاهرة التي حكم الله لهم بها وحكم بها رسولُه كآل العباس وكزوجاته الطاهرات الذين هم من آله بنص القرآن ؟

أي دفاع عن آل البيت واحترام لهم وهم يتكلفون مخالفة القرآن في سبيل هذا الإقصاء ؟

أي دفاع واحترام وهم يتهمون رسول الله ﷺ في عرضه بالطعن في آل بيته حيث طعنوا في عرض عائشة وردوا على الله تبرئته لها ؟

أي دفاع واحترام وهم يسبون باقي زوجاته وعمه العباس وأبناءه أهل البيت بل ويكفرونهم ؟

مصادرة من قبل أصحاب العمائم السوداء أو البيضاء الذين لا هم لهم إلا الخمس ومتعة النساء .
 أليسوا يعتقدون بأن الصحابة قد ارتدوا وأنه لم يبق على إيمانه إلا بضعة نفر ؟!

أليسوا يعترفون بأن رواياتهم كانت قليلة بسبب وجود الأئمة المعصومين ، وأنهم لم يكونوا يهتمون بالأسانيد المتصلة ؟ ولا بأصول الروايات والرواة ؟ إذاً هذه الشريعة بأكملها بتفاصيلها في كل أبواب الدين من نقلها ؟ أنقلها المرتدون ؟ أم النفر القليل الذين لا يجاوزون أصابع اليدين ؟ وأين ما يحصل في بيت النبي على مع أزواجه وما جرى معه طيلة ثلاث وعشرين سنة من حياة النبوة في أسفاره وفي غزواته وفي سائر أحواله ؟

ويا تُرى كتب الشيعة التي يبلغ الواحد منها أكثر من مائة مجلد ، وتشتمل على مثـات الألـوف من الروايات ، كلها نُقلت من طريق النفر الذين لا يجاوزون أصابع اليدين كما يزعمون ؟!!

أي دفاع يزعمونه وهم يكذّبون صريح القرآن الذي دل على رضا الله عن صحابة رسوله على كما في قوله تعالى : ﴿ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ﴾ ، ومن المؤمنون الذين بايعوه إلا صحابته الكرام ؟

ويكذبون بقوله تعالى : ﴿ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فه للاً من الله ورضواناً ﴾ .

ويكذبون بقوله تعالى : ﴿ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تحري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم ﴾ .

ويكذبون بقوله : ﴿ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة ... وكلاً وعد الله الحسني ﴾ .

ويكذبون بقوله : ﴿ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الـذين اتبعوه في ساعة العسرة ﴾ .

إن الدفاع عن أهل البيت وبيان فضائلهم ما هو إلا شعار اتخذه هؤلاء الدجّالون ليفسدوا من خلاله دين الله ، فهم أتباع عبدالله بن سبأ اليهودي الذي كان أول من ابتدع بدعة التشيع لعلي والتاريخ شاهد على ذلك ، والروايات الدالة على صلته بالتشيع كثيرة متواترة بل عقيدة الشيعة اليوم الذين هم في إيران ولبنان والعراق والبحرين هي عقيدة ابن سبأ كما جاءت في كتب التاريخ مسندة موثقة ، وقد جمع أكثر من باحث هذه الروايات لا يتردد الناظر فيها أنها متواترة .

يا أهل الإسلام! يا مسلمون انتبهوا إلى حقيقة ما يهدف إليه هذا المذهب الدخيل ، انتبهوا إلى الغاية التي يريدون الوصول إليها ، إلى النتيجة التي يريد هؤلاء الوصول إليها .

أليس القرآن الكريم هو أول مصدر للإسلام وأهم مصدر له ؟! من الذي

كتب القرآن ونقله لنا عن رسول الله ؟

أليسوا هم صحابة رسول الله على من المهاجرين والأنصار ؟

بدأ بجمعه أبوبكر بعد أن كان متفرقاً في صدور الرحال وفي الرقاع ، فحمعه من حملة القرآن من الصحابة ، وجعله في قراطيس وصحف ، وكلف في ذلك زيد بن ثابت ليشرف على الجمع ومعه الحملة .

فكان على ذلك في الصحف حتى جاء عثمان فجمعه في مصحف واحد بعد أن جمع الصحابة على ذلك وكلف زيد بن ثابت وعبدالله بن الزبير وسعيد بن العاص وقيل إنهم اثنا عشر من المهاجرين والأنصار يمثلون لجنة مشرفة .

هؤلاء الصحابة كلهم أبو بكر وعثمان وزيد بن ثابت وعبدالله بن النوبير وسعيد بن العاص ومن معهم من الأنصار الذين نقلوا لنا القرآن هم منافقون مسترون في زعم هؤلاء الشيعة ، إنما هم طلبة سلطان ومال كانوا يخادعون رسول الله الله على ، ومِن الشيعة مَن يقول ارتدوا بعد وفاة الرسول وكانوا قبلها مسلمين .

إذا كان الذين نقلوا لنا القرآن هم منافقون أو مرتدون ، فأي ثقة في نقلهم وأي مصداقية نرجوها منهم وهم إنما نقلوه بعد وفاة النبي الله أي وهم مرتدون على قول الشيعة ؟

إذاً ، ينبغي ألا نثق بهذا النقل بناءً على هذه الطعون ، بل ينبغي أن يكون ما نقلوه محرفاً .

هذه هي النتيجة التي خطط للوصول إليها هؤلاء الشيعة المتسترون بآل البيت ظُلماً وزوراً .

بدؤوها بالدفاع عن آل البيت وختموها بالطعن في القرآن .

وقد أكد الشيعة أنفسهم على هذه الحقيقة ، وكشفوا لنا عن نواياهم وأهدافهم عندما دونوا في المئات من كتبهم أن القرآن الذي بأيدينا محرف وناقص، وأن ثلثي القرآن الصحيح مخبأ بما يعرف عندهم بمصحف فاطمة .

قرابة ألفين رواية شيعية في كتب الشيعة تزعم التحريف في القرآن وألُّف بعضهم كتباً خاصة عن تحريف القرآن اتهموا فيها القرآن بالتحريف ، وسبحان الله لو كان القرآن الذي بين أيدينا مكذوباً فلماذا هو بهذا النظم المعجز الذي لا يكاد يمر يوم إلاَّ ويظهر إعجازه مما يدفع كثيراً من الغربيين للإسلام ، لــو كــان مكــذوباً فكيف يأتي بهذا البيان المعجز وبهذه التعاليم السمحة ؟ وأين في القرآن ما يخدم مصلحة الذين حرَّفوه ؟ لماذا كان المحرّف نزيهاً لهذه الدرجة ؟ وهل يعقل أن يموت النبي ﷺ من هنا وصحابته بعشرات الألوف فيحرفونه من هنا مباشرة ، وبسكوت ومباركة من على وآل البيت ؟! سبحان الله هذا لم يحصل حتى في الكتب السابقة التي حرَّفها أهلها ، فتحريفها إنما أخذ منهم سنين طويلة . ونظراً لأن هذه العقيدة الباطلة في حق القرآن لا يمكن أن يقبلها عامة المسلمين من أهل السنة، ولأنها تفضح أصحابها عند عامة أهل السنة ، أصبح رموز الشيعة ودعاتهم اليوم \_ استناداً على مبدأ التقية الذي هو أصل عند الشيعة \_ يتظاهرون بنفي هذه العقيدة ، ويتظاهرون بالاعتراف بالقرآن بينما هم يقولون هذا من بـاب التقيـة الــتي هــي مــن مبادئ مذهبهم ، إن حسن نصر الله هذا الرمز الشيعي الذي يستخدمه الشيعة كورقة لاستمالة العامة ، ليس من صالحه أن يعلن القول بـأن القرآن محرف ، وأن الشيعة عندهم مصحف خاص يسمونه بمصحف فاطمة ، هو وأسياده أذكي من أن يحرقوا أوراقهم أمام عامة أهل السنة .

فعلى من كان في غفلة من هذا أن ينتبه لهذا التخريب الذي يستهدف الدين ، بدءاً من استهداف الصحابة الأخيار وانتهاءً باستهداف كلام الله الواحد القهار .

إن مذهباً يؤسسه اليهود ولو تستراً فإنه لن يرأف بالإسلام ولا بالمسلمين ،

والتاريخ أكبر شاهد وليس ما يفعله ميليشيات الشيعة بالمسلمين السنة في العراق عنكم ببعيد .

إن يهود اليوم الذين هم على الديانة اليهودية وإن جهلوا من هو عبدالله بن سبأ وما أظنهم يجهلون أو جهلوا تأسيسه للتشيع والغلو في علي ، وهذا قد يمثل انفصالاً وافتراقاً نسبياً بين اليهود والشيعة ، إلا أن الأثر اليهودي والبصمة اليهودية واضحة ، ولا أدل على ذلك من استهداف القرآن وحملته من الصحابة الأخيار .

فكل عاقل يعلم أن الطعن في الناقل إنما هو طعن في المنقول ، وإن أي عاقل لو تأمل في طقوس الشيعة ومعتقداتهم وما يشتغل به عامتهم طوال العام مما لا يخرج عن إحياء لمواسم معينة وتعظيم وتقديس لأتربة وتزيين وزخرفة لمراقد ، واحتفالات عند مقابر واشتغال بالنياحة واللطم في مناسبات وتشاغل بالسب والشتم لفئات ولعنهم في كل اجتماع \_ أي عاقل مشاهد يعلم أن هذا السيناريو يستحيل أن يكون نزل به وحي ولا جاءت به شريعة .

إن هذا السيناريو الساذج لا أدل على بطلانه من سذاجته ، ثم من خلو كل الشرائع السابقة من أشباهه وأمثاله ، مما يدل على أنه لا يمكن أن يأتي به شرع.

هذا السيناريو لا يشك عاقل أن ربنا جل وعلا يتنزه أن يخلق هذا العالم وهذا النظام في الكون من سماوات وأرضين وشمس وقمر وليل ونهار ويابس وبحار وأنهار وأشحار ويخلق أثماً ويرسل رسلاً وينزل شرائع ويجري سنناً كونية ونواميس حياتية بديعة معجزة .

كل هذا والغاية هي ذلك السيناريو الساذج .

هذا يستحيل في عقل كل ذي عقل ، وفطرة كل صاحب فطرة . إن اعتقاد أن هذا السيناريو هو الغاية التي أرادها الله أو الدين الذي يرضاه

لهو أعظم السب لله وأشد التنقيص له .

نعود لكتابنا ، فالمصنف قد تكلم في الربع الأخير من الكتاب عن الفترة التي حكم فيها الخلفاء الراشدون ديار الإسلام وتولوا الإمارة فيها عن كيفية استخلافهم وما جرى لهم بشكل موجز .

## منهجي في إخراج الكتاب:

- ـ كتابة النص كاملاً بعد نسخه ومقابلته .
- عالجت ما انتبهت له من أخطاء في النسخ مُراعياً قواعد الضبط ، فما كان واضحاً أن الناسخ أخطأ فيه وأراده على ذلك الوجه سواء كان السبب منه أو من المصنف تركته في الأصل كما هو ونبهت عليه في الحاشية ، وما كان ناشئاً عن إهمال في النقاط أو سبق قلم أي لم يكن مقصوداً من الناسخ وكان عدم القصد واضحاً كتبته على الصواب في الأصل ونبهت عليه في الحاشية .
  - ـ عرفت بجُلّ الكلمات الغريبة والأمكنة المذكورة على تقصير في ذلك .
    - ـ ترجمت لكل شيوخ المصنف.
- عزوتُ كل معلومة نقلها المؤلف إلى مصدرها ، أو إلى مصادر أخرى معتبرة مراعياً \_ ما استطعت \_ السبل العلمية .
- \_ خرّجت كل الروايات التي ساقها المصنف وعزوتها إلى مصادرها المسندة وحكمت عليها قبولاً ورداً بما تستوجبه قواعد علم الحديث .
  - دعمت تلك الروايات بالشواهد والمتابعات وحكمت عليها بما آل إليه مجموعها .
- قدمت للكتاب بمقدمة أحسبها وافية ، ذكرت فيها ما ظننت أنه يحتاجه كل قارئ لهذا الكتاب من ترجمة لمؤلفه وتعريف بكتابه وبيان ما لزم مما له علاقة بخدمة الكتاب .

ـ ذيلته بفهارس تسهل الاستفادة منه .

ونظراً لأن الإمام محمد بن إسحاق بن يسار إمام المغازي ممن عليهم مدار الرواية في هذا الباب وغيره ، بشهادة الإمام ابن المديني حيث جعله أحد الاثني عشر الذين تدور عليهم رواية الحديث النبوي على الإطلاق .

وهو كما قال الإمام الشافعي : "من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على محمد بن إسحاق" .

ولشهادة الإمام الكبير محمد بن شهاب الزهري أحد أعلم الناس بالمغازي شهد لابن إسحاق بأنه أعلم الناس بها .

ولما نضحت به كتب المغازي من روايات لابن إسحاق في هذا الباب ، كان لزاماً علينا في مثل هذا الكتاب أن نتكلم ولو بخلاصة عن حال هذا الإمام من حيث ضبطه وروايته ، وعن مصدر رواياته التي كان عليها الاعتماد في كثير من مواطن التحقيق في هذا الكتاب .

فإليك ما أعددته منها باختصار:

محمد بن إسحاق بن يسار المدني المتوفّى سنة 150هـ ، وقيل بعدها ، كان قد رأى أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ ، وأخذ عن الكبار ، وأخذ عنه الثقات والأئمة الكبار .

قال أبو معاوية : كان ابن إسحاق من أحفظ الناس ، فكان إذا كان عند الرجل خمسة أحاديث أو أكثر جاء فاستودعها محمد بن إسحاق قال : احفظها عنى فإن نسيتُها كنت قد حفظتها على .

قال شعبة بن الحجاج: "محمد بن إسحاق أمير المؤمنين بحفظه".

قال البخاري: "محمد بن إسحاق ينبغي أن يكون له ألف حديث ينفرد بها لا يشاركه فيها أحد".

وهذه عبارة ثناء رفيعة .

قال إبراهيم بن سعد: عنده نحو من سبعة عشر ألف حديث في الأحكام سوى المغازي ا.ه. .

وأحاديثه في المغازي لا تقل عن أحاديثه في الأحكام من حيث الكم بل تزيد عنها بكثير ، ومع كثرة مروياته قال ابن المديني : "نظرت في كتب ابن إسحاق فما وحدت عليه إلا في حديثين ويمكن أن يكونا صحيحين" .

وابن المديني إمام العلل كما هو معروف ، فعبارته لا تقـل قـوة عـن عبـارة البخاري ، وهذا اتفاق من الكبراء على حلالة حفظه وضبطه .

حتى قال شعبة بن الحجاج: "لو سوّد أحد في الحديث لسود ابن إسحاق".

ولهذا وثقه جمع من الأئمة منهم ابن المديني وابن معين في أكثر من رواية وابن سعد والعجلي وغيرهم ، حتى قال ابن حبان المتشدد : "ثبت يحتج بروايته" ، قال ابن البرقي الإمام : "لم أر أهل الحديث يختلفون في ثقته وحسن حديثه" ا.هـ .

فكان نتيجة كل هذا قبول روايته وتصحيحها من قِبل الكثير من الأئمة ، قال ابن المديني : "حديثه عندي صحيح" ا.هـ .

وشهد له بالصدق كثير من أهل العلم ، واختبروه وحكموا بصدقه واحتج ابن المديني بأدلة من مروياته على صدقه وأمانته في أداء الرواية بما في ذلك إخباره بالسماع لما سمعه ، وتركه ذلك لما لم يسمع .

ولأجل كل هذا لم يتوقف بعض العلماء عن قبول روايته لأجل حفظه وضبطه ولا لأجل صدقه وأمانته ، وإنما لأجل أمور أخرى لا أثر لها ـ في قواعـد الرواية ـ على مسألة قبول روايته في نفسه .

قال مصعب : "كانوا يطعنون عليه بشيء من غير جنس الحديث" ا.ه. .

قال ابن المديني : "ثقة ، لم يضعه عندي إلا روايته عن أهل الكتاب" ا.هـ. قال محمد بن عبدالله بن نمير : "إنما أتي من أنه يحدث عن المجهولين أحاديث باطلة" .

فالعلة في غيره .

قال الخطيب البغدادي: "أمسك عن الاحتجاج بروايات ابن إسحاق غير واحد من العلماء لأسباب ، منها: \_ أنه كان يتشيع ويُنسب إلى القدر ، ويدلس في حديثه ، فأما الصدق فليس بمدفوع عنه" ا.هـ ، فالعلة في غيره بما في ذلك مشكلة التدليس .

قال ابن حبان: "إنما أتي ما أتي لأنه كان يدلس على الضعفاء فوقع المناكير في روايته من قبل أولئك فأما إذا بين السماع فيما يرويه فهو ثبت يحتج به"ا.هـ.

وكان أحمد يقبل حديثه في المغازي ويتوقف فيما يتعلق بالحلال والحرام وبين سبب توقفه فقال: "إني رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد ولا يفصل كلام ذا من ذا".

وخلص ابن عدي في حاله إلى القول: "قد فتشت أحاديثه الكثير (كذا) فلم أجد في أحاديثه ما يتهيأ أن يقطع عليه بالضعف وربما أخطأ ويهم في الشيء بعد الشيء كما يخطئ غيره ... وهو لا بأس به".

وبالتالي ، فمثل كلام أبي حاتم المتشدد الذي لا يعدو التضعيف وكلام النسائي والدارقطني الذي يغلب أنهما أخذاه عمن سبقهما كأبي حاتم أو نحوه ، وكلام ابن معين الذي تشدد فيه أكثر من غيره وقد وثقه في مواطن ، كل هذا لا يمكن أن يؤثر في قبول روايات ابن إسحاق بل صحتها ، فرجل بتلك الدرجة من الحفظ التي شهد له بها أساطين هذا الفن كشعبة وغيره حتى أنهم قللوا حداً من

خطئه في آلاف الروايات بما لا يعدو أصابع اليد الواحدة قد تمثل نسبة اثنين في العشرين ألف .

أو بتلك الدرجة من الصدق التي كشفت عنها اختبارات الحذاق من جهابذة الرواية ، والناظر في ترجمته يعلم ذلك حتى إن أبا زرعة الرازي الإمام المعروف عندما سئل عن ابن إسحاق فقال : صدوق ، من تكلم في محمد بن إسحاق صدوق .

وعلى هذا ، يحمل كل ما ورد على تلك الأسباب التي لا ترجع إلى توهين حال ابن إسحاق ، فما رواه ابن إسحاق عن المعروفين مصرحاً بالسماع فهو حجة بلا خلاف ينبغى .

أما ما نقل عن مالك بن أنس الإمام الرفيع فقد حمله عامة أهل العلم على باب الأقران ، ولعله ساعد على ذلك وقوع ابن إسحاق في شيء من البدعة وكذا تكذيب هشام بن عروة له في دعواه أنه سمع من امرأته فاطمة بنت المنذر ، فقد رده العلماء بأن إسحاق قد سمع منها أو أخذ عنها دون علم هشام .

أما عن مصدر مرويات ابن إسحاق فبيانه كالآتي :

1 \_ ما رواه ابن هشام في سيرته سماعاً عن زياد بن عبدالله البكائي عن محمد بن إسحاق به .

ابن هشام المعروف هـو عبـدالملك بـن هشـام بـن أيـوب الـذهلي ، وقيـل الحميري المعافري اللغوي المؤرخ المتوفّى سنة 218هـ .

مشهور بالعلم معروف به ولاسيما في اللغة والمغازي وثقه الإمام أبو سعيد ابن يونس وهو من بلدياته .

ولا تكاد تخلو ترجمة للإمام الشافعي من نقل شهادة ابن هشام للشافعي في علم اللغة .

وصفه الذهبي في تاريخ الإسلام بالإمام المحدث الحافظ.

وكتابه السيرة هو عبارة عن تهذيب للسيرة التي رواها شيخ شيخه محمد ابن إسحاق فأخذها بواسطة زياد بن عبدالله بن الطفيل البكائي العامري سماعاً فنقحها بعد أخذه لها وحذف جملة من أشعارها وأضاف لها بعض المرويات من غيره وبين عند ذكرها عَمّن أخذها وهذه المنهجية في كتابه بينها ابن هشام بنفسه في المقدمة.

وعليه ، فكل رواية في سيرة ابن هشام هي مما سمعه من البكائي عن ابن إسحاق وما لم يكن من هذه الطريق بيّنه ابن هشام .

والبكائي قال عنه أحمد : "ليس به بأس حديثه حديث أهل الصدق" .

وقال ابن معين وكان عندي في المغازي لا بأس به .

وقال أيضاً: "زياد البكائي في ابن إسحاق ثقة".

وقال: "لا بأس به في المغازي أما غيره فلا".

وقال عبدالله بن إدريس: "ما أحد أثبت في ابن إسحاق من زياد البكائي لأنه أملى عليه إملاءً مرتين".

وقال صالح بن محمد الحافظ: "ليس كتاب المغازي عند أحد أصح منه عند زياد البكائي وزياد في نفسه ضعيف ولكن هو من أثبت الناس في هذا الكتاب".

فاتفق أهل العلم على الاحتجاج به في روايته عن ابن إسحاق للمغازي بينما ضعفه في غير المغازي جلهم .

ولخص الحافظ كلامهم بقوله: "صدوق ثبت في المغازي وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لين".

فكل ما ذكره ابن هشام في سيرته هو من طريق البكائي عن ابن إسحاق

وهذا إسناد صحيح عن ابن إسحاق.

فكل ما في سيرة ابن هشام عن ابن إسحاق هو صحيح عنه ، وبالتالي هـ و يمثل سيرة ابن إسحاق نفسه .

2 - ما رواه عبدالله بن الحسن بن شعيب الحراني سماعاً نا أبو جعفر عبدالله بن محمد بن محمد بن علي النفيلي نا محمد بن سلمة ( بن عبدالله الحراني ) عن محمد بن إسحاق به .

وقد جاءت جملة من الروايات في المغازي بهذا الإسناد طبعت ضمن بحموع باسم سيرة ابن إسحاق طبعه معهد الدراسات والأبحاث للتعريف بتحقيق محمد حميد الله.

والإسناد المذكور إسناد صحيح عن ابن إسحاق كل رجاله ثقات بلا خلاف ومتصل إلى ابن إسحاق .

3 ـ ما رواه أحمد بن عبدالجبار بن محمد العطاردي نا يونس بن بكير عن ابن إسحاق به .

وهذه الرواية أيضاً جاءت ضمن سيرة ابن إسحاق مطبوعة المعهد وهي الطريق التي أكثر من الإسناد عنها الحاكم وتلميذه البيهقي في الدلائل.

وأحمد بن عبدالجبار بن محمد بن عمير العطاردي وُلِد سنة 187هـ وتوفي سنة 272هـ ، قال عنه السري بن يحيى بن أخى هناد : "ثقة" .

وقال الدارقطني : "لا بأس به" . وقال مسلمة بن قاسم : "لا بأس به" . وقال أبو محمد بن الأخضر : "ثقة" .

وأثنى عليه أبو كريب محمد بن العلاء .

وقال الخطيب بعد نقله لثناء أبي كريب وتوثيق السري بن يحيى : "كان أبو كريب من الشيوخ الكبار الصادقين الأبرار ، وأبو عبيدة السري بن يحيى شيخ

حليل أيضاً ثقة من طبقة العطاردي".

قال الذهبي أثنى عليه الخطيب وقواه ، واحتج بـه البيهقـي في تصـانيفه ، وهذا من كل هؤلاء الأئمة توثيق معتبر لأحمد بن الجبار .

ولهذا عندما أغرب مطين وكذبه لأجل شكه في الأحذ والسماع من يونس بن بكير وغيره من القدماء ، وذكر الحاكم فقال سمعت محمد بن صالح ... يذكر عن شيوخه أنهم لم يشكوا في صدق أحمد بن عبدالجبار .

وقال الذهبي رداً على مطين تكذيبه لأحمد بن عبدالجبار : "لم يوجـد منه ولا تفرد بشيء" يعني لم يوجد منه كذب في الرواية .

وقال الذهبي : "صدوق في باب الرواية" .

وفي سبب الطعن قال أبو يعلى الخليلي : "وليس في حديثه مناكير لكن روى عن القدماء اتهموه في ذلك".

وقال الخطيب : "قال لي بعض شيوخنا إنما طعن على العطاردي من طعن على على الكتب التي حدث منها كانت كتب أبيه فادعى سماعها معه" .

وقال ابن عدي : "ولا يعرف له حديث منكر وإنما ضعفوه أنه لم يلقَ من يحدث عنهم" .

وإذا علمت بالدليل القاطع أن أحمد بن عبدالجبار قد سمع من ابن يونس الذي ادّعى أحمد بن عبدالجبار أنه سمع منه مع أبيه واتهم لأجل هذه الدعوى \_ إذا علمت سماعه منه زال عنه الطعن بلاشك .

قال الحسن بن حميد بن الربيع ابتدأ أبو كريب محمد بن العلاء يقرأ علينا كتاب المغازي ليونس بن بكير فقرأ علينا مجلساً أو مجلسين فلغط بعض أصحاب الحديث فقطع قراءته وحلف لا يقرؤه علينا فعدنا إليه فسألناه فأبى قال: امضوا إلى عبدالجبار العطاردي فإنه كان يحضر سماعه معنا من يونس فقلنا له فإن كان قد

مات ؟ قال اسمعوه من ابنه أحمد فإنه كان يحضر معه ا.هـ .

فشهد له أبو كريب بالسماع من يونس وبحضوره مع أبيه خلاف ما اتهم به بل وشهادته تدل على سماع صحيح معتبر بدليل حثه على الأحذ عنه ، ولهذا صحّح الحافظ ابن حجر سماعه للسيرة كما في التقريب ، وأثبت أيضاً الخطيب سماعه من أبي بكر بن عياش ، وكان ممن اتهم بهم أحمد وقال الخطيب في تأكيد صدق أحمد وثقته : "وقد روى العطاردي عن أبيه عن يونس أوراقاً فاتته من المغازي ، وهذا يدل على تثبته" ا.ه. .

وقال في إبطال تكذيب مطين له: "لأن أبا كريب شهد له أنه سمع معه من يونس بن بكير وثبت أيضاً سماعه من أبي بكر بن عياش فلا يستنكر له السماع من حفص بن غياث وابن فضيل".

وإذا ثبت أن الشيوخ والعلماء قد شهدوا لأحمد بالصدق والعدالة خلافاً لمطين وثبت سماعه من يونس وغيره ممن كانوا سبب ذلك التكذيب ، فالأمر كما قال الخطيب : "شهد له أحدهما بالسماع والآخر بالعدالة وذلك يفيد حسن حالته وجواز روايته إذا لم يثبت لغيرهما قول يوجب إسقاط حديثه واطراح خبره"ا.ه.

وقد سبق أن ابن عدي والخليلي كليهما شهد أنه ليس في أحاديثه ما ينكر، بل ابن عدي نفى مطلقاً فقال: "ولا يعرف له حديث منكر".

وتابعهما على هذا الإمام المتشدد ابن حبان فقال في الثقات : "ربما خالف و لم أرّ في حديثه شيئاً يجب أن يعدل به عن سبيل العدول إلى سنن المجروحين" . وهذه استقراءات معتبرة لحديث أحمد تؤكد نفى التهمة عنه .

بل أبو حاتم الرازي على تشدده كتب حديثه أولاً ولم يذكر شيئاً حول حديثه مما يوجب الرد وإنما قال: "وأمسكت عن الرواية عنه لكثرة كلام الناس فيه"، ولو كان في نفس حديثه ما يوجب الرد لتنبه له أبو حاتم ولطعن في روايته،

بل إنه مع وجود كلام الناس فيه مما يدعو إلى التنبه لحاله مع هذا لم يذكر أبو حاتم ما يطعن في روايته .

ولأجل كل ما تقدم فأحمد بن عبدالجبار ممن تقبل روايته وهو جيد الحديث في أصح الأقوال ، ويكفي لرد كل ما وُجّه إليه من طعون أنها قائمة على الشك في أخذه عن قدماء الشيوخ وقد ثبت بطلان هذا الشك ، فعلى الأقبل هو جيد الحديث فيمن ثبت له سماعه منهم ، وعلى رأسهم يونس بن بكير . أما يونس ابن بكير نفسه فهو جيد الحديث ولا ينزل حديثه عن درجة الحسن، فقد وثقه ابن معين وابن نمير ، بل أطنب في توثيقه ووثقه عبيد بن يعيش شيخ البخاري وتلميذ يونس نفسه ، وقال العجلي : لا بأس به ، وكتب عنه أحمد وقال أبو حاتم : محلّه الصدق ، وسُئِل أبو زرعة عما ينكر عليه فقال : أما في الحديث فلا أعلمه ، فنفى علمه بما ينكر عليه ، وترجم له ابن حبان في الثقات مرتضياً كما هو سياق كلامه، وهذا مهم ولا أعلم تكلّم فيه غير أبي داود والنسائي ، وكلام أبي داود لا يدل على علة في يونس في حفظه أو عدالته وإنما في وصله كلام ابن إسحاق بالأحاديث فلا أقل من أن يكون يونس لا بأس به جيد الحديث وخاصة أن من وثيقه هم الذين أدركوه خلافاً لأبي داود والنسائي فلم يدركاه .

فإسناد أحمد عن يونس عن ابن إسحاق هو إسناد جيد .

وهذا أخيراً هو محصلة أشهر الأسانيد التي نقلت المغازي عن محمد بن إسحاق وأكثرها رواية ، وكلها أسانيد ثابتة ، فالحمد لله .

بالإضافة إلى رواية عبدالله بن إدريس عنه وهي متفرقة في كتب أخرى مسندة ، وعبدالله ثقة معروف .

ومما لا يفوتني التنبيه عليه بشأن روايات ابن إسحاق وهـو ما نبـه عليـه الإمام المبحل الشيباني الأصيل أحمد بن حنبل ، فقد سبق نقـل قولـه : "إنـي رأيتـه

يحدث عن جماعة بالحديث الواحد ولا يفصل كلام ذا من ذا" ، وهذا ما ظهر لي بوضوح من خلال التعامل مع البعض من روايات ابن إسحاق ، بل هذا ما يمكن القول بأنه حاصل باعتراف ابن إسحاق نفسه ، ولكنه قليل بجانب رواياته الأخرى.

فقد أسند ابن إسحاق كثيراً من الروايات بروايته عن الزهري وعاصم بن عمر بن قتادة ومحمد بن يحيى بن حبان وعبدالله بن أبي بكر بن محمد عنهم جميعاً سماعاً يسوقهم في إسناد واحد ثم يقول: "وغيرهم من علمائنا" ثم يذكر الحديث أو القصة .

ويضيف إليهم أحياناً عروة بن الزبير بواسطة يزيد بن رومان وذلك في عدة روايات .

وأحياناً يضيف إليهم حصين بن عبدالرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ وذلك في روايات قليلة .

بهذا الإسناد عن شيوخه جميعاً دفعة واحدة روى كثيراً من الأحاديث المتعلقة بالسيرة وعندما يسوق الرواية بهذا الإسناد نراه في أكثر المواطن يقول: \_ "كلهم قد حدث" فيذكر روايتهم.

\_ أو يقول : "قالوا :" بعد أن يذكرهم فينسب لهم الرواية جميعاً .

- أو يقول: "بعضهم قد حدث بما لم يحدث به بعض ، وقد اجتمع حديثهم فيما ذكرت"، وهنا نجده يدقق في ألفاظهم فيسوق لنا ما اتفقوا عليه .

لكنه تارة يصرح بخلاف هذا ، فيقول مثلاً كما في غزوة تبوك بعد ذكره للإسناد قال : "كل حدّث في غزوة تبوك ما بلغه عنها وبعض القوم يحدث ما لا يحدث بعض" ، ثم ذكر الرواية . ( 195/5 ) سيرة ابن هشام .

فهنا ساق ابن إسحاق الرواية بهذا الإسناد وفيها ما تفرُّد به بعضهم عن

الآخر ولم يفصل ابن إسحاق لفظ أحد عن الآخر مع اعترافه بإضافات البعض عن الآخر ، وهناك أيضاً روايات أخرى عن ابن إسحاق من غير هذا الإسناد سيأتي الكلام عنها ، كما في موطنين داخل الكتاب عند الكلام على بعض الأحاديث .

ولتفادي الخلْط بين الألفاظ ينبغي جمع طرق الرواية ، فعند احتماع الطرق يتبين كل لفظ لمن غالباً ؟ والله أعلم .

وأيضاً بمتابعة الرواية نفسها التي حصل إجمال في سياقها فيلحظ الباحث من خلال متن الرواية في بعضها (أعني بعض الأمثلة) وفي ثنايا السياق أحياناً ما يدل على بعض التفصيل ، وعموماً ما يحصل من خلط في روايات ابن إسحاق من هذا النوع هو قليل لا يذكر بجانب الكم الهائل من الروايات الواضحة المميزة ، والله أعلم .

وإليك أخي الكريم قبل أن نشرع في الكتاب بعض صور المخطوط المعتمد من أوله وآخره كنموذج يعرفك بطبيعة النسخة .

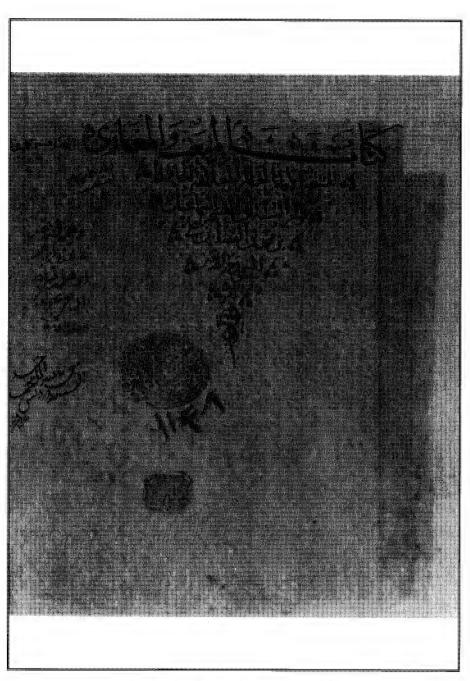

الورقة الأولى من المخطوط وعليها العنوان واسم المؤلف

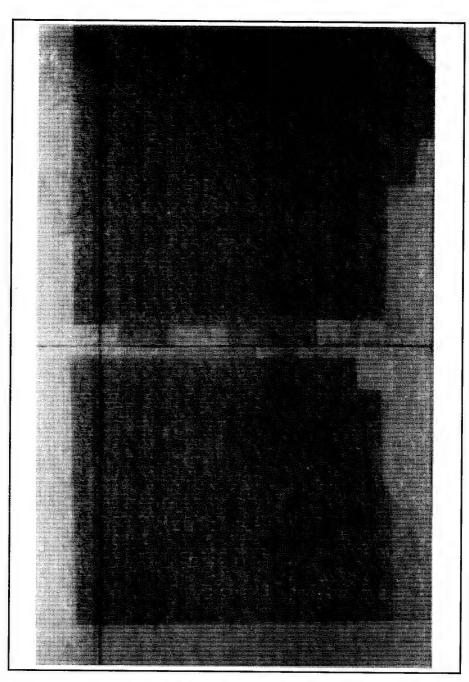

الورقة الثانية وبها الشروع في الكتاب

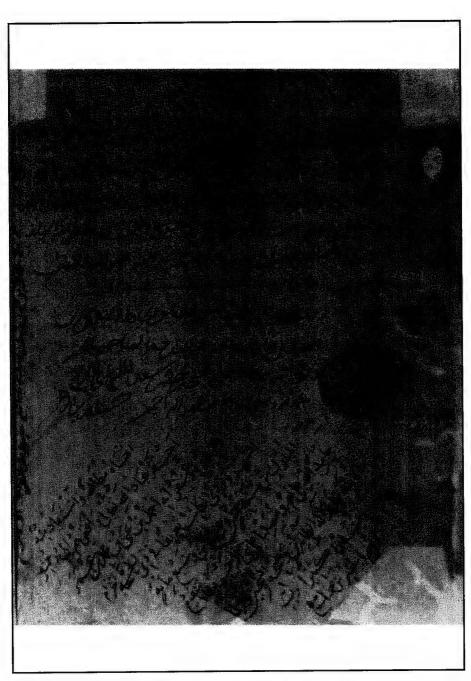

الورقة الأخيرة من المخطوط

# المناع المنابعة المنا



قال الإمام الحافظ قِوام السُّنَّة أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن على التيمي رحمه الله :

الحمد لله الذي لا تُحصى نعمه ولا يُبلَغ كُنْهُ شكرهِ .

وصلى الله على محمد وآله .

ثم إن جماعةً من أهل العلم وفقهم الله لطاعته اقترحوا علي بعد فراغبي من كتاب السِّير (1) أن أُمْلي عليهم كتاباً مشتملاً على :

- ـ ذِكْر مولد النبي ﷺ .
- ـ وبيان نُشوّه وتربيته إلى حال إرساله وبعثته .
- ـ ثم بذكر أحواله في مغازيه وذكر سراياه إلى وقت وفاته .
- ـ ثم أتبع ذلك بذكر الخلفاء الأربعة ـ رضي الله عنهم ـ وما حرى من الفتوح في أيامهم .

ففعلت ذلك أسأل الله أن ينفعني وإياهم بذلك ، إنه هو المنعم الوهاب .

فأول ما نبتدئ به:

## ابتداء بعثة رسول الله ﷺ وذكر نسبه:

قال الله عز وجل : ﴿ هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ﴾ [سورة الجمعة ، الآية : 2] .

قال قوم من أهل العلم:

الأُمِّيون أهلُ مكة ، قال الله عز وجل : ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكُ مَهَلُكُ الْقَرَى حَتَى يَبَعَثُ فِي أَمُهَا رَسُولًا ﴾ [سورة القصص ، الآية:59] وقال النبسي ﷺ : ﴿ إِنَّا

<sup>(1) -</sup> كتاب سير السلف ، سبق الكلام عليه عند ذكر مصنفات المؤلف رحمه الله .

أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب ، والشهر هكذا وهكذا وهكذا ، وحبس إبهامه في الثالثة )(2).

قال قوم من أهل العلم: كان بنو إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام قوماً أُمّين لم يكن فيهم كتاب ولا حساب ولا كتابة قبل أن أكرمهم الله عز وجل بالنبي على .

قيل: الأُمّي منسوب إلى أم القرى وهي مكة ، قال الله عز وجل: ﴿لتنذر أم القرى ومن حولها﴾(3) [سورة الأنعام ، الآية: 92].

<sup>(2) -</sup> أخرجه البخاري (1814) ، ومسلم (1080) من طرق عن ابن عمر .

<sup>(3) - &</sup>quot;الأمي عند العرب هو الذي لا يكتب" كما ذكر الطبري في تفسيره (374/1).

ويرى الطبري أن كلمة أمي نسبة في الأصل إلى الأم لأن الكتابة كانت في الرجال دون النساء .

فكل من لا يعرف الكتابة والقراءة ، هو أُمّي ، عربياً كان أم غير عربي .

وقد يراد بالأمي ما هو أخص من هذا المعنى كما في آية الجمعة : ﴿ هـو الـذي بعث في الأميين ﴾ فالمراد العرب كلهم باعتبار أنهم لم يكن فيهم قبلها كتاب يقرؤونه منزل كما عند بني إسرائيل .

وقد صح حمل الأميين في هذه الآية على العرب عن مجاهد وقتادة كما في تفسير الطبري (93/28 - 94) ، وهو الذي رجحه ابن حرير وكذا ابن كثير (364/4) ونقله القرطبي عن ابن عباس (91/18) وأنهم العرب من كتب منهم ومن لم يكتب ، وهو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (190/16) (435/17) .

وهذا الوصف للعرب يصدق عليهم قبل نزول القرآن وحال نزوله ، أما بعد نزول القرآن واكتمال نزوله فلم يعودوا أميين بهذا المعنى ، وإن بقوا أميين باعتبار آخر وهـو أنهـم لا يحتـاجون إلى كتابـة دينهم بل قرآنهم محفوظ كما قرر شيخ الإسلام في المصدر السابق .

كما أن للأميين معنى آخر أخص من المعنى العام وهو إطلاقه على من ينتسبون إلى إبراهيم من ذريته وخزان بيته ممن يتمسكون ببقايا من شعائره خلافاً للكتـابيين ممـن أصـلهم كتـاب موسـى . انظر : المحموع لشيخ الإسلام (203/16) .

وأما القول بأنهم أهل مكة كما ذكره المصنف عن بعضهم فقد نقله السمعاني في تفسيره عن بعضهم أيضاً (430/5) وهو تلميذ المصنف ، وإليه ذهب العز بن عبدالسلام في تفسيره (316/3) عندما قال بأنهم قريش حاصة .

قال عبدالله بن عمرو \_ رضي الله عنه \_: "خُلِق البيت قبل الأرض بألفي عام ثم دحيت الأرض منه ".

وفي رواية عنه قال : "خلق الله البيت قبل الأرض بألفي سنة إذ كان عرشه على زَبَدَة (4) بيضاء فدحيت (5) الأرض من تحته "(6) ا.هـ .

(6) ـ الأثر موقوفاً على عبدالله بن عمرو أخرجه المخلص أبو الطاهر ضمن مروياته لسيرة ابن إسحاق (73/2) والبيهقي في شعب الإيمان (431/3) .

عن أحمد بن عبدالجبار العطاردي نا حرير بن عبدالحميد عن منصور عن مجاهد عن ابن عمرو به باللفظ الأول .

وهذا إسناد لا بأس به بإذن الله فيه أحمد العطاردي لا بأس به في السيرة ، وله إسناد آخر عن مجاهد عن ابن عمرو ، فأخرج الطبري في تفسيره (8/1) من طريق محمد بن عمارة الأسدي قال ثنا عبيدالله ابن موسى قال : أخبرنا شيبان عن الأعمش عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبدالله بن عمرو به بلفظ الرواية الثانية .

وهذا إسناد رجاله ثقات غير محمد بن عمارة بن صبيح الأسدي الكوفي الرازي لم أقف له على توثيق صريح ، ولكن لذكر ابن حبان له في الثقات ولأنه روى عنه جمع من الأئمة فهو على قاعدة أهـل العلم المعتبرين من أئمة الحديث يعتبر مقبول الرواية ، وعلى كل فالأثر ثابت عن ابن عمرو .

وقد أخرج الطبري أيضاً في تفسيره (8/4) من طريق ابن أبي الشوارب قال ثنا عبدالواحمد بـن زيـاد قال ثنا عبدالواحمد بـن زيـاد قال ثنا خصيف قال : سمعت مجاهداً يقول فذكره نحوه .

وفيه خصيف سيء الحفظ.

وأخرج الحاكم في مستدركه (563/2) ومن طريقه البيهقي في الدلائل (44/2) من طريق أحمد بن مهران [ بن خالد ] حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي يجيى [ القتات ] عن مجاهد عن عبدالله بن عمرو بقريب من اللفظ الأول .

وهذه الطريق تجتمع مع الطريق الثانية السابقة الـذكر في كونهـا من طريق عبيـدالله بن موسى = والاختلاف على عبيد الله هذا وهو باذام الثقة إنما هو في إسناده . .

<sup>(4)</sup> \_ زَبَد الماء طفاوته وجمعها أزباد ، والطائفة منه يقال لها زَبْدَة ، هكذا حاء في اللسان بمعناه ، وكذا في أكثر من ما وقفت عليه من كتب اللغة ، أما الزبدة بفتح الباء كما جاء في الأصل مشكولاً فلم أقف عليه إلا في الصحاح للحوهري .

<sup>(5)</sup> \_ كتب في الأصل فوقها أي بسطت .

## ذكر نسبه ﷺ:

هو محمد بنُ عبدِالله بن عبدِالمطلبِ بن هاشِم بن عبد مَناف بن قُصَيّ بن كِلاب بن مُرّة بن لُؤيّ بن غالب بن فِهْر بن مالك بن النَّصْر بن كِنانة بن خُزيمة بن مُدركة بن إلْيَاس بن مُضَر بن نِزار بن مَعَدّ بن عدنان (7).

حيث رواه محمد بن عمارة عنه كما سبق عن شيبان عن الأعمش عن بكير عن مجاهد عن عبدالله بينما رواه أحمد بن مهران عنه عن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن عبدالله .

فإما أن يكون باذام (عبيدالله بن موسى) رواه بالوجهين ، وإما أن يكون أحد الإسنادين وهماً من قِبل أحد التلميذين ابن عمارة أو ابن مهران .

وبالنظر إلى ترجمة كل من ابن عمارة وابن مهران نجد أن ابن عمارة أرفع من ابن مهران باعتبار من روى عن ابن روى عنه من الأئمة خلافاً لابن مهران الذي لو يوتَّق و لم يرو عنه من الأئمة مشل من روى عن ابن عمارة ، فإسناد ابن عمارة هو الأقرب للحفظ .

وأخرج الأثر أيضاً من طرق أخرى ابن حريـر في تفسـيره (45/30) وفي تاريخــه (38/1) وفي كليهمــا ابن حميد الرازي المتروك .

والخلاصة أن الأثر ثابت عن عبدالله بن عمرو موقوفاً عليه من رواية بحاهد عنه ، ومحاهد وإن اختلف في سماعه من ابن عمرو إلاّ أن الراجح أنه سمع منه كما حزم به ابن المديني . انظر : تحفة التحصيل (295/1) ، وهو صنيع البخاري في صحيحه .

لكن ثبوت الأثر عن ابن عمرو شيء وصحته في نفسه شيء آخر ، فعبدالله بن عمرو ممن عرف برواية أخبار بني إسرائيل وهذا الأثر هو من الأخبار التي لا تقال من جهة الرأي ، فصحة النظر تقول بأنه مما قرأه عن بني إسرائيل ، يقول العلاّمة ابن كثير في البداية والنهاية (298/2) بعد ذكره لهذا الأثر : "قلت : وهذا غريب جداً وكأنه من الزاملتين اللتين أصابهما عبدالله بن عمرو يـوم اليرمـوك وكـان فيهما إسرائيليات يحدث منها وفيهما منكرات وغرائب" ا.هـ .

(7) ـ هذا النسب معتمد عند أهل العلم متفق عليه وبه بوب البخاري في صحيحه (1398/3) بـاب مبعث النبي ﷺ محمد بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله عندان .

قيل: كان النبي الله إذا انتهى إلى معد بن عدنان أمسك<sup>(8)</sup>. وروي: معدّ بن عدنان بن أدّ بن أدّدِ بن زيد بن يرا بن أعْراق التّرى بن إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام<sup>(9)</sup>.

من طريق هشام بن محمد بن السائب عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس به .

وفيه محمد بن السائب الكلبي متهم بالكذب لا تصح رواياته ، وابن هشام متروك وكلاهما من أهل الرفض ، لكن صح عن عروة بن الزبير أنه قال : "ما وجدنا أحداً يعرف ما وراء معد بن عدنان" . رواه ابن وهب في حامعه (6) ومن طريقه ابن أبي حاتم (2697/8) في تفسيره بإسناد صحيح ، وإن كان فيه ابن لهيعة إلا أن رواية ابن وهب عنه تنفي علته .

وروي عن غيره من العلماء مثله ، روي عن عائشة وعن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة .

وبالتالي فذكر النسب بعد عدنان يعتبر محل خلاف ، مع العلم بأن عدنان من ولد إسماعيـل كمـا دل عليه حديث واثلة في صحيح مسلم .

قال ابن سيد الناس: "ولا خلاف أن عدنان من ولد إسماعيل وإنما الخلاف في عدد من بين عدنان وإسماعيل من الآباء فمقل ومكثر ، وكذا من إبراهيم إلى آدم لا يعلمه على حقيقته إلاّ الله تعالى" ا.هـ فيض القدير (109/5) .

وكان مالك ينكر على من يرفع نسبه إلى آدم (أي على وجه التفصيل) كما في التيسير شرح الجامع الصغير (241/2) .

#### (9) - روي مرفوعاً عنه ﷺ .

فأخرج الحاكم (437/2) من طريق العباس بن محمد الدوري حدثنا خالـد بن مخلـد القطـواني حـدثنا موسى بن يعقوب الزمعي عن عمه الحارث بن عبدالرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها قالت فذكرتـه مرفوعاً وفيه : "بن أدد بن زند بن البراء بن أعراق الثرى" .

والإسناد ضعيف لأن مداره على موسى بن يعقوب وهو كثير الخطأ .

أما عمه الحارث بن عبدالرحمن فقد اختلف في اسمه في هذه الرواية فروى الحاكم في المستدرك (504/2) من طريق أحمد بن حيان بن ملاعب (الحافظ) قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني حدثنا موسى بن يعقوب عن عمه الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة عن أبيه عن أم سلمة به مرفوعاً .

وهنا اضطرب القطواني فخالف في اسم الحارث وأضاف في الإسناد أباه والقطواني بالإضافة إلى أنه صدوق فهو له أفراد أخذت عليه من قبل وموسى بن يعقوب هو الآخر اضطرب في الحديث.

<sup>(8)</sup> ـ أخرجه ابن خياط في طبقاته (3/1) وابن سعد (5/5) ومن طريقه ابن عساكر (52/3) (59/3).

قال أهل النسب: زيد هو الهُمَيسَعُ ، ويَرا هو النبت (10) وقيل: نبتٌ بغير ألف ولام ، وقيل زند بالنون ، وقيل اسم عبدالمطلب شيبة الحمد (11) واسم هاشم عمرو العُلى (13) واسم عبدمناف المغيرة ، واسم قصي زيد (13) وقيل مُجَمّع.

فروى الطبري في تاريخه (516/1) من طريق الزبير بن بكار حدثني يحيى بن المقداد الزمعي عـن عمـه موسى بن يعقوب عن عمته أم سلمة زوج النبـي عن النبـي به .

ويحيى بن المقداد غير معروف بجرح ولا تعديل ترجم له البخاري في التاريخ وابن حبان في الثقات و لم يذكروا من روى عنه إلاّ الزبير ، وروي عن موسى بن يعقوب بوجهين آخرين .

الأول عند البيهقي في الدلائل (178/1) .

وفي الإسناد إليه عبدالعزيز بن عمران متروك .

والثاني عند الطبري (516/1) في تاريخه .

وفي الإسناد إليه هشام بن محمد الكلبي وهو متروك أيضاً .

والخلاصة أن الحديث ضعيف لا يصح .

وهناك أقوال أخرى في نسب ما بعد عدنان ذكرها الإمام الطبري في تاريخه (517/1) .

وأما ما جاء عند المصنف هنا من قوله : "أد بن أدد" فهو خطأ والله أعلم ، لأنه لم يرد في أي مصــدر آخر ، فليس بين عدنان وأدد "أد" .

- (10) هو ضمن رواية أم سلمة السابق ذكرها كما في تاريخ الطبري (516/1) ومن نفس الطريق ذكره الدولابي كما نقله في الروض الأنف (32/1) .
- (11) ورد هذا في حديث ابن عباس عند البيهقي في الدلائل (422/2) ضمن خبر طويل غريب وإسناده ضعيف ، وعنده (17/2 18) ولا يصح . ومن حديث رقيقي بنت أبي صيفي ورواه الطبري (552/1) بإسناده عن مشايخ الأنصار به مرسلاً وهو في تاريخه وإسناده ضعيف .

انظر : سيرة ابن إسحاق (45/1) ، والبداية (253/2) لابن كثير ، والطبقـات لابـن سـعد (55/1 ـ 65 ـ 65) ، وفتح الباري (213/7) .

وعزاه الحافظ لقول الجمهور .

(12) - رواه ابن سعد (75/1) من طريق الكلبي وابنه عن ابن عباس وهما متروكان .

(13) - جمعهم ابن سعد (1/55) بإسناده عن هشام الكلبي فذكر كل واحد واسمه الآخر .

## ذكر أم رسول الله ﷺ :

آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب ، وأمها بَرة بنت عبدالعزى بن عثمان بن عبدالدار بن قصي ، وأمها أم حبيب بنت أسد بن عبدالعزى بن قصي ، وأمها برة بنت عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب.

وأم عبدالله بن عبدالمطلب: فاطمة بنت عمرو بن عايذ بن عمران بن مخزوم بن يقظة بن مرة (14).

وأم عبدالمطلب: سلمى بنت (2/ب) عمرو بن زيد بن لبيد بن محداش ابن عامر بن غنم بن عدي بن النجار (15) وهو تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة العنقاء بن عمرو مُزَيْقياء الملك بن عامر ماء السماء الملك بن حارثة الغطريف الملك بن امرئ القيس البطريق الملك ملّكه سليمان بن داود النبي عليهما السلام ، بن ثعلبة بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نَبْت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يَشْجب بن يَعرُب بن قحطان (16).

<sup>(14)</sup> ـ من ذكره لنسب آمنة إلى هنا رواه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ (291/3) ومن طريقه البيهقي في الدلائل (183/1) وابن عساكر في تاريخه (96/3) عن الحجاج بن أبي منيع حدثنا جدي (هو عبيدالله بن أبي زياد) عن الزهري به ، ورواه ابن سعد (59/1) عن هشام بن محمد عن أبيه . وانظر : الثقات لابن حبان (26/1) ، وتاريخ دمشق (63/3) .

<sup>(15)</sup> \_ انظر طبقات ابن سعد (64/1 \_ 79) فقد أسنده عن هشام الكلبي عن أبيه .

وأسنده الطبري (501/1) من طرق لم تسلم من متروك غير روايته (502/1 ـ 503) من طريق علي بن حرب الموصلي ، وحدثني أبو معن عيسى من ولد كعب بن مالك ومحمد بن أبي بكر الأنصاري من مشايخ الأنصار وفيه أنها من بني عدي بن النجار دون تسميتها .

وقد ثبت في صحيح مسلم (2009) بعد (3014) وصف أخوال عبدالمطلب بأنهم بنو النجار .

<sup>(16)</sup> ـ من ذكره الخزرج وحتى قحطان موافق لما جاء في الطبقات الكبرى لابن سعد (419/3) باستثناء وصف امرئ القيس ، وانظر الكامل في التاريخ لابن الأثير (516/1) .

وأم عبدمناف : حُبئي بنت حُليل بن حَبَشية بن سلول بن كعب بن عمرو ابن لُحَى بن خُزاعية (17).

وأم قُصيّ بن كلاب: فاطمة بنت سعد بن سيل بن خير بن حِمالة بن عوف بن غَنم بن عامر الجادِر - أول من بنى حدار الكعبة - بن عمرو بن جعثمة ابن يَشكُر بن مبشر بن صعب بن دُهمان بن نصر بن زهران بن كعب بن الحارث ابن كعب بن عبدالله بن مالك بن نصر بن الأزد (18)، وأم كِلاب هند بنت سرير ابن ثعلبة (19) من بني معاوية بن ثور بن مُرتّع بن معاوية بن كندة .

وأم مُرة بن كعب مَخْشِيّة بنت شيبان بن محارب بن فهر (20).

وأم كعب بن لؤي : مارية بنت كعب بن القين بن الجَسر بن شِيع الله بن أسد بن وبرة بن تَغْلب بن حلوان بن عِمران بن الحاف بن قضاعة (21).

<sup>(17) -</sup> انظر تاريخ الطبري (505/1) ، والطبقات لابن سعد (63/1) ، والثقات لابن حبان (28/1)، وفيه حجني بدل حبي .

<sup>(18) -</sup> ذكر الطبري في تاريخه (505/1) هذا النسب ووقف عند يشكر وقال إنه من أزد شنوءة ، وفيه أن سيل العب .

وذكر ابن هشام النسب كاملاً لكنه أسقط كعباً الذي بين الحارث وزهران كما في سيرته (/232). بينما ذكره ابن سعد (63/1) ، مختصراً وفي (64/1) إلى الجادر .

<sup>(19)</sup> ـ انظر سيرة ابن هشام (231/1) ، وتاريخ الطبري (509/1) .

<sup>(20) -</sup> عند الطبري (509/1) وحشية بنت شيبان ثم قال : وقيل ... مخشية .

أما عند ابن هشام (223/1) فذكرها مخشية لكنه قال : أم عامر بن لؤي ثم قبال : ويقبال ليلمي بنت شيبان .

بينما ذكره ابن سعد (65/1) كما عند المصنف وأتم منه.

<sup>(21)</sup> ـ ذكر الطبري هذا (509/1) وعزاه لابن إسحاق وابن الكلبمي .

وذكره ابن سعد (65/1) .

وأم لؤي بن غالب : وحشيّة بنت مُدلج بن مرة بن عبدمناة بن كنانة (22) (1/3)

وأم غالب سُلْمي وقيل لُبْني بنت الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل (23). وأم فهر بن مالك جندلة بنت الحارث بن جندل بن عامر بن سعد بن الحارث بن مضاض بن عامر بن دب الجرهمي (24).

وقال المسعودي : ابنة (25) الحارث بن سعد الذي كتب في الصخرة ، حين أخرجهم البغي بقرن المنازل:

أن تصبحوا ذات يوم لا تسيرونا يأيها الركب سيروا إن قصركم قبل الممات وقضّوا ما تُقَضّونا حثوا المطايا<sup>(26)</sup>وأر خوا من أزمّتها

<sup>(22)</sup> \_ خالف الطبري (510/1) ما ذكره المصنف ، فذكر أن أم لؤي فيما قال هشام عاتكة بنت يخلد بن النضر بن كنانة وهو قول ابن سعد (65/1) .

ثم ذكر الطبري قولاً آخر وأنها : سلمي بنت عمرو بن ربيعة وهو قول ابن حبان كما في الثقات (29/1) ، لكن الذي ذكره المصنف هو قول ابن قتيبة كما نقل ابن الجوزي في تلقيح فهوم أهل الأثر (17/1) وهو في المعارف لابن قتيبة (130) .

وعزاه ابن الجوزي لأبي حاتم .

<sup>(23)</sup> \_ القول بأنها سلمي هو قول ابن قتيبة في المعارف (130) أما القول بأنها لبني فلم أقف على من قال به غير المصنف ولبني بنت الحارث التي وقفت عليها هي بنت الحارث بن نمير بن أسيد بن عمرو بن تميم وهي أم إحدى أمهات النبي ممن علون كما ذكر ابن سعد (63/1) .

أما ابن سعد (65/1) والطبري (510/1) فاختارا أنها ليلي بنت الحارث ...

<sup>(24)</sup> \_ بهذا السياق هو مخالف لما في أغلب المصادر ، فعند ابن سعد (66/1) : حندلة بنت عامر بن الحارث بن مضاض ، قال : ويقال : حندلة بنت الحارث بن جندلة بن مضاض بن الحارث . ونقل القولين الطبري (510/1) وعزى الثاني لابن إسحاق.

<sup>(25) -</sup> في الأصل: ابنت .

<sup>(26)</sup> \_ المطايا : جمع مطية ، قال ابن سيده : المطية من الدواب التي تمطو في سيرها ، وجمعها مطايا ا.هـ من اللسان . والمطو المد . ويقال للظهر المطاة ، وعلى هـذا المعنى قـول ابـن منظـور : المطيـة الناقـة الـــيّ يركب مطاها ا.ه. .

إنا كما كنتم كنا قصيرنا دهر فسوف كما كنا تكونونا (27) قيل فهو جماع قريش.

فصل في ذكر أمارات نبوته على قبل مولده ، ووقت ميلاده ، وقصته مع بُناة الكعبة ، وسبب تزويجه خديجة بنت خويلد إلى أن بعثه الله ، فصدع برسالة ربه ، ودعا إلى الله بإذنه ، وذكر أمر الصحيفة المكتتبة على بني هاشم والمطلب ، ودخولهم في الشعب وخروجهم عنها ، وعرضه نفسه على القبائل ، وخروج من خرج إلى أرض الحبشة الهجرة الأولى والثانية ، ورجوع من رجع إلى مكة ، وهجرة النبي على إلى المدينة ونزوله في بني عمرو بن عوف ، ونزول من نزل بقباء وتحولًا من تحولًا إلى المدينة لما انتقل إليها رسول الله ملى ، وذكر غزواته وسراياه وبعوثه وفتوحه ( 3/ب ) .

إلى أن فتح الله عليه ما فتح وعز المره ونَفَدَ أحكامه إلى أن حج حجة الوداع إلى أن اختار الله له ما عنده فمضى حميداً الله .

# فصل في ذكر عام الفيل:

وهو عام شرفت فيه قريش ، ودفع الله عنهم شر أبرهة الأشرم ، وأرسل عليهم حجارة من سجيل عامة الحبش .

قال الله عز وجل: ﴿ أَلَمْ تَرَ كِيفَ فَعَلَ رَبُكُ بأصحابِ الفيلَ ، أَلَمْ يَجْعَلَ كيدهم في تضليل ، وأرسل عليهم طيراً أبابيل ، ترميهم بحجارة من سحيل ، فجعلهم كعصف مأكول ﴾ [سورة الفيل].

<sup>(27)</sup> ـ الأبيات ذكرها أبو نعيم في الحلية (383/2) مع بعض الاختلاف .

قال يعقوب بن عتبة أن أول ما رأى الناس الجُدَري والحصبة في أرض العرب عام الفيل (28).

# فصل في ذكر دلائل مولده ﷺ وما ظهر من أعلام رسالته :

روى مسلم بن خالد الزنجي عن ابن حريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما خرج عبدالمطلب بابنه عبدالله ليزوجه مر به على كاهنة تبالة مُتهودة قد قرأت الكتب يقال لها فاطمة بنت مُر الخثعمية ، فرأت نور النبي الله نور النبوة في وجه عبدالله ، فقالت له : يا فتى هل لك أن تقع على الآن وأعطيك مائة من الإبل ؟

فقال عبدالله : أما الحرام فالممات دونه والحل لأجل<sup>(29)</sup>فأستبينه فكيف بالأمر الذي تبغينه

ثم مضى مع أبيه فزوّجه آمنة بنت ( 4/أ ) وهب بن عبد مناف بن زهرة، فأقام عندها ثلاثاً ثم إن نفسه دعته إلى ما دعته إليه الخثعمية ، فأتاها فقالت: يا فتى ما صنعت بعدي ؟

قال : زوجني أبي آمنة وأقمت عندها .

قالت : إني واللهِ ما أنا بصاحبة ريبة ولكني رأيت في وجهك نوراً فـأردت أن يكون في ، وأبا الله إلا أن يصيره حيث أحب . ثم قالت فاطمة بنت مر :

<sup>(28)</sup> ـ روى هذا ابن إسحاق عنه كما في أخبار مكة للأزرقي (148/1) وهو في سيرته (42/1). ورواه الطبري في تاريخه (444/1) إلاّ أنه من طريق الرازي المتروك .

<sup>(29)</sup> ـ كذا في الأصل والصواب : "لا حِلَّ" كما في تاريخ الطبري (500/1) وغيره .

إني رأيت مخيلة (30) لَمَأْت (31)/فتلألأت بحناتم (32) القطر فلمأتها نوراً يضيء له / ما حوله كإضاءة البدر ورجوتها فخراً أبوء به / ما كل قادح زنده (33) يوري لله ما زُهرية سلبت ثوبيك ما استلبت وما تدري وفي رواية:

إني رأيت مخيلة نشأت

وفيها أيضاً :

فرأيت سقياها حيا بلدٍ وقعت به وعمارة القفر إن الذي قد كنت آمله مما عرضت له من الأمر لم يدعُني رهق إليه ولا أن لا أكون عفيفة الستر وقال أيضاً:

ولما حوت منه أمينة ما حوت ، حوت منه فخراً ما لذلك ثاني وفي رواية :

ولما قضت منه أمينة ما قضت نبا بصري عنه وكلّ لساني فما كل ما يحوي الفتي من تلاد (34) لحزم ولا ما فاته لتواني (4/ب)

<sup>(30)</sup> ـ المخيلة موضع الخيَل وهو الظن كالمظنة وهي السحابة الخليقة بالمطر .

<sup>(31)</sup> ـ لمأتها : أبصرتها ولمحتها ، واللمأ واللمح سرعة إبصار الشيء . النهاية في غريب الحديث (269/4).

<sup>(32) -</sup> حناتم جمع حنتم ، والحنتم حرار مدهونة خضر كانت تُحمل الخمر فيها إلى المدينة ثم اتسع فيها فقيل للمخزف كله حنتم .

وقيل للسحاب وحنتم لامتلائها من الماء شبهت بحناتم الجرار المملوءة . انظر اللسان (162/12).

<sup>(33) -</sup> الزند : العود الأعلى الذي تقدح به النار والأسفل هو الزندة . المعجم الوسيط (402/1) والمراد ما كل من يقدح الزند يُظْهر ناره .

<sup>(34)</sup> ـ التلاد والتليد : ما ولد عندك من مالك أو نتج . القاموس المحيط (344/1) .

# فأَجْمِل إذا طالبت أمراً فإنه سيكفيه حدّانِ يعتلجان (35) (36)

(35) - يقال : اعتلج القوم إذا تدافعوا فيما بينهم واعتلج الرحلان إذا تصارعا .

(36) - القصة ثابتة في الجملة ، فقد أخرج الطبري في تاريخه (500/1) ومن طريقه ابن عساكر (404/) و (404/) و القصة ثابت في الجملة ، فقد أخرج الطبري في البداية (250/2) مسنداً ، عن علي بن حرب الموصلي قال حدثنا عمارة القرشي قال : حدثنا الزنجي بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به بقريب من لفظه .

على بن حرب إمام فاضل ، ومحمد بن عمارة القرشي ثقة كما في الإرشاد الخليلي (618/2) ، وعلته مسلم بن خالد الزنجي كثير الأوهام كما وصفه الحافظ بعد وصفه له بالصدوق ، وجعل هذه الرواية الإمام الدارقطني من غرائب وأفراد محمد بن عمارة كما في أطراف الغرائب والأفراد (281/3).

ر المناك متابعة لهذه الرواية ، فأخرج البيهقي في الدلائل (107/1) من طريق عبدالوارث بن إبراهيم الكن هناك متابعة لهذه الرواية ، فأخرج البيهقي في الدلائل (107/1) من طريق عبدالوارث بن إبراهيم العسكري قال حدثنا مسدد قال حدثنا مسلمة بن علقمة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس به يمعناه .

وفيه مسلمة بن علقمة صدوق له أوهام كما في التقريب وحديثه محتمل للتحسين .

ويشهد لهذين الطريقين ما رواه ابن سعد (97/1) ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (404/3) قال أنبأنا وهب بن حرير بن حازم أنبأنا أبي سمعت أبا يزيد المديني فذكره مرسلاً مختصراً وهذا مرسل صحيح وهو شاهد حيد .

وأبو يزيد المديني تابعي ثقة وقصر الحافظ عندما قال عنه : مقبول .

وروى ابن سعد في الطبقات (96/1) الحديث من طريق أخرى من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به ، وعزا القصة ابن كثير في البداية (249/2) إلى ابن إسحاق .

ويشهد للقصة أيضاً ما رواه البيهقي في الشعب (135/2) من طريق ابن إسحاق قال حدثني والدي إسحاق بن يسار به مرسلاً ، وفيه أن المرأة زوجته الأخرى وهذا إسناد جيد لولا إرساله وهو شاهد جيد . فالقصة ثابتة إن شاء الله ، واستغراب الدارقطني لطريق محمد بن عمارة هو استغراب وحيه بالنسبة لنا لو لم نحد ما جعله بعيداً ، حيث إنه روي من طريق ابن عباس من غير طريق محمد بن عمارة وأكد رفع الغرابة ذلك المرسل الصحيح .

ولو أن الإمام الدارقطني جزم بإعلاله لما استشهدت به .

فالأصل أن عبارات أئمة العلل حذاق هذا الفن ينبغي علينا اعتماد ما اشتملت عليه من أحكام ، إلاّ إذا كان كلام الواحد منهم لم يخرج مخرج الجزم منه ، وتبين لنا بالأدلة التي توافق أصول هذا العلم =

وقال سعد بن مالك:

نحن أعظم خلق الله بركة وأكبر خلق الله ولداً .

خرج عبدالله بن عبدالمطلب ذات يوم متخصراً (37) مترجلاً ، فرأته ليلى العدوية حالسة بالبطحاء فدعته إلى نفسها ، فقال : أعود إليك ، ثم دخل فألم بآمنة أم النبى الشي ثم خرج فقالت : ما صنعت ؟

قال : عدت إليك .

قالت : لقد دخلتَ بنُور ما خرجتَ به ولئن كنت ألمت بآمنة لتلدُن ملكاً (38).

## فصل:

روى عبدالله بن جعفر المخرّمي عن أبي عـون عـن المسـور بـن مخرمـة عـن عبدالله بن العباس عن أبيه عن حده عبدالمطلب قال : قدمت اليمن في رحلة الشـتاء فلقيني رجل من أهل الزبور فنظر إليّ .

فقال: ممن أنت ؟

قلت: من قريش.

<sup>=</sup> خلاف ظنه فعندها يمكن لنا مخالفة الواحد منهم كما هو الحال في مثالنا السابق .

أما إذا حكم أحدهم بإعلال رواية ، فإن حكمه عليها يدل على استناده إلى طرق وروايات بينت لـه الإعلال الذي ذكره ، فلا ينبغي عندها مخالفتهم بحجة أننا لم نقف على تلك الروايات ، أما مثالنا السابق فليس به إعلال ، والله أعلم . والقصة ثابتة حتى لو سلمنا بإعلال تلك الطريق والله أعلم ، وهي من أعلام نبوته على .

<sup>(37)</sup> ـ مهملة في الأصل: وما أثبته موافق لما في بعض المصادر.

<sup>(38)</sup> ـ ذكرها ابن قتيبة في غريب الحديث (378/1) وقال : حُدِّثنا بها من وجوه مختلفة ، وذكرها الزمخشـري في الفائق . ولاشكّ أن القصة واحدة والمحفوظ ما سبق .

فقال: من أيهم ؟

قلت : من هاشم وأنا ابنه .

قال : أتأذن لي أن أنظر إلى بعضك ؟

قلت: نعم ما لم يكن عورة.

قال : فهما منخراك .

وقال : فمس إحدى منخريّ ثم مس الأخرى .

فقال : أشهد أن في إحـدى منخريـك ملكـاً وفي الأخـرى نبـوة ، وإنـا لا نعرف هذا الأمر إلاّ في بني زهرة ، فهل لك من شاعة ؟ ( والشاعة الزوحة ) .

قلت: لا .

قال : فإذا قدمت تزوج من بني زهرة .

فقدم عبدالمطلب فتزوج هالة بنت وهيب بن عبد مناف بن زهرة ، فولدت له حمزة وصفية و (5/1) زوّج ابنه عبدالله آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة ، فولدت له النبي الله فقالت قريش : فلح عبدالله على آمنة ((40)).

ومن أعلام نبوته على حدّه عبدالطلب ، [1] ما أحبرناه أحمد بن

<sup>(39)</sup> ـ الصواب أبيه بدل (آمنة) فهو الموافق لما في المصادر الأخرى ، والأوفق للسياق والله أعلم .

والحديث مداره على عبدالعزيز بن عمران وهو متروك .

وذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق (418/3) طريقاً غير هذه ، لكنها لا تصح من أصلها فقـد قـال عنها بنفسه بعد أن أوردها : "هذا حديث غريب والمحفوظ حديث المسور" .

ويريد بقوله "محفوظ" الحفظ النسبي أي طريق المسور بالنسبة إلى هذه الطريق الغريبة .

عبدالرحمن الذكواني (41) أنا علي بن محمد بن ماشاذة نا سليمان بن أحمد نا محمد ابن موسى البربري نا زكرياء بن يحيى أبو السّكين الطائي نا عم ابي زحر بن حصن عن جده حميد بن منهب حدثني عروة بن مضرّس ، قال حدث مخرمة بن نوفل عن أمه رقيقة بنت أبي صيفي بن هاشم وكانت لدى عبدالمطلب قالت : تتابعت على قريش سنون أقحلت الضرع وأدقت العظم ، فبينا أنا راقدة اللهم أو مُهَومة (42) إذا هاتف يصرخ بصوت صَهل يقول : معشر قريش ، إن هذا النبي المبعوث قد أظلت أيامه وهذا إبّان نجومه فحي هلا بالحياة (43) والخصب ألا فانظروا رجلا منكم وسيطاً عُظاماً جُساماً أبيض بضاً أوْطف الأهداب سهل الخدين أشم العرنين له فخر يكظم عليه ، وسنة تهدي إليه ، فليخلص هو وولده ، وليهبط إليه من كل بطن رجل ، فليشنوا من الماء وليمسوا من الطيب وليستلموا الركن ثم ليرقوا أبا قبيس ، ثم ليدع الرحل وليؤمن القوم فغثتم ما شئتم .

فأصبحتُ علم الله عز وحل مذعورة ( 5/ب ) اقشعر حلدي ووله عقلي واقتصصت رؤياي ونحت في شعاب مكة ، فوالحرمة والحرم ما بقي بها أبطحي إلا قالوا هذا شيبة الحمد ، وتناهت إليه رجالات قريش وهبط إليه من كل بطن رجل، فشنوا ومسوا واستلموا ، ثم ارتقوا أبا قبيس واصطفوا حوله ما يبلغ سعيهم مهلة حتى إذا استووا بذروة الجبل قام عبدالمطلب ومعه رسول الله على غلام قد أيفع أو كرب فقال : "اللهم ساد الخلة وكاشف الكربة ، أنت معلم غير معلم، ومسؤول

<sup>(41)</sup> ـ هو أبو الحسين أحمد بن عبدالرحمن الذكواني الأصبهاني الثقة روى عن الأئمة الحفاظ وروى عنه الحفاظ أيضاً ، ولد سنة 394هـ تقريباً وتوفي سنة 484هـ وله تسعون سنة . انظر: العبر في خبر من غبر للذهبي (307/3) ، وشذرات الذهب (371/3) .

<sup>(42) -</sup> التهويم أول النوم وهو دون النوم الشديد ، انظر اللسان .

<sup>(43) -</sup> في الأصل : الحيا .

غير مُبَخّل ، وهذه عِبِدّاؤك وإماؤك بعذرات حرمك يشكون إليك سنتهم أذهبت الظِلْف والخف .

اللهم فأمطرَنْ علينا مُغْدِقاً مُرْتعاً .

فورب الكعبة ماراموا حتى تفجرت السماء بمائها واقتض الوادي بثجيحه، فسمعت شِيخان قريش وجِلتها : عبدالله بن جدعان وحـرب بـن أميـة وهشـام بـن المغيرة يقولون لعبدالمطلب هنيئاً لك أبا البطحاء .

أي عاش بك أهل البطحاء ، وفي ذلك ما تقول رقيقة :

بشيبة الحمد أسقى الله بلدتنا وقد فقدنا الحيا واحْلُوَّذ المطر

فجاد (44) بالماء جوني له سيل سحا

فعاشت به الأنعام والشحر ( 6/أ ) وخير من بشرت يوماً به مضر ما في الأنام له عدل ولا خطر (45)

مناً من الله بالميمون طائره

مبارك الأمر يستسقى الغمام به

وفي غير هذه الرواية :

ثم ليدلف إليه من كل بطن رجل ، وفي غير هذه الرواية :

قد قف حلدي ، وفيها : إن بقي بها أبطحيّ.

<sup>(44) -</sup> في الأصل فحاذ ، وهو إعجام خاطئ للدال .

<sup>(45)</sup> ـ "لا يثبت" . سليمان بن أحمد الذي في إسناد المصنف هو الحافظ الطبراني وقد أخرج الخبر في المعجم الكبير (259/24 ـ 661) وفي الدعاء له (2210) .

ورواه البيهقي في الدلائل (17/2) كلاهما من طريق زكريا بن يحيى به سنداً ومتنـاً وعلتـه زحـر بـن حصن لا يعرف كما قال الذهبـي في كتابه المغني .

ورواه ابن سعد في الطبقات (91/1) عن هشام بن محمد بن السائب بإسناد آخر وهشام متروك . وأيضاً رواه ابن الأعرابي في المعجم من طريق آخر وفي إسناد راوٍ متروك . انظر الإصابة (50/6) .

وفيها: فتنامت إليه.

وفیها : وطفق القوم یدفون حوله حتی قرَّ بذروته واستکفوا جنابیه ، وفیها : وکظ الوادي بثحیحه ، وروی اکتظ .

## القول في الألفاظ المشكلة في هذا الحديث:

يقال : فلان لدة فلان إذا كان على مثل سِنّه .

وأقحَلَتْ : أيبست .

وفي غير هذه الرواية : وأَرَقَّتْ بالراء .

وقولها : أو مُهَوَّمة ، التهويم : النوم اليسير .

وفي غير هذه الرواية بصوت صَحِل بالحاء ، والصحل: البحح في الصوت.

وإبان نجومه : أي وقت ظهوره .

وحيّ هلاً : كلمة تعجيل .

والوسيط : النسيب في قومه ، والعظام : العظيم والجسام : الجسيم .

والبض: الرقيق البشرة ، أوطف الأهداب: أي طويل الأهداب ، أشم العرنين: أي مرتفع الأنف ، له فخر يكظم عليه: أي لا يفاخر ، ويجوز أن يكون معناه يصبر على حفوة القوم لمنزلته ، وسُنتَّة تهدي إليه: أي طريقة حسنة تدل الناس عليه (6/ب).

وقوله : من كل بطن : أي من كل قبيلة .

وقوله : فليشنوا بالشين والسين ، أي فليصبوا .

وقوله: فليستلموا أي وليمسحوا .

فغثتم: أي أتاكم الغيث.

ووله: أي اضطرب ، ونمت : أي فشت .

ورجالات قريش: رؤساؤها ، والمهل: السكون. وأيفع: أي صار يافعاً ، وهو أن يقارب حد البلوغ.

أو كرب: أي قرب، والعبراة: العبيد، والإماء: جمع الأمة، والعنرات: الأفنية، والمغدق: الماء الكثير، والمرتع: الذي يرتع فيه الدواب، ما راموا: ما برحوا، اقتض الوادي: أي سال، بشجيجه: بكثرة مائه، شيخان: شيوخ، حلة: ذو الأسنان، اجْلُوّذ: أي كثر وامتد، حَوْني: سحاب أسود، سحا: أي مُنصباً، وروي: له سبَل حار، والعدل: المثل وكذلك الخطر، وقوله: ثم ليدلف: أي فليمش مشياً هيناً، قف حلدي: أي قف شعر حلدي: أي ارتفع واستوى من تعجي لذلك، وكف إذا مشى سريعاً، استكف: أي أحاط حنابيه إلى حانبيه، كظ: أي ازدحم.

وقوله : اللهم أو مُهَوَّمة : هذه كلمة يُدخلها العرب في كلامها يقولون : فعلت اللهم كذا كما يقال : فعلت يا رب كذا .

## فصل:

[2] أخبرنا أبو بكر بن خلف أنا الحاكم أبو عبدالله أنا محمد بن يعقوب نا الربيع بن سليمان وسعيد بن ( 7/أ ) عثمان التنوخي قالا : نا بشر بن بكر نا الأوزاعي حدثني أبو عمار شداد عن وائلة بن الأسقع - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله على : ( إن الله اصطفى بني كنانة من ولد إسماعيل واصطفى من بني كنانة قريشاً واصطفى من قريش بني هاشم ، واصطفاني من بني هاشم ) (46).

<sup>(46)</sup> ـ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه (2276) من طريق الأوزراعي به ·

وشيخ المصنف هو أبوبكر أحمد بن علي بن عبدالله بن عمرو بن خلف الشيرازي ، توفي سنة 487هـ، له ترجمة في تاريخ نيسابور كما في منتخبه (242) ووثقه .

[3] وذكر عبدالله بن صالح حدثني معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن العرباض بن سارية السلمي ـ رضي الله عنه ـ قال: سمعت رسول الله عنه يقول: (أنا عبدالله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته (47)، وما حبركم عن ذلك، دعوة أبي إبراهيم، وبشارة عيسى، ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات الأنبياء يُرين).

وإن أم رسول الله ﷺ لما وضعته رأت نوراً أضاء له قصور الشام (48).

<sup>(47) -</sup> كتب تحتها في الأصل أي ساقط.

<sup>(48)</sup> ـ معناه ثابت وكذا بعض ألفاظه. والحديث أخرجه أحمد في المسند (127/4) وابن حبان في صحيحه (6404) وابن سعد في الطبقات (148/1) وغيرهم من طرق عن معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد عن عبدالأعلى بن هلال عن العرباض به .

والحديث مداره على سعيد بن سويد وهو الكلبي ترجم له ابن أبي حاتم و لم يـذكر فيـه جرحـاً ولا تعديلاً .

وقال عنه البخاري "لا يتابع في حديثه" كما في الكامل لابن عدي (408/3) وانظر لسان الميزان وهو مقل من الرواية وغير معروف بجرح ولا تعديل سوى كلمة البخاري هذه ويقابلها ما نقله الزيلعمي في تخريج الأحاديث والآثار (81/1) حيث نقل عن البزار قوله عن سعيد "ليس به بأس".

ولم أقف على هذا التعديل في مسند البزار ، لكني وجدت جملة من الرواة الضعفاء قد قال فيهم البزار هذه الكلمة منهم سليمان بن قرم وزياد الجصاص وموسى بن عبيدة وأسيد بن زيد وقزعة بن سويد . وفي قزعة هذا قال أيضاً لم يكن بالقوي إضافة إلى قوله : ليس به بأس ، وهذا مما يدفعنا إلى عدم التعامل مع هذه العبارة على أنها توثيق صريح ، ولا أن صاحبها مقبول الرواية ، على الأقبل فيمن تكلم فيه كسعيد بن سويد .

فإذا علمت هذا وعلمت أن الإمام البخاري قد ضعّف هـذه الروايـة اطمأنـت نفسـك لـرد مثـل هـذا التفرد من سعيد بن سويد ، حيث إنه تفرد بهذه الرواية .

فقد قال الحافظ في تعجيل المنفعة (371) : "وقـال البخـاري : "لم يصـح حديثـه" يعـني الـذي رواه معاوية عنه مرفوعاً : إني عبدالله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل ..." .

يعني هذا الحديث .

وقول البخاري : "لم يصح" مع قوله السابق "لا يتابع في حديثه" هو إعلال للطريق من أصله حيث =

يشير إلى ما هو معلوم عند أئمة العلل ، من أن الراوي المقل غير المعروف بالحفظ وجمع الأحاديث من الشيوخ ولا بالإكثار من الرواية ، عندما يتفرد بحديث عظيم كهذا ولا يعرف لـه متابع من نفس طريق الصحابي الراوي لهذا الحديث فإنهم يردون روايته ويعتبرونها من قبيل الوهم .

ويؤكد هذا أن قوله " لم يصح حديثه" اعتاد البخاري مثل هذا النفي في كتبه لأصل الحديث لا لظاهر السند بخلاف غالب عمل المتأخرين .

فهو يريد الإعلال الذي يصدق على مسمى العلة عند المحدثين أي العلة الخفية ، وهذا الإعلال وأمثاله هو الذي قال عنه عبدالرحمن بن مهدي : "إنكارنا الحديث عند الجهال كهانة" .

وقال عنه : "معرفة الحديث إلهام" قال ابن نمير : وصدق ، لو قلت له أين قلت ؟ [ أي ما دليلك على هذا الإعلال ] لم يكن له حواب .

والمراد أن النظر السليم يوجب الشك في أمثال هذه الروايات عندما تأتينا من المغمورين ولا يرويها مشاهير الرواة المكثرون المعروفون بالحرص والحفظ وكثرة الترحال لجمع الأحاديث .

فأين أئمة أهل الشام والعرباض بين ظهرانيهم يروي هذا الحديث ؟

إن لم ينشط أئمتهم ممن كانوا في طبقة تلاميذ العرباض.

فأين أئمتهم من الطبقة التي تليها طبقة سعيد بن سويد ، أين هم من هذه الرواية ؟

لم يروه عن العرباض إلاّ عبدالأعلى بن هلال وهو مقل غير معروف بالرواية أي بكثرتها بـل رواياتمه قليلة جداً ، وغير معروف بتوثيق .

فلو قطعنا بأنه أخذ هذا الحديث عن العرباض لما قبلنا منه الرواية لعدم وجود تعديل ولا توثيق له من جهة ضبطه .

فكيف والراوي عنه مثله أو أسوأ ، وهو سعيد بن سويد المقل ؟ فهي رواية مقل عن مقل لخبر عظيم لا يفوت عادة أولئك البُزل .

وأنبه إلى أن إعلال البخاري لهذه الطريق قد يكون أيضاً عن وقوفه على روايات حاءت عن عبدالأعلى أو عن العرباض دلت على وهم هذه الطريق .

وعليه فمن كان حاله كحالنا من البعد عن عصر الرواية ومن غياب بعض المصادر المهمة في الرواية لا ينبغي له أن يعترض إعلالاً لإمام كالبخاري بحجة أنه لم يعرف دليل البخاري في هذا الإعلال ، أو أنه لم يقف على دليل يؤيده ، فإعلال من إمام كالبخاري دال على وجود مستند قوي في وجهة نظر البخاري دفعه لذلك الإعلال .

هذا المستند (المجهول بالنسبة لنا) لو سألنا أي باحث عن غلبة ظنه فيه ، ماذا يغلب على ظنك في هذا المستند أصاب البخاري فيه أم أخطأ ؟ لقال الغالب في شأن إمام كالبخاري أنه أصاب مع احتمال =

الخطأ .

فيقال له: مستندٌ علِمه البخاري وحكم على ضوئه حكماً بأي اعتبار حكمت بخلافه وأنت تجهله ؟! وهذه ليست بدعوة لعصمة الأئمة من أمثال البخاري ولكن هي دعوة لاعتبار المعطيات المؤثرة في الحكم على الروايات ، المقطوع بوجودها إجمالاً المجهولة تفصيلاً .

ومما يهمني التنبيه عليه أنه سيأتي إسناد شامي نظيف لنفس الحديث فعما ينبغي حال البحث أن نبحث في كل طريق وحده ونمنحه الحكم اللائق به ثم نأتي لكل طريق محفوظ فنجمع ما ثبت أنه محفوظ ونبني على ضوء ذلك حكماً ، بعيداً عن كل رواية خلصنا إلى أنها غير محفوظة بمعنى أنها وهم فمثلاً هنا لا نقول إن الإسناد الشامي المحفوظ يدل على أن رواية سعيد بن سويد لها أصل أو يقوي شأنها فهذا من الخلط ، لأننا إذا رجحنا أنها غير محفوظة فهذا يعني أنها وهم بتلك الصورة ، وكون نفس الحديث جاء من طريق أخرى قريبة أو مشابهة لا يفيد تلك الرواية المعلولة ، وأقل ما يقال إن هذه الرواية المعلولة قد تكون صورتها الصحيحة وأصلها هي هذه الرواية الثانية ، وعليه فالمعلولة لا قيمة لها . هذا من حيث التأصيل لا غبار عليه ، أما هذا المثال فشأنه الاجتهاد .

لكن الحديث معناه صحيح وقد جاءت بعض ألفاظه في روايات أخرى ثابتة ، أما ذكر النور فأخرج أحمد في مسنده (184/4) والدارمي (13) والحاكم (673/2) وغيرهم من طرق عن بقية بن الوليد قال حدثني بحير بن سعد عن حالد بن معدان عن عبدالرحمن بن عمرو السلمي عن عتبة بن عبدالسلمي أنه حدثهم أن رجلاً سأل رسول الله على فقال : كيف كان أول شأنك يا رسول الله ؟

قال : كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر فانطلقت ... (فذكر قصة الملكين الذين شقا بطنه) . وفيه عن أمه أنها قالت : إني رأيت خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام .

وإسناده حسن أو صحيح لحال عبدالرحمن بن عمرو.

وقد روى هذا الحديث عن حالد بن معدان ثورُ بن يزيد متابعاً بحير بن سعد فأخرج ابن سعد في طبقاته (556/1) من طريق ثور عن حالد بن معدان عن أصحاب رسول الله ﷺ أخبرنا عن نفسك ؟

قال : أنا دعوة إبراهيم وبشر بي عيسى بن مريم ، ورأت أمي حين وضعتني خرج منها نور أضاء لـه قصور الشام واسترضعت في بني سعد ... فذكر القصة .

رواه عن ثور هكذا متصلاً ومختصراً دون الاسترضاع الإمام محمد بن إسحاق كما في المستدرك وإن كان في الإسناد إلى ابن إسحاق أحمد بن عبدالجبار العطاردي فهو صدوق على الراجح حسن الحديث بلا إشكال إن شاء الله .

بينما رواه عن ثـور أيضاً عبد الوهاب بن عطاء متابعاً ابن إسحاق كما في طبقات ابن سعـد ، =

لكنه خالف ابن إسحاق في إسناده حيث رواه مرسلاً عن خالد بن معدان قبال قيل لرسول الله ... فذكر الحديث بذكر الاسترضاع وابن إسحاق أرفع من عبد الوهباب فالوصل ثابت إن شباء الله بالنسبة لرواية ثور .

ورواية عبدالوهاب دالة على أن رواية ثور وبحير هما في الأصل رواية واحدة وهذا يـدل علـى سـلامة مبدأ الترجيح بينها .

لكن ثوراً بهذا الإسناد قد خالف رواية بحير بن سعد السابقة ، خالفه في الإسناد حين رواه عـن ابـن معدان عن أصحاب رسول الله على .

بينما رواه بحير عن ابن معدان عن عبدالرحمن بن عمرو السلمي عن عتبة بن عبد السلمي وهذه مخالفة.

> وخالفه ثور في المتن حين روى قوله : أنا دعوة إبراهيم وبشر بي عيسى و لم يروها بحير . وبحير بن سعد أثبت من ثور بن يزيد .

> > قال الإمام أحمد : ليست بالشام أثبت من حريز إلاّ أن يكون بحير .

وقال أبوبكر الأثرم : قلت لأبي عبدالله : أيما أصح حديثاً عن حالد بن معدان ثـور أو بحـير ؟ فقـال : بحير ، [فقدم بحيراً عليه].

وقال بقية بن الوليد: قال لي شعبة: تمسك بحديث بحير .

فبحير أوثق من ثور وأثبت بنص كلام الإمام أحمد ، ومثل هـذا التقـديم مـن أحمـد لـبحير يـدل على وجود فارق في درجة الحفظ والتثبت بحيث يجعل هذا الفارق مجرد الزيادة من الأدنى مخالفة تخرجها عن كونها زيادة ثقة لأن الشذوذ عند أئمة الحديث المحققين يكون في أحد أمرين :

1 ـ في زيادة يخالف بها من زادها رواية من هو أوثق منه مخالفة معنوية .

ومثالها ما رواه ابن المبارك عن يونس عن الزهري حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً من رآني في المنام فسيراني في اليقظة .

وغير ابن المبارك يرويه بلفظ : (فقد رآني) من رآني في المنام فقد رآني حقاً فإن الشيطان لا يتمثل. فلفظ فسيراني في اليقظة مخالف للفظ فقد رآني حقاً .

وتفرد به ابن المبارك مخالفاً من هو أوثق منه وهم جماعة من الثقات .

2 ـ في بحرد الزيادة ولو لم تخالف في المعنى عندما يكون الذي زاد أدنى في الضبط ممن لم يزدها مع
 وجود فارق في الدونية المذكورة .

وأمثلتها كثيرة ، منها زيادة النهار في حديث : "صلاة الليل مثنى مثنى" .

وغيرها من الأمثلة كثيرة .

والناظر في كتب أئمة العلل كأقوال أبي حاتم وأبي زرعة وأحمد والبخاري وابن المديني والنسائي والعقيلي وابن عدي وابن حبان والدارقطني والبزار والبيهقي والضياء المقدسي وغيرهم ، لا يشك في أنهم يتفقون على رد أي زيادة يتفرد بها ثقة عمن هو أرفع منه سواء في المتن أو الإسناد وهناك مئات الأمثلة في كتبهم على ذلك ، وعليه فمن الخلط والخطأ ما يشوش به كثير من المتأخرين في ضابط الحديث الشاذ ممن اعتمدوا على كلام بعض من تقدم ممن تكلم في الشاذ متأثراً بمذهب بعض الفقهاء الذي لم يشتغلوا بعلم الحديث ولا هو من صناعتهم .

وعليه ، فكل من تكلم في الشاذ بمعزل عن تطبيقات حُذاق هذا الفن وصناعه من أئمة العلل فهو مخطئ مجانب للحق .

فالحلاصة أن إخبار أمه ﷺ عن النور الذي رأته عند ولادته هو ثابت ، ومن ذلك الرواية عـن حليمـة الآتية (40) .

وثبت شطره الأول من حديث أبي هريرة فقد صح عند أحمد في المسند (665/2) والترمذي في السنن (3609) وغيرها أنه قبل للنبي ﷺ : متى وحبت لك النبوة ؟ قال : بين خلق آدم ونفخ الروح فيه.

رواه الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي ثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة به .

فصرح الوليد بالتحديث عن الأوزاعي وعن يحيى .

قال الترمذي في العلل الكبير (684) سألت محمداً عن هذا الحديث فلم يعرف قال أبو عيسى وهو حديث غريب من حديث الوليد بن مسلم رواه رجل واحد من أصحاب الوليد ا.هـ .

يريد بالرجل الواحد الوليد بن شجاع ، وكأنه لأجل هذا قال في السنن عنه : "حديث حسن صحيح غريب من حديث أبي هريرة لا نعرفه إلاّ من هذا الوجه "ا.هـ .

وهذا الاستغراب من الترمذي غريب إذ رواه عن الوليد بن مسلم من غير رواية الوليد بن شحاع جماعة ، فرواه عروة بن حفص أبو محمد الثقفي الدمشقي كما في القدر للفريابي (27/1) والشريعة للآجري (946) وتاريخ دمشق (488/45) وتابعه العباس بن عثمان كما في الثقات لابن حبان لابر حبال (47/1) ودلائل النبوة (130/2) للبيهقي ، وأيضاً تابعهم محمد بن هاشم البعلبكي عند الحاكم (665/2).

وأيضاً أحمد بن محمد بن عثمان عند اللالكاني (1403) .

فهؤلاء أربعة من غير الوليد بن شحاع كلهم يرويه عن الوليد بن مسلم فلا غرابة والإسناد صحيح . ويشهد لطريق الوليد هذه ما رواه عبدالله بن شقيق مرسلاً : قال رجل : يا رسول الله : متى كنت نبياً ؟ ... كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد . رواه ابن سعد (148) والفريابي في القدر (28/1) والروياني في المسند (1527) والخطيب في الأسماء المبهمة (385/5) من طرق عن حالد الحدّاء عن عبدالله بن شقيق به مرسلاً .

وتابع الحداء على إرساله بديل بن ميسرة كما في القدر للفريابي (29/1) من رواية حماد بن زيد عنه. قال الترمذي في العلل (683): وروى حماد بن زيد ويزيد بن زريع وغير واحد عن بديل بن ميسرة هذا الحديث عن عبدالله بن شقيق قال: قيل للنبي على متى كنت نبياً ... و لم يذكروا فيه عن ميسرة الفجر ا.هـ . أي رووه مرسلاً و لم يصلوه .

وقد رواه بعضهم عن الحدّاء وعن بديل موصولاً ، والمرسل أقوى لكنه شاهد قوي لطريق الوليد والمرسل شاهد جيد بإجماع المحدثين .

وهناك شاهد حيد لقوله أنا دعوة إبراهيم ، أخرجه ابن سعد في طبقاته (149/1) أنا عبدالوهاب بن عطاء العجلي أنا جويبر عن الضحاك به مرسلاً لكنه لا عاضد له من طرق أخرى تقويه فيما أعلم . وثمة طرق كثيرة وردت في المصنفات غير محفوظة ولا تصلح للاستشهاد أعرضت عن ذكرها سوى طريق واحدة أود التنبيه عليها لاستشهاد بعضهم بها .

فأخرج أحمد في مسنده (272/5) والطيالسي (155/1) وغيرهما من طرق عن فرج بن فضالة عن لقمان بن عامر عن أبي أمامة قال : قيل يا رسول الله ما كان بُدو أمرك ؟ فقال : دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام .

فيه فرج بن فضالة ضعيف ، وإن كان حديثه عن أهل الشام مقارباً وهذا منها إلا أنه لا يحتج بـ مـع هذا ولاسيما هذا الإسناد هو غير محفوظ.

فقد ذكر الحافظ ابن عدي في كتابه الكامل (29/6) عدة أحاديث ضمن ترجمة فرج ومنها هذا الحديث بهذا الإسناد ثم قال: "وهذه الأحاديث التي أمليتها عن لقمان بن عامر عن أبي أمامة غير محفوظة"، فإذاً الحافظ ابن عدي قد حكم على هذه الطريق بأنها غير محفوظة أي أنهما وهم من فرج وليس ثمة إسناد كهذا الحديث، وما كان كذلك فلا ينبغي اعتباره لأنه لا شيء.

فالخلاصة أن حديث العرباض الذي ساقه المصنف صحيح المعنى وجل ألفاظه ثابتة من طرق أخرى والله أعلم .

وأما المراد بأنه وحبت له النبوة بين حلق آدم ونفخ الروح فيقول الإمام البيهقي في شعب الإيمان (134/2): "... (إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين) وإنما أراد والله أعلم أنه كذلك في قضاء الله وتقديره قبل أن يكون آدم عليه السلام ..." ا.هـ .

وجاء الغلماء يسعون إلى أمه يعني ظئره ، فقالوا : إن محمداً قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون ، قال أنس : وقد كنت أرى أثر ذلك الخيط في صدره (51).

قال رحمه الله : لأَمَّه ، أي ضمه ، منتقع اللون : أي متغير اللون .

[5] أخبرنا محمد بن الحسن بن سليم (52) أنا أبو حفص الزعفراني نا أبو أحمد العسال إملاء نا محمد بن عبدالله بن رستة نا محمد بن بكار بن الريان نا الوليد

<sup>(49) -</sup> عبدالصمد بن أحمد بن أبي جابر أبو القاسم "مشهور من بيت معروف مشهور كان مشتغلاً بالاستيفاء (كذا) وسمع من أقاربه من الطبقة الثانية ، توفي بناحية جوين في شوال سنة تسعين وأربعمائة ، سمع من أبي نصر محمد بن إبراهيم الشعيري الجرجاني في أماليه باستملاء أبي عبدالرحمن الشحامي" ا.هـ المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور (385/1).

<sup>(50)</sup> ـ لعلها أول عملية جراحية في العالم .

<sup>(51) -</sup> أخرجه مسلم في صحيحه (162) قال حدثنا شيبان وذكره بإسناده ومتنه ورواه مختصراً (162) من غير طريق حماد .

<sup>(52) -</sup> شيخ المصنف هو محمد بن الحسن بن محمد بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن سليم البواني أبو بكر المعلم كان شيخاً فاضلاً صالحاً حسن السيرة كثير السماع واسع الرواية ، ولي القضاء ببعض نواحي أصبهان توفي سنة 484هـ ، الأنساب (408/1) .

ابن أبي ثور عن السدي عن عباد أبي يزيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله على بمكة فخرجنا في بعض نواحيها من الجبال والشجر، فلم يمر بشجر ولا جبل إلا قال: السلام عليك يا رسول الله (53).

## فصل:

ومن أمارة نبوته على عند سيف بن ذي يزن [6] حدث على بن حرب

(53) \_ أخرجه ابن أبي الدنيا في الهواتف (6) من طريق محمد بن بكار به .

وأخرجه الترمذي (3626) ومن طريقه الضياء في المختارة (502) ، والحاكم في المستدرك (677/2) ، والدارمي (25/1) ، وغيرهم من طريق الوليد به .

وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة (2098) (266/3) من طريق يونس بن بكير عن عنبسة قال حدثني السدي عن عباد بن يزيد عن علي بنحوه .

وكذا البيهقي في الدلائل (154/2).

وفيه السدي إسماعيل بن عبدالرحمن صدوق يهم كما في التقريب .

وعباد هو ابن يزيد أو ابن أبي يزيد مجهول .

وأورد الحديث الإمام الدارقطني في العلل (416) وقال : "يرويه إسماعيل السدي واختلف عنه ، فرواه الوليد بن أبي يزيد عن علي ، ورواه زياد بن الوليد بن أبي يزيد عن علي ، ورواه زياد بن خيثمة عن السدي عن أبي يزيد الخيواني عن علي ..." ا.هـ .

وقد حالف كلاً من عنبسة والوليد زياد بن حيثمة فروى الدارقطني في العلل (25/4) وأبو نعيم في الدلائل كما في البداية والنهاية لابن كثير مسنداً به (134/6) (274/6) كلاهما عن أبي بكر بن نيروز محمد بن إبراهيم قال ثنا حمدون بن الحارث قال حدثنا أبو بدر ثنا زياد بن خيثمة عن السدي عن أبي يزيد الخيواني عن على .

وعند أبي نعيم عن أبي عمارة الحيواني .

فالسدي علاوة على سوء حفظه قد اضطرب فيه ، وذكر الاختلاف من الـدارقطني هـو تقريـر لهـذا الاضطراب وإعلال به .

ويغني عن هذا الحديث ما جاء في صحيح مسلم (2277) من حديث جابر بن سمرة مرفوعاً: "إنسي لأعرف حجراً بمكة كان يسلم عليّ قبل أن أبعث إني أعرفه الآن".

وكفي الله المؤمنين القتال .

الموصلي قال: حدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي نا عمرو بن بكر عن أحمد ابن القاسم عن محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما ظهر سيف بن ذي يزن على اليمن ونفى الحبشة وذلك بعد مولد رسول الله بشار بسنتين أتته وفود العرب وشعراؤها لتهنيته وتذكر ما كان من بلائه في طلبه بشار قومه ، فأتاه وفد قريش فيهم عبدالمطلب بن هاشم وأمية بن عبد شمس وعبدالله بن جدعان وخويلد بن أسد ووهب بن عبد مناف (8/أ) في ناس من وجوه قريش، فقدموا عليه بصنعاء وهو في رأس قصر له يقال غُمدان ، وهو الذي يقول فيه أمية ابن أبي الصلت :

لا يطلب الثار إلا كابن ذي يزن أتى هرقلا وقد شالت نعامت ثم انتحى نحو كسرى بعد تاسعة ثم انتحى أتى ببني الأحرار تحملهم من مثل كسرى شهنشاه الملوك لهم لله درّهمم من فتية صبر ييضُ مرازبة غُلب جحاجحة يرمون عن شُدُف كأنها غُبط يرمون عن شُدُف كأنها غُبط لا يضجرون وإن كلّت نيازكهم أرسلت أسداً على سود الكلاب فقد فاشرب هنيئاً عليك التاج مرتفقا فاشرب هنيئاً عليك التاج مرتفقا

خيّم في البحر للأعداء أحوالا فلم يجد عنده النصر الذي قالا من السنين يُهين النفسس والمالا تخاله م فوق متن الأرض أجبالا ومثل وهراز (54)يوم الجيش إذ صالا ما إن رأيت لهم في الناس أمشالا أسد تربب (55) في الغيضاة أشبالا في زمخر يُعجِل المَرْمِيَّ أعجالا ولا ترى منهم في الطعن ميالا أضحى شريدهم في البحر ضُلاًلا في رأس غمدان داراً منك محلالا

<sup>(54)</sup> ـ صوبه في هامش الأصل فقال : "صوابه وهرز" وهو الموجود في أكثر المصادر .

<sup>(55)</sup> ـ وفي أخبار مكة للأزرقي (يربين) .

واشرب هنيئاً فقد شالت نعامتهم وأسيل اليوم من برديك إسبالا تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا

فاستأذنوا عليه فأذن لهم ، وإذا الملك متضمح بالعنبر ينطِف وبيض (56) (8/ب) المسك في مفارق رأسه ، وعن يمينه وشماله الملوك وأبناء الملوك والْمَقَاول.

فلما دخلوا عليه دنا منه عبدالمطلب فاستأذن في الكلام ، فقال : إن كنت ممن يتكلم بين يدي الملوك فقد أذنا لك .

فقال عبدالمطلب: إن الله قد أحلك أيها الملك محلاً رفيعاً شامخاً منيعاً وأنبتك منبتاً طابت أرومته وعزت جرثومته ، ثبت أصله وبسق فرعه في أطيب موطن وأكرم معدن ، وأنت أبيت اللعن رأس العرب الذي له تنقاد عمودها الذي عليه العماد ومعقلها الذي يلجأ إليه العباد ، سلفك لنا خير سلف ، وأنت لنا منهم خير خلف فلن يهلك من أنت سلفه ولن يخمل (57) ذكر من أنت خلفه .

نحن أيها الملك أهل حرم الله وسدنة بيته (58)، أشخصنا إليك الذي أبهجنا بكشفك الكرب الذي فدحناه فنحن وفد التهنئة لا وفد المرزئة .

قال سيف : وأيهم أنت أيها المتلكم ؟

قال : أنا عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف .

قال : ابن أختنا ؟ قال : نعم .

فأدناه ثم أقبل عليه وعلى القوم ، فقال : مرحباً وأهلاً ، وناقة ورحلاً ، ومستناخاً سهلاً ، وملكاً ربَحْلاً يعطي عطاء جزلاً ، قد سمع الملك مقالتكم وعرف

<sup>(56)</sup> ـ كذا والصواب : وبيص كما في دلائل النبوة للبيهقي (10/2) .

<sup>(57) -</sup> فيها إهمال في الأصل.

<sup>(58)</sup> \_ في الأصل بعدها علامة شبيهة بالدائرة كأنها للفصل ، والله أعلم .

قرابتكم وقبل وسيلتكم فأنتم أهل الليل والنهار لكم الكرامة ما أقمتم والحباء إذا ظعنتم فانهضوا إلى دار الضيافة والوفود .

وأمر لهم ( 9/أ ) بالإنزال فأقاموا شهراً لا يصلون إليه ولا يأذن لهم في الانصراف ، ثم انتبه لهم انتباهة فأرسل إلى عبدالمطلب دونهم ، فأدناه وقرب محلسه واستحلاه ، ثم قال : يا عبدالمطلب : إني مفوض إليك من سر علمي أمراً ، لو غيرك يكن لم أبح له به ، ولكن وحدتك مَعْدِناً فأطلعتك طلعة فليكن عندك مطوياً حتى يأذن الله فيه ، فإن الله بالغ أمره ، إني أحد في الكتاب المكنون والعلم المحزون الذي احترناه لأنفسنا واحتجناه (59) دون غيرنا حبراً عظيماً وخطراً حسيماً لك ، فيه شرف الحياة وفضيلة الوفاة ، للناس كافة ولرهطك عامة ولك خاصة .

فقال عبدالمطلب : مثلك أيها الملك سرَّ وبرَّ ، فما هو فداك أهل الوبر زمراً بعد زمر ؟

قال : إذا ولد بتهامة غلام به علامة بين كتفين شامة تكون (60) له الإمامة ولكم به الزعامة إلى يوم القيامة .

قال عبدالمطلب: أبيت اللعن قد أُبْتُ بخير ما آب به وافد قوم ولولا هيبة الملك وإعظامه لسألته من ساره إياي (61) ما أزدادُ به سروراً.

قال سيف : هذا حينه الذي يولد فيه أو قد ولـد ، اسمـه محمـد بـين كتفيـه شامة ، يموت أبوه وأمه ، ويكفله جده وعمه ، وقـد وجـدناه (62) مـراراً ، وإن الله

<sup>(59)</sup> ـ في دلائل النبوة للبيهقي "احتجبناه" وهو الصواب .

<sup>(60) -</sup> كتبت في الأصل: "كانت" ثم شطب عليها وصوبها.

<sup>(61) -</sup> في دلائل النبوة للبيهقي "سراره" .

<sup>(62)</sup> ـ كتب في الأصل : "ولدناه" ثم أعاد وكتب عليها وحدناه ، وفي دلائل البيهقي "ولدناه" ، وكذا في أخبار مكة للأزرقي (152/1) .

باعثه جهاراً ، وجاعل له منا أنصاراً ، يُعِز بهم أولياءه ويُذِل بهم أعداءه ، ويضرب الناس بهم عن عرض ، ويستبين بهم كرائم الأرض ، يعبد الرحمن ويدحر الشيطان ويخمد النيران ويكسر الأوثان ، قوله فصل وحكمه عدل ، يأمر بالمعروف ويفعله ، وينهى عن المنكر ويبطله .

فقال عبدالمطلب: أيها الملك عز حارك وسعد جَدك وعـ لا كعبـك ونمـى أمرك وطال عمرك ودام ملكك فهل الملك سارني بإفصاح فقـد أوضـح لـي بعض الإيضاح.

قال سيف : والبيت ذي الحجب والعلامات على النصب (63) إنـك لجـده غير الكذب ، فخر عبدالمطلب ساجداً .

فقال سیف : ارفع رأسك ثلج صدرك وعلا أمرك فهل أحسست شیئاً مما ذكرت ؟

قال عبدالمطلب: نعم أيها الملك ، إنه كان لي ابن وكنت به معجباً وعليه رفيقاً فزوجته كريمة من كرائم قومي: آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة ، فجاءت بغلام سميته محمداً مات أبوه وأمه وكفلته أنا وعمه ، بين كتفيه شامة وفيه كل ما ذكرت من علامة .

قال سيف: إن الذي ذكرتُ لك كما ذكرتُ ، فاحتفظ بابنك واحذر عليه اليهود فإنهم له أعداء ولن يجعل الله لهم عليه سبيلاً ، واطو ما ذكرتُ لك دون هؤلاء الرهط الذين معك فإني لست بآمن أن تدخلهم النفاسة من أن تكون لك الرياسة ، فيبغون لك الغوائل وينصبون لك الحبائل ( 10/أ ) وهم فاعلون ذلك أو أبناؤهم ، ولولا أني أعلم أن الموت مجتاحي قبل مبعثه لسرت بخيلي ورجلي

<sup>(63)</sup> ـ في بعض المصادر : النقب .

حتى أُصيّر يثرب دار مملكتي (64)، وإني أحد في الكتاب الناطق والعلم السابق أن يثرب استحكام أمره وموضع قبره وأهل نصرته ، ولولا أني أقيه الآفات وأَحْدَرُ عليه العاهات لأوطأت أسنان العرب كعبة ولأعليت على حداثة سنه ذكره، ولكني صارف ذلك إليك من غير تقصير ممن معك .

ثم أمر لكل رجل منهم بمائة من الإبل وعشرة أعبد وعشر آم (65) وعشرة أرطال فضة وخمسة أرطال ذهب وكرش مملوءة عنبراً وأمر لعبدالمطلب بعشرة أضعاف ذلك وقال له: إذا كان رأس الحول فأتني بخبره وما يكون من أمره ، فهلك سيف بن ذي يزن قبل رأس الحول .

فكان عبدالمطلب يقول: يا معشر قريش لا يغبطني رجل منكم بجزيل عطاء الملك فإن كُثْره إلى نفاذ ، ولكن ليغبطني بما يبقى لي شرفه وذكره ولعقبي من بعدي .

فكان إذا قيل له ما قال : قال ستعلمن نبأه ولو بعد حين (66).

وفي رواية عبدالواحد بن أبي عمرو الأسدي عن الكلبي قال: يا

<sup>(64)</sup> ـ كذا بالأصل وفي أخبار مكة "مملكته" وهو أنسب للسياق .

<sup>.</sup> و65) ـ يعنى : إماء .

<sup>(66) -</sup> روى الخبر بطوله الأزرقي في أخبار مكة (149/1) من طريق عمرو بن بكر بن بكار به بنفس إسناد المصنف ، والحافظ الخرائطي في كتابه هواتف الجان من طريق علي بن حرب به كما أسند المصنف . وقد نقل الحافظ ابن كثير في البداية (328/2) إسناد الخرائطي من كتابه وكذا ابن عساكر (441/3). ورواه أبو نعيم في الدلائل من طريق عمرو بن بكر بن بكار كما نقله ابن كثير (330/2) وفي إسناد الخبر هذا محمد بن السائب الكلبي متهم بالكذب .

وأخرج البيهقي الخبر في الدلائل (9/2) من طريق أبي يزن الحميري إبراهيم بن عبدالله عن عمه أحمد بن [ خنبش ] بن عبدالعزيز قال حدثني أبي قال: حدثني أبي عفير قال حدثني أبي زرعة بن سيف بن ذي يزن فذكر القصة ومن نفس الطريق رواه أبو نعيم في الدلائل كما نقل ابن كثير (330/2).

وهذا إسناد غريب فهؤلاء لا يدرى منهم كما قال الإمام الذهبي في الميزان (165/1) .

عبدالمطلب إني مُفضٍ إليك مِن سِر عِلْمي أمرًا لو يكون غيرك لم أبح به ، وفي هـذه الرواية : والعلم المخزون الذي اخترناه لأنفسنا .

وفيها : فيبغون له الغوائل وينصبون له الحبائل .

وفيها : لأعلنت على حداثة سنه أمره ولوطأت أشراف العربِ كعبه .

وفيها: من غير تقصير بمن معك.

# شرح الألفاظ الغريبة في الحديث:

قوله : ما كان من بلائه : أي من كفايته وجلادته .

وخيم : أي أقام ، وشالت نعامته : أي فسد أمره واضطرب .

ثم انتحى: أي قصد ، بعد تاسعة ، أي بعد تسع سنين ، وبنو الأحرار: أهل فارس ، ووهراز: مقدم جيشهم فارسي من رؤوس أهل فارس ، صُبر: جمع صبور ، مرازبة: جمع المرزبان ، والمرزبان في فارس كالبطريق في الروم ، وغلب: جمع أغلب وهو الغليظ الرقبة ، والجحاجحة: جمع الجحجاح وهو السيد الكريم ، تربب: أي تربى ، والغيضاة: جمع الغيضة وهي جماع الشحر ، وأشبال: جمع شبل وهو حرو الأسد ، وقوله: عن شدُف : شدف واحدتها شدفاء وهي عوجاء كذا في كتابي ولست أقف على حقيقته غير أن المراد به القسي ، قال الأصمعي: الشدف : القسي الفارسي واحدها شدفاء وهي عوجاء . والغبط: جمع الغبيط وهو حشب الرحل ، شبه انحناء القوس بانحنائه .

والزمخر : السهم ، يعجل المرمي : أي يقتله سريعاً .

والنيازك : جمع النيزك وهي الحربة ، وسود الكلاب يريد الحبش ،

والشريد: المتفرق، والمرتفق: (11/أ) المتكئ، والمحلال: الذي يكثر الحلول بها، وشيبا: أي خُلطا فيقال شبت اللبن بالماء أي خلطته به، والمتضمخ بالعنبر: المتلطخ به، وينطف أي يسيل، الوبيض (67): البريق، الْمَقَاول: الملوك (68) ولذن (69) الملوك، والأرومة والجرثومة: الأصل، والمرزية: المصيبة، والربحل: الكثير العطاء، والحباء: العطاء، وأطلعتك طلعة: أي وقفت على حقيقته، واختزن بمعنى حزن، واحتجن بمعنى حجن، قال أهل اللغة: احتجن المال أي واراه، والشامة: العلامة، ويدحر: يطرد، والنصب: حجارة يذبح عليها للأصنام، والغوائل جمع غائلة: يعني الشر، والمحتاح المستأصل، ويثرب اسم المدينة (70).

<sup>(67)</sup> ـ صوابها وبيص كما تقدم .

<sup>(68)</sup> ـ كذا في تاج العروس (296/3) .

<sup>(69)</sup> ـ هكذا والله أعلم في الأصل .

<sup>(70)</sup> ـ ومما صح في أعلام نبوته ودلائلها ما رواه حسان بن ثابت حيث قال : "إني لغلام يفعة ابن سبع سنين أو ثمان أعقل كل ما رأيت وسمعت إذا يهودي بيثرب يصرخ ذات غداة يـا معشـر يهـود! فـاحتمعوا إليه وأنا أسمع قالوا: ويلك مالك؟ قال: طلع نجم أحمد الذي وُلِد به في هذه الليلة".

رواه إسحاق بن راهويه في مسنده (175/17- مطالب) وابن هشام (295/1) وأبو نعيم في الـدلائل (35) والبيهقي في دلائله (615/1) وابن عساكر في تاريخ دمشق (383/12) .

من طرق عن ابن إسحاق قال حدثني صالح بن إبراهيم عن يحيى بن عبدالله بن عبدالرحمن بـن أسـعد ابن زرارة قال : حدثني من شئت من رجال قومي عن حسان به .

وهذا إسناد صحيح شيوخ يحيى الموصوفون بالكثرة جاء وصفهم بأنهم ممن لا يتهم يحيى ، وهذا الجمع بلاشك أو الاجتماع يقضي على الجانب السلبي للجهالة ويلغيه مما يمنح روايتهم الثقة ، وفي الخبر اعتراف اليهود بنبوته بل اعتمادهم في هذا على أمر ليس من عادة البشر وطبيعته مما يؤكد شهادة مقدساتهم المكتوبة بذلك .

ورواه القزويني في التدوين (312/1) من غير طريق ابن إسحاق وخالف في إسناده .

## ومن أعلام نبوته ﷺ عند هرقل عظيم الروم :

[7] أخبرنا والدي محمد بن الفضل رحمه الله (71) أنا سعيد بن أبي سعيد أنا محمد بن عمر الشبري نا محمد بن يوسف الفربري نا محمد بن إسماعيل البخاري نا محمد بن حمزة نا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عند عبيدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله يكتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام وبعث بكتابه إليه دَحْية الكلبي ، وأمره رسول الله الله الله الى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر .

وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى إلى إيليا من حمص شكراً ( 11/ب ) لما أبلاه الله .

فلما جاء قيصر كتاب رسول الله على قال حين قرأه: التمسوا إلي هاهنا أحداً من قومه لأسأله عن رسول الله ، قال ابن عباس: فأخبرني أبو سفيان أنه كان بالشام في رجال من قريش قدموا تجاراً في المدة التي كانت بين رسول الله على وبين كفار قريش.

قال أبو سفيان: فوحد أن رسولُ قيصر ببعض الشام، فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إيليا فأدخلنا عليه، فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج وإذا حوله عظماء الروم، فقال لترجمانه: سلهم أيهم أقرب نسباً إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبى ؟

قال أبو سفيان : فقلت : أنا أقربهم إليه نسباً .

قال : ما قرابة ما بينك وبينه ؟

<sup>(71)</sup> ـ هو الشيخ الصالح محمد بن الفضل بن علي بن أحمد بن طاهر أبوجعفر الأصبهاني عدلـه أبـو موسى المديني في معجمه ، كما نقل الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام (368/36) .

قلت : هو ابن عمي ، وليس في الركب يومئذٍ أحد من بني عبد مناف غيري .

فقال قيصر: أدنوه . وأمر بأصحابي فحُعِلوا حلف ظهري عند كتفي ، ثم قال لترجمانه: قل لأصحابه إني سائل هذا الرجل عن الذي يزعم أنه نبي ، فإن كذب فكذبوه .

قال أبو سفيان : والله لولا الحياء يومئذٍ من أن يأثر أصحابي عني الكذب لكذب لكذبتُه حين سألني عنه ، ولكن استحيت أن يأثروا الكذب عني فصدقت .

ثم قال لترجمانه : قل له كيف نسب هذا الرجل فيكم ؟

قلت : هو فينا ذو نسب .

قال : فهل قال هذا القول أحد منكم قبله ؟

قلت : لا .

قال : كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟

قلت : لا .

قال : فهل من آبائه من ملك ؟

قلت : لا .

قال : فأشراف الناس يتبعونه أو ضعفاؤهم ؟

قلت : بل ضعفاؤهم ( 12/أ ) .

قال: فيزيدون أو ينقصون ؟

قلت: بل يزيدون.

قال : فهل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟

قلت : لا .

قال: فهل يغدر ؟

قال لا ، ونحن الآن منه في مدة ، نحن نخاف أن يغدر .

قال أبو سفيان : ولم يمكني كلمة أدخل فيها شيئاً أنتقصه بـه لا أخـاف أن تُؤثر عنى غيرها .

قال: فهل قاتلتموه وقاتلكم ؟

قلت: نعم.

قال: فكيف كانت حربه وحربكم ؟

قلت : كانت دولاً وسجالاً ، يدال علينا المرة ، وندال عليه الأخرى .

قال : فماذا يأمركم به ؟

قلت: يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئاً ، وينهى عما كان يعبد آباؤنا ، ويأمرنا بالصلوات والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة ، فقال لترجمانه حين قلت ذلك: قل له: إني سألتك عن نسبه فيكم فزعمت أنه ذو نسب ، وكذلك الرسل تُبعث في نسب قومها .

وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله فزعمت أن لا ، فقلتُ لو كان أحد منكم قال هذا القول قبله قلتُ : رجل يأتُمّ بقول قد قيل قبله ، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ، فزعمت أن لا ، فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله عز وجل ، وسألتك هل كان من آبائه من ملك فزعمت أن لا فقلت لو كان من آبائه ملك قلت يطلب ملك آبائه .

وسالتك أشراف الناس يتبعونه أو ضعفاؤهم (72) فزعمت أن ضعفاءهم (73) اتبعوه وهم أتباع الرسل .

وسألتك هل يزيدون أم ينقصون ؟ فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان

<sup>(72) -</sup> في الأصل: ضعفاهم.

<sup>(73) -</sup> في الأصل: ضعفاهم.

. حتى يتم ( 12/ب )

وسألتك هل يَرتد أحد سَخْطة لدينه بعد أن يدخل فيه ، فزعمت أن لا وكذلك الإيمان حين خالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد .

وسألتك هل يغلب فزعمت أن لا ، وكذلك الرسل لا تغلب .

وسألتك هل قاتلتموه وقاتلكم فزعمت أن قد فعل وأن حربكم وحربه دُولاً يُدال عليكم المرة وتُدالون عليه أخرى وكذلك الرسل تُبتلى وتكون لها العاقبة.

وسألتك بماذا يأمركم ، فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وهذه صفة نبى (74).

قد كنت أعلم أنه حارج ولكن لم أعلم أنه منكم ، وإن يكُ ما قلتَ حقاً فيوشك أن يملك موضع قدميّ هاتين ، ولو أرجو أن أخلص إليه لتجشمت لقيه ، ولو كنت عنده لغسلت قدميه .

قال أبو سفيان : ثم دعا بكتاب رسول الله ﷺ فقرأ فإذا فيه :

بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الـروم سلام على من اتبع الهدى ، فأما بعد :

فإني أدعوك بداعية الإسلام ، أسلم تسلم ، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإن توليت فعليك إثم الأريسيين ، و ﴿ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ... ﴾ [سورة آل عمران ، الآية:64] إلى قوله : فإنا مسلمون .

قال أبو سفيان : فلما أن قضى مقالته علت أصوات الذين عنده من عظماء الروم وكثر لَغَطُهم ، فلا أدري ( 13/أ ) ماذا قالوا ، فأمر بنا فأحرجنا فلما

<sup>(74) -</sup> في صحيح البخاري (النبي) .

أن خرجت مع أصحابي وخلوت بهم قلت لهم:

لقد أمِر أمر ابن (75) أبي كبشة ، هذا ملك بني الأصفر يخافه .

قال أبو سفيان : والله مازلت ذليلاً مستيقناً بأن أمره سيظهر حتى أدخـل الله قلبـي الإسلام وإني كاره (76).

## شرح الألفاظ الغريبة في الحديث:

بصرى: من بلاد الشام ، إيلياء: اسم بيت المقدس ، كشف الله عنه (77) جنود فارس : أي هزمهم ، وهو قوله : ﴿وهم من بعد غلبهم سيغلبون﴾ [سورة الروم، الآية:2]، لما أبلاه الله : أي لما أنعم الله عليه ، والمدة التي كانت بين رسول الله وبين كفار قريش أن رسول الله عليه صالح أهل مكة عام الحديبية عشر سنين أن لا يكون بينهم قتال .

ثم إن أهل مكة قاتلوا خزاعة وكانوا حلفاء رسول الله ﷺ فنقضوا العهد بقتالهم ، فقصدهم رسول الله ﷺ فظفر بهم وذلك يوم فتح مكة .

وقوله: قلت هو ابن عمّي: نسب رسول الله وعلى محمد بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، ونسب أبي سفيان: أبوسفيان صحر بن حرب ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، يلتقي عند عبد مناف مع رسول الله على.

<sup>(75) -</sup> في الأصل (بن) .

<sup>(76)</sup> \_ أخرجه البخاري (2782/7) ومسلم (1773) من طرق عن الزهري قال أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عباس أخبره أن أبا سفيان أخبره به .

وقوله :"وإني كاره" لم تتفق عليها الروايات وإن صحت ، فالمراد أنه كان كارهاً لحظة دخول الإسلام قلبه ، فلما دخل قلبه زال ذلك بعدها ، وقوله :"حتى أدخل الله قلبي الإسلام" هو دال على ما ذكرت ، ولو كان المراد أني أسلمت كرهاً لما قال بأنه دخل قلبه ؛ لأن الإكراه لا يكون على أمر قلبي باطني ، وعزوه أمر إدخاله إلى الله كاف في بيان هذا.

<sup>(77)</sup> \_ كتب في الأصل (غيره) ثم صوبها في الهامش.

وقوله: من أن يأثر: أي يَروي (78) ويذكروا ، الدول جمع الدولة ، والسحال: المغالبة وهو أن ينزع هذا دلواً وذاك دلواً والسحل الدلو العظيم ، يدال علينا: أي تكون له الدولة والظفر علينا ، وندال عليه أي تكون الدولة والظفر لنا عليه ( 13/ب ) .

وقوله: يأتم: أي يقتدي ، وقوله: حين يخالط بشاشته القلوب أي بشاشة الإيمان يعني السرور به والفرح ، ويعني أن القلوب إذا فرحت بالإيمان وذاقت طعمه لا يفارق ذلك ولا يتركه .

وقوله: لو أرجو أن أخلص إليه: أي أصل إليه، لتجشمت لُقيّه: أي لتكلفت أن ألقاه، علم أن رعيته لا يتركونه لم يساعده التوفيق مع معرفته بحال النبي الله أن يؤمن به، فالعقل إذا لم يوافقه التوفيق يكون عُقْلة.

وقوله: بداعية الإسلام، الداعية الدعوة كالعاقبة والعافية، وفي غير هذه الرواية: بدعاية الإسلام، وقوله: إثم الأريسين يعني الأكّاريين جمع الأريس، ورعية هرقل أكثرهم كانوا أكرة؛ لأن أهل الروم أهل الحرث والزرع يقول: إن توليت تولى رعيتك: فكان عليك وزرهم، قال الله تعالى: ﴿ ليحملوا أوزراهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون ﴾ [سورة النحل، الآية:25].

وقوله: لقد أمر أي كثر وظهر، وأبو كبشة قيل هو وهب بن عبد مناف ابن زهرة أبو آمنة وكان يدعى أبا كبشة، لم يمكنهم الطعن في نسبه فنسبوه إلى حده من قبل أمه عداوة (79)، أرادوا أن يجهلوا نسبه.

<sup>(78) -</sup> أي أصحابه .

<sup>(79) -</sup> كذا بالأصل.

يعرفونه في دينهم شبهوه ( 14/أ ) بأبي كبشة حيث جاء بشيء لم يعرفوه من عبادة الشعرى .

### فصل:

قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ : وُلِد النبي على عام الفيل (80).

(80) - أولاً: لا خلاف بين أهل العلم في أن ولادته كانت عام الفيل كما ذكر ابن المنذر فيما نقله تلميذه أبو خيثمة في أخبار المكيين (151/1).

وكذا نفى الخلاف ابن عبدالبركما في الاستيعاب (30/1) والاستذكار (328/8) ، ومن قبله أيضاً الحاكم في معرفة علوم الحديث (202/1) .

قال خليفة بن خياط : "والمجتمع عليه عام الفيل" تاريخه (53/1) ، ومرادهم لا خلاف معتبر وإلاّ فقـد خالف بعضهم .

أما رواية ابن عباس التي ذكرها المصنف فقد أسندها الحاكم في المستدرك (658/2) والبيهقي في دلائل النبوة (75/1) من طريقه بإسناد حسن من طريق محمد بن إسحاق الصاغاني قال : حدثنا حجاج بس محمد قال:حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به

وهذا إسناد حسن لحال يونس.

وتابع الصاغانيُّ يحيى بنُ معين بنفس الإسناد والمتن .

كما في الثقات لابن حبان (14/1) والمعجم الكبير للطبراني (47/12) والمشكل للطحاوي (216/15). من طريق عبدالله بن أحمد وعلي بن عبدالرحمن وأحمد بن الحسن بن عبدالجبار ثلاثتهم عن ابن معين عن حجاج به .

ورواه عن ابن معين أيضاً ابن سعد كما في الطبقات (101/1) لكنه بلفظ : "وُلِد ... يوم الفيل يعني عام الفيل" .

وأما رواية البيهقي في الدلائل (75/1- 76) لهذا الأثر من طريق أحمد بن الحسن بن عبدالجبار فهي غير محفوظة .

وروى الترمذي (3619) من طريق وهب بن حرير حدثنا أبي قال : سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن المطلب بن عبدالله بن قيس بن مخرمة عن أبيه عن حمده قبال : ولمدت أننا ورسول الله على عام الفيل، وسأل عثمان بن عفان قباك بن أشيم أخا بني يعمر بن ليث فقال : "وُلِمد رسول الله على عمام الفيل". وفيه المطلب : "مقبول" كما في التقريب .

قال أهل التاريخ: وُلِد يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول عام الفيل (81) الذي بعث الله طيراً (82) أبابيل على أصحاب الفيل (83).

وكان من شأن الفيل أن ملكاً من الحبشة يقال له: أَبْرهة غلب على اليمن وبنى كنيسة بصنعاء وسماها القلّيس وزعم أنه يصرف إليها حج العرب وحلف أنه يسير إلى الكعبة فيهدمها ، فخرج سائراً يريد الكعبة ، حتى إذا دنا من بلاد خَتْعم خرج إليه نفيل بن حبيب الخثعمي يقاتله فهزم نفيلاً وأخذه .

فقال نفيل: أيها الملك إني عالم بأرض العرب فلا تقتلني فخرج به معه يدله حتى إذا بلغ الطائف قال له أهل الطائف: نحن نبعث معك من يدلك على البيت ، فبعثوا معه أبا رغال فخرج معهم حتى إذا كان بالمغمس مات أبو رغال ، وهو الذي رجم قبره ، وبعث أبرهة من المغمس رجلاً يقال له: الأسد بن مقصود على مقدمة خيله فجمع أموال الحرم وأصاب مائتي بعير لعبد المطلب بالأراك .

ثم بعث أبرهة حناطة الحميري إلى أهل مكة فقال : سل عن شريفها ثم

<sup>(81) -</sup> كذا في مشاهير علماء الأمصار (3) ، وكأنه منقول بالحرف.

<sup>(82) -</sup> كذا في الأصل ولعل الأصح والله أعلم "بعث الله فيه طيراً" ؛ لأن جملة بعث هي صلة الموصول ولابد لها من عائد (ضمير يعود على الاسم الموصول) والأنسب إضافة (فيه) وفيما أعلم أن المواطن التي يجوز فيها حذف العائد ليس في هذه الجملة أيَّ منها . ومعنى أبابيل كثيرة متفرقة يتبع بعضها بعضاً .

<sup>(83)</sup> ـ أما ذكر يوم الاثنين وأنه مولده ﷺ فقد صح من حديث أبي قتادة الأنصاري كما في صحيح مسلم (1162) : "فيه وُلدت وفيه أنزل عليّ" .

والاتفاق عليه حاصل منقول .

وأما أنه وُلِد في ربيع الأول فقد نقل ابن عبدالبر الاتفاق عليه في كتابه التمهيـد (26/3) وكـذا الإمـام النووي (100/15) أيضاً ، وابن الجوزي كذلك في تلقيح فهوم أهل الأثر (14/1) .

مع أنه روي قول ضعيف بأنه في رمضان وصفه أبو زرعة العراقي في طرح التثريب (22/1) بأنه شاذ. وروي القول بأنه في ربيع الأول عن جمع ، عن ابن عباس والشعبي وأبي جعفر محمد بن علمي وأبي معشر نجيح المدنى ، وهو المشهور من أقوال العلماء .

أبلغه أني لم آت لقتال ، إنما حئت لأهدم هذا البيت .

فانطلق حناطة حتى دخل مكة فلقي عبدالمطلب ، فقال : إن الملك أرسلني إليك ليخبرك أنه لم يأتِ لقتال إلا أن تقاتلوه ( 14/ب ) إنما جاء ليهدم هذا البيت ثم الانصراف عنكم .

فقال عبدالمطلب : ما عندنا له قتال سنخلي بينه وبينه فإن يخلي الله بينه وبينه فوالله ما لنا به قوة .

قال : فانطلق معي إليه ، فخرج معه حتى قدم العسكر ، وكان أبرهة قد استأسر ذا نفر الحميري فكان معه ، وكان صديقاً لعبد المطلب ، فقال له عبدالمطلب : يا ذا نفر هل عندكم من غَنَاء فيما (84) نزل بنا ؟

قال: ما غناء رجل أسير لا يأمن أن يقتل بكرة وعشية ، ولكن سأبعث إلى أنيس سائس الفيل فآمره أن يذكر عند الملك منزلتك وعظيم خطرك ، فأرسل إلى أنيس فأتاه فقال له: إن هذا سيد قريش صاحب عين مكة (85) يطعم الناس في السهل ، والوحوش في الجبال ، وقد أصاب له الملك مائتي بعير ، فإن استطعت أن تنفعه عنده فانفعه فإنه صديق لي ، فدخل أنيس أبرهة فذكر له ما قال ذو نفر ، وقال : أنا أحب أن تأذن له ، فأذن له .

وكان عبدالمطلب رجلاً عظيماً جسيماً وسيماً ، فلما رآه أبرهة عظمه وأكرمه وكره أن يجلس معه على سريره وأن يجلس تحته فهبط إلى البساط فجلس عليه معه .

<sup>(84) -</sup> في الأصل مهملة.

<sup>(85)</sup> ـ كتب بخط مغاير تحت كلمة مكة "زمزم" .

فقال له عبدالمطلب: إنك قد أصبت لي مالاً فاردده على .

قال : لقد كنت أعجبتني حين رأيتك ، ولقد زهدت فيك .

قال : و لم ؟

قال : جئت إلى بيت شرفك وعصمتك لأهدمه فلم تكلمني فيه ، وتكلمني في مائتي بعير ؟

قال : أنا رب هذه ( 15/أ ) الإبل ولهذا البيت رب يمنعه .

قال : ما كان ليمنعه مني .

قال : فأنت وذاك .

قال : فأمر بإبله . فردت إليه ، ثم حرج عبدالمطلب وأصبح أبرهة بالمغمس قد عبأ جيشه وقرب فيله .

فكلما حُرَّكوه وقف ، فيضربونه بالمعول في رأسه فيأبى ، فأدخلوا محاجنهم تحت أترابه ومرافقه فأبى ، فوجهوه إلى اليمن فهرول فصرفوه إلى الحرم فوقف ، وأرسل الله الطير من البحر ، مع كل طير (86) ثلاثة أحجار : حجران في رجليه ، وحجر في منقاره (87) فإذا غشين القوم أرسلتها عليهم ، فلم تصب تلك الحجارة أحداً إلا هلك ، فذلك قول الله عز وجل : ﴿ أَلَمْ تَرَكيف فعل ربك بأصحاب الفيل ﴾ إلى قوله : ﴿ فجعلهم كعصف مأكول ﴾ ، وبعث على أبرهة

<sup>(86) -</sup> صح في شأنها ما ذكره ابن عباس عندما قال : كان لها خراطيم كخراطيم الطير وأكف كأكف الكلاب .

رواه ابن أبي شيبة في المصنف (326/7) والطبري (297/30) في تفسيره بإسناد صحيح .

<sup>(87)</sup> ـ وهذا التفصيل قد رواه التابعي المخضرم عبيد بن عمير الليثي كما في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد حسن (326/7) ومختصراً عن الطبري (298/30) .

وصح أيضاً عن قتادة عند الطبري .

داءً في حسده ، فجعل يتساقط (<sup>88)</sup> أنامله فانتهى إلى اليمن وهو مثل فرخ الطير فمات (<sup>89)</sup>.

قال بعض أهل التاريخ : وُلِد النبي ﷺ في اليوم الذي بعث الله طيراً أبابيل على أصحاب الفيل (90).

(88) \_ كذا في الأصل.

(89) ـ هذه الرواية بطولها وبهذا السياق ذكرها ابن حبان في الثقات (15/1) دون أن يسندها ، والحديث بطوله وبنحو هذا التفصيل رواه ابن إسحاق حاء ذلك في سيرته (38/1) من رواية أحمد بن عبدالجبار العطاردي قال نا يونس بن بكير عن ابن إسحاق به .

ومن هذه الطريق رواه البيهقي في الدلائل (15/1) ، ورواه الطبري في تفسيره (299/30) من طريق محمد بن حميد الرازي ثنا سلمة بن الفضل ثنا ابن إسحاق به .

وابن حميد منزوك .

وذكر القصة ابن سعد في طبقاته (90/1) بأكثر من إسناد لكن مدارها كلها على الواقدي المتروك. لكن صح عن قتادة ذكر القصة مختصرة كما في تفسير الطبري (303/30) من طريق بشر بن معاذ عن يزيد بن زويع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به ، وهذا إسناد صحيح عنه.

ورويت عن ابن عباس أيضاً مختصرة بإسناد مقارب كما في الدلائل للبيهقي (121/1) من طريق ابن راهويه عن جرير بن عبدالحميد عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس مختصرة .

وفيه قابوس لين كما في التقريب.

والقصة متواترة وأصلها صحيح وبعض التفاصيل التي جاءت في السياق الطويل لم ترد إلينا بإسناد صحح

ويكفى أن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه قد ذكر لنا أصل القصة .

ومما يجدر بنا ذكره هنا أنه صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : "لقد رأيت قائد الفيل وسائسه أعميين مقعدين يستطعمان بمكة".

رواه ابن إسحاق كما في سيرته (42/1) قال حدثني عبـدالله بـن أبـي بكـر بـن حـزم عـن عـمـرة ابنـة عبدالرحمن عن عائشة به .

وهذا إسناد صحيح وإن فيه لعبرة .

(90) \_ ولعل هذا البعض فهمه من بعض الروايات السابق ذكرها ، وسبق أنه ليس بمحفوظ عنه ، ومن رواه بلفظ يوم الفيل بين أن المراد عام الفيل .

# فصل في ذكر خروج النبي ﷺ إلى الشام وأمارة نبوته ﷺ عند الراهـــب:

[8] روى قُراد أبو نوح أنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه قال : خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه رسول الله على وأشياخ من قريش ، فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم فخرج إليهم الراهب ، وكانوا قبل ذلك يمرون به (15/ب) فلا يخرج إليهم ، ولا يلتفت.

قال : فهم يَحُلُّون رحالهم فجعل يتخللهم حتى جاء [فأخذ] (91) بيد رسول الله على فقال : هذا سيد العالمين ، هذا رسول الله رسمة للعالمين ، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين .

فقال له أشياخ قريش: ما علمك ؟

قال : إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبقَ شجر ولا حجر إلا خر ساجداً ولا يسجدون إلا لنبي (<sup>92)</sup>، وإني أعرفه : خاتم النبوة أسفل من غضروف كتفيه مثل التفاحة .

ثم رجع فصنع لهم طعاماً ، فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل قال أرسلوا إليه ، فأقبل وعليه غمامة تظله ، قال : انظروا عليه غمامة تظله ، فلما دنا من القوم وحدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة ، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه ، فقال : انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه .

قال : فبينا هو قائم عليهم وهو يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم فإن

<sup>(91)</sup> ـ قوله "فأخذ" قد أكلت الأرضة مكانه من الأصل واستدركته من المصادر الأخرى كسنن الترمـذي (3620) والسياق يقتضيها .

<sup>(92) -</sup> في الأصل (النبي) وفي المصادر الأخرى كما هو مثبت وهو الأنسب للسياق.

الروم لو رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه ، فالتفت فإذا هو بسبعة نفر قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم فقال (93): ما جاء بكم ؟

فقالوا: جئنا أن هذا النبي خارج (94) في هـذا الشـهر فلـم يبـقَ طريـق إلاّ وقد بعث إليه ناس ، وإنا أُخبِرنا بخبره فبُعِثنا إلى طريقك هذا .

فقال لهم : أفرأيتم أمراً إذا أراد الله أن يقضيه ، هل يستطيع أحد من الناس ردّه ؟

قالوا: لا ، فتابعوه وأقاموا معه .

قال : فأتاهم فقال أنشدكم بالله أيكم وليه ؟

قال أبو طالب: أنا.

فلم يزل ( 16/أ ) يناشده حتى رده أبو طالب وبعث معه أبـوبكر رضي الله عنه بلالاً وزودوه من الكعك والزيت (95).

<sup>(93)</sup> ـ تكررت في الأصل.

<sup>(94)</sup> \_ هكذا أيضاً في سنن الترمذي ، وفي دلائل النبوة للمصنف نفسه (20/1) : حئنا لهذا النبسي بلغنا أنه حارج في هذه الطريق .

<sup>(95)</sup> ـ الحديث أخرجه المصنف في كتابه دلائل النبوة (45/1) (19) وهمو عند الترمذي (3620) وابن أبي شيبة (317/6) (317/6) وغيرهما من طريق قراد به .

وظاهر الإسناد الحُسْن لكنه غريب واستنكره بعض الحفاظ لتفرد قراد به ولاشتمال المتن على بعض ما ينكر .

قال الرّمذي : حسن غريب لا نعرفه إلاّ من هذا الوجه .

قال الأصم : سمعت العباس (الدوري) يقول : ليس في الدنيا مخلوق يحدث به غير قراد أبي نوح ذكره البيهقي في الدلائل (26/2) .

وقال الإمام أحمد والإمام ابن معين : وإنما سمعنــاه مــن قــراد لأنــه مــن الغرائــب والأفــراد الــــيّ [تفــرد] بروايتها عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه .

#### فصل:

قال أهل التاريخ: وكانت سفرته الثانية بعدها مع مَيسرة غـلام حديجـة، قالوا: وكانت خديجة امرأة تاجرة ذات شَرف ومـال، وكانـت تُضـارب الرجـال

= قال ابن كثير في البداية (285/2) : وقد سمعه منه أحمد بـن حنبـل رحمـه الله ويحيــى بـن معـين لغرابتـه وانفراده حكاه البيهقي وابن عساكر ا.هـ .

ثم ذكر ابن كثير وجه الغرابة فيه .

وقال الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام (57/1) : وهو حديث منكر حداً" ثم ذكر أوجه النكارة . ولكن معناه قد حاء من طرق أخرى فذكر الذهبي أن ابن عائذ روى معناه في مغازيه ... ثنا الوليد بن مسلم أخبرنى أبو داود سليمان بن موسى فذكره بمعناه وهو معضل .

فأصل القصة كما قال الإمام البيهقي في الدلائل (26/2) بعد روايته لطريق قراد واستغرابه لها قال: "فأما القصة فهي عند أهل المغازي مشهورة".

وأعني بقولي أصل القصة ذهابه ﷺ إلى الشام ولقاءه الراهب في الطريق وتعرف الراهب عليه واعترافه بنبوته .

ومن الطرق التي روت أصل القصة إضافة لما أخرجه ابن عائذ ما ثبت عن أبي مجلز فقـد روى ابـن سعد في الطبقات (120/1) أنا خالد بن خداش نا معتمر بن سليمان سمعت أبي يحدث عن أبـي مجلـز به مختصراً .

وهذا إسناد حسن عن أبي مجلز ، وابن خداش صدوق ربما وهم على الراجع .

وروى ابن سعد أيضاً (153/1) من طريق عبدالله بن جعفر الرقي أخبرنـا أبــو الملـيح عــن عبــدالله بــن محمد بن عقيل به .

وعبدالله بن محمد بن عقيل مختلف فيه .

وجاءت طرق أخرى رواها الواقدي كما في الطبقات (120/1 ـ 155 ـ 156) وهو متروك .

وأخرج المصنف في كتابه دلائل النبوة (45/1) القصة عن ابن عباس لكن في إسناده موسى بن عبدالرحمن الصنعاني متهم بالوضع .

ورواها ابن إسحاق كما في دلائل النبوة للبيهقي (26/2) وهو في سيرته (153/2) بإسناد ثابت عنه و لم يسندها .

> وقال السيوطي في الخصائص (142/1) : قلت ولها شواهد سأوردها تقضي بصحتها . والله أعلم .

وتتاجرهم في مالها لشيء تجعله لهم منه .

وكانت قريش قوماً تجاراً ، فلما بلغها عن رسول الله على ما بلغها من صِدْق حديثه وعظيم أمانته ، وكريم أخلاقه بعثت إليه وعرضَت عليه أن يخرج في مالها إلى الشام تاجراً وتعطيه أكثر مما كانت تعطي غيره من التجار مع غلام لها يقال له : ميسرة .

فخرج رسول الله ﷺ في مالها ومعه غُلامها ميسرة حتى قدما الشام ، نزل رسول الله ﷺ في ظل شجرة قريباً من صومعة راهب من الرهبان فاطّلع الراهب إلى ميسرة فقال : من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة ؟

قال ميسرة : هذا رجل من قريش من أهل الحرم .

فقال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي.

ثم باع رسول الله على سلعته التي خرج بها واشترى ما أراد أن يشتري ثم أقبل قافلاً إلى مكة ومعه ميسرة ، فكان ميسرة إذا كانت الهاجرة واشتد الحريرى ظلاً على رسول الله على من الشمس وهو يسير على بعيره ، فلما قدم مكة على خديجة بمالها ، أخبرها ميسرة عن قول الراهب ، وعما كان من أمر الإظلال وكانت خديجة امرأة حازمة (16/ب) شريفة نسيبة فلما أخبرها ميسرة بما أخبرها بعثت إلى رسول الله على وقالت إني قد رغبت فيك وفي قرابتك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك ، ثم عرضت عليه نفسها وكانت يومئذ وسط نساء قريش نسباً وأكثرهم مالاً .

فلما قالت ذلك لرسول الله ﷺ ذكر رسول الله ﷺ ذلك لأعمامه ، فخرج معه عمه حمزة بن عبدالمطلب حتى دخل على خويلد بن أسد فخطبها إليه ،

## فصل:

قال أهل التازيخ : تزوّج رسول الله ﷺ خديجة بنت خويلد وهو ابن خمس وعشرين سنة (97).

قالوا : وخويلد هو ابن (98) أسد بن عبدالعزّى بن قُصي بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب .

فولدت لرسول الله ﷺ زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة والقاسم وبـه كـان يكني والطاهر والطيب .

<sup>(96)</sup> ـ ذِكْر القصة من جهة خديجة وغلامها ميسرة وبنحو سياق المصنف ورد عن ابن إسحاق كما في سيرته (96) والدلائل للبيهقي (66/2) ولم يسنده ابن إسحاق ، ووردت روايات أخرى مـدارها على الواقدي .

وأخرج المصنف في كتابه دلائل النبوة (177/1) القصة بإسناد غريب وفيه راوٍ متروك .

<sup>(97)</sup> ـ هذا أحد الأقوال في عمره ﷺ عندما تزوج خديجة ، وقيل ابن إحدى وعشرين كما هـو قـول الزهـري انظر تاريخ دمشق (184/3) .

وقيل : ابن ثلاثين كما نقله العراقي في طرح التثريب (122/1) .

وقيل : ابن سبع وثلاثين كما هو قول عبدالملك بن حريج انظر تاريخ دمشق (184/3) .

أما الأشهر والأرجح إن شاء الله فهو ما ذكره المصنف من أنه كان ابن خمس وعشرين سنة .

فهو قول ابن إسحاق كما رواه عنه في أخبار المكيين (48/1) وعزاه الطبري في تاريخه (521/1) لهشام بن محمد ، ورجحه الحاكم كما في دلائل النبوة للبيهقي (72/2) .

ونقل الواقدي الإجماع عليه كما في تاريخ دمشق (190/3).

ورواه الدولابي في الذرية الطاهرة (15) بإسناده عن أبي عمرو بن العلاء القارئ النحوي .

ونص ابن عبدالبر في الاستيعاب (1818/4) على أنه قول الأكثر .

ورجحه ابن الأثير في الكامل (569/1) وابن الجوزي في المنتظم .

<sup>(98) -</sup> في الأصل : (بن) .

فأما القاسم والطاهر والطيب فماتوا قبل الوحي ، وأما البنات فبقين وهاجرن إلى المدينة (99)، وكانت حديجة قد ذكرت لورقة بن نوفل بن أسد

(99) ـ قال ابن عبدالبر في الاستيعاب (1818/4) : "وأجمعوا أنها ولدت له أربع بنات كلهن أدركن الإسلام وهاجرن فهن زينب وفاطمة ورقية وأم كلئوم ، وأجمعوا أنها ولدت له ابناً يسمى القاسم وبه كان يكنى على هذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم" .

وقال (1819/4) : "ففي قول مصعب وهو قول الزبير وأكثر أهل النسب أن عبدالله ابن رسول الله ﷺ هو الطاهر له ثلاثة أسماء .

وقال علي بن عبدالعزيز الجرجاني النسابة : أولاد رسول الله ﷺ القاسم وهو أكبر أولاده ثم زينب -قال : وقال ابن الكلبي : زينب ثم القاسم ـ ثم أم كلئوم ثم فاطمة ثم رقية ثم عبدالله وكان يقال لـه الطيب والطاهر ، قال : وهذا هو الصحيح وغيره تخليط" ا.هـ .

وقال : (1817/4) : "و لم يختلفوا أنه ولد له ﷺ منها [ أي حديجة ] ولده كلهم حاشا إبراهيم" .

ونقل ابن الأثير في أسد الغابة (126/7) عن ابن عبدالبر أنه قال : لا أعلم حلافاً أن زينب أكبر بنـات رسول الله واختلف فيمن بعدها ا.هـ .

وهذا الذي ذكره ابن عبدالبر من أن الذكور اثنان : القاسم وعبدالله فقط وأن عبدالله لُقّب بالطاهر والطيب هو الذي صدر به الحافظ ترجمة الطاهر في كتابه الإصابة (549/3) ونقله عن كتاب النسب للزبير بن بكار وهو في تاريخ ابن عساكر (130/3) ، وعزاه للزهري ، وهذا يعتبر هو القول الأول في المسائلة

ئم نقل عن يتيم عروة أبي الأسود أن الأسماء الأربعة لأبنائه الأربعة وهو عنـد ابـن عسـاكر (131/3) وهذا هو القول الثاني .

ثم عن محمد بن فضالة أنهم ثلاثة : القاسم والطاهر وعبدالله وهو عند ابن عساكر (131/3) وهذا هو القول الثالث في المسألة .

وروى محمد بن فضالة عن بعض من أدرك من المشيخة أنهم اثنان القاسم وعبدالله كما هـو في تــاريخ دمشق (130/3) ، وكذا قال إبراهيم بن حمزة كمــا رواه ابـن عســاكر (130/3) وهــذا تأييــد للقــول الأول .

وقيل: إن له بنتاً اسمها بركة الإصابة (540/7) .

أما رواية الزهري فأخرجها الدولابي في الذرية الطاهرة (41 - 46 - 50) بإسناد صحيح عنه من طريقين ، وروى الدولابي أيضاً رقم (41) بإسناده عن قتادة أن خديجة ولدت له قبل النبوة غلاماً = - وكان ابن عمها وكان نصرانياً قد قرأ الكتاب - ما ذكر لها غلامها ميسرة من قول الراهب وما كان يرى من الظل عليه .

فقال ورقة: لئن كان هذا حقاً إن محمداً لنبي هذه الأمة قد عرفت أنه كائن لهذه الأمة نبى سيظهر في هذا الوقت (100).

سمي عبد مناف وفي الإسلام غلامين القاسم وعبدالله .

وفيه زهير بن العلاء العبدي روي عن أبي حاتم الرازي أنه قال : أحاديثه موضوعة الميزان (122/3)، وعليه فلن نعتبره قولاً رابعاً في المسألة .

وبإسناده الصحيح أعني الدولابي (43) عن ابن إسحاق مثل رواية محمد بن فضالة وأنهم ثلاثة أولاد: القاسم والطاهر والطيب بما يوافق القول الثالث على خلاف معه في الطيب وأنه عبدالله .

وأسند أيضاً (47) عن ابن عباس من طريق يونس بن بكير عن إبراهيم عن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال ولدت ... غلامين ... القاسم وعبدالله وفيه إبراهيم بن عثمان هو أبوشيبة مولاهم العبسي متروك .

وأسند بإسناد صحيح رقم (48) عن ابن زيد قال ... ثلاثة ... القاسم وطاهر ومطهر كما هـو في القول الثالث .

ومن طريق ابن عائذ صاحب المغازي أخرج ابن عساكر (130/3) عن سعيد بن عبدالعزيز أنه عــدهـم أربعة القاسم والطيب والطاهر والمطهر وسبق أنه القول الثاني .

فهي ثلاثة أقوال دالة على الخلاف في المسألة ، والله أعلم .

(100) ـ تصديق ورقة بن نوفل بنبوة النبي ﷺ ثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها وفيه كما عند البخاري (3) ومسلم (160) بعدما أخبره بما حصل له عند نزول الوحي عليه : "هذا الناموس الذي نزّل الله على موسى ، يا ليتني فيها جذع ، ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك . فقال رسول الله ﷺ : أو مخرجي هم ؟

قال : نعم لم يأتِ رجل قط بمثل ما جئت به إلاّ عودي ، وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً . ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي" .

وما ذكره المصنف عن ورقة في شأن ما حكاه عن ميسرة قـد ذكره ابـن حبـان في الثقـات دون أن يسنده (47/1) .

وأسنده البيهقي في الدلائل عن ابن إسحاق (127/2) وهو في سيرته (94/2) .

## فصل:

قال أهل التاريخ: ( 17/أ ): [لما] (101) وضعت آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة رسول الله الله على حاءت به إلى حده عبدالمطلب وأخبرته أنها رأت في النوم حين حملت به أنه قيل لها: حملت سيد هذه الأمة ، فإذا وضعته فسميه محمداً.

فأخذه عبدالمطلب ودخل به على هبل في جوف الكعبة وقام عنده يدعو الله ويشكر ما أعطاه ثم خرج به إلى أمه فدفعه إليها ثم التمس له الرضاعة (102).

قالوا : وخرجت حليمة بنت أبي ذؤيب من بني سعد بن بكر بن هـوازن في نسوة من بني سعد تلتمس الرضعاء بمكة .

قالت فخرجت على أتان لي قمراء في سنة شهباء ـ تعني في سنة القحط ـ ومعي زوجي ، ومعنا شارِف لنا ـ أي ناقة مُسنة ـ والله إنْ (103) تبضُّ علينا أي ما تبض أي ما تقطر بقطرة من لبن ، ومعي صبي لي لا ننام ليلتنا من بكائه ، ما في ثديي ما يغنيه .

فلما قدمنا مكة لم تبقَ منا امرأة إلاّ عُرِض عليها رسول الله على فتأباه ، قالت وإنما نرجوا الكرامة في رضاعة من ترضع له من والـد المولـود ، وكـان يتيماً

<sup>(101)</sup> ـ محلها من الأصل قد تآكل وما أثبته هو المناسب إن شاء الله وخاصة أن المتآكل بقدر حرفين فقط .

<sup>(102)</sup> ـ ذكر مقالة أهل التاريخ هذه ابن حبان في الثقات (37/1) .

وروى الخبر ابن إسحاق كما في سيرته (22/1) وهو في الـدلائل (111/1) للبيهقمي وتــاريخ الطــبري (454/1) و لم يسنده ابن إسحاق بل قال كما عند الطبري : فيزعمون أن عبدالمطلب أخذه ... فلا يثبت .

وعليه فلا ينبغي ذكر إدخال النبي على هبل ، فالأقرب إلى مقامه الشريف أنه حفظ من ذلك . وقول ابن إسحاق : "يزعمون" إشعار بعدم قبوله للرواية .

<sup>(103)</sup> ـ (إن) هنا بمعنى (ما) فلا تجزم .

فكنا نقول ما عسى أن تصنع له أمه ، فكنا نأبى ، حتى لم يبقَ من صواحبي امرأة إلاّ أخذت رضيعاً غيري ، فكرهت أن أرجع و لم آخذ شيئاً .

فقلت لزوجى : والله لأرجعن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه .

قالت : فأتيته فأخذته ثم رجعت إلى رحلي ، فقال زوجي أصبت ، عسى الله أن يجعل فيه خيراً .

قال : فوالله ما هو إلاّ أن وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي (17/ب) بما شاء من لبن فشرب حتى روى وشرب أخوه حتى روى .

ثم قام زوجي إلى شارفنا من الليل فإذا بها حافل ، فحلب لبناً فشربت حتى رويت وشرب حتى روى فبتنا بخير .

فقال زوجي : والله يا حليمة ما أراك إلاّ أصبت نسمة مباركة .

قالت: ثم خرجنا فوالله لخرجت أتاني أمام الركب حتى إنهم ليقولون لي: ويحك كفي علينا ، أليست بأتانك التي خرجت عليها ؟ فأقول: بلى والله ، حتى قدمنا أرضنا ، فقدمنا على أحدب أرض فوالذي نفس حليمة بيده إن كان ليُسرِّحون أغنامهم إذا أصبحوا ويسرح راعي غنمي فتروح غنمي حفلاً بطاناً لُبَناً ، وتروح أغنامهم جياعاً هالكة ما بها من لبن ، قالت فيقولون لرعاتهم ويلكم ألا تسرحون حيث يسرح راعي حليمة ؟ فيسرحون في الشِّعب الذي يسرح فيه ، فتروح أغنامهم جياعاً وغنمي حُفلاً .

قالت : وكان يَشبّ في اليوم شباب الصبيّ في الشهر ، ويَشبّ في الشهر شباب الصبي في السنة .

## فلما بلغ سنتين قدمنا به على أمه<sup>(104)</sup>.

(104) \_ أخرج الخبر عن حليمة محمد بن إسحاق قال حدثني جهم بن أبي جهم مولى الحارث بن حاطب عن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب .

ورواه عن ابن إسحاق هكذا كل من:

- ـ جرير بن حازم كما في مسند إسحاق بن راهويه (177/17 مطالب) وصحيح ابن حبان (247/4).
- ـ يحيى بن أبي زائدة (بن زكريا) كما في صحيح ابن حبان (6335) (243/14) ومسند أبي يعلى (93/13) .
  - ـ عبدالرحمن بن محمد المحاربي عند الطبراني (213/24) والقزويني في التدوين (448/2) .
    - \_ محمد بن سعيد الأموي عند الطبري في تاريخه (454/1) .
  - \_ زياد البكائي من رواية محمد بن عثمان سعيد وهو ثقة عنه عند الطبراني (213/24) .
    - ـ أبو عصمة نوح بن أبي مريم عند ابن عساكر (91/3) ونوح كذبه جماعة .
      - كل هؤلاء رووه عن ابن إسحاق بذلك الإسناد .
- بينما رواه بعضهم عن ابن إسحاق قال حدثني جهم عن عبدالله بن جعفر أو عمن حدثه ورواه عن ابن إسحاق هكذا:
  - ـ عبدالله بن إدريس كما في مسند إسحاق (183/17 ـ مطالب) .
  - ـ بكر بن سليمان أبو يحيى الأسواري كما في تاريخ دمشق (94/4) .
- ـ زياد بن عبدالله البكائي من رواية ابن هشام عنه في سيرته (298/1) وهذا الوجـه الشاني عـن زيـاد، فقد سبق أنه رواه بالوجه الأول .
- فهؤلاء رووا الحديث عن ابن إسحاق بالشك عن عبدالله بن جعفر أو عمن حدثه أي أو عمن حدث جهماً ، وعلى هذا يحتمل أن تكون هناك واسطة بين جهم وابن جعفر ، أما رواية يونس بن بكير عن ابن إسحاق ففيها خلاف .
- رواه هناد بن السَّري عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثني جهم عن عبدالله بن جعفر عن حليمة به .
  - أخرج روايته الطبري في التاريخ (454/1) .
- وخالف أحمد بن عبدالجبار العطاردي فرواه بالواسطة حزماً فقال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني ابن أبي جهم حدثني من سمع عبدالله بن جعفر يقول حدثنا به .
  - أخرجه الآجري في الشريعة (964) والبيهقي في الدلائل (132/1) .

والحق أن رواية هناد أقوى ، فالأقرب أن المحفوظ عن يونس هو ما وافق رواية الجماعة بالوجـــه الأول، مع أن الوجه الثاني المروي بالشك قد يشعر بأن أحمد أيضاً قد حفظ ما سمع .

والخلاصة أن طريق محمد بن إسحاق هذه فيها اضطراب في الإسناد ، وقد حود إسناد هـذا الطريـق الإمام الذهبـي تاريخ الإسلام (48/1) فقال : حيد الإسناد .

وفي إسناده الجهم بن أبي الجهم ترجم له البخاري في التاريخ وأبو حاتم في كتاب ابنه وابن حبـان في ثقاته و لم يذكروا فيه حرحاً ولا تعديلاً وذكروا رواية جماعة عنه الوليد بن عبدالله بن جميـع وعبـدالله العمري إضافة إلى ابن إسحاق .

ولعله لأجل رواية هؤلاء عنه جود الحافظ الذهبي إسناده .

ويشهد له ما رواه ابن أبي عاصم في الآحاد (239/6) من طريق يعقبوب بن محمد ثنا أبو أيوب سليمان بن عياض حدثني إسماعيل ومحمد ابنا عبدالرحمن بن الهيثم بن الحارث بن شحة (كلاهما من أحفاد والد حليمة السعدية) عن عمتهما حليمة به مختصراً وفيه يعقوب صدوق كثير الأوهام.

أما سليمان بن عياض فقد ذكره ابن حبان في ثقاته وترجم له البخاري وابن أبي حاتم وروى عنـه عبيدالله بن المغيرة وبكر بن سوادة إضافة ليعقوب .

ولكونه في هذه الطبقة العالية فحديثه حيد في الشواهد .

وبهذا الشاهد يثبت أصل حديث حليمة إن شاء الله .

قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (275/2) : "وهذا الحديث قد روي من طرق أخر وهو من الأحاديث المشهورة المتداولة بين أهل السير والمغازي" ا.هـ .

وتروى عن ابن عباس عن حليمة قصة غريبة أخرجها البيهقي في المدلائل (39/1) ومن طريقه ابن عساكر (474/2) وهي طريق غير محفوظة كما قال ابن عساكر .

وأما أن مرضعة النبيي ﷺ هي حليمة السعدية فهذا ثابت .

فقد روى أحمد (184/4) والدارمي (13) من طريق بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبدالرحمن ابن عمرو السلمي عن عتبة بن عبد السلمي مرفوعاً وفيه : "كانت حاضنتي من بني سعد ابن بكر" وإسناده صحيح .

وأيضاً روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده في قصة سبايا هوازن أن زهير أبيا صرد طلب من رسول الله رد السبايا فقال له : "إن في الحظائر عماتك وحالاتك وحواضنك اللاتي كفلنك ..." . ينبه إلى رضاعة بن سعد له .

أخرجها البخاري في الأوسط له (5/1) وابن هشام (5/25 ـ 164) والبيهقي في السنن (75/9) وابن زنجويه في الأموال (379) .

# قال أهل التاريخ: توفيت أمه ﷺ بالأبواء ورسول الله ابن أربع الله ابن أربع من أشفق الناس عليه إلى أن توفي عبدالمطلب

= من طريق محمد بن إسحاق حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .

وهذا إسناد حسن ابن إسحاق من أروى الناس عن عمرو بن شعيب .

وروى ابن إسحاق الحديث أيضاً من طريق نافع عن ابن عمر به بذكر بعض الخبر كما في سيرة ابن هشام (164/5) .

وروي أيضاً من طرق كثيرة مرسلة يطول ذكرها بأن مرضعته سعدية .

وذكر الحافظ في الإصابة ومن قبله ابن عبدالبر في الاستيعاب أن زيـد بـن أسـلم روى عـن عطـاء بـن دينار مرسلاً بأن حليمة السعدية جاءت إلى النبـي يوم حنين وفيه أنها أمه .

وعليه ، فلاشك أن كون مرضعته سعدية هو متواتر وأنها حليمة بنت الحارث هو الثابت سنداً من حهة الآحاد وهو متواتر من جهة أخبار أهل المغازي والسير وغيرهم .

(105) \_ هذا الذي قاله المصنف ذكره ابن حبان في الثقات (41/1) .

أما أن قبر آمنة كان بالأبواء فقد عزاه الحافظ في الإصابة للصحيح على ما مرّ بي ولم أقف عليه في الصحيح .

وذكر ابن إسحاق عن عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنها توفيت بالأبواء لكنه قال بأنـه كـان ابن ست سنين لا أربع .

والرواية في سيرته (42/1) وأخرجها ابن شبة في أخبار المدينة (352) والفاكهي في أخبار مكة (247) والبيهقي في الدلائل (188/1) .

وذكر ابن عبدالبر في الاستيعاب (34/1) أن ابن وهب روى عن يونس عن ابن شهاب الزهري أنها توفيت بالأبواء وهو ابن ست سنين .

قال ابن عبدالبر : وقيل ابن سبع سنين ، وقال محمد بن حبيب في كتاب المحبر : توفيت أمه وهــو ابـن ثمان سنين ا.هــ .

وأخرج ابن سعد (116/1) من طريق الواقدي عدة طرق بما يوافق رواية ابن إسحاق السابقة .

وغلّط ابن سعد قول من قال إن قبرها بمكة ، وقال بأنه بـالأبواء (117/1) وقـد اختـار المصـنف في كتابه الحجة في بيان المحجة (538/1) هذا القول خلافاً لما جاء في المبعث هنا .

وفي زاد المعاد (76/1) قال ابن القيم : "لا خلاف أن أمه ماتت بين مكة والمدينة بالأبواء منصرفها من المدينة من زيارة أخواله و لم يستكمل إذ ذاك سبع سنين ا.هـ .

مع أنه جاءت روايات بأنها في شعب أبي دب كما في مصنف عبدالرزاق (573/3) وأخبار مكة للفاكهي (53/4) بسند صحيح عن عثمان بن صفوان به مرسلاً وهو في الحجون بمكة. فالله أعلم . ورسول الله ﷺ ابن ثمان سنين (106)، وأوصى به إلى أبي طالب ، وكمان أبوطالب وعبدالله لأم (107).

فكان أبو طالب على أمر رسول الله ﷺ ( 18/أ ) بعد عبدالمطلب إلى أن راهق الحلم وبلغ مبلغ الرجال .

وكان أبو طالب إذا رأى رسول الله على قال:

وشَـقَّ لـه مِن اسْمِه ليجيِّله فذو العرش محمود وهذا محمد (108)

(106) - قال ابن إسحاق : ومات عبدالمطلب والنبيي ابن ثمان سنين فلم يبكِ أحد كان قبله بكاءه .

هو في سيرته (43/1) مختصراً ، وأخرجه البيهقي في الدلائل (188/1) ، وابن عساكر (81/3) من طريق أخرى .

قال ابن عبدالبر في الاستيعاب (34/1) : "وقيل إنه توفي حده عبدالمطلب وهو ابن ثمان سنين ، وقيـل توفي حده وهو ابن ثلاث سنين وأوصى به إلى أبى طالب" ا.هـ .

وقيل دفن في الحجون.

(107) ـ كذا في الأصل ، وكلمة عبد قد تقرأ عهد ، والله أعلم ، ولعل المراد أن أبا طالب كان أخـاً لعبـدالله والد الرسول من أمه أيضاً فهو شقيق فيكون عماً شقيقاً .

(108) - عزاه السيوطي في الدر المنثور (332/6) لابن مردويه عن ابن عباس مرفوعاً وما أظنه محفوظاً .

ثم وجدت صاحب كنز العمال نقله ونقل قول السيوطي فيه بأن في إسناده سلام بن سليمان المدائني وهو منكر الحديث .

وقد أخرجه ابن عساكر في تاريخه (408/3) من طريق سلام به مسنداً عن ابن عباس .

ثم قال : هذا حديث غريب جداً .

قال ابن كثير : (259/2) : "قلت بل منكر جداً" .

وذكره صاحب الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ( 320/1 ) وأيضاً صاحب اللآلئ (243/1).

وقد أخرج البخاري في الأوسط (13/1) وأحمد في العلل (454/1) عن سفيان عن علي بـن زيـد عـن رحل قال : كان أبو طالب يقول فذكره و لم يذكر البخاري هذا المبهم .

ويعزى البيت لحسان بن ثابت والأقرب أنه لأبيي طالب وقد يكون أخذه عنه حسان .

## فصل:

ومما جاء من غرائب هذا الباب ما روي أن أبا طالب عزم على الخروج إلى الشام بتجارة له ، فلما أجمع أمره وعزم على الرحيل بكى رسول الله الله بكاءً شديداً وتعلق بزمام راحلة عمه وقال : يا عم على (109) من تخلفني وحيداً وقد أوصاك بي جدي عبدالمطلب .

قال: فرق له أبو طالب وقال: لا تبكِ يابن أخي فإني خارج بك معي، ثم خرج أبو طالب في جماعة من قريش بتجارات لهم حتى إذا كانوا بأرض بُصرى وهي بين مكة والشام، أشرف بحيرا الراهب من صومعة له فنظر إلى عير قريش من البعد فعرفهم وكان ممرهم عليه إذا ساروا إلى الشام، وكان بحيرا قد قرأ في الكتب وعرف نعت النبي الله وكان يحب أن يراه.

فلما كان ذلك اليوم أشرف من صومعته ونظر إلى القوم مقبلين من مكة وعلى رؤوسهم سحابة تسير بمسيرهم وتقف لوقوفهم .

فعجب بحيرا من ذلك وقال: إن هذا لا يكون إلا على رأس نبي إن فيهم لنكبياً.

ثم أمر من عنده باتخاذ طعام ، فاتخذوا طعاماً كثيراً ودنا القوم من صومعته فنزلوا ( 18/ب ) عند شجرة حذاء باب الدير ونزل رسول الله على مع عمه أبي طالب تحت الشجرة وأقبلت السحابة حتى وقفت على الشجرة وبحيرا ينظر إلى ذلك ، فأرسل إليهم يا معشر قريش إني قد صنعت لكم طعاماً وقد أحببت أن تجيئوني إليه .

<sup>(109) -</sup> كذا بالأصل.

فقالوا: يا أبا غَداس (110) لم يك هذا من فعلك فما الذي بدا لك ؟ قال: دعوا ما مضى وأجيبوني إلى طعامي .

فأجابوه وأشرف بحيرا من صومعته فنظر إلى السحابة على الشجرة فقال : يا معشر قريش هل بقي منكم أحد لم يحضر طعامي ؟

قالوا : غلام يقال له محمد خلفناه في الأمتعة .

قال بحيرا : أحب أن لا يتخلف عن طعامي هذا صغير ولا كبير .

فأرسلوا إلى رسول الله في فدعوه فأقبل حتى حلس إلى حنب عمه أبي طالب وبحيرا ينظر إليه ويتفرس في العلامات التي قد عرفها حتى إذا أكل القوم وفرغوا من طعامهم ونهضوا قال بحيرا لأبي طالب : : يا شيخ : إني أريد أن أكلمك في شيء ، فجلس ثم قال له : ما يكون هذا الغلام منك ؟

قال : هو ابني .

قال بحيرا: لا ينبغي أن يكون أبوه في الأحياء ولا أمه ولا جده .

قال : صدقت هو ابن أخى .

قال: فاتقِ الله فيه واحذر عليه أعداءه اليهود فإنهم إن قدروا عليه لم يشربوا عليه الماء البارد وسيكون له نبأ ، وسيقتل اليهود ويعلوا أمره ، ثم أقبل بحيرا على رسول الله الله (19/أ) فقال: سألتك بالله هل في جسدك في موضع كذا علامة كذا وكذا ؟

قال: نعم.

فوثب إلى النبي ﷺ فقبل عينيه وقال : أشهد أنك رسول الله حقاً ، وعزم القوم على الرحيل وإذا بنفر من اليهود قد أقبلوا حتى نزلوا على بحيرا وفيهم ثلاثـة

<sup>(110)</sup> ـ كذا في الأصل.

من أحبارهم فقالوا: يا بحيرا إنه قد نزل هاهنا في هذه العير غلام يقال له محمد وقد عزمنا على قتله فأعنا على ذلك ، فقال بحيرا: أولا تعلمون أنه نبي مرسل معروف في كتبكم ؟ أولا تعلمون أنه في التوراة موذ موذ وفي الزبور: حمياطا والإنجيل: فارقليطا(111).

ثم أقبل على الأحبار وهم : دُريّس ، وزُرير، وثُمام فقال : ويحكم كيف ذهب عليكم نعت هذا الغلام وصفته وما أحد قرأ التوراة والإنجيل والزبور إلاّ وقد عرفه .

فاستحيا القوم وانصرفوا ، وأنشأ أبو طالب يقول في ذلك :

عندي بمشل منازل الأولاد والعيس قد قلصن بالأزواد مثل الجمان مفرق الأنداد وحفظت فيه وصية الأجداد بيض الوجود مصالت (112) أنجاد فلقد تباعد طية المرتاد

إن ابن آمنة الكريم محمداً لما تعلق بالزمام رحمته فارفض من عيني دمع ذارف راقبت فيه قرابة موصولة وأمرته بالسير بين عمومة ساروا لأبعد طية معلومة

إذا ما المغاوير لم تَقْدَم

وأنّا المصاليت يوم الوغى انظر : تاج العروس .

<sup>(111)</sup> ـ روي عن كعب الأحبار أن فارقليطا وحمياطا كلاهما من أسماء النبي محمد في الكتب السالفة . انظر غريب الحديث لابن الجوزي (223/1) ولسان العرب لابن منظور .

وكذا "موذ " انظر دلائل النبوة للمصنف (156/1).

<sup>(112)</sup> ـ كذا في الأصل وفي باقي المصادر ، وأصلها والله أعلم "مصاليت" حذفت الياء للوزن الشعري ، ولعله من باب مفتاح ومفاتيح ويقال مفاتح وكذلك هنا من مفرداتها مصلات والجمع مصاليت . والمصلات أو الصلت والأصلي هو الماضي في أموره المبادر فيها المشمر .

قال عامر بن الطفيل:

حتى إذا ما القوم بُصْرى عاينوا حبراً فأخبرهم حديثاً صادقاً قوماً يهووداً حاسدين لفضلنا ساروا لقتل محمد فنهاهم فثنسى زريراً ذا الغواية فانثنى ونهي دريساً فانتهى لما نهى

لاقوا على شرف لدا المرصاد عنه ورد معاشر الحساد ساروا لقتل مبارك الأعواد عنه وأجهد غاية الإجهاد في القوم بعد تزاود وبعاد عن قول حبر آمر برشاد (113)

## فصل:

قال أهل التاريخ: فنشأ رسول الله على النبيين والمرسلين والمرسلين صلوات الله عليهم ، يكلؤه الله ويحفظه ويرعاه ويحوطه من أقذار الجاهلية ومعائبها لما يريد به من كرامته وإظهار نبوته .

قالوا: ثم وقعت الحروب بين قريش وبني كنانة وقيس عيلان (114)، وقتل بعضهم بعضاً بموضع يقال له: سوق عكاظ حتى كادوا أن يتفانوا في الفجار الأول والفجار الثاني ، ورسول الله على بين ظهراني قومه لا يدخل نفسه في شيء من أمورهم ، قد عصمه الله تعالى من أن يركن إليهم أو يدخل على أصنامهم بل يعتزل جميع ما هم فيه (115).

<sup>(113) -</sup> روى القصة ابن إسحاق وهي في سيرته (53/2) وعند البيهقي في الدلائل (26/2) والطبري في تاريخه (10/3) . (10/3) وابن عساكر في تاريخه أيضاً (10/3) .

وقد تقدم برقم (95) ذكر طريقين مرسلين ، أحدهما عن أبي مجلز والآخر عن عبـدالله بـن محمـد بـن عقيل وكلاهما في رواية هذه القصة بالخصوص وسبق بيان أن القصة مشهورة .

<sup>(114)</sup> ـ قريش وبنو كنانة في طرف ، وقيس في طرف .

<sup>(115)</sup> ـ انظر الطبقات لابن سعد (126/1) فقد أخرجها من طرق مدارها على الواقدي .

بينما روى ما يتعلق بالفجار الفاكهي في أخبار مكة (182/5 ـ 183) بإسناده عن ابن إسحاق مرسلاً.

وانظر للمزيد أخبار مكة للأزرقي (115/1) والكامل في التاريخ لابن الأثير (467/1) .

## فصل:

ومن أمارة نبوته ﷺ ( 20/أ ) عند سطيح قبل مبعثه:

[9] أخبرنا أبو زكريا ابن أبي عمرو قال وجدت في كتاب جدي أبي عبدالله أنا محمد بن علي نا عبدالله ابن سليمان نا علي بن حرب الطائي نا يعلى بن النعمان (116) البحلي حدثني مُحْرِز (117) بن هانئ المخزومي عن أبيه وكان قد أتت له عشرون ومائة سنة قال : لما وُلِد رسول الله المجلس البوان كسرى وسقطت منه أربع عشرة شُرفة أو قال: شُرافة وخمدت نار فارس و لم تكن خمدت قبل ذلك بألف سنة ، ورأى المربذان كأن إبلاً صعاباً تقود خيلاً عراباً حتى عبرت دجلة وانتشرت في بلاد فارس ، فتجلد كسرى وجلس على سرير ملكه ولبس تاجه وبعث إلى المربذان فقال : يا مربذان إنه سقط من إيواني أربع عشرة شرفة وخمدت نار فارس فلم تكن خمدت قبل ذلك بألف عام .

قال : وأنا أيها الملك رأيت كأن إبلاً صعاباً تقود خيلاً عراباً حتى عبرت دجلة وانتشرت في بلاد فارس ، قال : فما ترى ذلك يا مُربذان ، وكان رأسهم في العلم ، فقال : حَدَث يكون من قِبل العرب .

فكتب حينئذ كسرى: من كسرى ملك الملوك إلى النعمان بن المنذر ابعث إلى رجلاً من العرب يخبرني بما أسأله عنه .

فبعث إليه بعبد المسيح بن حيان بن بقيلة فقال له : يا عبد المسيح هل

<sup>(116)</sup> ـ كذا في الأصل وفي الدلائل له ، وفي جميع مصادر القصة عمران بدل النعمان سوى ما حاء في كتاب فنون العجائب لابن النقاش (75 ـ 81) .

لكُن ابن النعمان هو المعروف في كتب التراجم ، والمصنف نبّه فيما يأتي على أنه أثبته هكـذا على مقتضى الرواية.

<sup>(117)</sup> \_ كذا في الأصل بحركاتها وهو مخالف لما في جميع المصادر بما فيها دلائل النبوة للمصنف نفسه ففيها "مخزوم" وسينبه عليه المصنف فيما يأتي .

عندك علم بما أريد أن أسألك عنه ؟

فقال : يسألني الملك فإن كان عندي من علم أعلمته وإلا أعلمت بمن علمه ( 20/ب ) عنده ، فأخبره به ، فقال : علمه عند حال لي يسكن مشارف الشام يقال له : سطيح .

قال : فاذهب إليه وسله وأخبرني بما يخبرك به .

فخرج عبد المسيح حتى قدم على سطيح وهو مشرف على الموت فسلم عليه وحياه تحية الملك فلم يجبه سطيح فأقبل يقول :

أصم أم يسمع غطريف اليمن

أم فاز فاز لم (118) به شأو العنن (119) يا فاصل الخطّة أعيت من ومن وكاشف الكُربة في الوجه الغضن إياك شيخ (120) الحي من آل سنن وأمه من آل ذيب بن حجن تحملني وجناً وتهوى بي وجن حتى أتى عاري الحآجئ والقطن أصك مَهْمُ الناب صَرَّار الأذن

فرفع سطيح رأسه إليه فقال:

عبد المسيح ، يهوي إلى سطيح ، وقد أوفى على الضريح ، بعثك ملك بني ساسان لارتجاس الإيوان ، وخمود النيران ، ورؤيا المربذان رأى إبلاً صعاباً تقود خيلاً عراباً ، قد قطعت دجلة وانتشرت في بلاد فارس .

يا عبد المسيح إذا ظهرت (121) التلاوة ، وغارت محبرة ساوة ، وخرج

<sup>(118) -</sup> ازْلَمَّ : أي ذهب به مسرعاً وقيل أصلها ازلام ، وقيل ازلام . النهاية في غريب الحديث . وقال المصنف كما سيأتي عن معناه : بعد به .

<sup>(119)</sup> ـ العنن : الاعتراض ، والمراد اعتراض الموت .

<sup>(120)</sup> ـ مهملة في الأصل.

<sup>(121) -</sup> مهملة في الأصل.

صاحب الهراوة ، وقاضي وادي السماوة ، فليست الشام لسطيح بشام ، علك ( 122 ) منه ملوك وملكات ، على عدد الشرفات وكل ما هو آتٍ آت .

ثم مات ، فقام عبد المسيح وهو يقول : ( 21/أ )

شمر فإنك ماضي العم شمير لا يغني عنك تشريد وتغرير وربما ربما أضحو بمنزلة يهاب صولهم الأسد المهاصير منهم أخو الصرح بهرام وإخوته والهرمزان وسابور وشابور والناس أولاد علات فمن علموا أن قد أقل فمقهور ومهجور وهم بنو الأم أما إن رأوا نشباً فذاك بالغيب محفوظ ومنصور والخير والشر محموعان في قرن فالخير متبع والشر محذور

قال : فرجع عبد المسيح إلى كسرى فأخبره ، فقال : إلى أن يملك منا أربعة عشر يكون أمور وأمور ، فملك منهم عشرة في أربع سنين .

قال : ورواه غيره فزاد في الشعر :

رسول قيل (123) العُجم يسري للوسن لا يرهب الدهر ولا ريب الزمن يجوب بي الأرض علندات شُرُن تُلُفُه (124) الريح ببوغاء الدمن

كأنما حث (125) من حضني ثكن

وزاد:

إن يمس آل بني ساسان أفرطهم فيان الدهر أطوار دهارير

<sup>(122)</sup> ـ مهملة في الأصل .

<sup>(123)</sup> ـ كذا في الأصل ، وفي دلائل النبوة (1/137) للمصنف فسر القيل بالملك .

<sup>(124)</sup> ـ كذا بحركاتها في الأصل ، والفاء ينبغي أن تشدّد بناءً على ذلك ، وقد سرت في الكتاب على تشكيل ما لم يعتن المصنف به ، أما ما جاء في الأصل مشكولاً فلا أتصرف فيه ، أثبته كما هو وإن كان ثمة ملاحظة نبهت.

<sup>(125)</sup> ـ غير واضحة في الأصل .

وملك الباقون إلى خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه (126).

كذا في روايتي يعلى بن النعمان ، وفي غير هذه الرواية يعلى بن عثمان ، وفي هذه الرواية محرز بن هانئ ، وفي غير هذه الرواية مخزون بن هاني ، وهذا الخبر يعرف بخبر سطيح .

قال أصحاب الأخبار : كان سطيح لحماً لا عظم فيه ( 21/ب ) يُدرج إدراجاً مثل الفراش .

قال أهل اللغة: السطح سطحك الشيء على وجه الأرض، وهو أن تُسوّيه به والسطح ظهر البيت سمي بذلك لاستوائه، والمسطح ما كان مستو يجفف عليه التمر ويسمى الجرين، والسطحة المزادة من جلدين قوبل أحدهما بالآخر فسطح عليه، قال أصحاب الأخبار: كان سطيح كاهناً يتكهّن في الجاهلية لم يكن بين مفاصله قصب فكان لا يقدر على قيام ولا على قعود، وكان يقال له سطيح الذيبي من بني ذيب.

قوله: ارتجس أي اضطرب ، والرجس الصوت الشديد ، ورعد رُجاس :

<sup>(126)</sup> ـ قصة سطيح رواها المصنف في دلائل النبوة (134/1) من طريقين عن علي بن حرب وأورد الحافظ طرفاً منها في الفتح وعزاها لابن السكن وغيره ممن كتب في معرفة الصحابة وقد رواها أبو نعيم (82) في دلائله وابن عساكر في تاريخه (361/37) والبيهقي في الدلائل (126/1) والخرائطي في هواتف الجان (218/3) والطبري في تاريخه (459/1).

كلهم من طريق علي بن حرب به وإسناده ضعيف .

قال الذهبي في تاريخ الإسلام (38/1) هذا حديث منكر غريب.

وقد عزا القصة السيوطي في الخصائص (88/1) إلى عبدان في كتاب الصحابة ثم نقل عن الحافظ قوله إنه مرسل .

وعن سطيح انظر تاريخ دمشق (72/68) والبداية والنهاية لابن كثير .

وروى ابن إسحاق قصة تشابهها بإسناد مبهم انظره في دلائل النبوة لأبي نعيم (70) .

يسمع منه الصوت الشديد.

والإيوان: الصفة العظيمة ، والشرف ما يُشَرَّفُ به القصر ويُطول ، والمربذ: قاضي المجوس ، ومربذ المربذان: رأس القضاة فيهم ، وتحلّد أي تصبّر وتشدّد ، ومشارف الشام أعلى الشام ، وفاز: أي مات ، وازلم به أي بَعُد به ، وأصل الكلمة ازلام مهموز فترك همزه .

والشأو الغاية والبعد ، والعنن للاعتراض ، وفاصل الخطة : أي مبين الخصلة المشكلة .

وقوله : أَعْيِت مَنْ ومَنْ ، أي أعجز فلاناً وفلاناً أي أعجز كثيراً من الناس، والوجه الغضن الذي فيه تكسّر ، والغضون مكاسر الجلد .

والوجن : الأرض الغليظة ، والجآجئ : جمع الجوجؤ وهو الصدر (127).

والقطن: ما انحدر من الظهر ( 22/أ ) ومَهْم الناب: كلمة لست أقف على حقيقتها كأن معناه تام السن (128).

وأوفى على الضريح: أشرف على القبر، وقوله: صاحب الهِراوة يعني القضيب وكان الشيار أما يمسك بيده قضيباً، ووادي السماوة في طريق الشام، والشمير المتشمر يقال شمّر فلان للأمر ذيله إذا جد فيه، المهاصير جمع المهصار،

<sup>(127)</sup> \_ وهذا يدل على فصاحة ما يستعمل في اللهجة الليبية من قولهم : "فـلان عنـده حـواجي" يعـبرون بهـا عن شدة التحمل لكل ما يعود تحمله إلى الصدر تعبيراً عن قوة الصدر أو سعته .

<sup>(128)</sup> ـ قال ابن الأثير في نهايته (375/3) : "مهم الناب صرار الأذن : أي حديد الناب ، قال الأزهري هكذا روي ، وأظنه مهو الناب بالواو يقال : سيف مهو أي حديد ماضٍ" ا.هـ .

وجزم الزمخشري في الفائق (42/2) بأن (مهم) لحن .

وعدم وقوف إمامنا التيمي على حقيقة هذا اللفظ الملحون واعترافه بذلك شاهد بأمانته في العلم بـل ودقته ودرايته في هذا الباب .

والهصّر : الكسر ، والصرح : القصر ، أقل : أي افتقر ، وأولاد علات : إذا كانوا من أمهات شتى ، والنَّشب المال ، والقَرَن الحبل .

والوسن: النوم ، أي يسري الرؤيا التي رآها ، يجوب: يقطع ، والعلندات: الصلبة ، والشزن الغليظ وقيل الشزن المرتفع كأنه مصدر أي ذات شزن ، وتكن: حبل ، وحضن: حانب ، وحث وحثحث أي أعجل ، وأطوار: أي حالات ، دهارير: أي دهور مختلفة ، والبوغاء: التراب ، والدّمن: ما تدمّن من البعر وغيره أي تجمع ، والغطريف: السيد .

وفي رواية : كأن خيلاً عبرت دحلة واتبعتها إبل .

وفي رواية : فجمع كسرى مرازبته .

قال أصحاب الأخبار: كان سطيح يسكن الجابية وكان وُلِد في أيام سيل العرم، وخرج مع الأزد من مازن أيام تفرقوا وهو أحد بني الذيب من غسان وعاش إلى أن أدرك مولد النبي ، وتقدير ذلك ستمائة سنة، وكان إذا أراد (22/ب) أن يتكهّن يمخض كما يمخض السقاء ثم علاه بُهْر ثم تكهّن، وفي رواية : فرفع سطيح رأسه فقال:

عبد المسيح جاء إلى سطيح ، من بلد نزيح ، على جمل طليح ، وقد أشفى على الضريح .

قوله: من بلد نزيح أي بعيد ، جمل طليح أي معيي ، أشفى أي أشرف . وفي رواية: فوجّه عبد المسيح بن عمرو بن حيان بن بقيلة الغساني .

وفي رواية : يملك ملوك وملكات ثم تكون هنات وهنات (129)، وكل ما

<sup>(129) -</sup> كتب في الأصل هناة ثم كتب الناسخ نفسه فوق هذه التاء ـ كتب تـاءً مفتوحـة كمـا هـو مثبت ، والهنات الشدائد .

هو آت آت ، الهنات (<sup>130)</sup>.

وفي رواية : يا ابن ذي سنن إذا خمد سكن .

وفي رواية : يلوحه في اللوح بوغاء الدمن : أي يغيره ، واللوح : الهواء بين السماء والأرض .

وفي رواية : غلندن ذو شزن .

## فصل:

ومن أمارة نبوته على عند صنم أهل عُمان :

[10] روى على بن حرب الطائي حدثنا هشام بن محمد عن أبيه عن عبدالله العماني قال : كان منا رجل يقال له مازن (131) بن الغضوبة بن شماسة الطائي ثم الحطامي يسدُن صنماً بعمان يقال له : باجر ، في قرية يقال لها سمايل .

قال مازن : فعترت ذات يوم عنده عتيرة ، فسمعت صوتاً من الصنم يقول: اسمع تُسر ، طهر خير وبطن شر ، بعث نبي من مضر ، بدين الله الأكبر ، فدع نحيتاً من حجر ، تسلم من حرّ سقر .

ففزعت لذلك وقلت : إن هذا لعجب .

ثم عترنا بعد أيام عتيرة أخرى فسمعت صوتاً من الصنم أبين من الأول يقول : أقبل إلي اقبل ، تسمع ما لا تجهل ، هذا نبي مرسل ، جاء بحق منزل ، فآمن به كي تعدل ، عن حر نار تشعل ، وقودها بالجندل .

فقلت : إن هذا لعجب ، وإنه لخير يراد بي ، فبينا نحن كذلك إذ قدم علينا رجل من أهل الحجاز ، فقلت : ما الخبر وراءك ؟

<sup>(130)</sup> \_ هكذا وكأنه أراد أن يفسرها ثم سها عن ذلك أو أن تفسيرها سقط من الناسخ .

<sup>(131)</sup> ـ مهملة في الأصل ، وأثبتُ ما أثبته المصنف في بقية القصة وهو الموافق لما في المصادر .

فقال ظهر رجل من قريش يقال له أحمد يقول لمن أتاه : أجيبوا داعي الله . فقلت : هذا نبأ ما سمعت ، فثرت إلى الصنم فكسرته أحذاذاً ، وركبت راحلتي حتى قدمت على النبي على : فشرح لي الإسلام فأسلمت .

وقلت:

كسرت باجر أجذاذاً وكان لنا رباً نطيف به ضلاً بتضلال بالهاشمي هدانا من ضلالتنا ولم يكن دينه مني على بال يا راكباً بلّغَن عمرواً وإخوته إني لمن قال ربي باجر قالي يعنى عمرو بن الصامت وإخوته بنو حطامة .

قال مازن: فقلت: يا رسول الله ، إني امرؤ مولع بالطرب وشرب الخمر وبالهلوك من النساء، وألحّت علينا السنون فأذهبن الأموال وأهزلن الذراري والعيال، وليس لي ولد، فادعُ الله أن يُذهب عني ما أحد ويأتينا (23/ب) ويرزقني ولداً.

فقال النبي ﷺ: اللهم أبدله بالطرب قراءة القرآن ، وبالحرام الحلال ، وبشرب الخمر رياً لا إثم فيه ، وبالعهر عفة الفرج وآتهم (132) بالحياء ، وهب له ولداً.

فأذهب الله عني جميع ما كنت أجد ، وتزوجت أربع حرائر ، وحفظت شطر القرآن وحججت حججاً ووهب الله لي حيان بن مازن ، وأخصبت عمان وأنشأت أقول :

إليك يا رسول الله خَبّت مطيتي تجوب الفيافي من عمان إلى العَرْج لتشفع لي يا خير من وطئ الحصا فيغفر لي ربي وأرجع بالفلج

<sup>(132)</sup> ـ كذا في الأصل ، وفي المصادر الأخرى "وآته" وهو أنسب .

فلا رأيهم رأيي ولا شرجهم شرجي شبابي حتى آذن الجسم بالنهج وبالعهر إحصاناً فحصن لي فرجي فلله ما صومي ولله ما حجي إلى معشر خالفتُ في الله دينَهم وكنت امرءاً باللهو والخمر مولعاً فبدلني الخمر خوفاً وخشية فأصبحت همي في الجهاد ونيتي

فلما رجعت إلى قومي أنّبوني ثم هداهم الله وثاروا إلى الإسلام .

قال على بن حرب: فمازن جدنا وكان عقيماً فدعا له النبي على فولد له بعد عشرين ومائة سنة (133).

قال أهل النسب : ومن ولده كرامة العائد ، وابن على بن كرامة كانا ببغداد .

# شرح الألفاظ المشكلة:

يسدن أي يخدم ، وسادن الصنم من يقوم بتعهده .

عَتَرت ( 24/أ ) : أي ذبحت ذبيحة في رجب للصنم ، والنحيت الصنم المنحوت ، وثرت : أي وثبت ، يقال : ثار الغبار إذا هاج .

كى تعدل : كى تصرف ، أجذاذاً : قطعاً ، نطيف به : نحيط به يقال

<sup>(133) -</sup> أخرجه البيهقي في الدلائل (255/2) من طريق أبي جعفر محمد بن يحيى بن عمر بن علي بـن حـرب قال حدثنا جدي أبو علي بن حرب بن محمد بن علي بن حبان بن مازن عن هشام بن محمد الكلبسي عن شيخ من شيوخ طيء به .

وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (121/3) (1091) وأبو نعيم في الدلائل (337/2 ـ البداية) والبيهةي في دلائله (258/2) وابن الأثير في أسد الغابة (6/5) من طريق علي بن حرب حدثنا أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب عن أبيه عن عبدالله العماني عن مازن به .

والقصة غير ثابتة لأن إسنادها غير صحيح.

قال البيهقي : وقد روي في معنى ما روينا عن مازن أخبار كثيرة .

أطاف به بمعنى طاف ، ضلاً : جمع ضال ويجوز أن يكون مصدراً يقال هو ضُل ابن ضل يعني المجهول ابن المجهول ، وتضلال : تفعال من الضلال ، على بال : أي على خاطر ، لمز : قال القال والقيل والقول . وقوله : قالي : أي مبغض، والهلوك: المرأة الفاجرة ، وأهزلن من الهزال ، واللغة الفصيحة هزلن ، والحيا : المطر ، والعهر: الزنى ، خبّت (134): أسرعت ، تجوب : تقطع ، والعرج : مكان بقرب المدينة ، والفلج : مصدر فلج أي ظفر ، والشرج : الطريقة ، والنهج : مصدر نهج الثوب إذا خلق أي حتى كبرت .

#### فصل:

ومن أمارة نبوته بعد المبعث :

[11] أخبرنا والدي محمد بن الفضل رحمه الله أنا سعيد بن أبي سعيد أنا محمد ابن عمر نا محمد بن يوسف نا البخاري نا أبو الوليد نا سلم بن زَرِير قال: سمعت أبا رجاء حدثنا عمران بن حصين أنهم كانوا مع النبي في مسير فأدلجوا ليلتهم حتى إذا كانوا في وجه الصبح عرسوا فغلبتهم أعينهم حتى ارتفعت الشمس فكان أول من استيقظ من منامه أبو بكر رضي الله عنه ، وكان لا يوقظ رسول الله من منامه حتى يستيقظ ( 24/ب ) فاستيقظ عمر فقعد أبو بكر عند رأسه فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبي فنزل وصلى بنا الغداة فاعتزل رجل من القوم لم يصل معنا ، فلما انصرف ، قال : يا فلان ما منعك أن تصلي معنا ؟

قال : أصابتني جنابة ، فأمره أن يتيمم بالصعيد ثم صلى .

وجعليني رسول الله ﷺ في ركب بين يديه ، وعطشنا شديداً فبينا نحن نسير

<sup>(134) -</sup> فيها إهمال وأثبتها كما ذكر المصنف في أول القصة .

فأمر بمزادتيها فمسح في العزلاوين فشربنا عطاشاً أربعين رجلاً حتى روينا، فملأنا كل قربة معنا وإداوة وهي تكاد تَنْصَرّ (136) من المُلْئِ (137).

ثم قال : هاتوا ما عندكم ، فجمع لها من الكِسَر والتمر حتى أتت أهلها وقالت : لقيت أسحر الناس أو هو نبي كما زعموا .

فهدى الله ذلك الصِّرم بتيك المرأة فأسلمت وأسلموا (138).

<sup>(135)</sup> ـ ذات أيتام كما سيأتي .

<sup>(136)</sup> \_ هكذا في الأصل وهي من صررته إذا شددته كما في اللسان ، فقد نقل هذه الرواية ونقل عن ابن الأثير أنه عزاها لبعض طرق حديث عمران هذا ، ولم أقف على هذا اللفظ ، والذي عند البحاري وغيره "تكاد تبضّ" أي تنشق ويخرج منها الماء ، يقال : نض الماء من العين إذا نبع وهو المحفوظ ، أما تنصر فهو غير محفوظ والله أعلم ، وانظر كلام المصنف الآتي .

<sup>(137)</sup> ـ كذا في الأصل والأقرب للرسم الإملائي "الملْءِ" وحركة الفتح في الميم مخالفة لما جاء في صحيح البخاري فهي عنده بالكسر "المِلْءِ" وهو أصح والله أعلم لأنه حسب السياق المراد اسم الصورة أو الحالة التي حصلت من مسحه على وهي امتلاء القرب والإداوات.

يقول ابن منظور: "ملأت الإناء أملؤه والمِلْءُ الاسم" أي اسم الحالة الحاصلة بفعل هذا الحدث ، أما الحدث نفسه فهو المَلء والذي يؤكد صحة ما جاء عند البخاري بالكسر بمعنى الامتلاء ، أن الحديث إنما يدل على معجزة حصول الامتلاء وهو المِلء دون وجود مَلء طبيعي ، فالتعبير عن حال القِرب والإداوات بالمِلء أولى لما فيه من إشارة إلى تأمل المَلء الخارق للعادة ، ولهذا يشبه أن تكون الفتحة غير محفوظة ، والله تعالى أعلم.

<sup>(138) -</sup> الحديث عند البحاري في صحيحه (3377 - 3378) ومسلم (682) كلاهما من طريق سلم بن زرير به سنداً ومتناً .

وقد رواه غيرهما من غير هذه الطريق عن عمران بن حصين.

### شرح الألفاظ الغريبة:

الإدلاج: السير بالليل ، والتعريس: النزول وقت السحر ( 52/أ ) ، والركب: جمع راكب ، سادلة: مرسلة ، المزادة: القربة الكبيرة ، فلم نملكها من أمرها: أي لم نتركها واختيارها ، بل ذهبنا بها على كره منها ، والموتمة: ذات الأيتام ، والعزلاء: فم القربة ، وفي كتابي تنصر كأنه مطاوع صررته فانصر ، ولا معنى له ، والصحيح تتضر بسقطت الجيم من الكلمة ومعناها تتشقق ، والصرم: أهل أبيات مجتمعة .

## فصل:

قال أهل التاريخ: لبث نبينا ﷺ في بطن أمه تسعة أشهر كملاً ، لا تشكو أمه مغصاً ولا وجعاً ولا شيئاً يعرض للنساء الحوامل ، حتى إذا كانت ليلة الاثنين من شهر ربيع الأول ودنا وقت ولادها إذا هم بصوت من حوف الكعبة يقول:

يا معشر قريش : هذا نور الدنيا وشرف الآخرة يريـد أن يخرج من قرار الأرحام إلى ضوء الدنيا وسعتها ، يرد إلى الكعبة نورها .

ونزلت الملائكة وفتحت أبواب السماء وأحدقت الملائكة بآمنة ليحفظوها من أعين الجان ، فناداها ملك : يا آمنة أبشري بسيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة الله على الأولين والآخرين ، فإذا ولدته فعوديه وقولي : أعيذه بالواحد/ من شركل حاسد/ من قائم وقاعد/ عن السبيل عاند/ على الفساد جاهد/ يأخذ بالمراصد/ من طارق ووارد .

قال : وتنكست الأصنام كلها على رؤوسها وحبس إبليس وجنوده ، في اللحة الخضراء (139) واهتزت أنهار ( 25/ب ) الجنان ولم يبق في الجنة حوراء إلاّ

<sup>(139)</sup> ـ أي لجة البحر كما هو صريح رواية أبي نعيم .

بُشِّرت بأن نبي أزواجهن يريد أن يخرج من قرار الأرحام إلى ضوء الدنيا وسعتها (140).

قال أصحاب الأخبار:

قالت آمنة: لقد أحذني تلك الليلة ما يأخذ النساء من الطلق، ولم يعلم بي أحد، وعبدالمطلب في الطواف إذ سمعت وجبة شديدة فهالني ذلك فرأيت كأن حناح طائر أبيض قد مسح على فؤادي فذهب عني الروع وكل وجع كنت أحده، ثم التفت فإذا أنا بشربة بيضاء في إناء أبيض فظننتها لبناً وكنت عطشى فشربتها، ورأيت نوراً عالياً قد أضاء مني، ثم نظرت فإذا أنا بنسوة كأنهن النحل طولاً فأحدقن بي كأنهن من بنات عبد مناف فجعلت أقول في نفسي من أين علمن بي فأحدقن بي مشارق الأرض ومغاربها حتى رأيت قصور الشام فوضعت محمداً.

فلما وقع إلى الأرض نظرت إليه ساحداً نحو الكعبة (141).

قال أهل التاريخ :

لما أتت على رسول الله ﷺ في بطن أمه أربعة أشهر توفي أبوه عبدالله بن

<sup>(140) -</sup> الأبيات رواها ابن إسحاق كما في سيرته (22/1) وأسندها عنه البيهقي في الـدلائل (82/1) وابن عساكر في تاريخه (82/3) وهي غير موصولة وباقي الخبر عزاه السيوطي في الخصائص (8/1) لأبي نعيم وأنه من رواية عمرو بن قتيبة عن أبيه وهو خبر منكر كما حكم به السيوطي .

<sup>(141) -</sup> رواه أبو نعيم في الدلائل (298/2 ـ بداية ابن كثير) من طريق حفص بن عمرو بن الصباح حدثنا يحيى بن عبدالله البابلي أنا أبوبكر بن أبي مريم عن سعيد بن عمر الأنصاري عن أبيه عن ابن عباس به وبأطول مما هنا ، وإسناده ضعيف يحيى وأبو بكر ضعيفان .

قال ابن كثير : وهو غريب جداً .

وعزاه السيوطي في الخصائص الكبرى له (81/1) لأبي نعيم.

ئم قال عنه وعن الأثر السابق: "قلت هذا الأثر والأثران قبله فيهما نكارة شديدة ولم أورد في كتابي هذا أشد نكارة منها ، ولم تكن نفسي لتطيب بإيرادها لكني تبعت الحافظ أبا نعيم في ذلك".

عبدالمطلب (142)، فأنشأت آمنة أم رسول الله الله الله الله عبدالله بن عبدالله بن عبدالمطلب وتقول:

أضحى ابن (143) هاشم في بهماء مظلمة قد كان من هاشم في بيت محضهم سهل العريكة قوم ذو محافظة سباق غاياتها في كل لازبة الحود والحلم كانا من سحيته سقى حوانب قبر أنت ساكنه

في حفرة بين أحجار لدى الحفر واري الزناد عظيم الشأن والخطر يعطي الجزيل ثبيت الأصل في مضر من السنين كريم طَيّب الخبر ويعطي ويغني لا من ولا كدر غيثاً أحم الذرى رياً من المطر

<sup>(142) -</sup> روى الحاكم (661/2) من طريق صدقة بن سابق قال : قرأت على محمد بن إسمحاق قـال : حـدثني مطلب بن عبدالله بن قيس بن مخرمة عن أبيه عن حده أنه ذكر ولادة رسول الله ﷺ فقال : توفي أبـوه وأمه حبلى به .

وصدقة بن سابق معروف عند الأثمة روى عنه جماعة و لم يتكلم فيه أحـد بشـهادة الإمـام الذهبـي ، والعمل عند الأثمة على تمشية حديث أمثاله .

وفي إسناده المطلب مقبول .

لكن هذا ثابت في الصحيح عند مسلم (1771) أي أنه كان في بطن أمه عندما توفي أبوه .

ورجحه ابن سعد في الطبقات (100/1) وابن إسحاق ، وقال الواقدي : "هذا هو أثبت الأقاويل".

وقال ابن كثير (263/2) من البداية والنهاية بأنه مشهور .

وقال ابن عبدالبر في الاستيعاب (33/1) : "وقيل بل تـوفي أبـوه بالمدينـة والنبــي ابـن ثمانيـة وعشـرين شهراً بعد الولادة" .

وذكر أقوالاً أخرى بأنه ابن سبعة أشهر وقيل ابن شهرين أي بعد الـولادة وقيـل بأنـه لسـتة أشـهر في بطن أمه .

انظر تاریخ دمشق (77/3) .

وثمة روايات من طريق الواقدي انظرها في الطبقات (99/1 ـ 100) .

<sup>(143) -</sup> في الأصل : "بن" دون الألف .

#### فصل:

ومن أمارة<sup>(144)</sup> نبوته عند النجاشي :

[12] أخبرنا القاسم بن أبي القاسم أنا محمد بن موسى نا محمد بن يعقوب نا أحمد بن عبدالجبار نا يونس بن بكير عن ابن إسحاق دثني (145) الزهري عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة زوج النبي الله ورضي الله عنها أنها قالت :

لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله ﷺ وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم وأن رسول الله ﷺ لا يستطيع دفع ذلك عنهم وكان رسول الله ﷺ في منعة من قومه وعمه لا يصل إليه شيء مما يكره مما ينال أصحابه فقال لهم رسول الله ﷺ:

إن بأرض الحبشة ملكاً لا يظلم أحد عنده فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجاً ومخرجاً مما أنتم فيه .

فخرجنا إليها أرسالاً حتى اجتمعنا بها فنزلنا بخير دار على خير جار ، أمنا على ديننا و لم نخشَ منه ظلماً ، فلما رأت قريش أنا قد أصبنا داراً وأمناً اجتمعوا على أن بعثوا إليه فينا ليخرجنا من بلادنا وليردنا عليهم ، فبعثوا عمرو بن العاص وعبدالله بن ( 26/ب ) أبي ربيعة ، فجمعوا له هدايا ولبطارقته ، فلم يدّعوا منهم رجلاً إلا وهبوا إليه هدية على حدة وقالوا لهما ادفعوا إلى كل بطريق هديته فقد تُكلّموا (146) فيهم ثم ادفعوا إليه هداياه وإن استطعتما أن يردهم عليكم قبل أن

<sup>(144) -</sup> كتب في الأصل "أمارات" ثم صححها كما أثبت .

<sup>(145)</sup> \_ كذا في الأصل.

<sup>(146) -</sup> وبقريب منه لفظ ابن إسحاق الذي في سيرته .

لكن في مسند أحمد وغيره "قبل أن تكلموا النجاشي فيهم".

يكلمهم فافعلوا ، فقدما عليه فلم يبق بطريق من بطارقته إلا قدموا إليه هديته وكلموه وقالوا له : إنا قدمنا على هذا الملك وسفهاء من سفهائنا فارقوا أقوامهم في دينهم و لم يدخلوا في دينكم فبعثنا فيهم ليردهم الملك عليهم فإذا نحن كلمناه فأشيروا عليه بأن يفعل ، فقالوا : نفعل .

ثم قدّموا إلى النجاشي هداياه ، وكان من أحب ما يهدى إليه من مكة الأدم ، فلما أدخلوا عليه هداياه قالوا :

أيها الملك إن فتية منا سفهاء ، فارقوا دين قومهم و لم يدخلوا في دينك وحاءوا بدين مبتدع لا نعرفه ، وقد لجأوا إلى بلادك فبعثنا إليك فيهم عشائرهم وآباؤهم وأعمامهم وقومهم لتردهم عليهم فهم أعلى بهم (147) عيناً .

قالت بطارقته: صدقوا أيها الملك لو رددت عليهم كانوا هم أعلى بهم عيناً فإنهم لم يدخلوا في دينك فتمنعهم بذلك ، فغضب ثم قال: لا ، لعمر الله لا أردهم إليهم حتى أدعوهم فأكلمهم وأنظر ما أمرهم ، قوم لجأوا إلى بلادي واختاروا جواري على جوار غيري ، فإن كانوا كما يقولون رددتهم عليهم وإن كانوا على غير ( 1/27) فلك منعتهم و لم أخل بينهم وبينهم و لم أنعمهم عيناً .

فأرسل إليهم النجاشي فجمعهم ، ولم يكن شيء أبغض إلى عمرو بن العاص وعبدالله بن أبي ربيعة من أن يسمع كلامهم .

فلما جاءهم رسول النجاشي اجتمع القوم فقالوا : ماذا [تقولون] ؟ فقالوا وماذا نقول ؟ [نقول] والله ما نعرف وما نحن عليه من أمر ديننا وما جاءنـا بـه نبينـا ﷺ ولو كان في ذلك ما كان .

<sup>(147) -</sup> كذا في الأصل وهو موافق لما عند ابن إسحاق وغيره ، وعند البيهقي في الدلائل هكذا : "فهم أعلاهم عيناً" .

فلما دخلوا عليهم كان الذي يكلمهم منهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ، فقال له النجاشي : ما هذا الدين الذي أنتم عليه ؟ فارقتم دين قومكم و لم تدخلوا في يهودية ولا نصرانية ، فما هذا الدين ؟

فقال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه:

أيها الملك كنا قوماً على الشرك نعبد الأوثان ونأكل الميتة ونسيء الجوار ويستحل المحارم بعضنا من بعض في سفك الدماء وغيرها ، لا نحل شيئاً ولا نحرمه ، فبعث الله إلينا نبياً من أنفسنا ، نعرف وفاءه وصدقه وأمانته ، فدعانا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له ، ونصل الرحم ، ونحسن الجوار ، ونصلي لله ، ونصوم ولا نعبد غيره .

قال : فقال : هل معك شيء مما جاء به ؟ وقد دعا أساقفته وأمرهم فنشروا المصاحف حوله ، فقال له جعفر : نعم .

فقال : هلم فاتلُ عليّ ما جاء به .

فقرأ عليه صدراً من كهيعص ، فبكى والله النجاشي حتى أخضل (148) لحيته وبكت أساقفته حتى أخضلوا (149) مصاحفهم ثم قال : إن هذا الكلام ليخرج من المشكاة التي جاء به موسى عليه السلام ( 27/ب ) انطلقوا راشدين، لا والله لا أردهم عليكم ولا أنعمكم عيناً .

<sup>(148)</sup> ـ هكذا في الأصل ، وهو موافق لما في سيرة ابن إسحاق وغيره ، وعند البيهقي في الـدلائل "أخضلت" وعند شرح المصنف للكلمة في الغريب عبر بقوله : "أخضلت" لكن كلامه غير صريح بأن هذا لفظ الرواية بخلاف ما سيأتي من قوله "اخضلوا" الآتي .

<sup>(149) -</sup> في الأصل أخضل ، وعند شرح المصنف للغريب من عبارات هذه القصة نقلها كما أثبت على أنها من لفظ الرواية .

فخرجنا من عنده ، فكان أبقى (150) الرجلين فينا عبدالله بن أبي ربيعة . فقال : عمرو بن العاص والله لآتينه غداً بما أستأصل به خضراءهم ولأحبرنه أنهم يزعمون أن إلهه الذي يعبده عيسى بن مريم عبد .

فقال له عبدالله بن [أبي] (151) ربيعة : لا تفعل فإنهم وإن كانوا خالفونا فإن لهم رحماً ولهم حقاً ، فقال : والله لأفعلن .

فلما كان الغدُ دخل عليه فقال:

أيها الملك: إنهم يقولون في عيسى قولاً عظيماً ، فأرسل إليهم فسلهم عنه، فبعث إليهم و لم ينزل بنا مثلها فقال بعضنا لبعض: ماذا تقولون له في عيسى إذ هو سألكم ؟

فقالوا: نقول والله الذي قاله الله تبارك وتعالى فيه والذي أمرنا به نبينا ﷺ أن نقوله فيه .

فدخلوا عليه وعنده بطارقته فقال : ما تقولون في عيسى بن مريم ؟ فقال له جعفر : هـو عبـد الله ورسـوله وكلمتـه وروحـه ألقاهـا إلى مـريم العذراء البتول .

قال : فدلى النجاشي يده إلى الأرض ، فأخذ عوداً بين أصبعيه ، فقال : ما عدى عيسى بنُ مريم ما قلتم هذا العويد .

فتناخرت بطارقته فقال : وإن تناخرتم والله ، اذهبوا فأنتم سيوم في أرضي، ( السيوم الآمنون ) من سبكم غرم ( ثلاثاً ) ما أحب أن لي دَبَراً (يعني من ذهب) وأني آذيت رجلاً منكم ، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد على ملكى فآخذ

<sup>(150)</sup> ـ في باقي المصادر "أتقى" .

<sup>(151)</sup> ـ سقطت من الناسخ والمصنف أثبتها في باقي المواطن .

الرشوة فيه ، ولا أطاع الناس في فأطيع الناس فيه ، ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها وأخرجا أو قال ( 28/أ ) وأخرجوهما من بلادي .

فخرجا مقبوحين مردود (152) عليهما ما جاء به ، فأقمنا مع خير جار وفي خير دار فلم ينشب أن خرج عليه رجل من الحبشة ينازعه في ملكه ، فوالله ما علمنا حزناً قد كان أشد منه فرقاً من أن يظهر ذلك الملك عليه فيأتي ملك لا يعرف من حقنا ما كان يعرف .

فجعلنا ندعو الله ونستنصره للنجاشي ، فخرج إليه سائراً فقال أصحاب رسول الله على من على من رجل يخرج فيحضر الوقعة حتى ينظر على من تكون يعني الهزيمة ؟

فقال الزبير رضي الله عنه ـ وكان من أحدثهم سناً ـ : أنا ، فنفحوا له قربة فجعلها في صدره ثم خرج يسبح عليها حتى خرج إلى شقه الآخر ـ يعني وكان بينهم وبين ملتقى القوم نهر من النيل عظيم ـ وخرج إلى حيث التقى الناس فحضر الوقعة فهزم الله ذلك الملك وقتله ، وظهر النجاشي ، فوالله ما علمنا أنّا فرحنا بشيء قط فرحنا بظهور النجاشي ، ثم أقمنا عنده حتى خرج من خرج منا راجعاً إلى مكة وأقام من أقام .

قال الزهري : فحدثت هذا الحديث عروة عن أم سلمة ، فقال عروة : هل تدري ما قوله : ما أخذ الله مني الرشوة حين رد عليّ ملكي فآخذ الرشوة فيه، ولا أطاع الناس في فأطيع الناس فيه يعني (153)؟

<sup>(152) -</sup> في باقي المصادر مردوداً ، على أنه حال منصوب ، وذِكْره على الرفع كما عند المصنف لا يصح على حسب علمي إلاّ على نية الاستئناف ولا أدري هل يساعد على هذا السياق أم لا ؟

<sup>(153) -</sup> كذا في الأصل.

قال : قلت لا .

فقال عروة: فإن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها حدثتني أن أباه كان ملك قومه وكان له أخ من صلبه له اثنا عشر رجلاً و لم يكن لأب النجاشي (28/ب) ولد غيره ، فأدارت الحبشة رأيها بينها فقالوا: لو أنا قتلنا [أبا] النجاشي وملكنا أخاه فإن له اثني عشر رجلاً من صلبه فتوارثوا(154) الملك لبقي ملك الحبشة عليهم دهراً طويلاً لا يكون بينها اختلاف فعدوا عليه فقتلوه وملكوا أخاه .

ودخل النجاشي على عمه حتى غلب عليه ، يعني غلب على أمره في الرأي ، فلا يدبر أمره غيره وكان لبيباً .

فلما رأت الحبشة مكانه من عمه قالوا: لقد غلب هذا الغلام على أمر عمه ، فما نأمن أن يملكه علينا وقد عرف أنا قد قتلنا أباه ، فإن فعل لم يدع منا شريفاً إلا قتله فكلموه فيه فليقتله أو ليخرجه من بلادنا ، فمشوا إلى عمه فقالوا: قد رأينا مكان ابن أحيك منك وقد عرفت أنا قد قتلنا أباه و جعلناك مكانه وإنا لا نأمن أن تملكه علينا فيقتلنا ، فإما أن تقتله وإما أن تخرجه من بلادنا .

فقال : ويحكم قتلتم أباه بالأمس وأقتله اليوم ؟ بـل أخرجـوه مـن بلادكـم فخرجوا به ، فوقفوه بالسوق فباعوه من تاجر من التجار فقذفه في سفينته بستمائة درهم أو بسبعمائة درهم فانطلق به .

فلما كان العشاء هاجت سحابة من سحاب الخريف فخرج عمه يتمطر تحتها وفي رواية يستمطر تحتها ، فأصابته صاعقة فقتلته ، ففزعوا إلى ولده فإذا هم محمقون ليس في أحد منهم خير ، فمرج على الحبشة ( 29/أ ) أمرهم ، فقال بعضهم لبعض :

<sup>(154)</sup> ـ كذا أيضاً في سيرة ابن إسحاق ودلائل النبوة في البيهقي .

تعلمُنَّ والله أن ملككم الذي بعتم الغداة ، فإن كان لكم بأمر الحبشة حاجة فأدركوه قبل أن يذهب .

فحرجوا في طلبه حتى أدركوه فردوه فعقدوا عليه تاجه وأجلسوه على سريره وملكوه .

فقال التاجر : ردوا عليّ مالي كما أخذتم مني غُلامي .

فقالوا : لا نعطيك ، فقال : إذاً والله أكلمه ، فقالوا : وإن كلمته ، فمشى إليه وكلمه فقال :

أيها الملك : إني ابتعت غلاماً فقبض مني الذين باعوه به ثمنه ، ثم عَدَوْ على غلامي فنزعوه من يدي ، و لم يردوا عليّ مالي .

فكان أول ما خبر من صلابة حكمه وعدله أن قال : لتردن عليه ماله أو لتجعلن غلامه في يده فليذهبن به حيث شاء (155).

فقالوا: بل نعطيه ماله ، فأعطوه إياه .

فلذلك يقول: ما أحذ الله مني الرشوة حين رد عليّ ملكي فآحذ الرشوة فيه وما أطاع الناس فيّ فأطيعهم فيه (156).

ومما يتعلق بهذا الحديث من شرح الألفاظ الغريبة وغير ذلك :

<sup>(155)</sup> ـ والله إنه لمن أروع صور العدل والإنصاف الذي قل أن يشهد التاريخ مثله فرحم الله أصحمة وأسكنه فسيح جناته .

<sup>(156)</sup> ـ أخرجه أحمد في مسنده (201/1) (200/5) وإسحاق بن راهويه في مسنده كذلك (1835) والطحاوي في شرح المشكل (244/14) والبيهقي في سنته (9/9) وفي الدلائل (301/2) كلهم من طريق ابن إسحاق .

وهو في سيرة ابن إسحاق به بالإسناد المذكور جدثني الزهري عن عروة سماعاً حدثتني عائشة رضي الله عنها به.

قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (542/1) عن إسناده : حيد .

وهو كما قال ، فهو حديث صحيح .

الدَّبَر : الجبل بلغة أهل اليمن ، وفي رواية : ما أحب أن لي دبراً ذهباً ، وفي رواية : دبراً من ذهب .

وقوله : إن تناخرتم ، النخير : صوت يخرج من الأنف يعني : وإن تصايحتم وأنكرتم ما قلت .

والسيوم : الآمنون بلغتهم .

وفي رواية : وإنكم حئتم بدين مقتضب بَدَل ( 29/ب ) قوله : مبتدع ومعناه قريب من معناه .

وقوله: حتى أخضلوا مصاحفهم أي بلّوا بدموعهم، وأخْضَلَت لحيتُه أي ابتلّت، والأساقفة جمع الأسقف وهم أحبارهم وعلماؤهم.

وقوله: ليخرج من مشكاة واحدة ، أي أن القرآن موافق للتوراة ، والتوراة توافق القرآن ، وهما جميعاً من عند الله .

وقوله: وكان أبقى الرجلين، أي أكثر إبقاء على المسلمين، ورواه بعضهم أتقى الرجلين من قولهم: اتقيت (157).

قال أصحاب الأخبار:

نزا رجل من الأحبوش ينازع النجاشي في ملكه إذ كان المسلمون عنده فخافوه أن يظهر على النجاشي ولا يعرف من حقهم ما كان يعرف النجاشي فسار إليه النجاشي وبينهما عرض النيل ، فقال المسلمون : من رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم ثم يأتينا بالخبر ، فقال الزبير : أنا ، وكان من أحدث القوم سناً، فعبر النيل وحضر ملتقى القوم ، ودعا المسلمون بالظفر للنجاشي ، فبينا هم على ذلك إذ طلع الزبير يسعى ويليح ثوبه يبشر أصحابه بظهور النجاشي على عدوه .

<sup>(157)</sup> ـ وردت مهملة وما أثبته هو الموافق لما في الروايات التي أشار إليها المصنف .

قال هشام: وهذه العنيزة (158) عنزة النبي الله كانت للزبير بن العوام قاتل مع النحاشي فوهب له هذه العنزة (159).

قال أهل التاريخ: وشهد بها الزبير بدراً مع رسول الله على وقتل بها يومئذ عبيدة بن سعيد بن العاص بن أمية (160)، وشهد بها أحداً فأخذها منه رسول الله فقتل بها أبي بن خلف (161).

(158) \_ كذا في الأصل.

(159) ـ هشام هو ابن عروة .

وأخرج ابن شبة (405) من طريق الواقدي ما حكاه هشام بقريب من لفظ المصنف وهمو ممن طريق الواقدي أيضاً عند ابن سعد (249/1) وستأتي رواية عند ابن عساكر (219/4) تدل على ذلك برقم (161) .

وُجاء أيضاً عند ابن شبة (406) بإسناد صحيح عن الليث بن سعد بما يخالف ذلك ، فعنه أنه بلغه أن العنزة التي كانت بين يدي النبي إذا صلى كانت لرجل من المشركين فقتله الزبير بن العوام يـوم أحـد وأخـذها في سلبه فأخذها رسول الله من الزبير .

وروي أن النبي ﷺ بعث له النجاشي ثلاث عنزات كما في الطبقات الكبرى (235/3) وأخبار المدينة لابن شبة (90/1) من طريقين وفيهما من لم أعرف بل في طريق ابن شبة رجل متروك .

(160) \_ أخرج هذا البخاري في صحيحه (3776) من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن الزبير بن العوام به .

وفيه أن الزبير هو الذي قتل عبيدة كما هو مراد المصنف.

وليس فيه أنها وُهبت للزبير من قِبل النجاشي كما هو سياق المصنف .

(161) \_ أخرج الرواية التي تنص على أن النبي إنما قتل أبياً بعنزة الزبير التي أهداها له النجاشي ابنُ عساكر في تاريخه (219/4) .

من طريق أبي طاهر المخلص نا إبراهيم بن حماد نا أبي نا محمـد بـن يوسـف وغـيره عـن مصعب بـن عبدالله الزبيري عن يحيى بن محمد بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه به .

وفيه يحيى بن محمد بن عروة لم أهتلهِ إليه .

إلاّ أن يكون هو يحيى بن محمد بن قيس أحد تلاميـذ هشـام وهـو مستبعد فأخشـى أن يكـون هنـاك سقط أو تحريف في الإسناد ، وقد وجدت في تلاميذ هشام كما في تاريخ دمشق عبدالله بن محمد بن يحيى بن عروة انظر (279/40) و (17/69) ، فالله أعلـم ، أمـا قتـل النبـي ﷺ أبيـا بحربتـه فهـو ثابت وسيأتـى في غزوة أحد.

قال شيخ الإسلام في منهاج السنة (78/8) : و لم يقتل [ﷺ] بيده إلاَّ أبي بن خلف .

قال مصعب : وهي التي ترى مع المؤذنين اليوم يمشون بها أمام الإمام في العيدين ينصبونها في المصلى ، يصلي الإمام إليها (162) يزعم المؤذنون أنها لم تكن في بيت أحد قط إلا أخصب .

قوله : يليح ثوبه أي يشير به ، وقوله : نز (163) أي وثب ، وقوله : أخصَب أي كثر خيره ، والعنزة : عصا في رأسها حديدة .

#### فصل:

[13] أحبرنا أبو زكريا قال: وحدت في كتاب حدي أنا محمد بن عبدالله ابن دينار نا جعفر بن محمد بن سوار نا علي بن حرب قال أنبأني علي بن المخوس (164) عن أبي المنذر هشام بن محمد نا أبو كبران الحسن بن كثير حدثني يحيى بن هانئ بن عروة المرادي عن أبي خيثمة عبدالرحمن بن أبي سبرة الجعفي قال: كان لسعد العشيرة صنم يقال له: قراص ، يعظمونه وكان سادنه (165) رحلاً من أنس الله بن سعد يقال له: ابن رقيبة (166).

قال عبدالرحمن بن أبي سبرة فحدثني ذباب بن الحارث بن أنس الله قال: كان لابن رقيبة رَبِيٌّ من الجن يخبره بما يكون ، فأتاه ذات يوم فأخبره بشيء فنظر إليّ فقال: يا ذباب يا ذباب ، اسمع العجب العجاب ، بُعث محمد بالكتاب ، فلا يجاب .

<sup>(162)</sup> ـ عزا هذا ابن شبة في أحبار المدينة (90/1) إلى الواقدي .

<sup>(163)</sup> ـ جاءت مهملة وسبقت ، ونزا بمعنى وثب كما في القاموس المحيط .

<sup>(164)</sup> ـ كلمة غير واضحة و لم أتمكن من التعرف عليها مع بحثي في شيوخ ابن حرب وتلاميذ هشام وكأنها محرفة .

<sup>(165)</sup> ـ كتب تحتها : خادمه .

<sup>(166) -</sup> في الإصابة للحافظ ابن حجر: "وقشة" بدل رقيبة .

فقلت له: ما هذا ؟

قال : لا أدري ، كذا قيل لي .

فلم يكن إلا قليل حتى سمعت بمخرج رسول الله ﷺ يـدعو بمكـة ، فثـرت إلى الصنم فكسرته ، ثم أتيت النبـي ﷺ فأسلمت فقال ذباب في ذلك :

وخلفت قراصاً بدار هوان
کأن لم یکن والدهر ذو حدثان
أجبت رسول الله حین دعانی
وألقیت فیه کلکلی وجرانی
شریت الذی یبقی بآخر فان(170)(170)

تَبِعْتُ رسول الله إذ جاء بالهدى شددت (167) عليه شدة فتركته ولما رأيت الله أظهر دينه فأصبحت للإسلام ما عشت ناصراً فمَن مُبلّغ سعد (168) العشيرة أنني

شددت عليه : أي حملت عليه ، شدة : أي حملة ، والكلكل : الصدر ، والجران : مقدم العنق ، أي أقمت في الإسلام ثابتاً ، وشريت : أي ابتعت .

#### فصل:

[14] روى عبدالله بن محمد بن النعمان عن بشر بن حجر الشامي عن على ابن منصور الأنباري عن عثمان بن عبدالرحمن وهو الوقاصي عن محمد بن كعب القرظي قال: بينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسجد، إذ مر رجل في ناحية المسجد، فقال رجل: يا أمير المؤمنين، أتعرف هذا المار؟ فقال: لا، فمن هو؟

<sup>(167)</sup> \_ مهملة في الأصل.

<sup>(168)</sup> ـ كتب في الأصل: عني ، ثم شطب عليها وكتب "سعد" .

<sup>(169) -</sup> كذا في الأصل.

<sup>(170) ..</sup> أخرجه ابن شاهين في الصحابة وابن مندة في دلائل النبوة والمعافي في الجليس (402/2 - إصابة) كلهم من طريق ابن الكلبي به .

وكذا عزاه ابن الأثير في أسد الغابة (199/2) ناقلاً طرفاً من إسناده وفيه ابن الكلبـي متروك .

فقال : رجل من أهل اليمن له فيهم شرف وموضع ، يقال له : سواد بن قارب وهو الذي أتاه ريّه (171) بظهور رسول الله ﷺ ، فقال عمر رضي الله عنه : عليّ به ، فدُعِي الرجل ، فقال له : أنت سواد بن قارب ؟ قال : نعم .

قال: أنت الذي أتاك ريك بظهور رسول الله ﷺ؟

فقال: نعم.

قال : فأنت على ما كنت عليه من كهانتك ؟

فغضب الرجل غضباً شديداً وقال : يا أمير المؤمنين ما استقبلني بهذا أحدٌ منذ أسلمت .

فقال عمر : يا سبحان الله ، ما كنا عليه من الشرك أعظم مـا كنـت عليـه من كهانتك ، أخبرني بإتيانك ريك بظهور رسول الله ﷺ .

قال : يا أمير المؤمنين بينا أنا ( 31/أ ) ذات ليلة بين النائم واليقظان ، أتاني ربي فضربني برجله وقال : قم يا سواد بن قارب فافهم واعقل إنه قد بُعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله وعبادته ثم أنشأ يقول :

عجبت للحن وتحساسها وشدها العيس (172) بأحلاسها (173) تهوي إلى مكة تبغي الهدى ما حيروا الجن كأنجاسها

<sup>(171)</sup> ـ كتب في مقابلها في الهامش بخط صغير:

<sup>&</sup>quot;إذا كان الرجل يعتريه أدنى جنون فهو موسوس فإذا زاد ما به ... به رئى من الجن ...".

محل النقاط كلاهما به كلمة غير واضحة الأحيرة أكلتهـا الأرضة ، والأولى الأقـرب في الرسـم إلى كلمة : فتك أو نحوها .

<sup>(172) -</sup> كتب فوقها في الأصل وبخط صغير : "إبل البيض" كذا ويريد إبل بيض أو الإبل البيض وهـو معنى العيس كما في اللسان ، ففيه أيضاً البيض مع شقرة يسيرة .

<sup>(173) -</sup> كتب عندها: "جمع ..." الكلمة الثانية غير واضحة والأقرب "الكسا"، والصحيح "جمع كساء".

فارحل إلى الصفوة من هاشم واسمُ بعينيك إلى رأسها (174) قال : فلم أرفع بقوله رأساً وقلت : دعني فإني أمسيت ناعساً .

فلما كانت الليلة الثانية أتاني فضربني برجله وقال:

قم يا سواد بن قارب فافهم واعقل إن كنت تعقله (175) إنه قد بُعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته :

ثم أنشأ الجنبي يقول:

عجبت للحن وأخبارها وشدها العيس بأكوارها (176) ما مؤمن الجن ككفارها تهوى إلى مكة تبغى الهدى

قال : فلم أرفع بقوله رأساً ، فلما أن كانت الليلة الثالثة أتاني فضربني برجله وقال : قم يا سواد بن قارب فافهم واعقل إن كنت تعقل ، إنه قد بُعِث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته :

زاد غيره ثم أنشأ الجنبي يقول: ( 31/ب )

عجبت للجن وتطلابها (177) وشدها العيس بأقتابها تهوي إلى مكة تبغى الهدى ما صادقوها مثل كذابها فارحل إلى الصفوة من هاشم ليس قدام اها(178) كأذنابها

<sup>(174)</sup> \_ كتب بجوارها: "إلى رئيسها".

ثم كتب في الحاشية بشكل عمودي من تحت إلى أعلى :

<sup>&</sup>quot;وأرحل (كذا) إلى الصفوة من هاشم بين روابيها وأحجارها" ثم كتب : صح .

<sup>(175)</sup> \_ كذا في الأصل ، وفي الدلائل للمصنف نفسه وفي بقية المصادر كلها : "تعقل" .

<sup>(176) -</sup> كتب بجوارها في الأصل: "جمع الكور وهو الرحل".

<sup>(177)</sup> \_ كتب فوقها: "انتقال في الطلب".

<sup>(178)</sup> ـ كذا في الأصل وأيضاً في الدلائل للبيهقي والمعجم الكبير للطبراني وعند الحاكم "قدامها" .

قال: فوقع في نفسي حب الإسلام ورغبت فيه فلما أصبحتُ شددت على راحلتي فانطلقت متوجهاً إلى مكة ، فلما كنت ببعض الطرق أخبرتُ أن النبي على قد هاجر إلى المدينة ، فأتيت المدينة فأتيت النبي على فانتهيت إلى المسجد فعقلت ناقتي ، وإذا رسول الله على حوله أصحابه ، فقلت : اسمع مقالتي يا رسول الله .

فقال أبو بكر رضي الله عنه : ادنه ، ادنه ، فلم يزل بي حتى صرت بين يديه ، فقال : هاتِ فأخبرني بإتيانك ريّك ؟

#### فقلت:

أتاني نَحِيِّي بعد هدء ورقدة ثلاث ليال قوله كل ليلة فشمرت من ذيلي (179) الإزار ووسطت فأشهد أن الله لا رب غير من وسيلة وأنك أدنى المرسلين وسيلة فمرنا بما يأتيك يا خير من مشى وكن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعة

و لم يك فيما قد تلوت بكاذب أتاك رسول من لوي بن غالب بي الذغلب الوجناء بين السباسب وأنك مأمون على كريل غائب إلى الله يا بن الأكرمين الأطايب وإن كان فيما جاء شيب الذوائب سواك بمغنى عن سواد بن قارب

قال : ففرح رسول الله ﷺ وأصحابه بمقالتي فرحاً شديداً حتى رُئي الفـرح في وجوههم .

قال : فوثب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فالتزمه فقال : لقد كنت أحب أن أسمع هذا الحديث منك ، فأخبرني عن ريك هل يأتيك اليوم ؟

<sup>(179)</sup> ـ هكذا أيضاً عند الحاكم في المستدرك ، وعند الطبراني في الكبير دون الياء "ذيل" وهو المناسب لـوزن البيت .

(180) ـ علقه المصنف هنا وأسنده في دلائله (131/1) :

والخبر أخرجه البخاري في صحيحه (3653) مختصراً من طريق ابن وهب حدثني عمر [عن محمد بن زيد] عن سالم عن ابن عمر به مختصراً .

وقد أخرجه مطولاً الحاكم (704/3) والطبراني (92/7) وابن قانع (1/296) وأبو يعلى في المعجم (326). (329) .

وفيه عثمان بن عبدالرحمن الوقاصي متفق على تركه كما قال الذهبي في تاريخه (207/1) .

وأخرج البخاري (252/2) في الأوسط ، وفي الكبير (202/4) ، والطبراني (95/7) من طريق الحكم ابن يعلى بن عطاء ثنا أبو معمر عباد بن عبدالصمد قال : سمعت سعيد بن جبير يقول : أخبرني سواد ابن قارب به .

ولا يصح من هذه الطريق فالحكم منكر الحديث وعباد لا يحتج به .

ورواه ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة (720/2) من طريق عبيد الله بن يحيى عن البرقى عن عبدالملك بن هشام عن زياد بن عبدالله البكائي عن محمد بن إسحاق قال : حدثني من لا أتهم عن عبدالله بن كعب مولى عثمان بن عفان به .

وهو في سيرة ابن هشام (34/2) وهو إسناد ضعيف مرسل.

وساق القصة الذهبي في تذكرة الحفاظ (1264/4) من طريق عمران بن موسى المؤذن ثنا محمد بن عمران ثنا سعيد بن عبيد الله الوصابي عن أبيه عن أبي جعفر محمد بن علي به .

وأخرجه الخرائطي في هواتف الجان من هذا الطريق (335/2 ـ البداية) .

وعزاه الحافظ من هذه الطريق إلى ابن أبي خيثمة والروياني كما في الإصابة .

وأخرجه الحسن بن سفيان من طريق الحسن بن عمارة عن عبدالله بن عبدالواحد بـه كـذا في الإصابة (220/3) .

وعزاه الحافظ إلى ابن شاهين من طريق الفضل بن عيسى القرشي عن العلاء بـن زيـدل عـن أنـس بـه يرجع إلى النبـي .

والعلاء بن زيدل قال المديني : كان يضع الحديث .

وأخرجه البيهقي (249/2) من طريق أبي جعفر أحمد بن موسى الحمار قال : حدثنا زياد بن يزيد بن باروية أبو بكر القصري قال : حدثنا محمد بن تراس الكوفي قال : حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب به .

قال الذهبي في تاريخه (206/1) بعد أن ذكر هذه الطريق:

هذا حديث منكر بالمرة ، ومحمد بن تراس وزياد مجهولان وأخاف أن يكون موضوعاً .

وقال (209/1): "وفي الباب عدة أحاديث واهية الإسناد" ا.هـ .

وصحح أصل القصة البيهقي (254/2) كما هو مفهوم كلامه .

وفي رواية أخرى : ما صالحوها مثل أرجاسها .

وفي رواية : فأصبحت فاقتعدت بعيراً لي حتى أتيت مكة .

كذا في الكتاب ، ريه بكسر الراء وتشديد الياء خنف (181) من الرئبي الذي هو على وزن فعيل وهو الذي يترايا من الجن للإنس فيأتيهم بأخبار خافية على الإنس .

والتجاسس تفاعل من التجسس ، والعيس : الإبـل البـيض ، والأحـلاس : جمع الحلس وهو الكساء الذي يطرح على ظهر البعير تحت الرَّحْل .

وقوله: إلى رأسها أي إلى رئيسها يعني رئيس بني هاشم .

يقول: ارفع طرفك بالنظر إليه ، سما يسمو أي ارتفع وسما به: رفعه ، والأكوار: جمع الكور وهو الرَّحْل ، والتطلاب تفعال من الطلب ، والأقتاب جمع القتب ، والنجيّ الذي يناجيك .

وفي رواية : بعد هدء ورقدة ، أي بعد ساعة من الليل وبعد النوم .

وأصل القصة في الصحيح مختصرة ، فقد حاء عند البخاري : "بينما عمر حالس إذ مر به رحل جميل فقال : لقد أخطأ ظني أو إن هذا على دينه في الجاهلية أو لقد كان كاهنهم ، علي الرحل ، فدعي له فقال له ذلك فقال : ما رأيت كاليوم استقبل به رحل مسلم .

قال : فإني أعزم عليك إلاّ ما أخبرتني .

قال : كنت كاهنهم في الجاهلية .

قال : فما أعجب ما جاءتك به جنيتك ؟

قال : بينما أنا يوماً في السوق حاءتني أعرف فيها الفزع فقالت : ألم ترَ الجن وإبلاسها ـ ويأسها بعـ لـ إنكاسها ـ ولحوقها بالقلاص وأحلاسها .

قال عمر : صدق بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ حاء رحل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخاً قط أشد صوتاً منه يقول : يا حليح أمر نجيح رحل فصيح يقول : لا إله إلا أنت ، فوثب القوم .

قلت : لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا ، ثم نادى يا جليح أمر نجيح رجـل فصـيح يقـول : لا إلـه إلاّ الله فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبـي .

<sup>(181)</sup> ـ كذا في الأصل ، والصواب خفف .

ووسّطت أي توسطت ، والذغْلب : الناقة القوية ، والوجناء : الغليظة ، والسباسب : جمع السبسب وهي المفازة .

وقوله: يما يأتيك أي بالوحي ، وقوله: إن كان فيما جاء شيب الذوائب أي: ( 32/ب ) وإن كان لا يوصل إلى تحمل أوامر الشرع إلا باحتمال المشقات، وقوله: فاقتعدت أي ركبت تعوداً: أي بعيراً يصلح للركوب.

#### فصل:

[15] روي عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبدالله أو غيره قال : أول خبر جاء إلى المدينة أن امرأة من أهل المدينة كان لها تابع فجاء في صورة طائر حتى وقع على حائط دارهم فقالت له المرأة : انزل حتى نحدثك وتحدثنا ونخبرك وتخبرنا فقال : إنه بعث نبي بمكة حرم علينا الزنا ، ومنع منا القرار (182). قوله : تابع يعني من الجن .

<sup>(182) -</sup> أخرجه ابن سعد (189/1) والبيهقي في الدلائل (261/2) والطبراني في الأوائل (83/1) والخطيب في الأسماء المبهمة (45/94) وابن بشكوال في غوامض الأسماء (677/2) وأبو نعيم في دلائله (56) وغيرهم من طريق عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر به .

وفيه عبدالله حديثه قريب من الحسن ولما .

ويشهد له ما رواه عبدالرزاق عن معمر عن الزهري قال أنبأ على بن الحسين بن علي بن أبي طالب به وفيه أن المرأة اسمها فطيمة .

رواه البيهقي في الدلائل (261/2) والخطيب في الأسماء المبهمة (259/4) وابن بشكوال في الغوامض (678/2) .

من طريق عبدالرزاق به بإسناده ومتنه .

وهو وإن كان مرسلاً إلا أنه شاهد جيد ، فعلي بن الحسين لم يروِ عن عبدالله بن محمد بـن عقيـل ممـا يصير روايته شاهداً جيداً .

وقد حاء له شاهد آخر أخرجه أبو نعيم (57) من طريق أبي رضوان (اليمان بن سعيد) ثنا أشعث بن شعبة عن أرطاة بن المنذر قال : سمعت ضمرة به نحوه .

وفيه اليمان مختلف فيه ، وضمرة هو ابن حبيب من أقران عبدالله بن محمد بن عقيل ، فهذه الطريق يستأنس بها .

# باب في ذكر أخلاق رسول الله ﷺ وشمائله

[16] أحبرنا والدي محمد بن الفضل أنا سعيد بن أبي سعيد أنا محمد بن عمر نا محمد بن يوسف نا محمد بن إسماعيل نا أبو اليمان نا شعيب عن الزهري أحبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال : أخبرني جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه بينما هو يسير مع رسول الله ومعه الناس مقفلة من حنين : فعلقت الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه ، فوقف النبي على فقال :

أعطوني ردائي لـو كـان لـي عـدد هـذه العضـاة نعـم لقسـمته بيـنكم ولا تجدوني بخيلاً ولا كذوباً ولا جباناً(183).

[17] قال : وحدثنا محمد بن إسماعيل نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضى الله عنه قال :

كان رسول الله ﷺ أحسن الناس وأشجع الناس ، ولقد فزع أهل المدينة فخرجوا نحو الصوت فاستقبلهم النبي ﷺ وقد استبان الخبر وهو على فرس لأبي طلحة عري وفي عنقه السيف وهو يقول : لم تراعوا ، ثم قال وحدناه بحراً وإنه لبحر (184).

قوله : مقفلة أي وقت قفوله أي رجوعه : يقال قفل القوم من سفرهم إذا رجعوا .

<sup>(183)</sup> ـ أخرجه البخاري في صحيحه من هذه الطريق (2666) ومن غيرها عن طريق الزهري بـ ( (2979 ) و غيره أيضاً أخرجه .

<sup>(184)</sup> ـ أخرجه البخاري (2751) من هذه الطريق ، ومن غيرها عن أنس (2807) (2875) ومسلم أيضاً (2307) .

فعلقت الأعراب أي : طفقت الأعراب ، يقال : علق يفعل كذا وطَفِق يفعل كذا إذا شرع فيه ، وسمرة :شجرة ، والعضاة من شجر البادية كالسمر وما لا ثمر لها ، والنعَم : الإبل والخيل والغنم .

وقوله: فخرجوا نحو الصوت: كان أهل النواحي استغاثوا بأهل المدينة من عدو قصدهم، فخرج أهل المدينة نحو الصوت يعني صوت المستغيث، وكان رسول الله على قد تقدمهم يتعرف الخبر ثم رجع قبل أن يدرك القوم الصريخ وقد علم الخبر واستبانه وكان على فرس لا سرج عليه عُرْي، فقال: لم تراعوا، أي لا روع عليكم أي لا تخافوا فقد انهزم العدو، وقوله: وجدناه بحراً يعني الفرس أي وجدناه في جريه وسرعته كالبحر وكان فرساً بطيء السير، فلما ركبه النبي على صار لسرعة جريه كالبحر.

#### فصل:

قالت قيلة بنت مخرمة : دخلت المسجد فرأيت النبي الله وهو قاعد القرفصاء فلما رأيته المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق (185).

القرفصاء جِلسة ( 33/ب ) المحتبي وهو أن يجلس على وركيه وينصب رحليه ويضمهما إلى البطن ، ظنت المرأة أن النبي الله يجلس جلسة الملوك ، فلما رأت تواضعه في الجلوس فرقت وخافت (186) للهيبة الإلهية ، قال أبو سعيد

<sup>(185)</sup> ـ أخرجه الطبراني في الكبير (7/25) وغيره من طرق عدة عن عبدالله بن حسان العنبري عن جدتيـه صفية بنت عليبة ودحيبة بنت عليبة حدثتاه عن قيلة به .

قال الحافظ في الفتح (65/11) عن إسناده : لا بأس به .

وهو كما قال ، عبدالله بن حسان روى عنه جمع و لم يُحرح وهـو يـروي عـن أهـل بيــه ، فحديثـه مقبول ثابت على مذهب المحققين من أهل العلم .

<sup>(186)</sup> ـ كرر في الأصل قوله : وخافت .

الخدري رضي الله عنه: كان رسول الله الله الله الله الله المحلس في المحلس احتبى الجديه (187).

الاحتباء أن يضم فحديه إلى بطنه منتصبتين ثم يضم عليهما يديه فيأخذ إحدى يديه بالأخرى .

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت شيئاً أحسن من رسول الله ﷺ كأن الشمس تحري في وجهه، وما رأيت أحداً أسرع في مشيه من رسول الله ﷺ كأنما الأرض تُطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث(188).

كذا في كتابي : نجهد بضم النون ، قال أهل اللغة جهد نفسه أي أتعبها وأجهَد : لغة قليلة ، وقوله : لغير مكترث ، يقال : ما اكترثت له أي لم أبال به أي إنه ليمشى كذلك من غير تعب يلحقه .

وقال أبو بردة : أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساءً ملبداً وإزاراً غليظاً فقالت قبض رسول الله ﷺ في هذين (189).

<sup>(187)</sup> \_ أخرجه أبو داود (4846) والبيهقي في الكبرى (236/3) من طريق عبدالله بن إبراهيم الغفاري ثنا إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبدالرحمن عن أبيه عن حده أبي سعيد به .

قال البيهقي تفرد به عبدالله بن إبراهيم الغفاري هـذا وهـو شيخ منكـر الحـديث قالـه أبـو داود السحستاني وغيره .

وقد يغني عنه ما في الصحيح عند البخاري (5917) من حديث ابن عمر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بفناء الكعبة محتبياً بيده هكذا .

<sup>(188)</sup> \_ أخرجه الترمذي (3648) وأحمد (380/2) وابن حبان (215/14) من طريق أبي يونس عن أبي هريرة وإسناده صحيح .

<sup>(189)</sup> \_ أخرجه البخاري (2941) من طريق محمد بن بشار حدثنا عبدالوهاب حدثنا أيوب بن حميد بن هلال عن أبي بردة به ، وأخرجه مسلم (2080) والترمذي (1733) واللفظ له .

ورواه بعضهم عن أيوب فجعله من مسند أبي هريرة وهو وهم .

كساء ملبداً : أي اجتمع بعضه على بعض لثخانته وغلظه .

وقال سلمة بن الأكوع: كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يتزر إلى أنصاف ساقيه وقال: هكذا كانت ( 34/أ ) إزرة صاحبي الله (190).

وقال ابن عباس رضي الله عنه : خطب رسول الله ﷺ الناس وعليه عصابة دسماء (191).

العصابة : ما يعصَّب بالرأس ، وهي خرقة تحيط بالرأس .

والدسماء قريب من السوداء .

وكان ذلك في مرضه الذي توفي فيه ، عصب بها رأسه لصداع أصابه وقال جابر رضي الله عنه : دخل النبي الله مكة وعليه عمامة سوداء (192).

وفي رواية ابن عمر رضي الله عنهما : كان النبي الله اعتم سدل عمامته بين كتفيه (193).

<sup>(190)</sup> \_ الحديث أخرجه الترمذي في الشمائل (128) وابن أبي شيبة (167/5) وابن سعد (461/1) والروياني (190) \_ الحديث أخرجه الترمذي في الشمائل (128) من طريق موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه به موسى بن عبيدة ضعيف .

وهذا الحديث وإن كان ضعيفاً إلا أن السنة حاءت في أحاديث أخر بتقرير سنية رفع الإزار إلى أنصاف الساقين كما في حديث أبي سعيد في السنن وغيره .

<sup>(191)</sup> \_ أخرجه البخاري في صحيحه (3429) وغيره .

<sup>(192) -</sup> أخرجه مسلم (1358) وغيره من رواية أبي الزبير عن جابر به .

<sup>(193)</sup> \_ أخرج الترمذي (1736) وغيره من طريق يحيى بن محمـد (ابـن عبىدالله) المـدني عـن الـدراوردي عـن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به .

فيه يحيى بن محمد صدوق يخطئ كما قال الحافظ ، وحديثه محتمل للتحسين وتابعه محمد بن سليم العبدي عند ابن سعد (456/1) غير أنه كُدُّب من قِبل ابن معين . والحديث استغربه الترمذي عندما قال : حسن غريب .

وعلته أيضاً الدراوردي فقد قال الإمام أحمد وأبو حاتم : "أحاديث الدراوردي عن عبيــدالله بـن عمــر إنها تشبه أحاديث عبدالله بن عمر" ، أي في الضعف ، ولهذا عدها أهل العلم منكرة .

قوله: سدل أي أرسل.

وقال أنس رضي الله عنه : دخل النبي على مكة وعلى رأسه المغفر (194). والمغفر : البيضة المتخذة من حلق الحديد .

#### فصل:

قال كعب بن مالك : كان النبي ﷺ يلعق أصابعه (195).

وفي رواية أنس : كان النبي الله إذا أكل طعاماً لعق أصابعه الثلاث (196).

وعن أبي جحيفة قال : قال النبي ﷺ : أما أنا فلا آكل متكئاً (197).

منها شيء ، والله أعلم .

<sup>(194) -</sup> أخرجه البخاري (1749) وغيره من طرق عن مالك عن الزهري عن أنس به .

وقد حكم بعض أهل العلم بأن مالكاً تفرد به عن الزهري كابن الصلاح في مقدمته وتعقبه الحافظ العراقي ثم ابن حجر في الفتح (59/4) بأن مالكاً قد توبع عليه من قبل جمع من تلاميذ الزهري . والحقيقة أن هذه المتابعات تحتاج إلى دراسة ، فمن خلال النظر في طرق الحديث يلمس الباحث أن هذه المتابعات غالبها جاءت من طرق غريبة وبعضها جاءت من طريق رواة رووا الحديث عن مالك فقد يكون ذكر غيره وهم ، المهم أن هذه المتابعات قد يصفو القليل منها بعد الدراسة وقد لا يصفو

<sup>(195) -</sup> أخرجه مسلم (2032) من طريق عبدالرحمن أو عبدالله بن كعب بن مالك عن أبيه .

<sup>(196)</sup> ـ أخرجه مسلم (2034) من طريق حماد بن سلمة ثنا ثابت البناتي عن أنس به .

<sup>(197) -</sup> أخرجه البخاري (5083) من طريق أبي نعيم حدثنا مسعر عن علي بن الأقمر سمعت أبا جحيفة والحديث لا يدل على حرمة الأكل اتكاء ؛ لأن الصيغة ليس بنهي وإنما نَفَى النبي على عن نفسه ذلك، ولم يثبت أنه نهى عن الأكل متكتاً فيما أعلم ، فيكون الحكم هو الكراهة .

#### فصل:

روي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال :

ألستم في طعام وشراب ؟ لقد رأيت نبيكم ﷺ وما يجد من الـدَّقل بمـا يمـلأ بطنه ( 34/ب ) (198).

الدقل: التمر الرديء.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

كان رسول الله ﷺ يبيت الليالي المتتابعة طاوياً أهله لا يجدون عشاءً وكان أكثر خبزهم خبز الشعير (199).

قوله : طاوياً أي جائعاً ، والعشاء فتح العين طعام العشاء .

وفي رواية عائشة رضي الله عنها : ما شبع آل محمد من خبز الشعير يـومين منتابعين حتى قبض رسول الله عليه (200).

<sup>(198)</sup> \_ أخرجه مسلم (2977) من طريق أبي الأحوص عن سماك قال سمعت النعمان فـذكره ورواه غـير أبـي الأحوص عن سماك منهم شعبة عنـد الطيالسـي (57) وابـن حبـان (6342) وابـن ماجـه إلاّ أن شـعبة أدخل عمر بن الخطاب بين النعمان وبين النبـي ﷺ .

وهنا لفتة عظيمة لمثال من أعظم الأمثلة في التاريخ يَضرِب لنا أروع صور العدل والتواضع والعزة والكرامة ، فإنك لا تجد ولن تجد على مر التاريخ من يملك أمر بلد من البلاد بما فيها من الخيرات والأموال ثم يمنع نفسه من التصرف فيها لصالح نفسه حتى يبلغ هذه الدرجة من الحاجة والجوع ، إنه الإيمان الصادق الذي هو ينبوع الخير والقيم والمبادئ والأخلاق الكريمة الفاضلة .

هذه المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا

<sup>(199)</sup> \_ رواه الترمذي (2360) وأحمد (2303) من طريق ثابت بن يزيد الأحول ثنا هلال عن عكرمة عن ابن عباس به .

وإسناده حسن لحال هلال بن خباب .

وفي الباب أحاديث أخر .

<sup>(200)</sup> \_ أخرجه البخاري (5100) (6089) ومسلم (2970) واللفظ له . من طريق الأسود عن عائشة. ورواه غير الأسود عنها بمعناه .

وعن قتادة عن أنس قال : ما أكل رسول الله رسول الله على حوان ولا أكل حبزاً مرققاً حتى مات (201).

وفي رواية : قيل لقتادة : فعلى ما يأكلون ؟ قال : على هذه السُّفَر (202).

قيـل لسـهـل بـن سـعد رضـي الله عنـه : أكـل رسـول الله ﷺ النقـي يعــني الحُوَّارى ؟ فقال سهـل : ما رأى النبـي ﷺ النقي حتى لقي الله عز وجل ، ما كانت لنا مناخل .

قيل : كيف كنتم تصنعون الشعير ؟ قال : كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه (203).

المناخل: جمع المنخل وهو الذي ينخل به الدقيق.

وعن مسروق قال : دخلت على عائشة رضي الله عنها فدعت لـي بطعـام وقالت : ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلاّ بكيت .

قلت: لم؟ قالت: أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله ﷺ الدنيا (204).

#### فصل:

روي عن أنس قال : كان النبي الله يعجبه الدبَّاء وأُتي بطعام فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه .

<sup>(201)</sup> ـ أخرجه البحاري (5070) (5071) (6085) وغيره من طريق عن قتادة عن أنس به . والخوان هـو مـا يوضع عليه الطعام من الخشب المعد لذلك [كالطاولة]، وكان من عادة الملوك وأهل الـترف . انظر : مقدمة الفتح وشرح السيوطي على ابن ماجه .

<sup>(202)</sup> ـ البخاري (5071) .

<sup>(203) -</sup> أخرجه البخاري (5094) (5097) من طريق أبي حازم أنه سأل سهلاً فذكره .

<sup>(204) -</sup> أخرج الترمذي (2356) من طريق عباد بن عباد عن بحالد عن الشعبي عن مسروق به . وفيه مجالد هو ابن سعيد بن عمير ليس بالقوي كما في التقريب وتغير في آخر عمره .

الدُّبَّاء : القرع بتشديد الباء وبالمد .

وفي رواية عن أنس أن خياطاً دعا رسول الله ﷺ ( 1/35) الطعام صنعه فذهبت مع رسول الله ﷺ خبزاً من شعير ومرقاً فيه دباء وقديد ، قال أنس : فرأيت النبي ﷺ يتبع الدباء حوالي الصحفة فلم أزل أحب الدباء يومئذ (205).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله ﷺ يحب الحلو والعسل (206).

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : كان النبي الله يعجبه الذراع وقال وسُمَّ في الذراع ، وكان يرى أن اليهود سموه (207).

وعن سلمي أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر أتوها فقالوا لها : اصنعي لنا طعاماً مما كان يعجب رسول الله ﷺ ويحسن أكله .

فقالت : يا بني لا تشتهيه اليوم .

قال : بلى اصنعيه لنا ، قال : فقامت فأخذت شيئاً من شعير فطحنته تم جعلته في قدر وصبت عليه شيئاً من زيت ودقّة (208) الفلفل والتوابل فقربته إليهم

<sup>(205)</sup> ـ أخرجه البخاري (5104) ومسلم (2041) من طرق عن أنس به .

<sup>(206)</sup> ـ أخرجه البخاري (4967) ومسلم (1474) من طريق هشام عن أبيه عروة عن عائشة .

<sup>(207)</sup> \_ أخرجه أحمد (394/1) وأبو داود (3780) (3781) من طريق أبي إسحاق عن سعيد بن عياض عن ابن مسعود به .

وهو عند الطيالسي (388) .

وإسناده ثابت .

<sup>(208)</sup> ـ الأقرب في الأصل هكذا "دقة" وفي الشمائل بفتح التاء .

فقالت : هذا مما كان يعجب النبي الله ويحسن أكله (209).

وعن يوسف بن عبدالله بن سلام قال : رأيت النبي الله أخمذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة وقال :" هذه إدام هذه" وأَكُل (210).

وعن عبدالله بن جعفر رضي الله عنه قال : كان النبسي الله يأكل القثاء بالرطب (211).

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي الله كان يأكل البطيخ بالرطب (212).

وفي روايـة أنـس: رأيـت رسـول الله ﷺ يجمـع بـين الخربـز (213) والرطب (214).

(209) - أخرجه الطبراني في الكبير (299/24) والترمذي في الشمائل (179) من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي ثنا الفضيل بن سليمان ثنا فائد مولى عبيد الله بن أبي رافع أن جدته سلمى أخبرته به . والفضيل بن سليمان لا يحتج به .

(210) ـ أخرجه أبو داود (3259) وغيره من طريق محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن يزيد الأعــور عــن يوســف ابن عبدالله بن سلام به .

يزيد الأعور مجهول كما في التقريب .

(211) - أخرجه البخاري (5132) ومسلم (2043) من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبدالله بـن جعفـر به .

(212) ـ أخرجه أبو داود (3836) والترمذي (1843) وغيرهما من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به .

وإسناده صحيح .

(213) - هو البطيخ فارسي معرب ، وفي معاجم اللغة يضبطونه هكذا "الخِرْبِز" بينما ضبطها الناسخ هكذا "الخِرْبُز" .

(214) - أخرجه النسائي (167/4) من طريق وهب بن جرير عن أبيه عن حميد عن أنس به ، وإسناده صحيح.

وعن ثمامة ( 35/ب ) بن عبدالله قال : كان أنس بن مالك يتنفس في الإناء ثلاثاً ، ويزعم أن النبي الله كان يتنفس في الإناء ثلاثاً ، ويزعم أن النبي الله كان يتنفس في الإناء ثلاثاً ،

وقال ثمامة : كان أنس بن مالك رضي الله عنه لا يرد الطيب ، وقال أنس أن النبى الله لا يرد الطيب (216).

وقال أبو عثمان النهدي : قال رسول الله ﷺ : إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة (217).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ ثلاث لا يرد (218) الوسائد والدهن واللبن (219).

<sup>(215) -</sup> أخرجه البخاري (5308) ومسلم (2028) من طريق عزرة بن ثابت قال أخيرني ثمامة بن عبدالله عن أنس به .

<sup>(216) -</sup> أخرجه البخاري (2443) بنفس الطريق السابقة .

ر (217) - أخرجه الترمذي (2791) وأبو داود في المراسيل (501) من طريق يزيد بن زريع عن حجاج بن أبي عثمان النهدي به .

وهذا حديث مرسل وفيه حنان مجهول .

لكن شطره الأول ثابت عن أبي هريرة عند مسلم (2253) من طريق عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة به .

<sup>(218)</sup> ـ كذا في الأصل ، وفي مصادر الرواية بالتاء : لا ترد .

<sup>(219)</sup> ـ أخرجه الترمذي (2790) وغيره .

من طريق عبدالله بن مسلم (بن جندب) عن أبيه عن ابن عمر به مرفوعاً .

وقد قال عنه الترمذي: هذا حديث غريب.

وقال أبو حاتم كما في العلل (2436) : هذا حديث منكر .

وكذا أبو حاتم البستي ابن حبان أعله في المحروحين (27/2) (558) في ترجمة عبدالله بن مسلم بن هرمز (الضعيف) وجعل الحديث من روايته ورجح أن ذكر ابن جندب وهم ، لكن صح عن أبي قلابة أنه قال عمن يعطي الوسادة "كان يقال : لا ترد على أخيك كرامته" رواه ابن أبي شيبة (234/5) بإسناد صحيح .

#### فصل:

قال حابر بن سمرة : كان النبي ﷺ لا يضحك إلا تبسماً (220).

وقال جرير بن عبدالله : ما حجبني رسول الله ﷺ منـذ أسـلمت ولا رآنـي إلاّ ضحك (222).

وقال سعد : لقد رأيت النبي ﷺ ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه، قيل له : كيف كان ؟

(220) - أخرجه الترمذي (603/5) وابن أبي شيبة (328/6) وغيرهما من طريق عباد بن العوام عن حجاج (بن أرطاة) عن سماك عن جابر بن سمرة به .

فيه حجاج كثير الخطأ .

وله شاهد عند ابن أبي شيبة (338/5) من طريق وكيع بن مسعر بن كدام عـن عـون بـن عبـدالله بـن عتبة مرسلاً .

وهو شاهد جيد ، ويشهد له أيضاً حديث عبدالله بن الحارث .

فهو حديث صحيح .

(221) - أخرجه الترمذي (3642) من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبدالله بن الحارث بن جزء به. وإسناده صحيح .

(222) - رواه البخاري (3611) ومسلم (2475) كلاهما من طريق بيان (بن بشر) عن قيس (بن أبي حازم) عن جرير به بلفظ إلاّ ضحك .

وتوبع بيان بن بشر الأحمسي من قِبل إسماعيل بن أبي خالد عند مسلم (2475) لكنه قـال : إلاّ تبسُّمَ بدل قوله ضحك .

وإسماعيل أخص في قيس من بيان ؛ لأن إسماعيل أرواهم عن قيس كما في تهـذيب الكمــال في ترجمــة قيس .

فلفظة تبسم أحفظ ، والسياق يؤيدها ، فالمعهود من ذوي الأخلاق والعقـل الابتسـامة عنـد اللقـاء لا الضحك بمعناه المتبادر ، وإن كـان المـراد في الروايـة بالضـحك الابتسـامة وهـو معـروف إلاّ أن ذكـر التبسـم أحفظ . قال: كان رجل معه تُرس وكان سعد رامياً وكان الرجل يقول: كذا وكذا بالترس يغطي جبهته فنزع له سعد بسهم، فلما رفع رأسه رماه، فلم يُخطِ هذه منه يعني جبهته، فانقلب وأشال برجله، فضحك النبي على حتى بدت نواجذه (223).

قوله أشال : أي رفع .

# فصل في صفة مزاح رسول الله ﷺ:

روي عن أنس رضي الله عنه أن النبي الله عنه الله عنه أن النبي الله عنه أن الأذنين ، قال الراوي : يعني يمازحه (224) .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قالوا : يـا رسـول الله إنـك تــداعبنا ، قال : إني لا أقول إلاّ حقاً(225).

<sup>(223) -</sup> أخرجه الترمذي في الشمائل (235) وغيره من ظريق عبدالله بن عون عن محمد بن محمد بن الأسود عن عامر بن سعد عن سعد به .

وهذا إسناد صحيح . والحديث حجة على أهل الغلو في الرحمة والرفق ، فهذا منه في محله لا ينافيه .

<sup>(224) -</sup> أخرجه الترمذي (1992) وأبو داود (5002) وغيرهما من طريق شريك عن عاصم الأحول عن أنس به .

فيه شريك هو ابن عبدالله النخعي القاضي سيء الحفظ.

<sup>(225) -</sup> أخرجه النرمذي (1990) من طريق ابن المبارك عن أسامة بن زيد (الليثي) عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به ، وفيه أسامة كثير الأوهام .

وتوبع أسامة بن زيد من قِبل ابن عجلان أخرج روايته البيهقي في سننه (248/10) بإسناد صحيح عنه وبها يصح الحديث .

وأخرجه ابن وهب في الجامع (540) من طريق أخرى أخبرني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم أن رجلاً قال لرسول الله فذكره بمعناه .

وهو مرسل قوي يشهد للطريق الأول ويشهد له مرسل عكرمة عنـد البيهقـي (48/10) وروي عـن عائشة وأنس والحديث صحيح .

قوله: تداعبنا أي تمازحنا.

وعن الحسن قال : أتت عجوز النبسي ﷺ فقالت : يـا رسـول الله ادعُ الله أن يدخلني الجنة فقال : يا أم فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز .

قال : فولّت تبكي .

فقال : أحبروها أنها لا تدخلها وهمي عجوز ، إن الله يقول : ﴿ إِنَّ اللهِ يَقْوَلُ : ﴿ إِنَّ أَنْشَأْنَاهِنَ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهِنَ أَبِكَاراً ﴾(226).

وعن أنس رضي الله عنه قال : كان النبي ﷺ يخالطنا حتى يقـول لأخ لـي صغير : يا أبا عمير ما فعل النغير (227).

النغير تصغير النغر وهو طائر شبه العصفور ، كان أبو عمير يلعب به فمات فحزن عليه فمازحه النبي على فقال : يا أبا عمير ما فعل النغير (228).

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً استحمل رسول الله ﷺ فقال: إني حاملك على ولد ناقة فقال: يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة ، فقال رسول الله ﷺ: وهل تلد الإبل إلاّ النوق ؟(229).

<sup>(226) -</sup> أخرجه الترمذي في الشمائل (241) من طريق مصعب بن المقدام ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن به وهو مرسل ضعيف .

وله شاهد ذكره العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة (2987) عند البيهقي في البعث (332) من طريق ابن إدريس عن ليث عن مجاهد عن عائشة به .

وهو شاهد جيد وبه يثبت الحديث ، فليث حديثه قوي في الشواهد وطريق عائشة هـ ذه وإن جــاءت مرسلة عند أبي الشيخ لكن وصلها محفوظ إن شاء الله .

<sup>(227)</sup> ـ أخرجه البخاري (5778) (5850) ومسلم (2150) عن أبي التياح عن أنس به .

<sup>(228) -</sup> بهذا السياق أخرجه النسائي (90/6) بإسناد صحيح عن حميد عن أنس به .

<sup>(229)</sup> ـ أخرجه أبو داود (4998) والترمذي (1991) من طريق حميد عن أنس به .

وحميد وإن كان مدلساً وعنعنه إلاّ أن أحاديث أنس إنما أخدنها عن ثابت عن أنس ، وعلى هذا فالإسناد صحيح ولا تضره العنعنة فثابت ثقة . انظر معجم المدلسين (168) لمحمد بن طلعت . وبالمناسبة له أيضاً كتاب معجم المختلطين ، وهما من أنفع الكتب جزاه الله خيراً .

وعن أنس رضي الله عنه أن رجلاً من أهل البادية كان اسمه زاهر ، وكان يهدي إلى النبي على هديةً من البادية فيجهزه النبي على إذا أراد أن يخرج ، فقال النبي على : إن زاهراً بادينا ونحن حاضره ، وكان رسول الله على يجبه وكان رجلاً دميماً (230)، فأتاه النبي على يوماً وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه ولا يبصره فقال : مَنْ هذا ؟ أرسِلني ، فالتفت فعرف ( 36/ب ) النبي على فجعل لا يألوا ما ألصق ظهره بصدر النبي على حين عرفه ، فجعل النبي على يقول : من يشتري العد؟

فقال : يا رسول الله إذاً تجدني والله كاسداً ، فقال النبي ﷺ : لكن عند الله لست بكاسد ، أو قال : أنت عند الله غال (231).

<sup>(230)</sup> ـ الدميم بالدال المهملة هو القبيح أو الحقير ، وهو وصف يتعلق بالقَدّ ، أما الـذميم بالمعجمـة فهـو مـن الذم الذي هو ضد المدح ويتعلق بالأخلاق . انظر اللسان لابن منظور نقلاً عن ابن الأعرابي .

<sup>(231)</sup> \_ أخرجه عبدالرزاق في المصنف (454/10) عن معمر عن ثابت عن أنس به ، وهذا إسناد حسن لأنه من رواية معمر عن أهل البصرة ، وتوبع معمر على وصله كما عند أبي يعلى (89/6) ، ولكن فيه أن اسمه حليبيب وليس زاهراً ، بينما رواه حماد بن سلمة عن ثابت فخالفهما وأرسله كما عند أبي نعيم في المعرفة ، والحديث يصح بلا إشكال لجيئه من طريق آخر عند الطبراني (274/5) وابن قانع (237/1) وفيه أنه زاهر.

وأورده ابن حبان في صحيحه (13/106) وغيره .

# باب في ذكر بدء الوحي وذكر الإسراء برسول الله ﷺ وذكر هجرته إلى المدينة

[18] روى معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : أول ما بدئ به رسول الله الله من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم ، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ، ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتي حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الوحى .

وفي رواية : الحق وهو الوحي أيضاً ، وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال: اقرأ .

قال رسول الله ﷺ : فقلت ما أنا بقارئ .

قال : فأحذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال : لي اقرأ .

فقلت: ما أنا بقارئ.

فأحذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني .

فقال : اقرأ .

فقلت: ما أنا بقارئ.

فأحذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني .

فقال : ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق ﴾ حتى بلغ ﴿ ما لم يعلم ﴾ .

قال فرجع بها ترجف بوادره حتى دخـل على خديجـة فقـال : زملـوني ، زملوني ، فزملوه ( 37/أ ) حتى ذهب عنه الروع .

ثم قال : يا حديجة مالي ؟ فأخبرها الخبر وقال : قد حشيت على نفسي.

قالت: كلا أبشر فوالله لا يحزنك (232) الله أبداً ، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلّ وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق ، ثم انطلقت به حديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن (233) أسد بن عبد العزى بن قصي وهو عم حديجة أخ أبيها ، وكان امرءاً تنصر في الجاهلية ، وكان يكتب الكتاب العربي يكتبه بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب ، وكان شيخاً كبيراً قد عمي .

فقالت له حديجة : أي عم اسمع من ابن أحيك .

فقال ورقة : ابن أخي ما ترى ؟ فأخبره رسول الله ﷺ ما رأى .

فقال ورقة : هذا الناموس الذي أنزل على موسى ، يـا ليـتني أكـون فيهـا جذعاً أكون حياً حين يخرجك قومك .

فقال رسول الله ﷺ : أمخرجي هم ؟

قال : نعم ، لم يأتِ أحد بما جئت به إلا عودي وأوذي ، وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً .

تُم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة <sup>(234)</sup>، حتى حزن رسـول الله

<sup>(232)</sup> ـ وفي مصادر أخرى "لا يخزيك" .

<sup>(233) -</sup> كتبها في الأصل بالألف.

<sup>(234) -</sup> إلى هنا أخرجه البخاري (3) (460) ومسلم (160) والبيهقي في السنن (5/9) والطبري في تاريخه (234) وابن أبي عاصم في الأوائل (98) كلهم من طرق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة به .

دون قوله: "حزناً غدا منه مراراً ... إلخ" .

هكذا دون هذه الزيادة رواه عقيل بن خالد ويونس بن يزيد الأيلي والنعمان بن راشد وغيرهم كلـهم عن الزهري دونها .

بينما تفرد بهذه الزيادة المشتملة على ذكر التردي معمر بن راشد وروايته عند عبدالرزاق في المصنف (322/5) والبخاري في الصحيح (6581) وغيرهما عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة به. =

على حزناً غدا منه مراراً لكي يتردى من رؤوس شواهق الجبال ، فكلما أوفى بـذروة جبل كي يلقى نفسه منها تبدى له جبريل عليـه السـلام فقـال لـه : يـا محمـد إنـك

= وجاء فيها: "حتى حزن النبي ﷺ فيما بلغنا حزناً غدا منه ...".

فحاء صريحاً ضمن الزيادة ما يدل على أنها بلاغ من الزهري وليست مما سمعه الزهري عن عروة عـن عائشة وذلك قوله : فيما بلغنا .

والزهري معروف بالبلاغات التي كثيراً ما يسوقها مع الأحاديث ، ولهذا يغفل البعض فينسبها لأصل الحديث بإسناده المنقول بينما هي رواية مقطوعة لا إسناد لها .

وهناك تفصيل ليس هذا محل بيانه حول هـذا البلاغ الوارد في هـذا الحـديث ، انظره في السلسـلة الضعيفة للإمام الحافظ الألباني رحمه الله برقم (1052) لكنى أود أن أنبه هنا على أمور :

1 - أن الإمام الإسماعيلي وأبا نعيم وهما من أعلم الناس بالصحيح نصا على أن الزيادة المشتملة على ذكر التردي إنما هي من رواية معمر فقط تفرد بها دون عقيل ويزيد وغيرهما ، نقل هذا الحافظ في الفتح (359/12) .

2 - أن بعض الرواة وَهِمَ في رواية الحديث فأدخل زيادة معمر في لفظ يزيد وعقيل ، والثقات يروونه عنهما بدونها كما وقع في الإيمان لابن منده (681) وفي الذرية الطاهرة للدولابي (22) ومسند أبي عوانة (328) فجميعها جاءت فيها الزيادة وهماً وإنما هي من رواية معمر بدليل مخالفة الثقات لهذا . 3 - أن البخاري قرن رواية عقيل بمعمر (658) ثم دمج لفظهما معاً فيظن من يقرأ الحديث أن الزيادة لكليهما بينما ساق البخاري رواية عقيل مفردة (3) ومقرونة برواية يونس (4670) دون

ذكرها ، وقد نص الحافظ في الفتح (359/12) على أن صنيع البخاري يوهم أنها لعقيل أيضاً وليس كذلك ، وإنما هي لمعمر وساق روايات كدليل على هذا .

4 ـ أن الحافظ في الفتح (359/12) نبه على أن الزيادة التي رواها معمر عن الزهـري إنمـا هـي بــلاغ واستدل على هذا بكلام الكرماني أحد شراح الصحيح .

5 ـ أنه وردت عن ابن عباس رواية أخرجها ابن سعد في الطبقات (196/1) تؤيد رواية معمـر لكنهـا من طريق الواقدي المتروك المتهم بالكذب فلا عبرة بها .

6 ـ أن زيادة معمر متنها منكر فقد اشتملت على ذكر الشروع في التردي سعياً فيه ، فلو روى أنه هم بالتردي دون أن يسعى ويشرع فيه ويرتكب خطواته الأولى لكانت ربما قبلت كما جاء في رواية النعمان بن راشد \_ مع أن ذكرها غير محفوظ \_ لكن ذكر السعي والمحاولة في التخلص من النفس منكر ، والله أعلم .

لرسول الله حقاً ( 37/ب ) فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع ، فإذا طال عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك ، فإذا أوفى بذروة الجبل تبدى له حبريل فيقول له مثل ذلك .

قال الحفاظ: رُوي في بدو الوحي عن النبي على خبران ، خبر عائشة وخبر جابر رضى الله عنهما .

\_ فأما خبر عائشة فقد ذكرناه .

\_ وأما خبر جابر (235) فروي عن يحيى بن أبي كثير قال : سألتُ أبا سلمة أي القرآن أنزل أولاً ؟

قال : يا أيها المدثر ، فقال أو اقرأ ؟

قال أبو سلمة : سألت جابر بن عبدالله رضي الله عنه عن ذلك فقال : يا أيها المدثر فقلت أو اقرأ ؟

قال : إني أحدثكم ما حدثنا رسول الله ﷺ .

قال: حاور بحراء (236) شهراً فلما قضيت حواري نزلت فاستبطنت الوادي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرّ أحداً ، شم نظرت إلى السماء فإذا هو فوقي في الهواء ، فأخذني (237) وجفة شديدة فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني ثم صبوا عليّ الماء ، وأنزل الله عز وجل عليّ ( يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ﴾ [سورة المدثر، الآية: 1-2] (238).

<sup>(235)</sup> ـ هذا الكلام بلفظه منقول من كتاب الثقات لأبي حاتم ابن حبان البستي (51/1) وقد أكثر المصنف النقل من الثقات في عدة مواطن .

<sup>(236)</sup> ـ كذا في الأصل دون ضمير ، وعند البخاري وغيره "جاورت" وهو مقتضى السياق .

<sup>(237)</sup> ـ كذا في الأصل ، والأنسب "فأحذتني" .

<sup>(238)</sup> ـ أخرجه البخاري (4640) ومسلم (161) من طريق يحيى بن أبي كثير به .

ليس الحديثان متضادين إذ الله عز وجل بعث رسوله على يوم الاثنين وهو ابن أربعين سنة ، ونزل عليه جبريل عليه السلام وهو في غار حراء باقرأ باسم ربك، فلما رجع الله يت خديجة ودثروه أنزل الله عز وجل عليه : يا أيها المدثر قم فأنذر ( 38/أ ) وربك فكبر .

قال أهل التاريخ: قال الشعبي: قرن إسرافيل برسول الله ﷺ ثلاث سنين يسمع الصوت ولا يرى شيئاً ثم قرن به جبريل، وذلك حين أوحي إليه عشرين سنة (239).

قال أبو جعفر محمد بن علي: نزل جبريل الروح الأمين على رسول الله الله الله الله الله الله الأحد ثم ظهر له بحراء برسالة الله يوم (240) الإثنين لسبع عشرة ليلة من شهر رمضان (241).

قال أهل التاريخ: وذلك لست عشرة سنة من ملك برواز بن هرمز بن كسرى أنو شروان، وملك العرب بالعراق إياس بن قبيصة الطائي ومعه النخيرجان

<sup>(239) -</sup> أخرج الرواية ابن سعد في الطبقات (191/1) من طرق عن داود بن أبي هند عن الشعبي به . وهذا إسناد صحيح عن الشعبي لكنه في حكم المرسل .

ورواه بإسناده عن الشعبي الطبري في التاريخ (573/1) لكنه من طريق الواقدي وهو متروك .

<sup>(240)</sup> ـ غير واضحة في الأصل .

<sup>(241)</sup> ــ رواه ابن سعد (193/1) من طريق الواقدي عن أبي بكر بن عبدالله بن أبي سبرة عـن إســحاق بـن عبدالله بن أبي فروة عن أبي جعفر بشطره الثاني : "نزل الملك على رسول الله بحراء يوم الإثنين" . ورواه عن أنس وابن عباس بأسانيد ضعيفة .

ورواه الطبري في التاريخ (534/1) عن هشام بن محمد الكلبيي .

أما أن بدء الوحي كان في رمضان فقد أخرجه ابن هشام في السيرة (69/2) والآحري في الشريعة (1439/3) وساقه ابن كثير في البداية (12/3) وأسنده ابن عساكر (12/63) من طريق ابن إسحاق حدثني وهب بن كيسان قال : سمعت عبدالله بن الزبير عن عبيد بن عمير بن قتادة التابعي المخضرم . وفيه : أن بدء الوحي كان في شهر رمضان ، وإسناده صحيح عن عبيد وهو مخضرم وحل رواياته عن الصحابة .

وفي مسألة اليوم الذي بدأ فيه الوحي ثلاثة أقوال أخرى ساقها ابن الجوزي في المنتظم (349/2) .

الفارسي وزيراً .

قوله: ترجف بوادره: الرجفان الاضطراب والخفقان، والبوادر جمع البادرة وهي لحمة بين المنكب والعنق تضطرب عند الفزع.

وقوله: زملوني فيه دليل على جواز التداوي ؛ لأن من أصابته حمى أو مثلها احتاج إلى أن يداوى بإلقاء الثياب عليه وفيه دليل على جواز مداواة (242) المريض وحسن القيام عليه ، وقوله: زملوني زملوني حث على المبادرة إلى ذلك إذ كان فيه تسكين لما ناله ، ولذلك قال: حتى ذهب عنه الروع (243).

وقوله : لتصل الرحم ، فيه دليل أن من وصل رحمه كفي الآفات .

وقوله : تحمل الكلَّ أي مؤن الناس ، والناموس صاحب سر الرجـل الـذي يطلعه على ما يستره عن غيره ، وقوله : أكون فيها جذعاً أي قوياً .

وقوله : إن يدركني يومك ( 38/ب ) أي يوم أداء الرسالة ، وقوله مؤزراً أي تاماً ، و لم ينشب : لم يلبث ، يتردى : يسقط .

جأشه: قلبه ، شواهق الجبال: أعاليها ، أوفى : أشرف ، ذروة الجبل: أعلاه ، الوجفة: الفزعة ، استبطنت الوادي: بلغت بطن الوادي .

التحنث مفسر في الحديث ، غطني : أي ضمني ضماً شديداً ، قال أهمل اللغة : الغطة الضغط الشديد ، فلق الصبح : ضياؤه .

قال بعض العلماء: هذه الأمور التي كان ﷺ بَداً بها مِنْ صدق الرؤيا وإيثار الخلوة في غار حراء والتعبد فيه ، إنما هي مقدمات جعلت مبادئ لظهور

<sup>(242) -</sup> كتب في الحاشية : "مطلب على جواز التداوي" .

<sup>(243)</sup> ـ كُتبت سكون فوق الواو حتى بدت كأنها نقطة ولرق الواو بدت كأنها كلمة أحمرى وقمد تقمد وعلى واضحة في أول الخبر وإليها أشار المؤلف مما دل على إرادته لما أثبتناه .

نبوته ﷺ ، ورؤيا الأنبياء وحي ، قال الله عنز وجل : ﴿ إِنِّي أَرَى فِي المُّنَّامِ أَنِّي أَدِي الْمُنَّامِ أَنِّي أَذِيكَ ﴾ .

قالوا: لطف الله تعالى (244) فحبب إليه الخلوة ، وألزمه شعار التقوى وأقامه مقام التعبد لئلا يصادف الوحي إذ جاءه صعباً وعراً ، قيل ولذلك ضغطه الملك لأن الآدمي لا يسمح بما في وسعه إلا إذا بلغ منه المشقة .

وقوله<sup>(245)</sup>: يا ليتنبي فيها : الهاء راجعة إلى الدعوة .

وقوله: لا يحزنك: كذا في هذه الرواية بالحاء غير المعجمة وبالنون من الحزن ، وروي: لا يخزيك الله ، بالحاء المعجمة والزاي ، من الحزي وهـو الهـوان ، أي لا يهينك الله .

## فصل:

قال أهل التاريخ: لما أظهر رسول الله على دين الله و دخل فيه رجال ونساء أنزل الله عز وجل: ﴿ وأنذر عشيرتك الأقربين ﴾ ، فخرج رسول الله على حتى أتى ( 73/أ ) الصفا فصعد عليه ثم نادى يا صباحاه فاجتمع إليه الناس ، فبين رجل يجيء وبين رجل يبعث رسوله فقال: يا بني عبد المطلب! يا بني عبد مناف! يا بني يا بني يا بني المناح هذا الجبل يريد أن يغير عليكم يا بني! أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا الجبل يريد أن يغير عليكم أصدقتموني ؟

قالوا: نعم .

قال : فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ثم قال : يا معشر قريش

<sup>(244)</sup> ـ لطف : إن كان فعلاً فأين معموله وهو لازم لابدً له من حــار وبحـرور أو نحــوه ، وإن كــان مصــدراً ـ وهو مستبعد ــ فالسياق فيه ما فيه .

<sup>(245)</sup> ـ أي قول ورقة بن نوفل .

اشتروا أنفسكم من الناريا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئاً ، يا عباس بن عبدالمطلب يا صفية عمة رسول الله يا بني كعب بن لؤي يا بني هاشم يا بني المطلب : اشتروا أنفسكم من النار .

قال أبو لهب: تباً لكم سائر اليوم أما دعوتمونا إلا لهذا ثم قام ، فنزلت (تبت يدا أبي لهب وتب) (246)، ثم نزل النبي الله وجعل يدعو الناس في الشعاب والأودية والأسواق إلى الله عز وجل وأبو لهب خلفه ، والحجارة تنكبه يقول : يا قوم لا تقبلوا منه فإنه كذاب (247).

الصفا: حبل بمكة ، والعرب تقول إذا خافت أن تفجأهم خيل تغير عليهم، صباحاً: يا صباحاه ، تنذر الحي بالنداء العالي .

<sup>(246)</sup> ـ الحديث أخرجه البخاري (4523) (4687) (4688) ومسلم (208) وغيرهما من طريق الأعمش . حدثنا عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به .

وجاء الحديث من طريق أبي هريرة وعائشة وغيرهما .

لكن من قوله: يا معشر قريش اشتروا ... حتى قوله: اشتروا أنفسكم من النار . هو من حديث أبي هريرة وليس من حديث ابن عباس ، أخرجه البخاري (2602) (4493) ومسلم (206) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة به .

وقوله : يا بني كعب بن لؤي يا بني هاشم يا بني المطلب هو من رواية مسلم (204) ومن طريق جرير (بن عبدالحميد) عن عبدالملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبى هريرة به .

ربي جده صيبه عليه الروايات كان من باب الجمع بين الروايات ذات الحدث الواحد ، وكأنه أخذه عن ابن حبان في الثقات (54/1) ، فالسياق له دون إسناد .

<sup>(247) -</sup> حاء الخبر من حديث طارق بن عبدالله المحاربي رضي الله عنه .

أخرجه ابن أبي شيبة (332/7) وفي مسنده (822) والبيهقي في سننه (76/1) من طريق يزيد ابن زياد (ابن أبي الجعد) عن جامع بن شداد عن طارق به .

وهذا إسناد صحيح .

وأيضاً جاء من حديث ربيعة بن عباد الديلي وقيل الدؤلي .

أخرجه أحمد (492/3 - 492) (41/4) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثناني من (959) إلى (964) كلاهما وغيرهما من طرق شتى عنه جلها صحيحة ولفظ المصنف إنما نقله عن الثقات لابن حبان (55/1).

سفح الجبل: أسفله ، والحجارة تنكبه: أي تصيب رجله الحجارة .

### فصل:

قال قتادة : ودخل المشركون دار الندوة يأتمرون بالنبي ، فقالوا : لا يدخل عليكم معكم أحد ليس منكم فدخل معهم الشيطان في صورة شيخ من أهل نحد ، فقال بعضهم : ليس عليكم من هذا عين ، فتشاوروا .

فقال رجل منهم : أرى أن تركبوه بعيراً ثم تخرجوه .

فقال الشيطان : بئسما رأى هذا ، قد كان يفسد ما بينكم وهو بين أظهركم ، فكيف إذا أخرجتموه ، قالوا : نِعْم ما رأى هذا الشيخ .

فقال قائل آخر : فإني أرى أن تجعلوه في بيت وتطينوا عليه بابـه وتدعونـه فيه حتى يموت ، فقال الشيطان : بئس ما رأى هذا أفتراه يتركه قومه لن يغضبوا لـه فيخرجوه .

فقال أبو جهل: أرى أن تخرجوا من كل قبيلة رجلاً ثم يأخذون أسيافهم فيضربونه ضربة واحدة فلا يدرى من قتله فتدونه (249).

<sup>(248) -</sup> أخرجه البخاري (2175) من طريق الزهري أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة به . فحدث به موصو لا .

<sup>. (249) -</sup> أي : تدفعون ديّته

فقال الشيطان: نعم ما رأى هذا.

فأطلع الله عز وجل على ذلك نبيه الله عند وأبوبكر رضي الله عنه إلى غار في جبل يقال له: ثور ، ونام على رضي الله عنه على فراش النبي الله عنه على فراش النبي الله وباتوا يحرسونه يحسبون أنه النبي الله ، فلما أصبحوا أثاروا إليه فإذا هم بعلي رضي الله عنه فقالوا: أين صاحبك ؟

قال : لا أدري ، فاقتصوا أثره حتى بلغوا الغار ثم رجعوا (250).

وقد أخرج ابن هشام (6/3) وأبو نعيم في دلائل النبوة (148) كلاهما من طريقين عن ابن إسحاق عمن لا يتهم من أصحابنا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس به ، وفيه أن علياً نام مكانه ، ولا يبعد أن يكون كلاهما محفوظاً ، والناظر في ترجمة ابن إسحاق يعلم .

وقد جاءت رواية ابن إسحاق أيضاً عند الطبري في تفسيره (227/9) والبيهقي في الدلائل (468/2). من طريق سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عبدالله بن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس به .

وهي رواية مدلسة ؛ لأن ابن إسحاق عنعنه وتقدم في الطريق السابق أن بينه وبين ابن أبي نحيح واسطة .

هذا إذا قلنا أنها محفوظة عن يحيى بن سعيد الأموي ، فقد سبق أن الجوهري روى عن يحيى هذا الحديث بإسناد آخر ، والأقرب أنه هو المحفوظ عن يحيى خلافاً لرواية ابنه سعيد فهو وإن كان ثقة إلاّ أنه تكلم فيه وله أغلاط .

ويشهد للروايتين (رواية قتادة ورواية ابن عباس) ما رواه عبدالرزاق (389/5) عن معمر عـن عثمـان الجزري من مقسم مولى ابن عباس [عن ابن عباس] به مختصراً وفيه أن علياً كان في مكانه .

وفيه عثمان الجزري لا يحتج به وسيأتي تخريج هـذه الرواية ، مـع التنبيـه إلى أن الإسـناد في المصـنف حصل فيه سقط والتصويب من مسند أحمد (348/1) ومعجم الطبراني (407/11) وغيرها.

<sup>(250) -</sup> هذا الخبر ثابت ورواية قتادة هذه صحت عنه كما في مصنف عبدالرزاق (389/5 - 390) وفيها أن علياً نام في فراشه ، وهي مرسلة ويشهد لها ما رواه ابن إسحاق بإسناده عن ابن عباس ، فأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (686/5) (8994) سورة الأنفال ، قال : حدثنا علي بن الحسين (بن الجنيد) ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري ثنا يجيى بن سعيد الأموي عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي ليلي عن محاهد عن ابن عباس . وعلته عنعنة ابن إسحاق .

قال مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : وإذ يمكر بـك الـذين كفروا ليثبتوك ( 40/أ ) قال :

تشاورت قريش ليلة فقال بعضهم : إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق يعني النبسي

وقال بعضهم: اقتلوه ، وقال بعضهم: أخرجوه ، فأطلع الله نبيه ﷺ على ذلك ، فبات علي رضي الله عنه على فراش رسول الله ﷺ تلك الليلة ، فخرج النبي ﷺ حتى لحق بالغار ، وبات المشركون يحرسون علياً يحسبون أنه النبي ﷺ ، فلما أصبحوا ثاروا إليه فلما رأوا علياً رد الله مكرهم فقالوا: أين صاحبك ؟

قال : لا أدري ، فاقتصوا أثره فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم الأثر ، فصعدوا في الجبل فمروا بالغار فرأوا على بابه نسج العنكبوت .

فقالوا: لو دحل ها هنا لم يكن عليه نسج العناكب ، فمكث فيه

ويشهد له ما رواه الزهري مرسلاً عند البيهقي (466/2).

وأخرج الحديث الآجري في الشريعة (1142) بإسناده عن أبي الزنـادة مقطوعـاً ، وكـذا أخرجـه ابـن هشام (8/3) عن ابن إسحاق حدثني يزيد بن أبي زياد عن محمد بن كعب به مقطوعاً .

وله شاهد مرسل من طريق عبدالرزاق عن أبيه عن عكرمة به أخرجه الطبري (228/9) وفيـه أن عليـاً مكانه .

وأرسله السدي عند الطبري (228/9) وكذا أرسله ابن زيد (229/9) ورأيت الزيلعي في كتابه تخريج الأحاديث والآثار (26/2) عزاه لعبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة به .

وهذا مرسل صحيح .

لكن الحديث في المصنف وفي نفس الباب الذي عزا إليه الزيلعي وليس فيه تربص قريش بالرسول تلك الليلة .

لكنه عند موسى بن عقبة في مغازيه من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة به مرسلاً ذكره ابن كثير في البداية (483/3) نقلاً عن مغازي موسى وبكل ما ذكرنا من طرق يثبت الحديث .

mental survey and a

(251) ـ تقدم تخريج الرواية في الفقرة السابقة وإسنادها المذكور فيه الجزري لا يحتج به .

وقد حسنه الحافظ ابن حجر وابن كثير وقال ابن كثير وهو أجود ما روي في قصة نسج العنكبوت . ولذكر هذا النسيج من العنكبوت شواهد منها :

ـ ما رواه ابن سعد (228/1) وخيثمة في حديثه (510) والطبراني في الكبير (443/20) وغيرهم كلهم من طريق عون (وقيل عوين) بن عمرو القيسي قال : سمعت أبا مصعب المكي قال : أدركت أنس بن مالك وزيد بن أرقم والمغيرة ... فذكرهم عنهم .

عون قال عنه ابن معين : لا شيء ، وقال أبو حاتم : شيخ ، وقال البخاري : منكر الحديث مجهول . وأبو مصعب بحهول ، واستنكر هذه الرواية جماعة .

فلا تصلح للاستشهاد .

- وروى أحمد بن علي المروزي في مسند أبي بكر (73) فقال : حدثنا بشار بن الخفاف قال : حدثنا جعفر بن سليمان قال : حدثنا أبو عمران الجوني قال : حدثنا المعلى بن زياد عن الحسن به مرسلاً . وهذا إسناد فيه ثلاث علل :

أ \_ الإرسال .

ب ـ ضعف بشار بن الخفاق فهو ضعيف كثير الغلط.

حـــ المعلى بن زياد أيضاً لا يحتج به .

وعليه ، فلا تطمئن النفس للاستشهاد بهذا الطريق ولاسيما أن بعض الكلام في رواته شديد .

- وروى أبونعيم في الحلية قال : حدثنا سليمان بن أحمد ثنا عبدالله بن وهيب الغزي ثنا محمد بن [أبي] السري ثنا ضمرة عن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه به .

وفيه ثلاث علل :

أ \_ الإرسال .

ب ـ ضعف عثمان ضعفاً شديداً .

حـ ـ سوء حفظ محمد بن أبي السري .

أما عبدالله بن وهيب وإن لم أقف على توثيق له لكن قد يمشى باعتبار رواية جماعة عنه من الثقات مع عدم وجود حرح فيه .

ومع هذا ، فالطريق لا يستشهد بها .

وهناك ثلاثة طرق أخرى :

#### فصل:

[19] أخبرنا محمد بن الحسن بن سليم (252) أنا عبدالرحمن بن عبيدالله الحرفي نا حمزة بن محمد بن العباس نا عبدالكريم بن الهيثم الديرعاقولي نا الحسن بن عبدالله بن حرب العبدي نا عمرو يعني (253) عطية عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال:

دعا نبي الله على فقال : اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر ابن الخطاب .

قال : فجاء إلى نبى الله ﷺ رجل وكان إذا جاءه ضيف نظر إلى بعض

<sup>=</sup> \_ أحدها عن علي عند ابن عدي في الكامل (261/1) وهو منكر .

ـ والثاني عن حابر أسنده الآجري في الشريعة (1815/4) .

<sup>-</sup> والثالث عن أبي هريرة رواه الديلمي في مسند الفردوس ونقله عنه بإسناده صاحب كنز العمال (83/14) .

ولا تطمئن النفس للاستشهاد بأي منها .

لأن هذه الأسانيد غريبة لا يمكن في منهج أئمة الحديث الاعتماد عليها والاستشهاد بها في أخبار دواعي الشهرة فيها متوفرة .

فمثل هذه المعجزة \_ لو حصلت \_ لنقلها الثقات النجباء من تلاميذ الصحابة ولنقلها تلاميذهم المعروفون عنهم .

فأن ينفرد بها أمثال هؤلاء لهو أكبر مؤشر إلى الشك فيها .

وهناك طريق أخرى عزاها السيوطي في الدر المنثور (197/4) إلى أبي نعيم من طريق محمد بن إبراهيم التيمي مرسلة .

فالله أعلم بها ، وعلى كل فصحة هذه القصة بذكر العنكبوت أمر غير مستحيل لكنه في قواعـد أئمـة الحديث حسب علمي القاصر مستبعد والله أعلم .

<sup>. (252) -</sup> سبقت ترجمته

<sup>(253)</sup> ـ كذا في الأصل ، سقطت كلمة ابن وينبغي أن تكون هكذا : "عمرو يعني ابن عطية" وهو عمرو بن عطية العوفي يروي عن أبيه كما في تهذيب الكمال .

أصحابه ، وأنه جاءه رجل فأرسل إلى بيت أحت عمر قبال وحرج عمر (254) رضى الله عنه متقلداً سيفه يطلب النبي ﷺ ليقتله .

قال : فلقي رجلاً من أصحاب النبي فقال : يا عمر ! أين تذهب ؟ قال : أطلب محمداً .

قال : فتصنع ماذا ؟ ( 40/ب ) قال : إن لقيته قتلته .

قال : كيف تصنع ببني عمه بني عبدالمطلب ؟

قال : فأخذ عمر رضي الله عنه بمجامع ثوبه فهزه إليه هزاً شديداً وضربه وقال : أراك قد صبوت .

قال : فغضب الرجل فقال له : والله لقد صبت أحتك وحتنك .

قال: فخرج عمر مسرعاً - وقد نزلت طه على رسول الله الله الله التهى إلى باب أخته وهم يقرؤون طه ، فلما سمعوا صوته قام الضيف فدخل المخدع قال: وفتح الباب فدخل مغضباً .

فقال لأحته : ماذا الهينمة التي سمعتها ؟

قالت: حديث بيننا.

قال: لا والله ما هو كذلك إنه لغير ذاك ، فغضب عمر فتناول أخته فلطمها وأصاب أنفها فرعفت ، فخرج زوجها فقال: يا عمر أتريد الناس يتبعونك على ما تريد ؟ قال فتناوله فضربه وقامت أخته لتحول بينه وبين زوجها حينئذٍ فضربها بيده فأصاب بعض وجهها فأدماها ، فندم عمر لما رأى الدم .

<sup>(254)</sup> \_ سياق الكلام فيه ما فيه .

قال: فقام عنه فقال: أرشدوني في أي دار محمد، وسمع الضيف ذلك فحرج فقال: أبشر، أرجو أن تكون أصابتك الدعوة، إني كنت عنده فسمعته يقول: الله أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب، فأنا أرجو أن تكون قد أصابتك الدعوة.

فقال لأخته : أعطيني الكتاب ، قالت : لا لأنك رجس فاذهب فتطهر ثم طهر ثيابك وطهر نفسك وتعطيني موثقاً لتردن علىّ كتابي .

فذهب فتطهر ثم رجع إليها فأخرجت الكتاب إليه فقرأه ، وكان عمر يقرأ الكتب فقرأ : ﴿ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ﴾ حتى بلغ ﴿ فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى ﴾ .

فوقع الإسلام في قلبه حين قرأ هذه الآية .

فقال لضيفه : أرشدوني إلى محمد ، قال : فذهب الضيف معه حتى انتهى إلى الصفا وهو في داره ، وهو يومئذٍ في أربعين رجلاً وامرأةً حتى دق الباب قال : فعرفوا صوت عمر .

فقالوا: يا رسول الله هذا عمر على الباب متقلد السيف ما ندري ما يريد فقال: افتحوا الباب فإن كان الله يريد بعمر حيراً فسيهديه ، وإن يكُ غير ذلك كان قتله علينا هيناً .

ففتحوا الباب فأخذ النبي ﷺ بمجامع ثوبه وهزه إليه هزاً شديداً فقال عمر حينئذٍ : أشهد أن لا إله إلاّ الله وأن محمداً عبده ورسوله .

قال : فكبر أصحاب النبي ﷺ تكبيرة سمعها أهل مكة .

قال : اخرج يا نبي الله فوالله لينصرن الله دينـك حتى لا يبقى منـا أحـد

(255) - الحديث من طريق أبي سعيد لم أقف عليه عند غير المصنف وقمد خرّج الحديث جماعة من العلماء كالذهبي وابن كثير والحافظ ابن حجر و لم يغزُه أحد منهم إلى أبي سعيد ، فيبعد أن تكون الطريق عفوظة ، وقد أشار إلى هذا التيمي نفسه عقب هذه الرواية ، وعلى كل إسناد المصنف ضعيف جداً. وقد جاء الحديث بطوله - وبلفظ مقارب - من حديث أنس بن مالك ، فأخرج البزار في مسنده (57/6) وابن سعد في الطبقات (267/3) وابن شبة في أحبار المدينة (1071) وأبو يعلى في المسند (259/17) وغيرهم من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق قال أخبرنا القاسم بن عثمان البصري عن أنس بنحوه وفيه : "اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمرو بن هشام".

وفيه القاسم قال عنه ابن حبان في الثقات : ربما أخطأ .

وقال البخاري : له أحاديث لا يتابع عليها كما نقله الذهبي في الميزان .

وقال الدارقطني : ليس بقوي .

فهو ممن لا يحتج بحديثه .

لكن له شاهد عند البزار في المسند (279) والبيهقي في الدلائل (417/2) كليهما من طريق إسحاق ابن إبراهيم الحنيني عن أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن حده أسلم عن عمر به .

لكن إسناده ضعيف لحال الحنيني وأسامة بن زيد وكلاهما ممن يكتب حديثه في الشواهد .

وقد أخرج طرفاً من الحديث ابن أبي حاتم في تفسيره عند قوله تعالى : ﴿ أُومَنَ كَانَ مَيَّا فَأَحْبِينَـاه ﴾ من طريق ابن وهب أنا خالد بن حميد عمن حدثه عن زيد بن أسلم أنه قـال في الآيـة : فـدعا رسـول الله ﷺ فقال : اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب ...

وهذا طرف من حديث أنس السابق.

والقطع بصحة القصة بناءً على هذه الطرق قد يصعب لكن قد تدل هذه الطرق على أن لها أصلاً ، والله أعلم .

أما دعاؤه ﷺ بإعزاز الدين بأحد العمرين فهو ثابت ، فبالإضافة للطرق السابقة فقد ثبت عن سعيد ابن المسيب يرفعه إلى رسول الله ﷺ : اللهم اشدد دينك بأحبهما إليك (عمر بن الخطاب أو أبي حهل بن هشام) فشدد دينه بعمر بن الخطاب .

أخرجه ابن شبة في أخبار المدينة (1069) وابن سعد في الطبقات (267/3) كلاهما من طريق عفان ابن مسلم نا خالد بن الحارث نا عبدالرحمن بن حرملة المدني عن سعيد به .

وهذا إسناد حسن فيه عبدالرحمن بن حرملة (صدوق ربما أخطأ) كما في التقريب وقد حسنه الحافظ، على أنه مرسل .

لكن مرسل سعيد بن المسيب أصح المراسيل كما هو قول الإمام أحمد وابن معين ، وجاء أيضاً من حديث ابن عمر .

فأحرج أحمد (95/2) والترمذي (3681) وابن حبان (2179 ـ موارد) وغيرهم من طرق عـن خارجـة ابن عبدالله بن سليمان بن زيد عن نافع عن ابن عـمر به .

بلفظ : "اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي حهل أو بعمر بن الخطاب ، فكان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب" ، وقال الترمذي حسن صحيح .

وإسناده فيه ضعف حارجة صدوق له أوهام كما في التقريب وقد وثقه الترمذي في السنن و لم يـذكر هذا المزي في التهذيب ولا بشّار في تعليقه عليه .

وتوبع خارجة على الحديث فأخرج الحاكم في مستدركه (89/3) من طريقين عن المبارك بـن فضالة عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به .

ولفظه : "اللهم أعز الإسلام بعمر" وفي رواية : "اللهم أيد الدين بعمر بن الخطاب" ولم يذكر أبا حهل .

والإسناد فيه المبارك عنعنه وهو مدلس ، ولـولا تـدليس المبـارك لقلـت أن ذكـر أبـي جهـل في طريـق خارجة شذوذ .

ورواه الزهري بلاغاً عن ابن عمر ، صح ذلك عنه كما في الطبقات (270/3) وثمة طرق أحرى عـن ابن عمر أعرضت عنها لغرابتها تجمدها في تاريخ دمشق (25/44 ـ 27 ـ 50) (35/44) وفي الحلية لأبي نعيم (361/5) .

وجاء الحديث عن عائشة أيضاً فأخرج الحاكم في مستدركه (89/3) من طريق الماجشون بن أبي سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به .

ولفظه : اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب حاصة .

وهذا إسناد صحيح .

وله طريق أخرى عن هشام عند ابن حبان (2180 - موارد) وابن ماجه (105) وغيرهما بنفس اللفظ. وجاء الحديث عن ابن مسعود من طريقين عنه يشهد أحدهما للآخر تجدها عند الحاكم (89/3) والطبراني في الكبير (159/10).

والأخرى عند البزار (156/5) والدارقطني في العلل (97/5) .

وجاء أيضاً عن ابن عباس وفيه راوٍ متروك وكذا عن ثوبان وفيه متروك وعن عثمان بن الأرقم وفيه =

هذا حديث لا أعرفه إلا من حديث الحسن بن عبدالله بن حرب وهو كوفي الأصل كان ينزل المصيصة .

قال أهل التاريخ:

وكان المشركون يؤذون المسلمين ، فأحار الوليدُ بن المغيرة عثمانَ بن مظعون وأحار أبو طالب أبا سلمة بن عبدالأسد وكان حاله ، أمه برة بنت عبدالمطلب .

فلما رأى عثمان بن مظعون ما فيه المسلمون من البلاء وهو يغدو ويروح آمناً قال : إن غدوي ورواحي في حوار رحل من المشركين ، والمسلمون يلقون من البلاء في الله ما لا يصيبني لنقص في نفسي ( 41/ب ) .

فمشى إلى الوليد بن المغيرة ، فقال : يا أبا عبد شمس وفت ذمتك وقد رددت إليك حوارك فقال الوليد : يابن أحي (256) لعل إنساناً آذاك ؟

متروك .

وللحديث شاهدان مرسلان .

أحدهما عن ابن سيرين في فضائل الصحابة لأحمد (339) وبإسناد صحيح عنه فذكر عمر بن الخطاب وعامر بن طفيلي .

والآخر عن الحسن وهو من طريقين عنه الأولى عند أحمد في الفضائل (316) والثانية عنـد ابـن سـعد في الطبقات (267/3) وابن شبة في تاريخ المدينة (1070) ذكر فيه عمر بن الخطاب دون أبي جهل . وعلى كل ، فالحديث ثابت .

وقد أخرج بن أبي شيبة في مسنده (257/17 ـ مطالب) من طريق عبدالله بن المؤمل عن أبي الزبير عن حابر فذكر إسلام عمر بسبب مغاير .

وهو طريق ضعيف لحال ابن المؤمل.

<sup>(256)</sup> ـ في الأصل قريب من "أخ" وتحتمل في رسمها ما هو مثبت.

قال : لا ، ولكني أرضى بجوار الله ، قال : فانطلق إلى المسجد فرُد عليّ حواري علانية كما أجرتك علانية .

فانطلقا إلى المسجد فقال الوليد : هذا عثمان ، هذا عثمان (257)، قد جاء ليرد عليّ جواري وقد كان في حصن حصين وجوار منيع وقد أبى إلاّ الخروج منه وقد رددت إليه جواره .

فقال عثمان : صدق وقد وجدته وفياً كريم الجوار ولكني استجرت بالله . فانصرف عثمان وجاءهم لبيد بن ربيعة ينشدهم في بعض مجالسهم شيئاً من شعره فجلس معه عثمان فسمعه يقول :

ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل فقال عثمان : صدقت أولاً ، وكذبت آخراً ، نعيم أهل الجنة لا يزول .

فقال: لبيك يا معشر قريش ، ما كان يؤذى جليسكم ، فمتى حدث هذا فيكم ؟ قال رجل من القوم: هذا سفيه في سفهاء معه قد فارقوا ديننا فلا تجدن في نفسك من قوله .

فرد عليه عثمان قوله حتى شرى أمرهما فقام إليه فتى من قريش فلطم عينه فخضرها .

والوليد بن المغيرة قريب منه يرى ما يُصنع به فقال :

يا أبا السائب يا بن أحي لقد كنت في ذمة منيعة ، فكانت عينك غنية عما أصابها ، فقال :

عيني الصحيحة محتاجة ( 42/أ ) إلى ما أصابت هذه وإني في ذمة من هـو أعز منك جواراً .

<sup>(257) -</sup> كذا في الأصل مكررة.

فقال الوليد: يا بن أخي إن شئت فعد إلى جوارك.

فقال عثمان : لا . ثم أنشأ يقول :

وإن تكُ عين في رضا الرب نالها فقد عَـوض الـرحمن منها ثوابه و إنى و إن قُلْتِ م غُويّ مُضلّ ل أريد بذاك الله والحيق ديننا فمهلاً بين فِهْر فلا تنطق وا الخنا وتدعوا بويل في الجحيم وأنتهم إذا ما دعوتم بالشراب سقيتــم

يدا ملحد في الدين ليس عهتدي ومن يرضه الرحمنُ يا قوم يسعب سفيه على (258) دين النبي محمد على رغم من يبغى علينا ويعتدي فتستوخموا غِبّ الأحاديث في غــد لدى مقعد في ملتقى النار موصد حميماً وماءً آجناً لم يُبَرّد

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهي أول ما قالها تعصباً لعثمان ابن مظعون رضى الله عنه :

> ألا تـرون أقـــل الله خيـرهـم إذ يلطمون وما يخشون مقلته

أنا غضينا لعثمان بن مظعون

طعناً دراكاً (259) وضرباً غير مأفون (260) فسوف نجزيهم إنه لم نمت عَجَلاً كيلاً بكيل جزاء غير مغبـــون (261) فيه من الظلم أو يرضون بالدّون

أو ينتهون عن الأمر الذي وقعوا

<sup>(258)</sup> ـ الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر إن ، والتقدير : وإني كائن على دين النبي وإن قلتم غوي . (259) - دراكاً: متتابعاً ، عن لسان العرب (420/10) .

<sup>(260) -</sup> المأفون : الناقص ، انظر اللسان .

<sup>(261)</sup> ـ مغبون : منقوص أو مخدوع فيه : المصباح المنير وغيره .

# ونمنع (262) الضيم من يرجو هضيمتنا (263)

بكل مِطْرَد (264) في الكف مسنون نشفي بها الداء من هام الجانين بعد الصعوبة بالأسماح واللين على نبي كموسى أو كذي النون مما ينرزل في آيات ياسين يَغْشُون بالظلم من يدعوا إلى الدين (266)

ومرهفات (265)كأن الملح خالطها حتى يقر رجال لا حلوم لهم ويؤمنو وا بكتاب منزل عجب يأتي بأمر جلي غير ذو عروج لقد عجبت لأقوام ذوي سفه

قالوا : ولما استحار أبو سلمة بأبي طالب مشت إليه رجال مخزوم ، فقالوا قد منعت منا ابن أحيك محمداً فمالك ولصاحبك تمنعه منا ، فقال : إنه استحار

<sup>(262) -</sup> في الأصل "وتمنع" وهو خطأ ، وللناسخ أخطاء في كتابة النقاط كثيرة منها ما يظهر فيه الخطأ ومنها ما يلتبس .

<sup>(263) -</sup> الهضيمة : الظلم والقهر ، انظر اللسان .

<sup>(264) -</sup> المِطْرَد: نوع من الرماح قصيرة ، انظر اللسان .

<sup>(265)</sup> ـ السيف إذا رقّت حواشيه بالسن ، يقال له مرهف .

<sup>(266) -</sup> أخرج القصة الطبراني في الكبير (34/9) من طريق محمد بن عمرو بن حالد الحراني عن أبيـه ثنـا ابـن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة به مرسلاً .

وفيه ابن لهيعة معروف .

وأحرحه ابن إسحاق في سيرته (220) ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (103/1) عن صالح بـن إبـراهيـم ابن عبدالرحمن بن عوف عـمن حدثه به .

وهو مرسل كما ترى والمبهم لا يعرف هل هو صحابي أم لا .

وأرسله الزهري كما في معرفة الصحابة لأبي نعيم (4283) والحلية لـه (104/1) وفي إسناده فليح صدوق يهم.

وروى القصة موسى بن عقبة في مغازيه روى ذلك البيهقي في الدلائل (285/2) من طريق إسماعيل ابن أبي أويس أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى في كتاب المغازي به ... وهذه كلها طرق مراسيل .

بي وهو يعد ابن أختي ، فأمنعه كما أمنع ابن أخي ، فقام أبو لهب فقال :

يا معشر قريش قد أكثرتم على هذا الشيخ ، ما تزالون توثبون عليه في حواره وذمته من بين قومه لتنتهن عنه أو لأقومن معه في كل ما قام فيه حتى يبلغ ما أراد ، فكفوا وقالوا : بل ننصرف عما تكره يا أبا عتبة وكان مع المشركين على النبي الله وأصحابه .

فطمع أبو طالب عند ذلك في أبي لهب ورجا أن يقوم معه في شأن النبسي هي ، فقال يحرضه على نصرته :

إن امراءاً أبو عتيبة عمسه أقول له وأين منه نصيحتي ولا تقبلن القهر ما عشت خطة وول سبيل العجز غيرك منهم وول سبيل العجز غيرك منهم وحارب فإن الحرب نصف ولن ترى وكيف ولم يجنوا عليك عظيمة حزى الله عنا عبد شمس ونوفلاً ففرقتم من بعد ود وألفة أطاعوا ابن ذكوان وقيساً وديسماً كذبتم وبيت الله نبزى (267) محمداً قال أصحاب الأخبار:

لفي روضة من أن يُسام المظالما أبا مُعْتِب ثَبّت سوادك قائما تُسَب بها إما هبطت المواسما فإنك لم تخلق على العجز لازما أحا الحرب يعطى الخسف حتى يسالما ولم يخذلوك غارماً أو مغارما وتيماً ومخزوماً عقوقاً ومأثما جماعتنا كيما تنالوا المحارما فضلوا ودقوا بالجميع المناشما ولم تروا يوماً لذا الشعب قاتماً (268)

<sup>(267)</sup> ـ أي نغلب عليه ويؤخذ منا ، عن شرح الرضي على الكافية .

أحرجه ابن هشام في السيرة (216/2) وهو في سيرة ابن إسحاق (145/2) ونقله من مغازي ابن إسحاق ابن كثير في البداية (93/3) .

ابن ذكوان هو عقبة بن أبي مُعَيط بن عمرو بن أمية ، ذكوان اسم أبي عمرو . قالوا : وذكوان علج من أهل صفورية استلحق أمية لما طرده هاشم عن مكة عشر سنين في شرط المنافرة لما نفر عليه هاشم ، ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه :

لما قُتِل عقبة بن أبي مُعيط يوم بدر فقال : أُمِنْ بيْن قريش أُقتل ؟

قال النبي ﷺ : نعم .

قال : و لم ؟

قال : لكُفرك وعُتوّك على الله ، أتذكر يوم وطيتني بعقبيك وأنا ساجد مكة ؟

قال: فمن للصبية ؟

قال: النار.

فلما قال: أمن بين قريش ؟

قال عمر رضى الله عنه : حن قدح ليس منها (269)، وقيس هو قيس بن

<sup>(269)</sup> ـ القصة بهذا السياق هي من رواية محمد بن السائب الكلبي وهو متروك ، عزاها لمه غير واحد من كتّاب السيرة ورواها الواقدي أيضاً بقريب منه كما في السنن للبيهقي (64/9) ، أما أصل القصة فصحيح .

فأخرج عبدالرازق (355/5) عن معمر عن عثمان الجزري عن مقسم مولى ابن عباس قال معمر وحدثني الزهري ببعضه .

وفيه : "لما كان يوم بدر أمر عقبة بن أبي معيط في الأسارى فأمر النبسي ﷺ على بن أبسي طالب أن يقتله فقال عقبة : يا محمد أمن بين هؤلاء أقتـل ؟ قـال : نعـم . قـال : لم ؟ قـال : بكفـرك وفحـورك وعتوك على الله ورسوله .

قال معمر : وقال مقسم : فبلغنا والله أعلم أنه قال : فمن للصبية ؟ قال : النار ، قال فقام إليه علي ابن أبي طالب فضرب عنقه .

وهذه رواية مرسلة ، وطريق مقسم فيها عثمان الجزري لا يحتج به .

وله شاهد من مرسل الشعبي أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده (685) (337/17 - مطالب) من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن الشعبي به وفيه : "لما كان يوم بدر أتى بعقبة بن أبي معيط أسيراً قال فقال رسول الله ﷺ : لأقتلنك ، قال : تقتلني من بين قريش ؟ قال : نعم ، قال : ثم أقبل على أصحابه فقال : إنه أتاني وأنا ساجد فوطئ على عنقي فوالله ما رفعها حتى ظننت أن عين ستقعان وأتى بسلا حزور ... ثم أمر به فقتل .

وهذا مرسل صحيح ، عطاء وإن كان قد اختلط إلاَّ أن رواية حماد كانت قبل الاختلاط .

فهو مرسل صحيح عن الشعبي ومراسيل الشعبي من أقوى المراسيل ، قال العجلي "مرسل الشعبي صحيح لا يكاد يرسل إلا صحيحاً" معرفة الثقات (12/2) .

وعلى هذا فهو شاهد جد قوي .

وجاء الحديث أيضاً من طريق إبراهيم التيمي مرسلاً أخرجه أبوداود في المراسيل (276) وعبدالرزاق في المصنف (205/5) .

من طريق إسرائيل أخبرني أبو الهيثم عن إبراهيم التيمي به بلفظ : أن النبي على صلب عقبة بن أبي معيط إلى شحرة ، فقال : أمن بين قريش ؟ قال : نعم ، قال : فمن للصبية ، قال : النار .

وهذا مرسل صحيح ، أبو الهيثم هو المرادي قال عنه الحافظ : "صدوق" والراجح أنه ثقة .

ونقل ابن كثير في البداية (305/3) عن مغازي موسى بن عقبة ما يشهد لما تقدم وفيه: "ولما أقبل إليه عاصم بن ثابت قال: يـا معشـر قـريش عـلام أقتـل مـن بـين مـن ههنـا ؟ قـال: علـى عـداوتك الله ورسوله".

لكنه غير مسند فسياق المصنف في صحته نظر .

وجاءت القصة بسند صحيح عند أبي داود (2686) والبزار (1936) والحاكم (135/2) من طريق عبدالله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق عن ابن مسعود مه.

ولفظه : "أن رسول الله ﷺ لما أراد قتل [عقبة بن أبي معيط] قال : من للصبية ؟ قال : النار" . وإسناده صحيح .

ومن طريق أخرى مسندة أخرجه الطبري في تاريخه (275/3) بإسناد حسن وجاء الحديث أيضاً عن سعيد بن جبير مرسلاً ، أخرجه ابن أبي شيبة (7/360) والطبري في تفسيره (231/9 ـ 232) بإسناد صحيح عنه .

وعن عطاء بن أبي رباح مرسلاً كما في مصنف عبدالرزاق (204/5) .

وعن الحكم بن عتيبة مرسلاً كما في مصنف ابن أبي شيبة (360/7) .

عاقل الخولاني عداده في مخزوم وديسم ، وقيل ديسم هو الوليد بن المغيرة ، قالوا : كان قين من بجيلة يدعى ديسماً فانتمى إلى المغيرة .

### فصل:

[20] أحبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد السمرقندي (270)أنا عبدالصمد بن نصر العاصمي نا أبو العباس البحيري نا أبو حفص البحيري نا عيسى بن حماد نا

ورواه ابن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر وأيضاً عن بعض أهل العلم من أهل مكة نقله ابن كثير في البداية (305/3) عن مغازيه وأسنده البيهقي في السنن (323/6) مرسلاً .

ورواه أيضاً الإمام الشافعي فقال : وأخبرنا عدد من أهل العلم من قريش وغيرهم من أهل المغازي أن رسول الله ﷺ أسر عقبة بن أبي معيط يوم بدر فقتله صبراً .

فأصل القصة صحيح قطعاً ، وكذا حبر إلقائه سلا الجزور وإيذائه رسول الله هو في الصحيح .

وقد ورد في البخاري (3641) ما يفيد أن عقبة ألقي في القليب مع صناديد قريش ، وهـذا يُفهم منه أنه تُتا على أرض المعركة خلافاً لما دلت عليه الروايات الأخرى .

وقد وحه الحافظ رواية البخاري بأنها محمولة على الأكثر وأن عقبة ليس ممن ألقي في القليب ، فعقبة إنما ذُكر مع القوم ممن حضر من صناديد قريش ثم تُرِك استثناؤه عند ذكر القليب لأن أكثرهم قُتِلوا في المعركة (351/1) فتح الباري .

واحتلفت الروايات فيمن قتل عقبة ، بعضها يقول إنه على بن أبي طالب وبعضها يقول إنه عاصم بن ثابت وهو الذي رجحه الحافظ في الإصابة (421/1) أما مقالة عمر (حن قدح ليس منها) فهو مثال يُضرب للرجل يُدخل نفسه في القوم وليس منهم و لم أحد من أسنده سوى ابن قتيبة في غريب الحديث (621/1) فقد قال : حدثنيه أبو حاتم عن الأصمعي به .

فهو غير موصول وبعضهم يذكره عن الأصمعي بلاغاً.

(270) - هو الإمام الحافظ الرحال أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد بن قاسم بن جعفر السمرقندي الكوخميثي قال عنه السمعاني : سألت عنه إسماعيل الحافظ فقال : إمام حافظ سمع وجمع وصنف ا.هـ وكان يلقب بقوام السنة ، ثم صار لقباً لتلميذه إسماعيل التيمي المصنف .

كان له كتاب سماه بحر الأسانيد في صحاح المسانيد جمع فيه مائة ألف حديث قيل: لم يقع في الإسلام مثله ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (206/19) .

الليث بن سعد ( 43/ب ) عن عقيل بن حالد عن محمد بن مسلم أنه قال :

إن عروة بن الـزبير أحـبره أن عائشـة زوج النبــي ﷺ ورضـي عنهـا قالـت والله ما عقلت أبوي قط .

[21] قال البحيري: ونا محمد بن إسماعيل نا يحيى بن بكير نا الليث عن عقيل قال ابن شهاب فأحبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين ، و لم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله على طرفي النهار بكرة وعشية ، فلما ابتلي المسلمون حرج أبو بكر رضي الله عنه مهاجراً نحو أرض الحبشة حتى بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة فقال: أين تريد يا أبا بكر؟

قال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي ، فقال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبابكر لا يُحرُج ولا يُخرَج ، أنت تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فأنا لك حار فارجع واعبد ربك ببلدك .

فرجع وارتحل معه ابن الدغنة ، فطاف ابن الدغنة عشياً في أشراف قريش فقال لهم : إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يُحرج ، أتخرجون رجلاً يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ، ويعين على نوائب الحق ، فلم يكذب قريش بجوار ابن الدغنة .

قالوا لابن الدغنة : مرْ أبا بكر فليعبد ربه في داره ، فليصل فيها ويقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ، ولا يستعلن به فإنا نخشى أن يفتن أبناءنا ونساءنا ، فقال ذلك ابن الدغنة ( 44/أ ) لأبي بكر .

فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصوته ولا يقرأ في غير داره ثم بدا لأبي بكر فابتنا مسحداً بفناء داره وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن ،

فيتقذف عليه نساء قريش وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلاً بكاءً لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن ، وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين ، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم ، فقالوا : إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره ، فقد حاوز ذلك فابتنا مسجداً بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه وإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا فانهه .

فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل ، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فَسَلْهُ  $^{(271)}$  أن يرد إليك ذمتك فإنا قد كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر بالإعلان .

قالت عائشة : فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال :

قد علمت الذي عاقدتُ لك عليهم ، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إليّ ذمتي فإني لا أحب أن يسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له ، فقال أبو بكر رضي الله عنه : فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله .

فحبس أبو بكر رضي الله عنه نفسه على رسول الله الله الله على ليصحبه ، وعلف راحلتين كانتا عند ورق السمر وهو الخبط أربعة أشهر ، قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة رضى الله عنها :

<sup>(271)</sup> ـ كذا في الأصل.

فبينما نحن يوماً جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة ، قال قائل لأبي بكر : هذا رسول الله مقنعاً في ساعة لم يكن يأتينا فيها .

قال أبو بكر : فدى له أبي وأمي ، والله ما جاء به في هذه الساعة إلاّ أمر. قالت : فجاء رسول الله ﷺ فاستأذن فأذن له فدخل .

فقال النبي ﷺ لأبي بكر: أحرج من عندك.

فقال أبو بكر : إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله .

قال : فإني قد أذن لي في الخروج ، فقال أبو بكر : الصحابة بأبي أنت يـا رسول الله .

قال رسول الله ﷺ : نعم .

قال أبو بكر : فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحمدى راحلتي هماتين ، قمال رسول الله ﷺ : بالثمن .

قالت عائشة : فجهزناهما أحث الجهاز ، وصنعنا لهما سفرة في حراب . فقطعت (272) أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به فم الجراب، فبذلك سُمِّيت ذات النطاقين .

قالت : ثم لحق رسول الله ﷺ وأبو بكر بغار في حبل ثور فمكثا فيه ثـلاث

<sup>(272)</sup> \_ في الأصل "فقطعة" مع إهمال الفاء وليست ميماً فلا جاءت كلمة "فقطعت" ولا كلمة "مقطعة" وما أثبته هو ما جاء في كافة المصادر ، ولم أقف على من ذكر الجراب أنها مقطعة لذلك عدلت عن حمل ذلك اللفظ عليه ، مع ظهور أن الحرف الأول لم يكن ميماً .

والجراب هو وعاء من إهاب الشاء يحفظ فيـه الـزاد ، ويقــال لـه : المـزود ، وقيــل : لا يـوعى فيــه إلاّ يابس، من اللسان وغيره .

والسفرة تطلق في اللغة على الطعام المتخذ للسفر ، وتطلق على وعاء مستدير من جلد يوضع فيه الطعام ، والأول هو الأصل في استعمال العرب ثم نقلت العرب الاسم إلى الثاني كعادتهم في الأسماء المنقولة ، ذكر هذا ابن منظور في اللسان ، ثم ذكر حديث أسماء هذا وحمل لفظ السفرة على المعنى الأول وهو الطعام خلافاً لصنيع المصنف كما سيأتي حيث حمله على ما يوضع فيه الطعام .

ليال يبيت عندهما عبدالله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثرقف لقن ، فيد للح من عندهما بسحر (273) فيصبح مع قريش بمكة كبائت ، فلا يسمع أمراً يكتاد به إلا وعاه ، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين ( 45/أ ) يختلط الظلام ، ويرعى عليهما عامر ابن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء ، فيبيتان في رسل منحتهما ورضيفها حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي إلى الثلث .

واستأجر رسول الله وأبو بكر رجلاً من بني الدئل (274) وهو من بني عبد بن عدي هادياً حريّتاً ، قد غمس حلفاً في آل العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث ، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل ، فأخذ بهم طريق الساحل (275).

[22] قال ابن شهاب : وأحبرني عبدالرحمن بن مالك المدلجي أن أباه أحبره أنه سمع سراقة بن جعشم يقول :

<sup>(273)</sup> ـ تكررت هذه الجملة في الأصل مرتين متواليتين .

<sup>(274) -</sup> كذا في الأصل بهمزة وياء منقوطة وعند البحاري وغيره مخففة دون همزة "الديل" وهو من الديل ابن بكر بن عبد مناة بن كنانة لأن بني الديل في العرب ستة قبائل مختلفة ، وهذا مثال يبين لمك أن الاشتراك في الاسم لا يعني شيئاً في باب النسب ، ومن هذا الباب .

وقع كثير من المتطفلين على علم النسب في هذا العصر في الغلط وخلطوا بين أنساب كثيرة وما أكثر الوهم وربما الكذب في هذا الباب ، والله المستعان . انظر مختلف القبائل ومؤتلفها لمحمد ابن حبيب.

<sup>(275) -</sup> أخرجه البحاري (3692) من طريق الليث به مسنداً .

مدلج أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال : يا سراقة ، إني قد رأيت آنفاً أسودة بالساحل أراها محمداً وأصحابه .

فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية ، وأخبرتهم أحبار ما يريد الناس وعرضت عليهم الزاد والمتاع ، فلم يسألاني ولم يرزآني إلا أن قال أخف عنا.

فسألته أن يكتب لي كتاباً أو أمناً ، فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة

<sup>(276) -</sup> عند البحاري عثان ، والعثان في اللغة الدخان وحمله الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام على أن الحراد الغبار ولكنه شُبَّه بالدخان ، غريبه (249/2 - 250) وهو صريح رواية المصنف وكأن لفظ غبـار من المصنف هو تفسيري.

من أدم ثم مضى رسول الله ﷺ (277).

فانقلبوا يوماً بعدما أطالوا انتظارهم فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه فبصر برسول الله ﷺ ( 46/أ ) وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب ، فلم يملك اليهودي نفسه أن قال بأعلى صوته : يا معشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون فثار المسلمون إلى السلاح ، فتلقوا رسول الله ﷺ بظهر الحرة ، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول ، فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله ﷺ عمره من حاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله ﷺ يحيي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله ﷺ .

فأقبل أبوبكر حتى ظلل عليه بردائه فعرف الناس رسول الله على عند ذلك، فلبث رسول الله في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة وأسس [المسجد الذي أسس] (279) على التقوى وصلى فيه رسول الله في ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول بالمدينة وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين وكان مربداً لسهيل وسهل غلامين في حجر سعد بن زرارة .

<sup>(277) -</sup> أخرجه البخاري (3693) من الطريق نفسه .

<sup>(278) -</sup> الأقرب في الأصل "الطميرة" وأثبت ما جاء في باقي المصادر ؛ لأن الرسم يحتمله ولو بشكل ضعيف، ثم لم أحد للفظ الطميرة ذكراً في كتب اللغة .

<sup>(279)</sup> ـ سقطت في الأصل واستدركتها من البخاري وغيره .

فقال رسول الله ﷺ حين بركت به راحلته:

هذا إن شاء الله المنزل ، ثم دعا رسول الله ﷺ الغلامين يساومهما بالمربد لتخذه مسجداً .

هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربَّنا وأطهر ويقول:

اللهم إن الخير خير الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة (280)

[23] قال : وحدثنا أبو حفص البجيري نا محمد بن زياد بن عبيد الله الزيادي نا عبدالوارث ( 46/ب ) عن عبدالعزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال : أقبل نبى الله على إلى المدينة .

قال : وحدثنا ابن زنجويه نا أبو معمر نا عبدالوارث نا عبدالعزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال :

<sup>(280)</sup> ـ البخاري (3694) من الطريق نفسه .

فصرعته فرسه ثم قامت تحمحم .

فقال : یا نبی الله مرنی بما شئت .

قال : قف مكانك ، لا تتركن أحداً يلحق بنا .

يعني فلما دخلوا المدينة جاءوا (281) ينظرون ويقولون : جاء نبي الله جاء نبي الله بن سلام نبي الله ، فأقبل يسير حتى نزل إلى جانب دار أبي أيوب وسمع به عبدالله بن سلام وهو في نخل لأهله يخترف (282) لهم منه : فعجل أن يضع الـذي يخترف (283) منه فحاء وهي معه فسمع من نبي الله على ثم رجع إلى أهله .

فقال نبى الله على: أي بيوت أهلها أقرب؟

فقال أبو أيوب: أنا يا نبى الله ، هذه داري وهذا بابي .

فقال : اذهب فهيء لي مقيلاً .

فجاء ( 47/أ) فقال : يا نبي الله قد هيأت لكما مقيلاً قوما على بركة الله فقيلا ، فلما خلا نبي الله الله عبدالله بن سلام فقال :

أشهد أنك رسول الله حقاً وأنك حيت بحق ، ولقد علمت اليهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم فادعهم فسلهم عني قبل أن يعلموا

<sup>(281) -</sup> مهملة في الأصل.

<sup>(282) -</sup> فيها إهمال ، والمراد : يجتني ، كما في اللسان .

<sup>. (283)</sup> ـ فيها إهمال

قال<sup>(284)</sup>: ما نعلمه .

قال: فأي رحل فيكم عبدالله بن سلام ؟

قالوا: ذاك سيدُنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا .

قال: أفرأيتم إن أسلم ؟

قالوا: حاش لله ما كان ليسلم.

قال : أرأيتم إن أسلم ؟

قالوا: حاش لله ما كان ليسلم.

قال : يا ابن سلام اخرج عليهم ، فخرج إليهم ، فقال : يا معشر اليهود ! ويلكم اتقوا الله والذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله حقاً وأنه حاء بحق .

قالوا : كذاب ، فأخرجهم رسول الله على (285).

# شرح الألفاظ الغريبة في الحديث:

قولها: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين ، ولدت عائشة رضي الله عنها في مبدإ الوحي وأسلم أبو بكر رضي الله عنه في مبدإ الوحي ، وأسلمت أم

<sup>(284) -</sup> في البخاري وغيره "قالوا" وهو أنسب .

<sup>(285)</sup> ـ أخرجه البخاري (3699) من طريق عبدالوارث به .

رومان أم عائشة رضي الله عنها معه ، تقول (286): ما رأيتهما إلاّ على دين الإسلام.

وبَرْك الغماد : موضع قريب من بلاد الحبشة .

وقال جماعة : يرك الغِماد بكسر الباء وكسر الغين المعجمة ، وابن الدغنة بكسر الغين المعجمة .

والقارة : قبيلة من قريش توصف بجودة الرمي .

فأريد أن أسيح : أي أذهب في الأرض ( 47/ب ) يقال : رجل سائح وسياح .

وقوله : تحمل الكل أي الضعاف والعجزة ، أي تقوم بمعاونتهم .

وقوله : تكسب المعدوم الذي هو ضد الموجود وإنما أراد موجوداً في حكم المعدوم لعجزه وضعفه ، قال الشاعر : إذا رأى غير شيء ظنه رجلا .

أي إذا رأى شيئاً حقيراً ؛ لأن غير شيء لا يمكن أن يرى .

ونوائب الحق : ما ينوب من حقوق الآدميين وينزل بهم .

فلم يكذّب قريش بجوار ابن الدغنة أي : لم يردوا حواره .

فيتقذف يتفعل من القذف والمراد بـه الازدحـام ، وروي يتقصـف وهـو يتفعل من القصف وهو الكسر ومعناه الازدحام أيضاً .

وقوله : إني أخفرت أي عقدت عقد الذمة لإنسان فنقض عقدي أي أن في ذلك مذلةً وهواناً وأنا لا أرضى بذلك .

قال أهل اللغة : خفرته أجرته ، وأخفرته نقضت عهده .

وقوله : بين لابتين : اللابة الحجارة السود ، والمدينة موضوعة بين حرتين،

<sup>(286) -</sup> في الأصل "يقول" وهو خطأ من الناسخ .

حَرة من هذا الجانب وحَرّة من هذا الجانب.

وقوله: فأنا لك حار أي مجير، وقوله: في نحر الظهيرة، نحر كل شيء أوله، والنطاق: حرقة طويلة تشد بها المرأة وسطها وترسل طرفها، شقت تلك الخرقة بنصفين فشدت بواحد وسطها وبواحد فم الجراب فبذلك سميت ذات النطاقين.

وقيل: أول من اتخذ النطاق هاجر أم إسماعيل حين هربت من سارة أرادت أن تعفي أثرها بما ترسل من نطاقها لئلا يستدل عليها قال الشاعر (48/أ) نجر وراءنا على أثرينا ذيل مرط مرحل.

وقوله : مقنعاً : يقال للرجل إذا غطى رأسه ووجهه بشوب هـو مقنـع أراد أن لا يعرفه الأعداء .

والسفرة : ما يوضع فيه الطعام ، وقد يقال للطعام أيضاً سفرة .

والسمر : من شجر البادية والخبَط ورقها يخبط بالعِصِيّ أي يضرب حتى يتناثر .

وقوله: ثقِف لقِن أي كيس فطن ، يقال غلام ثقْف لقْف بسكون القاف في الكلمتين ، وثقِ روايتنا لقن بالنون في الكلمتين ، وفي روايتنا لقن بالنون يقال : فلان حسن التلقين أي حسن الأخذ لما يقال له . قال أهل اللغة : يقال ام أة ثقاف أي ذات فطنة .

قالت أم حكيم بيت عبدالمطلب : إني حصان فما أكلم وثقاف فما أعلم. وقوله : كبائت الكاف للتشبيه ، وبائت فاعل بات وهو عبارة عن الدخول في الليل والكون فيه .

وقوله يكتاد به ، يكتاد يفتعل من الكيد يقال : كاده واكتاده ، ومنه قولـه عز وجل : ﴿ فإن كان لكم كيد فكيدون ﴾ .

يقال : كدته أي دبرت في أمره الشر ، أي لا يسمع أمراً يـدبره الكفـار في حق النبي الله وأبي بكر رضي الله عنه .

والمنحة : الشاة التي تحلب ، والرِّسُل : اللبَن ، والرضيف : اللبَن المطبوخ يلقى فيه رضفة أي حجارة محماة حتى يغلُظ وينعقد .

وقوله : حتى ينعق يقال : نعق الراعي بغنمه أي صاح بها .

ومنه قوله عز وجل: ﴿ كَمثل الذي ينعق بما لا يسمع ﴾ .

والخِرِّيت: الماهر بالهداية مأخوذ من الخُرت وهو الثقب، كأنه لحسن هدايته يدخل في خرت الإبرة ( 48/ب ) .

وقوله: رأيت آنفاً أسودة يعني جمع سواد وهـو شـحص تـراه مـن بعيـد، والزج سافلة الرمح، وعاليته: أعلاه.

فرفعتها أي أعديتها ، والتقريب ضرب من العَدُو .

ساخت بدا فرسي : أي دخلت في الأرض ، فنهضت و لم تكد : أي نهضت بعد يأس ، وقوله : و لم يرزءاني قال أهل اللغة : ما رزأت منه شيئاً أي لم أصب منه شيئاً ، وكريم مُرزًا يصيب الناسَ حيره .

وقوله: مبيضين قال تعلب: هم المبيضة والمسودة يعني الذين يلبسون البياض والسواد .

وقوله: "هذا حَدُّكم" الجَدُّ في اللغة البحت (287)، والمربد موضع التمر، ويقال له الجرين، وقوله: يساومهما يقال: ساومت فلاناً بسلعته أي طلبتها منه بقدر من الثمن.

<sup>(287)</sup> ـ البخت : فارسية معربة .

وقوله: هذا الحمال (288): يقال حاملت فلاناً إذا استأجرته بأجرة ليحمل لك شيئاً ، والذي يحمل الحمل ليأحذ الأحرة يقال له: محامل أيضاً كما يقال زارعته وساقيته أي استأجرته ليزرع ويسقي ، ثم يقال لكل واحد منهما مزارع ومساق ، وكان أهل حيبر يحملون أمتعة الناس بأجرة وينقلونها على أحمرتهم .

وفي غير هذه الرواية : اركبا ( 49/أ ) آمنين مطاعين .

وحفوا حولهما: أي أطافوا ، يخترف أي يجتني ، يقال: حرفت الثمر واحترفتها ، فقيلا: مخاطبة الاثنين بالقيلولة ، والمقيل موضع القيلولة .

# فصل آخر :

قال أصحاب التواريخ:

هاجر رسول الله ﷺ إلى المدينة بعدما أقام بمكة عشر سنين (289) وذلك

<sup>(288) -</sup> في محلها في أصل الكلام كتبها بالحاء كما أثبت وهنا كتبها بالجيم ، فاعتمدت الأول لأنه الصواب والسياق يوجبه والناسخ لا يعتمد عليه في التنقيط .

<sup>(289)</sup> \_ مدّة مقامه بمكة ﷺ منذ الوحي فيه بعض الخلاف بين السلف نقله ابن حرير في تاريخه (526/1) وابن عبدالبر في الاستيعاب (9/3) . خلافاً لمقامه في المدينة ، فهو محل إجماع منهم ، كما نقل ابن عبدالبر، فقد كان عشر سنين كما في الصحيحين وغيرهما .

أما مقامه بمكة فقد تواتر النقل عن ابن عباس أنه بقي ثلاث عشرة سنة من رواية هشـام عـن عكرمـة عن ابن عباس به كما أخرج البخاري (3638) .

ـ ومن رواية عمرو بن دينار عنه كما في البخاري (3690) ومسلم (2351) .

- ومن رواية أبي جمرة عنه كما في مسلم (2351) .
- ومن رواية ابن سيرين عنه كما عند عبدالرزاق في المصنف (598/3) .
- ومن رواية هشام بن عروة عن ابن عباس كما في مصنف ابن أبي شيبة (328/7) وغيرها من الروايات الأعرى عنه .
  - وعليه فالمحكم الصريح عن ابن عباس أنه يرى أن إقامته ﷺ كانت ثلاث عشرة سنة .
- أما الرواية الأخرى عنه كما في البخاري (4195) من رواية أبي سلمة عنه أنه لبث بمكة عشر سنين مذ نزل عليه القرآن فلابد من جملها على حبر الكسر كما هي عادة العرب أو نحوه من الأجوبة وهو الذي ذهب إليه جماعة من أهل العلم وهو الواجب لأمور :
- 1 لأن أكثر الرواة رووا عن ابن عباس الرواية المفصلة وأنه مكث ثلاث عشرة سنة فلابد من توجيه
   رواية الأقل بما يناسب رواية الأكثر .
- 2 لأن ابن عباس صعّ عنه أنه نقل سِنَّهُ ﷺ حين المبعث وأنه كان أربعين سنة وفي المقابل صح عنه أنه نقل سنة وفاته وأنه توفي لثلاث وستين سنة .
- وبما أنه لم يُختلف في مكثه بالمدينة وأنه كان عشر سنين فبقيت الثلاث عشرة سنة فهي مدة إقامته يمكة .
  - 3 ـ أن الجمع أولى من الترجيح ولا يمكن الجمع إلاّ بحمل رواية العشرة بما يوافق الثلاث عشر .
    - هذا بالنسبة لابن عباس.
    - وقد جاءت روايات عن عائشة وأنس بما يخالف ظاهرها ما ذهب إليه ابن عباس .
- أخرج البخاري (4195) رواية عائشة واتفـق هــو (3354) ومســلم (2347) في إخــراج روايــة أنــس، كلاهـما (عائشة وأنس) يروي أنه لبث ﷺ بمكة عشر سنين أما أنس فقد قال في روايته : "أنزل عليــه وهو ابن أربعين فلبث بمكة عشر سنين ينزل عليه وبالمدينة عشر سنين ..." .
  - فنص على أنه أنزل عليه في الأربعين .
- وصح عن أنس عند مسلم (2348) أنه قال : "قبض رسول الله ﷺ وهو ابن ثلاث وستين سنة" وعند غير مسلم من غير طريقه أيضاً .
- فمن الأربعين حتى الثلاث والستين هذه ثلاث وعشرون سنة يقرّ بها أنس ، وعلى هذا فلن يكون مراده بالعشر سنين في مكة إلاّ على وجه التقريب وجبر الكسر ، فهي ثلاث عشرة سنة على وجه التحديد بدلالة مجموع ما ثبت عن أنس لأن مكثه بالمدينة لم يختلف فيه .
- قـال العلاّمـة ابـن كـثير في البدايـة (257/5) موجهـاً روايـة أنـس : "لأن العـرب كـثيراً مـا تحـذف الكسر"ا.هـ.

وسبقه ابن الجوزي إلى توجيه رواية أنس فقال في كشف المشكل (214/3): "أما لبثه بمكة بعد النبوة فثلاث عشرة سنة بلا خلاف وإنما بقي منها ثلاث سنين مستترًا بأمره ، ثـم حمـي الـوحي بعـد ذلـك وتتابع فإلى هذا يشير أنس".

أي المدة التي لبث فيها وهو يوحى إليه متتابعاً .

وبنحوه قال السهيلي في الروض الأنف كما نقله الحافظ في الفتح (150/8) فقد قال : من قال : مكث ثلاث عشرة عد من أول ما جاءه الملك بالنبوة ، ومن قال مكث عشراً أحمد ما بعد فترة الوحي ومجيء الملك بيا أيها المدثر" ا.هـ .

وقد نقلت لك عن أنس نفسه ما يوجب المصير إلى هـذا الجمـع ، فمـاذا يعـني نقلـه لبـدء الـوحي في الأربعين ووفاته في الثالثة والستين وممن ذهب إلى الجمع الحافظ في الفتح (4/9) .

أما عائشة فقد صح عنها كما في البخاري (4196) وغيره أنها قالت عنه ﷺ : توفي وهـو ابـن ثــلاث وستين سنة ، فإذا كان متفقاً على بدء الوحي في الأربعين دون خلاف معتـبر فيــدل مجمـوع كلامهـا على ما دل عليه كلام أنس.

ومما يصحح مذهب ابن عباس وما دل عليه كلام أنس من مكثه بمكة ثلاث عشرة سنة بعد الوحي ما صح عن صرمة بن قيس الأنصاري رضي الله عنه من قوله في بعض الأبيات :

ثوى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى صديقاً مواتيا

وصرمة صحابي اخرج أبياته هذه الأزرقي في أخبار مكة (147/2) وأبو زرعة في تاريخه في مستدركه (683/2) والبيهقي (513/2 ـ 514) وابن عبدالبر في الاستيعاب (33/1) كلهم من طريق سفيان بن عبينة حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال سمعت عجوزاً من الأنصار تقول رأيت ابن عباس يختلف إلى صرمة بن قيس يتعلم منه هذه الأبيات فذكرتها .

وهذا إسناد صحيح إن شاء الله إن كانت العجوز صحابية وهو ثابت بما يأتي .

قال الحاكم : وهو أولى ما تقوم به الحجة على مقام سيدنا المصطفى ﷺ بمكة بضع عشرة سنة ا.هـ . وروى الأبيات ابن إسحاق في سيرته (114/2) وأخرجها السراج في تاريخه بإسناده إلى عويم بن ساعدة قال : قال صرمة فذكرها .

ذكره عن السراج الحافظ في الفتح (131/4) .

ويشهد لها ما رواه عمرو بن دينار عن عروة بن الزبير في لبثه ﷺ بمكة عندما قال عروة : إنما أحمدُه من قول شاعر .

أخرجه عبدالرزاق (599/3) وغيره .

فهذا صرمة وابن عباس ينقلان بالصريح أن النبي مكث بمكة بضع عشرة سنة خلافاً لظاهر رواية =

لتسع سنین بقیت من ملك كسرى برواز بن هرمز (<sup>290)</sup>، وبعد یوم ذي قـــار بســـنة وكَسْر ، وبعد وقعة بعاث بخمس سنین .

قال عروة بن الزبير: لقي النبي الله الزبير وركباً من المسلمين كانوا تجاراً بالشام فعرض ثياباً بيضاً على النبي الله وأبي بكر، قالوا: ولما سمع المسلمون بالمدينة بمحرج رسول الله من مكة كانوا يغدون كل غداة إلى الحرة ينتظرونه، فأوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم فنادى يا معشر العرب: هذا حد حد كم (291) الذي تنتظرونه، فشار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله بظاهر الحرة فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل في بني عمرو بن عوف وذلك يوم بظاهر ربيع الأول (292).

## فصل:

أنس وعائشة .

فإذا جمعنا ما نقل عن أنس في المسألة هو وعائشة علمنا أنهما مع ابن عباس وصرمة في قولهما وهـذا هو مذهب جمهور العلماء .

وروي هذا عن علي بإسناد ضعيف كما في مستدرك الحاكم وكذا عن عمران بن حصين عنــد البـزار (3608) وفي إسناده على بن زيد .

أما ما يروى عن ابن عباس من أنه بقي ﷺ في مكة خمسة عشر عاماً وأنه توفي بعد خمس وستين سنة، فقد أعله البحاري والبيهقي .

<sup>(290) -</sup> ذكر الطبري في تاريخه أنه في سنة عشرين من ملك كسرى أبرويز تاريخه (469/1).

<sup>(291)</sup> ـ "قوله هذا حدكم بفتح الجيم أي حظكم وصاحب دولتكم الذي تتوقعونه" الفتح (243/7) .

<sup>(292)</sup> ـ هذه رواية البحاري (3694) وقد سبق تخريجها .

ويقول: ما نالت مني قريش بشيء أكرهه حتى مات أبو طالب ( 293). قال ابن إسحاق حرج رسول الله على بعد موت أبي طالب إلى الطائف

(293) \_ الحديث أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (350/2) من طريق عبدالله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عمن حدثه عن عروة (ابن الزبير) عن عبدالله بن جعفر به وفي إسناده هذا المبهم .

وأخرج الطبري في تاريخة (553/1) وابن هشام في السيرة (264/2) عن سلمة بن الفضل والبكائي كليهما عن ابن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه به مرسلاً .

ويشهد لإسناد ابن إسحاق ما رواه فرات بن محبوب عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عـن أبي صالح عن أبي هريرة قال :

لما مات أبو طالب تجهموا بالنبي ﷺ فقال : يا عم ما أسرع ما وحدت فقدك .

أخرجه الطيراني في الكبير (312/19) وفي الأوسط (141/4) وأبو نعيم في تــاريخ أصــهـان (272/2) وفي الحلية (308/8) وابن عساكر في تاريخ دمشق (338/66 ـ 339) من طريقين عن فرات به .

والإسناد ظاهره الحسن وفيه غزابة ، ولم أقف على من أعله إعلالاً واضحاً سوى أنه تضرد به فرات وهو لا بأس به كما قال الدارقطني ووثقه الهيئمي ، وحاء معنى الحديث من رواية عروة بن الزبير مرسلاً من غير طريق ابن إسحاق .

فأخرج الدوري في تاريخه (174) حدثنا يحيى بن معين نا عقبة المجدر عـن هشــام بـن عـروة عـن أبيــه عـروة به مرفوعاً : "ما زالت قريش كاعة عني حتى مات أبو طالب" ، كاعة بمعنى كافة حبناً .

ورواه عن الدوري من طريقين مرسلاً ابن عساكر في تاريخه (339/66) بينما رواه بعضهم عن الدوري موصولاً وهو غير محفوظ والإرسال أصح كما رجح ابن عساكر .

وتوبع عقبة على إرساله فرواه يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلاً "مازالت قريش كافين عني حتى مات أبو طالب" .

أخرجه البيهقي في الدلائل (349/2) وابن عساكر في تاريخه (339/66) عن أحمد بن عبدالجبار نا يونس به .

وتابعهم على إرساله أيضاً سليمان بن بلال كما في طبقات ابن سعد (124/1) قال حدثني هشام ابن عروة عن أبيه به مرسلاً .

وتوبع هشام بن عروة نفسه على روايته مرسلاً فأخرج ابن عبدالبر في الاستيعاب (39/1) من وجهين عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير قال : مازالوا (يعني قريشاً) كافين عن رسول الله حتى مات أبو طالب . وعليه فالمحفوظ عن عروة هو الإرسال .

وحاء للحديث شاهد من رواية حكيم بن حزام وتعلبة بن صعير أخرجه ابن سعد (210/1) لكنه من طريق الواقدي وهو متروك . فإن كانت طريق أبي هريرة محفوظة فالحديث صحيح .

يلتمس من يمنعه ( 49/ب ) حتى يبلغ عن الله ، فأتى نفراً من ثقيف وهم يومئذ أشرافهم عبد ياليل  $^{(294)}$  وحبيب ومسعود بن عمرو فدعاهم إلى الله عز وحل فقال أحدهم : أوما وحد الله أحداً يرسله غيرك .

وقال الآخر : هو (295) يَمْرُط ثياب الكعبة إن كان الله قد أرسلك .

وقال الآخر : إن كان كما تقول : ما ينبغي لي أن أكلمك إحـلالاً لـك ، وإن كنت كذبت على الله ، ما ينبغي أن أكلمك .

فقام وقد سمع ما يكره ، وأمروا سفهاءهم وهم يتبعونه ويصيحون به حتى جاء إلى حائط لابني ربيعة بن عبد شمس فاستظل بحبلة كرم .

قال ابن إسحاق : ذكر لي أنه لما جلس إليها قال :

اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس ، أرحمَ الراحمين أنت رب المستضعفين ، إلى من تكلني ؟ إلى بعيد يتجهمني ؟ أو إلى عدو ملكته أمري ؟

فإن لم يكن بك غضب عليّ فلا أبالي ، وعافيتك أوسع لي ، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك ، وأن يحل عليّ غضبك ، لك العتبى حتى ترضى ، ولا حول ولا قوة إلاّ بك .

وعتبة وشيبة في حائطهما ، فلما رأياه تحركت له رحمهما فدعوا غلاماً

<sup>(294)</sup> ـ اللام كتبت وكأنها كاف ، وهو خطأ إن كان كذلك .

<sup>(295)</sup> ـ هكذا في الأصل وفي غيره من المصادر .

والمرط نتف الصوف ونحوه ، والمعنى : هو يمزّق ثياب الكعبة إن كنت رسولاً قالهـا تكـذيباً والعيـاذ بالله.

لهما يقال له : عداسٌ نصرانياً ، فقالا له هذا العنب فاجعله في الإناء واذهب به إلى ذاك الرجل ، فلما أتاه عداس وضع يده في الإناء فسمى فنظر عداس في وجهه وقال : إن هذا شيء ما يقوله أحد من الناس اليوم .

قال : ومن أنت ؟ قال : غلام نصراني ( 50/أ ) من أهل نُونَوا .

قال : من قرية يونس بن متى ؟ قال : وما يدريك ما يونس ؟

قال : ذاك أخي ، كان نبياً مرسلاً ، فجعل عداس يقبل يديه ورجليه ويقول : قدوس قدوس .

ويقول أحد ابني ربيعة لصاحبه: أما غلامك فقد أفسده عليك ، فلما رجع سألاه عما قال ، فقال : لقد أخبرني بشيء ما يعلمه إلا نبي ، قالا : ويحك يا عداس ، لا يخدعنك عن دينك .

قالوا: فلما يئس منهم خرج ، فلما كان بنخلة قام يصلي من الليل فمر به النفر من جن نصيبين فاستمعوا إليه عامة الليل .

فلما فرغ من صلاته ولوا لأقوامهم منذرين ، وهم يومئذٍ سبعة نفر (296)،

<sup>(296)</sup> \_ أخرج الحديث ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي بـ مرسلاً دون الدعاء .

ورواها من طريق ابن إسحاق ابن هشام في السيرة (267/2) والطبري في تاريخه (554/1) .

وذكره عن ابن إسحاق بإسناده المذكور ابن كثير في البداية (135/3) .

وروى الحديث مختصراً عن ابن إسحاق ابن أبي حيثمة في أخبار المكيين (99) بإسناده عن ابن إسحاق به دون الدعاء ، وحذف باقي السند .

بينما روى موسى بن عقبة الحديث في مغازيه عن الزهري به مرسلاً دون الدعاء ، وقد ساق الذهبي في تاريخ الإسلام (283/1) رواية موسى كاملة من مغازيه وكذا الحافظ عزاها لموسى عن الزهري كما في الفتح (315/6) .

وتوبع محمد بن كعب على هذه الرواية فأخرج أبو نعيم في دلائل النبوة (216) من طريـق ابـن لهيعـة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير به .

بنحو من سياق المصنف دون الدعاء .

وهو مرسل ضعيف .

وأخرج الطبراني في الدعاء (1036) وابن عدي في الكامل (1116) ومن طريق الطبراني الضياء في المختارة (1799) وابن عساكر في تاريخه (152/49) والخطيب في الجامع لأحلاق الراوي (1851) من طريق الطبراني بطريق آخر ، وابن منده في جزئه في ترجمة الطبراني (346) من هذه الطريق أيضاً. من طريقين عن وهب بن حرير حدثني أبي عن ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبدالله ابن جعفر به مختصراً جداً وفيه الدعاء .

ولولا عنعنة ابن إسحاق لكان إسناداً صحيحاً .

وقد روى ابن إسحاق الدعاء دون إسناد وذلك ضمن الرواية السابقة التي سبق عزوها لابن هشام في السيرة فبقيت فقرة الدعاء ضعيفة لا تصح ، أما أصل الخبر فصحيح .

وقد حاء في الصحيح عند البخاري (3059) ومسلم (1795) من طريق يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ذكر عرضه نفسه على عبد ياليل بن عبد كلال وعدم إجابته له ، وهو موافق لما حاء في الرواية السابقة .

وروى أجمد في مسنده (335/4) وغيره من طريق عبدالله بن عبدالرحمن الطائفي عن عبدالرحمن بن حالد العدواني عن أبيه أنه أبصر رسول الله في "مشرق ثقيف وهو قائم على قوس أو عصى حين أتاهم يبتغي عندهم النصر"، وفيه: فقال من معهم من قريش نحن أعلم بصاحبنا لو كنا نعلم ما يقول حقاً لتبعناه، وعبدالله الطائفي صدوق يخطئ.

وأما ذكر حن نصيبين فلقد تتبعتُ الروايات الصحيحة الواردة فتبين أنه لا يصح القول بأن سماع الجن إنما كان في مقدمه الطائف مستنصراً وقد نص على هذا ابن كثير في تفسيره ، فقد قبال بعد ذكره لجيئه الطائف وسماع الجن منه : "وهذا صحيح ، ولكن قوله : إن الجن كان استماعهم تلك الليلة فيه نظر ، فإن الجن كان استماعهم في ابتداء الإيجاء كما دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكور ، وخروجه على إلى الطائف كان بعد موت عمه اله.

ولو صع ذكر الجن في رواية المصنف لكان من الممكن القول بتعدد السماع من الجن ، ولكنه لم يصح .

تنبيه :"نونوا" هكذا كما أثبت في الأصل بهذا الرسم لم أقف عليها ، والمعروف "نينوى"، وهمي قرية بالموصل كما في معجم البلدان . ويسألهم أن يمنعوه حتى يبلغ عن الله ما بعثه به .

قال أصحاب التواريخ:

وكان مطعم بن عدي يمنع عنه حين رجع من الطائف حتى طاف بالبيت، وتوفي مطعم بعد هجرة رسول الله ﷺ إلى المدينة بسنة ، فرثاه حسان :

فلو كان محدٌ يخلّد اليوم واحداً من الناس أنجى محدُه اليوم مطعما أجَرْتَ رسولَ الله منهم فأصبحوا عبيدك ما لبي مُلَبّ وأحْرَما (297)

قال ابن إسحاق : قال ربيعة بن عباد والله إني لأذكره ، وإني لمع أبي وأنا غلام ووراءه رجل أحول ذو غديرتين كلما وقف على قوم فقال : إني لرسول الله إليكم يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً وتصدقوني .

قال: يا بني فلان إن هذا يأمركم أن تتركوا دين آبائكم فلا تصدقوه. قلت لأبى: من هذا؟ قال: عمه أبو لهب(298).

قال ( 50/ب ) أصحاب التواريخ:

<sup>(297)</sup> ـ رواها ابن سعد من طريق الواقدي في الطبقات (212/1) والأموي في مغازيه وذكر الأبيات كما في البداية والنهاية (137/3) .

وابن هشام في السيرة (224/2) عن ابن إسحاق وغيره به بالأبيات ، وما ثبت عنه ﷺ من قوله : "لـو كان مطعم بن عدي حياً ثم كلمني في هؤلاء النتني لأطلقتهم له" .

هو من طريق الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه به .

رواه جماعة عن الزهري كما في سنن أبي داود (2689) وغيره بل هو في البخاري (2970) فهذا يدل على أن مطعم بن عدي كان صاحب موقف أو مواقف طيبة مع رسول الله ﷺ، لاشكّ أنهـا تصـب في معنى المؤازرة أو الدفاع ، وهذه إشارة لتلك الإجارة .

وإحارة مطعم بن عدي لرسول الله ﷺ بمكة بعد رجوعه من الطائف أمر مشهور عند أهل المغازي . فعلل ابن كثير في البداية (138/3) ومن قبله ابن سعد في طبقاته كما في تهذيب الكمال (508/4) أن ذلك كان إكراماً له على إحارته .

وقد أخطأ من روى قتل مطعم يوم بدر والذي قُتِل أخوه طعيمة . انظر نصب الراية (402/3) . (298) ـ تقدم تخريجه (248) .

أتى رسول الله على كِندَة في منازلهم وعرض عليهم نفسه ودعاهم إلى الله فأبوا أن يستجيبوا ، وأتى كلباً في منازلهم فكلم بطناً منهم يُقال لهم بنو عبدالله فحعل يدعوهم إلى الله حتى إنه ليقول (299) لهم :

يا بني عبدالله إن الله قد أحسن إليكم أن أحسن اسم أبيكم وإنبي رسول الله إليكم فانصروني حتى أنفذ أمره ، فلم يقبلوا منه (300).

قوله : يمرط ثياب الكعبة أي خرقها ، يقال : تمرط شعره : أي سقط ، وسهم مرط : أي ذهب ريشه .

# فصل في ذكر ما لقي من الأذى من قريش وذكر تعاقدهم على بني هشام وبني عبدالمطلب:

وذلك بعد رجوع من رجع من مهاجرة الحبشة إلى مكة عند سجود المسلمين والمشركين في سورة النجم واشتدادهم على المسلمين ، فهمّوا بقتل رسول الله على فينما هو يطوف بالبيت إذ أحاطوا به ، فصاح أبو بكر : "أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم".

<sup>(299) -</sup> كتبت في الأصل: "ليقوله" وهو سبق قلم.

<sup>(300) -</sup> أخرجه البيهقي في الدلائل (418/2) وابن هشام في السيرة (271/2) من طريق ابن إسحاق حدثني الزهري به مرسلاً .

وهو مرسل صحيح ، وانظر تاريخ الطبري (1/556) .

وعند ابن هشام (271/2) عن ابن إسحاق حدثني محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله بن حصين به بـذكر إتيانه كلباً دون كندة .

وهو في سيرة ابن إسحاق (315) .

وعزاه السيوطي في الخصائص لأبي نعيم عن ابن رومان وعبـدالله بـن أبـي بكـر وغـيره بـذكر كنـدة حاصة . وهو في دلائل النبوة لأبي نعيم (217) من طريق الواقدي .

فأفر جوا عنه (301).

قال أهل التاريخ:

باسمك اللهم: هذا ما تمالاً عليه الملاً ( 51/أ ) من قريش ، أن لا ينكحوا بني هاشم وبني عبدالمطلب ولا ينكحوا إليهم ، ولا يبايعوهم ولا يبتاعوا منهم ، ولا يخالطوهم ولا يجامعوهم ولا يكلموهم ولا ينصروهم ولا يَلُوهم ولا يعقلون (302) عنهم ولا يطلبون بهم ولا يطلبون ولا يتركونهم ينتفعون بشيء من المنافع في أراضيهم حتى يبرؤوا إليهم من صاحبهم .

وختموا الكتاب ، فانحازت بنو هاشم وبنو عبدالمطلب إلى شعب أبي طالب فانضموا إليه غير أبي لهب فإنه انضم إلى قبائل قريش فظاهرهم عليه وخالفهم ، قالوا فشلت يد الكاتب .

وقال أبو طالب في ذلك : ألا أَبْلِغًا عَنِّي على ذات بيننا ألىم تعلموا أنا وجَدْنا محمداً

لؤياً وخصًا من لؤيٌّ بن كعب نبياً كموسى خط في أول الكُتب

<sup>(301)</sup> ـ رواه البخاري (3475) بلفظ مقارب من طريق محمد بن إبراهيم عن عروة عن عبدالله بـن عمـرو بـه نحوه .

<sup>(302)</sup> ـ هذا الفعل جاء بإثبات النون كما هو الشأن فيما بعده بينما حذفت النون في الأفعال الأولى لتقدم الناصب وهو "أنْ" وهذا إنما يصح حسب علمي على نية الاستئناف ، استئناف جملة جديدة للخروج بالكلام عن النمط الواحد ، فالمغايرة والتنويع في التعبير يعطي الكلام قوة أكثر .

وأن عليه في العباد محبسة وأن الدي أنْصقتُم من كتابكم أفيقوا أفيقوا قبل أن يحفر (305) الثرى ولا تُتْبَعووا أمْر الغُواة وتَقْطَعوا وتَسْتَحلبوا حَرْباً عواناً وربما فلسنا ورب البيت تُسْلِمُ أحمداً وللسنا ورب البيت تُسْلِمُ أحمداً ولما تبن منا ومنكم سوالف بمُعتركُو ضَنْكُ ترى فَصْد القنا بها كيان بحال الخيل في حجراته كيان بحال الخيل في حجراته اليسس أبونا هاشم شد أزره ولسنا غيل الحرب حتى تملنا

<sup>(303) -</sup> في الأصل كتب "خير" ثم شطب عليها وكتب فوقها "بد" وفي المصادر الأخرى "خير" .

<sup>(304) -</sup> الرغاء صوت ذوات الخف (الإبل) ، فالراغية الناقة . والسقُّبُ : ولد الناقة وقيل الذكر من ولدها.

والعرب تقول : ذلك الشيء على بني فلان كراغية البكر أو السقب من بـاب الشـؤم تشـبيهاً بقـوم صالح ورغاء سقب ناقته عليهم حيث عُذّبوا فيها .

وإلى هذا المعنى يشير أبو طالب .

<sup>(305)</sup> ـ الياء مهملة في الأصل وأثبت ما وجدته في مصادر أخرى .

<sup>(306)</sup> ـ مهملة في الأصل وما أثبته موافق لما في سيرة ابن هشام .

<sup>(307) -</sup> أي قطعت ضرباً ، انظر اللسان .

<sup>(308) -</sup> القُساسي : ضرب من السيوف نسبة إلى حبل فيه معدن حديد بأرمينية وقيل إلى غير هـذه النسبة ، انظر اللسان .

<sup>(309) -</sup> في أغلب المصادر دون لام هكذا "النسور".

<sup>(310) -</sup> الطهمة : لون يجاوز السمرة إلى السواد .

ولكننا أهلل الحفائظ والنهي قال موسى بن عقبة:

لبثوا في الشعب ثلاث سنين قد قطعت عنهم الأسواق وذهبت عنهم المير وكان أبوطالب إذا أخذ الناس مضاجعهم أمر رسول الله في فاضطجع على فراش حيث يراه الناس ثم يحوله إلى بعض فرش بني عمه ويضطجع أبو طالب على فراش رسول الله في ، فلما كان بعد ثلاث سنين تلاوم رجال من بني عبد مناف ورأوا أنهم قد قطعوا الرحم ، واستخفوا بالحق ، فأجمعوا أمرهم من ليلتهم على نقض ما تعاهدوا عليه من الغبن (312) والبراءة وبعث الله على صحيفتهم الأرضة فلحست ما كان فيها من شرك وظلم وقطيعة وتركت ما كان اسماً لله تعالى فيها وكانت معلقة في سقف الكعبة .

فقال رسول الله ﷺ ذلك لأبي طالب : "تعلم يا عمِّ إن الله أخبرني أنه بعث على تلك الصحيفة التي علقوها في الكعبة الأرضة فلحست كل إثم وقطيعة إلاّ اسم الله".

وقال بعضهم : لحست ما كان لله فيها من اسم وعهد وميثاق ، وبقي ما كان فيها من شرك وظلم وقطيعة .

قال أبو طالب : والثواقب ما كذّبت ، ثم حرج بنفر من بني هاشم حتى طلعوا على مجلس قريش ، فلما نظروا إليه قالوا قد حاؤوكم وقد ضجروا بمكانكم وجهدوا لتعطوهم (313) الرضى فقال أبو طالب : قد حئناكم بخير ونصف بيننا وبينكم .

<sup>(311) -</sup> الكمى قيل البطل وقيل تام السلاح.

<sup>(312) -</sup> أقرب شيء إلى رسم الكلمة هو ما أثبته وفي بعض المصادر "الغدر" بل أغلبها والرسم لا يحتملها .

<sup>(313) -</sup> في الأصل "لتعطوكم" وهو خطأ من الناسخ وما أثبت مناسب للسياق .

قالوا: وما هو ؟

قال : ادعوا بكتابكم فلن نفارقكم إلاّ على رضى منا ومنكم ، فأوتي بالكتاب فلما رآه أبو طالب قال : هذا كتابكم من حرز أخذتموه ؟

قالوا: نعم .

قال: فإن ابن أحي أحبرني ولم يكذب أن الله أخبره أن قد بعث على صحيفتكم هذه دابة فلحست كل اسم فيها وتركت غدركم وفحوركم فافتحوها، فإن كان كاذباً فعلنا به ما يفعل بالكذاب.

قالوا: قد أنصفت.

ثم فتحوا الصحيفة فوجدوها كما ذكر النبي رضي فسقط في أيديهم وكبر النفر من بني هاشم ، وقالت قريش :

هذا سحر ابن أخيك وما كنا في أمرنا وأمركم أشد منا الآن .

وأسلم عند ذلك بشر كثير ، ورجعت بنو هاشم إلى الشعب .

ثم قام في نقض الصحيفة نفر من قريش ولدتهم نساء من بني هاشم أو هم إخوة فيهم لأمهاتهم منهم هشام بن عمرو بن الحارث بن حبيب بن جذيحة (314) ابن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي .

وكان هشام أحسن النفر بلاءً في ذلك وكان هشام لبني هاشم (315) واصلاً وكان عثم الشعب ثم يخلع واصلاً وكان يأتي ليلاً بالبعير قد أوقره طعاماً فيُقبِّله (316) فم الشعب ثم يخلع خطامه ( 52/ب ) من رأسه ويضرب على جنبه فيدخل على بين هاشم الشعب،

<sup>(314) -</sup> كتبت وكأنها "جزيمة" وما أثبته يحتمله الرسم ثم هو الصحيح الموافق للنسب المذكور وأيضاً للمصادر الأخرى .

<sup>(315)</sup> ـ في الأصل كتبت خطأ "هشام" وهو ظاهر وما أثبته موافق للمصادر الأحرى .

<sup>(316)</sup> ـ أي يوجهه قبالة الفم .

ثم إنه مشى إلى زهير بن أبي أمية بن المغيرة المحزومي وأمه عاتكة بنت عبدالمطلب، وكان إخوة عبدالله بن أبي أمية من عتاة قريش وهو الذي قال لرسول الله الله الله على لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً .

قال : فقال هشام : يا زهير أتحب أن لك بأمك أماً من قريش ؟

قال: لا والله ، قال هشام: فوالله ما أعرف رجلاً من قريش يحب أن أمه أمك ، فغضب زهير فقال هشام: لا تغضب وتذكر هل في الأرض أم أذل من أمك أو خال أذل من خالك ، إنك قد رضيت أن تأكل وتشرب وتلبس وأخوالك مسدود عليهم ثم قال: أما لو كان أخوال (317) أبي الحكم بن هاشم شم دعوته إلى مثل ما دعا إليه منهم ما أجابك إليه أبداً .

قال : فماذا أصنع يا هشام ؟ إنما أنا رجل واحد ولو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها ، قال هشام : فأنا آتيك بثان .

قال زهير : من هو ؟ قال هشام : أناً . قال : أبغنا ثلاثاً (318) قال قد فعلت ، قال : من هو ؟ قال أبو البحتري بن العاص بن هشام بن الحارث بن أسد.

قال: إيتني به ، فخرج هشام بن عمرو حتى أتى بالبختري وأمه بنت عثمان بن عبد الدار ، وأم آمنة أم رسول الله الله الله عثمان بن عبد الدار ، فحفظ أبو البختري هذه الرحم فقال هشام لأبي البختري أرضيت أن تمشى آمناً شبعان (319) وأخوتك وبنو عمك مسدود عليهم شعب ( 55/أ ) يأكل

<sup>(317)</sup> \_ في الأصل "أخواك" ، فكأنه كتب الكاف سهواً وما أثبته موافق لما عند ابن هشام .

<sup>(318)</sup> ـ كذا وفي باقي المصادر : ثالثاً ، وهو أنسب .

<sup>(319)</sup> \_ كذا على المنع من الصرف ، وعلى من يرى الوصف بشبعانة للمؤنث فالوصف مصروف لأن مؤنث شبعان شبعى وشبعانة كما في المعجم الوسيط وغيره ، وهو ما نقله الصاغاني ، وإذا كان الوصف المزيد بألف ونون يصح منه الوصف بفعلانة فلا يمنع من الصرف .

بعضهم بعضاً.

قال: فما أصنع ؟ لو كان معي رجل ما كان هذا أبداً. قال: فمعك والله رجل. قال: فما أصنع ؟ لو كان معي رجل ما كان هذا أبداً. قال: فمعك والله رجل. قال: من هو ؟ قال: زهير بن أبي أمية بن المغيرة. فخرج به حتى جمع بينهما ، فقال هشام: هل لك أن تأتي المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف مناف فنذا كره هذا الحديث فإنه مسن شريف وهو أحد شيوخ بني عبد مناف ، فإن دخل معنا فقد قوينا على أمرنا.

فخرج هشام فأتى مطعم بن عدي فوجد بين يديه قناعاً من تمر رحباً أخضر فقال له: اقترب فكل ، فدنا فأكل شيئاً ثم قال له: ما هذا الذي صبرت عليه وأنت سيد العشيرة وذو سنها ؟

قال : وما هو ؟ قال : بنو هاشم في شعب رجالهم ونساهم (320) قد سد عليهم ولا يدخل عليهم منفعة ، من رأيت من العرب صنع هذا به ؟ قال : فما أصنع ؟ غلبني الناس وليس معى أحد ينكر هذا فأنكره .

فقال له هشام: هذا زهير بن أمية وأبو البختري معك، قال: فادعهما إلي ، فدعاهما ليلاً وكلمهما ثم قال: موعدكما الغداة بالحجون فابرأ من هذه الصحيفة ثم قم أنت يا أبا البختري فابرأ منها فإني سوف أصدقكما وأشد أمركما.

فلما أصبح الناس غدوا إلى أنديتهم وغدا زهير بن أبي أمية عليه حلة له فطاف بالبيت سبعاً ثم أقبل على الناس فقال: يا أهل مكة! أنأكل الطعام ونشرب الشراب، وبنو هاشم هلكي في شعب قد سد عليهم ؟ والله لا نقعد حتى

<sup>(320) -</sup> كذا في الأصل.

نشق هذه الصحيفة القاطعة الغادرة الظالمة .

فقال أبو جهل : كذبت والله لا تشقها .

فقال زهير : أنا أول من تبرأ ( 53/ب ) .

فوثب إليه قومه فأخذوه ، فوثب أبو البختري فقال لأبي جهل : أنت والله أكذب ، ما رضينا كتابها حين كتبت ، فوثبوه (321) إليه فأخذوه .

فقال مطعم بن عدي : على رسلكم ، وأنا أبرأ منها أيضاً وأنا لهـم جـار ، فأرسل القوم صاحبيه حين سمعوا مطعماً .

فقال أبو جهل : هذا أمر قضي بليل ، وبلغ ذلك بني هاشم فخرجوا من شعبهم .

قال أهل التاريخ:

خرج أبو طالب ببني هاشم والمطلب حتى أتوا المسجد فحلسوا حجرة ، وقام مطعم بن عدي إلى الصحيفة ليشقها ، فوجد الأرضة قد أكلتها ، إلا باسمك اللهم ، وقال حسان بن ثابت يبكي المطعم بن عدي ويذكر قيامه في نقض الصحيفة :

يا عين بكّي سيد الناس واسجمي وبكي عظيم المشعرين وربها أَجَرْت رسولَ الله منهم فأصبحوا ولو سُئلت عنه (322) معد بأسرها لقالوا هو الموفي بخفرة جاره

بدمع وإن أنزفته فاسكبي دما إلى الناس معروفاً إذا ما تكلما عبيدك ما لبتى مُحل وأَحْرما وقحطان أو باقي بقية جرهما وذمته يوماً إذا ما تذمما

<sup>(321)</sup> \_ كذا في الأصل ، وهو فعل لازم .

<sup>(322) -</sup> كتب في الأصل على الهاء مداً ، ولاشكّ أنه أراد التنبيه على الوزن .

## فصل:

قال أصحاب التواريخ:

قال الزهري: لما رجع النبي ﷺ من الطائف ، وقـد رُدَّ أقبح رد ، حضر

(323) - خبر الشعب كاملاً رواه البيهقي في الدلائل (311/2) من طريقين عن موسى بن عقبة عن الزهري به وعزاه ابن كثير في البداية (85/3) لموسى وكذا الحافظ في الفتح (192/7) على اختلاف مع سياق المصنف واتحاد في المعنى ، في زيادات لكليهما .

وأسنده البيهقي من طريق أخرى عن أبي جعفر البغدادي عن محمد بن عمرو بن حالـد عـن أبيـه عـن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة به .

ثم أسنده بإسناد صحيح عن ابن إسحاق به مقطوعاً .

ورواه ابن عساكر (316/66 ـ 317) من طرق عن محمد بن عبدالأعلى الصنعاني نا المعتمر بن سليمان حدثني أبي به ببعضه ، وهو صحيح عن سليمان .

ورواه من طريق المخلص (320/66) نا أحمد بن سليمان نا الزبير بن بكار به بذكر مـا قــام بــه هـشــام ابن عروة وأبو البختري من نقض الصحيفة مختصراً .

وأصل خبر الحصار في البخاري (1513) ومسلم (1314) من حديث أبي هريرة مرفوعاً وفيه: نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر يعني ذلك المحصب، وذلك أن قريشاً وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبدالمطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي على .

قال الحافظ في الفتح (193/7): "ولما لم يثبت عند البحاري شيء من هذه القصة اكتفى ببإيراد حديث أبي هريرة لأن فيه دلالة على أصل القصة ؛ لأن الذي أورده أهل المغازي كالشرح لقوله في الحديث (تقاسموا على الكفر)" ا.ه. .

وقد روى الخبر ابن سعد أيضاً (208/1) من طريق الواقدي ومن طرق دون القصيدة ، أما قصة هشام وأبي البختري مفصلة نحو سياق المصنف فقد رواها ابن إسحاق في سيرته (210) وابن هشام عنه في السيرة (220/2) ونقلها أبو نعيم في الدلائل (200) عن ابن إسحاق ، وابن كثير عن ابن إسحاق أيضاً في البداية (95/2 ـ 65) ، وانظر تاريخ الطبري (549/1 ـ 550) .

الموسم واحتمع نفر من الأنصار ، فيهم من بني النحار معاذ بن عفراء ، وأسعد بن زرارة ، ومن بني زريق رافع بن مالك وذكوان بن عبد قيس ( 54/أ ) ، ومن بني سالم عبادة بن الصامت ويزيد بن تعلبة ، ومن بني عبد الأشهل أبو الهيثم بن التيهان ومن بني عمرو بن عوف عويمر بن ساعدة ، فأتاهم رسول الله في فقرأ عليهم القرآن ، فلما سمعوا قوله عرفوا صدقه فيما كانوا يسمعونه من أهل الكتاب .

فبعث إليهم النبي الله مصعب بن عمير ، فنزل على أسعد بن زرارة ، فحعل يدعو الناس إلى الله سراً ، فعلم بهم سعد بن معاذ ، فأوعد المسلمين ، ثم قال أسعد بن زرارة لسعد بن معاذ وهو ابن خالته : يا ابن خالة اسمع من قول مصعب .

فقال سعد : ما تقول يا مصعب ؟ فقرأ عليه : ﴿ حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة ... ﴾ ، فأسلم سعد بن معاذ وأسلمت بنو عبد الأشهل فهي أول دار من دور الأنصار أسلمت .

وانتقل مصعب إلى سعد بن معاذ لأن بني النجار اشتدوا عليه ، ثم أسلم عمرو بن الجموح وكسر أصنام بني سلمة وعز الإسلام ، ورجع مصعب إلى النبي وكان يدعى المقرئ (324).

<sup>(324)</sup> ـ هذا الخبر ثابت ، وبهذا السياق أخرجه الطبراني في الكبير (362/20) ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (324) من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة به مرسلاً بلفظ المصنف .

وفيه ابن لهيعة .

وأخرجه أبو نعيم في الحلية (107/1) وفي معرفة الصحابة (5395) والبيهقي في الدلائل (430/2) من طريقين عن موسى بن عقبة عن الزهرى به كلفظ المصنف .

وأخرج البيهقي (433/2) وأبو نعيم في المعرفة (2346) وابن هشام في سيرته (276/2) من طرق عن ابن إسحاق حدثنا عاصم بن قتادة عن أشياخ من قومه به ، وفيه اختصار وليس فيه إرسال مصعب وتوابعه وهو صحيح مرسل.

وروى البيهقي في الدلائل (437/2) خبر مصعب مختصراً من طريق ابن إسحاق حدثني عاصم به . وعنده (438/2) من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب به مختصراً حداً بذكر انصرافهم متقبلين وبَعْثِ مصعب معهم .

وأيضاً (438/2) عن ابن إسحاق قال حدثني عبدالله بن أبي بكر بن حزم وعبـدالله بن المغيرة بن معيقيب ببعضه بذكر مصعب ودعوته لهم .

ويشهد لطرفه الأول ما رواه حابر بن عبدالله كما في المسند (322/3) والمستدرك (681/2) وصحيح ابن حبان (172/14) من طريق ابن خثيم عن أبي الزبير عن جابر ، وفيه عرض النبي الإسلام على قبائل العرب ورفضها له ثم قبول الأنصار للإسلام وخروجهم إليه إلى مكة يسمعون منه القرآن فيسلمون ويسلم أهلهم .

وأما إرسال مصعب بن عمير إليهم يدعوهم ويعلمهم فقد أخرجه البخاري (3710) وغيره .

وروى الإمام أحمد في مسنده (427/5) وغيره من طريق ابن إسحاق حـدثني الحصين بن عبـدالرحمن ابن عمرو عن محمد بن لبيد ببعضه وفيه أول لقاء للنبـي مع الأنصار .

وإسناده حسن ، وله حكم الاتصال محمود صحابي صغير وجل روايته عن الصحابة وليس فيـه ذكـر إسلام أحد منهم عند اللقاء .

وهذه الروايات تمثل المرحلة الثانية من لقاءات النبي ﷺ بالأنصار ، وهي مرحلة ما قبـل البيعـة الأولى وهي أول دخول الإسلام فيهم .

باستثناء رواية محمود بن لبيد فإنها تمثل المرحلـة الأولى مـن هـذه اللقـاءات وهـي مرحلـة أول عـرض للإسلام على أهل المدينة يحظى بشيء من الترحيب .

أما المرحلة الثالثة فهي بيعة العقبة الأولى وستأتي .

وبالنسبة للمرحلة الرابعة والأخيرة فهي بيعة العقبة الثانية التي شهدها أكثر من سبعين منهم ، وتليتها الهجرة بأشهر قليلة .

## فصل:

قال أهل التاريخ:

كان النبي على يدعو الخلق إلى الله وحده لا شريك له وكان أبو جهل يقول للناس: (54/ب) إنه كذاب ، يحرم الخمر ويحرم الزنا وما كانت العرب تصنع (325).

فبينما النبي على يصلي في ظل الكعبة إذ قام أبو جهل في ناس من قريش ونُحِر لهم جزورٌ في ناحية مكة فأرسلوا فجاؤوا من سلاها فطرحوه عليه فجاءت فاطمة رضى الله عنها وألقته عنه .

فقال النبي على: اللهم عليك بقريش ، اللهم عليك بقريش ، اللهم عليك اللهم عليك بقريش ، اللهم عليك بقريش ، بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط (326)، ثم احتمعوا يوماً ورسول الله على يصلي عند المقام وهم حلوس في ظل الكعبة ، فقام إليه عقبة بن أبي معيط فجعل رداءه في عنقه ثم حبذه حتى وجب النبي الله كل لركبته ساقطاً وتصايح الناس فظنوا أنه مقتول فأقبل أبو بكر رضي الله عنه يشتد حتى أخذ بضبعي رسول الله الله من ورائه وهو يقول : ( أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله ).

ثم انصرفوا عن النبي على ، فقام رسول الله على فصلى فلما قضى صلاته

<sup>(325)</sup> ـ أخرج الرواية بهذا اللفظ ابن أبي شيبة (333/7) من طريق ابن نمير عن حجاج (بن أرطاة) عن منذر عن ابن الحنفية به .

وإسناده ضعيف ، وعزا الرواية السيوطي في الدر لابن المنذر في تفسير قوله : ﴿ وَلَيْحَمَلُنُ أَثْقَالُهُم...﴾ أما معناها فثابت وقد دلت عليه عشرات النصوص .

<sup>(326) -</sup> أخرجه البخاري (498) (2776) (3014) (6341) ومسلم (1794) من طريق أبي إسحاق عن عمرو ابن ميمون عن ابن مسعود به .

مر بهم وهم حلوس في ظل الكعبة فقال: يا معشر قريش، والذي نفس محمد بيده ما أرسلت إليكم إلا بالذبح، وأشار بيده إلى حلقه، فقال له أبو جهل: يا محمد ما كنت جهولاً، فقال رسول الله الله الله على: أنت منهم (327).

(327) ـ أخرجه البخاري (3475) (3643) (4537) وغيره من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم (التيمي) عن عروة قال سألت عبدالله بن عمرو فذكره.

هكذا رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ، وخولف في إسناده فرواه أيوب بن خالـد الحرانـي وبشـر ابن بكر التنيسي كلاهما عن الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبـي سـلمة عـن عبـدالله بـن عمرو به .

أخرج رواية الأول الإسماعيلي كما نقله الحافظ في الفتح (168/7) والثـاني الطـبري كـمــا في تاريخـه (548/1) .

وهذا الاختلاف لا يضر لأنه أيهما كان أرجح ، فالحديث به يصح .

والمحفوظ حسب هذه المعطيات ما رواه الوليد بن مسلم لأنه أضبط منهما وأخص في شيخه الأوزاعي وأيوب ضعيف وبشر ثقة يغرب تكلم في روايته عن الأوزاعي ، وكأنبه لهـذا رجـح البخــاري روايــة وليد.

وتوبع محمد بن إبراهيم التيمي في روايته عن عروة ، فرواه يحيى بـن عـروة عـن أبيـه عـن عبـدالله بـن عمرو به .

كما في مسند أحمد (218/2) والبزار (456/6) وصحح ابن حبان (6567) .

وتابع كلاً من التيمي ويحيى بن عروة ، هشامُ بن عروة مخالفاً لهم فرواه عن أبيه عروة عـن عـمـرو بـن العاص به .

#### رواه عن هشام هكذا:

- عبدة بن سليمان كما في البخاري (3643).
- وسليمان بن بلال كما في دلائل النبوة للبيهقي (277/2) .
  - وابن أبي الزناد كما في تاريخ دمشق (53/30 ـ 54) .
- ثلاثتهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمرو بن العاص به .

وخالفهم محمد بن فليح فرواه عن هشام عن أبيه عن عبدالله بن عمرو به كما في دلائل النبوة للبيهقي (277/2) وروايته غير محفوظة لأنه متكلم فيه ، وخالف من هم أوثق .

وعليه، فهشام قد خالف كلاً من يجيى بن عروة ومحمد بن إبراهيم التيمي، ورجح روايته ابن كثير =

وانتهره فقال أبو جهل : لم تنتهرني ؟ فوالله لقد علمت ما بها رجل أكثر نادياً مني .

فقال : جبرائيل فليدع ناديه ، ولو دعا ناديه لأخذته زبانية العذاب (328)، فقالت قريش : انظروا أعلمكم بالشعر والكهانة فليأت ِ هذا الرحل الذي فرق جماعتنا وعاب ديننا فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه .

فقالوا: ما نعلم أحداً غير عتبة بن ربيعة ( 55/أ ) .

فأتاه عتبة فقال : يا محمد ! أنت خير أَمْ عبدُالله ؟ فسكت رسول الله ﷺ . ثم قال : أنت خير أَمْ عبدُالمطلب ؟ فسكت رسول الله ﷺ .

قال : فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبت ، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك ، أما والله ما رأينا أحداً أشأم على قومه منك ، فرقْت جماعتنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب ، حتى لقد

في البداية (61/3) فقال: "وكونه عن عمرو [بن العاص] أشبه لتقدم هذه القصة" ا.هـ .
 وكأنه لأجل هذا ذكر الدارقطني طريق التيمي الواردة في البخاري ضمن الغرائب والأفراد كما أفاده
 في الأطراف (40/4) .

والمحفوظ والله أعلم ما رواه التيمي ويحيى بن عروة وأنه من مسند عبدالله بن عمرو لأنهما معاً أقوى من هشام ، فهشام متكلم في بعض مروياته ومنها ما رواه في العراق وتكلم في سماعه من أبيه لبعض الأحاديث ، وأيضاً كبر فنقص حفظه فتكلّم فيه لهذا ، وهذا موافق لعمل البخاري والله أعلم . وقد روى الحديث محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن عمرو به العاص به ، أخرج روايته

وقد روى الحديث محمد بن عمرو بن علقمة عن ابي سلمة عن عمرو به العناص بــه ، المحـرج روايت ابن أبي شيبة (331/7) وغيره .

وهذا إسناد حسن ، فالحديث ثابت من الطريقين .

وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر وعن أنس وغيرهما .

<sup>(328) -</sup> ورد من حديث عكرمة عن ابن عباس به أخرجه البخاري في صحيحه (4675) وابن أبي شيبة (327) و والطبري (255/30) وغيرهم ، ومن حديث نعيم بن أبي هند عن أبي حازم عن أبي هريرة به بمعناه أخرجه مسلم (2797) وغيره .

طار فيهم أن في قريش ساحراً ، وإن في قريش كاهناً ، والله ما ننتظر إلاّ أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانا أيها الرجل .

إن كان بك الباءة فاختر أيَّ نساء قريش شئت حتى نزوجك عشراً ، وإن كان بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش مالاً .

فقال رسول الله على: أفرغتَ ؟ قال : نعم .

فقال رسول الله ﷺ: بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿ حم تنزيل من الرحمن الرحمن الرحمن الرحيم ... ﴾ (حتى بلغ) ﴿ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ﴾.

فقال له عتبة : حسبك حسبك .

ثم رجع إلى قريش فقالوا: ما وراءك ؟

فقال : ما تركت شيئاً أرى أنكم تكلمونه به إلا تكلمت به .

فقال (329): فهل أجابك ؟ قال : نعم ، والذي نصبها ـ يعني الكعبة ـ ما

فهمت شيئاً مما قال ، غير أنه قال : أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود .

قالوا: ويلك يكلمك رجل بالعربية لا تدري ما قال ؟

قال : فوالله ما فهمت شيئاً مما قال غير ذكر (330) الصاعقة (331).

<sup>(329)</sup> ـ كذا في الأصل ، وفي المصادر الأخرى بضمير الجمع .

<sup>(330)</sup> ـ في الأصل : "دكك" تقريباً ، والكاف الأخير سهو من الناسخ وما أثبته من المصادر الأخرى .

<sup>(331) -</sup> أخرج الرواية بهذا السياق ابن أبي شيبة (330/7) عن علي بن مسهر عن الأجلح الكندي عن الذيال ابن حرملة عن حابر .

وقوله: "ما فهمت شيئاً مما قال ..." هو غير محفوظ مع أن أصل الإسناد حسن فالأجلح صدوق ، والذيال تابعي معروف كما قال أبو داود في سؤالات الآجري (79) وروى عنه جمع لا بأس به ، فحديثه حسن على مذهب المحققين من أهل العلم .

لكن السياق المذكور أو اللفظ المذكور تفرد به علي بن مسهر وقد كان كما قال الإمام أحمـد ذهب بصره وكان يحدثهم من حفظه .

ولهذا تكلم العلماء في بعض رواياته ، قال الحافظ في التقريب : "ثقة له غرائب بعد أن أضر" .

وخالفه محمد بن فضيل غزوان وهو ثقة ثبت على الراجح ، لم يتكلموا فيه إلا من جهة البدعة فقد وخالفه محمد بن فضيل غزوان وهو ثقة ثبت على الراجح ، لم يتكلموا فيه إلا من جهة البدعة فقد كان يتشيع ، وأيضاً تكلموا في رواية له عن الأعمش أخطأ فيها ، وإلا فهو في باقي رواياته ثقة ثبت. وقد روى الحديث عن الأجلح ... به كما في المدلائل للبيهقي (202/2) وتاريخ دمشق (243/38) وفيه : "فأجابني بشيء والله ما هو بسحر ولا شعر ولا كهانة قرأ : (بسم الله ... مثل صاعقة عاد وثمود) فأمسكت بفيه وناشدته الرحم يكف ، وقد علمتم أن محمداً إذا قال شيئاً لم يكذب فخفت أن ينزل بكم العذاب" .

وفي هذه الرواية أيضاً أن عتبة عندما رجع من عند النبي احتبس و لم يخرج إلى أهلـه حتى ظنـوا أنـه أسلم .

وكل هذا دليل على أنه فهم ما كان يتلوه عليه رسول الله خلافاً لرواية ابن مسهر ، وقد أشار إلى إعلالها أيضاً الحافظ ابن كثير في تفسيره (92/4) عندما قال عن سياق ابن فضيل : "وهذا السياق أشبه من سياق البزار وأبي يعلى".

وسياق البزار وأبي يعلى هو سياق علي بن مسهر نفسه .

ومما يدل على صحة هذا الترجيح أن ابن إسحاق قد روى الحديث عن يزيد بن زياد سماعاً عن محمد ابن كعب به مرسلاً .

كما عند البيهقي (204/2) وغيره وسياقه قريب من سياق ابن فضيل وهو مرسل صحيح ، وبه يصح الحديث .

وأما رواية ابن إسحاق الأخرى من طريق داود بن عمرو الضبي عن المثنى بن زرعة عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر بلفظ أقرب لابن فضيل رواها البيهقي في الدلائل (205/2) وابن عساكر في تاريخ دمشق (244/38) فهي غير محفوظة والصحيح عن ابن إسحاق تلك الطريق المرسلة .

المثنى لم يوثقه أحد ، ولم يروِ عنه فيما ذكر إلاّ اثنان .

وداود فيه كلام ينزله عن الاحتجاج عند الاختلاف.

ولذلك أعل هذه الرواية ابن كثير في البداية (64/3) بقوله :

"وهذا حديث غريب حداً من هذا الوجه" ، وهي الفاظ إعلال عند ابن كثير وكذا أعلمها الحافظ في اللسان فقال عن الرواية :

"وهذا غريب وإنما رواها عن ابن إسحاق عن يزيد عن محمد بن كعب القرظي مرسلاً" ا.هـ .

قال أهل التاريخ :

فكانوا يؤذونه ﷺ بأنواع الأذى وهو يبلغهم رسالات ربه صابراً محتسباً .

# فصل:

قال أهل التاريخ:

أول ما (55/ب) فت في عضد كفار قريش أن أبا جهل لقي حكيم بن حزام بن خويلد ، ومعه غلام له يحمل قمحاً يريد عمته خديجة زوج النبي على وهي معه في الشعب ، فتعلق به أبو جهل وقال : والله لأفضحنك بمكة .

فجاءه أبو البختري العاص بن هشام بن الحارث بن أسد فقال : ما لك وله ؟

فقال : حمل طعاماً إلى بني هاشم ، فقال له أبو البختري : أتمنعه أن يـأتي عمته بطعام كان لها عنده ؟! خل سبيل الرجل .

فأبى ووقع بينهما سب ، فأخذ أبو البختري لحي بعير فضربه به حتى شحه وحمزة عبدالمطلب قريب يرى ذلك فأخبر أصحابه فشمتوا بأبي جهل (332).
قال أصحاب الأخبار :

كان حكيم بن حزام يأتي بالإبل موقرة بزاً وقمحاً حتى يقابل بها الشعب ثم يصيح في أدبارها حتى تدخل عليهم (333).

قالوا: وأقاموا على تلك الحال في الشعب ثلاث سنين (334) حتى جهدوا، قالوا ثم توفيت خديجة رضي الله عنها، فقال النبي على: رأيت لخديجة بيتاً في الجنة

<sup>(332) -</sup> تقدم في تخريج خبر الشعب ما يرشد إليه .

<sup>(333)</sup> ـ تقدم في تخريج خبر الشعب ما يرشد إليه .

<sup>(334)</sup> ـ هذا أحد الأقوال وهو قول موسى بن عقبة وتقدم برقم (323) تخريج الروايات المتعلقة به .

لا صخب فيه ولا نصب (335).

ثم تزوج رسول الله ﷺ بعد ذلك عائشة رضي الله عنها وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين (336).

قال أهل التاريخ:

وانصرف رسول الله على من الطائف إلى مكة فجعل يدعوهم إلى الله عز وجل ، ثم افتقده أصحابه ليلة فباتوا بشر ليلة ، فجعلوا يقولون : استطير ؟ اغتيل ؟ فتفرقوا في الشعاب والأودية يطلبونه فلقيه ابن مسعود رضي الله عنه مقبلاً من نحو حرى فقال : يا نبى الله بأبي أنت وأمي بتنا بشر ليلة .

(335) - الحديث أخرجه البخاري (1699) (3608) ومسلم (2433) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن عبدالله بن أبي أبي أوني به .

وعند البخاري (3609) (7058) ومسلم (2432) من طريق عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة به . وفي كلا اللفظين أنه بشرها به وليس فيهما ذكر الرؤية ، أما لفظ المصنف فهو من روايـة معمـر عـن الزهري عن عروة به مرسلاً كما في المصنف لعبد الرزاق (324/5) (430/11) .

وفيه "وهو قصب اللؤلؤ".

ووصله هشام بن عروة عن عبدالله بن جعفر به وليس فيه (رأيت) أخرجـه الحـاكـم (203/3 ـ 204 ـ 205) 205) وغيره .

وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أيضاً في البخاري (3605) ومسلم (2435) والنسائي في الكبرى (94/5) والترمذي (3876) وغيرهم بلفظ البشارة .

(336) \_ القول بأنه تزوجها قبل الهجرة بثلاث سنين تقريباً هو قول عائشة نفسها كما صح عنها من رواية موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت : "تزوجني رسول الله ﷺ بعد متوفى حديجة وقبل مخرجه إلى المدينة بسنتين أو ثلاث ..." .

أخرجه ابن أبي خيثمة (102) في أخبار المكيين ، ومن طريقه ابن عبدالبر في الاستيعاب (1881/4) وإسناده صحيح .

وهو مقتضى قول عروة كما تفيده روايته في البخاري (3683) وعند عبدالرزاق (492/7) .

وهو قول الزهري كما في الاستيعاب (1881/4) عن الزبير بن بكار مسنداً وإليه ذهب الواقدي كما في مستدرك الحاكم (5/4) .

قال رسول الله ﷺ: أتاني داعي الجن فأتيتهم أُقْرِئهم القرآن وسألوني الزاد فقلت: كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم ( 56/أ ) أوفر ما كان لحماً، والبعر علفاً لدوابكم، فلذلك نهى رسول الله ﷺ عن الاستنجاء بالروث والعظم لأنه زاد إخواننا من الجن .

وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: أراني رسول الله ﷺ ليلة الجن أثارهم ونيرانهم (337).

## فصل:

قال أهل التاريخ (338):

إن الله عز وجل أمر رسوله الله أن يعرض نفسه على قبائل العرب يدعوهم إلى الله عز وجل فجعل يحضر الموسم ويعرض نفسه على قبائل العرب يدعوهم إلى الله عز وجل ، فجعل يحضر الموسم ويعرض نفسه على من حضر من العرب ، فأتى العقبة فإذا رهط منهم رموا الجمرة ، فقال لهم رسول الله الله على : ممن أنتم ؟ قالوا : من الخزرج ، فكلمهم رسول الله الله بالذي بعثه الله به ، فقال بعضهم لبعض : يا قوم إن هذا الذي كانت اليهود يوعدوننا به أنه يخرج في آخر الزمان .

وكانت اليهود إذا كان بينهم وبينهم شيء قالوا إنما ننتظر نبياً يبعث الآن يقتلكم قتل عاد وإرم ، فنتبعه ونظهر عليكم معه .

ثم قالوا لرسول الله ﷺ: نرجع إلى قومنا ونخبرهم بالذي كلمتنا به ، فإنا تركنا قومنا على خلاف فيما بينهم لا نعلم حياً من العرب بينهم من العداوة ما

<sup>(337) -</sup> أخرجه مسلم في صحيحه (450) من طريق داود بن أبي هند عن عامر الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود به .

<sup>(338)</sup> ـ الكلام كله منقول من الثقات لابن حبان (90/1) .

بينهم ، وسنرجع إليهم بالذي سمعنا منك لعل الله يقبل بقلوبهم ويصلح بك ذات بينهم ، ويؤلف بين قلوبهم على أمرك فإن يجتمعوا على أمر واحد فلا رجل أعز منك ، ثم قدموا المدينة فأفشوا ذلك فيهم (339).

قال أصحاب التاريخ في ذكر بيعة العقبة الأولى :

قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه كنا اثني عشر في العقبة الأولى (56/ب) فبايعنا رسول الله على بيعة النساء ألا نشرك بالله شيئاً ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه من بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف ، فمن وفي فله الجنة ومن غشي من ذلك شيئاً فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له (340).

# فصل:

قال أصحاب التاريخ:

<sup>(339)</sup> ـ خبر عرضه نفسه على القبائل صح في بعض الروايات ومنها ما رواه إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن حابر به .

رواه ابن أبي شيبة (336/7) والبيهقي في الدلائل (413/2) وأصحاب السنن عن إسرائيل بـه وسـنده صحيح ، وفيه حديث عن ابن عباس عن علي أعله العقيلي في الضعفاء (37/1) .

وأما باقي الخبر فقد تقدم تخريجه من رواية عاصم بن عمرو بن قتادة عن الأشياخ وانظر التخريج رقم (324).

<sup>(340)</sup> \_ أخرجه البخاري (6787) من طريق يونس عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بـه دون ذكر العقبة والنقباء . وأخرجه البخاري (18) من طريق أبي إدريس عائذ الله بن عبدالله عن عبادة بـه بقريب من سياق المصنف . وأخرجه البخاري (3680) (6479) ومسلم (1709) من طريق يزيـد بن أبي حبيب عن مرئد بن عبدالله عن عبدالله عبدالله عبدالله عن عبدالله عبد

الدين، فبعث إليهم مصعب بن عمير فأسلم على يديه سعد بن معاذ وأسيد بن حضير، وذلك أنه خرج مع أسعد بن زرارة إلى حائط من حوائط بني النجار ومعهما رجال من المسلمين فبلغ ذلك سعد بن معاذ فقال لأسيد بن حضير: ائت هذا الرجل فلولا أنه مع أسعد بن زرارة وهو ابن خالتي كنت أنا أكفيك شأنه، فأخذ أسيد بن حضير حربته ثم خرج حتى أتى مصعباً فوقف عليه متشتماً، وقد كان قال أسعد لمصعب حين نظر إلى أسيد: هذا سيد من سادات قومي، فتكلم أسيد بكلام فيه بعض الغلظة، فقال له مصعب: أو تحبس فتسمع، فإن سمعت خيراً قبلته وإن كرهت شيئاً أعفيناك عنه.

قال أسيد : ما بهذا بأس ، ثم ركز حربته وجلس .

فتكلم مصعب بالإسلام ، وتلا عليه القرآن ، قال أسيد : ما أحسن هذا القول ثم أمره فتشهد شهادة الحق وقال له : تغتسل وتطهر ثوبك وتركع ركعتين ففعل ثم رجع إلى بني عبد الأشهل وثبت أسعد ومصعب مكانهما .

فلما رآه سعد بن معاذ مقبلاً قال : أحلفُ ( 57/أ ) بالله لقد رجع إليكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم .

فلما وقف عليه قال له سعد: ما وراءك ؟ قال: كلمت رجلين فكلما (341) في بكلام رقيق وزعما أنهما سيتركان ذلك ، وقد بلغني أن بني حارثة سمعوا بمكان أسعد فاجتمعوا لقتله وإنما يريدون بذلك إخفارك وهو ابن خالتك ، فإن كان لك به حاجة فأدركه .

فوثب سعد وأخذ الحربة من يدي أسيد وقال : ما أراك أغنيت شيئاً ، ثم خرج حتى جاءهما ووقف عليهما متشتماً ، وقد قال أسعد لمصعب حين رأى

<sup>(341)</sup> ـ كذا في الأصل ، وفي الثقات (97/1) "فكلماني" وهو الصواب لأن المصنف نقله عنه .

سعداً : هذا والله سيد من وراءه ، إن تابعك لم يختلف عليه اثنان من قومه ، فأَبْـلِ الله فيه بلاءً حسناً .

فقال سعد لأسعد بن زرارة : أجئتنا بهذا الرجل تسفه به شباننا وضعفاءنا والله لولا ما بيني وبينك من الرحم ما تركتك وهذا .

فلما فرغ سعد من مقالته قال مصعب : أوَ تجلس فتسمع ؟ فإن سمعت خيراً قبلته ، وإن خالفك شيء أعفيناك .

قال : أنصفت . فركز حربته ثم جلس ، فكلمه بالإسلام وتلا عليه القرآن.

فقال سعد : ما أحسن هذا نقبله منك ، ونعينك عليه ، كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر ؟

قال : تغتسل وتطهر ثوبيك وتشهد شهادة الحق وتركع ركعتين .

ففعل سعد ثم خرج حتى أتى بني عبد الأشهل ، فلما رأوه قالوا : والله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم .

فلما وقف عليهم قال : يا بني عبد الأشهل ( 57/ب ) : كيف تعلمون رأيي فيكم ؟

قالوا : أنت خيرنا رأياً .

قال : فإن كلام رجالكم ونسائكم عليّ حرام حتى تؤمنوا بالله وحده وتشهدوا أن محمداً رسول الله وتدخلوا في دينه .

فما أمسى ذلك اليوم في بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا أسلم (342).

<sup>(342)</sup> \_ الخبر بهذا اللفظ ساقه ابن حبان في الثقات (97/1) دون إسناد ورواه ابن إسحاق قال حدثني عبـدالله ابن أبي بكر بن حزم وعبيد الله بن المغيرة بن معيقيب كلاهما به مرسلاً .

أخرجه ابن هشام في سيرته (283/2) والبيهقي في الدلائل (440/2) وابن عساكر في تاريخ دمشق =

# فصل في ذكر بيعة الأنصار بالعقبة الآخرة:

قال أهل التاريخ:

قد رأيت أن لا أجعل هذه البنية مني بظهر ، وأن أصلي إليها يعني الكعبة ، فقالوا : والله ما هذا برأي وما كنا لنصلي إلى غير قبلة .

وأبى البراء أن يصلي [إلاً] إلى الكعبة ، فلما غابت الشمس صلى إلى الكعبة وصلى أصحابه إلى الشام حتى قدموا مكة .

فقال البراء بن معرور لكعب بن مالك : يا بن أخي لقد وقع في نفسي مما صنعتُ في سفري هذا ، فانطلق بنا إلى رسول الله ﷺ حتى أسأله عما صنعت .

قالوا: لا ، قال: فهل تعرفون العباس بن عبدالمطلب ؟

قالوا : نعم ، قال : فإذا دخلتم ( 58/أ ) المسجد فانظروا الرجل الذي مع العباس جالس فهو هو تركته معه الآن .

<sup>= (82/9</sup> ـ 83) كلهم عن ابن إسحاق به .

<sup>(343) -</sup> أي خرجوا مع من خرج للحج من مشركي المدينة ، فقد كانت العرب تحج قبل مبعث النبي عليه.

فخرجوا حتى جاءوه فسلموا عليهما ثم جلسوا ، فقال رسول الله ﷺ للعباس : هل تعرف هذين الرجلين ؟

قال: نعم ، هذا البراء بن معرور وهذا كعب بن مالك .

فقال له البراء: يا رسول الله إني صنعت في سفري هذا شيئاً قد وقع في نفسي منه فأخبرني عنه ، رأيت أن لا أجعل هذه البنية مني بظهر فصليت إليها فعنفني أصحابي وخالفوني .

فقال رسول الله ﷺ : لقد كنت على قبلة لو صبرت عليها ، و لم يزد على ذلك .

ثم خرجوا إلى منى ، فلما كان في أوسط أيام التشريق واعدوا رسول الله العقبة فخرجوا في جوف الليل يتسللون من رحالهم ويخفون ذلك من قومهم من المشركين ، فلما اجتمعوا عند العقبة أتى رسول الله الله على ومعه العباس ، فكان أول من تكلم العباس فقال :

يا معشر الخزرج إن محمداً في منعة من قومه وبلاده ، وقد منعناه ممن ليس على مثل رأينا فيه ، وقد أبى إلا الانقطاع إليكم ، فإن كنتم ترون أنكم توفون له . ما وعدتموه ، فأنتم وما جئتم له . وإن كنتم تخافون عليه من أنفسكم شيئاً فالآن فاتركوه فإنه في عز ومنعة .

قالوا: قد سمعنا ما قلت ، ثم تكلم رسول الله ﷺ وتلا عليهم القرآن ، ثم تكلم البراء بن معرور وأخذ بيد رسول الله ﷺ فقال: بايعنا .

فقال رسول الله ﷺ: أبايعكم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والنفقة في العسر واليسر ، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأن لا تخافوا في الله لومة لائم ، وعلى أن تنصروني وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم ( 58/ب ) وأبناءكم ، ولكم الجنة . فبايعوه على ذلك .

فقال (344) رجل من الأنصار يقال له عباس بن عبادة بن نضلة :

يا معشر الأنصار ، هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل ؟ إنكم تبايعونه على حرب الأسود والأحمر ، فإن كنتم ترون أنكم توفون له بما وعدتموه عليه فهو خير الدنيا والآخرة فخذوه ، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه إذا كان ذلك فالآن فدعوه فهو خزي الدنيا والآخرة .

فقال أبو الهيثم بن التيهان : يا رسول الله إن بيننا وبين قوم رحماً وإنا قاطعوه فيك ، فهل عسيت إن نحن تابعناك وأظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا ، فضحك رسول الله وقال : الدم الدم ، والهدم الهدم إني منكم وأنتم مني أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم .

ثم قال لهم رسول الله ﷺ: ابعثوا إليّ منكم اثني عشر نقيباً كفلاء على قومهم بما كان منهم ككفالة الحواريين بعيسى بن (345) مريم .

فقال أسعد بن زرارة : نعم يا رسول الله .

فقال رسول الله على: فأنت نقيب على قومك ، وأخذ منهم اثني عشر نقيباً ، فكان نقيبي (346) بني سلمة البراء بن معرور وعبدالله بن عمرو بن حرام ، وكان نقيبي بني ساعدة المنذر بن عمرو بن حنيس وسعد بن عبادة بن دليم ، وكان نقيب بني زريق رافع بن مالك بن العجلان ، وكان نقيب بني الحارث بن الحزرج عبدالله بن رواحة وسعد بن الربيع ، وكان نقيب القوافل عبادة بن الصامت ، وكان نقيبي عبد الأشهل أسيد [بن] (347) حضير وأبو الهيثم بن

<sup>(344)</sup> \_ عليها بعض الطمس في الأصل.

<sup>(345)</sup> ـ هكذا دون ألف.

<sup>(346)</sup> ـ هكذا بالنصب على أنه خبر مقدم .

<sup>. (347)</sup> مقطت من الأصل

التيهان (59/أ) ، وكان نقيبَ بني عمرو بن عوف سعدُ بن خيثمة بن الحارث .

فقال عباس بن عبادة بن نضلة : والله يا رسول الله لئن شئت لنصبحن أهل منى غداً بأسيافنا .

فقال رسول الله على: لم أومر بذلك ، ارجعوا إلى رحالكم فرجعوا إلى رحالهم وهم سبعون رجلاً ، فلما أصبحوا غدت عليهم قريش وقالوا : يا معشر الخزرج إنه قد بلغنا عنكم شيء لا ندري أحق هو أم باطل ، إنه لا قوم أبغض إلينا أن ينشب الحرب بيننا وبينهم منكم ، فجعل من كان من المشركين من قومهم يحلفون بالله ما علمنا وما فعلنا ، وصدقوا ، قال كعب بن مالك : فنظرت إلى عبدالله بن عمرو بن حرام فقلت : أنت شيخ من شيوخنا وسيد من ساداتنا ألا تتخذ نعلاً مثل نعل هذا الفتي من قريش ، يريد الحارث بن هشام ، فلما سمعه الحارث خلعها ورمى بها إليه فقال : البسها .

قال كعب: فأل والله صالح ولئن صدق لأسلبنه (348)، فرجع الأنصار إلى الله على الله على

قال أهل التاريخ :

<sup>(348)</sup> ـ في باقي المصادر أن عبدالله والد جابر أمر كعبًا أن يرد النعلين فامتنع كعب وأجاب بقوله : "فأل والله صالح ، ولئن صدق لأسلبنه" ، وهكذا يستقيم السياق ، ولربما حذفها المصنف اختصاراً .

<sup>(349) -</sup> أخرجه ابن هشام في السيرة (287/2 - 296) وأحمد في مسنده (460/3) وكذا الطبراني (87/19) وابن حبان (7011) وغيرهما عن ابن إسحاق حدثني معبد بن كعب بن مالك عن أخيه عبيد الله (وقيل عبدالله وكلاهما ثقة) بن كعب بن مالك عن أبيه كعب بن مالك به .

وهذا إسناد حسن ، معبد روى البخاري له ومسلم وروى عنه جماعة و لم يعرف بجرح وهو في طبقة متقدمة ، فحديثه حسن بل البخاري أخرج له احتجاجاً .

وروى بعضه أيضاً أحمد (322/3) وابن حبان (7012) وغيرهما من طريق ابن خيـثم عـن أبـي الـزبير عن حابر به ، وفيه عنعنة أبي الزبير فيها خلاف .

وكانت هذه البيعة في ذي الحجة قبـل هجـرة النبــي ﷺ إلى المدينـة بثلاثـة أشهر (350).

## فصل في ذكر الإسراء برسول الله ﷺ ليلة المعراج:

رُوي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن مالك بن صعصعة أن نبي الله على حدثهم عن ليلة أسري به قال :

بينا أنا في الحطيم وربما قال في الحجر مضطحعاً إذ أتاني آت فشق ما بين هذه إلى هذه فاستخرج قلبي ثم أُتيت بطِسْت من ذهب مملوءة إيماناً وحكمة (75/ب) فغسل قلبي ثم أعيد ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار يضع خطوته عند أقصى طرفه ، فحُمِلت عليه ، فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح ، فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل ، قيل : ومن معك ؟ قال : محمد ، قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم ، قيل : مرحباً به فلنعم الجيء جاء ، ففتح فلما خلصت إذا فيها آدم ، قال : هذا أبوك آدم ، فسلم عليه ، قال : فسلمت عليه فرد السلام ثم قال : مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح ، ثم صعد بي حتى أتى السماء الثانية فاستفتح ، قيل : من هذا ؟ قال : جبريل ، قيل : ومن معك ؟ قال عمد ، قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم ، قيل : مرحباً به فنعم الجيء جاء ، ففتح له ، فلما خلصت إذا نحن بعيسي ويحيي وهما أبناء الخالة ، قال : هذا يحيى وعيسي فسلم عليهما قال : فسلمت وردا ثم قالا : مرحباً بالأخ الصالح والنبي

<sup>(350)</sup> ـ أما أنها في ذي الحجة فهو صريح رواية كعب السابقة وغيرها ، وأما أنها كانت قبل الهجرة بثلاثـة أشهر فقد نقله المصنف عن ابن حبان في الثقات (113/1) والمتتبع للروايـات يعلـم أنهـا كانـت قبـل الهجرة بأشهر قليلة .

ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح فقيل: من هذا ؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، فقيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم، قيل: بـ مرحباً به فنعم الجيء جاء ففتح ، فلما خلصت إذا يوسف ، قال : هذا يوسف فسلّم عليه قال: فسلمت عليه فرد، ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي السماء الرابعة فاستفتح ، فقيل : من هذا ؟ فقال : جبريل ، قيل : ومن معك ؟ قال : محمد ، قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم ، قيل : فمرحباً به فنعم المجيء جاء ففتح ، فلما خلصت فإذا إدريس قال : هذا إدريس فسلِّم عليه قال : فسلمت عليه فردّ ثم قال : مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح . ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح ، قيل : من هذا ؟ قال : جبريل ، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد ( 60/أ ) أرسل إليه؟ قال: نعم، قيل : مرحباً به فنعم المجيء جاء ففتح ، فلما خلصت إذا بهارون قال : هذا هارون فسلَّم عليه قال: فسلمت عليه فرد السلام ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح . ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح ، قيل : من هذا ؟ قال : جبريل ، قيل : ومن معك ؟ قال : محمد ، قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم ، قيل: مرحباً فلنعم الجيء جاء ، فلما خلصت فإذا موسى ، قال : هذا موسى فسلم عليه قال : فسلمتُ عليه فردّ ثم قال : مرحباً بالأخ الصالح والنبعي الصالح ، فلما حاوزتُ بكي ، قيل : وما يبكيك ؟ قال : أبكي لأن غلاماً بُعِث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتى ، ثم صعد بي حتى أتى السماء السابعة فاستفتح ، قيل : من هذا ؟ قال : جبريل ، قيل : ومن معك ؟ قال : محمد ، قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم ، قيل : مرحباً به فنعم المجيء جاء ، ففتح فلما خلصت إذا إبراهيم قال : هذا أبوك إبراهيم فسلِّم عليه قال : فسلمتُ عليه فرد السلام ثم قال : مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح ثم رفعت لي سدرة المنتهى ، فإذا نبقها مثل قلال هجر ، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة .

قال : هذه سدرة المنتهى ، قال : وإذا أربعة أنهار ، نهران ظاهران ونهران باطنان ، فقلت : ما هذا يا جبريل ؟ قال : أما الباطنان فنهران في الجنة ، وأما الظاهران فالنيل والفرات .

ثم رفع لي البيت (351) المعمور ، ثم أتى بإناء من خمر ، وإناء من لبن ، وإناء من لبن ، وإناء من عسل ، فأحذت اللبن فقال : هي الفطرة أنت عليها وأمتك ، ثم فرضت علي الصلوات خمسين صلاة كل يوم ، فرجعت فمررت بموسى ، فقال : بما أمرت؟

قلت: أمرت بخمسين صلاة كل يوم ، قال: إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم وإني ( 60/ب ) قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة ، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فرجعت فوضع عني عشراً ، فرجعت إلى موسى فقال: بما أمرت ؟ قلت: أمرت بأربعين صلاة كل يوم ، قال: إن أمتك لا تستطيع أربعين صلاة إني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك.

فرجعت فوضع عني عشراً ، فرجعت إلى موسى فقال : بما أمرت ؟ قلت : أمرت بثلاثين صلاة كل يوم ، قال : إن أمتك لا تستطيع ثلاثين صلاة فإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بين إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك ، فرجعت فوضع عين عشراً ، فرجعت إلى موسى فقال : بما أمرت ؟ قلت : أمرت بعشرين صلاة كل يوم ، قال : إن أمتك لا تستطيع عشرين

<sup>(351)</sup> ـ في الأصل (بيت) نكرة وهو سهو من الناسخ وما أثبته هو الموافق لما في المصادر والسياق .

صلاة وإني قد حربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فـــارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك ، فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم .

ثم رجعت إلى موسى فقال : بما أمرت ؟ قال : أمرت بعشر صلوات كل يوم ، قال : إن أمتك لا تستطيع عشر صلوات كل يوم وإني قد حربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك . فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم .

قال : إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم وإني قد حربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك ، قلت : قد سألت ربي حتى استحييت لكني أرضى وأُسلّم ، فلما حاوزت ناداني منادٍ : أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي (352).

#### قال أبو حاتم البستى:

أسري بالنبي الله الله الله الله الله الله السماء ، وفرض عليه الصلوات الخمس ، ثم بعث الله حبريل يؤم رسول الله الله الله عند البيت ويعلمه أوقات الصلاة ، فلما كان الظهر نودي أن الصلاة جامعة ففزع الناس واحتمعوا إلى نبيهم، فصلى بهم حين زالت الشمس على مثل الشراك .

يؤُمّ جبريل محمداً ، ويؤُمّ محمد الناسَ ، ثم صلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثله (353)، ثم صلى به المغرب حين أفطر الصائم ، ثم صلى به العشاء

<sup>(352)</sup> ـ أخرجه البخاري (3035) (3674) ومسلم (164) من طريق قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة به .

وأخرجاه من طرق أخرى عن أنس به ، وعن أنس عن أبي ذر به .

<sup>(353)</sup> ـ هذا أول وقت العصر وهو قول جمهور العلماء على خلاف بينهم في زيادة الظل على المثـل بشـيء أم لا ، وهو راجع إلى الاختلاف في اشتراك آخر وقت الظهر مع أول العصر أم لا .

حين ذهب ثلث الليل حين غاب الشفق ، ثم صلى به الفحر حين حرم الطعام والشراب على الصائم ، ثم صلى به الظهر من الغد حتى صار ظل كل شيء مثله ، ثم صلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثليه ، ثم صلى به المغرب حين أفطر الصائم (354)، ثم صلى به العشاء حين ذهب ثلث الليل (355)، ثم صلى به الفحر

وقد دل على أن أول وقت صلاة العصر هو مصير ظل كل شيء مثله حديث ابن عباس هذا وحديث جابر وأبي مسعود وعبدالله بن عمرو وأبي موسى الأشعري كلها دلت عليه بالنص و لم يأت في شيء من النصوص عن النبي على خلاف هذا ، ولهذا أنكر العلماء على أبي حذيفة مخالفته لقول الجمهور ولهذه الأدلة ، فإنه قد وقف على بعضها إن لم نقُل كلّها ، لأنه ذكر بعضها في استدلالاته ، ومع هذا قال بأن أول العصر مصير ظل كل شيء مثله .

وهذا الإعراض من الإمام أبي حنيفة عن هذه الأدلة كان بسبب كثرة أخذه بـالرأي في مسـائل الفقـه ولا ينبغي الأخذ بقوله هذا ولا في أمثاله مما طغى فيه مذهب الرأي على الدليل .

ولهذا أنكر العلماء على أبي حنيفة قوله هذا .

قال ابن المنذر في الأوسط (330/2): "هذا قول النعمان [يعني قوله في وقت العصر] وهو قول خالف صاحبه الأخبار الثابتة عن رسول الله ﷺ، والنظرُ غيرُ دال عليه ولا نعلم أحداً سبق قائل هذا القول إلى مقالته وعدل أصحابه عن القول به فبقى قوله منفرداً لا معنى له" ا.هـ .

وقال ابن عبدالبر : "حالف أبو حنيفة في قوله هذا الآثار والناس وحالفه أصحابه" نقله عنه ابن قدامة في المغنى .

فينبغي على الفقهاء الأحناف أن ينتبهوا للمسائل التي جانب الإمام أبو حنيفة فيها الصواب والمدليل وغلب عليه فيها الرأي ، فيتركوا القول بها ويحذروا منها حفظاً لسنة النبي ﷺ فإنه لا مجال للنظر في قول غيره عند ثبوت قوله ﷺ وهذا من لوازم الشهادة بأنه رسول الله ، وإلا فما معنى هذه الشهادة إذا كان أحدنا يقدم قول إمام مذهبه على قول رسول الله ﷺ ؟

ولكثرة أمثال هذه المسائل في مذهب أبي حنيفة ومخالفته الدليل منها بوب الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه باباً خاصاً بها ، والسعيد من نظر إلى هذه المسائل بمنظار العلم والحجة بعيداً عن التعصب المذموم المقيت الذي لا أظن الإمام أبا حنيفة نفسه يرضاه ، فقد كان مُعظّماً للدليل رحمه الله .

(354) ـ كذا في جميع المصادر التي خرجت الحديث ، وهذا لفظ حديث ابن عباس الآتي تخريجه .

(355) ـ كذا في جميع المصادر التي خرجت الحديث ، وهذا لفظ حديث ابن عباس الآتي تخريجه .

حين أسفر ثم التفت جبريل عليه السلام إلى محمد ﷺ فقال : يا محمد هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك ، الوقت فيما بين هذين الوقتين (356).

(356) ـ الحديث أصله في صحيح البخاري (499) (3785) ومسلم (610) من طريق الزهري عن عروة عن بشير بن أبي مسعود عن أبي مسعود الأنصاري به مختصراً .

وجاءت الرواية من طريق عروة مفصلة لكن أعلها أبو داود (107/1) والدارقطني في العلـل (185/6 -186) .

والرواية مفصلة جاءت من حديث جابر وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم .

أخرج حديث حابر الترمذي (150) والنسائي في الكبرى (471/1) وغيرهما من طريق عبدالله ابن المبارك عن حسين بن علي بن حسين أخبرني وهب بن كيسان عن حابر به ، وهذا إسناد حسن لحال الحسين .

وله متابعة من طريق برد بن سنان عن عطاء بن أبي رباح عن جابر به ، أخرجها النسائي في الكبرى (470/1) .

وإسنادها حسن أيضاً .

وأخرج الحاكم (311/1) والدارقطني (257/1 - 258) وغيرهم متابعة من طريق عبدالعزيز بن الماحشون عن عبدالكريم عن عطاء عن جابر به .

وفيه عبدالكريم هو ابن أبي المخارق ضعيف .

فالحديث صحيح بهذه الطرق عن جابر قال البخاري:

"أصح شيء في المواقيت حديث حابر عن النبي على قال : وحديث حابر في المواقيت قد رواه عطاء ابن أبي رباح وعمرو بن دينار وأبو الزبير عن حابر بن عبدالله عن النبي نحو حديث وهب بن كيسان عن حابر عن النبي على الله الهد .

أما حديث أبي هريرة فقد جاء عنه من طرق أهمها ما أخرجه ابن أبي خيثمة في أخبار المكيين (119) والنسائي في الكبرى (466/1) وابن خزيمة (42/3) من طريق الفضل بن موسى عن محمد ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة بنحوه مختصراً .

وإسناده حسن لحال محمد بن عمرو .

وله طريق أخرى عند الحاكم (307/1) من رواية أبي نعيم الفضل بن دكين ثنا عمر بن عبـدالرحمن ابن أسيد عن محمد بن عمار المؤذن عن أبي هريرة به .

وفيه عمر غير معروف بتعديل .٠

وأما حديث ابن عباس فأخرجه الترمذي (149) وأبو داود (393) وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (29) وغيرهما كثير من طريق عبدالرحمن بن الحارث بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس به ، وهذا الإسناد هو المحفوظ.

وفيه عبدالرحمن بن الحارث صدوق له أوهام لكنه توبع ، فأخرج عبدالرزاق في مصنفه (531/1 - 532) من طريق عبدالله بن عمر العمري عن عمر بن نافع بن حبير بن مطعم عن أبيه (نافع) عن ابن عباس به .

ومن طريقه الطيراني في الكبير (310/10) ومنه أصلحت إسناده فقد تجرف في المطبوع من المصنف. وعبدالله ضعيف ، وعمر لم أقف له على ترجمة .

قال الطبري: تفرد به الدبري.

وقد خولف فرواه إسماعيل بن أبي عياش عن عبدالله العمري عن زياد بن أبي زياد عن نـافع عـن ابـن عباس به .

رواه ابن أبي خيثمة (114) والدارقطني (258/1) .

وهناك متابعة أخرى عند الدارقطني (298/1) من طريق سليمان بن بالال عن محمد بن عمرو عن حكيم بن حكيم عن نافع عن ابن عباس به .

وهي متابعة جيدة .

وأيضاً أخرج عبدالرزاق (532/1) من طريق ابن جريج قال : قال نافع بن جبير وغيره ، فذكره مرسلاً .

وهناك طَريق غريبة غير محفوظة أعرضت عنها كما في أخبار المكيين (116) ، فطريق ابن عبـاس ثابتــة إن شاء الله .

وللحديث شاهد مرسل أخرجه ابن أبي خيثمة (111) والبيهقي (362/1) الكبرى له من طريق همام عن قتادة عن الحسن به .

وهناك طرق أحرى أعرضت عنها حشية الإطالة فهي قليلة الفائدة ومنها ما هو معلول .

#### تنبيه:

جاء في بعض الطرق كما في مرسل الحسن (رواية البيهقي) وطريق ابن جريج عن نافع بن حبير وغيره مرسلا أن نزول حبريل كان صبيحة الإسراء ولم أقف عليه من طريق ثابت ، لكن قال ابن عبدالبر في التمهيد: (34/8): "و لم يختلفوا في أن حبريل هبط صبيحة ليلة الإسراء عند الزوال"ا.هـ.

#### فصل:

[24] أخبرنا أبو عمرو أنا والدي أنا محمد بن الحسين بن الحسن نـا أحمـد ابن الأزهر بن منيع نا روح بن عبادة .

قال أبو عبدالله وأخبرنا أبو عبيد الله محمد بن عبدالله بن معروف نا أبو سعيد الحسن بن علي بن بحر نا هوذة بن خليفة قالا (357) نا عوف بن أبي جميلة عن زرارة بن أوفى قال: قال ابن عباس رضى الله عنهما: قال رسول الله على:

لا كانت ليلة أسري (358) بي وأصبحت بمكة عرفت أن الناس مكذبي ، فقعد رسول الله على معتزلاً حزيناً ، فمر به أبو جهل فحاء حتى جلس إليه ، فقال له كالمستهزئ : هل كان من شيء ؟ ( 61/ب ) قال : نعم ، قال : ما هو؟ قال: أسري بي الليلة ، قال : إلى أين ؟ قال : إلى بيت المقدس ، قال : ثم أصبحت بين ظهرينا ؟ قال : نعم ، قال : فلم يريه أنه يكذبه مخافة أن يجحد الحديث ، فدعا قومه إليه فقال له : أتحدث قومك بما حدثتني إن دعوتهم إليك ؟ قال : نعم.

قال : هي معشر بني كعب بن لؤي هلموا !

قال : فجاؤوا حتى جلسوا إليهما ، فقال له : حدث قومك ما حدثتني .

فقال رسول الله ﷺ: أسري بي الليلة ، قالوا : إلى أين ؟ قال : بيت المقدس ، قالوا : ثم أصبحت بين ظهرينا ؟ قال : نعم ، قال : فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه ، وقالوا : أتستطيع أن تنعت لنا المسجد ؟ قال وفي القوم من قد سافر إلى تلك البلدة ورأى المسجد .

قال رسول الله على: فذهبت أنعت لهم فمازلت أنعت وأنعت حتى التبس

<sup>(357)</sup> ـ أي هوذة ورَوْح بن عُبادة كلاهما .

<sup>(358) -</sup> في الأصل "أسر" فسقطت الياء سهواً .

عليّ بعض النعت ، قال : فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع دون دار عقيل أو دار عقال ، قال : فنعت وأنا أنظر إليه .

قال : فقال القوم : أما النعت فوالله لقد أصاب (359).

وفي رواية جبير بن نفير عن شداد بن أوس قال : قلنا يا رسول الله : كيف أسري بك ليلة أسري ؟

قال: صليت لأصحابي صلاة العتمة بمكة معتماً ، فأتاني جبريل بدابة بيضاء فوق الحمار ودون البغل فاستصعبت علي فرأزها بأذنها ثم حملي عليها فانطلقت تهوي بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفها حتى بلغنا أرضاً ذات نخيل فقال: انزل ، فنزلت فقال: صلي ، فصليت ثم ركبنا ، فقال: أتدري أين صليت، قلت: الله أعلم ، قال: صليت بيثرب صليت بطيبة ، ثم انطلقت تهوي بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفها .

قال: انزل ، فنزلت فقال: صلّ ، فصلیت ثم رکبنا ( 62/أ ) فقال: أتدري أین صلیت ؟ قلت: الله أعلم ، قال: صلیت بمدین ، صلیت عند سَحَرة موسی ، ثم انطلقت تهوي بنا یقع حافرها حیث أدرك طرفها ، ثم بلغنا أرضاً بدت لنا قصورها ، فقال: انزل ، فنزلت ثم قال: صلّ ، فصلیت ثم ركبنا فقال: أتدري أین صلیت ؟ قلت: الله أعلم ، قال: صلیت ببیت لحم حیث وُلِد عیسی

<sup>(359)</sup> ـ أخرجه النسائي (377/6) من طريق معتمر بن سليمان قال سمعت عوفاً عن زرارة عن ابن عباس به . وهذا إسناد صحيح .

وأما من طريق هوذة فقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (312/6) حدثنا هـوذة عـن عـوف فـذكره بسنده .

وهوذة صدوق كما في التقريب لكن في روايته عن عوف ضعف .

أما طريق روح فقد أخرجها أحمد في مسنده (309/1) وغيره وروح ثقة .

وقد توبع كل من روح وهوذة ومعتمر من قِبل جمع من الثقات .

المسيح ابن مريم عليه السلام ، ثم انطلق بي حتى دخلنا المدينة وبابها اليماني فأتى قبلة المسجد فربط دابته و دخلنا المسجد من باب فيه تميل الشمس والقمر ، فصليت من المسجد حيث شاء الله وأخذني من العطش أشد ما أخذني ، فأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر عسل أرسل إليّ بهما جميعاً عدلت بينهما ثم هداني الله فأحذت اللبن فشربت حتى قرعت به حبيني ، وبين يدي شيخ على منبر له فقال : أخذ صاحبك الفطرة وإنه لمهدى .

ثم انطلق بي ، أتينا الوادي الذي في المدينة فإذا جهنم تنكشف عن مثل الزرابي ، فقلنا : يا رسول الله كيف وحدتها ؟

فقال : مثل الحمة السخنة ، ثم انصرف بي ، فمررنا بعير لقريش بمكان كذا كذا قد ضلوا بعيراً ، فيهم فلان فسلمت عليهم فقال بعضهم : هذا صوت محمد ، ثم أتيت أصحابي قبل الصبح بمكة فأتاني أبو بكر فقال :

يا رسول الله أين كنت الليلة فقد التمستك في مكانك ؟ فقلت : أعلمت أنى أتيت بيت المقدس الليلة ؟

فقال : يا رسول الله إنه مسيرة شهر ، فصفه لي .

قال : ففتح لي سراط كأني أنظر إليه لا يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم عنه.

فقال أبو بكر رضي الله عنه : أشهد أنك رسول الله ، وقال المشركون : (26/ب) انظروا إلى ابن أبي كبشة زعم أنه أتى بيت المقدس الليلة .

فقال: إن من آية ما أقول لكم أني مررت بعير لكم بمكان كذا وكذا قد أضلوا بعيراً لهم فحمعه فلان وإنهم ينزلون كذا ويأتوكم يوم كذا يقدمهم جمل آدم عليه مسح أسود وغرارتان سوداوان.

فلما كان ذلك اليوم أشرف القـوم ينظـرون حتـى كـان قريباً مـن نصـف

النهار أقبل العير يقدمهم ذلك الجمل الذي وصفه رسول الله ﷺ ا.هـ(360).

حديث مالك بن صعصعة وجابر بن عبدالله رضي الله عنهما صحيح وحديث شداد بن أوس غريب (361).

وفي رواية قتادة عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ي : أتاني حبريل بالبراق ليلة أسري بي مسرجاً ملحماً فلما ذهبت لأركبه تصعب علي فقال له حبريل : ألمحمد تفعل هذا ؟ فوالله ما ركبك أحد أكرم على الله منه ، فارفض عرقاً (362).

وفي رواية يزيد بن أبي مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ :

أتيت ليلة أسري بي بدابة دون البغل وفوق الحمار كانت تسحر للأنبياء

<sup>(360)</sup> ـ حديث شداد هذا أسنده المصنف في دلائله (143/1) والبزار في مسنده (409/8) والطبراني في الكبير (355/2) وفي الشاميين (110/3) والطبري في تهذيب الآثار (449/1) والبيهقي في الدلائل (355/2) كلهم من طريق عمرو بن الحارث (الحمصي) ثنا عبدالله بن سالم (الأشمري) عن محمد بن الوليد الزبيدي ثنا الوليد بن عبدالرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن شداد به .

وهذا إسناد صحيح كما قال البيهقي رجاله كلهم ثقات ، وعمرو بن الحارث قد وثقه ابن حبان توثيقاً معتبراً فقد قال في ثقاته (480/8) : "روى عنه إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق وأهل بلده مستقيم الحديث".

ومعلوم لدى الباحثين أن هذا توثيق معتبر ؛ لأن ابن حبان إنما يتساهل في المجاهيل ، أما مـن يعـرفهم فتوثيقه لا يقل رتبة عن غيره بل هو أرفع من توثيق الكثير لشدته فيهم .

<sup>(361)</sup> \_ هذا الاستغراب من المصنف هو شبه إعلال منه لطريق شداد ، و لم أقف على من أعلـه من الحفـاظ ، وهو استغراب وجيه .

<sup>(362)</sup> \_ أخرجه أحمد (164/3) والترمذي (3131) وابن حبان (46) من طريق عبدالرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس به .

وهذا إسناد صحيح .

قبلي فركبتها ومعي جبريل فسرت ، فإذا هي تضع حافرها حيث تبلغ (363) طرفها، ثم قال : انزل فصل ، فنزلت فصليت فقال : تدري أين صليت ؟ صليت بطيبة وإليه المهاجر إن شاء الله ، ثم قال : انزل فصل ، فنزلت فصليت فقال : تدري أين صليت ؟ صليت ببيت لجم حيث وُلِد عيسى عليه السلام ، ثم دخلت بيت المقدس فجمع لي الأنبياء فقدمني جبرائيل فصليت بهم ثم صعد بي إلى سماء الدنيا فإذا فيها آدم عليه السلام فقال لي سلم عليه فقال : مرحباً بابني والنبي الصالح ، ثم دخلت السماء الثانية فإذا فيها أبناء الخالة يحيى وعيسى ، ثم دخلت السماء الثالثة فوجدت فيها يوسف ، ثم دخلت السماء الرابعة فوجدت فيها هارون ، ثم دخلت السماء الخامسة فوجدت فيها إدريس ، قال الله : ورفعناه مكاناً علياً ، ثم صعدت السماء السابعة فوجدت فيها إبراهيم عليهم (364) السلام ، ثم صعدت السماء السابعة فوجدت فيها إبراهيم عليهم (364) السلام ، ثم صعدت السماء السابعة فوجدت فيها إبراهيم عليهم (364) السلام ، ثم صعدت فوق سبع سماوات فغشيتني ضبابة فخررت ساجداً .

فقيل لي : إني يوم خلقت السماوات والأرض فرضت على أمتك خمسين صلاة فقم بها أنت وأمتك ، فمررت على موسى فقال لي : كم فرض عليك ؟ فقلت : خمس صلوات (365)، قال : فرض على بيني إسرائيل صلاتان فما قاموا بهما (366).

<sup>(363)</sup> \_ كذا في الأصل.

<sup>(364)</sup> \_ كذا في الأصل.

<sup>(365)</sup> ـ كذا في الأصل . وهذا سياق الطبراني في مسند الشاميين ، لكن المصنف إما اختصره اختصاراً مخلاً أو سقط من الناسخ .

<sup>(366)</sup> ـ أخرجه النسائي (450) والطبراني في مسند الشاميين (194/1) من طريق سعيد بن عبدالعزيز التنوخي قال حدثنا يزيد بن أبي مالك قال حدثنا أنس به .

وهذا إسناد حسن لحال يزيد بن أبي مالك .

حديث يزيد بن أبي مالك عن أنس حديث حسن مداره على أهل الشام، وفي رواية أبي سعيد الخدري عن النبي فله فسمعت نداءً عن يميني يا محمد على رسلك ، فمضيت و لم أعرج عليه ، ثم سمعت عن شمالي يا محمد على رسلك فمضيت و لم أعرج عليه ، ثم استقبلتني امرأة عليها من كل زينة رافعة يديها تقول على رسلك فمضيت و لم أعرج عليها ، ثم أتيت بيت المقدس ثم دخلت المسحد فصليت فقال لي حبريل : ماذا رأيت في وحهك ؟

فقلت: سمعت نداءً عن يميني أن يا محمد على رسلك أسألك فمضيت و لم أعرج عليه ، قال: ذلك داعي اليهود ، أما إنك لو وقفت عليه تهودت أمتك . ثم سمعت نداءً عن يساري يا محمد على رسلك فمضيت و لم أعرج عليه ، فقال: ذلك داعي النصارى أما إنك لو وقفت عليه تنصرت أمتك . قال: ثم استقبلتني امرأة عليها من كل زينة (63/ب) رافعة يديها تقول: على رسلك أسألك ، فمضيت و لم أعرج عليها ، قال: تلك الدنيا تزينت لك أما إنك لو وقفت عليها احترت الدنيا على الآخرة .

قال : ثم أُتيت بإناءين أحدهما لبن والآخر فيه خمر ، فقيل : اشرب أيها شئت فاخترت اللبن ، قال : أصبت الفطرة .

وقال ابن المسيب: أما إنك لو أحدت الخمر غوت أمتك (367)، وفي رواية أبي هارون أيضاً عن أبي سعيد حتى انتهينا إلى باب السماء الدنيا فاستفتح حبريل، فقيل: من هذا ؟ قال: حبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، ففتحوا لي وسلموا علي وإذا ملك موكل يحرس السماء يقال له: إسماعيل، معه

<sup>(367)</sup> ـ سياق حديث أبي سعيد هذا ، وتتمته التي ستأتي هو سياق منكر ، وأما رواية ابن المسيب عن أبي هريرة فهي عند البخاري (3214) (3254) ومسلم (168) وكررها بعد الحديث رقم (2009) وليس فيها التفصيل الذي في رواية أبي سعيد وسيأتي الكلام عن روايته .

سبعون ألف ملك مع كل ملك منهم مائة ألف ثم قال : (وما يعلم جنود ربك إلا هو).

وإذا برحل كهيئة يوم خلقه الله لم يتغير منه شيء ، وإذا هـ و تعـرض عليـ ه أرواح ذريته ، فإذا كان روح مؤمن قال : روح طيب وريح طيبـ ، اجعلـ وا كتابـ في عليين ، وإذا كان روح كافر قال : رويح خبيث وريح خبيثة ، اجعلوا كتابـ في سحين .

فقلت : يا جبريل ، من هذا ؟ قال : هذا أبوك آدم ، فسلم علي ورحب بي فقال : مرحباً بالابن الصالح .

ثم نظرت فإذا بقوم لهم مشافر كمشافر الإبل قد وكل بهم من يأخذ عشافرهم (368) ثم يجعل في أفواههم صحراً من نار يخرج من أسافلهم ، قلت : يا حبريل من هؤلاء ؟ قال : ( الذين يأكلون أموال اليتامي ظلماً ، إنما يأكلون في بطونهم ناراً ).

ثم نظرت فإذا أنا بقوم يحذى من جلودهم ثم يدس في أفواههم ويقال: كلوا كما أكلتم ، فإذا أكْرهُ ما حلق الله لهم ذلك .

فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟

قال : هؤلاء الهمازون اللمازون الذين يأكلون لحوم الناس .

ثم نظرت فإذا أنا بقوم على مائدة عليها لحم مشوي كأحسن ما رأيت من اللحم فإذا حولهم حيف ، فجعلوا يقبلون على الجيف يأكلون منها ويدعون اللحم ، فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟

قال : هؤلاء الزناة ، عمدوا إلى ما حرم الله عليهم ، وتركوا مـا أحـل الله

<sup>(368)</sup> \_ في الأصل حصل سبق قلم فكتب : بمشارفهم ، والتصويب من المصادر الأخرى وهو مقتضى الكلام.

(369)

وفي رواية على بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله علي:

لما أسري بي مررت برحال تقرض شفاههم بمقاريض من نار ، فقلت : من هؤلاء يا حبريل ؟

فقال : خطباء أمتك ، يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون (370).

وفي رواية مرة بن شراحيل عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال :

- الصلوات الخمس ، وخواتيم سورة البقرة ، وغفر لمن مات من أمته لا يشرك بالله شيئاً (371).

[25] أخيرنا أبو عمرو عبدالوهاب أنا والدي أنا أحمد بن محمد بن عمر نا

<sup>(369)</sup> ـ أخرجه الحارث بن أسامة (170/1 ـ بغية) والطبري في تفسيره (11/15) والآجري (1027) والبيهقـي في الدلائل من طريق عن أبي هارون العبدي عمارة بن جوين عن أبي سعيد ، وأبو هـارون مـتروك وحديثه هذا جله منكر .

<sup>(370)</sup> ـ أخرجه أحمد (180/3) وابن المبارك (27) مسنده وأبو يعلى (69/7) من طريق حماد بن سلمة حـدثنا على بن زيد عن أنس به .

وعلي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف ، لكن الحديث صحيح من غير هذه الطريق .

<sup>(371)</sup> \_ أخرجه مسلم (173) من طريق مالك بن مغول عن الزبير بن عـدي عـن طلحة عـن مـرة عـن ابـن مسعود به .

عبدالله بن أحمد بن حنبل أبو عبدالرحمن نا محمد بن جعفر الوركاني ومحمد بن بكار قالا: نا إسماعيل بن زكريا الخلقاني عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة واصطفى موسى بالكلام واصطفى محمداً بالرؤية (64/ب) وعلى جميع الأنبياء (372).

#### قال أهل التاريخ:

كانت ليلة المعراج قبل الهجرة إلى المدينة بقريب من سنة قالوا: فلما علمت قريش أن الأنصار قد بايعوا رسول الله المجتمع نفر من أشراف قريش كل قبيلة و دخلوا دار الندوة ليدبروا أمرهم في رسول الله في فاعترضهم إبليس وقد ذكرنا هذه القصة قالوا: وأتى جبريل النبي في وأخبره بمكر القوم ، وأمره أن لا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه .

واجتمعت قريش عند باب بيته يرصدونه ، فخرج رسول الله ﷺ وفي يـده حفنة من تراب فرماها في وجوههم ، فأخذ الله بأعينهم وانطلق رسول الله ﷺ .
قالوا : ثم خرج إلى الغار (373).

فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : إنا لله وإنا إليـه راجعـون ، أخرجـوا

<sup>(372)</sup> ـ الأثر موقوفاً من طريق عبدالله بن أحمد هو في السنة له (577) وأخرج ابن خزيمة في التوحيد (485/2) والطبري في النفسير (18/27) والطبراني (332/11) والطبراني (332/11) والطبراني عباس به .

وهذا إسناد صحيح.

وتوبع عاصم من قِبل قتادة كما في سنن النسائي (472/6) الكبرى والسنة لعبدالله بن أحمد (579) والرؤية للدارقطني (293 ـ 312) ومن قِبل يزيد بن حازم كما في السنة لعبدالله (578) والرؤية للدارقطني (295) .

<sup>(373)</sup> ـ تقدم برقم (250) تخريج القصة ، وهي ثابتة .

نبيهم ليهلكُن .

فنزلت : ﴿ أَذَنَ لَلَذَينَ يَقَاتُلُونَ بِأَنْهُمْ ظُلْمُوا ﴾ ، وهي أول آية نزلت في القتال (374)، وأمر الله رسول الله ﷺ بالهجرة إلى المدينة .

### فصل في ذكر مغازي رسول الله ﷺ وسراياه وبعوثه:

قال أهل التاريخ:

أول راية عقدها رسول الله ﷺ بعث عبيدة بن الحارث بن المطلب مَقْدمَه المدينة في ستين رجلاً من المهاجرين نحو الأبواء (375).

(374) - الحديث يرويه الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به .

رواه هكذا عن الأعمش موصولاً قيس بن الربيع كما في تفسير الطبري (172/17) والطبراني في الكبير (16/12) .

وتابع قيساً سفيانُ الثوري فرواه عن الأعمش به موصولاً .

رواه عن سفيان هكذا موصولاً كل من:

1 - إسحاق بن يوسف الأزرق عند النسائي (3/3) والترمذي (3171) .

2 - أبو نعيم النخعي عند الحاكم (422/2) .

3 - أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي عند الحاكم أيضاً (269/2).

4 ـ عبدالرزاق عند أبي عروبة في كتابه الأوائل (72) .

5 ـ عبيدالله بن عبدالرحمن الأشجعي عند الدارقطني في العلل (22) ، خمستهم عن سفيان موصولاً.

وخالفهم أبو أحمد الزبيري وعبدالرحمن بن مهدي عند الترمذي (3171 ـ 3172) فرويــاه عــن ســفيــان

... عن سعيد مرسلاً ، ولعل غيرهما تابعهما على الإرسال كما يفهم من كلام الترمذي والدارقطني، فالوصل محفوظ خلافاً لما قد يفهم من كلام الترمذي .

و خاصة أنه لم يختلف على قيس ، والله أعلى وأعلم .

(375) - روى هذا ابن إسحاق فأخرج البيهقي في الدلائل (10/3) بسند صحيح عنه أنه قبال : وبعث (أي رسول الله) في مقامه ذلك عبيدة بن الحارث بن عبدالمطلب في ستين راكباً من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد ، وكان أول لواء عقده رسول الله .

ورواه عن ابن إسحاق أبو عوانة (361/4 ـ 362) وذكر موطنها التي قصدته السرية وأنه إلى إخنا أسفل من ثنية المرة وهو ماء بالحجاز .

وروى خليفة بن خياط (61/1) عن ابن إسحاق أنه قال : "والذي سمعنا من أهـل العلـم عنـدنا أن راية عبيدة بن الحارث كانت أول راية عقدت" ، وهو رواية الزبير بن بكار .

قال الحافظ ابن حجر عن سرية عبيدة كما في الفتح (84/7): "كان القتال فيها أول حرب وقعت بين المشركين والمسلمين وهي أول سرية بعثها رسول الله في السنة الأولى من الهجرة"، ذكر ذلك الزبير بن بكار بسنده له، لكن خالف بعضهم فقال بخلاف رواية ابن إسحاق.

قال ابن إسحاق فيما صح عنه كما الدلائل للبيهقي (11/3):

فقال بعض الناس : كانت راية حمزة قبل راية عبيدة ، وقال بعض الناس راية عبيدة قبـل رايـة حمـزة ، وذلك أن رسول الله شيعهما جميعاً معاً فأشكل ذلك على الناس ا.هـ .

ورواه عنه بمعناه أبو عروبة في كتاب الأوائل (89/1) وأبو عوانة في مسنده (362/4) .

وروي عن ابن إسحاق في هذا إسناد غريب ، فنقل الذهبي في تاريخ الإسلام (41/2) عن ابن أبي الزناد عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة أن أول راية عقدها راية عبيدة بن الحارث. والمروى عن عروة خلافه كما سيأتي .

وفي شأن بعث عبيدة دون التعرض لأولية البعث من عدمه نقـل الحـافظ في الفـتح (280/7) عـن أبـي الأسود في مغازيه فقال :

"وذكر أبو الأسود في مغازيه عن عروة ووصله ابن عائذ من حديث ابن عباس أن النبي ﷺ لما وصل إلى الأبواء بعث عبيدة بن الحارث في ستين رجلاً فلقوا جمعاً من قريش فتراموا بالنبل فرمي سعد"ا.هـ.

(376) ـ رواه البيهقي في الدلائل (8/3 ـ 9) من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة به .

ومن طريقين عن موسى بن عقبة عن الزهري كلاهما الزهري وعروة واللفظ للزهري :

بعث رسول الله حمزة في ثلاثين راكباً وكان أول بعث بعثه ، فساروا حتى بلغوا سيف البحر من أرض جهينة فلقوا أبا جهل في ثلاثين ومائة من المشركين فحجز بينهم مخشي وقيل محمدي بن عمرو الجهني فلم يكن بينهم قتال وأخرجه ابن سعد من طريقين عن أبي معشر وموسى بن عقبة (6/2) الطبقات له .

وروى خبر السرية أيضاً ابن إسحاق عند ابن سعد (6/2) وأبي عوانة (361/4) دون أولية هذا =

= البعث .

والقول بأنه أول لواء أو بعث هو قول عروة والزهري وعلي بن محمد وموسىي بن عقبة والواقدي والأموي في مغازيه وأبو الحسن المدائني وابن عبدالبر وابن القيم والذهبي .

انظر الطبقات لابن خياط (62/1) والاستيعاب (43/1) (878/3) وأسد الغابـة (67/2) وزاد المعـاد (163/3) (244/3) وتاريخ الإسلام (41/2) وفتح الباري (280/7) .

(377) - قال ابن عبدالبر في الاستيعاب (878/3): "وروى عاصم الأحول عن الشعبي أنه قال: أول لواء عقده رسول الله على فلعبد الله بن ححش حليف لبني أمية".

وأسند هذا الخبر عن الشعبي ابن خياط فأخرج في تاريخه (62/1) حدثني عمرو بن المنخل قال حدثني رجل عن عاصم الأحول عن الشعبي به .

وفيه هذا المبهم لكنه صرح به في طريق أخرى ، فأخرج أبو نعيم في الحلية (108/1) وابن عساكر (42/10) من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبي حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم الأحول عن الشعبى به مرسلاً.

ورواه أبو نعيم في الحلية أيضاً (315/4) من طريق أخرى عن عبدالواحمد بـن زيـاد عـن عاصـم عـن الشعبـي به .

وإسناده ثابت على ما فيه من إرسال .

وروى الحاكم في المستدرك (220/3) عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زِرَّ عن ابن مسعود به . فخالف أبو بكر في إسناده ولعل عاصماً حفظه بالإسنادين والله أعلم ، وإلاَّ فرواية عبدالواحد أقوى . وروي الخبر عن سعد بن أبي وقياص ، فيأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (268/7 ـ 352) وأحمد (178/1) من طريق مجالد عن زياد بن علاقة عن سعد به بلفظه وكان أول أمير أمر في الإسلام . فيه مجالد ضعيف وزياد لم يسمع من سعد .

وأصل القصة ثابت ، فروى الطبري في التفسير (349/2) (365/2)، وابن أبي حاتم (384/2 - 388)، والبيهقي في الكبرى (11/9) ، وأبو يعلى في المفاريد (46) كلهم من طريق المعتمر ابن سليمان التيمي عن أبيه أنه حدثه الحضرمي (هو ابن لاحق) عن أبي السوار يحدثه عن حندب بن عبدالله به بذكر القصة مطولة دون التعرض لأنه أول لواء أو مبعث .

وهذا إسناد صحيح ، الحضرمي هو ابن لاحق لا بأس به كما قال الحافظ ، وجاء مبهماً عند الطبري =

عبدالمطلب إلى سيف البحر من ناحية العيص في ثلاثين من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد ، فلقي أبا جهل بن هشام في ثلاثمائة من أهل مكة ، فحجز بينهم

وللقصة طرق أخرى ، فقد رواها ابن إسحاق في مغازيه حدثني يزيد بن رومان عن عروة بها مطولة،
 وقد ساقها المصنف كما سيأتي .

أخرجها البيهقي في الدلائل (18/3).

وجاءت أيضاً من طرق عن الزهري عن عروة بها مرسلة كما في تفسير الطبري وأحبار المدينة لابن شبة والدلائل للبيهقي (17/3 - 20) .

ورواه أبو نعيم من طريق أبي سعد البقال عن عكرمة عن ابن عباس ، كذا في الإصابة (594/6) وأبـو سعد ضعيف .

ولها طريق أخرى عن عكرمة عن ابن عباس أخرجها ابن عساكر (177/24) من طريق ابن عائـذ عبن محمد بن شعيب عن شابور عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس بها .

وفي إسناده عثمان ضعيف واستغرب الطريق ابن منده فقال :

حديث غريب بهذا الإسناد تفرد به ابن عائذ ، كذا في تاريخ دمشق (177/24) .

وروى القصة الطبري في تفسيره (351/2) من طريق عبدالله بن أبي جعفر عـن أبيـه عـن حصـين عـن أبي مالك الغفاري بها مرسلة .

عبدالله وأبوه عيسي كلاهما لا يحتج بحديثهما لكنهما قويان في الشواهد .

وروى حبر مقتل ابن الحضرمي وتعيير الكفار للمسلمين ونزول الآيات الطبري (350/2) من طريـق الزهري والجزري عن مقسم مرسلاً وانظر سيرة ابن هشام (148/3) .

ورواها الطبري أيضاً من طريق أسباط بن نصر عن السدي (349/2) .

وأصل القصة في صحيح البخاري (63) دون التصريح بذكر ابن جحش ، ودون إسناد .

وبعد هذا العرض للروايات التي أشار إليها المصنف نجد أن الاختلاف قائم في ذكر أول لواء ، وقد حاول الحافظ الجمع بين الأقوال فقال : "ويمكن الجمع على رأي من يغاير بين الراية والله اعلم".

قال ابن عبدالبر (43/1) الاستيعاب : "الأكثر أن سرية عبدالله بن جحش كانت في سنة اثنتين في غرة رجب" ا.هـ .

تنبيه : المراد بذكر الحلاف إنما هو عن السرايا التي بَعث بها رسول الله ﷺ و لم يكن معها .

مجدي (378) بن عمرو الجهيني وكان موادعاً للفريقين جميعاً فانصرفوا على غير قتـال (378). (65/أ)(379).

ثم غزا رسول الله ﷺ في شهر ربيع الآحر يريد قريشاً حتى بلغ بواط (380) من ناحية رَضْوَا ثم رجع إلى المدينة و لم يلق كيداً أي حرباً (381).

ثم غزا يريد قريشاً فسلك على نقب بني دينار بن النجار ، فصلى عند شجرة يقال لها : ذات الساق ، وضع عندها طعاماً فأكل وأكل منه الناس ثم ارتحل فنزل العشيرة من بطن ينبع ثم أودع بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة ثم

<sup>(378)</sup> ـ كذا في الأصل ، وكذلك هو في كثير من المصادر وفي بعضها مخشي ، والأقـرب إلى الصـواب محـدي انظر صحيح مسلم (3009) .

<sup>(379) -</sup> انظر التخريج رقم (376)، أما الجهييني هكذا فنسبة إلى جهينة القبيلة القضاعية العربية المعروفة ، والأغلب في النسب إليها : الجهني ، وفي قول أكثر أهل النسب أن قضاعة عدنانية لا قحطانية.

<sup>(380) -</sup> قال البخاري في الصحيح ما قبل الحديث (3733) باب غزوة العشيرة أو العسيرة قال ابـن إسـحاق : أول ما غزا النبـي ﷺ الأبواء ثم بواط ثم العشيرة ا.هـ .

فعلقه عن ابن إسحاق وهو صحيح عن ابن إسحاق كما عند أبي عوانة (361/4) وغيره وأخرج مسلم (3009) عن جابر أنه سار مع النبي في غزوة بواط وذكر طرفاً من أخبار مقدماتها . وانظر الطبقات لابن سعد (8/2) .

<sup>(381) -</sup> ذكر هذا ابن إسحاق فيما ثبت عنه كما في الدلائل للبيهقي (10/3 - 11) وعند ابن حياط (3/1) وغيرهما .

وذكره ابن سعد في الطبقات (8/2) .

ووقع خلاف فيمن استخلف في المدينة في هذه الغزوة فقيل سعد بن معاذ كما ذكر الواقدي ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية (68/5) في منهاج السنة وتلميذه ابن القيم في الزاد (168/3) .

وقيل السائب بن عثمان بن مظعون كما ذكر ابن هشام (348/2) .

وبواط "جبلان فرعان أصلهما واحد من حبال جهينة مما يلي طريق الشام ، وبين بواط والمدينة أربعـة برد" زاد المعاد (165/3) .

رجع إلى المدينة (382)، فلم يقم بالمدينة إلاّ ليالي قلائـل حتى أغـار كُـرز بـن جـابر الفهري على مسرح المدينة فخرج في طلبه ، وفاته كُرز ثم رجع إلى المدينـة (383)،

(382) ـ روى هذا القدر ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (598/1) وفي دلائل البيهقي (11/3) بسند ثابت عنه .

وذِكْرُ ذات الساق إنما هو في سيرة ابن هشام وفي تاريخ الطبري (12/2) والنسائي (53/5) .

وذكرُ العشيرة ومصالحةُ بني مدلج وحلفائهم رواه عمار بن ياسر وكان شاهداً من طريق ابن إسحاق قال أخبرني يزيد بن محمد بن خثيم عن محمد بن كعب القرظي قال : حدثني أبوك محمد بن خثيم عن عمار به .

قال البخاري : هذا إسناد لا يعرف سماع يزيد من محمد ولا محمد بن كعب من ابن خشيم ولا ابن خشيم من عمار .

وسوغ الحافظ سماع ابن حثيم من عمار .

قال ابن كثير في البداية (246/3) وهذا حديث غريب من هذا الوجه .

وذكر غزوة العشيرة ثابت فقد أخرج البخاري (3733) عن زيد بن أرقم أنه عدها من غزواته ﷺ. وفي بعض الروايات الأخرى جاء ذكرها أيضاً .

وأما ضبطها فقد قال الحافظ (280/7):

"فلم يختلف أهل المغازي أنها بالمعجمة والتصغير وآخرها هاء" يعني : العُشَيرة .

قال ابن إسحاق هي ببطن ينبع .

وذكر أهل المغازي أن النبي قد استخلف أبا سلمة على المدينة فيها .

(383) ـ هذه الإغارة وخروج النبي في طلبهم رواها ابن إسحاق فيما ثبت عنه كما في مسند أبي عوانة (386) والبيهقي (36/4) (13/5) ورواها الزهري كما عند أبي عوانة (465/5) والبيهقي (463/5) وعدائله وسماها ذي العشيرة .

ورواها الطبري في تفسيره (187/9) من طريق محمد بن سعد قال حدثني أبي قال ثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس به .

ورواها حماد بن إسحاق كما في تركة النبي ﷺ (106 - 107) وفي إسناده الواقدي ، وكرز هـذا قـد أسلم بعدها وأمَّره الرسول ﷺ على السرية التي طاردت العرنيين الذين قتلوا الراعي بعد أن سملوا عينيه واستشهد رضى الله عنه يوم الفتح .

روى مطاردته للعرنيين الواقدي كما في المستدرك (594/3) وهو في الطبقات وابن مردويه في =

فأقام بها جمادى الآخرة ، ثم بعث عبدالله بن ححش مَقْفله من بدر الأولى ـ وهـي غزوة كرز بن جابر ـ وبعث مع عبدالله بن ححش كتاباً وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم يقرأ كتابه ولا يستكره أحداً من أصحابه ، فلما سار عبدالله ابن ححش فتح الكتاب ونظر فيه فإذا فيه إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة فترصد بها قريشاً وتعلم لنا أحبارهم .

فلما نظر عبدالله في الكتاب قال: سمعاً وطاعة ، ثم قال لأصحابه: قد أمرني رسول الله في أن أمضي إلى نخلة وهي بين مكة والطائف أن أرصد بها قريشاً حتى آتيه منهم بخبر ، وقد نهاني أن أستكره أحداً منكم ، فمن كان يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق ، ومن كره ذلك فليمض لطيبة فإني ماضٍ لأمر رسول الله في .

فمضى ومضوا معه لم يختلف منهم أحد .

حتى إذا كان بمعْدِن من فرق الفُرع يقال لـه : بُحْـران أضـل سـعدٌ وعتبـةُ بعيراً لهما (65/ب) .

فتحلفا في طلبه ومضى عبدالله في بقية أصحابه حتى نزلة نخلة ، فمرت بهم عير لقريش تحمل زبيباً وأدماً وتجارة من تجارة قريش فيها عمرو بن الحضرمي وعثمان بن عبدالله بن المغيرة وأخوه نوفل والحكم بن كيسان فلما رأوا المسلمين وهم ثمانية رهط من المهاجرين ، فهابوهم .

فأشرف عليهم عكاشة بن محصن ، وقد كان حلق رأسه ، فلما رآه القوم

<sup>=</sup> تفسيره عند آية الحرابة وأسند الرواية بسنده من غير طريق الواقدي إلى سلمة بن الأكوع كما تفسير ابن كثير (50/2) وفي إسناده موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي منكر الحديث ، وقال ابن كثير قريب حداً ثم وحدت الطبراني رواه في المعجم (6/7) من طريق موسى أما استشهاده يوم الفتح فمن رواية عروة مرسلاً .

وقالوا عُمَّار لا بأس عليكم منهم ، وتشاور أصحاب النبي ﷺ فيهم ، وذلك في آخر يوم من رجب .

فقال القوم: والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم، ولئن قاتلتموهم لتقاتلنهم في الشهر الحرام.

فتردد القوم ثم أجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم ، وأحد ما معهم ، فرمى واقد بن عبدالله الحنظلي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله واستأسر عثمان والحكم ، وأفلتهم نوفل حضراً .

قال أهل التاريخ:

وكان قتل عمرو بن الحضرمي أول دم هريق في الإسلام .

قالوا: وأقبل عبدالله بن جحش وأصحابه بـالعير والأسـيرين حتى قـدموا على رسول الله ﷺ فقال لهم: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام.

فوقف العير والأسيرين وأبي أن يأخذ من ذلك شيئاً .

فلما قال ذلك رسول الله على سُقِط في أيدي القوم وظنوا أنهم قد هلكوا وعنّفهم إحوانهم من المسلمين فيما صنعوا .

وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدماء، وأخذوا الأموال وأسروا الرجال، فقال: من يرد عليهم من المسلمين عكة، إنما أصابوا في شعبان.

قالت اليهود: "عمرو الحضرمي (66/أ) قتله ابن واقد، عمرت الحرب وحضرت الحرب ووقدت الحرب (384)" فجعل الله ذلك على الكفار.

فلما أكثر الناس في ذلك ، أنـزل الله عـز وجـل علـي رسـوله ﷺ :

<sup>(384)</sup> ـ تتفاءل اليهود بما ذكرت .

﴿يَسَالُونَكَ عَنِ السَّهِرِ الحَرَامِ قَتَالَ فَيْهِ ﴾ الآية ، فلما نزل القرآن فرج عن المسلمين ما كانوا فيه ، وبعثت قريش إلى رسول الله ﷺ في فداء الأسيرين ، فقال رسول الله ﷺ حتى يقدم صاحبانا : سعد وعتبة ، فإن كنتم قتلتموهما نقتل صاحبيكم ، فقدم سعد وعتبة ، ففادى رسول الله ﷺ بالأسيرين .

فأما الحكم فأسلم ، وأما عثمان بن عبدالله فرجع إلى مكة كافراً .

قالوا : فلما نزلت الآية طمع المسلمون في الأجر وقالوا :

يا رسول الله أنطمع أن يكون لنا غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين في سبيل الله ، فأنزل الله عز وجل في ذلك : ﴿ إِن الذين آمنوا والذين هـاجروا وجاهـدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم ﴾(385).

#### فصل:

قال أهل التاريخ :

ثم حرج رسول الله ﷺ إلى ذي العشيرة (386) في المهاجرين واستخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد وكان يحمل لواءه حمزة بن عبدالمطلب حتى بلغ بطن ينبع فوادع بها بني مدلج ثم رجع (387).

قالوا: وكان النبي على يحب أن يوجّه إلى الكعبة فأنزل الله عز وجل: ﴿قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها ، فولٌ وجهك شطر المسجد الحرام ﴾ ﴿ وقال السفهاء من الناس ﴾ وهم اليهود ﴿ ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ﴾ .

<sup>(385)</sup> ـ تقدم برقم (377) تخريج هذا الخبر ضمن ذكر سرية عبـدالله بن جحـش وتم بيـان مـن رواه مطـولاً بسياق المصنف .

<sup>(386) -</sup> مهملة في الأصل.

<sup>(387)</sup> ـ تقدم تخريجها برقم (382) .

فأنزل الله عز وجل: ﴿ قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ﴾ فصرفت القبلة إلى الكعبة في الظهر يوم الثلاثاء في النصف من شعبان (66/ب) فكانت صلاته نحو بيت المقدس بعد قدومه المدينة سبعة عشر شهراً وثلاثة أيام .

فخرج رجل بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار وهم ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس ، فقال :

قالوا: ثم أنزل الله فريضة الصوم في شعبان (389)، فلم يأمرهم رسول الله عنه (390). على بعد فرض صوم رمضان بصيام عاشوراء ولا نهاهم عنه (390).

### قالوا : ثم كانت غزوة بدر .

فخرج رسول الله و في شهر رمضان لاثنتي عشر ليلة خلت منه يريد اعتراض عيرات قريش ومعه المهاجرون والأنصار ، فضرب معسكره ببئر أبي عنبة فعرض أصحابه ورد من استصغر منهم (391)، وكان ممن رد في ذلك اليوم من

<sup>(388)</sup> ـ أخرجه البخاري (390 ـ 4222 ـ 6825) ومسلم (525) كلاهما عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب به وليس فيهما "وثلاثة أيام" .

ورواه غير البراء من الصحابة .

<sup>(389)</sup> ـ نقله عن ابن حبان في الثقات (152/1) وهو في الطبقات لابن سعد (248/1) ، وانظر البداية والنهاية (255/3) .

<sup>(390)</sup> ـ رواه مسلم (1128) من طريق شيبان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور عن جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال : "كان رسول الله ﷺ يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنـده فلما فرض رمضان لم يأمرنا و لم ينهنا و لم يتعاهدنا عنده .

وورد قريب من معناه من حديث عائشة عند البخاري (1515) ومسلم (1125) .

ومن حديث ابن عمر عند البخاري (1793) ومسلم (1126) .

<sup>(391)</sup> \_ ذكر هذا العَرْض ابن سعد في الطبقات (12/2) دون إسناد وذكر رده ﷺ للبعض لا يستلزم العرض وإن كان يحتمله .

المسلمين عبدالله بن عمر ورافع بن حديج والبراء بن عازب وزيد بن ثابت وأسيد ابن حصير رضى الله عنهم (392).

وكان عمير بن أبي وقاص أحو سعد بن أبي وقاص يتستر في ذلـك لأن لا يراه النبـي ﷺ .

فقال له سعد : مالك يا أخى ؟ قال : إني أخاف أن يراني النبي ﷺ فرده فبكى فيستصغرني فيردّني ، ولعل الله أن يرزقني الشهادة ، فرآه رسول الله ﷺ فرده فبكى بكاءً شديداً فأجازه رسول الله ﷺ وقُتِل ببدر شهيداً (393).

(392) - روى البخاري في صحيحه (3739) عن البراء بن عازب أنه قال :

استُصْغِرت أنا وابن عمر يوم بدر .

أما أسيد بن حضير فذكره وهم ، ولعله من ابن حبان ، فالمصنف نقله عنه من الثقات لأن أسيداً مـن النقباء الذين شهدوا العقبة ، ولعله أراد أسيد بن ظهير فإنه متأخر الوفاة .

واستصغار الباقين إنما ذكره الواقدي كما نقله ابن عبدالبر في الاستيعاب (156/1) .

(393) - ثابت بمعناه فقد روى المروزي في السنة (146) والبزار في مسنده (313/3) والحاكم في المستدرك (208/3) من طريق عبدالله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيـه سعد ابن أبي وقاص : أن النبـي على نظر إلى عمير بن أبي وقاص فاستصغره حين خرج إلى بدر ثم أجازه .

وهذا إسناد صحيح إن شاء الله . وأما أنه قتل يوم بدر فهذا ما ذكره عبدالله بن جعفر المخرمي راوي الحديث ، كمـا في مسـند البـزار

وقال به الزهري كما في معجم الطبراني (55/17) .

وابن إسحاق أيضاً كما في سيرته (288/3) وفي السنن للبيهقي (366/2) والمعجم الكبير للطبراني (55/17).

وابن خياط كما في تاريخه (59/1) .

بعد ذكره للحديث.

وموسى بن عقبة كما في السنن للبيهقي (366/2) .

ورواه الطبراني (55/17) والبيهقي في الكبرى (366/2) عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عـن عـروة أنــه استشهد يوم بدر ، وفيه ابن لهيعة .

وأما سياق المصنف فهو من رواية الواقدي عن أبي بكر بن إسماعيل عن إسماعيل بن محمـد بـن سـعد ... به بلفظه . والواقدى متروك .

#### فصل:

قال عروة بن الزبير: رأت عاتكة بنت عبدالمطلب رضي الله عنها قبل قدوم ضمضم بثلاث ليال رؤيا أفزعتها ، فبعثت إلى العباس رضي الله عنه فقالت: يا أخي لقد رأيت (67/أ) الليلة رؤيا أفظعتني وتخوفت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة فاكتم عليّ .

قال : وما رأيتِ ؟

قالت: رأيت راكباً أقبل على بعير له حتى وقف بالأبطح ثم صرخ بأعلى صوته ألا انفروا لمصارِعكم في ثلاث ، يا آل غُدر ، فأرى الناس اجتمعوا إليه ثم دخل المسجد والناس يتبعونه ، فبينما هم حوله إذ مثل به بعيره على ظهر الكعبة ثم صرخ بمثلها ، ثم مثل به بعيره على رأس أبي قبيس ثم صرخ بمثلها ، ثم أخذ صخرة فأرسلها فأقبلت تهوي حتى إذا كان بأسفل الجبل ارفضت فما بقي دار من دور قومك بمكة ولا بيت إلا دخلتها منه فلقة .

فقال العباس : والله إن هذه لرؤيا فاكتميها ، قالت : وأنت فاكتمها .

فخرج العباس فلقي الوليد بن عتبة وكان له صديقاً فذكرها له ، فذكرها الوليد لأبيه ، فغَشي الحديث .

قال العباس رضي الله عنه: فغدوت أطوف بالبيت وأبو جهل في رهط من قريش يتحدثون برؤيا عاتكة ، فلما رآني أبو جهل قال: يا أبا الفضل إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا.

فلما فرغتُ أقبلتُ حتى جلست معهم ، فقال : يا بني عبدالمطلب متى حدثت هذه النبية فيكم ؟

قلتُ : وما ذاك ؟ قال : ما هذه الرؤيا التي رأت عاتكة ؟ يا بني عبدالمطلب ما رضيتم أن تنبأ رحالكم حتى تنبأت نساؤكم ؟ زعمت عاتكة في

رؤياها أنه قال : انفروا في ثلاث فسنتربص هذه الثلاث ، فإن يـكُ مـا تقــول حقـاً فسيكون وإلاّ كتبنا عليكم كتاباً أنكم أكذب أهل بيت في العرب .

قال العباس رضي الله عنه (67/ب) : فأنكرت أن يكون من ذلك شيء، فلما أمسيتُ لم تبق امرأة من بني عبدالمطلب إلا أتتنى (394) فقلن :

أصبرتم لهذا الفاسق أن يقع في رجالكم ثم يتناول النساء وأنت تسمع ثـم لم يكن عندك غِيَر ؟

قلت: قد كان ذلك وأيم الله لأتعرضن له فلإن عاد لأكفيكنه ، فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة وأنا مغضب ، فإني لأمشي نحوه وكان رجلا خفيفاً حديد الوجه واللسان والنظر ، إذ حرج نحو باب المسجد يشتد ، فقلت في نفسى : ما له لعنه الله ؟

أَكُلُّ هذا فرقاً من أن أشتمه ؟

وإذا هو قد سمع ما لم أسمع ، سمع صوت ضمضم يصرخ ببطن الوادي قد حدع بعيره وحوّل رحْلَه وشد قميصه وهو يقول : يا معشر قريش ! اللطيمة اللطيمة (395)، قد عرض لها محمد في أصحابه لا أرى أن تدركوها الغوث الغوث، فشغلني عنه وشغله عني ما جاء من الأمر .

وتجهز الناس [سراعاً]<sup>(396)</sup>، فكانوا بين رجلين ، إما خارجاً وإما باعشاً

<sup>(394) -</sup> سقطت الألف من الأصل سهواً.

<sup>(395)</sup> ـ اللطيمة هي العير التي تحمل المسك والطيب وبز التجارة ، وتطلق على المسك نفسـه كمـا في اللســان وغيره .

وعلى هذا ، فالجملة كاملة لا نقص فيها ، واختلفت المصادر ، فبعضها يذكر مـا ذكر المصـنف والبعض يضيف بعد قوله اللطيمة : "أموالكم مع أبي سفيان قد عرض ..." .

<sup>(396) -</sup> في الأصل :"مسراعا"، وفي باقي المصادر "سراعاً" وهو الصواب ، ولكثرة أخطىاء الناسخ أثبت كــل صواب غلب على ظني أن الناسخ أخطأ فيه من عنده ، والله أعلم .

ر جلاً (397).

قال ابن إسحاق : إن أبا سفيان بن حرب أقبل من الشام في عير لقريش عظيمة ، فيها أموالهم وتجاراتهم ، وفيها ثلاثون أو أربعون رجلاً من قريش فيهم

(397) - أخرج خبر الرؤيا الحاكم في مستدركه (21/3) والبيهقي في الدلائل (29/3) من طريق ابن إسحاق حدثني حسين بن عبدالله بن عبيد الله بن عكرمة عن ابن عباس به .

و فيه حسين ضعيف وحديثه يستشهد به .

ويرويه بعضهم عن ابن إسحاق لكنه يبهم حسينًا ويقول : من لا أتهم .

وروى الحاكم والبيهقي الخبر نفسه بإسناد آخر كلاهما عن ابن إسحاق حدثني يزيد بـن رومـان عـن عـروة به مرسلاً .

وتوبع يزيد بن رومان في روايته عن عروة ، فأخرج الطبراني في الكبير (346/24) من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة به .

ومرسل عروة شاهد جيد .

يؤيده ما رواه البيهقي في الدلائل (102/3 - 103) من طريقين عن موسى بن عقبـة عـن ابـن شــهاب الزهري به مرسلاً .

ويشهد للخبر ما رواه الطبراني في الكبير (348/24) من طريق الزبير بن بكار قال حدثني مصعب ابن عبدالله وغيره من قريش أن عاتكة بنت عبدالمطلب قالت في صدق رؤياها وتكذيب قريش لها ... ثم ذكر قصيدة لها في شأن الرؤيا وفيها إثبات الرؤيا إجمالاً .

وذكر رؤيا عاتكة مثبتاً لها بإجمال الشعبيُّ رحمه الله كما في تباريخ دمشق (394/25) بإسناد فيه ضعيفان جابر بن نوح ومحالد .

وروى الرؤيا تامة الطبراني في الكبير (344/24) من طريق عبدالعزيز بن عمران ثنا محمد بن عبدالعزيز عن ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط عن عاتكة به.

ومن نفس الطريق عبدالعزيز بن غمران به سنداً ومتناً ذكره ابن عبدالبر في الاستيعاب (1780/4). وعبدالعزيز بن عمران متروك .

لكن عزاه الحافظ في الإصابة (13/8) إلى ابن منده في معرفة الصحابة من طريق محمد بن عبدالعزيز عن الزهري عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف عن أم كلثوم بنت عقبة عن عاتكة .

فلعله من غير طريق عبدالعزيز بن عمران .

وعلى كل ، فخبر الرؤيا ثابت إجمالًا ، والله أعلم .

عمرو بن العاص ومخرمة بن نوفل .

فلما سمع بهم رسول الله ﷺ ندب المسلمين إليهم ، وقال : هذه عير قريش . فيها أموالهم ، فاخرجوا إليها لعل الله يُنفّلُكُموها .

قال: وقد كان أبو سفيان حين دنا يتحسس الأحبار ويسأل من لقي من الركب حتى أصاب حبراً من بعض الركبان أن محمداً قد نفر في أصحابه ، فحذر عند ذلك ، واستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى قريش وأمره أن يستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمداً قد عرض لها(398).

### فصل: (أ/78)

قال أصحاب المغازي:

ثم رحل رسول الله على من بئر أبي عنبة في ثلاثمائة وخمسة عشر رحلاً من من المهاجرين وسائرهم من الأنصار وكان معهم من

<sup>(398) -</sup> رواه ابن إسحاق قال حدثني الزهري وعاصم بن عمر بن قتادة وعبدالله بن أبي بكر ويزيد بن رومان عن عروة وغيرهم من علمائنا عن ابن عباس به .

رواه عن ابن إسحاق ابن هشام في السيرة (152/3) والطبري في تفسيره (185/9) ونقله ابن كثير عن ابن إسحاق في البداية والنهاية (256/3) .

وهذا إسناد صحيح .

وقد حاء إسناد ابن إسحاق في دلائل النبوة للبيهقي (32/3) بصورة الإرسال فلم يذكر فيه ابن عباس، والوصل صحيح .

واعتراضه ﷺ العير التي كان يصحبها أبو سفيان ثم حروج قريش لحمايتها والاحتماع عند آبــار بــدر هذا دلت عليه روايات كثيرة :

منها رواية كعب بن مالك عند البحاري (3735 ـ 4156) ومسلم (2769) من طريق الزهـري عـن عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب عن أبيه عن حده وغيرها من الروايات سيأتي بعضها .

# الإبل سبعون بعيراً يتعاقب النفر البعير الواحد (399).

(399) ـ رحيله إلى بدر من بئر أبي عنبة ذكره ابن سعد في الطبقات (12/2) و لم أقف عليه مسنداً .

أما عدة أهل بدر من المسلمين فقد أخرج البخاري (2457/4) من طريق أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال : كنا نتحدث أن أصحاب بدر ثلاث مائة وبضعة عشرة بعدة أصحاب طالوت الـذين جاوزوا معه النهر وما جاوز معه إلاّ مؤمن .

المهاجرون منهم نيف وستون والأنصار نيف وأربعون ومائتان ، فعن البراء قال : استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر ، وكان المهاجرون يوم بدر نيفاً على ستين ، والأنصار نيفاً وأربعين ومائتين .

رواه البخاري (3739) من طريق أبي إسحاق عن البراء به .

وهذه رواية البراء بن عازب ولم يكن قد شهد بدراً .

وأما ما ذكره المصنف من أنهم ثلاثمائة وخمسة عشر فهو من رواية عبدالله بن عمرو بن العاص جاءت من طريق حيي بن عبدالله عن أبي عبدالرحمن الحبلّي عن عبدالله بن عمرو به .

أخرجها ابن سعد (20/2) والبيهقي في دلائله (38/3) .

وفيه حيي حديثه محتمل للتحسين ولما (روايته عن أبيه ضعيفة وعن غيره محتملة) ، وأما ما ذكره من أن المهاجرين أربع وسبعون وسائرهم من الأنصار ، فهو أصح الروايات عن ابن إسحاق كما في الدلائل للبيهقي (41/3) وقد حاء في عدد من شهد بدراً من الصحابة روايات أحرى ، فعن ابن عباس قال : كان عدة أهل بدر ثلاث مائة وثلاثة عشر .

رواه أحمد في العلل (351/3) والطبراني في الكبير (381/11) .

من طريق سلمة الأبرش عن إسحاق بن راشد عن كثير بن أبي سليمان عن مقسم عن ابن عباس ، وإسناده ضعيف .

ويشهد له ما رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (326) بإسناد حسن من طريق يونس بن بكير عن النضر بن عربي عن عكرمة عن ابن عباس به .

وله طريق أخرى عن مقسم عن ابن عباس أخرجها ابن سعد (20/2) والطبراني (388/11 - 389) عن الحجاج بن أرطاة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس به ، وفيه حجاج بن أرطاة .

وطريق أخرى رابعة عند الطبري (195/3) ، وعليه فهو صحيح عن ابن عباس .

وصح عن عَبيدة السلماني التابعي الكبير أنه قال : كان عدة أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشـر رواه ابـن سعد (20/2) والبيهقي (40/3) .

كلاهما من طريق هشام بن حسان حدثني محمد بن سيرين حدثني عبيدة به .

فلما نزلا الوادي أناحا إلى تل قريب من الماء ثم أحذا شَناً (400) لهم يستقيان منه وعلى الماء إذ ذاك مجدي بن عمرو الجهني فسمع عدي وبسبس (401) حاريتين من حواري جهينة وهما يتلازمان فقالت الملزومة لصاحبتها إنما يأتي العير غداً أو بعد غد فأعمل لهم وأقضيك الذي لك.

فقال مجدي : صدقت ، وخلص بينهما ، فلما سمع بـ ذلك عـ دي وبسبس ركبا راحلتيهما ثم انطلقا إلى رسول الله على فأخبراه وأقبـل أبـ و سـ فيان وقـ د تقـ دم

وهذا إسناد صحيح ، وانظر الاستيعاب (6/1) فقد ساقه عن أحمد من هذه الطريق ، وروي عن
 الحسن وابن سيرين والزهري وغيرهم ، بل روي عن أبي أيوب الأنصاري .

فهذا أصح عدد على وجه التحديد والله أعلم ، وروي غيره .

أما تعاقبهم على البعير فقد جاء عن ابن مسعود من رواية عاصم عن زر عن ابن مسعود كما في طبقات ابن سعد (21/2) ودلائل البيهقي (39/3) ومستدرك الحاكم (23/3) وأحمد (411/1 - 418 - 424) .

وهذا إسناد جيد .

ورواه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (159/3) .

وأما أن عدد العير سبعون فهو من رواية ابن إسحاق نقلها عنه ابن كثير في البداية (260/3 ـ 327) وهو الذي ذكره ابن سعد في الطبقات (16/2) وابن حبان في ثقاته (153/1) وجماء نحوه من رواية موسى بن عقبة عن ابن عساكر (252/38).

لكن ساق البيهقي في الدلائل (31/3 - 32) ضمن رواية ابن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة وعن جماعة من مشايخه أنها ثمانون بعيراً .

وروى الطبراني (394/11) أنها مائة لكنّ في إسناده متروكاً .

<sup>(400)</sup> ـ الشُّنُّ والشنة الخلق من كل آنية صنعت من جلد ، ويقال للقربة أيضاً ، انظر اللسان .

<sup>(401) -</sup> كتب في الأصل فوقها (وصاحبه) .

العير حتى ورد الماء حذراً من الذي كان يخافه .

فقال لمحدي بن عمرو: هل أحسست أحداً ؟

قال: والله ما رأيت أحداً أنكره إلا أني رأيت راكبين أناخا إلى هذا التل ثم انطلقا، فأتى أبو سفيان مناخهما فأخذ من أبعار بعيرهما ففته فإذا فيه النوى فقال: هذه والله علائف يثرب، فرجع وضرب وجوه عيره (402) فساحل بها وترك بدراً يساراً وانطلق حتى أسرع (403)، وأقبلت قريش فلما نزلوا الجحفة رأى جهيم بن الصلت (68/ب) بن مخرمة رؤيا فقال:

بينا أنا بين النائم واليقظان رأيت رحلاً قد أقبل على فرس له حتى وقف ثم قال : قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن هشام وأمية بن حلف وفلان وفلان ثم ضرب في لبة بعيره وأرسله في العسكر فما بقي حباء من أحبية العسكر إلا أصابه نضح من دمه .

فبلغ أبا جهل رؤياه فقال: هذا نبي آخر من بني عبدالمطلب سيعلم غداً من المقتول إن نحن التقيناه (404)، فلما رأى أبو سفيان أنه قد أحرز عيره أرسل إلى

<sup>(402)</sup> \_ سقطت الهاء من الأصل واستدركتها من الثقات لابن حبان والسياق يوجبها .

<sup>(403)</sup> ـ هذه الرواية هي ضمن رواية ابن عباس التي رواها ابن إسحاق بسنده وتقدمت برقم (398) وإسنادها صحيح على اختصارها لكنها عند البيهقي في الدلائل فقط بإسناده المرسل ، وانظر السيرة لابن هشام (165/3) وتاريخ ابن خياط (63/1)

وخبر بسبس رواه مسلم (1901) من طريق سليمان بن مغيرة عن ثابت عن أنس به مختصراً .

وقد روى القصة ابن سعد (24/2) من طريق سليمان بن حرب أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكر مة به مرسلاً.

وهو صحيح إلى عكرمة ، وأيضاً القصة ضمن رواية موسى بن عقبة عند البيهقي في الدلائل ومن رواية الزهري.

<sup>(404)</sup> ـ هي ضمن رواية ابن إسحاق السابقة التي رواها ستة عن التابعين والــــي ساقها البيهقـــي في الـــــلائل (31/3 ـ 22) ورواه البيهقــي أيضاً (102/3 ـ 103) عن ابن شهاب مرسلاً .

قريش قال: إنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم وأموالكم وقد نجاها الله فارجعوا.

فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نَرِد بدراً ـ وكان بدر موسماً من مواسم العرب يجتمع لهم بها سوق ـ فيقيم (405) عليه ثلاثاً وننحر الجزر ويُطعم الطعام ويُسقى الخمر وتُعزف القيان فتسمع بنا العرب وبمسيرنا (406).

ثم رحلت قريش حتى نزلت العدوة القصوى من بـدر ، ولما بلغ رسـول الله على عرف الظبية دون بدر استشار الناس فقال : أشيروا على أيها الناس .

فقام أبوبكر رضي الله عنه فقال فأحسن ، ثم قام عمر رضي الله عنه فقال مثل ذلك ، ثم قام المقداد بن الأسود رضي الله عنه فقال : يا رسول الله امضِ بنا لأمر الله فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى ﴿ اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون ﴾ ، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون ، والذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى ننتهى إليه .

فقال له رسول الله ﷺ حيراً ودعا له بخير ، ثـم قـال : أشـيروا علـيّ أيهـا الناس ، وإنما يريد رسول الله ﷺ الأنصار ، وذلك أنهم كانوا عدد الناس .

<sup>(405)</sup> ـ في باقى المصادر :" وكانت بدر ... فنقيم ...".

<sup>(406)</sup> ـ رواه ابن إسحاق في نفس الإسناد السابق الإشارة إليه وهو في تفسير الطبرى (16/10) بصورة الوصل لكن أكثر المصادر التي ساقت طريق ابن إسحاق ساقت هذا الجزء من الرواية مرسلاً وهو الصواب. ورواه الطبري في تفسيره (16/10) عن عبدالوارث بن عبدالصمد ثني أبي قال ثنا هشام بن عروة عمن عروة به .

وهذا مرسل صحيح .

ويشهد له ما رواه ابن أبي حاتم (1713/5) من طريق سلمة عن ابن إسحاق حدثني يحيى بن عباد بـن عبدالله بن الزبير عن أبيه به بمعناه .

وما رواه أيضاً ابن أبي حاتم (1714/5) والطبري (17/10) عن قتادة مرسلًا وإسناده عنه صحيح .

فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه :

والله لكأنك يا رسول الله إنما تريدنا ؟ فقال : أجل .

فقال سعد: قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا بما حئت به أنه الحق ، وأعطيناك مواثيقنا وعهودنا على السمع والطاعة فامض يا نبي الله لما أمرت به فنحن معك ، والذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما بقي منا رجل ، وما نكره أن تلقى (407) بنا عدواً ، إنا لصبر في الحرب ، صدق عند اللقاء ، ولعل الله يريك منا بعض ما تقر به عينك .

فسر بذلك رسول الله ﷺ (408).

<sup>(407) -</sup> فيها إهمال في الأصل.

<sup>(408)</sup> ـ الخبر ثابت رواه ابن إسحاق في روايته السابقة برقم (398) ، ورواه الزهـري مرسـلاً كمـا صح عنـه عند البيهقي في الدلائل (107/3) .

وأما جواب المقداد فقد رواه البخاري في صحيحه (3736 - 4333) من طريق مخارق عن طارق ابن شهاب عن ابن مسعود به .

وبقريب من رواية المصنف رواه ابن مردويه (288/2 ـ تفسير ابن كثير) من طريق محمد بن عمرو ابن علقمة عن أبيه عن حده به .

محمد بن عمرو حسن الحديث على الراجع لكن والده غير معروف بتوثيق ورواه مختصراً أيضاً ابن سعد (24/2) من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسلاً مختصراً .

وهو صحيح عن عكرمة .

بل رواه مسلم (1779) وغيره من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس به .

دون ذكر مقالة المقداد بنحو رواية المصنف مختصرة .

وأما ما رواه حميد عن أنس كما عند أحمد في فضائل الصحابة (1438) والنسائي في الكبرى (92/5) وأما ما رواه حميد عن أنس كما عند أحمد في فضائل الصحابة (1438) والنبيهة في سننه (109/10) وابن حبان (4721) وغيرهم .

وفيه أن مقالة المقداد : "لا نقول كما قالت بنو إسرائيل ..." قالتها الأنصار دون ذكر للمقداد .

فهي رواية غير محفوظة لأن حميداً إنما سمع من أنس بضعة أحاديث وأكثر رواياته عن أنس إنما هي من طريق ثابت .

قالوا : ثم ركب رسول الله ﷺ ورجل من أصحابه قدام الجيش ومضى حتى وقف على شيخ قريب من بدر ، فقال :

أيها الشيخ ما بلغك عن محمد وأصحابه وعن قريش ؟

قال : ما أنا بمخبرك حتى تخبرني من أنت ؟

فقال رسول الله ﷺ : إذا أخبرتنا أخبرناك من نحن .

قال : فذاك بذاك ؟

قال: نعم.

قال الشيخ: بلغني أن محمداً وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا فإن يكن الذي أخبرني صدقني فهو اليوم بكذا وكذا ( بالمنزل الذي كان فيه رسول الله الله الذي أخبرني صدقني فهم اليوم وبلغني أن قريشاً خرجوا يوم كذا وكذا فإن يكن الذي أخبرني صدقني فهم اليوم بكذا وكذا ( بالمنزل الذي هم فيه من بدر ).

ثم قال : ممن أنت ؟

فقال رسول الله ﷺ: من ماء .

قال : يقول الشيخ من ماء ؟ أمن ماء العراق أم ماء كذا .

ثم انصرف رسول الله ﷺ إلى المسلمين (409)، وأصاب على بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن (69/ب) أبي وقاص راوية لقريش.

والمحفوظ عن ثابت هو ما في صحيح مسلم من مقالة الأنصار وليس فيها الاقتباس من آية المائدة .
 وقد كان يحيى بن سعيد يقول كان حميد إذا ذهبت تَقِفُه على بعض حديثه عن أنس يشك فيه .
 وقال ابن حراش في حديثه شيء .

ونسبة مقالة المقداد إلى الأنصار تخالف روايات الثقات حتى من غير حديث أنس .

<sup>(409)</sup> ـ رواه ابن هشام في السيرة (163/3) وساقه ابن كثير (264/3 ـ بداية) عن مغازي ابن إسـحاق يرويـه ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان سماعاً به مرسلاً .

وأسنده الطبري في تاريخه (27/2) من طريق الرازي المتروك .

وكان رسول الله ﷺ بعثهم يتحسبون الأخبار فأصابوا راوية لقريش معها غلام لبني العاص وغلام لمنبه بن الحجاج ، فأتوا بهما ورسول الله ﷺ قائم يصلي فقالوا لهما : ما أنتما ؟

فقالا: نحن سقاة (410) قريش بعثونا نستقي لهم من الماء ، فكره القوم خبر قريش ورجوا أن يكونا لأبي سفيان فقالوا لهما: ما أنتما إلاّ لأبي سفيان فأنكرا فضربوهما ، فلما آذوهما قالا: فنحن (411) لأبي سفيان ، فأمسكوا عنهما .

فانصرف رسول الله على من صلاته فأقبل عليهم فقال: إذا صدقاكم ضربتموهما! وإذا كذباكم تركتموهما! والله إن هذه لقريش، ثم دعاهما فقال: لمن أنتما ؟ فأخبراه، ثم قال: أين قريش؟ قالا: خلف هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى من الوادي.

قال : وكم هم ؟ قال : هم كثير .

قال : ما عددهم ؟ قال : ما ندري ؟

قال : فكم تنحر في اليوم ؟ قالا : يوماً عشراً ويوماً تسعاً .

فقال رسول الله ﷺ : هم بين التسعمائة إلى الألف .

ثم قال لهما: فمن فيهم من أشراف قريش ؟ فسميا له عتبة وشيبة والعباس بن عبدالمطلب ومنبهاً ونبيهاً وأبا الحكم والحارث ابني هشام .

قالوا: وكان الذي ينحر لقريش تسعة رهط: من بني هاشم العباس بن عبدالمطلب ، ومن بني عبد شمس عتبة بن ربيعة ، ومن بني نوفل الحارث بن عامر ابن نوفل وطعمة بن عدي بن نوفل ، ومن بني عبد الدار النضر بن الحارث ، ومن

<sup>(410)</sup> ـ في الأصل بالتاء المفتوحة .

<sup>(411) -</sup> فيها إهمال .

بني أسد حكيم بن حزام ، ومن بني مخزوم أبو جهل بن هشام ، ومن بني جمح أمية ابن خلف ، ومن بني سهم منبه بن الحجاج ، ومن بني عامر بن لؤي سهيل بن عمرو .

ثم أقبل (70/أ) رسول الله ﷺ على المسلمين فقال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها (412).

ساقه عنه ابن هشام (163/3) وكذا نقله ابن كثير في البداية (265/3) فهو مرسل صحيح .

ورواه الطبري في تفسيره (196/3) بإسناده من طريق الرازي المتروك .

وقد روى البيهقي في الدلائل (43/3) هذه الرواية لكن جعلها من رواية يزيد بـن رومـان دون عـروة وكذا عزاها إليه السيوطي في الخصائص (327/1) وعلى كل هي روايـة مرسـلة وكونهـا مـن مرسـل عروة أرجح .

ويشهد لها ما صح عن على فيما رواه البيهقي (42/3) في دلائله من طريق إسرائيل عن أبـي إسـحاق عن حارثة بن مضرب عن علي به .

وهذا إسناد صحيح .

ورواه بهذا الإسناد الطبري في تفسيره (196/3) من طريقين عن إسرائيل عن أبي إسحاق عـن حارثـة عن على به مختصراً .

فالخبر صحيح .

وجاء أيضاً من رواية معمر عن أيوب عن عكرمة مرسلاً عند عبدالرزاق (252/2) .

بل رواه مسلم في صحيحه (1779) من طريق عفان ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس به وفيه أنـه غلام أسود لبني الحجاج دون ذكر الآخر ، وأيضاً فيه ذكر مصارع القوم وليس فيه سؤاله عـن العـدد ولا عن كم ينحرون .

وفي عدد المشركين صح أيضاً ما رواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبيه (ابن مسعود) قال : لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لصاحب لي إلى حنبي : كما تراهم ؟ تراهم سبعين ؟ قال : أراهم مائة .

حتى أخذنا منهم رجلاً فسألناه فقال : كنا ألفاً .

رواه بهذا الإسناد ابن أبي شيبة في مصنفه (360/7) وابن راهويه في المسند ( 31/2 ) والطبري =

<sup>(412)</sup> ـ الخبر ثابت دون ذكر من كان ينحر لقريش رواه ابن إسحاق قال : حدثني يزيد بن رومان عن عـروة به مرسلاً .

في تفسيره (6/3/3) (13/10) والبيهقي في الدلائل (63/3) وهذا إسناد صحيح.

رواية أبي عبيدة عن أبيه في حكم المتصلة كما هو مذهب ابن المديني ويعقوب بن شيبة وهـو الـذي رجحه الإمام ابن رجب .

وتوبع إسرائيل عليه من قِبل شيبان كما في الطبقات لابن سعد (21/2)، وللرواية شاهد من مرسل ابن جريج عند الطبري (14/10) .

تنبيه : جاءت رواية الطبري في تفسيره (196/3) من طريق شيخه أبي سعيد بن يوشع البغدادي .

كذا (بن يوشع) كما في طبعة دار الفكر (196/3) ويوافق (236/6) من طبعة الرسالة بتحقيق الشيخ العلاّمة أحمد شاكر .

وفي تعليق الشيخ شاكر قال عن ابن يوشع : "لم أحد له ترجمة فيما بين يدي من الكتب" ، وكذا لم يهتدِ إليه الشيخ زيادة صاحب معجم شيوخ الطبري وكتابه بعيد مني الآن .

وتكرر ذكر ابن يوشع أيضاً في تعليق الشيخ شاكر (22/10) وذكر أنه لم يجد له ترجمة .

والسبب هو أن يوشع إنما هو تحريف وصوابه بزيع .

فقد كرر الطبري رواية حديث ابن مسعود السابق الذي جاء فيه اسم شيخه محرفاً: (بن يوشع البغدادي) كرر نفس الحديث (13/10) من طبعة الفكر ، و(572/13) من طبعة الشيخ شاكر (الرسالة).

وجاء فيه : "حدثني ابن بزيع البغدادي" .

فقال الشيخ شاكر في تعليقه: "ابن بزيع البغدادي هو محمد بن عبدالله بن بزيع البغدادي من شيوخ مسلم" ا.ه. .

ومما يؤكد أن أبا سعيد بن يوشع البغدادي الذي ورد سابقاً هو نفسه ابن بزيع وأن يوشع تحريف أنه حاء في كتاب الطبري نفسه (66/26) طبعة الفكر ، و(193/22) طبعة شاكر (الرسالة) في رواية خبر آخر جاء : "حدثنا ابن بزيع البغدادي أبو سعيد" .

كما جاء في تهذيب الآثار (125/1) (مطبعة المدني ـ القاهرة) "حدثني أبو سعيد البغدادي محمد ابن بزيم".

فالخلاصة أننا وجدنا في كتاب الطبري اسمين :

ـ أبا سعيد بن يوشع البغدادي .

- أبا سعيد بن بزيع البغدادي .

روى عنهما في مكانين نفس الحديث عن نفسِ الشيخ .

فوجدنا شيخاً للطبري يحمل من الأسماء ما يجعله هو الراوي لهذا الخبر وهو :

وبعث الله السماء ، وكان الوادي دهساً فأصاب رسولَ الله والمسلمين منها ما لبد الأرض ولم يمنعهم من السير ، وأصاب قريشاً ما لم يقدروا على أن يرتحلوا معه (413).

محمد بن حاتم بن بزيع أبو سعيد البغدادي الملقب بالمؤدب ، بينما لم نحمد ليوشع ذكراً لا في شيوخ الطبري ولا في طبقة شيوخه ولا في غير طبقتهم فلم نجد له ذكراً .

ولتقارب الاسمين في الرسم (يوشع) و(بزيع) حكمنا بأنه تحريف لأن تصور وجود راويين روى عنهما الإمام الطبري حديثاً واحداً عن نفس الشيخ ويشتركان في الكنية والنسبة (أبو سعيد البغدادي) ويتقاربان في الرسم (يوشع) و(بزيع) .

ثم يذكرهما الطبري مفرقين كل رواية في موطن .

كل هذا أن يجتمع مستبعد ، فإن أضفت له عـدم وجـود راو يحمـل اسـم ابـن يوشـع في هـذه الطبقـة وغيرها فضلاً عن أن يحمل الكنية نفسها والنسبة تبين لك صُحة ما رجحناه .

ومحمد بن حاتم بن بزيع المؤدب قـد روى عنه الطبري في التفسير (135/11) وفي تهـذيب الآثـار (39/1) مسند عمر و(820/2) مسند ابن عباس وفي غيرها من المواطن .

وقد ترجم له ابن حبان في الثقات بما دل على أنه شيخ الطبري في هذه المواطن .

أما القول بأن ابن بزيع هو محمد بن عبدالله بن بزيع البصري فهو مرجوح لأنه لا يوجد من كنى محمداً هذا بأبي سعيد ولا من نسبه بالبغدادي مع بذلي جهداً كبيراً في البحث ، فمن كناه قال : أبو عبدالله ومن نسبه قال : البصري .

حتى أن ابن جرير نسبه في عـدة مـواطن إلى البصـري منهـا في تفسـيره (340/3) وفي أربعـة مـواطن أخرى .

وأنى أن نقول بإن أبا سعيد البغدادي هو أبو عبدالله البصري !!

إذا علمت هذا تبين لك بُعد ما ذهب إليه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على التفسير عندما ذهب إلى أن ابن بزيع البغدادي هو نفسه محمد بن عبدالله بن بزيع ، ولولا مقام حفظ السنة لما تجرأت على تخطئة الشيخ ، والله أعلم .

وأما ما ذكره المصنف من ذكر من كان ينحر لقريش ، فقد ذكره ابن حبـان في ثقاتـه (160/1) دون أن يسنده وعنه نقله المصنف .

. (413) ـ هذا خبر ثابت

رواه ابن جرير في تفسيره (194/9) من طريق مصعب بن المقدام حدثنا إسرائيل حدثنا أبو إسحاق =

قالوا: ثم رحل رسول الله على بالمسلمين وقال لهم: سيروا على بركة الله فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين (414)، فلكأني أنظر إلى مصارع القوم، شم مضى يبادر قريشاً إلى الماء، حتى إذا دنا من ماء بدر نزل به (415).

عن حارثة عن علي به نحوه .

وإسناده حسن لحال مصعب فإنه مختلف فيه والراجح أن حديثه ثابت .

ويقويه ما رواه أبو عوانة في مسنده (119/2) من طريق عبدالله بن محمـد بـن عبـدالله الأنصـاري عـن إبراهيم بن سعيد عن محمد بن إسحاق قال حدثني الزهري عن عائشة بنت سعد عن أبيها به .

وسياقه يدل على أن ما ذكر كان ببدر .

وأيضاً ما رواه ابن أبي حاتم (5/1665) من طريق ابن إسحاق حدثني يزيد بن رومـان عـن عـروة بـه مرسلاً .

ورواه البيهقي في الدلائل (35/3) بهذا الإسناد .

وجاء معناه عن قتادة مرسلاً بإسناد صحيح عند ابن أبي حاتم (1667/5) وفي الباب عن ابن عبـاس من طريق يشهد لما تقدم .

وجاء أيضاً عند ابن سعد (24/2 ـ 25) من طريق حماد بن يزيد عن أيوب عن عكرمة به مرسلاً .

(414) - فيها إهمال في الأصل.

(415) - خبر صحيح .

ورد ضمن رواية ابن إسحاق بإسناده الصحيح عن ابن عباس وسبق برقم (398) .

وجاء عن ابن عباس من طريقين عند الطبري في تفسيره (186/9 ـ 187) وكلاهما لا تخلو من مقال لكن تشهد للخبر وتقويه .

والآية صريحة في ذلك : ﴿ وَإِذْ يَعْدُكُمُ اللهِ إَحْدَى الطَّائِفَتِينَ أَنْهَا لَكُمْ وَتُودُونَ غَيْرَ ذَاتَ الشُوكَةَ تَكُونَ لَكُمْ ﴾ .

الأولى : عير أبي سفيان .

الثانية : أهل مكة النافرون لحماية العير .

وصح في معناها ما رواه الطبري (188/9) تفسيره من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران عن أبي أيوب الأنصاري دون ذكر مصارعهم ، وإسناده صحيح ، فالراوي عن ابن لهيعة ابن وهب وابن المبارك وكلاهما صحيح الحديث عن ابن لهيعة .

ورواه السدي مرفوعاً مرسلاً عند الطبري أيضاً .

ورواه الحاكم (357/2) من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس ، وإخباره رضي بمصارع القوم ثابت في عدة أحاديث من أظهرها حديث ابن مسعود في الصحيحين وقد سبق .

قال ابن إسحاق وغيره من أصحاب المغازي:

فقال الحباب بن المنذر أحد (416) بني سلمة : يـا رسـول الله ! أريـت هـذا المنزل الذي نزلته ، أمنزل أنزلكه الله فليس لنـا أن نتقدمـه ولا نتـأخر عنـه ؟ أم هـو الرأي والحرب والمكيدة ؟

قال : بل هو الرأي ، قال : فإن هذا ليس لك بمنزل ، انهض حتى تأتي أدنى قليب إلى القوم فتنزله ثم تُعَوّر (417) ما سواه من القُلُب ثم تبني عليه حوضاً فتملأه ماءً ، فتقاتل القوم ، تشرب وتروَى ويعطشون .

فقال رسول الله ﷺ: قد أشرت بالرأي ، فنهض وسار حتى أتى أدنى ماء إلى القوم ثم أمر بالقلب فعُورت ، وبنى حوضاً على القليب وقذف فيه الآنية (418).

<sup>(416) -</sup> في الأصل "أحدي" وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(417)</sup> ـ كذا في الأصل وهو صحيح لغة أي تدفن ، وفي أكثر المصادر تغور بالغين ، وما أثبته المصنف أقـرب إلى الصحة من حيث اللغة .

<sup>(418) -</sup> رواه البيهقي في الدلائل (35/3) بإسناده عن ابن إسحاق وساقه من مغازي ابن إسحاق الحافظ في الإصابة (10/2) وكذا من قبله ابن الأثير (533/1) في أسد الغابة .

يقول فيه ابن إسحاق : حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير وحدثني الزهري ومحمـد بـن يحيـى ابن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة وعبدالله بن أبي بكر وغيرهم من علمائه فذكره .

وقد أجمل في ذكر السند الحافظ عند نقله له في الإصابة .

ورواه ابن إسحاق أيضاً عن رجال من بني سلمة وهم من قوم الحباب بن المنذر فقــال : حــدثت عــن رجال من بني سلمة به ، كما نقله ابن هشام في السيرة (267/3) .

وروى الحديث أبو داود في المراسيل (318) وابن سعد في الطبقات (567/3) كلاهما بسند صحيح عن يحيى بن سعيد الأنصاري به مختصراً مرسلاً .

ورواه الحاكم في المستدرك (482/3) من طريق أبي حفص الأعشى أخبرني بســـام الصــيرفي عــن أبــي الطفيل الكناني أخبرني حباب به مختصراً .

قال أبو صالح الحنفي (419) عن علي رضي الله عنه: أمرنى النبي الله عنه : أمرنى النبي الله أن أغور آبار بدر (420).

قالوا: وقال سعد بن معاذ رضي الله عنه: يا نبسي الله ! ألا نبني لك عريشاً فتكون فيه ، ونعدُّ عندك الركائب فنلقى عدوّنا ، فإن أعزنا الله وأظهرنا (70/ب) على عدونا كان ذلك ما أحببنا ، وإن كانت علينا جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا ، فقد تخلف عنك أقوام وما نحن بأشد حباً لك منهم،

وأبو حفص الأعشى منكر الحديث .

وأيضاً جاء الخبر من طريقين آخرين :

الأول من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس ، رواه الأموي في مغازيه كما نقله ابن كثير في البداية (267/3) .

والثاني من طريق الواقدي بسنده إلى ابن عباس ، رواها ابن سعد (567/3) .

وعلى كل ، فالخبر أصله محتمل للثبوت ، والله أعلم .

(419) ـ اسمه عبدالرحمن بن قيس الكوفي ثقة من الطبقة الثالثة من طبقات ابن حجر في التقريب .

(420) ـ رواه البيهقي في سننه (84/9) من طريق هلال بن العلاء ثنا أبو ربيعة العامري ثنا أبو عوانة عن هارون بن سعيد عن أبي صالح الحنفي عن علي رضي الله عنه به .

قال البيهقي : وكذلك رواه يوسف بن حالد بن عمير عن هارون ... ويوسف وأبو ربيعة (محمد بن عوف) ضعيفان ا.هـ .

وهما متهمان فلا عبرة بما روياه .

ورواية يوسف التي أشار إليها البيهقي قد أخرجها أبو يعلى في مسنده (558) قـال ثنـا عبيـد الله بـن عـمر ثنا يوسف بن خالد ثنا هارون بن سعد عن أبي صالح الحنفي عن علي به .

وقد جاء عند أبي يعلى (32/17 \_ مطالب) من طريق محمد بن حالد (بن عثمة) حدثنا موسى الزمعي عن أبي الحويرث عن محمد بن جبير بن مطعم عن علي "كنت على قليب بدر أمتح أو أميح عنه" ، المتح استخراج الماء ونزعه ، والإسناد فيه موسى وأبو الحويرث لا يحتج بهما ، وابن جبير لا أعلم له سماعاً من علي وإن كان ذلك ممكناً ، وأما محمد بن حالد فصدوق على الراجح وربما أخطأ خلافاً لقول الحافظ .

ولو ظنوا أنك تلقى حرباً ما تخلفوا عنك ، يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهـدون معك .

فدعا له رسول الله ﷺ بخير .

وبني له عريشاً فقعد فيه رسول الله ﷺ وأبو بكر رضي الله عنه (421).

وارتحلت قريش حين أصبحت ، فلما رآها رسول الله ﷺ قد تصوّبت من الوادي قال : اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفحرها تحادك وتكذب رسولك

وهو في سيرة ابن هشام (168/3) من نفس الطريق .

وأيضاً رواه الطبري في تاريخه (29/2) من طريق الرازي به سنداً ومتناً وروى خبر العريش أيضاً البزار في مسنده (14/3) (761) ومن طريقه أبو نعيم في فضائل الخلفاء (237) من طريق عبدالله بن محمد ابن أبي غمامة نا الحسن بن عبدالله المقرئ نا حسان بن إبراهيم الكرماني نا إبراهيم بن محمد الصايغ عن محمد بن عقيل به يذكر العريش.

وهذا إسناد ضعيف غريب .

ثم وحدت الطبري في تفسيره (190/9) وابن أبي شيبة (353/6) قد روى من طريق أبي معاويـة عـن الأعمش عن [أبي] إسحاق عن زيد بن يثيع به يذكر العريش ومعية أبي بكر لرسول الله فيـه ، وهـذا إسناد صحيح عن زيد وهو تابعي مخضرم ثقة .

بل ثبت خبر العريش في الصحيح عند البخاري (4594) .

من طريق خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله قال وهو في قبة يوم بدر اللهم ... فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك ...

وقد ذكر الحافظ في الفتح (289/7) أن القبة هي العريش .

وحاء أيضاً إثباته من طرق أحرى ليس هذا موضع بسطها بعد أن ثبت ذلك ، ووحدت أحد الباحثين الأفاضل قد عزاه لطريق الزهري عن عبدالله بن ثعلبة ونقله عن البداية لابن كثير نقلاً عن الأموي في مغازيه ، وهو خطأ لأن ذكر العريش كان في رواية أخرى فظن أنها تتبع طريق ابن ثعلبة وليس هذا موطن شرحها .

<sup>(421)</sup> ـ رواه البيهقي في الدلائل (44/3) من طريق ابن إسحاق قال : حدثني عبدالله بن أبي بكر بن حـزم بـه مرسلاً .

اللهم: فنصرك الذي وعدتني ، اللهم فأحنهم الغداة (422).

ورأى رسول الله على عتبة بن ربيعة على جمل له أحمر فقال: إن يك عنـد أحد من القوم حير فعند صاحب الجمل الأحمر إن يطيعوه يرشدوا (423).

فلما نزلت قريش أقبل نفر منهم حتى وَرَدُوا حوض رسول الله ﷺ، فيهم حكيم بن حزام رضى الله عنه .

فقال رسول الله على للمسلمين : دعوهم .

(422) ـ صحيح رواه البيهقي في الدلائل (31/3 ـ 35) من طريق ابن إسحاق حدثني يزيد بن رومان عن عروة وحدثني الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم وعبدالله بن أبي بكر وغيرهم من علمائنا فذكره . ورواه الطبري في تفسيره (9/204) من طريق أبان العطار ثنا هشام بن عروة عن عروة به بقريب منه. وفي الباب عن عمر فأخرج الطبري في تفسيره (9/189) من طريق ابن المبارك عن عكرمة ابن عمار قال : ثني سماك الحنفي قال : سمعت ابن عباس عن عمر به بمعناه .

وهو في صحيح مسلم (1763) من طريق ابن المبارك ... به .

وروى البخاري معناه (2758 ـ 3737) من طريق خالد الحذاء عن عكرمة (البربري) عـن ابـن عبـاس به .

وروى ابن أبي شيبة (358/7) والطبري في التفسير (190/9) من طريق أبي معاوية عن الأعمـش عـن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع قال : كان أبو بكر فذكر معناه .

وهو مرسل صحيح .

(423) ـ هو حديث ثابت .

رواه ابن أبي شيبة (356/7) وأحمد (117/1) والطبري في تاريخه (22/2) والحاكم (214/3) من طريق عبيد الله بن موسى ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي ابن أبي طالب به .

وإسناده صحيح .

وروى ابن أبي شيبة (356/7) من طريق جرير بن حازم عن أخيه يزيد عن عكرمة مولى ابـن عبـاس به م سلاً .

ورواه ابن عساكر (252/38) من طريق موسى بن عقبة به .

وهو في سيرة ابن هشام (168/3 ـ 169) من طريق ابن إسحاق به .

فما شرب رجل منهم شربة منه إلا قتل غير حكيم بن حزام (424). فلما اطمأنت قريش بعثوا عمير بن وهب الجمحي وقالوا:

احزر لنا محمداً وأصحابه ، فاستحال عمير بن وهب بفرسه نحو العسكر ثم رجع إليهم فقال : ثلاثمائة رجل يزيدون قليلاً أو ينقصون قليلاً ، ولكن أمهلوني حتى أنظر هل لهم من كمين أو مدد ؟

فضرب في الوادي حتى أبعد ، فلم ير شيئاً ، فرجع إليهم فقال : ما رأيت شيئاً ، ولكني رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا ، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع ، قوم ليس لهم منعة (71/أ) ولا ملحاً إلا سيوفهم ، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجل منا ، فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك فَرَوْ (425) رأيكم (426).

<sup>(424) -</sup> رواه البيهقي (65/3 - 66) من طريق ابن إسحاق حدثني يزيد بن رومان عن عروة وحـدثني الزهـري وعمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة وعبدالله بن أبي بكر وغيرهما من علمائنا به . وانظر سيرة ابن هشام (167/3 - 169) .

<sup>(425) -</sup> فعل أمر من الفعل رأى وهذا على لغة أهل الحجاز خلافاً لبني تميم الـذي يجعلـون فعـل الأمـر منـه "ارْأُوا"، وضبط ما حاء في النص أعلاه من الحركات إنما هو نقل من الأصل وهو موافق لما في اللسان. (426) - أرجو أن يكون ثابتاً .

رواه ابن إسحاق قال حدثني والدي إسحاق بن يسار وغيره من أهل العلم عـن أشـياخ مـن الأنصـار قالوا : بعثت قريش فذكروه .

كذا في سيرة ابن هشام (169/3) ونقله ابن كثير في البداية (269/3) ورواه البيهقي أيضاً (64/3 ـ دلائل) لكنه لم يقل : "وغيره من أهل العلم" وإسحاق بن يسار تابعي ثقة رأى معاوية بن أبي سفيان وسمع من الحسن بن على بن أبي طالب .

وتابعه غيره في الرواية عن الأشياخ من الأنصار فإن كان الأشياخ من صحابة الأنصار فالإسناد متصل صحيح وهو الظاهر .

فإن قيل : إن سلم بأن الأشياخ من الصحابة فمن أين لك الحكم بأن إسحاق بن يسار قد سمع =

فلما سمع بذلك حكيم بن حزام مشى في الناس حتى أتى عتبة بـن ربيعة فقال : يا أبا الوليد أنت كبير قريش اليـوم وسـيدها والمطـاع فيهـا فهـل لـك أن لا تزال تذكر بخير آخر الدهر ؟

قال : وما ذاك يا حكيم ؟ قال : تُرجع الناس وتحمل أمر حليفك قال : قد فعلتُ ، أنت علَيّ بذاك إنما هو حليفي فعلَيّ عقلُه يعني عمرو بن الحضرمي وما أصيب من ماله ، ولكن إيتِ ابن الحنظلية فإني لا أخشى على الناس من غيره \_ يعني أبا جهل - ثم قام عتبة فقال :

يا معشر قريش ! والله لئن أصبتم محمداً لا يزال الرجل ينظر في وجه الرجل يكره النظر إليه ، قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلاً من عشيرته فارجعوا وخلوا بين محمد وسائر العرب فإن أصابوه فذلك الذي أردتم ، وإن كان غير ذلك لم تعدموا منه ما تريدون .

فجاء حكيم بن حزام أبا جهل ، فوجده قد نثل أو قال : نشل درعاً له من جرابها وهو يهيئها فقال :

يا أبا الحكم إن عتبة أرسلني إليك بكذا وكذا ، فقال أبو جهل : انتفخ والله سحره ، كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد . ثم قال أبو جهل : اللهم أَقْطَعُنَا للرَّحِم وآتانا لما لا يُعرف فاحْنه

منهم فلعله لم يسمع باعتبار أنه لم يسمع من الصحابة إلا عن واحد أو اثنين .
 فالجواب أنه متابع من قبل غيره من التابعين وهو يقوي الحكم بالاتصال ، وإن كانوا من غير الصحابة

فالجواب أنه متابع من قِبل غيره من التابعين وهو يقوي الحكم بالاتصال ، وإن كانوا من غير الصحابه فهم جمع ولا تضر حهالتهم والغالب أنهم أخذوه من الصحابة لقرب الطبقة .

وروى الخبر موسى بن عقبة في مغازيه كما أسنده عنه البيهقي (147/3 - 148) وابن عساكر (252/38) .

وروى الحزر الطبراني في الكبير من طريق ابن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير به مرسلاً .

الغداة (427).

ثم بعث إلى عامر بن الحضرمي فقال : هذا حليفك عتبة يريد أن يرجع بالناس وقد رأيت ثأرك بعينك والله ما ذاك بعتبة ولكنه قد عرف أن ابنه فيهم ، وإن محمداً وأصحابه إنما هم أكلة جزور ، وقد رأيتم (71/ب) ثأركم فقم فانشد مقتل أخيك ، فقام عامر بن الحضرمي ثم صرخ :

يا عمرو يا عمراه ، فحميت الحرب وحمى الناس وفسد على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة .

فلما بلغ عتبة قول أبي جهل قال: سيعلم المصفر استه من انتفخ سحره، ثم التمس عتبة بيضة ليدخلها في رأسه فما وجد في الجيش بيضة تسعه من عظم هامته، فلما رأى ذلك اعتجر على رأسه بعمامة له، وخرج الأسود بن عبد الأسد المخزومي وكان رجلاً شرساً فقال: أعاهد الله لأشربن من حوضهم ولأهدمنه أو لأموتن دونه، فلما خرج يريد الحوض خرج إليه حمزة بن عبدالمطلب فلما التقيا ضربه حمزة ضربة أطن قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض فجاء إلى الحوض حتى اقتحم (428).

<sup>(427) -</sup> كتبت في الأصل الدال كبير وألصقت بها الألف فظهرت هكذا "الغلاة" وهـو خطأ ومخـالف لمـا في المصادر الأخرى .

<sup>(428) -</sup> مهملة في الأصل.

<sup>(429)</sup> ـ روى هذا الخبر البيهقي في الدلائل (65/3) من نفس طريق ابن إسحاق السابقة بـرقـم (424) وغيرهــا تكررت .

وهي رواية مرسلة قوية جداً .

وروى طرفاً منه ابن أبي شيبة (355/7 ـ 356) بسند صحيح عن عكرمة به مرسلاً .

وفيه ما دار بين عتبة وأبي جهل مختصراً .

ورواه عبدالرزاق أخبرنا معمر قال أخبرني أيوب عن عكرمة به .

ثم خرج بعده عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة فلما دنا من الصف دعى إلى البراز فخرج إليه فتية ثلاثة من الأنصار : عوف ومعوذ ابنا (430) الحارث وأمهم عفراء ، وابن رواحة .

فقال عتبة : من أنتم ، فسمُّوا أنفسهم ، فقال عتبة : أكفاء كرام ما لنا

وروى ابن أبي شيبة طرفاً منه (356/7) من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عـن حارثـة عـن مضـرب
 عن علي به بذكر ما حرى بين عتبة وأبي جهل .

وإسناده صحيح.

وروى الطبري في تاريخه (31/2) وغيره قال : حدثنا الزبير بن بكار قال حدثنا [عمامة] بن عمرو السهمي قال حدثني مسور بن عبدالملك اليربوعي عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن حكيم بن حزام وفيه :

فجئت عتبة بن ربيعة فقلت يا أبا الوليد هل لك أن تذكر بشرف هذا اليوم ما بقيت ؟

قال: أفعل ماذا ...

فذكر إشارته بدفع دية ابن الحضرمي وما حرى بينه وبين أبي جهل .

وهذا شاهد جيد .

وقول أبي جهل : اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا يعرف فاحنه الغداة ، رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (1675/5) من طريق سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق ثنا محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بـه مرسلاً .

وفيه سلمة بن الفضل كثير الخطأ لكنه كان من أثبت الناس في ابن إسحاق ، ورواياته في المغازي أقـل خطأ من غيرها .

ورواه أيضاً ابن أبي شيبة (355/7) وابن أبي حاتم (1675/5) وابن أبي عاصم في الآحاد (631) والطبري (207/9) والنسائي في الكبرى (350/6) .

من طرق عن الزهري أن عبدالله بن صعير رضي الله عنه حدثه به ، وهذا إسناد صحيح .

ورواه معمر عن الزهري فجعله من روايته مرسلة والمحفوظ الوصل .

واستفتاح أبي جهل بالقول المحكي في القرآن ﴿ اللَّهُم إِنْ كَانَ هَـذَا هُـو الحَّـق ... ﴾ رواه البخاري (4371) من حديث أنس ومسلم (2796) .

أما خبر الأسود بن عبدالأسود فلم يثبت له شاهد حسب علمي .

(430) \_ مهملة في الأصل .

بكم حاجة إنما نريد قومنا ، ثم نادي مناديهم : أي محمد .

أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا .

فقال رسول الله ﷺ : قم يا حمزة بن عبدالمطلب قم يا علي بن أبي طالب قم يا عبيدة بن الحارث .

فقاموا فلما دنوا منهم قال عتبة : من أنتم ؟ فأخبروهم فقالوا : نعم أكفاء كرام ، فبارز عبيدة بن الحارث وكان أسن القوم عتبة بن ربيعة فبارزه عبيدة ، وبارز حمزةُ شيبةَ بن ربيعة ، وبارز عليّ الوليدَ بن عتبة .

فأما حمزةُ فلم يمهل شيبةَ (72/أ) أن قتله ، و لم يمهل عليٌّ الوليدَ أن قتله ، و اختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين كلاهما أثبت صاحبه وكر حمزة وعلي على عتبة واحتملا صاحبهما ، وجاءًا به إلى أصحابه (431) ، ثم تزاحف الناس ودنا

<sup>(431) -</sup> روى المبارزة البيهقي في سننه (131/9) والدلائل (72/3) من طريق ابن إسحاق قـال : حـدثني يزيـد ابن رومان عن عروة ، وحدثني الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتـادة وعبـدالله ابن أبي بكر وغيرهم من علمائنا به .

وفيه كما ذكر المصنف : بارز حمزةُ شيبةَ وعبيدةُ عتبةَ وعليُّ الوليدَ .

وقد روى البيهقي هذا الطريق عن شيخه الحاكم ، والحديث في المستدرك (207/3) بهـذا الإسناد، لكنه موصول عن ابن عباس ففيه : وغيره من علمائنا عن عبدالله بن عباس به .

فالإرسال وهم من البيهقي إن لم يكن خطأً مطبعياً ، وقد ذكر الحافظ هذه الطريق في الإصابة (434/4) نقلاً عن ابن إسحاق فذكره موصولاً كما في المستدرك ، وعليه فالإسناد صحيح .

وأسند هذه المبارزة ابن سعد في الطبقات (23/2 ـ 24) من طريق يحيى بن أبي زكريا حدثني إسماعيـل ابن أبي خالد عن البهي به مرسلاً بنحو رواية المصنف للمبارزة .

والبهي قال عنه ابن سعد : كان ثقة معروفاً قليل الحديث .

بينما حرحه أبو حاتم ، فقال : لا يحتج بالبهي وهو مضطرب الحديث لكن مرسله يقبل في الشواهد إن شاء الله .

وأيضاً روى ابن أبي حاتم عن أبيه عن أحمد بن عمرو بن السرح نا الشافعي قال : حدثني عمي =

محمد بن على قال : سمعت محمد بن على بن حسين بن ربيعة به .

وفيه كما في المرسل السابق : أن حمزة بارز شيبة وعتبة بارز عبيدة وعلياً بارز الوليد .

وهو إسناد مرسل أيضاً انظر تاريخ دمشق (259/38) .

وروى أيضاً هذه المبارزة على أن حمزة بارز شيبة ابن سعد بإسناده عن عبيدة السلماني بـ كمـا عـزا الحافظ في الفتح (297/7) .

وجاءت رواية عن الزهري ولكن لأنه اختلف عنه أعرضت عنها انظر المستدرك (208/3) والمدلائل للبيهقي (102/3 ـ 114) .

فالخلاصة أن هذه الطرق روت المبارزة على خلاف المشهور من أن حمزة بارز عتبة .

والناظر في هذه الطرق جميعها يعلم صحة الرواية على خلاف المشهور وأن حمزة إنما بارز شيبة وهو الذي ذهب إليه ابن إسحاق وتبعه عليه جماعة كابن عبدالبر في الاستيعاب (1021/3) وهو ممن ألف في السيرة بل من أكثر من اهتم بها ، وابن الأثير في أسد الغابة (573/3) والبيهقي وقد تقدم والإمام إسماعيل الأصبهاني في هذا المصنف .

بينما ذِكْر مبارزة حمزة لعتبة لم يرد من طريق صحيح .

وإنما ورد ذلك في مفهوم كلام الزبير بن بكار وهو مقطوع كما في تاريخ دمشق (239/38) .

وورد من رواية الواقدي وهو متروك ، ولذلك رجحه ابن سعد في الطبقات (24/2) .

وورد في إحدى الروايتين عن الزهري مرسلاً كما سبقت الإشارة وعزاه الحافظ إلى موسى بـن عقبـة كما في الفتح (298/7) ورجحه الحافظ ومما استدلوا به حديث على بن أبي طالب .

فقد روى الحاكم (214/3) ومن طريقه البيهقي في سننه (276/3) عن أحمد بن مهران (بن خالد) ثنا عبيد الله بن موسى ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي بذكر المبارزة وفيه : "فبرز حمزة لعتبة وعبيدة لشيبة وعلى للوليد" .

وأحمد بن مهران لا أعلم أحداً وثقه ولا زكاه في روايته ، فحاله بحهولة فلا تقبل روايته حتى يثبت ما يدل على ثقته وضبطه كما هو معروف من قواعد هذا العلم .

وهو إلى حانب هذا قد خالف الثقات في هذه الرواية ، فقد روى هذا الحديث الإمامُ الحافظ الثقة أبوبكر بن أبي شيبة صاحب المصنف روى هذا الحديث عن عبيد الله بن موسى في مصنفه (356/7) فقال حدثنا عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا إسرائيل بن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي به وفيه :

فبرز عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد ... فقال رسول الله ﷺ قم يا على قـم يـا حمـزة قـم يـا عبيـدة بـن الحارث ، فقتل الله عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة ، وجُرِح عبيدة بن الحارث".

## و لم يفصّل مَنْ بارز مَنْ ؟

وكذا تابع ابنَ أبي شيبة عليه الإمام الثقة الحسن بن سلام السواق ، فرواه عن عبيدالله بـن موســى بــه سنداً ومتناً دون تفصيل في المبارزة من بارز عتبة ؟ ومن بارز شيبة ؟

روى هذه المتابعة البيهقي في الدلائل (71/3) .

فابن أبي شنيبة الثقة الحافظ والحسن بن سلام الثقة الصدوق كلاهما رويا الحـديث عـن عبيـد الله بـن موسى و لم يرويا تلك الزيادة التي رواها أحمد بن مهران غير المعروف بالضبط ، المجهول حاله عندنا. فالقاعدة أن هذه الزيادة غير محفوظة بل هـي إما شاذة أو منكرة .

وإذا كان المحفوظ عن عبيد الله بن موسى أنه روى الحديث دونها وأن روايتها عنه وهم فننظر في طبقته ممن روى عن إسرائيل .

فوحدنا أن عبيد الله بن موسى قد توبع دونها فقد روى الإمام أحمد في مسنده (117/1) ثنا حجاج (بن محمد الأعور) ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة عن على به دون الزيادة .

وحجاج ثقة ثبت يكفي أنه قيل فيه : "حجاج بن محمد نائماً (كذا) أوثق من عبدالرزاق يقظان" .

وتوبع حجاج أيضاً من قِبل شبابة بن سوار وهو ثقة حافظ فروى عن إسرائيل الحديث دونها أحرج روايته البيهقي في السنن (131/9) .

وأيضاً خلف بن الوليد وأبو خالد الأموي كلاهما كما في الأوسط لابن المنذر قـد رويـاه مـوافقَيْن لحجاج وشبابة .

## فهؤلاء خمسة:

- ـ عبيد الله بن موسى ثقة قال عنه أبو حاتم كان أثبت في إسرائيل من أبي نعيم .
  - وحجاج بن محمد بن الأعور ثبت حافظ.
    - ـ وشبابة بن سوار ثقة حافظ .
      - خلف بن الوليد ثقة .
    - ـ أبو خالد الأموي ثقة ثبت .
  - خمستهم رووا الحديث عن إسرائيل دون الزيادة .

فجاء عثمان بن عمر بن فارس فروى الحديث عن إسرائيل بالزيادة كما في سنن أبي داود (2665) ومسند البزار (297/2) (719) ، وهو (عثمان بن عمر بن فارس) وإن كان ثقة على الأرجع فهو دون هؤلاء الثقات ، وقد كان يحيى بن سعيد لا يرضاه .

فتفرد مثله بالزيادة دون أمثالهم يعتبر شذوذاً كما هو معروف في عمل أئمة العلل .

وفيهم من هو أثبت الناس في إسرائيل ومن هو أحفظ من عثمان بمرات .

فلو كان إسرائيل روى الحديث مفصلاً لحفظ ذلك عنه هؤلاء الخمسة أو بعضهم على الأقبل ، وفيهم من هو أثبت في إسرائيل ، فأنْ تَغِيبَ هذه الزيادة عن هؤلاء الخمسة وهم أقوى من حيث العدد =

بعضهم من بعض .

وقال رسول الله ﷺ: لا تحملوا حتى آمركم ، وهو في العريش معه أبوبكر رضي الله عنه ليس في العريش معه غيره ، وهو (432) يناشد الله ما وعده من النصر يقول فيما يقول :

اللهم إنْ تهلك هذه العصابة لا تعبد ، وأبو بكر رضي الله عنه يقول : يا رسول الله اقتصر (433) عن مناشدتك الله فإن الله موفيك ما

والوصف ويحفظها من هو دونهم ليس هو إلا محض احتمال لا يخلو من منازعة قوية باحتمال آخر
 معاكس وما بمثل هذه الاحتمالات تقبل الأحاديث .

فالخلاصة أن ذكر مبارزة حمزة لعتبة في هذه الرواية لا يصح ، بل الصحيح أنه بارز شيبة ، أما حصول المبارزة في أصلها ووجود حمزة وعبيدة وعلي في طرف وعتبة وشيبة والوليد في طرف آخر فهذا ثابت في الصحيح عند البخاري (3748 - 3750 - 3751 - 4466) ومسلم (3033) من طريق أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عُباد قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقسم قسماً إن هذه الآية : (هذان خصمان اختصموا في ربهم ) نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة .

وروى معتمر بن سليمان وحجاج بن منهال كما في البخاري (3747) (4467) ويزيد بن هارون كما في مصنف ابن أبي شيبة (362/7) وهشيم كما في المشكل للطحاوي (364/4) كلهم عن سليمان التيمي عن أبي بحلز عن قيس بن عباد به مرسلاً إلاّ قوله أنا أول من يجثو للخصومة يوم القيامة ، فوصله عن على بينما خالفهم يوسف بن يعقوب في (3749) فروى الحديث كاملاً موصولاً عن على وهو وهم والصواب أنه عن أبي ذر كما سبق .

وعند البخاري (3752) أن البراء بن عازب قال عن علي : أنه "بارز وظاهر" يعني يوم بدر .

ووردت رواية عند الطبراني في الكبير (149/3) من طريق حسين الأشقر عن قيس عن السدي عن عبد خير عن على .

احتج بها الحافظ ابن حجر على أن حمزة بارز عتبة ، وليس فيها ذلك إضافة إلى أنها رواية ضعيفة . ولعبد الرزاق في تفسيره (253/2) من طريق معمر أخبرني أيوب عن عكرمة مرسلاً وهمي مجملة كرواية الصحيح .

(432) ـ أي رسول الله .

(433) ـ وفي ثقات ابن حبان أقصر ، وفي مصادر أخرى : "كفاك" .

وعدك (434)، فشجع الله المسلمين على لقاء عدوهم ، وقللهم في أعينهم حتى طمعوا فيهم (435)، وخفق رسول الله الله خفقة وهو في العريش ثم انتبه فقال : أبشِر يا أبا بكر هذا جبريل معتجر بعمامة يقول : أتاك نصر الله وعونه (436).

(436) ـ هذه الرواية أسندها البيهقي (80/3 ـ 81) في دلائله من طريق ابن إسحاق عـن مشــايخ مـن التــابعين سبق ذكرهم مرسلاً وجاءت من رواية ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (174/3) وعند ابن جرير في تاريخه (33/2) .

وأسندها البيهقي في الدلائل (53/3 - 54) من طريق الواقدي وهو متروك ، وفي الصحيح عند البخاري (3773) من طريق الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال يوم بدر : هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب .

رواه عن الحذاء إبراهيم بن موسى الفراء ثنا عبدالوهاب الثقفي حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس به .

ورواه ابن أبي شيبة (354/7) عن الثقفي نفسه عن حالد عن عكرمة مرسلاً دون ذكر ابن عباس. فاختلف على هذا ابنُ أبي شيبة وإبراهيمُ في وصله وإرساله .

وبالرجوع إلى ترجمتهما وجدنا أن إبراهيم بن موسى أحفظ وأثبت من ابـن أبـي شيبة حتـى أن أبـا زعة قال :

"هو أتقن من أبي بكر بن أبي شيبة وأصح حديثاً منه لا يحدّث إلاّ من كتابه" . وعليه فالوصل ثابت .

لكن يشكل على هذا أني وحدت في العلل لابن أبي حاتم (307/1) أنه سئل أبو زرعة عن طريق إبراهيم بن موسى السابقة فقال: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ... [فذكره مرسلاً]" ثم قال: "وهذا الصحيح، ولا أدري من أين حاء إبراهيم بن موسى بابن عباس" ا.هـ.

وقول أبي زرعة : وهذا الصحيح ، إن كان قد بناه على روايات أخرى تابعت الإرسال الذي رواه=

<sup>(434)</sup> ـ الحديث في صحيح مسلم (1763) من حديث عمر وتقدم تخريجه برقم (422) ، وهو في البخاري (434) من طريق عبدالوهاب الثقفي حدثنا خالد (الحذاء) عن عكرمة عن ابن عباس به ، وله طرق أخرى عن ابن مسعود وغيره .

<sup>(435)</sup> ـ دل على هذا قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ يَرِيكُمُوهُمْ إِذْ التَقْيَتُمْ فِي أُعَيْنُكُمْ قَلْيلاً ﴾ ، وصح عن ابن مسعود أنه قال : قال : قال أعيننا حتى قلت لرجل إلى جانبي تراهم سبعين ؟ قال : أراهم مائة ، قال : فأسرنا رجلاً منهم فقلنا : كم كنتم ؟ قال : ألفاً . انظر تخريجه تحت رقم (412) .

فبعث الله الملائكة مسومين فكان أبو أسيد مالك بن ربيعة يقول بعد أن ذهب بصره: لو كنت معكم ببدر الآن ومعي بصري لأريتكم الشعب الذي خرجت منه الملائكة لا أشك ولا أمتري (437).

ابن أبي شيبة فلا إشكال في صحة الإعلال .

وإن كان قد بناه على مجرد الترجيح بين إبراهيم وابن أبي شيبة فتصحيح البخاري مقدم عليه . الذير أن مدند الهزير في أن أما ن عة قد بناه على روايات أخرى متابعة ، وذلك لأنـه اسـ

والذي أفهمه بفهمي الضعيف أن أبا زرعة قد بناه على روايات أخرى متابعة ، وذلك لأنه استغرب وتعجب مِن وَصُل إبراهيم له وهذا لا يكون في مقابل إرسال ابن أبي شيبة لوحده وأبو زرعة هو نفسه الذي قدم إبراهيم على ابن أبي شيبة فهذا التعجب منه يشير إلى مرجح آخر هو المتابعات ، والله أعلم .

فعلى صحة الإعلال بالإرسال فالحديث يشهد له ما رواه ابن إسحاق بإسناده كما في دلائل النبوة للبيهتي (80/3 - 81) وسبق آنفاً.

ويشهد له أيضاً ما رواه ابن سعد في الطبقات (26/2) عن عتاب بن زياد أخبرنا أبو بكر بن أبي مريم عن عطية بن قيس به مرسلاً وفيه ابن أبي مريم ضعيف يستشهد به .

(437) - بعث الملائكة من عند الله دل عليه كتابه الكريم حيث قال تعالى : ﴿ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين الن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثمة آلاف من الملائكة منزلين ... يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ﴾ آل عمران .

وصع عند مسلم من حديث (1763) ابن عباس قال: "بينما رجل من المسلمين يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقياً فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة السوط فاخضر ذلك أجمع فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله على فقال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة".

أما رواية أبي أسيد (مالك بن ربيعة) التي ذكرها المصنف فقد أخرجها إسحاق بن راهويه (310/17-مطالب) والطبري في تفسيره (77/4) والبيهقي في الدلائل (53/3 - 81) .

من طريق ابن إسحاق قال حدثني عبدالله بن أبي بكر عن بعض بني ساعدة قال سمعت أبها أسيد فذكره .

وفيه إبهام .

وللطريق متابعة أخرجها الطبراني في الكبير (260/19) والبيهقي في الدلائل (53/3) .

كلاهما من طريق محمد بن عُزَيْر الأيلي قال حدثني سلامة بن روح عن عقيل بن خالد عن ابن =

شهاب أخبرني أبو حازم عن سهل بن سعد عن أبي أسيد به .

قال ابن أبي حاتم: لا أعلم للزهري عن أبي حازم غير هذا .

وسلامة بن روح مختلف فيه وفي سماعه من عقيل نظر ، لكن روايته عـن عقيـل كتـاب صـحيح كـمـا ذكر إسحاق بن إسماعيل الأيلي وهو من بلدياته .

أما محمد بن عزيز فهو أيضاً متكلم فيه والراجح حُسْن حديثه ، وقد تكلم أيضاً في سماعه مـن ســــلامة لكنه صرح بالتحديث في الموطنين .

فظاهر الإسناد الصحة ، وبه يصح الحديث للمتابعة السابقة .

ويقوي صحته ما رواه الطبري (82/4) في تفسيره من طريق مختار بن عشان عـن عبــدالرحمن الغســيل عن الزبير بن المنذر عن حده أبي أسيد به .

وهذا إسناد حيد في الشواهد مختار مقبول كما ذكر الحافظ والغسيل حديثه قريب من الحسن .

وللحديث طريق آخر رواه المصنف في كتابه دلائل النبوة (336) من طريق محمد بن عبادة (الواسطي) ثنا يعقوب بن محمد الزهري ثنا عبدالله بن عثمان قال سمعت مالك بن حمزة بن أبي أسيد يحـدث عـن أبيه عن أبي أسيد به .

يعقوب صدوق يهم على الراجح .

ومالك غير معروف بتوثيق وكذا عبدالله بن عثمان بن إسحاق فحديث أبي أسيد ثابت بإذن الله .

(438) ـ رواه ابن أبي شيبة (353/7) وابن أبي حاتم (750/3) والطبري في تفسيره (78/4) .

من طريق سفيان عن عبدالله بن عثمان بن خثيم عن مجاهد به مرسلاً .

وهذا إسناد صحيح عن بحاهد لكنه مرسل.

ويشهد له ما رواه ابن إسحاق قال : حدثني من لا أتهم عن مقسم عن ابن عباس قال : "كان سيما الملائكة يوم بدر ... ولم تضرب الملائكة في يوم سوى بدر ، وكانوا يكونون عدداً ومدداً ولا يضربون" .

نقله ابن كثير في تفسيره (403/1) وهـو عنـد البيهقـي في الـدلائل (57/3) مسـنداً وكـذا ابـن هشـام (182/3) وجاء عن ابن عباس من طرق أخرى كلها لا تخلو من مقال شديد .

فأخرج الطبراني في الكبير (11/389) من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا عمار بن أبي مالك الجنبي ثنا أبي عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس بقريب من لفظ ابن إسحاق . وهذا إسناد مسلسل بالعلل .

وأخرج الطبراني أيضاً في الأوسط (60/9) من طريق عبدالعزيز بن عمران ثنا أيوب بن ثابت عن =

عطاء عن ابن عباس به نحوه .

وفيه عبدالعزيز متروك .

وأخرج الطبري في تفسيره (77/4) من طريق الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتبة عن مقسم عن ابن عباس به .

فيه الحسن بن عمارة متروك وفي الطريق إليه محمد بن حميد الرازي مثله .

وساق ابن كثير في تفسيره (403/1) من طريق حسين بن مخارق عن سعيد عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس به .

وعزاه لابن مردويه .

لم أقف على حسين بن مخارق في هذه الطبقة ولا غيرها والذي في هذه الطبقة هو حصين بـن مخـارق فلعله هو وتحرف إلى حسين ، فإن كان كذلك فهو متروك متهم .

والراوي عنه سعيد فإن لم يتحرف فهو سعيد بن المرزبان ضعيف مدلس ، وروى حصين أيضاً عن سعير بن الخمس وهو صدوق ، والله أعلم .

والخلاصة أن الحديث بطريقيه الأولين قد يثبت فيشكل عليه ما صح في البخاري (2658 - 3891) ومسلم (1769) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله ﷺ لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار فقال : وضعت السلاح والله ما وضعناه. أي نحن الملائكة ، وعنها من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن حده عنها قالت: فحاءه حبريل وعلى ثناياه النقع فقال أقد وضعت السلاح فوالله ما وضعت الملائكة السلاح بعد ، اخرج إلى بني قريظة .

أخرجه ابن سعد (421/3 ـ 422) .

فدل على أن الملائكة شاركت بسلاحها في غزوة الخندق وغزوة بني قريظة .

وعند البخاري (1489/4) ومسلم (2306) من طريق سعد بن إبراهيم عن أبيه عن سعد قال : رأيت عن يمين رسول الله ﷺ وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثباب بياض ما رأيتهم قبل ولا بعد ، يعني جبريل وميكائيل وفي لفظ : "يقاتلان عنه ... كأشد القتال" .

وأما ما جاء عند البخاري في بعض نسخه (3815) من طريق إبراهيم بن موسى قال حدثنا عبدالوهاب الثقفي حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال يوم أحد : هذا حبريل ، وأحد برأسه فرسه عليه أداة الحرب .

فهذا الحديث قد أخطأ الناسخ لصحيح البخاري فيه ، والصواب كما جاء في الحـديث (3773) وأنـه يوم بدر ، وهذا الوهم وقع في رواية أبي الوقت والأصيلي للصحيح خلافاً لرواية أبي ذر وغيره =

وهي أصح ، وهذا ما قرره الحافظ في الفتح (349/7) .

والخلاصة أنه ثبت أن الملائكة شاركت في أحد كما في رواية مسلم وفي الخندق وبني قريظة كمـا في الصحيحين ، وهذا يخالف إطلاق النفي بأنها لم تقاتل إلاّ في بدر .

فإن صح حديث ابن عباس السابق فيحمل على أنه أخبر بما يعلم ، أو أنه أراد أنها لم تقاتل كيوم بدر من حيث كثرتها ومباشرتها للقتال ، والأول أولى والله أعلم .

(439) - رواه ابن هشام (182/3) والبيهقي في الدلائل (57/3) كلاهما من طريق ابن إسحاق حـدثني مـن لا أتهم عن مقسم عن ابن عباس به .

وفيه هذا المبهم غير المتهم عند ابن إسحاق .

وقال ابن هشام : وحدثني بعض أهل العلم أن علي بن أبي طالب قـال : "... وكـان سـيما الملائكـة يوم بدر عمائم بيضاء" .

وهو إسناد معضل .

لكنه حاء من حديث على كما في تفسير ابن أبي حاتم (754/3) من طريق زكريا بن أبي زائدة عـن أبي إسحاق عن حارثة عن علي قال : "كان سيما الملائكة أهل بدر الصوف الأبيض" .

وتوبع زكريا كما في التفسير نفسه (754/3) من رواية أبي سعيد الأشج ثنا وكيع عـن إسـرائيل عـن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن على به .

لكن رواه ابن أبي شيبة (437/6) فقال : حدثنا وكيع قال : ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عـن حارثـة عن على قال :

كان سيما أصحاب رسول الله ﷺ يوم بدر الصوف الأبيض .

فاختلف كل من ابن أبي شيبة والأشج في الرواية عن وكيع ، الأشج يـذكر أن هـذا سـيما الملائكـة وابن أبي شيبة يذكر أن هذا سيما الصحابة .

وابن أبي شيبة إمام حافظ معروف .

وتابعه إسحاق بن راهويه فرواه عن وكيع به بلفظ ابن أبي شيبة "كان سيما أصحاب النبـي ..." و لم يذكر الملائكة كما أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (152/5) .

وعليه فذكر الملائكة وَهْم بالنسبة لرواية وكيع .

بل توبع وكيع نفسه من قِبل ثلاثة كلهم عن إسرائيل دون ذكر الملائكة وإنما بلفظ : "كان سيما أهل بدر ..." وسيأتي ذكرهم فيما يلي عند الكلام عن الخلاف في الإسناد .

وعليه فذكر الملائكة بالنسبة لرواية إسرائيل وَهُم .

أما من حيث الإسناد ، فأخرج النسائي (192/5) الكبرى له عن يحيى بن آدم عن إسرائيل عن يوسف بن إسحاق (بن أبي إسحاق) عن أبي إسحاق عن حارثة عن علي قال : كان سيمانا يوم بدر الصوف الأبيض .

فأدخل يحيى واسطة بين إسرائيل وأبي إسحاق .

وتوبع يحيى بن آدم من قِبل عبيد الله بن عبدالجميد الحنفي كما في الكامل لابن عدي (164/7) فـرواه عن إسرائيل حدثني عمي (كذا) يوسف بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن حارثة عن علي قال : "كان سيما أهل بدر الصوف" .

فاتفق يحيى وعبيد الله في روايته عن إسرائيل عن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق و أبي إسحاق ودون ذكر الملائكة وتابعهما شاذان الأسود بن عامر سنداً ومتناً عند ابن الأعرابي (89) .

فيحيى وعبيد الله وشاذان ثلاثتهم عن إسرائيل عن يوسف عن أبي إسحاق عن حارثة عن على بـه دون ذكر الملائكة .

فأدخلوا يوسف بين إسرائيل وأبي إسحاق ، وهذا هو المحفوظ في هذا الإسناد ، أما رواية وكيع بإسقاط يوسف من سنده فهي غير محفوظة وكأن وكيعاً سلك به الجادة فروى الإسناد عن إسرائيل بما اعتاده إسرائيل من الرواية عن أبي إسحاق مباشرة ، فعندما روى إسرائيل الحديث عن أبي إسحاق بواسطة يوسف خلاف المعتاد عنه ظن وكيع أنه كالمعتاد ، فلم ينتبه للواسطة فسلك في روايته المعتاد، وهو ما يطلق عليه علماء العلل بسلوك الجادة .

فنخلص بهذا إلى القول بأن الحديث مداره على اثنين أخذاه عن أبي إسحاق :

يوسف حفيده ، وقد روى أن الصوف الأبيض هو سيما أصحاب النبي ﷺ و لم يذكر الملائكة .
 \_ زكريا بن أبي زائدة ، وقد روى أن ذلك كان سيما الملائكة .

وعند النظر والترجيح بينهما ، نجد أن رواية يوسف هي الأرجح والأحفظ ، فيوسف ثقة وهـو مـن أحفظ بل أحفظ أولاد أبي إسحاق ، وروايته هنا عن حده ورواية الرحل عن أهل بيته أولى من رواية غيره .

بينما زكريا فيه بعض الكلام وتكلموا في روايته عن أبي إسحاق ثم هو مدلس وقد عنعنـه ، وبالتـالي فلفظ يوسف وإسناده هو الأحفظ .

وجاءت رواية عن أبي هريرة هي أصح ما في الباب أعني سيما الملائكة أخرجها ابن أبي حماتم في تفسيره (754/3) .

من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به قال : (مسومين) : قال : بالعهن الأحمر .

والعهن: الصوف.

حفنة من الحصى بيده وخرج من العريش فاستقبل القوم وقال : شاهت الوجوه ، ثم نفخهم بها ـ أي رماهم بها \_(440)، ثم قال : والذي نفسي بيده لا يقاتلهم

وهذا إسناد حسن لحال محمد بن عمرو وهو معروف .

ومما ورد ويجدر ذكره ما رواه وكيع وابن المبارك وابن يمان وعبده بن سليمان ومحمد بن بشر كلهم عن هشام بن عروة عن عباد بن حمزة بن عبدالله بن الزبير أن الملائكة نزلت يـوم بـدر علـيهم عمـائم صفر .

وهو مرسل .

والخلاصة أن أصح ما في الباب ـ حسب علمي ـ رواية أبي هريرة السابقة من ذكر العهن الأحمر .

(440) - حبر ثابت رواه البيهقي في الدلائل (81/3) من طريق ابن إسحاق حدثني الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر وعبدالله بن أبي بكر وحدثني يزيد بن رومان عن عروة وغيرهم من علمائنا ثم ذكره.

وجاء أيضاً مرسلاً من طريق مجاهد وقتادة بن دعامة وعكرمة وابن زيد كما في تفسير ابن أبي حماتم والطبري وهي مراسيل صحيحة .

وكل هذا شاهد بتقوية الخبر .

بل جاء أيضاً من طريق أبي صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به . وهو شاهد جيد أخرجه ابن أبي حاتم (1673/5) والطبري (205/9) وأيضاً أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (1672/5) والطبراني الكبير (203/3) والبيهقي (80/3) دلائله كلهم من طريق موسى بن يعقوب الزمعي عن يزيد بن عبدالله عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن حكيم ابن حزام به بمعناه .

وفيه موسى "صدوق سيء الحفظ" كما قال الحافظ أو أخف .

ويزيد بن عبدالله هو ابن وهب بن زمعة وجاء في أحد طريقي الطبراني أنه عبدالله بن يزيد مولى الأسود وهو ثقة أيضاً ، والراجح أنه يزيد بن عبدالله بن وهب بن زمعة كما نص على هذا البيهقي ، وقد ترجم له البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان في الثقات و لم يذكروا فيه حرحاً ولا تعديلاً . وهذا شاهد حيد .

والخبر لاشكّ في صحته بهذه الطرق وقد صححه جماعة من الأئمة ، وأما اعتراض الطيبي على تكرار ذلك في حنين فرد عليه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثبار (20/2) بصحة الأمرين وتكرار ذلك وهو الصواب ، فما المانع من صحة الخبرين وقد ثبت ذلك ؟! لا يوحد أي مانع .

رجل اليوم فيقتــُل صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر إلاّ أدخله الله الجنة (441).

فقال عمير بن الحمام أحد بني سلمة وفي يده تميرات : يَا رسول الله أرأيت إن قاتلت (72/ب) حتى قتلت مقبلاً غير مدبر ما لي ؟

قال : لك الجنة ، فألقى التميرات من يده وتقدم فقاتل حتى قُتِل (442).

قالوا: ثم قال رسول الله الله المحابه احملوا ومن لقي منكم العباس فليكف فإنه أُخرِج مستكرهاً ، فقال أبو حذيفة بن عتبة بـن ربيعـة : أنقتـل آباءنـا وأبناءنا وإخواننا ونترك العباس ؟ والله لئن لقيته لألجمنه السيف .

فبلغ رسولَ الله ﷺ قولُه فقال لعمر:

يا أبا حفص أيضرب وجه عم رسول الله بالسيف ؟

فقال عمر رضي الله عنه : دعني فأضرب عنقه يا رسول الله والله لقد نافق.

فكان أبو حذيفة بعد ذلك يقول: ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت، ولا أزال منها خائفاً إلا أن تكفرها عني الشهادة! فقتل يوم اليمامة شهيداً (443).

<sup>(441)</sup> ـ رواه ابن إسحاق في مغازيه كما أخرجـه عنـه ابـن هشـام في السـيرة (175/3) والخطيب في الأسمـاء المبهمة (206/3) وابن عبدالبر في التمهيد (99/24) ورواه الأموي في مغازيه كما في البداية لابن كثير (278/3) ، و لم يسنداه .

ومعناه صحيح ثابت من أحاديث أخر لا تختص ببدر .

<sup>(442)</sup> ـ هذه الرواية جاءت من حديث سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس مرفوعاً . رواها مسلم في صحيحه (1901) .

<sup>(443) -</sup> لا يصح بهذا السياق رواه ابن سعد في الطبقات (10/4) والفسوي في المعرفة والتاريخ (279/1) والفسوي في المعرفة والتاريخ (247/3) ومن طريقه البيهقي في الدلائل (140/3) من طريق عن ابن إسحاق والحاكم في المستدرك (247/3) ومن طريقه البيهقي في الدلائل (140/3) من طريق عن ابن إسحاق قال حدثني العباس بن عبدالله بن معبد (بن العباس) أنه حدثه بعض أهله عن ابن عباس به وفيه نهيه=

عن قتل أبي البختري . وفيه هذا الإبهام ولولاه لصح .

ورواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة (930/2) من طريق سفيان بن وكيع ثنا عبدالله بن إدريس عـن ابن إسحاق قال : حدثني محمد بن العباس بن عبدالله بن معبد عن بعض أهله عن ابن عباس به مختصراً حداً .

وسفيان بن وكيع سيء الحفظ وخالف في إسناده عندما سمى شيخ ابن إسحاق بمحمـد بـن العبـاس وهو وهم .

وقد روى قريباً من معناه الفسوي أيضاً في المعرفة والتاريخ (275/1) من طريق إبراهيم بن المهاجر عن محاهد عن أنس وفيه :

"وقد زعمت الأنصار أنهم قاتلوه" أي العباس وليس فيه الاعتراض على حكمه كما هو ظاهر رواية ابن عباس السابقة .

وإسناد رواية أنس ضعيف فيه إبراهيم بن المهاجر لا يحتج به .

وبحاهد لا يعرف له سماع من أنس ، مع إمكان السماع من حيث التعاصر الطويل ، وأيضاً إمكان اللقي باعتبار استيطان مجاهد لمكة الميقات المكاني للحج والعمرة واستيطان أنس للمدينة فـترة طويلة ثم البصرة .

و لم أجد من تعرض لسماعه من أنس سوى ما قرأته للإمام الصنّعاني في السبل (114/7) من قوله : "لم يثبت سماع مجاهد من أنس" .

فالله أعلم.

أما أنه أخرج مستكرهاً فإضافة إلى أنه ورد في طريق ابن عباس فقد أخرج أيضاً ابن أبي شيبة (363/7) من طريق الثقفي عن خالد الحذاء عن عكرمة مرفوعاً : "من لقي منكم أحداً من بني هاشم فلا يقتله فإنهم أخرجوا كرهاً".

وهذا صحيح عن عكرمة مرسلاً.

فهو شاهد جيد .

ويشهد له ما صح من أكثر من طريق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثـة عـن علـي قـــال : قـــال رسول الله ﷺ : "انْظِروا من استطعتم ... من بني عبدالمطلب فإنما أخرجوا كرهاً" .

وكون العباس خرج مكرهاً يساعده في الرواية ما جاء في أنه كان مسلماً يكتم إسلامه ، وهــو الـذي روي عنه كما الفقرة التالية .

ومن الشواهد أيضاً على إخراجه مكرهاً هو وبني عبدالمطلب ما أخرجه ابن سعد (9/4) من طريق على بن عيدالله عن أبيه على بن عيدالله عن عبدالله عن أبيه عبدالله عن أبيه عبدالله بن الحارث بن نوفل وفيه أن قريشاً أخرجتهم كرهاً .

## وكان العباس رضي الله عنه قد أسلم بمكة ولكنه كان يخاف قومه فيكتم السلامه (444).

(444) ـ إسلامه بمكة وكتمانه ذلك ورد من عدة طرق .

فروى الحاكم في مستدركه (364/3) من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال : كان العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه قد أسلم وأقام على سقايته و لم يهاجر .

وهو مرسل ضعيف.

وأسند الحاكم (366/3) من طريق ابن إسحاق ثنا يحيى بن عباد بن عبدالله بن النزبير عن أبيه عن عائشة وفيه :

وقال العباس : يا رسول الله : إني كنت مسلماً فقال رسول الله : الله أعلم بإسلامك .

وقال : إن هذا الشيء ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل ...

وهذا إسناد صحيح .

غير أن هذا الحديث جاء في مطلعه حكاية فداء زينب بنت رسول الله زوجَها أبا العباص وعندما انتهت من حكاية ما يتعلق بهذا جاء في هذه الرواية "قال: وقال العباس يا رسول الله إنبي كنت مسلماً ..." الحديث .

فهذا السياق بضمير التذكير يحتمل أن هذه الرواية رجعت لابن إسحاق دون الإسناد المذكور باعتبـار أنه روى بقية الحديث بإسناد آخر كما جاء في غير هذا الموطن .

و لم أنتبه لهذا إلاّ خلال التبييض فإن كان صواباً وهو الظاهر والله أعلم فلا يعد ذلك الإسناد من طرق هذا الباب المعول عليها .

وبعد كتابة هذا راجعتُ سنن البيهقي الكبرى لبحث حديث آخر وإذا بجهينة تحمل الخبر اليقين ، فوجدت البيهقي قد ساق حديث العباس هذا من طريق الحاكم ثم قال :

كذا فيما حدثنا به شيخنا أبو عبدالله في كتاب المستدرك ، وقد أخبرنا في مغازي ابن إسحاق فذكر قصة زينب بهذا الإسناد ، ثم بعد أوراق يقول يونس : ثم رجع ابن إسحاق إلى الإسناد الأول فذكر بعثة قريش إلى رسول الله و في فداء أسراهما ففدى كل قوم أسيرهم بما رضوا ثم ذكر قصة العباس هذا ، وإنما أراد يونس بالإسناد الأول روايته عن ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال وحدثني الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة وعبدالله بن أبي بكر وغيرهم من علمائنا فبعضهم قد حدث بما لم يحدث به بعض ، وقد اجتمع حديثهم فيما ذكرت لك من يوم بدر فذكر القصة ثم جعل يدخل فيما بينها بغير هذا الإسناد ثم يرجع إليه

والله أعلم ا.هـ .

وهذا عين ما احتملته قد صار يقيناً فالحمد لله ، وبهذا عاد حديث إسلام العبـاس مرســلاً مـن هـؤلاء . الجمع من التابعين .

وهو نفسه ما جاء عند البيهقي (142/3) دلائله من طريق ابن إسحاق حدثني يزيد بن رومان عن عروة وحدثني الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة وعبدالله بن أبي بكر وغيرهم من علمائنا فذكره وفيه:

فقال : يا رسول الله إني كنت مسلماً ، فقال رسول الله : الله أعلم بإسلامك فإن يكن كما تقول فالله يجزيك بذلك فأما ظاهراً منك فكان علينا فافد نفسك" وهذا خبر قوي وقد سبق هذا الإسناد في عدة روايات .

ويشهد له ما رواه ابن سعد (10/4) والفسوي (278/1 ـ تاريخه) والحاكم (363/3 ـ 365 ـ 366) . من طريق ابن إسحاق حدثني الحسين بن عبدالله بن عبيد الله عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي رافع به وفيه :

"وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت فأسلم العباس وأسلمت أم الفضل وأسلمتُ ، فكان العباس يهاب قومه ويكره خلافهم فكان يكتم إسلامه" .

وإسناده ضعيف لضعف الحسين وهو مع ضعفه كما قال يحيى بن معين : "ليس به بأس يكتب حديثه".

وقال أبو حاتم : ضعيف وهو أحب إليّ من حسين بن قيس يكتب حديثه ولا يحتج به . وقال أبو أحمد بن عدي : أحاديثه يشبه بعضها بعضاً وهو ممن يكتب حديثه فإني لم أجد في أحاديثه حديثاً منكراً قد جاوز المقدار .

وتساهل العجلي ـ ولا أقول كعادته ـ فقال : لا بأس به .

وتشدد بعضهم فتركه ، والصحيح أنه يستشهد به لما ذكره هؤلاء العلماء ثم هو حفيد العباس بن عبدالمطلب فهو يروي ما يختص بأهل بيته .

لكن اختلفت الرواية عن ابن إسحاق ، فرواه عنه هارون بن أبي عيسى الشامي وإبراهيم بـن سـعد عند ابن سعد وزياد بن عبدالله البكائي عند الحاكم وعبدالله بن إدريس عند الفسـوي هـؤلاء الأربعـة رووه عن ابن إسحاق حدثني الحسين بن عبدالله عن عكرمة قال : قال أبو رافع فذكره .

وهو على هذا منقطع لأن عكرمة لا يعرف له سماع من أبي رافع .

بينما رواه جرير بن حازم ويونس بن بكير عند الحاكم ومحمد بن سلمة عند الفسوي .

ثلاثتهم رووه موصولاً كما تقدم وهم ثقات .

والقاعدة أن الوصل زيادة متى تتابع عليه جماعة يحكم به لانتشار الإرسال والاختصار من الرواة. =

غير أن الحسين بن عبدالله المروي عنه في هذا الإسناد قد رماه ابن حبان بأنه ممن يصل المراسيل (وهماً).

والانقطاع صورة من صور الإرسال فلا يمكن الحكم باتصاله .

لكنه يضم إلى جملة الشواهد ويشهد للحديث أيضاً ما رواه أبو نعيم في الدلائل (396) حيث قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن ثنا أبو شعيب الحراني ثنا أبو جعفر النفيلي عن محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني بعض أصحابنا عن مقسم عن ابن عباس وفيه: يا رسول الله إني كنت مسلماً ولكن القوم استكرهوني.

إسناده إلى ابن إسحاق صحيح نظيف.

محمد بن أحمد هو الصواف قال عنه الدارقطني : ما رأت عيناي مثله .

وأبو شعيب هو عبدالله بن الحسن ثقة مأمون من مسانيد العراق .

والنفيلي ثقة حافظ عبدالله بن محمد .

ومحمد بن سلمة ثقة معروف.

وضَعْفُه لأجل الإبهام وإنْ وُصِف المبهم بأنه من أصحاب ابن إسحاق فهذا قد يخفف الإبهام ولا يزيله .

وعلى كل فإني متردد في الحكم بصحة ما اتفقت عليه هذه الشواهد من إسلام العباس قبل بـدر ، لكنه في أقل أحواله له حظ من النظر والله أعلم .

ووجدت أيضاً شاهدين لإسلام العباس قبل بدر:

أحدهما ما رواه الطبري في تفسيره (233/5) من طريق الرفاعي أبي هشام ثنا ابن فضيل قال ثنا أشعث عن عكرمة مرسلاً وفيه أنه من المستضعفين الذي نزلت فيهم آية النساء هو وابنه عبدالله وزوجته.

وإسناده ضعيف فيه الرفاعي وأشعث كلاهما لا يحتج به .

والثاني ما رواه الطبري (5/835) بإسناده عن أسباط عن السدي مرسلاً .

وفيه أن العباس لما أسر احتج بإسلامه .

وأسباط صدوق كثير الغلط والسدي صدوق يهم.

ومع كل هذه الشواهد فنفسي في تردد من الحكم بصحة إسلامه قبل بدر .

وقد حاء من طريق ضعيف أنه كان كافراً قبل بدر .

وأما ما جاء عن ابن إسحاق من طرق حدثني ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال : قال العباس في قوله : ( لمن في أيديكم من الأسرى) في والله نزلت حين أخبرت رسول الله ﷺ بإسلامي =

فحمل أصحاب رسول الله على المشركين فلم يكن إلا الهزيمة ، فقتل الله من قتل من صناديد قريش وأسر من أسر منهم ، فرأى رسول الله على في وجه سعد بن معاذ الكراهية فقال له :

يا سعد لكأنك تكره ما يصنع الناس ؟

قال: أجل يا رسول الله ، كانت هذه أول وقعة أوقعها الله بأهمل الشرك فكان الإثخان في القتل أعجب إلى من الاستبقاء على الرحال(445).

وكان ذلك يوم الجمعة لسبع عشرة ليلة مضت من شهر رمضان (446)،

= وسألته أن يحاسبني بالعشرين الأوقية ...".

فقوله : "حين أخبرت رسول الله ﷺ بإسلامي" لا يدل على أن هذا الإسلام منه كان قبل بدر .

وإسناد هذه الرواية صحيح أخرجها إسحاق بن راهويه في مسنده (317/17 \_ مطالب) والطبراني في الأوسط (104/8) والكبير (171/11) وابن أبي حاتم في التفسير (1737/5) والطبري في تفسيره (49/10) والفسوي في المعرفة والتاريخ (275/1) وابن مردويه ، كلهم من طريق ابن إسحاق به ، ومحل الشاهد لم يرد في رواية الفسوي وهو محفوظ.

(445) ـ رواه ابن إسحاق مرسلاً كما في السيرة لابن هشام (176/3) وغيرها و لم أقف عليه مسنداً ، بل كـل من ذكره إنما يعزوه لابن إسحاق .

ووجدت الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (39/2) عزا معناه إلى ابن مردويه بسند متصل ـ و لم ينقله ـ عن ابن عمر دون ذكر سعد بن معاذ .

(446) - هذا التأريخ هو الذي ذهب إليه الصحابي البدري عامر بن ربيعة العنزي غير أنه قال بأنه يـوم الاثـنين فعنه قال: "كانت بدر يوم الاثنين لسبع عشرة من رمضان".

رواه مسدد في مسنده (307/17 ـ مطالب عالية) وابن أبي شيبة في المصنف (353/7) وابن سعد في الطبقات (20/2) .

من طريق عمرو بن يحيى عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن أبيه عن عامر بن ربيعة به . وهذا إسناد صحيح .

وصح عن زيد بن ثابت حيث روي عنه من طريقين عند الطبراني في الكبير (135/5) والبيهقي = = (127/3)

وروي أيضاً عن ابن عباس كما ذكر المصنف بأنها ليلة الجمعة لسبع عشرة من رمضان .

رواه ابن سعد (20/2) وابن أبي شيبة (363/7) وأحمد في المسند (248/1) من طريق الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ، وفيه : "وكانت هزيمة بدر لسبع عشرة من رمضان ليلة الجمعة" وفيه الحجاج بن أرطاة مدلس وفي حفظه كلام .

كما روي عن الحسن بن علي عند الآجري في الشريعة (1598) وابن عساكر في التاريخ (556/42) وإبناده ضعيف .

ولا أعلم ورد عن صحابي آخر أنه أرخ غزوة بدر بالسابع عشر من رمضان سوى ما اختلف فيه على ابن مسعود .

فقد روى الطبراني في الكبير (221/9) من طريق سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن ابن مسعود .

وفيه أنها كانت لسبع عشرة من رمضان حيث قـال : التمسـوا ليلـة القـدر لسبع عشـرة خلـت مـن رمضان صبيحة يوم بدر .

وهذا إسناد ظاهره الصحة .

وتوبع أبو عوانة من قِبل شعبة فروى الطبري في تاريخه (19/2) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن حجير عن الأسود وعلقمة عن ابن مسعود به ( لسبع عشرة ).

فخالف شعبةُ في إسناده ، حيث أدخل حجيراً التغلبي بين أبي إسحاق والأسود وأضاف ذكر علقمة وهذا هو المحفوظ عن أبي إسحاق ، أما رواية أبي عوانة فهي مدلسة من أبي إسحاق .

ثم روى أبو داود الطيالسي كما في تاريخ ابن خياط (58/1) نا شعبة عن أبي إسحاق عن حجير عن علقمة والأسود عن ابن مسعود وفيه أنها في تسع عشرة .

والمحفوظ عن شعبة ما رواه غندر محمد بن جعفر وأنها سبع عشرة لأنه أثبت من الطيالسي بمرات ، فقد كان الطيالسي يعتمد على حفظه فقط بينما غندر كان صاحب كتاب صحيح وهو في شعبة أثبت .

وقد تابع شعبةً عليه متناً وسنداً الجراح والد وكيع كما في مصنف ابن أبي شيبة (251/2) وتابعهما إسرائيل من رواية وكيع عنه كما في المصنف أيضاً (251/2) .

و حاءت رواية عن إسرائيل عند الطبري في تاريخه (19/2) وهي غير محفوظة .

فهؤلاء شعبة والجراح والد وكيع وإسرائيل ثلاثتهم يروون الحديث عن أبي إسحاق عن حجير عن علقمة والأسود عن ابن مسعود بأنها لسبع عشرة وهذا هو المحفوظ.

وتوبع إسرائيل من قِبل عنبسة (بن سعيد قاضي الري) عن أبي إسحاق عن عبدالرحمن بن الأسود =

عن أبيه عن ابن مسعود به وأنها لتسع عشرة .

رواه الطبري (19/2) من طريق محمد بن حميد الرازي المتروك فلا عبرة به .

فالخلاصة أن المحفوظ ما اتفق عليه شعبة وإسرائيل والجراح .

ويقابل هذه الروايات رواية أخرى عن الأسود عن ابن مسعود ومن غير طريق أبي إسحاق .

فأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (250/2) (353/7) والبزار (60/5) عن أبي معاوية محمد ابن خازم الضرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود أنه قال: "تحروها [يعني ليلة القدر] لإحدى عشرة تبقى صبيحة بدر".

يعني تسع عشرة .

وتابع أبا معاوية عليه حرير بن حازم كما أخرج الحاكم (23/3) ومن طريقه البيهقي في الدلائل (127/3 - 128) من طريق قتيبة بن سعيد قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود به .

فاتفق حرير بن حازم وأبو معاوية كلاهما عن الأعمش في رواية الأثر بهذا الإسناد وأن بـدراً كانـت ليلة تسع عشرة من رمضان .

لكن خالفهم الإمام سفيان الثوري فجاء عند الطبراني في الكبير (315/9) والبيهقي في سننه (310/4) من طريقين عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود وفيه أنها لسبع عشرة . وتالله إنها لخصومة محرجة .

أنحكم للثوري أثبت الناس في الأعمش على الإطلاق بشهادة أبي حاتم وأحمد وابن معين ؟ أم نحكم لأبي معاوية وجرير وهما من أثبت الناس فيه ولاسيما محمد بن خازم ؟ فالذي ذهب إليه البيهقي أن رواية الثوري أحفظ ويرجحها ما جاء عند سعيد بن منصور (995) من طريق أخرى عن إبراهيم بمثل لفظ الثوري ، وإن كان إسنادها ضعيفاً إلا أنها تفيد في هذا الترجيح ، بالإضافة إلى رواية أبي إسحاق السابقة ، وعليه فالراجح لفظ الثوري ، والناظر في تراجم تلاميذ الأعمش لا يشك أن كفة الثوري أقوى وأرجح من جرير وأبي معاوية معاً .

وصح عن أبي أيوب الأنصاري أنه سئل عن يوم بدر فقال : إما لسبع عشرة حلت أو ثلاث عشرة خلت أو لاحدى عشرة بقيت (يعني إحدى عشرة من رمضان) وإما لتسع عشرة بقيت (يعني إحدى عشرة من رمضان .

رواه ابن سعد (21/2) وابن خياط في تاريخه (58/1) والبيهقي في الــدلائل (129/3) مــن طريـق أبــي نعيـم قال : أخبرنا عـمـرو بن عثمان قال سمعت موسى بن طلحة يقول : سئل أبو أيوب فذكر .

وهذا إسناد صحيح.

والمسلمون ثلاثمائة وثلاثة عشر نفساً منهم أربعة وسبعون رجلاً من المهاجرين وسائرهم من الأنصار (447).

وكان المشركون تسعمائة وخمسين مقاتلاً (448)، فقُتِل من المسلمين ذلك

وروى العقيلي (320/1) في ضعفائه وابن خياط (85/1) والبيهقي (129/3) نحوه عن زيد بن أرقم
 لكن في إسناده رحل مجهول اسمه حوط .

وقد استنكره البخاري والعقيلي .

والقول بأنها لسبع عشرة من رمضان هو الأشهر وهو الأقرب حسب الروايات ، فقد قال به عامر بن ربيعة وزيد بن ثابت الصحابيان ، وعامر بدري شهد بدراً ، بالإضافة إلى ابن مسعود وهو بدري رفيع .

وإليه ذهب أكثر التابعين المعروفون بروايات السيرة .

فقد قال به عروة كما في الدلائل (127/3) .

وقتادة كما روى ابن خياط (58/1) والبيهقي (126/3) .

وأبو جعفر الباقر كما في مصنف ابن أبي شيبة (352/7) وطبقات ابن سعد (21/2) وأبو بكر ابن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي كما في مصنف ابن أبي شيبة (353/7) والطبقات (21/2).

والزهري كما روى أبو عوانة (358/4) .

وكلها من طرق صحيحة عنهم .

و به قال ابن سعد (533/3).

وقال البيهقي (128/3) بأنه المشهور عند أهل المغازي .

أما السنة فكانت بعد سنة ونصف من الهجرة إلى المدينة أي بثمانية عشر شهراً .

· (447) ـ سبق تخريجه برقم (399)

(448) ـ هذا التعداد للمشركين يوم بدر هو من رواية ابن إسحاق حدثني يزيد بن رومان عن عروة وعن بقية علماء التابعين السابق ذكرهم رواه البيهقي في الدلائل (32/3) وانظر الهامش رقم (412).

وبه قال هشام بن عروة كما في تفسير ابن أبي حاتم (1708/5) وروي عن الربيع بن أنس وقتادة. وثمة أقوال أخرى في تعدادهم :

- قيل بأنهم كانوا ألفاً كما في حديث علي من رواية حارثة بن مضرب عنه وسبق ذكره برقم (412)، وأيضاً في حديث ابن مسعود وسبق بنفس الهامش وكلاهما صحيح من حيث السند . =

اليوم من قريش ستة أنفس: من بني المطلب عبيدة بن الحارث بن عبدالمطلب، ومن بني (73/أ) زهرة عمير بن أبي وقاص وذو الشمالين ابن عبد عمرو (449)، ومن بني عدي بن كعب عاقل بن البكير ومهجع مولى عمر رضي الله عنه، ومن بني الحارث بن فهر صفوان بن بيضاء (450)، واستشهد من الأنصار من بني عمرو

- وقيل بأنهم ألف وزيادة كما في حديث عمر بن الخطاب وتقدم وأصله في صحيح مسلم دون ذكر
 الزيادة على الألف .

وهي ثابتة محفوظة من طريقين عن عكرمة بن عمار عن أبي زميل سماك عن ابن عباس عن عمر عنـد أحمد (32/1) وابن أبي شيبة (357/7) عن أبي نوح قراد عن عكرمة به .

وعند أبي عوانة (256/4) عن عاصم بن علي عن عكرمة ... به .

- وقيل إنهم ما بين التسعمائة إلى الألف .

كما هي رواية ابن إسحاق حدثني يزيد بن رومان عن عروة به انظر الهامش رقـم (412) وروي عـن ابن جريج .

- وقيل - وهو قول غريب - بأنهم كانوا مِثْلَي المسلمين استنباطاً من قوله : ﴿ ترونهم مثليهم رأي العين ﴾ أي ستة وعشرون وستمائة . ورواه الطبري في تفسيره (195/3) من طريق محمد بن سعد قال : ثني أبي قال : ثني أبي عن أبيه عن أبيه عن ابن عباس .

وهذا الإسناد من أكثر الأسانيد دوراناً في تفسير الطبري ، ومحمد بن سعد ليس بـابن منيـع صـاحب الطبقات .

وإنما محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد بن جنادة العوفي ، وهو إسناد مسلسل بالضعفاء ، وانظر ما حرره العلاّمة أحمد شاكر في تحقيقه (263/1 - تحقيقه) حول هذا الإسناد فمنه استفدته .

والاختلاف في عدد المشركين محمول على التقريب لا الإحصاء الـدقيق وهـو مـا ألمـح إليـه النبــي ﷺ عندما سأل الأسيرين عن عدد ما تنحر قريش كل يوم ، انظر ما تقدم (412).

(449) ـ كان حليفاً لبني زهرة و لم يكن منهم أصالة ، وإنما هو من حزاعـة . انظـر روايـة عـروة عنـد البيهقـي (366/2) .

(450) ـ روى موسى بن عقبة كما عند البيهقي في الدلائل (122/3) بسنده أنه قتل من قريش ستة نفر ومن الأنصار ثمانية نفر .

وروى البيهقي (123/3) بإسناده عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بنحوه .

أما إحصاؤهم كما ذكر المصنف فلم أقف عليه مسنداً إلا أن ابن إسحاق ذكرهم (288/3) سيرته =

وابن خياط (59/1) وابن هشام (262/3) وابن حبان في الثقات (170/1) .

أما ابن إسحاق فيراهم أحد عشر رجلاً ، أربعة من قريش وسبعة من الأنصار كما صح عنه عند البيهقي (1/23/) دلائله .

أما عبيدة بن الحارث كما ذكر المصنف فقد صح عن ابن عباس عند الحاكم في المستدرك (207/3) من طريق ابن إسحاق حدثني يزيد بن رومان عن عروة وغيره من علمائنا عن ابن عباس:

"قتل عبيدة بن الحارث مبارزة ، ضربه عتبة على ساقه فقطعها فحمله رسول الله ﷺ فمات بالصفراء منصرفة من بدر فدفنه هنالك" ، وأما عمير بن أبي وقاص فقد سبق ذكر قتله برقم (393) .

وبالنسبة لذي الشمالين (عمير) ابن عبد عمرو بن فضلة بن غبشان من خزاعة ، فقد روى عروة أنه استشهد ببدر كما في سنن البيهقي (366/2) من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة به .

وروى ابن المسيب هذا كما في مصنف ابن أبي شيبة (360/7) مرسلاً وفي إسناده على بن زيـد بن جدعان سيء الحفظ .

وعزا البيهقي (366/2) من سننه خبر استشهاده ببدر إلى موسى بن عقبة وابن إسحاق .

كما عزا ابن عبدالبر ذلك (1363/1 - تمهيد) لمسدد .

واسم ذي الشمالين عمير كما في غوامض الأسماء المبهمة (865/2) والاستيعاب (469/2).

وأما عاقل فقد ذكره في شهداء بدر ابن إسحاق وموسى بن عقبة انظر السيرة لابن هشـام (262/3) وأما مهجع مولى عمر رضى الله عنه فهو أول شهيد يوم بدر .

ذكر هذا عكرمة كما صح عنه عند عبدالرزاق في المصنف (351/5) فهو مرسل وصح عن عروة مرسلاً كما في الدلائل للبيهقي (127/3) .

وصح أيضاً عن القاسم بن عبدالرحمن كما في مصنف ابن أبي شيبة (250/7 - 251 - 340) وهـو مرسل كذلك .

ورواه الزهري كما في مسند أبي عوانة (358/4).

وقد رواه سعيد المسيب دون ذكر أولية الشهادة ، وفي الإسناد إليه علي بن زيد بن حدعان كما في مصنف ابن أبي شيبة (360/7) .

وجاء من رواية الواقدي عن حكيم بن حزام مسنداً ، والواقدي متروك .

أما صفوان بن بيضاء وهي أمه ، وأبوه عمرو بن وهب الفهري ، فقد ذكر استشهاده ببدر ابن إسحاق في سيرته (289/3) .

وموسى بن عقبة في مغازيه كما في تاريخ دمشق (178/24) .

وذكره أبو حاتم كما في الجرح والتعديل (421/4) وابن خياط (60/1) .

وقال به ابن سعد (416/3) وابن هشام (262/3) .

وخالف بعضهم فقالوا : بأنه لم يقتل يوم بدر كما نقله ابن سعد وذكره ابـن أبـي عاصـم في الآحــاد والمثاني (134/2) والربعي في مولد العلماء ووفياتهم (1310/1) .

والغريب ما حصل من الإمام ابن حبان فقد ذكر في ثقاته (170/1) أنه قتل ببدر ثم حاء في (191/3) من نفس الكتاب وقال بأنه توفي سنة ثلاثين أي بعد بدر بعقود .

أما الزهري فقد قال بأنه مات في طاعون عمواس كما في تاريخ دمشق (180/24) مسنداً .

وذكره أبو عبيد القاسم بن سلام أيضاً (181/24) تاريخ دمشق .

أما سعد بن خيثمة بن الحارث بن مالك نقيب بني عمرو بن عوف ، ذكر استشهادَه ابنُ إسحاق كما في سيرته (289/3) وابن هشام (262/3) تبعاً لابن إسحاق والبخاري في تاريخه (94/4). وذكر الحافظ في الإصابة (56/3) إطباق أهل السير على أنه استشهد ببدر .

أما مبشر بن عبدالمنذر بن زنبر الأنصاري فقد ذكر ابن إسحاق في سيرته (289/3) استشمهاده ببـدر وتبعه ابن هشام (262/3) .

وقال ابن عبدالبر في الاستيعاب (1455/4) : "وقتل مبشر يومئذٍ ببدر شهيداً وقيل قتل بخيبر" .

أما يزيد بن الحارث فهو ابن قيس بن مالك ... بن الخزرج .

فقد ذكر استشهاده ببدر ابن إسحاق كما في سيرته (289/3) وابن سعد (533/3) .

وأما عمير بن الحمام بن الجموح بن زيد ... بن سلمة الأنصاري السلمي فصح ذكرا استشهاده في صحيح مسلم (1900) .

وأما رافع بن المعلى وهو ابن لوذان بن حارثة ... بن الخزرج.

فقد روى استشهاده ببدر عروة بن الزبير كما روى الطبراني في الكبير (20/5) من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة به .

وقال ابن سعد (600/3) :

"أجمع موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وأبو معشر ومحمد بن عمر وعبدالله بن محمد بن عمارة الأنصاري ، على أن أبا رافع بن المعلى شهد بدراً وقتل يومئذ شهيداً" ا.هـ وأسنده عن موسى بن عقبة الطبراني (20/5) .

وقيل قتله عكرمة ابن أبي جهل كما ذكر ابن حياط (61/1) تاريخه وأغرب ابن حبان حيث ذكره في موطن من الثقات (170/1) على أنه استشهد ببدر وذكر في موطن آخر (122/3) أنه مات سنة أربع وسبعين. ورجح ابن عبدالبر في الاستيعاب (484/2) والحافظ في الإصابة (175/7) أنه استشهد ببدر. - أما حارثة بن مالك الذي ذكره المصنف ، فلا يوجد صحابي بهذا الاسم فضلاً عن أن يكون شهد بدراً.

وإنما ذكر ابن إسحاق كما أسنده عنه أبو نعيم في معرفة الصحابة (11000) بإسناد صحيح غاية أنه قال: "... في تسمية من قتل من المسلمين من الأنصار من بني حبيب بن عبد حارثة بن مائك بن غضب بن حشم: رافع بن المعلى رجل ...".

وساقه أبو نعيم من طريق أخرى عن ابن إسحاق وهو في سيرته (289/3) وعند ابن هشام (263/3)، فظن بعض من قرأ كلام ابن إسحاق أن من الأنصار من بني حبيب بن عبد ، منهم حارثة بن مالك. ففصل بين عبد وحارثة هو ابن عبد وحارثة هو ابن مالك ، بينما الكلام بأن بني حبيب ابن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن حشم بن الخزرج هو فخذ من الخزرج ومن هذا الفخذ رافع ابن لوذان بن حارثة بن زيد بن تعلية بن عدي بن مالك بن زيد مناة بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن حشم بن الخزرج انظر الطبقات (600/3) .

فكيف يكون ـ لو قدر أن حارثة اسم ..... - كيف يكون الجد التاسع أو العاشر قد مات مع هذا الخفيد في نفس اليوم ؟!!

وعليه فقول ابن إسحاق : "من بني حبيب بن عبد حارثة بن مالك ..." فـ"عبد" مضاف لابن ، وهــو مضاف وحارثة مضاف إليه .

ولا يستقيم أن تعرب حارثة بغير هذا فتعرب مثلاً (على ضوء رواية أبي نعيم) تُعرَب مفعولاً به لفعل تقديره (أذكرُ) كما هو الشأن في إعراب (رافع) - على تقدير - أو تعرب مفعولاً به للفعل استشهد الوارد في أول الكلام .

أو نائب فاعل إن اعتبرناها استُشْهد .

فهذه الأوجه من الإعراب لقوله "حارثة" إنما تصح في قوله : رافع ، ولأجل كل هذا وهم أبو نعيم كل من ذكر أن حارثة بن مالك ممن شهد بدراً أو استشهد بها كما في الموطن المعزو إليه من كتابه معرفة الصحابة حتى أنه وهم ابن لهيعة عندما روى عن أبي الأسود عن عروة فنسب إلى عروة ذكر حارثة بن مالك ضمن أصحاب العقبة وأسنده أبو نعيم نفسه إلى ابن لهيعة في كتابه .

كما أسنده الطبراني في المعجم الكبير (232/3) عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة وفيه أن حارثة شهد بدراً.

واعتمد الحافظ ابن حجر في الإصابة (199/2 - 200) ومن قبله الدمياطي هذا الكلام الذي نبـه عليـه أبو نعيم ووهما أبا أحمد الحاكم وابن منده وابن لهيعة .

- أما حارثة بن سراقة بن الحارث بن عدي بن مالك ... بن النحار الأنصاري فحديثه في صحيح البحاري (2654 - 6199) وغيره .

ـ أما معاذ بن الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد ... بن النحار الأنصاري الخزرجي المعروف =

ابن عوف سعدُ بن حثيمة (451)، ومبشر بن عبدالمنذر ، ومن بيني الحارث بن الخزرج يزيد بن الحارث وهو الذي يقال له : ابن فُسْحم (452)، ومن بيني سلمة عمير بن الحمام ، ومن بين عضب بن حشم رافع بن المعلى ، ومن بين حبيب حارثة بن مالك ، ومن بيني النحار حارثة بن سراقة ومعاذ ومعوذ ابنا عفراء ، فحميع من استشهد من المهاجرين والأنصار ببدر أربعة عشر رجلاً (453).

وقَتل عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه في ذلك اليوم الوليد بن عتبة بن ربيعة وقتل طعيمة بن عدي بن نوفل أخا طعمة ، فلما علاه على بالرمح قال :

بابن عفراء وهي أمه .

هو لم يمت ببدر ؛ لأنه صح عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن معاذاً كان حيـاً في خلافـة عثمان رواه البيهقي (450/7) .

وكأن المؤلف تبع الواقدي في القول بقتله في بدر ، حيث روى الواقـدي في ذلـك حـديثاً انظـره عنــد البيهقي (88/3) دلائله .

<sup>-</sup> أما معوذ ففي صحيح البخاري (4852) من طريق بشر بن المفضل حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ أنها قالت : "... يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يـوم بـدر ..." ، وهي بنت معوذ ، وصح أو ثبت عن ابن إسحاق قال حدثني ثور بن يزيد عن عكرمة مولى ابن عبـاس عن ابن عباس وعبدالله بن أبي بكر قال حدثني ذلك قال : قال معاذ بن عمرو بن الجموح ... (فذكر ما كان منه من قتل أبي حهل) وفيه : "وقاتل معوذ حتى قتـل رحمه الله" ، رواه البيهقي في الدلائل (84/3) بإسناد حسن عن ابن إسحاق .

ونص العلماء على أنه قتل ببدر انظر الطبقات لابن خياط (90/1) وغيره ، والله أعلى وأعلم .

<sup>(451)</sup> ـ كذا في الأصل والصواب الذي اتفقت عليه المصادر : "خيثمة" .

<sup>(452) -</sup> انظر اللباب في تهذيب الأنساب (431/2) عن ضبطها .

<sup>(453) -</sup> انظر الطبقات لابن سعد (17/2) ، والذين ذكرهم المؤلف خمسة عشر رحلاً ، فإذا حذفت منهم حارثة بن مالك الذي بينا أن ذِكره وهم كان عددهم أربعة عشر كما ذكر ابن سعد .

والله لا تخاصمنا في الله بعد اليوم أبداً (454).

وشارك حمزةً في قتل عتبة بن ربيعة ، وقتل عامرَ بن عبدالله الأنماري حليف بني عبد شمس ، وقتل العاص بن سعد (456) بن العاص بن أمية (456).

وقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاله العاص بن هشام بن المغيرة (457)، فجميع من قتل من المشركين في ذلك اليوم أربعة وسبعون رجلاً ،

بينما روى أحمد (180/1) وابن أبي شيبة (478/6) والبزار (72/4) والطبري في تفسيره (173/9) والشاشي في المسند (180/1 - 186) من طريق أبي معاوية نا أبو إسحاق (سليمان بن أبي سليمان) الشيباني عن أبي عون محمد بن عبيد الله النقفي عن سعد بن أبي وقياص أنه قتل العاص بن سعيد وجاء في الرواية مقلوباً سعيد بن العاص لكن قيال أبو عبيد القاسم بن سلام وقيد رواه في كتابه الأموال قال: "هذا عندنا هو المحفوظ" ، يعني العاص بن سعيد .

والإسناد فيه انقطاع فقد قال أبو حاتم في المراسيل بأن محمد بن عبيد الله الثقفي عن سعد بن أبي وقاص مرسل انظر المراسيل (184) ، وعلى هذا ففي قتل العاص ثلاث أقوال وأقربها أن قاتله سعد والله أعلم .

(457) - حكى هذا ابن سعد في الطبقات (31/5) و لم يسنده ورواه ابن هشام في السيرة (185/3) فقال : وحدثني أبو عبيدة وغيره من أهل العلم بالمغازي وفيه أن عمر قال : إنما قتلت حالي العاص بن

وعزاه الحافظ في الإصابة (542/6) إلى كتاب الزبير بن بكار من طريق الزهري مرسلاً . وانظر الدرر لابن عبدالبر (990) وأسد الغابة (460/2) .

<sup>(454) -</sup> بل قتله حمزةً كما رواه البخاري في صحيحه (3844) من طريق حجين بن المثنى حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله بن الفضل عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو ابن أمية الضمري قال خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الخيار ... فذكره عن وحشي وأن حمزة قتل طعيمة يوم بدر . وأما ما ذكره المصنف من قتل علي له فلم أقف عليه مسنداً ويبدو أنه نقله من الثقات لابن حبان فهو فيه (171/1) وكما تقدم كثيراً ما ينقل المصنف عن ابن حبان من الثقات وهو خطأ .

<sup>(455)</sup> \_ كذا في الأصل وفي المصادر الأخرى "بن سعيد" وهو الصحيح.

<sup>(456)</sup> ـ أما العاص بن سعيد فقد ذكر ابن عبدالبر في الدرر (110) أنه قتله على بن أبي طالب وقد أسند ابن سعد هذا في الطبقات (129/6) من طريق الواقدي .

وأسر مثل ذلك<sup>(458)</sup>.

قال أصحاب الأخبار:

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إني ذلك اليوم بعد ما انتصف النهار نظرت فإذا برجل من المشركين على بُرقة (459) ببدر قد ضرب رجلاً من المسلمين فقتله ، فهويت له حتى أصعد إليه البُرقة فلما رآني انحط وإذا رجل حسيم وكنت إلى القصر فخشيت أن يفرعني (460) في الكثيب إذا غابت فيه قدماي فانحططت أريد الجَدَد (461) ليثبت (73/ب) قدماي ، فظن أني فررت ، فقال : فر ابن أبي طالب ، فقلت : قريباً مفرّ بن الشتراء .

فلما استوت قدماي بالجُدَد وقفت وأقبل نحوي قد أزبد كأن على شدقيه مثل الودعتين ، فأتقيه بدرقة معي وأضربه على عاتقه فأرعش فإذا رجل حلفي

<sup>(458) -</sup> روى البخاري في صحيحه (2874 ـ 3764) من حديث البراء وتقدم أنهم أصابوا من المشركين يوم بدر أربعين ومائة ، سبعين أسيراً وسبعين قتيلاً ، ورواه مسلم من حديث عكرمة بن عمار حدثني سماك الحنفي قال : سمعت ابن عباس وذكر مثل ما ذكر البراء .

والعدد الذي ذكره المصنف إنما نقله عن ابن حبان في الثقات (171/1) ولم أقف عليه مسنداً .

وروي عن ابن شهاب الزهري أنه قال كما في الدلائل للبيهقي (124/3) : وقتـل منهم زيـادة علـى سبعين وأسر منهم مثل ذلك .

وروي عن عروة كما في الدلائل أيضاً.

<sup>(459) -</sup> البُرقة والأبرق كلاهما يراد به مكان من الأرض غلظ (غير سهلة) فيه حجارة ورمـل وطـين مختلفـة، وفي أرض العرب منها كثير عدها صاحب القاموس مائة برقة وذكرها حلها أو كلها بأسمائها، وتطلق أيضاً على الجبل الذي فيه لونان سواد وغيره ، وقد يفهم من كلام على أنها عادة تكون مرتفعة .

<sup>(460)</sup> ـ أي يعلوني ، انظر اللسان .

<sup>(461)</sup> ـ قيل الأرض الغليظة وقيل الأرض الصلبة وقيل المستوية ، والسياق يدل على إرادة الثاني ، وفي المشال: "من سلك الجَدَد أمِنَ العثار".

يقول: رأسك ، فطأطأت ومعه السيف يَبْرُق حتى يضرب (462) جبهة المشرك فأطار حِقْف رأسه ، ونظرت فإذا هو عمي حمزة خاف أن يعلوني المشرك فنصرني وقتلناه ، فإذا هو طعيمة بن عدي (463).

قال أهل اللغة:

قول على رضي الله عنه قريباً مَفَرّ ابن الشتراء ، هـ و رجـل مـن بـي فـزارة أقبل في أناس من قومه يمتارون تمراً من المدينة في الجاهلية حتى إذا هبطـوا بطـن قبـا لقيهم ناس من بين جحجبا فقالوا للفزاريين انزلوا حتى نعشركم .

فقال الفَزَاريّون: والله لا نعطيكم عشراً أبداً ونزلوا للقتال ، فحعل الفزاريون يقولون: يا ابن الشتراء فأخذوا سلاحهم ويحمل عديُّ بن عمرو أحدُ بني جحجبا على ابن الشتراء ولم يتهيأ فيخرج ابن الشتراء يعدو فقال عدي: فر ابن الشتراء ، فقال ابن الشتراء: قريباً مفر ابن الشتراء ، وأقبل كأنه ضرمة نار فرمى عدياً بسهم فقتله ونجى الفزاريون (464).

قال أصحاب المغازي:

ثم أمر رسول الله ﷺ أن يلتمس أبو جهل.

قالوا: وسمع معاذ بن عمرو بن الجموح جماعة من المشركين يقولون: أبو الحكم لا يصلون إليه ، فلما سمعها علم أنه أبو جهل وجعله من شأنه (74/أ)

<sup>(462) -</sup> كذا في الأصل ، والأنسب ضرب ، بل حسب السياق لا يصح ما جماء في الأصل ، لتحديد مكان الضرب في الجبهة ، وقد كان على لحظة طأطأته لا يعرف مكان الضرب ، فإثباتها كما ذكر المصنف يوهم أن علياً يعرف ذلك مسبقاً .

<sup>(463) -</sup> القصة في مغازي الواقدي (93) وعزاها له الخطابي في غريب الحديث (152/2) وعزاه بعضهم للزبير بن بكار وهي في نسب قريش (64) لمصعب الزبيري مرسلة .

<sup>(464)</sup> ـ انظر النهاية في غريب الحديث (443/2) ولسان العرب (394/4) .

وقصد نحوه، فلما أمكن منه حمل عليه وضربه ضربة أطن قدمه بنصف ساقه وكان عكرمة بن أبي جهل معه فحمل على معاذ فضربه ضربة على عاتقه طرح يده فتعلقت بجلدة من جنبه فقاتل عامة يومه وإنه ليسحب يده خلفه متعلقة بجلدة منه فلما آذته وضع عليها قدمه ثم تمطى بها حتى طرحها (465).

قال أصحاب التاريخ:

عاش بعد ذلك إلى زمن عثمان رضي الله عنه قالوا: ومر معوذ بن عفراء بأبي جهل وهو مطروح فضربه وتركه وبه رمق (466).

ثم مر به عبدالله بن مسعود رضي الله عنه فوجده بآخر رمق فعرف ه فوضع رجله على عنقه ثم قال: أخزاك الله أي عدو الله .

قال : وبماذا أخزاني ، هل هو إلاّ رجل قتلتموه ؟ أخبرني ، لمن الدبرة ؟ فقال ابن مسعود رضى الله عنه : لله ورسوله .

قالوا : ولما رآه أبو جهل قد وطئ عنقه قال لـه : لقـد ارتقيت يـا رويعـي الغنم مرتقى صعباً .

فاحتز عبدالله بن مسعود رأسه ثم جاء به فقال : يـا رسـول الله هـذا رأس عدو الله أبي جهل ، فقال ﷺ : آللهِ الذي لا إله غيره ؟

<sup>(465)</sup> ـ رواية المصنف أخرجها ابن هشام في السيرة (1823 ـ 183) والطبري (36/2) تاريخه وابن عبدالبر في الاستيعاب (1409/3) والبيهقي في الدلائل (84/3) .

من طريقين عن ابن إسحاق قال : حدثني ثور بن يزيد عن عكرمة وعبدالله بن أبي بكر عـن عكرمـة عن ابن عباس به ، وهذا إسناد صحيح .

<sup>(466) -</sup> روى الخبر البخاري (2972) ومسلم (1752) من طريق يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم ابن عبدالرحمن بن عوف عن أبيه عن جده ، وفيه أنه شارك معاذ بن عمرو بن الجموح معاذ بن عفراء ، وأنهما أخبرا النبي بدلك واختلفا فيمن قتله فقضى النبي بسلبه لمعاذ بن عمرو وليس فيه ذكر لمعوذ كما ذكر المصنف .

فقال ابن مسعود: نعم والله الذي لا إليه غيره، فحمد الله رسولُ الله عليه (467).

(467) - رواه البخاري (3745 - 3795) ومسلم (1800) من طريقين حدثنا سليمان التيمي أن أنساً حدثهم قال : قال النبي ﷺ : "من ينظر ما صنع أبو جهل ؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد قال : أأنت (كذا) أبا جهل ؟ فقال : وهل فوق رحل قتلتموه أو قال : قتله قومه .

انظر حول "أبا جهل"هكذا بالألف فتح الباري (295/7).

ورواه البخاري (3744) من طريق قيس عن ابن مسعود مختصراً.

وجاء أيضاً عند أحمد (403/1 - 444) وابن أبي شيبة (360/7) وأبي داود (2709) والشاشي (932) والشاشي (932) والطيراني في الكبير (82/9 - 83 - 84) .

من طرق عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبيه ابن مسعود .

وهو إسناد صحيح ، أبو عبيدة وإن لم يسمع من أبيه فروايته في حكم السماع كما هـو مـذهب ابن المديني ويعقوب بن شيبة وابن رجب .

أما قوله : "لقد ارتقيت يا رويعي الغنم مرتقى صعباً" ، فهو بهذا اللفظ من رواية ابن إسحاق عن جماعة من بني مخزوم به .

ولا يصح بهذا اللفظ.

إنما الثابت من طريقين أو أكثر عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود : "ألست رويعنا بمكة" أو "رويعياً بالأمس" قال ابن مسعود : هو ذاك .

وكذا ذكْر احتزاز الرأس إنما جاء من رواية ابن إسحاق عن المخزوميين .

وهذه الرواية أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود هي المحفوظة .

إذ رواها عن أبي إسحاق بهذا السند جماعة وهم :

شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري والأعمش وإسرائيل ويوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق وزهير وشريك ، كلهم بهذا الإسناد .

وخالفهم زيد بن أبي أنيسة عند النسائي في الكبرى (488/3) فرواه عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود .

بينما احتلف على الجراح والد وكيع فرواه كل مرة بإسناد على الـوجهين وحكـم النسـائي والبيهقـي بأن ذكر عمرو بن ميمون وهم ، وأن المحفوظ هو رواية الجماعة بذكر أبي عبيدة .

وهو الراجح لأن الجراح على ضعفه اضطرب وزيـد بـن أبـي أنيسـة وإن كـان ثقـة إلاّ أن لـه أفـراداً وأوهاماً . قالوا: وكان عبدالرحمن بن عوف صديقاً لأمية بن خلف بمكة ، وكان اسم عبدالرحمن في الجاهلية عبد عمرو ، فكان يقول له أمية بن خلف بمكة: أرغبت عن اسم سمّاك به أبوك ؟ فيقول : نعم ، فيقول أمية : فإني لا أعرف الرحمن فاجعل بيني وبينك شيئاً أدعوك به ، أما أنت فلا تجيبني (468) باسمك الأول، وأما أنا فلا أدعوك بما لا أعرف (74/ب) .

فقال له عبدالرحمن: يا أبا علي قبل ما شئت، قبال: فأنت عبدالإله، فكان يسميه بمكة عبدالإله، فمر به عبدالرحمن بن عوف في المعركة وهو واقف معه ابنه ومع عبدالرحمن أدرع يحملها، فلما رآه أمية بن خلف قبال: يا عبد عمرو! فلم يجبه عبدالرحمن، قال: يا عبدالإله، فقال: نعم، فقال: أنا خير لك من هذه الأدرع التي معك، فقال عبدالرحمن: نعم ها الله إذاً.

فطرح عبدالرحمن الأدرع وأحذ بيده ويد ابنه ، فقال له أمية يا عبدالإله : من الرجل منكم المعلم بريشة النعامة في صدره ؟

قال : ذاك حمزة بن عبدالمطلب .

قال : ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل ، فبينا عبدالرحمن يقودهما إذ رآهما بلال فقال : رأس الكفر أمية بن حلف ؟ لا نجوت إن نجا .

فقال عبدالرحمن : أي بلال ، أبأسيريُّ ؟

قال : لا نجوتُ إن نجا ، ثم صرخ بلال بأعلى صوته : يـا أنصـار الله رأس الكفر أمية بن خلف ، فأحاط المسلمون بهم وعبدالرحمن يذب (469) عنه .

<sup>(468)</sup> ـ "لا" نافية فبقي الفعل المضارع على حاله .

<sup>(469)</sup> ـ كأنها "يذف" وهي غير واضحة وتحتمل ما أثبته ، ويذف لا معنى لها هنا حسب علمي القليل ، نعـم قليل والله .

فخالف رجل بالسيف فضرب رجُّل ابنه فوقع .

فقال عبدالرحمن: انجُ بنفسك فوالله ما أغني عنك شيئاً ، فعلاهما المسلمون بأسيافهم حتى فرغوا منهما .

فكان عبدالرحمن يقول بعد ذلك: يرحم الله بلالاً ، ذهبت أَدْرُعِي وَفَجَعَىٰ بأسيريّ (470).

(470) - القصة أصلها في صحيح البخاري (2179) (3752) من طريق يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف عن أبيه عن حده به مختصراً شاملاً لأصل القصة .

أما سياق المصنف فهو من رواية ابن إسحاق .

فرواه أحمد بن محمد البرتي في مسند عبدالرحمن بن عوف (29) .

حدثنا يوسف بن بهلول قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا ابن إسحاق قال حدثنا عباد بن عبدالله بن الزبير عن أبيه قال : حدثنيه عبدالرحمن بن أبي بكر وغيره عن عبدالرحمن بن عوف به ببعضه .

روى شطره الأول إلى قوله (وأخذ بيده ويد ابنه) .

وهذا الإسناد يبدو أن به سقطاً .

فقد صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث عن عباد وهو إنما سمع من يحيى بن عباد .

ولهذا جاء هذا الخبر في سيرة ابن هشام (179/3) وهو عن البكائي عن ابن إسحاق به .

وأيضاً في الدلائل (91/3) من طريق أحمد بن عبدالجبار عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق.

وأيضاً في تهذيب الآثار (1020) حدثنا ابن حميد الرازي قال حدثنا سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق. كلهم يقول عن ابن إسحاق حدثنا يحيى بن عباد بن عبدالله بن الزبير .

ثم القول بأن شيخ ابن إسحاق عباد يعني أن أباه عبدالله بن الزبير ولا أعـرف في شيوخه عبـدالرحمن ابن أبي بكر .

فالراجح ما هو في المصادر الأخرى وأنه سقط من إسناد البرتي ذكُّر يجيى .

واختلفت المصادر فيما بعد يحيى .

ففي السيرة لابن هشام : عن ابن إسحاق حدثني يحيى [بن عباد] بن عبدالله بن الزبير عن أبيه وحدثنيه أيضاً عبدالله بن أبي بكر وغيرهما عن عبدالرحمن بن عوف به شطره الأول كلفظ البرتي . ثم روى ابن هشام (180/3) عن ابن إسحاق قال حدثني عبدالواحد بن أبي عون عن سعد بن إبراهيم عن عبدالرحمن بن عوف قال : قال لى أمية ...

وأسر أبو اليسر كعبُ بن عمرو العباسَ بن عبدالمطلب (471) وأوثقه فبات رسول الله على تلك الليلة ساهراً ، فقيل له في ذلك ، فقال : سمعت أنين العباس في

فذكر سؤاله عن حمزة فقط .

بينما رواه الطبري فحاء فيه كما عند ابن هشام في شطره الأول .

أما شطره الثاني ففيه:

وحدثني عبدالواحد بن أبي عون عن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف عن أبيه عن عبدالرحمن فزاد عما عند ابن هشام قوله : عن أبيه .

وأما رواية البيهقي فجاءت كاملة في متنها .

وفي إسنادها : ابن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد بن عبدالله عن أبيه قـال ابن إسحاق وحـدثني صالح بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف قالا : كان عبدالرحمن فذكره كاملاً .

ويبدو أن الإسناد في حقيقته لا يخلو من الإرسال لكن القصة أصلها صحيح كما تقدم .

ولبعض ألفاظه طرق أخرى منعني من ذكرها خوف الإطالة وضيق الوقت .

(471) ـ خبر أسر العباس ثابت في الصحيح وغيره ومنه حديث أنس عند البخاري (2883) .

أما أسر أبي اليسر للعباس فقد ورد من طرق :

- رواه ابن أبي شيبة (357/7) وأحمد (117/1) وغيرهما من طريق حارثة بن مضرب عن علي ابـن أبي طالب به .

وفيه أنه أسره معه ملك من الملائكة ، و لم يذكر اسم أبي اليسر وإنما وُصِف بأنه أنصاري فقط .

- وروى ابن سعد (12/4) من طريق ابن إسحاق قال حدثني بعض أصحابنا عن مقسم عن ابن عباس فذكر أسر أبي اليسر للعباس وإعانة الملك له ، ورواه الخطيب في الأسماء المبهمة (447/6) .

وفيه إبهام .

ورواه أحمد (353/1) من طريق ابن إسحاق حدثني من سمع عكرمة عن ابن عبـاس فـذكره بنحـو الرواية السابقة .

وفيه إبهام في نفس طبقة الإسناد السابق ؟!

وروى أحمد في المسند (283/4) من طريق شعبة والثوري عن أبي إسمحاق عـن الـبراء بـن عــازب أو غيره به بذكر أسر الأنصاري بمساعدة الملك .

وليس فيه أنه أبو اليسر .

والخلاصة أنه صح أنه أنصاري أما تسميته بأبي اليسر فلم تصح .

وثاقه فأطلق مِن وثاقه (<sup>472)</sup>.

فقال المسلمون يا رسول الله عليك بالعير ليس (75/أ) دونها شيء ، فناداه العباس وهو أسير : لا يصلح .

فقال رسول الله ﷺ: لمه ؟ قال : لأن الله وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك (473) ثم قال النبي ﷺ للمسلمين: ما تقولون في هؤلاء الأسرى؟

(472) - أخرج ابن سعد (12/4 - 13) والفسوي في المعرفة (274/1) وغيرهما من طريق العباس بن عبدالله بن معبد عن بعض أهله عن ابن عباس قال : لما أمسى القوم يوم بدر والأسارى محبوسون في الوثاق فبات رسول الله ساهراً أول ليله ، فقال له أصحابه : يا رسول الله مالك لا تنام ؟ فقال : سمعت أنين العباس في وثاقه ، فقاموا إلى العباس فأطلقوه فنام رسول الله .

وفي إسناده إبهام .

لكن يشهد له ما أخرجه ابن سعد (13/4) وابن السراج (كما في الاستيعاب (812/2)) كلاهما عن كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد بن الأصم فذكره مرسلاً .

وهذا إسناد صحيح مرسلاً.

جعفر بن برقان إنما تكلموا في روايته عن الزهري أما عن غيره فثابتة ولاسيما ما رواه عن يزيد الأصم فصحيح ، ويزيد له رواية عن جماعة من الصحابة وقيل له رؤية وهو ابن أخت ميمونة فهو على قرابة بأولاد العباس صاحب القصة .

ويشهد لهذا أيضاً ما رواه عبدالرزاق (353/5) عن معمر أخبرني عثمان الجزري عن مقسم مرسلاً به وفيه الجزري فيه كلام .

ويشهد له أيضاً ما رواه ابن عائذ في مغازيه من رواية يحيى بن أبي كثير مرسلاً كما عزاه لـه ابن عساكر (290/26) .

فالحديث صحيح بإذن الله .

(473) - رواه عبدالرزاق (252/2) في تفسيره والترمذي (3080) وابن أبي شيبة (361/7) والفسوي (280/1) و (280/1) و ابن سعد (22/2) من حديث إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس به .

وأسنده الخطيب في تاريخه (436/12) بإسناد غير محفوظ .

أما إسنادنا هذا فصححه الذهبي في تاريخه (99/2) وجوده ابن كثير في تفسيره (289/2) .

ويبدو أنه ضعيف ؛ لأنه من رواية سماك عن عكرمة وهي رواية مضطربة لا تصح إلاّ من رواية =

فقال أبو بكر : يا رسول الله ! قومك وأصلك ، استبقهم واستتبهم لعل الله أن يتوب عليهم .

وقال عمر رضي الله عنه: كذبوك وأخرجوك قدمهم فاضرب أعناقهم. فقال رسول الله ﷺ: إن مثلك يا أبابكر مثل إبراهيم قال: ﴿ فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ﴾ ، وإن مثلك يا عمر مثل نوح قال: ﴿ رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً ﴾ (474)(474).

= شعبة عن سماك ، وهذه ليست منها .

وقد روى ابن عساكر في تاريخه (291/26) من طريق عمرو بن ثابت بن هرمز عن سماك عن عكرمـة مرسلاً .

وعمرو رجل متروك .

ثم وجدت ابن سعد (22/2) قد رواه من طريق زهير أخبرنا سماك بن حرب قبال سمعت عكرمة بــه مرسلاً .

وهذا يؤكد الحذر من اضطراب سماك فالرواية معلولة .

<sup>(474) -</sup> أخرجه ابن أبي شيبة (359/7) وأحمد (383/1) وفي فضائل الصحابة (186 - 187 - 188) وابن أبي حاتم (1731/5) تفسيره من طرق عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبدالله بن مسعود به .

وهذا إسناد صحيح رواية أبي عبيدة عن أبيه لها حكم الاتصال .

<sup>(475)</sup> ـ هذا دليل على حواز الاجتهاد والنظر والحث عليه عند غياب الـنص ، بـل وحـواز اجتهـاد الأدنـى في حضور الأعلم إذا أذن بذلك اختباراً أو مشورةً .

وهو دليل أيضاً على أن الاجتهاد المقبول لابدّ وأن يستند على ما يبرره مـن دليـل فلـم يخـلُ كـل مـن الاجتهادين على مستند يسوغه في الظاهر .

وأيضاً على أن الإسلام لا يعتمد على اللين والرفق دائماً ، ولا على الشدة والعنف وإنما يـدعو لوضع كلِّ موضعَه .

وأيضاً على أنه لا يمانع من تعدد الآراء والاجتهادات والاختلاف عند انعدام المانع وهو العلم النبوي ؛ لأن مجرد النزاع والاختلاف كما يقول شيخ الإسلام : "لا يَهْتِكُ حُرمة العلم والفقه بعـد ظهـور حجته" مجموع الفتاوى (16/22) .

ويدل أيضاً على أنه ﷺ لا يعلم الغيب ولا يحكم في الدين إلاّ على ضوء الوحي ، فليس من سنته =

ثم نادى منادي رسول الله على من أسر أم حكيم بنت حزام فليخلِّ سبيلها فإن رسول الله على أمّنها ، وكان أسرها رجل من الأنصار وكتفها بـذؤابتها ، فلما سمع منادي رسول الله على سبيلها (476).

فقال المسلمون : يا رسول الله ، أتكلم قوماً قد ماتوا ؟ فقال رسول الله على : لئن كنتم سمعتموها لقد سمعوها (477).

وهديه الحكم بالرأي المحض .

وهو يشير إلى عظيم أمانته في التبليغ .

ويدل أيضاً على أن الصحابة يقدمون أبا بكر وعصر على غيرهم ويعطونهم الأولويـة في المشاركة لصنع القرار .

إلى غير هذه المعاني من استتابة الكافر الأصلي ، وأسير الحسرب ، ومراعاة العرق أحياناً ، وأن سنة القتل هي الضرب من جهة العنق ، ومماثلة الصالحين بالأنبياء نسبياً وقبول توبة الكافر ، وقبول توبة المقدور عليه ، واعتبار شرع من قبلنا .

وأن المتسبب (المتعمد) له حكم المباشر بل يخبر عنه بوصف المباشر حيث قـال : أخرجـوك بينمـا هـم تسببوا فيه ، واعتبار السياسة ، إلى غير ذلك مما قد يطول .

(476) ـ رواه أبو داود في المراسيل (345) وابن أبي شيبة (362/7) عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي السفر به مرسلاً .

والحديث ضعيف للإرسال .

(477) ـ رواه البخاري في صحيحه (1304) من حديث صالح عن نافع عن ابن عمر به .

وعنده (3760) من طريق هشام عن أبيه عن ابن عمر به .

ورواه مسلم (932) من طريق هشام عن أبيه عن ابن عمر .

وقد رواه غيرهما من طرق أخرى عن ابن عمر .

وقد أنكرت عائشة رواية ابن عمر بلفظ السماع: "إنهم الآن يسمعون" وقالت إنما قال النبي: =

ثم أقام رسول الله ﷺ بعرصتهم ثلاثاً (478)، وبعث رسول الله ﷺ بالفتح إلى أهل المدينة فبعث عبدالله بن رواحة بشيراً إلى أهل العالية وزيد بن حارثة إلى أهل السافلة ، فقدم زيد المدينة والناس يسوون التربة على ابنة (479) رسول الله ﷺ

"إنهم الآن يعلمون" .

أخرج روايتها البخاري (3769) (3760) (3760) ومسلم (932) من طريق هشام بن عمرو عن أبيـه عنها .

والراجع ما رواه ابن عمر من أن أهل القليب وهم موتى سمعوا خطاب الرسول لهم معجزة لرسول الله لأن الأصل أن الموتى لا يسمعون كما هو صريح قوله تعالى : ﴿ إِنْكُ لا تسمع الموتى ﴾ وهو (أي الأصل) هو الذي تمسكت به عائشة في نفيها السماع وهو الذي عليه صحابة رسول الله كما دل عليه اعتراضهم على مخاطبته لأهل القليب حين قالوا له : (تدعوا أمواتاً) وفي رواية "تكلم أقواماً موتى ؟" وفي رواية : "تنادي قوماً قد جيفوا ؟" وفي رواية : "أتنادي أناساً أمواتاً ؟"

فهذا الاعتراض الذي أقر النبي ﷺ أصله هو الأصل في سماع الموتى ، فهم لا يسمعون إلاّ أن الله أراد لنبيه أن يلقن أهل الكفر درساً ممن تبلغهم هذه المخاطبة وأن يوبخ الجاحدين الذين ماتوا على الكفر وأن يشفي صدور أهل الإيمان ممن أخرِجوا من ديارهم وأخِذت أموالهم بغير حق وأوذوا في سبيله وأن يجعله درساً مستقبلياً لكل من يعادي دين الله ويؤذي أولياءه من أهل الإيمان .

فأُسْمَعَ في هذا الموقف أهلَ القليب وهم موتى خطابَ رسوله .

وسياق حديث ابن عمر ظاهر في رجحان ما ذهب إليه وكذا حديث أنس وسيأتي خلافاً لمذهب عائشة في هذا الحديث ، وإن كان مذهبها في مسألة سماع الموتى بالعموم هو المذهب الحق الذي دلت عليه النصوص ومذاهب المحققين من أهل العلم ، وروي الحديث من غير طريق ابن عمر من طريق أنس عند مسلم (2874) وغيره وهو صريح في تأييد رواية ابن عمر .

(478) - روى البحاري (2900) (3757) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة عن النبي أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال ، وذكر أبو طلحة أنه فعل ذلك في بدر. وثبت هذا في صحيح مسلم (2874) من حديث حماد بن سلمة عن ثابت بن أنس أن رسول الله محتقل ترك قتلي بدر ثلاثاً ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم .

والحديثان دل كل منهما على خلاف ما دل عليه سياق المصنف حيث دل كل منهما على أن الإقامة ثلاثاً كانت هي السابقة ثم جاءت المخاطبة بعد الثلاث خلافاً لسياق المصنف .

(479) ـ في الأصل بتاء مفتوحة .

رقية التي كانت تحت عثمان ، وكان عثمان استأذن رسول الله ﷺ (75/ب) في التخلف عن بدر ليقيم على امرأته رقية وهي عليلة ، فأذن له رسول الله ﷺ في ذلك وضرب له بسهمه وأجره .

فلما فرغوا من دفنها أتاهم الخبر بفتح الله للمسلمين فجاء أسامة بن زيد أباه وهو واقف بالمصلى قد غشيه الناس وهو يقول:

قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن هشام وزمعة بن الأسود والعاص بن هشام ، فقال : يا أبتاه أحق هذا ؟

فقال : نعم يا بني ، فقال المنافقون : ما هذا بشيء ، ما هذا إلا باطل ، فقال : نعم يا بني ، فقال المنافقون : ما هذا بشيء ، ما هذا إلا باطل ، فلم يصدقوه حتى جيء بهم مصفّدين مغللين (480)، وكان أول من قدم مكة من

<sup>(480) -</sup> رواه الحاكم في المستدرك (240/3) ومن طريقه البيهقي في الدلائل (187/3) من طريق ابن إسحاق قال حدثني عبدالله بن أبي بكر بن حزم وصالح بن أبي أمامة بن سهل بن حنين قالا : فذكراه مرسلاً. وهو في سيرة ابن إسحاق (297/3) وفيه حدثني عبدالله بن المغيث بن أبي برد الظفري وعبدالله بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة وصالح بن أبي أمامة بن سهل به مختصراً . ورواه الفسوي في المعرفة والتاريخ (223/3) من طريق ابن إسحاق به مرسلاً .

وروى الفسوي أيضاً بعضه مختصراً من طريق الزهري .

وكذا رواه الحاكم (53/4) عن ابن شهاب مختصراً .

والبيهقي (70/7) من طريقين عنه وابن شبة (70/1) من طريقه .

ورواه عبدالرزاق عن معمر عن هشام بن عروة ببعضه مختصراً (352/5) ورواه السراج في تاريخه من طريق هشام بن عروة عن أبيه به مختصراً ، كذا نقله في الفتح (649/7) .

ونقله بإسناده ابن عبدالبر (1842/4) في الاستيعاب .

وروى البيهقي في دلائل النبوة (130/3) من طريق محمد بن أبي بكر قال أخبرنا عمرو بن عاصم قال أخبرنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسامة بن زيد أن النبي خلف عثمان وأسامة بن زيد على رقية بنت رسول الله أيام بدر فجاء زيد بن حارثة على العضباء ناقة رسول الله بالبشارة قال أسامة فسمعت الصيحة فإذا زيد قد جاء بالبشارة ، فوالله ما صدّقت حتى رأيت الأسارى ، فضرب رسول الله لعثمان بسهمه .

وظاهر الإسناد الصحة ، وأخشى أن يكون وصله شذوذاً .

أما استئذان عثمان وضربه له بالسهم والأجر ، ففي الصحيح من حديث ابن عمر وسيأتي .

قريش بالخبر لمصابهم الحيسمان بن حابس بن عبدالله المدلجي فقالوا: ما رواءك؟ فقال : قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن هشام وأمية بن حلف . فقال صفوان بن أمية بن حلف : والله إن (481) يعقل هذا ما يقول فسلوه

عني .

فقالوا: ما فعل صفوان بن أمية ؟ فقـال : هـا هـو ذا جـالس في الحجـر ، وقد والله رأيت أباه وأخاه حين قتلا .

ثم قدم أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب مكة ، وكان أبو لهب تخلف عن بدر وبعث مكانه العاص بن هشام ، فلما رأى أبو لهب أبا سفيان بن الحارث مقبلاً قال له : يا بن أخى فعندك الخبر .

فجلس إليه والناس قيام عليهما فقال:

أي ابن أخي كيف كان أمر الناس ؟

قال: لا شيء ، والله إن هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا حتى قتلونا كيف شاؤوا ، وأسرونا كيف شاؤوا ، وذاك أني مع ذلك ما لمت الناس لأنا لقينا رجالاً بيضاً على حيل بلق بين السماء (76/أ) والأرض ، والله لا يقوم لها شيء .

فعاش أبو لهب بعد ذلك الخبر سبعة أيام رماه الله بالعدسة فمات فدفنوه بأعلى مكة (482).

<sup>(481)</sup> ـ (إن) هنا بمعنى (ما) النافية .

<sup>(482) -</sup> خبر الحيسمان أخرجه ابن سعد (73/4) والحاكم (363/3 ـ 365) والطبراني (308/1) والبيهقي في الدلائل (145/3) من طريق ابن إسحاق قال أخبرنا الحسين بن عبدالله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس قال حدثني أبو رافع به بقريب منه .

الحسين ضعيف ، وهو في سيرة ابن هشام عن ابن إسحاق به (196/3) .

ورواه البزار في مسنده (317/9) من غير طريق ابن إسحاق ، عن حسين به سنداً ومتناً .

وكانت قريش لا تبكي على قتلاهم مخافة أن يبلغ رسول الله ﷺ وأصحابه رضوان الله عليهم فيشمتوا به (483) (484).

## فصل:

قال أصحاب المغازي:

لما وقع بأيدي المسلمين ما وقع من المشركين اختلفوا فكانوا أثلاثاً:

ـ فقال الذين جمعوا المتاع : نفّل رسول الله ﷺ كل امرئ ما أصاب .

\_ وقال الذي كانوا يطلبون العدو : والله لولا نحن ما أصبتموه ، نحن شغلنا عنكم القوم حتى أصبتم ما أصبتم .

وذلك أن النبي ﷺ كان قال لهم : من صنع كذا فله كذا .

فتنازع ذلك شبان الرجال وبقيت الشيوخ تحت الرايات ، فلما كانت

<sup>(483)</sup> \_ هكذا والأنسب "بهم".

<sup>(484)</sup> ـ رواه الطبراني كما في مجمع الزوائد (90/6) ونقله مسنداً الضياء في المختارة (312/9) من طريقين عن جرير بن حازم عن ابن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد بن عبدالله بن الزبير عن أبيه عباد عن عبدالله بن الزبير به .

وهذا في ظاهره إسناد صحيح وقد رواه البكائي عن ابن إسحاق بإسناده مرسلاً كما عند ابن هشام (198/3) وتابع البكائي على إرساله إبراهيم بن سعد عند ابن المنذر (3251) في الأوسط ، وعليه فالوصل غير محفوظ.

وروي خلاف هذا بأنهم أقاموا على قتلاهم النوح بمكة شهراً .

الغنائم جاؤوا يطلبون الذي جعل لهم رسول الله ﷺ .

فقال الشيوخ: كنا ردءاً لكم وكنا تحت الرايات ولو انكشفتم انكشفتم الله الينا فتنازعوا فأنزل الله تعالى: ﴿ يَسَالُونَكُ عَنِ الْأَنْفَالُ قُلُ الْأَنْفَالُ للله والرسول ﴾. فانتزع الله ذلك من أيديهم وجعله إلى رسول الله ﷺ ، فولى رسول الله ﷺ الغنائم عبدالله بن كعب المازني (76/ب) (485).

## فصل:

قال أصحاب المغازي:

قال رسول الله ﷺ من أخذ رجلاً من بني هاشم فلا يقتلنه فإنما أُخرِجوا كرهاً ، ومن أخذ أبا البختري العاص بن هشام فلا يقتلنه فإنه كان حسن الصحبة لنا يمكة ، ومن أخذ الحارث بن عامر بن نوفل فلا يقتلنه وليتركه ليتامى بني نوفل

<sup>(485) -</sup> الحديث أخرجه أحمد (323/5) وسعيد بن منصور (98/2) في سننه وابن أبي حاتم في التفسير (485) و الطبري (172/9) وابن حبان (193/11) وابن أبي عاصم في الآحاد (431/3) والبيهقي في السنن (57/9) والحاكم (147/2) والضياء في المختارة (294/8 ـ 295 ـ 296 ـ 297) .

من طرق كثيرة عن عبدالرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى الأشدق عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة الباهلي عن عبادة به .

وخالف سفيانُ الثوري حيث رواه عن عبدالرحمن فجعله من رواية أبي أمامة بـه دون ذكر عبـادة أخرج روايته الضياء (297/8) ولذلك أعلها الإمام أبو حاتم في العلل لابنه (1003 ــ 10018).

والخلاصة أن الإسناد ضعيف لحال عبدالرحمن بن الحارث فهو لا يحتج به على الراجع ، والله أعلم . وذكر تنازع الشبان رواه ابن أبي شيبة (354/7) والنسائي (349/6) وأبو داود (2737) وغيرهم من طرق عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال : لما كان يوم بدر قال رسول الله رسي الله عن عكدا وكذا فله كذا وكذا ، قال فتسارع في ذلك شبان الرحال وبقيت الشيوخ تحت الرايبات ، فلما كانت العنائم جاءوا يطلبون الذي جعل لهم فقال الشيوخ لا تستأثروه علينا فإنا كنا ردءاً لكم وكنا تحت الرايات ولو انكشفتم ... إلى الآية .

وإسناده صحيح .

ابن عبد مناف<sup>(486)</sup>.

فأما الحارث بن عامر فأدركه خبيب بن يساف وهو لا يعرفه فقتله (487)، وأما أبو البختري فأدركه المجذر بن زياد البلوي وهو مترادف هو ورجل ، فقال له: يا أبا البختري إن رسول الله على قد نهانا عن قتلك فانزل وأنت آمن .

قال : وصاحبي ؟ قال الجحدّر : لا والله .

فقال أبو البختري:

لا يُسلم ابنُ حُرة زميلَه حتى يموت أو يسرى سبيله فقال المجذّر : إذاً والله أقتلك ، فغضب ونزل عن الفرس ثم جعل يرتجز : ما أبتغي في العيش بعد الماضين الفتية البيض الحيسان الشارين فقال المجذر :

بَشّر بيُتْم إِنْ لَقيت البحتري وبَشّرَنْ بمثلها مِنّي بني أَنْ الذي يعلم أَصْلي من بلي أَظْعن بالآلة حتى تَـنْتُني ولا ترى محـنّراً يفري فري

<sup>(486)</sup> ـ رواه ابن إسحاق قال حدثني العباس بن عبدالله بن معبد عن بعض أهله عن ابن عباس به . وسبق تخريجه برقم (443) ، وفيه هذا المبهم وهو في طبقة التابعين ، وهو شاهد حيد .

ويشهد له ما أخرجه ابن أبي شيبة (357/7) وابن سعد (23/2) من طريق يونس بن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث أنه قال أمر رسول الله ﷺ فنادى يوم بدر ألا إنه ليس لأحد من القوم عندي منسة إلاّ لأبي البختري فمن كان أخذه فليخل سبيله ، وكان رسول الله قد آمنه قال فوجده قد قتل . وهذا مرسل ، فإذا ضممنا إليه ما سيأتي برقم (488) صح الخبر بإذن الله .

<sup>(487)</sup> ـ قتل خبيب للحارث في صحيح البخاري (2880) (3767) (3858) من طريق معمر عن الزهري عن عمرو بن أبي سفيان بن أسيد عن أبي هريرة به .

وليس فيه أنه لم يعرفه .

# فصل:

قال عكرمة : ثم أنزل الله نصره وهزم عدوه ، وقُتِل أبو جهل ، فأُحبر النبي بقتله فقال : أو قد فعلتم ؟ قالوا : نعم يا نبي الله ، فسُرَّ بذلك وقال : إن عهدي به وفي ركبتيه حور فاذهبوا فانظروا هل ترون ذلك ؟

فنظروا فرأوه<sup>(489)</sup>.

قال أصحاب المغازي:

قال عتبة لحكيم بن حزام وإيماء بن رخصة ، اذهبا إلى نبيه وأبي الحكم بن هشام فارْأَبًا الثأي (490) فخرجا ، فدخلا على نبيه ومنبّه فقالا لهما الذي قال عتبة،

(488) - روى القصة ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (178/3) وساقها عنه ابن كثير في البداية والنهاية (488) . (285/3) .

كما ساقها دون إسناد ابن عبدالبر في الاستيعاب (1460/4) وعزاها الحافظ في الإصابة (771/5) إلى ابن إسحاق وأنه رواها عن الزهري ومن طريق عروة بن الزبير وغيرهما بها ثم ساقها مختصرة .

ئم وجدت ابن الأثير في أسد الغابة (65/5 ـ 66) قد ساقه عن ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن رومان عن عروة قال وحدثني ابن شهاب ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر وعبدالله بن أبى بكر وغيرهم من علمائنا فذكره مختصراً وهو مرسل قوي .

وكذا رواها أبو نعيم في المعرفة من طريق ابن إسحاق عن العباس بن عبدالله عن بعض أهلـه مـن ابـن عباس . وروى ابن أبي عاصم والطيراني أبيات مجذر ضمن خبر آخر بإسناد مقارب .

(489) - روى عبدالرزاق (351/5) كما في المصنف.

أخبرنا معمر قال أخبرني أيوب عن عكرمة مرسلاً بذكر طلب النبي البحث عنه في القتلى عن علامة حرح في ركبته .

وروى ابن إسحاق نحوه كما في سيرة ابن هشام .

(490) ـ فارْأبا : يعني أصلحا من الرأب ، الثأى : الفساد ، ومن هذا قول الشاعر :

وإني من قوم بهم يتقى العدا ورأب الثأى والجانب المتخوف

انظر اللسان .

وفي الأصل كتب الثأى هكذا : "الثآ" ، وأثبتُ ما وافق الرسم المعروف وهو المثبت في المعاجم .

فقالا : عتبة سيد العشيرة ورأينا لرأيه تبع .

قالا : وحرجنا حتى دخلنا على أبي جهل بن هشام فكان آدم شديد الأدمة قصيراً أحنس به برص ، فنجد بن يديه زعفراناً وصرفاً وإذا هو يلطخ بذلك الزعفران بياضاً بيديه فقلنا له الذي قلنا لعتبة ، قال : ثم انصرفنا فإذا أبو جهل قد أقبل على فرس بلقاء أنثى في أكساء (491) الناس يقول :

إن عتبة انتفخ سحره ، وأقبل عتبة حتى لمرَّ بأبي حهل على فرسه واقفاً فيسل عتبة سيفه فيحمل به على عرقوبي فرس أبي حهل فاكتسعت الفرس وندر أبو جهل .

فقال له عتبة: يا مصفّر استه! ليس كل قومك (492) فارساً فالزم الأرض أما والله لـتعلمن أينا أجبن وأشأم في عشيرته ثم تقدم فقاتل حتى قتل (493).

### فصل:

قال مقسم: لما أتي بالعباس في الأسارى يوم بدر سمع رسول الله ﷺ أنينه في الوثاق، فحعل النبي ﷺ لا ينام تلك الليلة ففطن له رحل من الأنصار فقال: يا رسول الله إنك لتأرق من الليلة ؟

فقال : العباسُ أوجعه الوثاقُ ، فذاك أرّقني ، قال : أفلا أذهب فأرخي من وثاقه شيئاً ؟ قال : إن شئت فعلت ذلك من قِبل نفسك .

فانطلق الأنصاري فأرخى من وثاقه فسكن (77/ب) وهدأ فنام ، فنام

<sup>(491)</sup> ـ أكساء الناس : متأخروهم ، أي في آخر الناس وخلفهم .

<sup>(492)</sup> ـ في الأصل: "قوتك" ، وهو خطأ .

<sup>(493)</sup> ـ سبق تخريجه برقم (431)، و لم أقف عليه بهذا السياق .

رسول الله ﷺ (494).

قال مقسم: وكان فداء كل واحد منهم أربعة آلاف (498)، وكان أول من افتدى أبو وداعة الحارث بن صبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم، فقال رسول

<sup>(494)</sup> ـ سبق تخريجه برقم (472) .

<sup>(495)</sup> ـ فال أي مهزوم أو منهزم ، وهو على وزن فاعل بمعنى مفعول ، انظر اللسان .

<sup>(496)</sup> ـ القِدّ : سير من حلد فطير غير مدبوغ ، وهو في الأصل تشد به المحامل .

<sup>(497) -</sup> سبق تخريجه برقم (480) .

<sup>(498)</sup> ـ رواه عبدالرزاق (254/2) من تفسيره عن معمر عن قتادة وعن عثمان الجزري عن مقسم قالا فادى النبي ﷺ أسارى بدر وكان فداء كل رجل منهم أربعة آلاف .

واختلفت الرواية لهذا الحديث فحاء عن عبدالرزاق في مواطن من المصنف موصولاً عن مقسم عن ابن عباس به .

وعلى أي حال فإسناده ضعيف ، والجزري لا يحتج به .

وروي في الباب عن ابن عباس أنه قال بأن النبي ﷺ جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة .

<sup>(</sup> يعني أربعمائة درهم كما في عون معبون ).

رواه أبو داود (2691) والنسائي (200/5) الكبرى لـه والحاكم (135/2) والطبراني (183/12) من طريق شعبة عن أبي العنبس عن أبي الشعثاء عن ابن عباس به .

وفيه أبو العنبس مقبول كما في التقريب .

وجاء عند ابن المنذر (3253) كما في الأوسط له بلفظ أربعة آلاف درهم وهو غير محفوظ وصح عن قتادة مرسلاً بأن أصحاب النبي فاداهم الأسرى بأربعة آلاف كما في تفسير الطبري، وثبت أن العباس فدى بعشرين أوقية، وانظر ما سيأتي برقم (499 - 500 - 510 - 511).

وبحموع الروايات يدل على أن الفداء كان متفاوتاً ، فمنهم بأربعة آلاف ومنهم بأربعين أوقية ومنهم بتعليمه ومنهم من منّ عليه .

الله على : إن له ابناً بمكة تاجراً كيساً له مال وهو يعلى فداء أبيه .

فخرج ابنه المطلب إلى المدينة في أربع ليال فافتدى أباه بأربعة آلاف فتأسّت به قريش (499).

### فصل:

#### قال أصحاب المغازي:

(499) ـ رواه عبدالرزاق في المصنف (209/5) وابن زنجويه في الأموال (370) عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار به مرسلاً .

وليس فيه أن الفداء أربعة آلاف .

ولكن روى عبدالرزاق أيضاً (211/5) عن ابن جريج قبال أخبرني أبو محمد أن عكرمة بن خالمد حدثه أن سهيل بن عمرو حمل بفداء أسرى بدر وحمل النبي رضي النبي الله النبي الله النبي الله عمرو حمل بفداء أسرى بدر وحمل النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله عمرو حمل النبي الله النبي الله النبي الله عمرو حمل النبي الله عمرو عمل النبي الله عمرو ال

وهذا مرسل .

وعن الشافعي قال : أخبرنا عدد من أهل العلم أن رسول الله ﷺ أسر سهيل بن عمرو وأبـا وداعـة السهمي وغيرهم ففداهم بأربعة آلاف وفادى بعضهم بأقل ، اختلاف الحديث له (493) .

وهو في قوة المرسل .

وروى محمد بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد عن أبيه مرسلاً .

وفيه : وكان في الأسرى أبو وداعة بن صبيرة السهمي فقال رسول الله ﷺ إن له بمكة ابناً تاجراً كيساً ذا مال ... ففدا أباه بأربعة آلاف درهم .

وليس فيه قوله : فتأست به قريش .

رواه ابن المنذر في الأوسط (3251) والضياء في المختارة (312/9 - 313) من طريق إبراهيم بـن سـعد وزياد بن عبدالله البكائي كلاهما عن ابن إسحاق به ... مرسلاً .

وخالفهما حرير بن حازم فرواه عن ابن إسحاق موصولاً عنه حدثني يحيى عن أبيه عن عبـدالله بن الزبير به .

وهو في حكم الموصول فعبد الله صحابي .

رواه عن جرير الطبراني (11 ـ المفقود) من طريقين عن جرير به .

والإرسال أصح .

ثم رحل رسول الله من بدر بعد ثلاث يريد المدينة ، وحمل الأسارى معه ، فلما انحدر من بدر إذا بطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن عمرو وقد أقبلا من الحوران (500)، وكان رسول الله بعثهما يتحسسان خبر العير فضرب لهما النبي بسهميهما وأجرهما (501)، فلما بلغ رسول الله الصفراء أمر بقتل النضر بن الحارث قتله علي بن أبي طالب (502)، فلما بلغ عَرْقَ الظبية أمر بقتل عقبة بن أبي معيط ، فقال عقبة : فمن للصبية يا محمد ؟ قال بالنار (503).

(500) ـ في المصادر الأخرى "الحوراء" .

(501) - رواه ابن خياط (63/1) تاريخه عن ابن إسحاق به دون ذكر السهم والأجر .

ورواه البيهقي في سننه (334/6) بإسناده عن ابن شهاب بن الزهـري بلاغـاً وعـزاه المـزي في تهـذيب الكمال (448/10) إلى الزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق والزبير بن بكار .

ونقل في تهذيبه (416/13) الخبر من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة .

وذكره ابن سعد في الطبقات (11/2) و لم يسنده ثم أسنده (382/3) من طريق الواقدي .

أما الزبير بن بكار فقد نقل روايته ابن عساكر (65/21) .

(502) ـ رواه ابن هشام في السيرة (193/3) عن ابن إسحاق قال : أخبرني بعض أهل العلم من أهل مكة وذكره .

ورواه البيهقي في سننه (323/6) من طريق ابن إسحاق به .

وعنده (64/9) في سننه من طريق الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ عدد من أهـل العلـم مـن قـريش وغيرهم من أهل العلم بالمغازي به .

دون ذكر علي بن أبي طالب .

وهو في كتابه اختلاف الحديث (493) .

وروى الطبراني في الأوسط (135/4) بإسناده عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عبـاس أنـه ﷺ قتل النضر بن الحارث وعقبة صبراً .

والصواب أنه مرسل ، فقد رواه شعبة وهشيم عن أبي بشر مرسلاً .

كما في تفسير الطبري (231/9) والأموال لابن زنجويه (418) ومصنف ابن أبي شيبة (360/7) .

(503) \_ هو ثابت ، انظر التعليق رقم (269) .

ثم قسم رسول الله الخنائم بين الناس بالصفراء ـ وبين الصفراء وبين بدر سبعة عشر ميلاً ـ قسمها على من حضر بدراً (504)، ثم قدم المدينة قبل الأسرى بيوم ، (78/أ) ثم قُدِم بالأسرى اليوم الثاني فلما بلغوا الروحاء لقيهم المسلمون يهنئونهم بفتح الله عليهم .

فقال سلمة بن سلامة بن وقش : والله إن لقينا إلا عجائز صلعاً كالبدن المعقلة قد نحرناها ، فتبسم رسول الله ﷺ ثم قال : يا بن أخ (505) أولئك الملاً (506).

<sup>(504)</sup> ـ قسمة الغنائم بالصفراء لم أقف عليه مسنداً ، وقد نقله المصنف ـ والله أعلم ـ عن ابن حبان في ثقاته (180/1) .

<sup>(505)</sup> \_ كذا في الأصل.

<sup>(506)</sup> ـ رواه البيهقي في الدلائل (147/3) بإسناد عن موسى بن عقبة في كتاب المغازي به .

ورواه ابن إسحاق كما في المستدرك (472/3) حدثني عاصم بن عمرو ويزيد بن رومان عن عروة به، وأسنده الحاكم (472/3) من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة .

وليس فيه تبسمه ﷺ ولا قول أولئك القوم .

وأسنده الخطابي في غريبه (668/1) من طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب به .

<sup>(507)</sup> ـ كذا بإعجام الذال وفي أكثر المصادر بإهمالها .

<sup>(508)</sup> ـ تقدم تخريج هذا برقم (443 ـ 444) .

وقد كان رسول الله ﷺ أخذ منه عشرين أوقية من ذهب ، فقال العباس : يا رسول الله فاحسبها من فدائي .

فقال : لا ، ذاك شيء أعطانا الله منك .

قال العباس: فإنه ليس لي مال.

قال رسول الله على: فأين المال الذي وضعته بمكة حين خرجت عند أم الفضل وليس معكما أحد فقلت لها إن أصبت في سفري هذا فللفضل كذا ، ولقم كذا ، ولعبد الله كذا .

قال : فوالذي بعثك بالحق ما علم بها أحد من الناس غيري وغيرها وإني لأعلم أنك رسول الله(509).

قال أصحاب المغازي:

<sup>(509)</sup> ـ رواه البيهقي (322/6) من طريق ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن رومان عن عروة وحدثني الزهري وعمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة وعبدالله بن أبي بكر وغيرهم من علمائنا فـذكره وهو مرسل .

ويقوى بما رواه أحمد (353/1) من طريق ابن إسحاق حدثني من سمع عكرمة عن ابن عباس به . والغالب أن المبهم هو الحسين بن عبيدالله وهو ضعيف يستشهد به ، وقد دلت روايات أخرى أنه هو المبهم والله أعلم .

وروى ابن سعد (46/4) .

حدثنا علي بن عيسى النوفلي عن أبيه عن إسحاق بن عبدالله بن الحارث (وهو عمه) عن عبدالله بن الحارث بن نوفل قال : لما أسر نوفل بن الحارث ببدر قال له رسول الله ﷺ افدِ نفسك برماحك التي بجدة ، قال : والله ما علم أحد أن لي بجدة رماحاً غيري بعد الله أشهد أنك ...

وكانت ألف رمح .

وفيه علي بن عيسى بن عبدالله وأبوه عيسى بن عبدالله بن الحارث بن نوفل كلاهما لم أقف لهما على ترجمة ولا من ذكرهما بجرح ولا تعديل .

والخبر على كل صحيح من مجموع هذه الطرق .

فادى من فادى منهم ، ومن لم يكن له مال منَّ عليهم (510). فادى من كان من العرب منهم بأربعين أوقية ، ومن كان منهم من الموالي بعشرين أوقية (511).

وفي غزوة بدر نزلت : ﴿ لُولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم (78/ب) فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً ﴾ .

(510) ـ أما مفاداته من البعض فهو متواتر ، وأما منّه على البعض فقد منّ على أبي العـاص زوج زينـب ابنتـه كما صح عند أبي داود (2692) وغيره من طريق ابن إسحاق عن يحيى بن عباد عن أبيـه عـن عائشـة به .

وصرح ابن إسحاق بالتحديث عند ابن الجارود (1090) والحاكم (366/3) ، و لم أقف على ما يمدل أنه منّ على كل من لم يكن له مال .

(511) ـ رواه ابن أبي شيبة (410/6) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم به مرسلاً .

وهو مرسل صحيح ، ومغيرة وإن كان مدلساً إلاّ أن رواية جرير عنه عن إبراهيم سماع .

وأجمل موسى بن عقبة فذكر أن الفداء كان أربعين أوقية كما أسنده عنه البيهقي في الدلائل (142/3).

ولأبي نعيم رواية في دلائل النبوة لكنها من طريق محمد بن حميد الرازي وهو متروك .

وأما رواية ابن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة وعن الزهري وجماعة من التابعين عنــد البيهقــي (142/3) ففيها أنه فدى كل قوم أسيرهـم.بما رضوا .

وروى ابن زنجويه (369) وابن سعد (22/2) كلاهما من طريق شريك عن فراس عن الشعبي قال : كان فداء أسارى يوم بدر أربعين أوقية فمن لم يكن عنده أمّره أن يعلم عشرة من المسلمين الكتابة . وتحرف فراس عند ابن سعد إلى قريش .

وهذا إسناد مرسل فيه شريك معروف بسوء الحفظ.

وانظر ما تقدم برقم (499) .

فقال رسول الله على لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس قبلكم ، وذلك أن الله عز وجل رأى ضعفنا فطيبها لنا ، وكانت الغنائم فيما قبل تجمع فتحيء النار فتأكلها (512).

## فصل:

قال عروة بن الزبير: كان يوم بدر يـوم الفرقـان يـوم فـرق الله بـين الحـق والباطل وكان أول قتيل قتل يومئذٍ مهجع مولى عمر رضي الله عنه، ورجـل آخـر من الأنصار (513).

قال الزهري: ولم يشهد بدراً إلا قرشي أو أنصاري أو حليف لواحد من

<sup>(512) -</sup> رواه الطبري (45/10) تفسيره وابن حبان (4806) والنسائي (352/6) والبيهقي (290/6) والترمذي (512) وابن أبي شيبة (736/7) وأحمد (252/2)، من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. رواه جابر بن نوح ، وأبو معاوية ، وجرير ، ومحاضر ، وزائدة ، وقيس بن الربيع ، وأبو الأحوص - كلهم عن الأعمش عن أبي صالح - عن أبي هريرة به مرفوعاً .

وهو إسناد صحيح على شرح الشيخين .

أما قوله : "رأى ضعفنا فطيبها لنا" ، فليست من هذه الطريق ، وإنما من رواية معمر عن همام عن أبي هريرة به مرفوعاً .

وهو عند عبدالرزاق (241/5 ـ 242) ، والبخاري (2956) ، ومسلم (1747) .

<sup>(513)</sup> \_ أخرج الرواية عبدالرزاق (348/5) من طريق معمر قال أخبرني أيوب عن عكرمة به دون ذكر الأنصاري (مرسلاً).

وعند أبي عوانة (358/4) والبيهقي في دلائله (123/3 ـ 124) بلفظ الأنصاري ، من رواية الزهـري مرسلة.

وروى ابن أبي شيبة (250/7) أيضاً من طريق وكيع حدثنا المسعودي عن القاسم بن عبدالرحمن به. وصح من رواية ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة به بلفظ المصنف (127/3) .

وفي الروايات أن الذي قتل مهجع هو عامر بن الحضرمي والأنصاري اسمه حارثة بن سراقة . وهذه روايات كلها مرسلة .

الفريقين (514).

قال أصحاب المغازي:

قال النبي ﷺ يوم بدر : والذي بعثني بالحق نبياً لا يقاتلهم في هذا اليوم أحد فيقتل [صابراً] محتسباً مقبلاً غير مدبر إلاّ دخل الجنة .

فسمع ذلك رجل من الأنصار يُقال له عمير بن الحمام أحد بني سلمة وكان واقفاً في الصف وبيده تميرات يأكلهن فقال: بخ بخ إنما بيني وبين أن أدخل الجنة أن يقتلني هؤلاء القوم، ثم رمى بالتميرات عن يده واخترط سيفه وتقدم نحو المشركين وهو يرتجز ويقول:

ركضاً إلى الله بغير زاد إلاّ التقى وصالح المعاد والصبر في الله على الجهاد إن التقى من أعظم السداد وخير ما قاد إلى الرشاد وكل حيى فإلى نفاد ثم حمل على القوم ، فلم يزل يقاتل حتى قتل (515).

قال أصحاب المغازي:

لما رأى النبي ﷺ عقبة بن أبي معيط قال:

الحمد لله الذي أظفرنا بك يا عدو الله ، ثم أمر بضرب عنقه فقام إليه علي ابن أبي طالب رضي الله عنه فضرب عنقه (516)، فبلغ ذلك ابنة له يقال لها برة فأنشأت تقول:

<sup>(514)</sup> ـ أخرجه عبدالرزاق (348/5) عن معمر عن الزهري به . .

ومن طريق عبدالرزاق أخرجه البيهقي (40/3) في الدلائل به .

<sup>(515)</sup> \_ الحديث أصله في صحيح مسلم ، دون هذه الأبيات ، فقد رواها ابن إسحاق دون إسناد ، انظر تاريخ الطبري (32/2) .

<sup>· (296)</sup> مسبق تخريجه برقم (296)

أصبنا به بالرغم يــوم رزينا فواحدة أن لا تخـون أمينـا على قسم يوماً تريد هبينا إذا كان بعض المطعمين ضنينا إذا وزن الألباب كان رزينا إذا ذكر الأجسام كان مرينا ترى حوله ضيفاً له وقطينا من الضيم لولا دفعه لوطينا أرى الناس صنعا للصديق وليناً (517) على قربه حتى يظل طعينـــا لدى ما قط أرضيتنا ورضينا إنه يَريشُ ولم يبرى ولم يك دونا وإن كان حياً سيداً ودفينا وإن كـان مالاً فاضلاً وبنينا (518)

أَعَيْني جودا واندبا فقد هالك لعمري لقد أعطيت عشر فضائل و ثانية بر فليسس بحالف وثالثة إطعامك الضيف شأننا ورابعـــة أن لا أرى مثـــل لبــــه وخامسة أن لا أرى مثل جسمه وسادسة حمل النوائب كلها وسابعة حفظ ومنع لجاره وثامنة صنع فهل مثل صنعه وتاسعــة يوم اللقــاء اجتـراؤه وعاشرة أن كل يــوم وليلــة وزاد علمي العشمر الكواحل فنعم الفتى قد كان إذ حان يومه أرضيت الذي لا خير في العيس بعده فأقسم لا ألحي اللوائح بعده (79/ب)

قالوا ثم قدم النضر بن الحارث ، فلما رآه النبي ﷺ قال : أحدثتك نفسك أن ترجع إلى مكة فَتَرْفُل في برديك وتضرب بيديك على عارضيك فتقول :

<sup>(517) -</sup> كأنها هكذا والله أعلم.

<sup>(518) -</sup> لم أقف عليها عند غير المصنف ، وهي أبيات ـ صحت أم لم تصح ـ تشتمل على المدح الكاذب المفترى ، في حق أنذل خصوم النبي الكريم ، ولم تنشط النفس لشرح غريبها استقباحاً ، ومحل النقاط ذمّ باطل لم أستسغ نقله تبعاً لمذهب أحمد في مثل هذه النقول.

خدعت محمداً لحلاوة لساني ، اضربوا عنقه فقام إليه عاصم بن ثابت الأقلح فضرب عنقه فبلغ ذلك ابنة له فأنشأت تقول :

من صبح خامسة وأنت موفّق من النحايب تخفرق من النحايب تخفرة حاءت لمائحها وأخرى تسبق أم كيف يسمع ميرِّت لا ينطق لله أرحام هناك تَشَفَّ قَ (521) القيود وهو عار (521) موثق في قومها والفحل فحل معشرِق من الفتى وهو (523) المغيض (524) المغيض وأحقهم إن كان عتق (525) يعتق منا عزّ منا يغلي (526) به من ينفق

يا راكباً إن الأثيال مظنة بلّغ به ميتاً فإن تحية بلّغ به ميتاً فإن تحية مني إليه وعبرة مسفوحة هل يَسمعن النضر إن ناديته ظلت سيوف بني أبيه تنوشه كرهاً يقاد إلى المنية متعباً أمحمد ولأنت نجل (522) نجيبة ما كان ضرك لو مننت وربما فالنضر أقرب من أخذت قرابة أو كنت صافي بيعة فلينفقن

فلما بلغ النبي ﷺ شعرها قال : لو سمعته قبل ذلك ما قتلته ، ثـم قـال : لا

<sup>(519)</sup> ـ كذا في الأصل ، وفي باقي المصادر : "تَشْقُقُ" .

<sup>(520)</sup> ـ الرسْف : مَشْيُ المقيّد في قيوده ، انظر اللسان .

<sup>(521)</sup> \_ كذا ، وفي باقي المصادر : "عان" ، ولعله الأنسب .

<sup>(522)</sup> ـ في بعض المصادر : "ولدتك خير نجيبة" .

<sup>(523)</sup> ـ أشار في الأصل إلى الهامش وكتب فيه "وجا" .

<sup>(524) -</sup> كذا في الأصل ، وفي باقي المصادر جميعها المغيظ ، وهو حسب علمي أصح ، بل لا أعلم لما جاء في الأصل معنى صحيحاً ، وفي مادة (غيظ) يستشهد اللغويون بهذا البيت على هذا المعنى وهو من كان في سَوْرة الغضب .

<sup>(525)</sup> ـ (كان) هنا جاءت تامة لأنها اكتفت بمرفوعها "وذو تمام ما برفع يكتفي" .

<sup>(526) -</sup> لم يرد هذا البيت في أكثر المصادر وفي بعضها : "يغلو" .

يقتلن قرشي بعد هذا اليوم صبراً (527).

قالوا ودخل النبي ﷺ المدينة فأنشأ عبدالله بن الزبعري يرثى أهل بدر :

ماذا على بدر وماذا حوله من فتية بيـض الوجوه كرام تركوا نبيها مقعصا ومنبها وابني ربيعة خير خصم قيام وأميــة الفياض يبرق وجهه كالبدر جَلِّي ليلة الإظلام قوم نماة (528) سادة الكرّام والنضر وابسن منبسه ذو مرة ترمى به [أعراقه] (529) و جدو ده ومآثر الأحوال والأعمام وإذا بكي شجوا فأعلن شجوه فعلى الرئيس الماجد ابن هشام حمى الإله أبا الوليد وخصه دون البرية كلها بسلام محض الضريبة (530) لم يعاين مثله فيما مضى من سائر الأيام صعب البديعة غاية المغنام (531) آبے الهضيمة ذا صيال بارعاً ذا مُصْدق بالسيف غير كَهام (532) ضخم الرسيغة والخليقة كلها

<sup>(527)</sup> ـ ذكر ابن عبدالبر في الاستيعاب (1905/4) أنها رواية عبدالله بن إدريس وأن الـزبير بـن بكــار ذكرهــا أيضاً ثـم قال : قال الزبير وسمعت بعض أهـل العلم يغمز أبياتها هذه ، ويذكر أنها مصنوعة .

وعزاها ابن حجر في الإصابة (79/8) إلى الواقدي .

ورواها ابن هشام عن ابن إسحاق (308/3) وفيه أن القائلة أخته .

أما قوله: "أحدثتك نفسك ... حدعت محمداً" فقد رواه الشافعي على أن النبي على قالها لأبي عزة الجمحي ، كذا رواه البيهقي في الدلائل (281/3) وأيضاً رواه ابن هشام بلاغاً عن سعيد بن المسيب (55/4) سيرته .

<sup>(528)</sup> ـ كتب بعدها واواً ثم شطب عليها ، وهي في نفسها غير واضحة .

<sup>(529) -</sup> في الأصل كأنها أعداته ، وما أثبته موافق لما في باقي المصادر .

<sup>(530) -</sup> أي خالص السجية والخليقة ، انظر اللسان .

<sup>(531) -</sup> كذا تقريباً في الأصل ، وهو لفظ مستعمل لكني لا أقطع بصحته هنا .

<sup>(532) -</sup> كهام : إن كان الوصف لأبي الوليد فمعناه ثقيل مسن ، وإن كان للسيف فمعناه الكليل الىذي لا يقطع ، والأقرب أنه وصف للسيف .

صافي السجية غير ذي أوصام (533) كالشمس تبدو من فتوق غمام وربيعها في الحل والإحرام في كل نائبة من الأقوام

وعريقهــا وفريعهــا ورئيسهــا في كـــل نائبـــ أجابه حسان بن ثابت رضي الله عنه : (80/ب)

من معشر شربوا بكأس حِمام بجزاء ما كسبوا من الآثام رسلاً تنوشهم بدار مقام وعتيبة المطلول وابن هشام وأمية المخذول ذو الأوصام إذ كذبوا بالحق والإسلام كالبدر أشرق ليلة الإظلام بدم يعل غروبها بسحام هلا ذكرت مكارم الأقوام سمح الخلائق صادق الإقدام وأبر من يولى على الإقسام.

ماذا على بدر وماذا حوله تركوا على بدر بدار مذلة تركوا على بدر بدار مذلة تنتابهم عرج الضباع عوامداً فيهم وليد ذو السفاه وعمه ومنبه الكذاب وابن منبه قصدت إليهم (535)عصبة مهدية فيهم رسول الله يشرق وجهه فابْكِي بَكَتْ عيناك ثم تبادرت وإذا بكيت بها الذين تتابعوا وذكرت قوماً (536)ماجداً ذا همة أعنى النبي أخا المكارم ذا العُلى

كنف الأرامل ذا فُضُول جمّة

حامي الحقيقة هِبْرزياً (534) باسلاً

كان الثمال بمال كعب كلها

<sup>(533)</sup> ـ كذا ، وهو جمع وصُم الذي هو العيب ، والمذكور في كتب اللغة أن جمعه وُصُوم .

<sup>(534) -</sup> الهِبْرِزي : الأسد ، كذا في كتاب العين المنسوب للخليل بن أحمد ، والمشهور أن الأسد هو الهزبر أي الأسد القوي ، لكن الأبيات تشهد لما ذُكر في كتاب العين .

<sup>(535) -</sup> كتبها في الأصل: "إليه" ، ثم كأنه صححها كما هو مثبت ، وهو أنسب للسياق ، وأيضاً أنسب للوزن الشعري .

<sup>(536)</sup> ـ كذا في الأصل ، وفي مصادر أخرى : "وذكرتَ مِناً" ، وهو أصوب .

### فصل:

قال أصحاب التواريخ:

ثم كان قتل عصماء وهي بنت مروان من بني أمية بن زيـد ، زوجهـا زيـد ابن حصن الخطمي كانت تحرض على المسلمين وتؤذيهم وتقول الشعر .

فجعل عمير بن عدي عليه نذراً لئن رد الله رسوله سالماً من بدر ليقتلنها ، فلما قدم النبي الله المدينة بعد فراغه من بدر عدا عمير بن عدي على عصماء (81/أ) فدخل عليها في حوف الليل لخمس ليال بقين من رمضان فقتلها ، ثم لحق بالنبي الله فصف مع الناس ، وصلى معه الصبح ، وكان الله يتصفحهم إذا قام يريد الدخول إلى منزله .

فقال لعمير بن عدي : أقتلت عصماء ؟

قال: نعم يا رسول الله ، هل عليّ في قتلها شيء ؟

فقال رسول الله ﷺ: لا ينتطح فيها عنزان(538).

<sup>(537)</sup> ـ ذكر القصيدتين ابن إسحاق وعن ابن هشام في سيرته (283/3 ـ 284) دون أن يسندها .

<sup>(538) -</sup> رواه القضاعي في مسنده (856 - 857) والحربي في الفوائد المنتقاة (50) وابن بشكوال في غوامضه (53) - رواه القضاعي عن مسنده (520/2) ، من طريق محمد بن الحجاج أبو إبراهيم الواسطي عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس به، وفيه إبهام اسم المرأة وقاتلها .

محمد بن الحجاج كذبه الأئمة .

ورواه القضاعي (858) من طريق الواقدي نا عبدالله بن الحارث بن الفضل عن أبيـه بـه ، والواقـدي متروك .

وذكرها ابن سعد في الطبقات (27/2) وابن هشام في السيرة (49/6 ـ 50) وقد ذكر القصة ابن الجوزي في الموضوعات ونسب ابن عدي الوضع لمحمد بن الحجاج .

لكن جاءت روايات أخرى تغني .

فعن علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي ﷺ وتقع فيه ، فحنقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله ﷺ دمها .

رواه أبو داود (4362) من طريقين عن عثمان بن أبي شيبة وعبدالله بن الجراح كليهما عن جرير ابن حازم عن مغيرة عن الشعبي عن علي به .

المغيرة لم يدلس في الراجح إلاّ عن إبراهيم ورواية جرير عنه حتى في إبراهيم هي سماع ، والمغيرة ثقة في نفسه .

أما الشعبي فروايته عن علي متصلة على الراجح ، كيف وقد احتج الإمام البخاري بروايته عن علي في صحيحه كما في الحديث (6427) .

وأثبت الدارقطني في العلل سماعه لأحاديث قليلة عنه ، وهذا يدفعنا لقبول ما رواه الشعبي عن على معنعناً لأنه غير معروف بالتدليس ولو كان ثمة واسطة لبينها ، وقد حكم باتصال روايته أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية .

لكنه قد اختلف على حرير في هذا الحديث فبينما رواه عثمان وعبدالله بن الجراح موصولاً وهما ممن تكلم فيهم ولهما أوهام مع أن الأصل في حديثهما القبول .

فقد خالفهما الإمام ابن أبي شيبة حيث رواه في مصنفه (301/7) عن جرير سماعاً عن مغيرة عن الشعبي مرسلاً.

وتابع ابنَ أبي شيبة الإمامُ أحمد فرواه عن جرير عن مغيرة عن الشعبي مرسلاً نقله عنه من رواية ابنه عبدالله الإمام ابن القيم في أحكام أهل الذمة (1399/3) ، فهذان الإمامان الكبيران أحمد وابن أبي شيبة قد رووه مرسلاً خلاف ما جاء عن عثمان وابن الجراح.

ولاشك أن إرساله أرجح وأقوى ولاسيما أن الشعبي لم يسمع من علي إلا حرفاً يسيراً ، وعليه فالوصل غير محفوظ حسب هذه الطرق ، والله أعلم .

لكنه مرسل قوي ، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن مراسيل الشعبي صحيحة ، واعتبرها بعضهم من أقوى المراسيل .

وقد جاء نحو هذا الحديث من طريق ابن عباس ، فعنه أن رجلاً كانت له أم ولد وكانت تكثر الوقوع في رسول الله والشتم له فينهاها فلا تنتهي فقتلها .

وفي رواية أنه أعمى ، وأنه كان له منها ابنان مثل اللؤلؤتين .

أخرج هذه الرواية النسائي في الكبرى (304/2) والدارقطني (112/3) والحاكم (394/4) والبيهقى (60/7) .

من طرق عن إسرائيل ثنا عثمان الشحام عن عكرمة عن ابن عباس به .

وهذا إسناد ظاهره الصحة عثمان لا بأس به كما في التقريب .

وقد تابع إسرائيل في روايته عن الشحام بهذا الإسناد أبو عاصم النبيل ، أخرج روايته البيهقي في سننه (202/8) من طريق أحمد بن عبيد (الصفار) ثنا محمد بن يونس ثنا أبـو عاصـم عـن عثمـان بـه سـنداً .

محمد بن يونس هو الكديمي ضعيف ، وتكلموا في عدالته حتى كذبه بعضهم .

ورواه عن عثمان الشحام أيضاً محمد بن أبي عدي لكنـه قـال : حـدثنا عثمـان الشـحام عـن عكرمـة فذكره مرسلاً .

أخرج روايته أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال له (382) .

ومحمد بن أبي عدي ثقة معروف .

وتابعه روح بن القاسم الثقة الإمام فرواه عن عثمان بن الشحام عن عكرمة مرسلاً .

أخرج روايته أحمد كما نقله ابن القيم في أحكام أهـل الذمـة (1401/3) بسنده كماملاً ولم أجـده في المسند .

وعليه ، فالمحفوظ بحسب هذه الطرق هو الإرسال .

وقد جاءت هذه القصة أيضاً من طريق آخر عند مسدد في مسنده (446/9 ـ مطالب) قال حدثنا أبـو الأحوص ثنا أبو إسحاق الهمذاني فذكره مرسلاً .

وهذا إسناد صحيح مرسلاً ، وأبو إسحاق قد روى عن عكرمة في غير هذا الحديث ، فلا يمكن اعتمادها كشاهد لرواية عكرمة ، ولكن يستأنس بروايته ، وقد حاء شاهد لهذه القصة رواه ابن أبي عاصم في الديات (73/1) والطبراني في الكبير (64/17) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (4714) وغيرهم من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب نا عبدالله بن يزيد (المقرئ) عن سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب حدثه أن أسلم بن يزيد وزيد بن إسحاق حدثاه عن عمير بن أمية أنه كمان لمه أخت وكان إذا خرج إلى النبي التها آذته ، وشتمت النبي الله وكانت مشركة ، فاشتمل لها يوماً بالسيف ثم أتاها فوضعه عليها فقتلها ... فأرسل النبي الله إلى بنيها ، فأهدر دمها .

وعزاه الحافظ أيضاً إلى سعيد بن أشكاب ويحيى بن يونس الشيرازي من هذه الطريق كما في الإصابة (711/4) .

وهذا الإسناد فيه يعقوب صدوق ربما وهم وكان يغرب .

وباقي رحاله ثقات وقد تحرف في بعض المصادر "أسلم" إلى "السلم" وزيد بـن إسـحاق إلى يزيـد بـن إسحاق ، وقد حاء على الصواب في الديات ، وأسلم ثقة معروف ، أما متابِعُه زيد بن إسـحاق فقـد روى عنه جماعة من الثقات كُثر وترجم له العلماء ، و لم يذكروا فيه حرحاً .

ولا أعرف لأسلم ولا لزيد سماعاً من عمير .

وهذا الطريق هو شاهد جيد لما سبق .

يخرجوها (539) قبل أن يغدو إلى المصلى (540)، ثم خرج إلى الفضاء (541)، وركزت العنزة بين يديه فصلى إليها (542) من غير أذان ولا إقامة ـ ركعتين (543)، ثم خطب خطبتين بينهما حلسة (544)، وكانت العنزة للزبير بن العوام أعطاه إياها النحاشي فوهبها الزبير لرسول الله الشرة (545).

(539) ـ تأريخ خطبته بعد رجوعه من بدر في أول فطر لم أقف عليه ، سوى ما جاء عند ابن سعد (248/1) من طريق الواقدي وأسنده من طرق ، والمصنف إنما ساق كلامه عن الطبقات .

ولكن روى الزهري عن عبدالله بن ثعلبة بن صعير (ويقال ابن أبي صعير) أو عن أبيه (على حلاف) أنه قال : خطب رسول الله على قبل الفطر بيوم أو يومين فقال : أدوا صاعاً من بر ... رواه أحمد (432/5) وأبو داود (1619 - 1620) وعبدالرزاق (318/3) والبيهقي (167/4) والدراقطني (149/2) والضياء في المحتارة (119/9) .

وحملت هذه المصادر صور اختلاف قوية على الزهري في وصله ، وإرساله على وجهين (تارة عن ابن ثعلبة به \_ وهذه قد تمشى \_ وتارة عن ابن المسيب) وفي وقفه ، حتى أن الإمام ابن عبدالهادي مال أو أشار إلى إعلاله بالاضطراب في تنقيح التحقيق (228/2) ، بينما أعلمه الدارقطني في العلل كما في نصب الراية (408/2) أعله بالإرسال فحعل الصواب عن الزهري عن ابن المسيب مرسلاً ، فيما ذهب الإمام أحمد كما نقل مهنأ إلى تصويب الإرسال فقال أحمد : ليس بصحيح إنما هو مرسل يرويه معمر وابن جريج عن الزهري مرسلاً ا.ه. . نقلاً عن تنقيح التعليق (230/2) والله أعلم . وللذهلي رأي تجده عند البيهقي (167/4) من الكبرى .

(540) ـ دل عليه حديث نافع عن ابن عمر مرفوعاً كما روى البخاري (1432) ومسلم (986) .

(541) - خروجه إلى المصلى جاء في عدة روايات منها ما رواه البخاري (913) من طريق زيـد بـن أســلم عـن عياض بن عبدالله عن أبي سعيد مرفوعاً .

(542) ـ خبر العنزة ونصبها والصلاة إليها رواه البخاري (930) من حديث نافع عن ابن عمر .

(543) ـ جاء ذلك في حديث جابر بن عبدالله من رواية عطاء عنه عند مسلم (885) ومن حـديث جـابر ابن سمرة عند مسلم (887) من رواية أبي الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة ، وكذا انظر حديث ابن عباس وجابر عند البخاري (916 ـ 197) .

(544) ـ التفصيل في خطبة العيد وأنها خطبتان يفصل بينهما بجلسة أم هي خطبة واحدة لم يصح فيه شيء ، روي فيه عن ابن مسعود وجابر وسعد بن أبي وقاص ولا يصح ، لكن العمل والقول أنها كالجمعة وأنها خطبتان يفصل بينهما بجلسة لم يخالف في هذا أحد من السلف ولا من أئمة الدين في صدر الإسلام حتى أن ابن حزم نفى حصول خلاف في هذا كما في المحلى (82/5) .

(545) ـ السياق للواقدي كما في أخبار المدينة (90/1) وطبقات ابن سعد (249/1) ، وتقدم الكلام عن العنزة برقم (159) .

## ثم كانت غزوة بني قينقاع في شوال .

فقال النبي ﷺ: خلوا عنهم ثم أمر بإجلائهم ، وغنم رسول الله ﷺ والمسلمون ما كان لهم من مال ، وكانوا صاغة لم يكن لهم أرضون ، فأخذ رسول الله ﷺ عبادة بن الصامت أن يجليهم ويخرجهم بذراريهم من المدينة ، فمضى بهم عبادة حتى بلغوا ذباب وأجلاهم (546)، وهذه الغنيمة أوّل خُمس خَمَّسها رسول الله ﷺ في

<sup>(546) -</sup> ساق الرواية ابن سعد (29/2) دون إسناد .

وساقها الطبري في تاريخه (48/2 ـ 49) من طريق محمد بن حميد الرازي بإسناده عن محمد بن إسحاق والواقدي .

وروى طرفاً من الخبر أبو داود (3001) والطبري في تفسيره (192/3) والبيهقي (183/9) والضياء في المحتارة (351/10) من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال: لما أصاب رسول الله قريشاً يوم بدر فقدم المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع فقال: يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشاً فقالوا: يا محمد لا تغرنك نفسك إنك قتلت نفراً من قريش كانوا أغماراً لا يعرفون القتال، إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس وأنك لم تأت مثلنا، فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولهم: ﴿ قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون … ﴾ .

وفيه محمد بن أبي محمد مجهول كما في التقريب .

ورواه ابن أبي حاتم (604/2) وابن هشام (314/3) عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلاً.

ورواه الزهري مرسلاً دون أن يذكر بني قينقاع كما عند الطبري (275/6) .

وعن تشبث عبدالله بن أبي بأمرهم والقيام دونهم روى الطبري (275/6) من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني والدي إسحاق بن يسار عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت به مرسلاً.

وإجلاء قينقاع من المدينة هو في صحيح البخاري (3804) ومسلم (1766) وليس فيه توقيت ذلك . وروي في توقيت الإجلاء لبني قينقاع إضافة لما تقدم ، ما أخرجه ابن شبة (89/1) من طريق محمد ابن الفضل من ولد رافع عن الفضل بن مبشر عن حابر أنهم رجعوا من بني قينقاع في أول أضحى أي بعد شهرين تقريباً من بدر وإسناده ضعيف .

والذي عليه عامة أهل السير أنهم أول من أجلي من اليهود وأول من نقض العهد ، وأن ذلك كان بعد بدر ، وأما عن سبب نقض العهد فقد ذكر الشافعي ما تقدم ، ونقل الطحاوي في شرح معاني الآثار (418/6) أن نقضهم العهد كان بتحالفهم مع المنافقين ، وأن ذلك كان قبل أحد ، والمذي حكاه بعض أهل السير وروي عن الواقدي واعتمده غير واحد منهم ابن القيم في أحكام أهل الذمة (392/1) وابن حجر في الفتح (30/7) أنهم نقضوا العهد فحاربهم في شوال ، فنزلوا على حكمه وأراد قتلهم ، فاستوهبهم عبدالله بن أبي فوهبهم له ثم أخرجهم من المدينة إلى أذرعات ، والله أعلم . ويرى الحاكم أن حلاء بني قينقاع كان مع جلاء بني النضير في زمان واحد ، والله أعلم .

ويرى الحاص علم العام عشرين شهراً من العام العام

والأقرب أن جلاءهم كان بعد بدر بفترة قصيرة وهو نحو ما ذكر ابن سعد .

(547) ـ ذكر هذا الطبري في تاريخه (49/2) و لم يسنده .

بينما ذكر ابن سعد في الطبقات (10/2) أن أول خمس في الإسلام كان في سرية عبدالله بن جحش إلى نخلة ، وكانت في رجب على رأس سبعة عشر شهراً من مهاجر رسول الله ﷺ، وكذا ذكر ابن عبدالبر في الدرر (100) وابن الأثير في أسد الغابة (195/3) .

(548) - صفيّه : يعني سهمه من غير الخنمس سهم صاف ، ولذا سمي الصفي ، صحت فيه عمدة أحاديث عن عائشة وغيرها ، وصح عن الشعبي شرحه فعنه أنه قال :

كان سهم للنبي ﷺ يدعى سهم الصفي إن شاء أمة وإن شاء عبداً وإن شاء فرساً يختاره قبل الخمس. رواه النسائي في الكبرى (47/3) وأبو داود (2991) من طريق سفيان عن مطرف عن الشعبي به .

## وقالوا : ثم كانت غزوة السويق في ذي القعدة .

وذاك أن أبا سفيان لما رجع من الشام بالعير وأفلت بها نـذر أن النساء والدُّهْن عليه حرام ، حتى يطلب ثأره من محمد وأصحابه .

فخرج في مائتي راكب حتى أتى بني النضير وسلك النجدية ودق على سلام بن مشكم ففتح له فقراه وسقاه خمراً وأخبره بأخبار النبي الله وأخبار المدينة، فلما كان في السَّحر خرج فمر بالعريض، فإذا رجل معه أجير له يقال له معبد بن عمرو من المسلمين فقتلهما وحرق أبياتاً هناك، ورأى أن يَمينَه قد بَر ، فحاء الخبر رسولَ الله في فخرج في إثره في مائتي رجل من المهاجرين والأنصار، واستخلف على المدينة أبا لبابة وأعجزهم أبو سفيان وكان هو وأصحابه عامة زادهم السويق، فحعلوا يلقون حرب السويق يتخففون بذلك فسمي (549) هذه الغزوة (82/أ) غزوة السويق، ورسول الله في إثرهم، فلما لم يلحقوا أبا سفيان رجع الله المدينة (550)

قالوا : وفي هذه السنة خرج رسول الله ﷺ بالنـاس إلى المصـلي فضـحي ،

<sup>(549) -</sup> كذا في الأصل بحركاتها.

<sup>(550) -</sup> ذكرها ابن سعد في الطبقات (30/2) دون إسناد وشرح أحداثها .

لكن أسندها مختصرة الحافظ البيهقي في الدلائل (165/3) من طريق ابن لهيعة قال أخبرنا أبـو الأســود عن عروة به .

وفيه أنهم ثلاثون راكباً .

وروى ابن هشام (310/3) وخليفة بن خياط (58/1) والبيهقي (165/3) عن ابن إسحاق وهو في سيرته (291/3) قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير ويزيد بن رومان قال [ابن إسحاق] وحدثني من لا أتهم عن عبدالله بن كعب بن مالك [وكان من أعلم الأنصار] فذكر القصة وأنهم مائتا راكب ، وهذا مرسل صحيح .

ورواه البيهقي (194/3) بسنده عن الزهري به مرسلاً ، وهو صحيح عن الزهري .

قالوا: وبنى على رضي الله عنه بفاطمة بنت رسول الله ﷺ ورضي عنها في ذي الحجة (553).

قالوا: ثم دخلت السنة الثالثة من الهجرة ، قال عمرو بن دينار قال جابر ابن عبدالله رضي الله عنه قال النبي على : من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله ؟

فقال محمد بن مسلمة : أنا له يا رسول الله ، أتأذن لي أن أقول شيئاً ؟

<sup>(551) -</sup> كتب بعدها في الأصل "على" ثم شطب عليها وقوله قبلها "وهو أول أضحية ..." هكذا جاء في الأصل والتعبير فيه ما فيه.

<sup>(552)</sup> ـ كونه أول أضحى سبق ذكر الرواية فيه برقم (546) وهي رواية ضعيفة .

لكن المشهور عند أهل السير أن أول عيد كان في السنة الثانية للهجرة ، وهي السنة الـتي أشــار إليهــا المصنف ، وانظر ما ذكره الحافظ في التلخيص الحبير (79/2) .

وأما تضحيته بما ذكر المصنف وعلى النحو المذكور فهـو من حـديث أنـس عنـد البخـاري (5238 - 5244 وأنـس به .

<sup>(553)</sup> ـ نقل الحافظ في الفتح (6/199) الاختلاف في وقت بناء على بفاطمة .

وصح في الصحيحين أن علياً بعد غزوة بدر وأحذه من المغانم كان يجهز للدخول بفاطمة وذلك في حياة حمزة وقبل تحريم الخمر أي قبل أحد بلاشكً .

وهو عند البخاري (2246) ومسلم (1979) من حديث علي بن الحسن عـن أبيـه الحسـين عـن جـده علي بن أبي طالب به .

وفيه ما يشير إلى أن ذلك كان وشيكاً عندما أخير بهذا الخبر ففيه :

<sup>&</sup>quot;فلما أردت أن أبتني بفاطمة ..." وفيه : "فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين وأستعين بـه في وليمة عرسي" .

وعليه ، فيكون زواحه ـ والله أعلم ـ في السنة الثانية من الهجرة خلافًا لما حكاه ابن عبدالبر من أنـه في السنة الثالثة .

وقد قال الحافظ (199/6) : ولعله كان في شوال سنة اثنتين .

قَالَ : بلى . قال فأتاه فقال : إن هذا قد سألنا صدقة في أموالنا . قال : وأيضاً ؟ والله لَتَمَلَّنُه .

قال : فإنا قد اتبعناه فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه وإني قد أتيتك أستسلفك .

قال: فارهنوني نساءكم.

قالوا : كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب ؟!

قال : فارهنوني أبناءكم .

قالوا : كيف نرهنك أبناءنا نُسَبُّ الـدهر ونُعيّر فيقـال : رهـن بوَسْق أو وسقين ولكنا نرهنك اللامة يعني السلاح .

قال : فأتاه ومعه أبو عبس بن جبر والحارث بن معاذ وعباد بن بشر وأبو نائلة فقال لهم محمد بن مسلمة : إني ممسك رأسه فإذا قلت اضربوا فاضربوا .

فقال له محمد بن مسلمة : أتأذن لي أن أمس رأسك ؟ قال : نعم .

فمس رأسه وقال : ما أطيبك وأطيب ريحك ، قال : عندي فلانة وهي أعطر نساء العرب ، فمس رأسه ثانية حتى استمكن منه (82/ب) ثم قال : اضربوا فضربوه حتى قتلوه فرجعوا إلى النبي الله فأخبروه (554).

وفي رواية :

خرج كعب بن الأشرف إلى مكة فقدمها ووضع رحله عند المطلب بن أبي وداعة وجعل ينشد الأشعار ويحرض الناس على رسول الله الله ويكي على قتلى بدر ، ثم رجع إلى المدينة ، فبلغ ذلك رسولَ الله الله الله الله على من لكعب بن

<sup>(554)</sup> ـ أخرجه البخاري (2375 ـ 2867 ـ 2868 ـ 3811) ومسلم (1801) وغيرهما من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمعت جابراً به .

الأشرف فإنه قد آذي الله ورسوله ؟

فقال محمد بن مسلمة : أنا ، إن تأذن لي أن أقول ، يعني كذباً في الحرب، فأذن له رسول الله على ، فخرج محمد بن مسلمة ومعه أربعة نفر : أبو عبس بن حبر وعباد بن بشر بن وقش وأبو نائلة سلكان بن سلامة بن وقش والحارث بن أوس بن معاذ بن أخى سعد بن معاذ .

فانتهوا إلى كعب بن الأشرف وهو في أطم من آطام المدينة ، فقال له محمد ابن مسلمة : إن محمداً يأخذ صدقة أموالنا وأراه الملك منه ، ثم قال : أتيتك أستسلفك ثم حاء يغمر رأسه ، فلما استمكن منه ضربه وضربوه حتى قتل ، واحتز رأسه وجاءوا به إلى النبي الله .

قالوا: ثم غزا رسول الله ﷺ غزوة الكدر ، وكان حامل الراية على ابن أبي طالب رضي الله عنه ، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم ، ثم رجع و لم يلق كيداً (555).

ثم زوج رسول الله ﷺ أم كلثوم ابنته الأخرى من عثمان بن عفان رضي الله عنهما في شهر ربيع الأول (556).

<sup>(555)</sup> ـ ذكر هذه الغزوة ابن إسحاق كما في سيرته (290/3) وتاريخ ابن خياط (58/1) ومسند أبي عوانة (555) ـ ذكر هذه الغزوة ابن إسحاق كما في سيرته (3/3) والدلائل للبيهقي (3/3) وذكرها ابن سعد (31/2) ورواها عن الواقدي (209/4) .

واتفقوا أنها كانت ضد بني سليم وغطفان ، واختلفوا في من استخلف ، فقال ابن إسحاق استخلف محمد بن مسلمة ، وقال الواقدي استخلف ابن أم مكتوم .

<sup>(556) -</sup> روى الحاكم في مستدركه (53/4) من طريق إبراهيم بن إسحاق الحرب ثنا مصعب بن عبدالله الزبيري قال فذكره وفيه: "زوجها رسول الله الله من عثمان بعد رقية في شهر ربيع الأول ودخلت عليه في جمادى الآخرة سنة ثمان".

وإسناده عن مصعب ثابت لكنه مرسل .

ر. ونقل ابن سعد في الطبقات (38/8) أنه تزوجها في سنة ثلاث للهجرة في شهر ربيع الأول ، ونقله ابن حجر في الإصابة ، وقرره ابن عبدالبر في الاستيعاب ، والله أعلم .

ثم غزا رسول الله ﷺ غزوة أنمار في شهر ربيع الأول ، فلما بلغ ﷺ ذا أمر عسكر به فأصاب رسول الله ﷺ مطر فبل ثيابه فعلقها (83/أ) على شحر يستحفها ونام تحتها فقالت غطفان لدعثور بن الحرب وكان شجاعاً: تفرد محمد من أصحابه وأنت لا تجيؤه أنحلى منه الساعة ، فأخذ سيفاً صارماً ، ثم انحدر ورسول الله ﷺ مضطحع ينتظر جفوف ثيابه ، فلم يشعر إلا بدعثور بن الحارث واقفاً على رأسه بالسيف وهو يقول: من يمنعك منى يا محمد ؟

قال أصحاب المغازي : فقام رسول الله ﷺ ودفع جبريـل (557) في صـدره، فوقع السيف من يده ، فأخذ رسول الله ﷺ السيف .

قالوا: فقال رسول الله ﷺ: من يمنعك منى ؟ قال: لا أحد.

فقال له رسول الله ﷺ : اذهب لشأنك .

فلما ولى قال : أنت حير مني يـا محمـد ، قـال رسـول الله ﷺ : أنـا أحـق بذلك منك .

قالوا: ولحقت غطفان بذرى الجبال ، فلما أعجزوه ، رجع ﷺ إلى المدينة (558).

<sup>(557) -</sup> غير واضحة ، والأقرب أنها جبريل وكأنها أراد كتابتها هكذا "جبرئل" وهي هكذا في بـاقي المصــادر كما أن فيها أيضاً "فقال رسول الله ﷺ الله ودفعه جبريل".

<sup>(558)</sup> ـ غزوة أنمار ذكرها البخاري في صحيحه (3901) (3909) من حديث عثمان بن عبدالله بن سراقة عن حابر به .

وسياق المصنف هو من رواية الواقدي وهو في مغازيه وهو سياق غير محفوظ، والمحفوظ ما رواه الزهري عن سنان بن أبي سنان الدؤلي وأبو سلمة عن حابر: "أنه غزا مع رسول الله ﷺ وتفرق الناس يستظلون بالشجر فنزل رسول الله ﷺ تحت سمرة وعلق بها سيفه ونمنا نومة فإذا رسول الله ﷺ يدعونا ، وإذا عنده أعرابي فقال: إن هذا اخترط عليّ سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتاً فقال: من يمنعك منى ؟ فقلت: الله ثلاثاً ، و لم يعاقبه و جلس .

أخرجه البخاري (2753 ـ 3905 ـ 3906ـ 3908) ومسلم (843) من طريق الزهري به. 🗨

قالوا: وغزا رسول الله على في جميدى الأولى بُحْوان وهو معْدِن بناحية الفُرع ثم رجع الله ولم يلق كيداً (559).

ثم كانت سرية الفرد (560)، وذلك أن قريشاً قالت: قد عور محمد علينا متجرنا وهو على طريقنا، فإن أقمنا بمكة أكلنا رؤوس أموالنا، فقال أبو زمعة الأسود بن المطلب أنا أدلكم على رجل يسلك بكم طريقاً يتنكب عن محمد وأصحابه لو سلكها مغمض العينين لاهتدى.

وهي مسندة عند سعيد بن منصور (238/2) وغيره .

وهذا إسناد صحيح رواية أبي بشر عن سليمان إنما هي كتاب معروف فهي في حكم المتصلة ، انظر ترجمة سليمان اليشكري في تاريخ البخاري (31/4) .

(559) ـ ذكرها ابن سعد (35/2) .

وروى خبرها الطبري (52/2) وابن هشام (313/3) وكذا ابن خياط (65/1) بإسناد صحيح عن ابن إسحاق بها .

والبيهةي في الدلائل (172/3) بإسناده عن ابن إسحاق به ، وهي في سيرة ابن إسحاق (294/3). وغزا فيها بني سليم وقيل إنه استخلف ابن أم مكتوم .

وبُحْران موضع بناحية الفرع ، ويقال : بَحْران ، وبين الفُرع والمدينة ثمانية بُرد كما قـال الواقـدي ، والبريد الواحد قدره البعض باثني عشر ميلاً .

والميل معروف يقدر من 1609 أمتار وهو الميل البري إلى 1852متراً وهو الميل البحري (المعجم الوسيط) . كذا في الأصل ، وفي دلائل النبوة للبيهقي وغيره "القَرَدَة" وكذا في طبقات ابن سعد وتاريخ الطبري. وهو موضع بنجد قيل هو ماء من مائها ، وقيل أيضاً هو موضع بين المدينة والشام ، وهناك من قال في ضبطها أنها بالفاء كما ذكر المصنف .

وقال الحموي عن كل هذا : "وهذا الباب فيه نظر ، إلى الآن لم يتحقق فيه شيء" ، المعجم مادة الفاء والراء .

وأما يوم القررد أو ذي القرد فتلك غزوة أخرى كان شهدها النبي ﷺ كما صحيح البخاري (3958).

وجاء في رواية أبي بشر عن سليمان بن قيس عن جابر أن الرجل اسمه غورث بن الحارث أشار إليها
 البخاري (3906) .

فقال صفوان بن أمية : من هو ؟ قال : فرات بن حيان العجلي ، وكان دليلاً فاستأجره صفوان بن أمية وخرج بهم في الشتاء وسلك بهم على ذات عرق (83/ب) ثم على عمرة ، فلما بلغ الخبر رسول الله على بعث يزيد (561) بن الحارثة في جميدى الأولى ، فاعترض العير ، فظفر بها فأفلت أعيان القوم وأسر فرات بن حيان ، وكان معهم مال كثير وأوان مِن فضة ، فقسم رسول الله على الغنائم على من حضر الوقعة ، وأخذ الخمس ، فبلغ الخمس عشرين ألفاً ، وأطلق رسول الله عن فرات بن حيان ، فرجع إلى مكة (562).

قالوا : وفي هذه السنة تزوج رسول الله ﷺ حفصة بنت عمر رضي الله عنه في شعبان ، وكانت قبله تحت خنيس بن حذافة في الجاهلية .

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لما تأيمت حفصة لقيت عثمان فقلت: إن شئت زوجتك حفصة ، قال : سأنظر في ذلك ، فمكث ليالي ثم لقيين فقال : بدا لي أن لا أتزوج زوجي (563) هذا .

قال عمر : فلقيتُ أبا بكر رضي الله عنهما فقلتُ إنْ شئتَ زوّجتك حفصة ، فصمت فكنت على أبي بكر أوجد مني على عثمان .

ثم مكثت ليالي فخطبها إليّ رسول الله ﷺ فأنكحتها إياه فلقيني أبـو بكـر

<sup>(561) -</sup> في بقية المصادر: "زيد" وهو الصواب.

<sup>(562)</sup> ـ رواها ابن إسحاق كما في السيرة لابن هشام (317/3) وتـاريخ الطـبري (54/2) ودلائـل البيهقـي (172/3).

وذكرها ابن سعد (284/1) (36/2) وأسندها (45/3) من طريق الواقدي .

ثم أسلم فرات وروي في حقه حديث صحيح فيه : "إنا نكل أناساً إلى إيمانهم منهم فرات بن حيان". فروي هذا الحديث بسياق غير محفوظ نبه عليه الإمام أبو زرعة كما في علل الحديث (990) .

<sup>(563)</sup> ـ كذا في الأصل ، وفي البخاري وغيره : "يومي هذا" وهو الصواب .

فقال : لعلك وجدت في نفسك ؟

قلت: نعم، قال: لم يمنعني أن أرجع إليك فيها شيئاً إلا أن النبسي الله قد كان ذكرها، فلم أكن أفشي سره ولو تركها قبلتها (564).

قالوا: وفي هذه السنة وُلِد الحسن بن علي رضي الله عنه في النصف من شهر رمضان ، وعق عنه على بكبشين وحلق رأسه (565)، وأمر أن يتصدق بزنة

وأما أنه ﷺ عق عنهما بكبشين كبشين أو بكبش كبش فقد اختلفت الروايات في ذلك ، وأقواها أنه على عقر عنهما كبشاً .

فأخرج أبو داود (2841) وابن الجارود (911 - 912) والباغندي في جزء من أماليه (13 - جمهرة أجزاء) والبيهقي (299/9 - 302) وغيرهم من طريق عبدالوارث عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي على عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كبشاً كبشاً .

لكن هذا الإسناد الصواب أنه مرسل من رواية عكرمة مرسلة ولا يصح الوصل لأن غير عبـدالوارث يرويه عن أيوب عن عكرمة مرسلاً .

رواه هكذا مرسلاً جماعة .

قال ابن الجارود بعد أن ساق الرواية السابقة من طريقين عن عبـدالوارث قـال : "رواه الشوري وابـن عبينة وحماد بن زيد وغيرهم عن أيوب لم يجاوزوا به عكرمة" ا.هـ .

يضاف إلى هؤلاء الأئمة الثلاثة معمرُ بن راشد ، فقد أخرج عبدالرزاق في مصنفه (330/4) عن معمر والثوري عن أيوب عن عكرمة أن رسول الله ﷺ عق عن حسن وحسين كبشين ا.هـ .

أي عنهما معاً كبشين لكل واحد كبشاً كما صريح الرواية الأولى ، فالمخرج واحد .

وتابع هؤلاء الأربعة \_ وهم كبار الأئمة \_ الإمامان وهيب بن خالد وإسماعيل بن علية .

ذكر متابعتهما أبو حاتم كما في العلل لابنه (1631) .

<sup>(564)</sup> ـ رواه البخاري (3783 ـ 4830 ـ 4836 ـ 4850) من طريق الزهري عن سالم بن عبدالله بن عمـر عـن أبيه به .

<sup>(565) -</sup> عقه على عن الحسن وعن الحسين صحيح ثابت ، وقد ورد من عدة طرق ، من طريق بريدة بن الحصيب وهو أصحها ، ومن طريق عائشة ومن طريق علي وابن عباس وجابر ، وحديث بريدة هو من طريق الحسين بن واقد عن عبدالله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله على عق عن الحسن والحسين . رواه النسائي (75/3) وابن أبي شيبة (113/5) وغيرهما .

فهؤلاء ستة من الجبال يخالفون عبدالوارث فيروون الحديث مرسلاً ، والقول قولهم بلا خلاف ينبغي . فيهم حماد بن زيد أثبت من عبدالوارث في أيوب بل هو أثبت الناس في أيوب جالسه عشرين سنة ، بل عبدالوارث في روايته عن أيوب شيء قال يعقوب بن سفيان قال سليمان بن حرب قال عبدالوارث : كتبت حديث أيوب بعد موته بحفظى .

قال يعقوب أو سليمان : ومثل هذا يجيء فيه ما يجيء ، المعرفة (131/2) ، أي من الأوهام .

إذا علمت هذا ، تبين لك بما لا محال للشك فيه أن الوصل وهم والمحفوظ هو الإرسال .

قال ابن أبي حاتم في العلل (1631) : سألت أبي عن حديث رواه عبدالوارث عن أيوب عـن عكرمـة عن ابن عباس أن النبي ﷺ عق عن الحسن والحسين كبشين .

قال أبي هذا وهم ، حدثنا أبو معمر عن عبدالوارث هكذا ، ورواه وهيب وابن علية عن أيـوب عـن عكرمة عن النبي ﷺ مرسلاً ، قال أبي : وهذا مرسل أصح ا.هـ .

وأشار ابن الجارود في المنتقى إلى إعلاله .

تنبيه : حاءت متابعة لعبد الوارث من طريق أبي شيخ الحراني عن موسى بن أعين عن حفص بن محمد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً عق ... كبشاً كبشاً .

أخرجها أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز في فوائده (130) ضمن مجموع مصنفاته والخطيب في تاريخ بغداد (151/10) .

أبو شيخ هذا اسمه عبدالله بن مروان ، وثقه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل (66/5) ولكن قريب من الطبقة بنفس الاسم والكنية ترجم ابن حبان في المجروحين (36/2) بقوله : يلزق المتون الصحاح الـتي لا يعرف لها إلاّ طريق واحد بطريق آخر يشتبه على من الحديث صناعته لا يحل الاحتجاج به ا.ه. . وظاهر صنيع الأئمة أنه غير الحراني ، فالله أعلم .

وحفص لم أقف له على ترجمة وعلى كل فكفة من أرسله أقوى .

وأما ما جاء في الحلية لأبي نعيم (116/7) فخطأ ، وانظر المصنف لابن أبي شيبة (113/5) وقد توبع أيوب في رواية الحديث عن عكرمة مرسلاً دون ذكر العدد .

وأخرج ابن الأعرابي في معجمه (1635) الحديث موصولاً بإسناد مسلسل بالعلـل ، فـلا يلتفـت إليـه وفيه : كبشاً كبشاً .

وروي الحديث من طريق أخرى عن أنس فأخرج ابن حبـان (125/12) والطبراني في الأوسـط (246/2) والبيهقي في السنن (299/9) والضياء في المختارة (84/7 ـ 85) .

كلهم من طريق ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن قتادة عن أنس به : عق عن الحسن والحسين بكبشين .

وهذا إسناد ضعيف ، حرير بن حازم في روايته عن قتادة ضعف .

قال الضياء : ذُكِر هذا الحديث للإمام أحمد ، قال : نعم جرير يخطئ في حديث قتادة ا.هـ .

وقال أبو حاتم الرازي : أخطأ جرير في هذا الحديث إنما هو قتادة عن عكرمة قال عـق رسـول الله ﷺ مرسل ، العلل (1633) .

قال الضياء: وإرساله أصح (84/7).

وروى النسائي (76/3) وغيره من طريق إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن عكرمة عن البيان عباس رضي الله عنه عق رسول الله على عن الحسن والحسين بكبشين كبشين .

وهو في مشيخة ابن طهمان (53) .

وهذه الرواية عن ابن طهمان عن الحجاج تخالف رواية جرير من حيث الإسناد والمتن ، وتخالف رواية أيوب والجماعة من حيث المتن والإسناد أيضاً .

فرواية جرير إنما هي عن قتادة عن أنس لا عن ابن عباس .

وهذا يعني أن الحجاج تفرد عن قتادة بوصله مخالفاً الوجه الأقوى في الرواية عـن قتــادة عـن عكرمــة الذي استند عليه أبو حاتم في ترجيح الإرسال .

ويعتبر مخالفاً لأيوب ويحيى بن سعيد ويونس بن عبيد حيث رووا الحديث عـن عكرمـة مرسـلاً ورواه موصولاً .

أما المتن فما تقدم من روايات فقد جاء ما هو صريح بأنه عق كبشاً عن كل منهما ، وما هو بالمفهوم حيث جاءت الرواية أنه عق بكبشين عنهما بمعنى معاً بكبش لكل منهما .

هذا التفصيل بكبشين لكل واحد منهما هو مخالف لكل الروايات السابقة .

ونخلص بهذا العرض إلى أن الحديث مرسل من مراسيل عكرمة .

وله شاهد من طريق ابن إسحاق عن عبدالله بن أبي بكر عن محمد بن علي بن حسين أبي جعفـر عـن علي أنه قال : عق رسول الله ﷺ عن الحسن شاة . أخرجه الترمذي (1519) وابن أبي شيبة (113/5) والبيهقـي (304/9) وهو منقطع بين أبي جعفر وعلي .

ولأن جعفر من آل بيت علي وهو يروي حادثة تتعلق بجده ففي روايته قوة .

وهناك شاهد آخر عند الحاكم (265/4) من طريق سوار أبي حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده مرفوعاً عق عن الحسن والحسين عن كل واحد منهما كبشين اثنين مثلين متكافئين .

يرويه الحاكم عن بكر بن محمد الصيرفي عن أبي قلابة عن سهل بن حماد عن سوار به .

وهذا إسناد ضعيف ، أبو قلابة هو عبدالملك بن محمد قبال عنه الـدارقطني : صـدوق كـثير الخطأ في الأسانيد والمتون كان يحدث من حفظه فكثرت الأوهام منه .

شعره فضة على الأوفاض وهم المساكين(566).

قالوا: ثم كانت غزوة أحد ، وذلك أن أبا سفيان لما رجع إلى مكة ، قال عبدالله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل (84/أ) ورجال من قريش ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدر: يا معشر قريش إن محمداً قد وتركم

وذكر ابن خزيمة عنه أنه اختلط .

وبنحو عبارة الدارقطني ذكر أبو القاسم بن بنت منيع .

ولهذا قال الحافظ : صدوق يخطئ تغير حفظه لما سكن بغداد .

وسوار أيضاً هو ابن داود أبو حمزة لين لا يحتج بما ينفرد به .

فالإسناد ضعيف جداً .

وهناك رواية عن ابن جريج أعرضت عن ذكرها لأنها لا تصلح للشواهد .

(566) ـ هذه رواية عبدالله بن محمد بن عقيل عن علي بن الحسين عن أبي رافع به مرفوعاً .

رواه عن ابن عقيل شريك القاضي كما في مسند أحمـد (390/6) ومصنف بـن أبـي شيبة (113/5) ومعجم الطبراني الكبير (310/1) (30/3) وغيرهما .

وتابع شريكاً عليه سعيد بن سلمة بن أبي الحسام كما عند الطبراني في الكبير (311/1) وتابعهما أيضاً عبيد الله بن عمرو الرقي كما في العلل للدارقطني المسألة (1181) ثلاثتهم شريك وسعيد بن سلمة وعبيد الله الرقى عن عبدالله بن محمد بن عقيل به .

وإسناده ضعيف للين في ابن عقيل .

ويشهد له ما تواتر عن أبي جعفر محمد بن علي مرسلاً .

رواه مالك في الموطأ (501/2) من طريقين عنه .

وعبدالرزاق في المصنف (333/4) من طريقين آخرين عنه .

وابن أبي شيبة في المصنف (115/5) من طريق آخر غير ما سبق عنه به .

وتوحد بعض الروايات الأخرى لكنها غير محفوظة ، سوى رواية ابن عمر عند ابن أبي شيبة في المصنف (115/5) لها حكم الرفع إن شاء الله ، من طريق عبدالوارث قال حدثنا عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن عمر فيه عطاء اختلط وعبدالوارث روى عنه بعد الاختلاط .

فالتصدق بوزن الشعر فضة سنة ثابتة إن شاء الله بما دلت عليه هذه الطرق .

وقتل خياركم فأعينونا على حربه لعلنا ندرك من بعض ما أصاب منا (567)، فأجمعت قريش المسير إلى رسول الله الله المحابيشها ومن أطاعها من قبائل مكة وغيرها ، وخرجت معهم بالظُّعُن (568).

فخرج أبو سفيان بهند بنت عتبة ، وخرج عكرمة بن أبي جهل بأم حليمة بنت الحارث بن هشام ، وخرج صفوان بن أمية ببرزة بنت مسعود ، وخرج عمرو ابن العاص بريطة بنت منبه بن الحجاج ، وخرج طلحة بن أبي طلحة بسلافة بنت سعد بن شهيد (569)، ودعا جُبير بن مطعم غلامه و حشياً فقال : إن قتلت عم عمد حمزة بعمي طعيمة بن عدي فأنت عتيق .

<sup>(567)</sup> ـ رواه ابن هشام (5/4) والطبري (58/2) وابن أبي حاتم (1698/5) والبيهقي في الدلائل (224/3) . كلهم من طريق ابن إسحاق أنبأنا الزهري وعاصم بن عمرو ومحمد بن يحيى بن حبان وحصين بن عبدالرحمن بن عمرو بن سعد وعبدالله بن أبي بكر وغيرهم من علمائنا فذكره وهو مرسل قوي .

<sup>(568) -</sup> الظُّعُن : النساء ، واحدتها : ظعينة ، انظر اللسان .

<sup>(569)</sup> ـ هو من ضمن الرواية السابقة كما دل عليه صنيع الطبري والبيهقي ، وكذا ما جماء في سيرة ابن إسحاق (302/3 ـ 303) ، وكذا ما جاء في البداية والنهاية (10/4) .

<sup>(570)</sup> ـ كذا في الأصل ، وهو خطأ ، والصواب ما عليه بقية المصادر : "السَّبخة" .

<sup>· (454) .</sup> هو طرف من حديث وحشى عند البخاري (844) سبق برقم (454)

<sup>(572)</sup> ـ هو ضمن رواية ابن إسحاق عن أولئك المشايخ كما حاء في سيرة ابن إسحاق (305/3) وكذا في تفسير الطبري (126/4) .

ورواه ابن هشام (221/3) عن ابن إسحاق.

ورواه البيهقي (221/3) في دلائله من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة به .

وأيضاً رواه البيهقي في الدلائل (208/3 ـ 220) بإسناده عن الزهري مرسلاً .

ورواه الطبري (245/9) تفسيره عن ابن أبزى وفيه أن أبا سفيان استأجر ألفين ليقاتل بهم رسول الله ﷺ سوى من استحاش من العرب .

فقال عبدالله بن أبي: يا رسول الله أقم فإن أقاموا بشر مجلس ، وإن دخلوا علينا قاتلهم الرحال في وجوههم ورماهم (84/ب) النساء والصبيان بالحجارة فوقهم ، فلم يزل برسول الله الذي كان من أمرهم حب لقاء القوم حتى دخل رسول الله في فلبس لامته ثم خرج عليهم وقد ندم الناس وقالوا: استكرهنا رسول الله في ولم يكن لنا ذاك ، ثم قالوا: يا رسول الله استكرهناك و لم يكن لنا ذاك ، ثم قالوا: يا رسول الله استكرهناك و لم يكن لنا ذاك ، ثم قالوا: يا رسول الله استكرهناك و لم يكن لنا ذاك ، فإن شئت فاقعد صلى الله عليك .

فقال رسول الله ﷺ: ما ينبغي لنبي إذا لبس لامته أن يضعها حتى

<sup>(573) -</sup> روى معناه البخاري (3853) (6629) ومسلم (2272) من طريق بريد بن عبدالله بـن أبـي بـردة عـن جده أبي بردة عن أبي موسى به بمعناه .

وسياق المصنف هو الموافق لرواية ابن إسحاق عن الجمع الذي سبق ذكرهم برقم (567) .

وروى الحديث أحمـد (351/3) والنسائي (389/4) وابن سعد (45/2) وابن أبي شيبة (178/6) والدارمي (173/2) .

من طريق حماد أنا أبو الزبير عن حابر به مرفوعاً ، وصرح أبو الزبير بالتحديث كما في تغليـق التعليـق (332/5) ورواه البيهقي (41/7) من طريق ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس به بقريب منه .

وهو عند أحمد في المسند (271/1) والحاكم في المستدرك (141/2) .

وفيه ابن أبي الزناد صدوق ، في حديثه عن أبيه ضعف .

وروي الخبر أيضاً من حديث أنس .

يقاتل (574)، فخرج رسول الله في في شوال يوم السبت في ألف رجل (575)، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم (576)، وصلى المغرب في طرف المدينة ثم عرض المقاتلة فأجاز من أجاز ورد من رد، فكان فيمن رد زيد بن ثابت وعبدالله

(574) ـ هو أيضاً من رواية ابن إسحاق عن ذلك الجمع .

وأيضاً من رواية حابر السابقة المذكورة في الهامش السابق وإسنادها حسن ومن رواية ابن أبـي الزنــاد السابقة أيضاً .

ويشهد لهذه الروايات أيضاً ما رواه البيهقي في الكبرى (40/7) من طريق ابن لهيعة عـن أبـي الأسـود عن عروة به بمعناه .

ورواه أيضاً الزهري مرسلاً كما في الدلائل للبيهقي (206/3) .

فالخبر ثابت .

(575) ـ خروجه في ألف رواه ابن إسحاق عن أولئك الجماعة من التابعين وسبق عزوه ، وانظر تفسير ابن كثير (426/1) ورواه السدي مرسلاً كما في تفسير الطبري (73/4) .

وموسى بن عقبة كما في السنن الكبرى للبيهقي (31/9) وأيضاً أسنده عن عروة به .

لكن الألف انخزل عنهم قرابة الثلاثمائة من المنافقين كما روى ذلك ابن إسحاق في روايته السابقة عن مشايخه من التابعين .

ورواه أيضاً الشافعي كما روى البيهقي في السنن (31/9) .

ورواه موسى بن عقبة كما في السنن أيضاً (31/9) .

ورواه الزهري كما في الدلائل (220/3) ولكنه لم يذكر عدداً محدداً ، وإنما ذكر انخزال الثلث وكذا عروة بن الزبير مرسلاً (221/3) الدلائل .

وقد روى هذا الانخزال البخاري في صحيحه ومسلم أيضاً دون تعرض لتحديد العدد ، فأخرج البخاري (1785) ومسلم (2776) كلاهما عن عدي بن ثابت عن عبدالله بن يزيد قال سمعت زيد بن ثابت يقول : لما خرج النبي الله إلى أحد رجع ناس ممن كان معه ، فكان أصحاب النبي الله فيهم فرقين ، قال بعضهم : لا ، فنزلت : ﴿ فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم ، مما كسبوا ﴾ .

فسماهم منافقين هؤلاء المنخزلين .

(576) ـ استخلاف ابن أم مكتوم في أحد ذكره ابن حياط في تاريخه (96) .

ابن عمر وأسيد بن حضير والبراء بن عازب وعرابة بن أوس الحارثي وأبو سعيد الخدري (577).

وأجاز سمرة بن جندب ، وأما رافع بن خديج فإن رسول الله ﷺ استصغره فقام على حصير وتطاول على أطراف أصابعه فلما رآه رسول الله ﷺ

(577) ـ أما رد ابن عمر فقد صح في البخاري (2521) وغيره .

من طرق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه .

وأما عرابة فقد ذكر رده ابن سعد في الطبقات (369/4) .

وأسنده البخاري في التاريخ الكبير كما في الإصابة (481/4) فرواه من طريق ابن إسحاق حــدثني الزهري عن عروة به .

وأسنده ابن عساكر (264/19) من طريق الذهلي وبإسناده عن ابن إسحاق حدثني الزهري عن عـروة وذكر ممن استصغرهم زيد بن ثابت والبراء بن عازب وابن عـمر إضافة إلى عرابة .

وروى أيضاً البخاري في الأوسط (161/1) والدارقطني في المؤتلف والمختلف (104/1) والحاكم (67/2) والبيهقي (22/5) والطبراني في الكبير (164/5) كلهم من طريق منصور ابن سلمة الحزاعي قال حدثنا عثمان بن عبيد الله بن زيد بن جارية ثنا عمي عمرو بن زيد بن جارية عن زيد أن رسول الله الله استصغر ناساً يوم أحد فيهم زيد بن جارية - يعني نفسه - والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وسعد وأبو سعيد الخدري وعبدالله بن عمر وذكر جابر .

قال منصور : أخاف ألاّ يكون حفظ جابر .

وعثمان بن عبيد الله وعمرو بن زيد لم أقف لهما على توثيق أو تعديل ، فالله أعلم .

وهناك طريقان أحدهما عزاه الحافظ في الإصابة (145/1) لابن فتحون ، وأسنده من طريق إسماعيـل ابن عياش عن نافع عن ابن عمر .

لكنه غير محفوظ لضعفه ومخالفته ما هو أقوى منه وقد تقدم في الطريق الأولى .

والطريق الآخر هو أشد ضعفاً عزاه الحافظ لابن أبي حيثمة في نفس المصدر وهو من طريق أبـي بكـر الهذلـي عن نافع عن ابن عـمر .

هو أيضاً عند أبي نعيم في معرفة الصحابة (198/3 ـ 199) مسنداً ، والهذلي متروك .

أجازه (578)، وكان دليل النبي ﷺ أبو حثمة الحارثي (579).

فقال عبدالله بن أبي لمن معه : أطاعهم رسول الله ﷺ وعصاني ، والله لا ندري على ما نقتل أنفسنا معه ، أيها الناس ارجعوا .

فانخزل من العسكر ثلاثمائة رجل ممن تبعه ورجع بهم إلى المدينة ، ومضى رسول الله ﷺ في سبعمائة رجل(580).

فسلك حرة بني حارثة ثم مضى حتى نزل بالشعب من أحد في عدوة

, وصرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية البخاري الواردة في التاريخ الكبير كما نقله الحافظ في الإصابة (481/4) .

وجاءت رواية أخرى في شأن شهود رافع لأحد ، ولكنها ذكرت سبباً آخر لإجازة النبي له ، فروى البخاري في الكبير (287/4) ومن طريقه الضياء في المختارة (287/4) . من طريق محمد بن طلحة بن الطويل عن بشير وقيل حسين بن ظهير عن أخته سعدى بنت ثابت عن أبهما عن جدهما به .

وفيه : فقال عم رافع بن خديج ظهير بن رافع ، يا رسول الله إن ابن أخي رجل رامٍ فأحازه .

محمد بن طلحة الذي عليه مدار الحديث صدوق يخطئ كما قال الحافظ ، ومع حاله هذا فقد احتلف عليه .

فروى عبدالله بن أحمد عن يعقوب بن حميد بن كاسب عن محمد بن طلحة عن عبدالله بن حسين عن أبيه عن جده عن رافع به .

وهذا اضطراب من محمد بن طلحة .

وروى أنه استصغره ، والله أعلم .

(579) \_ ذكر ذلك ابن إسحاق كما في تاريخ الطبري (61/2) .

وابن سعد في الطبقات (39/2) وبه قال أبو حاتم كما ذكر ابنه عنه في الجرح والتعديل (321/6). واسمه عامر ، وقيل عبدالله بن ساعدة بن عامر الحارثي .

(580) ـ تقدم برقم (575) .

الوادي وجعل ظهره إلى أُحد وقال: لا يقاتلن أحَد حتى آمره، ثم أُمّر رسول الله على الرماة عبدالله بن جبير أحد بني عمرو بن عوف وهم خمسون رجلاً وقال: انضح الخيل لا نؤتى من خلفنا، إن كانت علينا أوْ لنا فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك (581).

ثم ظاهر رسول الله ﷺ بين درعين (582)، وأعطى اللواء على بن أبي

<sup>(581) -</sup> تأمير عبدالله بن جبير على الرماة ثابت في صحيح البخاري (3764) (3817) من طريق أبي إسحاق قال سمعت البراء به ، دون ذكر العدد .

وذكر العدد هو من رواية الحسين بن عياش عن زهير عن أبي إسحاق عن البراء بـه عنـد النسـائي (315/6) .

وتابعه عبدالله بن محمد النفيلي عند أبي داود (2662) والبيهقي (229/3) دلائل ، فرواه عن زهير به . وعمرو بن خالد كما في سنن سعيد بن منصور (356/2) بذكر الخمسين وطبقات ابن سعد (47/2). وتابعهم أبو غسان مالك بن إسماعيل كما في الآحاد والمثاني (63/4) عن زهير كما في مسند أبي عوانة (43/4).

وحسن بن موسى عند أحمد (293/4) وابن سعد (47/2) ويحيى بن آدم عند أحمد (294/4) وعمرو ابن مرزوق عند البيهقى (124/3) دلائل .

<sup>(582) -</sup> ظاهر بين درعين أي لبس درعين ، وقد ثبت عنه هذا في أحد وذلك من طرق .

<sup>-</sup> من طريق ابن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد به .

أخرجه النسائي في الكبرى (171/5) وأحمد (449/3) والشافعي (317/1) وسعيد بن منصور (359/2) وابن ماجه (2806) والبيهقي (46/9) وأبو الشيخ في أخلاق النبي (414) من طريق الشافعي وأحمد وسعيد بن منصور وعلي بن المديني وعبدالله بن محمد وهشام بن سوار ويحيى بن الربيع.

كلهم عن سفيان به سنداً ومتناً .

وخالف هؤلاء الجماعة بعض الرواة مخالفة غير محفوظة كما رجح الدارقطني حيث خالفوا في إسناده. تارة بجعله عن السائب عن رجل ، وتارة عن السائب عن رجل من بني تيم عن طلحة ، وتـــارة عــن السائب عن رجل اسمه معاذ .

انظرها في سنن أبي داود (2590) ومسند أبي يعلى (24/2) ومسند الشاشي (22 ـ 23) وسنن =

البيهقي (46/9) وأخبار المكيين (416) وعلل الدارقطني (521) .

والمحفوظ هو رواية الجماعة وإسنادها صحيح عن السائب وهو صحابي صغير .

ـ وجاء الحديث أيضاً من طريق أبي معاوية ثنا أبان عن عبدالله البجلي عن أبي بكر بن حفص بـه مرسلاً .

أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (742/2) وإسناده حسن عن أبي بكر بن حفص ، وهو شاهد حيد. - وجاء أيضاً من طريق سعد بن أبي وقاص وله عنه طرق :

أ - من طريق إسحاق بن محمد الفروي نا عبدالله بن جعفر (المخرمي) عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه سعد به .

أخرجه البزار في مسنده (311/3).

وإسناده دون الحسن بقليل لحال الفروي ، وليس هو ابن عبدالله بن أبي فروة المتروك ، ولكن ابن محمد صدوق كف فساء حفظه .

ب ـ من طريق عبدالله بن إدريس ومحمد بن سلمة كلاهما عن ابن إسحاق قـال حـدثني صـالح بن كيسان عن بعض آل سعد بن أبي وقاص عن سعد .

أخرجه الدورقي في مسند سعد (90) وهو في سيرة ابن إسحاق (211/3) وهذا إسناد فيه إبهام لكنه شاهد حيد للطريق السابق .

ج ـ من طريق الحسن بن شاذان الواسطي حدثنا أبو أسامة (حماد بن أسامة) حدثنا مسعر (بن كـدام) عن سعد بن إبراهيم عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد به .

وهذا إسناد نظيف صحيح ، أخرجه الإمام الخطيب في تاريخه (305/7) .

د ـ من طريق محمد بن إسحاق حدثني الحصين بن عبدالرحمن بن عمرو بن سعد عن محمود بن عمرو عن يزيد بن السكن به .

رواه ابن المبارك في الجهاد (88) ومن طريقه البخاري في التاريخ الكبير (314/8) .

وفي الإسناد محمود بن عمرو غير معروف بتوثيق ، فهو مقبول كما قال الحافظ .

أما الحصين فهو حسن الحديث لأنه روى عنه جماعة ، وحسن حديثه أبو داود ووثقه الذهبي .

فهو شاهد جيد .

- وجاء الحديث أيضاً من طريق الزبير بن بكار قال حدثني محمد بن الضحاك عن أبيه عن ابن عباس قال حدثني سعد بن عبادة به .

وهذا إسناد منقطع مع كلام في الضحاك .

وعزاه ابن الأثير في أسد الغابة (103/6) وأشعر به تصرف الطبري في التفسير (136/4) أنه من =

رواية ابن إسحاق عن مشايخه من التابعين المتكرر ذكرهم .

تنبيه : روى الحاكم (28/3) والبيهقي (370/6) من طريق والترمذي في سننه (1692) (3738) والبيهقي والبرار (188/3) في المسند من طريق يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني يجيى بن عباد عن أبيه عن عبدالله بن الزبير عن الزبير بن العوام قال : "رأيت رسول الله الله حين ذهب لينهض إلى الصحرة ، وكان رسول الله في قد ظاهر بين درعين فلم يستطيع أن ينهض إليها فحلس طلحة بن عبيد الله تحته ، فنهض رسول الله في حتى استوى عليها فقال رسول الله في : أوجب طلحة".

وكنت في بادئ الأمر قد خُدِعت به فذكرته ضمن طرق حديث الدرعين ، وعندما شرعت في نسخه انتبهت إلى أن غير يونس يرويه عن ابن إسحاق بهذا الإسناد دون التعرض لذكر الدرعين .

فقد رواه إبراهيم بن سعد وعبدالله بن المبارك وزياد بن عبدالله البكائي ومحمد بن سلمة وجرير بن حازم وسلمة بن الفضل كلهم رووه عن ابن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد عن أبيه عن عبدالله بن الزبير عن الزبير به ـ عدا جرير أسقط منه عباد ـ وهذا من المنقوص وهما فيما صورته الاتصال ، وجميعهم لم يذكروا الدرعين .

أخرجه ابن حبان (436/15) وأحمد (165/1) وابن المبارك في الجهاد له (93) وابن أبي شيسبة (69/2) وابن أبي شيسبة (421/3) وابن هشام (35/4) وأبو يعلى (33/2) والحاكم (421/3) والطبري في تاريخه (69/2) والضياء في المختارة (58/3 - 59) وابن عساكر (68/25) وهو في سيرته (311/3).

ورواية إبراهيم بن سعد وجرير بن حازم أكمل من غيرها ، ففيها : "سمعت رسول الله ﷺ يقـول يومئذٍ : أوجب طلحة ، حين صنع برسول الله ﷺ ما صنع ، يعني حين برك له طلحة ، فصعد رسول الله ﷺ على ظهره" .

ولفظ جرير : "خرجنا مع رسول الله ﷺ مصعدين في أحد فذهب رسول الله ﷺ على ظهره لينهض على صخرة فلم يستطع ، فبرك طلحة بن عبيد الله تحته ، فصعد رسول الله ﷺ على ظهره حتى جلس على الصخرة ، قال الزبير فسمعت رسول الله ﷺ يقول : أوجب طلحة" .

وقد حاء لفظ إبراهيم عند أبي يعلى في مسنده واضحاً في أن ذكر الدرعين إنما هو من رواية ابن إسحاق من غير طريق يحيى بن عباد ففيه : "سمعت رسول الله ﷺ يقول يومئذ : أو جب طلحة" حين صنع برسول الله ﷺ يوم أحد ... وظاهر بين درعين ، فهذا عن أبي يعلى سياق صريح في أن ذكر الدرعين إنما هو من رواية ابن إسحاق من غير طريق يحيى بن عباد .

ثم بفضل من الله المنان وقفت على كلام للحافظ ابن حجر يوافق هذا الترجيح ، ففي الإمتاع =

بالأربعين المتباينة السماع (23) أورد الحافظ طرق الحديث بما فيها طريق يونس بن بكير المشتملة على الوهم وبين ما حاء في الطرق الأخرى ثم قال: "وهذا كله يدل على أن في رواية يونس إدراجاً". وأنبه إلى أن سياق يونس بن بكير غير المحفوظ قد جاء في طريقين من غير طريق يحيى بن عباد سبق ذكرهما، وهما الطريق (ب) وطريق الزبير بن بكار وقد سبقا.

وهذا لا يعني بالضرورة أنه سياق محفوظ في أصله ، لأن طريق يونس لا يعتبر بها على ما هـو متفـق عليه في قواعد المحدثين .

والطريقان الآخران لا ينتهضان وحدهما بصحته ، والله أعلى وأعلم ولا توفيق وإنجـاح إلا مـن عنـده الكريم المنعم .

(583) - أقوى ما وقفت عليه بشأن لواء يوم أحد هو ما رواه ابن إسحاق عن الزهري وعاصم بن عمر ومحمد بن يحيى بن حبان والحصين بن عبدالرحمن وغيرهما من علمائنا قالوا : "... فصفهم ولواؤه يومئذ مع على بن أبي طالب رضى الله عنه حين غدا فقال رسول الله مع من لواء القوم ؟

قالوا : مع طلحة بن أبي طلحة أخي بني عبد الدار ، فقال : نحن أحق بالوفاء منهم ، فدعا مصعب ابن عمير أخا بني عبد الدار فأعطاه اللواء" .

هذه الرواية ساقها البيهقي في الدلائل (224/3 ـ 226) فأسندها (ص224) وساق الرواية وهي طويلة فجاء هذا الموضع (ص226) من الجزء المذكور .

وهذا يعني أن ذلك الإسناد قد تدخله رواية ليست منه نتيجة الاستطراد ، وعادة ابن إسحاق أنـه قـد يفعل ذلك .

والذي دفعني إلى هذا الاحتمال أني لم أقف على هذه الرواية معزوة إلى هذا الإسناد في مصدر آخر ، والعادة في إسناد ابن إسحاق السابق فيما تقدم من روايات أنك تجدها صريحة ضمن الإسناد خلافاً لهذه الرواية ، فالله أعلم بها .

وقد روى ابن إسحاق كما في السيرة لابن هشام (21/4) وتاريخ الطبري (238/3) روى إعطاء اللواء لعلى بعد مقتل مصعب .

وأسنده الطبري في تفسيره (126/4) من طريق ابن عباس بذلك الإسناد العوفي الضعيف وتقدم ولم يذكر فيه علياً وإنما ذكر أن اللواء أعطي إلى مصعب بن عمير .

بينما روى ابن سعد (120/3) عن الواقدي بإسناده أن اللواء أعطي إلى مصعب وبعدما قُتِل ابتدره رجلان من بني عبد الدار: سويبط بن حرملة وأبو الروم ، فأخذه أبو الروم فلم يزل في يده حتى دخل به المدينة حين انصرف المسلمون .

والله أعلم .

وقال: من يأخذ مني هذا السيف بحقه ؟ قال أبو دجانة سماك بن خرشنة (584): وما حقه يا رسول الله ؟ قال: تضرب به في العدو حتى ينحني .

فقال: يا رسول الله ، أنا آخذه بحقه ، فأعطاه إياه ، وكان أبو دجانة رجلاً شجاعاً يختال عند الحرب ، وكان إذا أعلم أعلم بعصابة له حمراء يعصب بها رأسه ، فإذا رأوا ذلك علموا أنه سيقاتل ، فأخذ السيف من رسول الله الله وأخرج عصابة فعصب بها رأسه ثم أخذ يتبختر بين الصفين ، فقال النبي على انها لمشية يغضها الله إلا في هذا الموطى (585).

<sup>(584) -</sup> كذا في الأصل ، وهو خطأ ، والصواب "خرشة" كما في مصادر ترجمته .

<sup>(585)</sup> ـ رواه مسلم (2470) من طريق عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس به مختصراً .

وفيه : "أن رسول الله ﷺ أخذ سيفاً يوم أحد فقال من يأخذ مني هذا ...

فقال سماك بن خرشة أبو دجانة : أنا آخذه بحقه ، قال فأخذه ففلق به هام المشركين" .

وجاء الحديث بقريب من سياق المصنف من طريق ابن إسحاق قال حدثني جعفر بن عبدالله بن أســلم عن رجل من الأنصار من بني سلمة به .

أخرجه ابن هشام في السيرة (13/4) وهو في سيرة ابن إسحاق (305/3).

وأسنده البيهقي في الدلائل (233/3) وسمى الرجل بمعاوية بن معبد بن كعب بن مالك وهو أنصــاري من بني سَلَمة .

قال عنه أبو حاتم : بمحهول ، وقال ابن معين : لا أعرفه .

أما جعفر فمقبول أيضاً .

وروى الحديث إسحاق بن راهويه في مسنده (351/17 ـ مطالب) أخبرنا حمزة بن الحـارث يعــني بــن عمير عن أبيه عن عمرو بن يحيى المازني عن الزبير به .

وليس فيه ذكر العصابة ، ولا التبحتر ، وإنما أنه أعطي السيف وعاهد نفسه أن يضرب به حتى ينـــثني وفيه أنه أتى على امرأة لهم تنشد فشهر عليها السيف ثم أكرم سيف رسول الله عنها .

وإسناده منقطع ، وباقي رجاله ثقات والحارث وثق وفي أحاديثه بعض المناكير .

وروى الحديث أيضاً الطبري في تهذيب الآثار ( 548 ) والدولابي في الكنى ( 208/1 ) والبزار =

. (193/3) والحاكم (256/3)

من طريق عمرو بن عاصم الكلابي حدثني عبيد الله بن الوازع بن ثور ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير به .

وفيه ذكر العصابة التي لبسها وأيضاً إكرامه سيف رسول الله عن أن يقتل به امرأة .

والإسناد فيه عبيد الله بن الوازع مجهول كما في التقريب .

وروى الحديث أيضاً سعيد بن منصور في سننه (364/2) وابن أبي شيبة (414/6) كلاهما عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة مرسلاً ، وفيه : حتى جاء به قد حناه ، فقال : يا رسول الله أعطيته حقه ؟ قال : نعم ، وهو مرسل صحيح .

ورواه أيضاً أبو نعيم في معرفة الصحابة والبيهةي في السنن (155/9) من طريق عمـرو بـن مـرزق ثنـا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت هنيدة بن حالد به مختصراً ، وفيه أبيات ارتجزها و لم يسمه .

وهذا إسناد صحيح على خلاف في هنيدة هل هو صحابي أم لا .

نص على صحبته الطبري وابن عبدالبر وابن منـده ، بينمـا اضـطرب ابـن حبـان فـذكره في الصـحابة وذكره في التابعين ، ونقل أبو نعيم الاختلاف فيه .

و لم يرجح الحافظ شيئاً ، ورواه ابن أبي شيبة (217/4) من غير طريق شعبة وخالف في سنده . وطريق شعبة أصح ، وأيضاً هناك من يرويه عن شعبة عن أبي إسحاق عن هنيدة عن أبيه أو قـال أخيه، ولا يصح كما ذكر أبو حاتم في علل ابنه (1013) .

وللحديث طريقان آخران : أحدهما عند البخاري في الكبير (154/3) والطبراني أيضاً (104/7) من طريق خالد بن سليمان بن عبدالله بن خالد بن سماك بن خرشة عن أبيه عن حده به مرسلاً بذكر العصابة الحمراء والاختيال .

وهؤلاء أولاد أبي دجانة الصحابي المحكي عنه في هذا الحديث .

وفيهم من لم أعرفه ، وكذا وحدت الهيثمي يقول .

والطريق الثانية عند الطبراني في الكبير (9/19) من طريق عبدالله بن الفضل حدثني أبي عن أبيه عاصم عن أبيه عمر عن أبيه قتادة بن النعمان به .

وفيه ذكر العصابة الحمراء.

والإسناد فيه عبدالله وأبو الفضل لا يعرفان كما قال الحافظ في اللسان .

وروى الحديث أيضاً ابن هشام (15/4) فقال حدثني غير واحد من أهل العلم أن الزبير فـذكره وفيـه لبسه عصابة حمراء وذكر أبياتاً له ، وهو معضل .

والخلاصة أن سياق المصنف حله صحيح ، غير أن التبختر لم يثبت ، والله أعلم .

وله طريق أخير عند ابن سعد في الطبقات (556/3) من طريق معن بن عيسى أخبرنما عبدالرحمن ابن زيد عن زيد بن أسلم به ، وفيه أبيات لأبي دجانة دون بقية الحديث ، وإسناده مرسل ، وعبدالرحمن ضعيف .

وتعبأ قريش وجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد وعلى ميسرتها عكرمة بن أبي جهل ، وقال أبو سفيان لأصحاب اللواء :

إنكم قد وليتم لواءنا يوم بدر وأصابنا ما قد رأيتم ، وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم ، فإذا مالت مالوا ، فإما أن تكفونا لواءنا وإما أن تخلوا بيننا وبينه فنكفيكموه ، فهموا به وتواعدوه ، وقالوا : أنحن نسلم إليك لواءنا ستعلم كيف نصنع (586).

و جاءت هند بنت عتبة والنسوة اللاتي معها يحرضنهم على القتال وتقول فيما تقول : إن تقبلوا نعانق ، ونفرش النمارق ، وإن تدبروا نفارق ، فراق غير وامق (587) .

<sup>(586) -</sup> رواه ابن إسحاق قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة فذكره مرسلاً ، انظر السيرة لابن هشام (13/4) -- 14) .

ونقله ابن كثير منه في البداية (15/4) .

أما وجود خالد على ميمنة الخيل وعكرمة على ميسرتها فهو عند البيهقي (220/3) بإسناد صحيح عن الزهري به مرسلاً .

ورواه ابن إسحاق كما عند ابن هشام (13/4) .

وأسنده ابن إسحاق أيضاً عن الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم والحصين وغيرهم من علمائـه به .

كما في سيرته (301/3) وتفسير الطبري (126/4) وانظر الطبقات لابن سعد (40/2) .

<sup>(587)</sup> ـ هذه الأبيات من هند رواها الطبري في تهذيب الآثـار (548) المفقـود وفي تاريخـه (63/2) والبـزار في مسنده (193/3) والحاكم (256/3) والدولابي (208/1) .

من طريق عمرو بن عاصم الكلابي حدثني عبدالله بن الوازع ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير به. و لم يسم المرأة القائلة بهند .

الحارث بن عمير وثق وله مناكير .

ونقل الأبيات ابن عبدالبر في الاستيعاب (1922/4) عن الزبير بن بكار سمعت يحيى بن عبدالله الهديري ذكرها عن هند .

وتعزى في كتب التاريخ لغير هند أيضاً .

وأول من خرج من المشركين أبو عامر عبد عمرو في الأحابيش وقال: يا معشر الأوس أنا أبو عامر، قالوا: فلا أنعم الله بك عيناً، ثم ناضح (588) المسلمين بالحجارة وقاتلهم قتالاً شديداً (589).

وقاتل أبو دجانة في رجال من المسلمين حتى حميت الحرب وأنزل الله النصرة ، فكشفهم المسلمون عن معسكرهم وكانت الهزيمة عليهم ، فلم يكن بين أخذ المسلمين هنداً وصواحباتها إلا شيء يسير (590).

وقتل عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه طلحة بن أبي طلحة وهـو حامـل لواء قريش والحكم (591) بن الأخنس بن شريك وعبـدالله بـن جـبير بـن أبـي زهـير وأبا أمية بن أبي حذيفة المغيرة .

وأخذ اللواء بعد طلحة أبو سعد بن أبي طلحة فرماه سعد بن أبي وقاص فقتله (592)، وبقى اللواء صراحاً لا يأخذه أحد فتقدم رجل من المشركين يقال لـه

<sup>(588) -</sup> كذا في الأصل ، والمراد رماهم بالحجارة ؛ لأن النضح الرمي ، وفي بقية المصادر "راضح" وهما بمعنى واحد كما في اللسان .

<sup>(589)</sup> ـ انظر رواية عاصم بن عمر بن قتادة في التعليق السابق (586).

<sup>(590) -</sup> رواه الضياء (76/3) والحاكم (29/3) وإسحاق (343/17 ـ مطالب) وابن هشام في سيرته (25/4) . وهو في سيرة ابن إسحاق (306/3) وتاريخ خليفة بن خياط (68/1) .

من طريق ابن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد عن أبيه عن عبدالله بن الزبير عن الزبير به .

ولفظ إسحاق فيه : وما أرى دون أخذهن شيئاً .

وهذا إسناد صحيح .

ورواه البخاري (3817) من طريق إسرائيل أخبرنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب به . (591) ـ كذا في الأصل ، وفي غيره من المصادر "أبا الحكم" ، ومعروف في جميع المصادر حسب علمي أنه أبو الحكم .

<sup>(592)</sup> ـ رواه البيهقي في دلائل النبوة عن ابن إسحاق به (238/3) .

وروى قتلَ علي لطلحة الزبيرُ بنُ بكار قال حدثني أبو الحسن الأثرم عن أبي عبيدة بــه كمــا في تــاريخ دمشق (110/12) .

صواب فأخذ اللواء وأقامها لقريش ، فكر المسلمون عليه حتى قطعوا يديه ثم قتل وصرع اللواء (593) ، فلما رأى الرماة الذين خَلْف رسول الله الله الله المشركين قد انهزموا تركوا مصافهم يريدون النهب وخلوا ظهور المسلمين للخيل ، فأتاهم المشركون من خلفهم (594).

وصرخ صارخ : ألا إن محمداً قد قُتِل ، فانكشف المسلمون وصاروا بين

ورواه الزبير بإسناده عن (أبي عبيدة) معمر بن المثنى كما في التاريخ (75/42) وأخطأ في قوله بدر. وروى سعيد بن منصور (347/2 - الأول) وأبو نعيم في الحلية (111/1) كلاهما من طريق ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن عبدالرحمن بن عبدالله الزهري عن بريدة بن سفيان الأسلمي أن عاصم بن ثابت قتل يوم أحد ثلاثة من بني عبد الدار من حملة لواء قريش ، وفيه بريدة ليس بالقوي ، والخبر مرسل .

(593) - أخرجه إسحاق في مسنده (343/17 - مطالب) من طريق جرير بن حازم قـال سمعت محمـد بـن إسحاق يقول حدثني يحيى بن عباد عن أبيه عن عبدالله بن الزبير عن الزبير به بقريب منه . وليس فيه : "قطعوا يديه" .

وهذا إسناد صحيح .

(594) - روى ابن أبي حاتم (786/3) في تفسيره وأحمد في مسنده (287/1) والطبراني في الكبير (301/10) . من طريق سليمان بن داود ثنا عبدالرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس.

وفيه : فلما أخلت الرماة تلك الخلة التي كانوا فيها دخلت الخيـل مـن ذلـك الموضع علـى أصـحاب النبـي ...

وفيه ابن أبي الزناد روايته عن أبيه فيها بعض الضعف وهذه منها .

وصح هذا الخبر المشهور من رواية الزبير وتقدمت برقم (590) ، وفيهـا إذ مالـت الرمـاة إلى العسـكر حتى كشفنا القوم منه يريدون النهب وخلوا ظهورنا للخيل فأتينا من أدبارنا .

وهو صحيح .

وفي البخاري (3817) وغيره من حديث البراء : وأجلس النبي ﷺ جيشاً من الرماة وأمر عليه عبدالله وقال : لا تبرحوا ... فأبوا فلما أبوا صرفت وجوههم فأصيب سبعون قتيلاً ... قتيل وحريح ومنهزم (595)، حتى خُلِص إلى رسول الله الله وأصيب رباعيته فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم (596).

<sup>(595)</sup> ـ جاء هذا في رواية الزبير السابق تخريجها برقم (590) وهو صحيح .

وعند البزار (199/3) حدثنا أحمد بن يحيى الكوفي قال نا إبراهيم بن علي قال نا عمرو بن صفوان عن عروة عن أبيه الزبير بنحوه .

<sup>(596)</sup> ـ رواه مسلم (1791) من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس به .

وعند غيره من طرق عن أنس .

وأخرج البخاري (3845) ومسلم (1793) كلاهما من طريق عبدالرزاق عن معمر عن همام سمع أبـا هريرة بنحوه .

ومن حديث ابن عباس عند البخاري (3846) .

ومن حديث سهل بن سعد عند البخاري (2747) (2754) ومسلم (1790) .

<sup>(597) -</sup> رواه ابن المبارك في الجهاد (88) والبخاري في التاريخ الكبير (314/8) والبيهقي في الدلائل (234/3) وابن هشام في السيرة (30/4) وهو في سيرة ابن إسحاق (307/3) .

من طريق ابن إسحاق حدثني حصين بن عبدالرحمن عن محمود بن عمرو عن يزيد بن السكن به .

وهذا إسناد ضعيف ، محمود مجهول الحال ، والحصين لم يوثق . ويزيد بن السكن هذا هو أحو زياد المذكور في القصة على ما ذكره ابن عبدالبر في الاستيعاب (1576/4) وقال فيما أحسب .

وأصل الخبر في صحيح مسلم (1789) دون ذكر أسماء وأنهم سبعة .

<sup>(598)</sup> ـ رواه ابن هشام (31/4) عن ابن إسحاق به .

ورواه الطبري (65/2 - تاريخه) والبيهقي في دلائله (234/3) وهو في سيرته (307/3) من طريق ابن إسحاق المنتخب حصين بن عبدالرحمن عن محمود بن عمرو به مرسلاً ، رواه هكذا عن ابن إسحاق ثلاثة ، وسبق بيان حال هذا الإسناد .

ويشهد له ما رواه الطبراني في الكبير (8/19) وفيه بحهولان .

رسول الله ﷺ حتى قُتِل (599)، أصابه ابن قمية الليثي وهو يظن أنه رسول الله تُـم رجع إلى قريش وقال: قتلت محمداً (600).

والتقى حنظلة بن أبي عامر وأبو سفيان ، فاستعلى حنظلةُ أبا سفيان

(599) - ورواه البيهقي في الدلائل (206/3 - 211) من طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب به مرسلاً .

وانظر الدلائل (259/3) .

ورواه البيهقي (258/3) من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة به مرسلاً .

رواه ابن إسحاق في سيرته (308/3) والطبري في تفسيره (136/4) من طريقه حدثني عاصم بن عمـر ابن قتادة به مرسلاً .

وأما أن مصعبًا قتل في أحد فهو في البخاري (1217) ومسلم (940) من حديث خباب .

(600) - عزاه إلى ابن إسحاق البيهقي في دلائل النبوة (238/3) ورواه ابـن هشــام (21/4) عــن ابــن إســحاق مقطوعاً .

وجاء في رواية سعيد بن المسيب السابق ذكرها مرسلاً أن الذي قتل مصعب أبي ، فالله أعلم . وروى ابن إسحاق كما في أسد الغابة (165/4) وانظر تفسير الطبري (136/4) عن الزهـري سماعـاً وعاصم بن عِمر بن قتادة أن أبا سفيان قال لعمر : أنت أصدق عنـدي من ابـن قمئة ، حوابـاً على دعوى ابن قمئة قتله النبي ﷺ .

روى ابن عائذ في مغازيه (7/366 - 373 - فتح) أخبرنا الوليد بن مسلم حدثني عبدالرحمن بن يزيد بن جابر أن الذي رمى رسول الله بن بأحد فحرحه في وجهه قال : خذها مني وأنا ابن قمئة فقال : أقمأك الله ، قال : فانصرف إلى أهله فخرج إلى غنمه فوافاها على ذروة حبل فدخل فيها فشد عليه تيسها فنطحه نطحة أوداه من شاهق الجبل فتقطع .

وله طريق أخرى عند الطبراني ضعيفة ، ولعلها غير محفوظة فلم أرد الاستشهاد بها .

ونقله العراقي في طرح التثريب (203/7) دون إسناد .

وروى عبدالرزاق في مصنفه (290/5) من طريق ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بـن ميسـرة أنـه سمـع يعقوب بن عاصـم تـابعي روى عنـه يعقوب بن عاصـم تـابعي روى عنـه جماعة منهم جمع من الثقات ، وذكره ابن حبان في الثقات وروى له مسلم ، فهو شاهد جيد .

ومن طريق آخر عن ابن حريج رواه أبو نعيم في الدلائل (410) .

بالسيف ، فلما رآه جعونة (601) بن شعوب أنه قد علا أبا سفيان بالسيف ، ضربه فقتله .

<sup>(601) -</sup> كذا في الأصل ، وهو خطأ ، وكأن المصنف أخذه من رواية السرقسطي الواردة في غريب الحديث له، ونقلها الزيلعي في نصب الراية كاملة (318/2) وهي غير محفوظة في هذا اللفظ . والذي عليه عامة الروايات المحفوظة أنه شداد بن الأسود ، بينما في ترجمته نُقِل الخلاف في اسمه ، قيل شداد وقيل الأسود وقيل شداد بن الأسود ، وهو أبو بكر بن الأسود بن مالك ، ويقال ابن شعوب وهي أمه ، وقد أسلم بعد وهو شاعر معروف وقيل إنه ارتد . انظر الإصابة (45/7) وقد أورد البخاري في صحيحه (3706) قصيدة نسبها الشراح لأبي بكر هذا .

ولهذا فرق العلماء بين أبي بكر هذا وبين أخيه جعونة بن شعوب وهو من ولد الأسود .

<sup>.</sup> (602) ـ رواه البيهقي (87/9) من طريق الأصم أنبأ الربيع قال : قال الشافعي فذكره بنحوه مقطوعاً . ورواه البيهقي (87/9) من طريق ابن إسحاق عن الزهري وغيره مرسلاً .

ورواه السراج (137/2 ـ الإصابة) وابن حبان (7025) وأبو نعيم في الدلائل (405) والحاكم في المستدرك (225/3) من طريق ابن إسحاق حدثني يحيى بن عباد بن عبدالله بن الزبير عن أبيه عن حده له ..

وإسناده صحيح ، مراسيل صغار الصحابة حجة على الراجع .

وهو عند البيهقي في الكبرى (15/4) من طريق ابن إسحاق به بنفس السند مختصراً .

ورواه السرقسطي في غريب الحديث (318/2 ـ نصب الراية) من طريق ابن إسحاق عمن محمـد بـن مسلم الزهري عن عروة بن الزبير مرسلاً بمعناه .

و جاء فيه ذكر جعونة كما سبق .

<sup>(603) -</sup> رواه البخاري (3843) من طريق حجين بن المثنى حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة عن عبدالله بن الفضل عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن وحشي به .

وقد انتهى أنس بن النضر عم أنس بن مالك إلى عمر بـن الخطـاب رضـي الله عنه وطلحة بن عبيد الله ورجال من المهاجرين والأنصار وقد أسقطوا في أيديهم وألقوا بأيديهم فقال : ما يجلسكم ؟

قالوا: قتل رسول الله على ، قال: فما تصنعون بالحياة بعده ؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه ، ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل ووجد فيه سبعون ضربة بالسيف والرمح (604).

وكان أول من عرف رسول الله ﷺ (86/ب) حيث كانت الهزيمة كعب ابن مالك ، قال : عرفت عينيه تزهران من تحت المغفر فناديت بأعلى صوتي : يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله ﷺ (605).

<sup>(604)</sup> ـ رواه ابن هشام (31/4) والطبري في تفسيره (112/4) والبيهقي (245/3) وهو في سيرة ابن إسحاق (309/3) من طريق ابن إسحاق قال : حدثني القاسم بن عبدالرحمن بن رافع أخو بني عدي بن النجار فذكره .

مع كونه مرسلاً لم أقف على توثيق للقاسم ، فقد ترجم له ابن أبي حـاتم و لم يـذكر فيـه جرحـاً ولا تعديلاً ، وذكر أنه روى عنه أيضاً يحيى بن عبدالله بن رباح الأنصاري .

وروى الطبري في تفسيره (112/4) من طريقين عن ابن أبي نجيح عن أبيه بمعناه دون أن يسميه ودون ذكر الطعنات وهو مرسل صحيح ، وروى أيضاً (111/4) من طريق إسحاق ثني (عبـدالله) ابـن أبـي جعفر عن أبيه عن الربيع به ، وهو مرسل ضعيف .

أما عدد الطعنات فروى البخاري (2651) من طريقين عن حميد عن أنس به .

وفيه : "فوحدنا به بضعاً وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم" .

وروى ابن هشام كما في سيرة ابن إسحاق (309/3) من طريق النفيلي نا محمد بن سلمة عن محمد ابن إسحاق قال حدثني حميد الطويل عن أنس بلفظه: "لقد وحدنا بأنس بن النضر يومشنر سبعين ضربة".

وقصة أنس بن النضر شبيهة بقصة سعد بن الربيع .

<sup>(605) -</sup> روى الطبراني في الأوسط (23/2) والصواف كما في سيرة ابن إسحاق (309/3) وأبو نعيم في الدلائل (401) من طريق محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق حدثني الزهري عن عبدالله بن كعب=

فرجع أبي بن خلف إلى المشركين وقد خدشه حربة رسول الله على خدشاً غير كبير ، فقال : قتلني والله محمد .

فقالوا : ذهب والله فؤادك والله إن بك من بأس .

فقال : إنه قد كان يقول لي بمكة إني أقتلك ، والله لو بصق عليّ لقـتلني ،

ابن مالك قال : قال كعب فذكره .

<sup>-</sup>وهو عند البيهقي في الدلائل (237/3) من طريق أحمد بن عبدالجبار قال : حدثنا يونس عن ابن إسحاق عن الزهري به مرسلاً .

ورواه عبدالرزاق (363/5 ـ 365) عن معمر عن الزهري عن عروة به .

<sup>(606)</sup> ـ رواه البخاري (3829 ـ 3830 ـ 3831) .

من طرق عن سعيد بن المسيب عن سعد به .

و(3832) من طريق عبدالله بن شداد عن علي به ، وكذا مسلم (2411) من هذه الطريق .

فمات بسَرَف وهم قافلون به إلى مكة (607).

فانتهى رسول الله ﷺ بمن معه من أصحابه إلى الشعب ومر علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى ملأ درقته ماءاً ، وجاء بها إلى رسول الله ﷺ فأراد رسول الله ﷺ فالدم

(607) - هو ضمن الرواية الواردة برقم (605) وبنفس الإسناد عند ابن أبي عاصم في الجهـاد (601/2) وأبـي نعيم (401) دلائله وفي سيرة ابن إسحاق (309/3) بنحو سياق المصنف ، وليس فيها علف الفرس. ورواه ابن أبي شيبة (371/7) من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير .

وهذا إسناد صحيح ، وفيه تحدي أبي له وضرب النبي له بالحربة وقول أبي : لأجدُ لها ما لـو كانـت ربيعة ومضر لوسعتهم" .

وأسند الخبر أبو نعيم في الدلائل (402) والبيهقي من طريق ابن لهيعة عـن أبـي الأســود عـن عــروة بــه م سلاً .

ورواه ابن هشام كما في سيرة ابن إسحاق (310/3) .

من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني صالح بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف به مرسلاً ، بقريب من سياق المصنف .

وانظر سيرة ابن هشام (33/4) .

ورواه عبدالرزاق (355/5) من طريق معمر عن عثمان الجزري عن مقسم مولى ابن عباس بنه مرسلاً بنحو سياق المصنف .

وعثمان لا يحتج به .

ورواه الحاكم (357/2) وابن سعد (46/2) من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب .

وروى عبدالرزاق (256/2 ـ تفسير) عن معمر عن الزهري مرسلاً أن النبي ﷺ قال عن أبي : بل أنــا أقتله إن شاء الله .

ورواه الطبري (111/4 ـ 112) تفسيره من طريق أسباط عن السدي مرسلاً.

ورواه ابن أبي شيبة (371/7) من طريق محمد بن مروان البصري عـن عمـارة بـن أبـي حفصـة عـن عكرمة به مرسلاً بنحوه . وصب على رأسه وقال : اشتد (87أ) غضب الله على من دمّى وجـه رسـول الله على من دمّى وجـه رسـول الله على (608)

<sup>(608) -</sup> رواه البيهقي في الكبرى (269/1) من طريق ابن إسحاق قال حدثني من لا أتهم عن عبيد الله ابن كعب بن مالك قال فذكره .

قال البيهقي : ورواه إسحاق بن إبراهيم (بن راهويه) عن وهب بن جرير عن أبيه عن ابن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبدالله بن الزبير عن عبدالله بن الزبير عن أبيه وهو إسناد موصول ا.هـ .

وهذا إسناد صحيح أخرجه من هذا الطريق ابن حبان (436/15) . وهو في مسند إسحاق (350/17 - مطالب) .

وهو في مسد إسحاق (17 / 250 - عسم الله الله المسود عن عروة به . ورواه البيهقي (282/3) من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة به .

أما قوله : اشتد غضب الله على من دمّى وجه رسول الله ، فهو ثابت في صحيح البحاري (3846) (3848) من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به .

ورواه سعید بن منصور (364/2) نا سفیان عن عمرو عن عکرمة به مرسلاً .

ورواه ابن أبي حاتم (786/3 ـ 787) والطبراني في الكبير (301/10) وأحمد (287/1) من طريق ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس به .

ورواه الطبراني في الكبير (162/6) من طريق داود بن عمر ..... ثنا زهرة بن عمـرو بـن معبـد عـن أبي حازم عن سهل بن سعد به نحوه .

<sup>· (609)</sup> حديث ثابت تقدّم تخريجه برقم (582) .

<sup>(610) -</sup> رواه ابن إسحاق في مغازيه (312/3 - سيرته) وفي السيرة لابن هشام (40/4) ونقله ابن كثير عن مغازيه (37/4) .

قال ابن إسحاق حدثني صالح بن كيسان به مرسلاً .

= وعن كبد حمزة أخرج ابن سعد (12/3) من طريق هوذة بن خليفة قال : أخبرنا عوف عن محمد (ابن سيرين) قال بلغني أن هند بنحوه ، وهو بلاغ جيد .

وأخرج ابن أبي شيبة (371/7) وأحمد (463/1) وابن سعد (13/3) .

من طريق حماد بن سلمة قال أخبرنا عطاء بن السائب عن الشعبي عن ابن مسعود به ، وفيه اعتراف سفيان بالمثلة وبراءته منها ، وأكل هند من كبد حمزة ولفظها لها عجزاً عن بلعها .

وهذا إسناد صحيح.

ورواه البيهقي (282/3) من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة به .

وأما حصول المثلة في قتلي المسلمين يـوم أحـد ، فـدلت عليـه روايـات كـثيرة منهـا حـديث الـبراء في البخاري (2874) (3817) من حديث زهير حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء به .

(611) - كما دل على هذا حديث البراء عند البخاري (2874) (3764) وتقدّم.

(612) - رواه سعيد بن منصور (369/2) وابن سعد (17-16/3) من طريق أبي الأحوص عن سعيد بن مسروق عن أبي الضحى قال : قتل يومئذ سبعون رجلاً وسمى من المهاجرة حمزة بن عبدالمطلب ومصعب بن عمير والشماس بن عثمان المحزومي وعبدالله بن جحش .

وروى أحمــد (3/55) والترمــذي (3129) والنســائي في الكــبرى (376/6) والطبرانــي (143/3) والربيع بن أنس عن والبيهقي في الشعب (120/7) والدلائل (289/3) من طريق عيسى بن عبيد عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال حدثني أبي بن كعب به ... ومن المهاجرين ستة .

وهذا إسناد حسن لحال الربيع.

وكأن خامس الأربعة الذي سبق ذكرهم سعد مولى حاطب والسادس يوسف بن عصرو الأسلمي حليف بني عبد شمس ، الفتح (351/7) .

(613) ـ قتل اليمان خطأً يوم أحد رواه البخاري (3116) (3612) (3838) (6291) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة .

وقد روى الخبر كاملاً البيهقي في الكبرى (132/8) من طريق الشافعي فقال حدثنا مطرف عن معمر عن الزهري عن عروة به مرسلاً .

وروى الحاكم (427/3) والبيهقي (132/8) من طريق ابن شهاب عن عروة مرسلاً .

ورواه الحاكم (222/3) من طريق ابن إسحاق قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد به ، وفيه أن حذيفة تصدق بديته عندما أراد الرسول أن يَدِيه وهو خبر صحيح .

, جلاً (614).

ثم إن أبا سفيان أراد الانصراف فصرخ بأعلى صوته : الحرب سحال اعـل هبل ، يوم بيوم بدر .

فقال رسول الله على الخطاب رضي الله عنه قم فأجبه: الله أعلى وأجل (615)، لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فقال أبو سفيان: يا عمر أنشدك الله ، أقتلنا محمداً ؟

فقال : اللهم لا ، وإنه ليسمع كلامك .

فقال : أنت أصدق عندي من ابن قمية ولكن موعدكم بدر .

فقال رسول الله ﷺ : قل نعم هي بيننا وبينكم (616)، ثم رحل أبو سفيان

(614) - روى البيهقي في دلائل النبوة (280/3) من طريق ابن إسحاق أنه قـال : وجميع من قتـل الله من المشركين يوم أحد اثنان وعشرون رجلاً .

المسر فين يوم ، العامل و ما رود و الله و ال

(615) \_ أخرجه البخاري (2874) (3817) .

من طريق زهير حدثنا أبو إسحاق قال : سمعت البراء بن عازب به .

وله طرق أخرى .

(616) - الخبر ثابت بإذن الله رواه الطبري في تفسيره (105/4) (263/5) من طريق حفص بن عمر (بن ميمون) عن الحكم بن أبان (العدني) عن عكرمة عن ابن عباس به وليس فيه ذكر ابن قمية .

فيه حفص ضعيف يكتب حديثه للاستشهاد .

والحكم بن أبان يحتج به في غير رواية ابنه إبراهيم عنه وهذه منها .

. ورواه أحمد (287/1) وابـن أبـي حـاتم (786/3 - 787) والحـاكم (324/2) والطبرانـي في الكبير (301/10) والبيهقي في الدلائل (269/3) .

من طريق عبدالرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن ابن عباس به ، وليس فيه ذكر ابن قمية . وابن أبي الزناد في روايته عن أبيه بعض الضعف .

وأيضاً الطبري (137/4 ـ 138) من طريق ابن حريج أخبرني عبدالله بن كثير عمن عبيـد بـن عمـير بـه مـ سلاً . بالمشركين ، فقال رسول الله العلمي بن أبي طالب رضي الله عنه : اخرج في آثار القوم ، فإن كانوا قد جَنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة ، وإن (87/ب) ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة ، والذي نفسي بيده لإن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم لأناجزنهم ، فخرج علي بن أبي طالب في آثارهم فرآهم قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل (617)، ووجهوها إلى مكة فرجع إلى رسول الله الله الله في فأخبره (618)، وفزع الناس بقتلاهم وخرج رسول الله في يلتمس حمزة فوجده ببطن الوادي قد بقر بطنه عن كبده ومُثّل به ، فوقف عليه وقال : لولا أن غورت صفية أو تكون سنة بعدي ما غيّبتُه ولتركتُه حتى يكون في بطون السباع والطير ، ولإن أظهرني الله عليهم لأمثلن بهم .

فأنزل الله عز وجل : ﴿ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولـئن صـبرتم

وفيه ابن كثير مقبول كما قال الحافظ .

ورواه عبدالرزاق (363/5 ـ 366) عن معمر عن الزهري عن عروة به دون ذكر ابن قمية .

ورواه البيهقي (213/3) من طريق موسى بن عقبة عن سعيد بن المسيب مرسلاً دون ذكر ابن قمية .

ورواه ابن إسحاق قال حدثني الزهري وعاصم بن عمر بن قتادة به مرسلاً .

رواه ابن الأثير في أسد الغابة (165/4) فذكر طرفاً من إسناده .

وعزاه الحافظ إلى ابن أبي حاتم من مرسل عكرمة (352/7 ـ فتح) .

وهو في سيرة ابن إسحاق (312/3) دون إسناد .

والعِدة ببدر أخرجها البيهقي (282/3) دلائل من طريق ابن لهيعة عن أبسي الأسـود عـن عـروة إضـافة لرواية ابن عباس السـابقة عن الطبري (105/4) .

<sup>(617) -</sup> كررها في الأصل ، ثم شطب عليها .

<sup>(618)</sup> ـ رواه ابن إسحاق ، انظر سيرته (513/3) وسيرة ابن هشام (43/4) وتاريخ الطبري (71/2) والبدايـة والنهاية (38/2) .

ولم أقف عليه من غير طريق ابن إسحاق ولا عنه مسنداً .

لهو خير للصابرين ﴾ ، ثم أمر به رسول الله ﷺ فسُحِّي ببردة (619).

ثم قال ﷺ: من رجل ينظر ما فعل سعد بن الربيع أفي الأحياء هـ و أم في الأموات ؟

(619) ـ حديث صحيح رواه الطبراني في الكبير (62/11) .

من طريق محمد بن إسحاق حدثني محمد بن كعب القرظي والحكم بن عتيبة عن مقسم ومجماهـد عن ابن عباس به ، وفيه توعده بالتمثيل بهم .

وهذا إسناد صحيح ، وتوبع ابن إسحاق في روايته عن الحكم به كما روى الدارقطني (118/4) . وروي الحديث عن مقسم من عدة طرق :

رواه البيهقي في الدلائل (287/3) والسنن له (12/4) من طريق أبي بكر بن عياش عن يزيـد بـن أبـي زياد عن مقسم عن ابن عباس به ، باختصار قليل ودون ذكر التوعد .

وفيه يزيد ضعيف .

ورواه (288/3) من طريق مُطَين حدثنا يحيى بن عبد الحسين قال حدثنا قيس عن ابـن أبـي ليلـى عـن مقــم عن ابن عباس به مختصراً بذكر توعده ﷺ بالتمثيل ثم نزول الآية .

ووردت زيادة منكرة جاءت من حديث الحسن بن عمارة أعلمها أبو حاتم ، انظر ضعفاء العقيلي (240/1) ، وكذا أعلمها أحمد (402/3) العلل ومعرفة الرجال .

ورواه البيهقي في الدلائل (285/3) من طريق ابن إسحاق قال حدثنا محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن المازني أحد بني النجار به بشطره الأول مرسلاً .

ورواه (285/3 - 286) من طريق ابن إسحاق عن بريدة بن سفيان عن محمد بن كعب مرسلاً وفيه بريدة ليس بالقوي .

ورواه ابن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير به مرسلاً ، عند البيهقي نفسه (285/3) وهـو في سيرة ابن إسحاق (314/3) وعند ابن هشام (45/4) .

وللحديث طرق أخرى بعضها فيه متروك وبعضها غريب.

ومن أجود شواهده ما رواه ابن أبي شيبة (318/7) والضياء في المختارة (176/7) وعبد بن حميد (1164) من طريق أسامة بن زيد عن الزهري عن أنس به دون توعده بالتمثيل ، وأسامة هو ابن زيد الليثي صدوق يهم ، وانظر تفسير ابن كثير (593/2) حيث نقل طريقاً عند البزار وهي عند البيهقي (288/3) .

ثم وقفت على إعلال البخاري لطريق أسامة هذه ، لأن أسامة روى ضمن الحديث قصة دفن شهداء أحد ، وغير أسامة يرويه بإسناد آخر عن الزهري ، والصواب ما حكم به البخاري انظر سنن البيهقي (10/4) ، لكن أصل الخبر الذي رواه أسامة صحيح من طرق أخرى سبقت ، وأسامة وإن وافقه أبو حنيفة في روايته كما في المجروحين (160/1) فأبو حنيفة ضعيف وقد حكم الدارقطني بأن طريق أسامة محفوظ خلافاً للبخاري انظر تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (131/2) .

فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله ، فنظر فوجده في القتلى وبه رمق ، فقال له: إن رسول الله المرني أن أنظر في الأحياء أنت أم في الأموات ؟ فقال: بل أنا في الأموات. أَبْلغ رسول الله السلام ، وقل له إن سعد بن الربيع يقول: جزاك الله عنا خير ما جزى نبياً عن أمته ، وأبلغ قومك السلام وقل لهم إن سعداً يقول لكم إنه لا عذر لكم عند الله إن خُلص إلى نبيكم ومنكم عين تَطْرُف، ثم مات (620).

وهذا إسناد ظاهره الصحة .

وأخرج الحاكم (222/3) من طريق ابن إسحاق حدثه عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه به مرسلاً .

وإسناده صحيح مرسل .

ورواه البيهقي (285/3) من طريق ابن إسحاق قال حدثنا محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن المازني أحد بني النجار به مرسلاً .

وهو في السيرة لابن هشام (44/4) وسيرته (513/3) .

وفي الجهاد لابن المبارك (94) ومن طريقه البخاري (88/1) كما في التاريخ الكبير عن ابن إسحاق أخبرني محمد بن سعد عن عبدالله بن عبدالرحمن مرسلاً .

ومحمد بن سعد بحهول كما في الجرح والتعديل .

ورواه سعيد بن منصور (351/2) من طريق عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن رجـل مـن بني مازن أنه بلغه ...

وإسناده ظاهر الضعف .

ورواه مالك (465/2) عن يحيى بن سعيد به مرسلاً .

ورواه إسحاق في مسنده ( 351/17 ـ مطالب ) من طريق حمزة بن الحـارث بـن عـمـير عـن أبيــه عـن عمرو بن يحيى المازني ... فذكره .

الحارث بن عمير وثق وعنده أحاديث مناكير والإسناد مرسل.

ورواه ربيح بن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عـن حـده ، كـذا في الاسـتيعاب (290/2) وربيح مقبول كما في التقريب .

والحديث على كل صحيح ، وفي الصحيح من حديث أنس ما يشهد لبعضه كما قال الحافظ (59/3 -- إصابة) .

<sup>(620) -</sup> حديث صحيح رواه الحاكم في المستدرك (221/3) من طريق معن بن عيسى عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن غرمة بن أبيه عن غرمة بن أبيه عن غرمة بن أبيه عن أبيه الم

(621) - حديث صحيح وهذه رواية البخاري (1278 - 1288 - 3851) من طريق الليث بن سعد عن الزهري عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن جابر به .

لم يروه عن الزهري بهذا الإسناد إلا الليث بن سعد .

وفي هذا قال الإمام النسائي كما في السنن الكبرى له (635/1) : "لا نعلم أحداً من ثقـات أصـحاب الزهري تابع الليث على هذه الرواية ، وقد بينا اختلافهم عليه في غير هذا الموضع" ا.هـ .

أي اختلافهم على الزهري.

فإذا علمتَ هذا وعلمتَ ما يأتي عن الليث بن سعد من كلام فيما يتعلق بحاله ، وفيما يتعلق بأخذه وسماعه من النهري ، وفيما يتعلق بعال روايته عن الزهري ، تبين لك من معرفة كل هذا ومن تفرده بذلك الإسناد ـ تبين أن هذا الخبر بهذا الإسناد غير محفوظ .

- أما حاله ، فهناك من ضعفه كما في تهذيب الكمال (262/24) ، وذ كر ليحيى بن معين حديث عن الليث يرويه عن مالك ... فوهن يحيى أمره جداً ، فهو وإن كان ثقة إلا أنه قد يهم بصورة تزيد على غيره من الثقات .

- أما أخذه وسماعه من الشيوخ بالعموم ، فقد قال عنه الإمام أحمد : "الليث بن سعد ثقة ولكن في أخذه سهولة".

وقال يحيى بن معين عن الليث : "كان يتساهل في السماع والشيوخ".

والأخذ عن الشيوخ بالسماع ونحوه هو أول خطوة من خطوات الضبط ، والخلل فيه يـؤدي بـالطبع إلى الخلل في الضبط ولو نسبياً .

ـ أما فيما يتعلق بأخذه عن الزهري وسماعه منه ، فلا يعرف عن الليث أنه لقي الزهري في المدينة محـل إقامة الليث ، وإنما لقيه في موسم حج وسمع منه وقتها .

قال يحيى بن بكير : "حج الليث سنة ثلاثة عشرة فسمع من ابن شهاب بمكة وسمع من ابن أبي مليكة وعطاء بن أبي رباح وأبي الزبير ونافع ... وعدة مشايخ في هذه السنة" .

إذاً ، أحذه عن الزهري كان في موسم حج وفي مكان ليس هو بمحل إقامة لكليهما ، وهذا لا يخدم حالة الأخذ ، بالإضافة إلى وجود شيوخ آخرين كان على الليث ـ الذي كان عمره وقتها عشرين عاماً \_ أن يسمع منهم ، كما وقع هذا بالفعل ، وهذا يشتت أخذه عنهم ، فإذا وافق هذا أن الليث =

قد تُكُلّم في سماعه وأخذه وتساهله في ذلك عن شيوخه ، أدى إلى زعزعة أخذه عن الزهـري وضـبطه لروايته عنه .

ومما يؤكد هذه الزعزعة ما ذكره عمرو بن علي فقد قال : سمعت عبدالرحمن بن مهدي يحدث عن ابن المبارك عن ليث وسماعه من الزهري قراءة (الجرح والتعديل) .

وقال أبو حفص الصيرفي : "الليث بن سعد صدوق سماعه من الزهري قراءة" .

طبقات الحنابلة (191/1) والصيرفي هو عمرو بن على السابق .

والقراءة دون السماع عند كثير من المحدثين .

- ولهذا كانت النتيجة فيما يتعلق بحاله في الزهري أن رواياته عنه دون غيره من الثقات ، بـل قـال يعقوب بن شيبة : "وفي حديثه عن الزهري بعض الاضطراب" .

فهو متكلم فيه فيما يرويه عن الزهري .

ومثله لا يقبل منه أن ينفرد عن الزهري برواية دون غيره من تلاميذ الزهري وأصحابه الثقـات الـذين هم أثبت فيه وأكثر أخذاً وملازمة من أمثال مالك ومعمر وسفيان بن عيينة وغيرهم كثير .

وقد جعله يعقوب دون هؤلاء في الزهري .

فكيف إذا خالف غيره ، فقد روى الحديث السابق عن الزهري فيما اجتمع عندي خمسة عشر من ثقات أصحاب الزهري كلهم لم يذكروا هذا الإسناد وإن اختلفوا في وصله وإرساله من ناحية أحرى.

فغياب هذا الطريق عنهم مع ما علمنا من كلام في رواية الليث عن الزهري يؤكد أن إسناده عنه غير محفوظ ، وإلى هذا أشار الإمام النسائي بكلامه السابق .

والمحفوظ في هذا ما رواه جماعة عن الزُّهري عن عبدالله بن تعلبة به مرسلاً .

وعبدالله بن ثعلبة من صغار الصحابة وجل روايته عنهم فهي في حكم الاتصال .

وإلى أن هذه الرواية هي المحفوظة والصحيحة ذهب الإمام أبو حاتم كمـا في العلـل لابنــه (1015) و لم يتعرض لرواية الليث .

وممن رواه عن الزهري بهذا الوجه المحفوظ جماعة وهم :

1 \_ عبدالملك بن جريج ، العلل لابن أبي حاتم (1015) .

2 ـ عُقيل بن خالد ، العلل لابن أبي حاتم (1015) .

3 - سفيان بن عيينة ، مسند أحمد (431/5) وسنن سعيد بن منصور القسم الأول (265/2) .

4 - معمر بن راشد في أرجع ما روي عنه ، كما في رواية سفيان عنه وابن المبارك ، انظر السنن الكبرى النسائي (647/1) ومسند أحمد (431/5) .

5 - صالح بن كيسان ، الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (86/5) والجهاد له .

- 6 ـ عمرو بن الحارث ، الجهاد لابن أبي عاصم (176) وشرح مشكل الآثار (235/1) .
  - 7 \_ عبدالرحمن بن إسحاق ، الجهاد لابن أبي عاصم (178) .
    - 8 \_ عباد بن إسحاق (بن عبدالرحمن) ، الغيلانيات (724) .
- 9 محمد بن إسحاق بن يسار ، مسند أحمد (431/5) وسنن سعيد بن منصور (265/2) .
  - 10 ـ إسحاق بن راشد ، معجم ابن قانع (661) ومسند أبي يعلى (40/5) .
    - 11 \_ أبو أيوب الإفريقي ، معجم ابن قانع (542) .

فهؤلاء أحد عشر راوياً من تلاميذ الزهري يروونه بخلاف إسناد الليث ، بينما رواه النعمان بن راشد كما في العلل لابن أبي حاتم (1015) ومعمر في وجه عند عبدالرزاق (450/3) ، كلاهما عن الزهري عن ابن ثعلبة عن جابر هكذا موصولاً .

وهذا يمثل وجهاً آخر في الخلاف عن الزهري إضافة إلى عدم موافقة الليث .

والنعمان ضعيف في الزهري خاصة ، وفي غيره سيء الحفظ ، وكان القطان يضعفه جداً .

ورواه سليمان بن كثير بوجه ثالث كما علقه عنه البخاري في صحيحه (1283) عنه حـدثني الزهـري حـدثني من سمع حابر (أي عن حابر موصولاً) .

فهذا في صورته مرسل ، لكن حقيقته الوصل ، وإلاّ فما معنى وصفه لشيخ الزهري بالسماع من حابر .

وسليمان ضعيف في الزهري ، اتفق أهل العلم على توهينه في الزهري ، وقيل لأنه سمع منه وهمو صغير، وهو في غير الزهري حسن الحديث إذا لم يخالف .

فلا اعتبار على هذا بروايته .

ورواه الأوزاعي بوحه رابع ، كما أخرجه عنه البخاري في الصحيح (1283) وابن سعد (562/3) وابن سعد (562/3) والبيهقي في السنن الكبرى (34/4) كلاهما من طريق الأوزاعي عن الزهري عن جابر به ، هكذا منقطعاً فلم يسمع الزهري من جابر .

والأوزاعي على إمامته كان مقلاً في الرواية عن الزهري مما يدل على أنه لم تكن لـه عنايـة بأحاديث الزهري .

قال ابن معين : ما أقل ما روى عن الزهري .

وروي عنه أنه قال : دفع إلى الزهري صحيفة وقال : اروها عني .

وقيل إنه أخذ الكتاب من الزبيدي أعني كتاب الزهري وسمعه من الزهري .

هذا فيما يتعلق بأخذه عن الزهري ، ووجدت من أهل العلم من ساق هذا يقلل بـه مـن شـأن روايتـه عن الزهري . وفي سنة 130هـ احترقت كتب الأوزاعي فيما يعرف بسنة الرجفة .

ولأن أهل العلم ذكروا أن روايته عن الزهري كانت عن صحيفة دفعها إليها وقيل عن كتاب للزبيدي تلميذ الزهري .

وسماع ابن المبارك من الأوزاعي وهو الراوي عن الأوزاعي في هذا الحديث إنما كان بعد احتراق هذه الكتب ، ذلك أن المبارك إنما ولد سنة 118ه ـ ، وهذا يعني أن عسره كنان اثني عشر عاماً عندما احترقت كتب الأوزاعي وهو إنما خرج من مرو أول ما خرج سنة إحدى وأربعين ومائة .

وكل هذا يعني أنه إنما سمع من الأوزاعي حديث الزهري بعد احتراق كتب الأوزاعي .

ثم تنبهت إلى أن ابن سعد قد رواه من طريق الوليد بن مسلم أيضاً وهو كذلك أصغر من ابن المبارك، فيكون إنما سمعه بعد احتراق كتب الأوزاعي .

من خلال كل هذا ، يمكن القول بأن رواية الأوزاعي عن الزهري فيها شيء أو ليست بتلك القوية . وكأنه لهذا كان أهل العلم يرونه دون غيره من أصحاب الزهري الأثبات كما هو رأي ابن معين فيه. بل جاء صريحاً عن أهل العلم أن روايته عن الزهري ليست بذاك .

قال ابن معين : الأوزاعي في الزهري ليس بذاك .

وقال يعقوب بن شيبة : ... في روايته عن الزهري خاصة شيء .

إذن ، رواية الأوزاعي عن الزهري فيها ضعف ليست سليمة كبقية مروياته .

فإذا استحضرنا مع هذا مخالفة الأوزاعي لتلاميذ الزهري الثقات ، ومخالفته لأولئك الجمع تبين لنما بشكل ظاهر أن روايته هذه غير محفوظة .

بقي وجه أخير في الخلاف عن الزهري أخرجه أحمد في مسنده (299/3) وغيره عن شعبة سمعت عبد رب يحدث عن الزهري عن ابن جابر عن جابر به .

عبد رب هو عبد ربه بن سعيد أخو يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة مشهور ، وأخطأ السبكي عندما وصفه بالجهالة وخطأه في هذا الحافظ في تعجيل المنفعة ، ولا أدل على أنه أخو يحيى بن سعيد مما حاء في مسند ابن الجعد (1569) وفي رواية أخرى : "عن شعبة نا عبد رب أخو يحيى بن سعيد" .

وكثيراً ما يروي عنه شعبة بهذا الاسم ويتبين من شيوخه وتلاميذه أنه ابن سعيد الأنصاري أي أنه عبد ربه نفسه .

ولكن عبد ربه بن سعيد لا يعرف له سماع من الزهـري ، فلـم يـذكر في تلاميـذ الزهـري ، ولا ذكـر الزهـري في شيوحه ، ولا تعرف له رواية عن الزهـري غير هذه ، ففـي روايتـه عـن الزهـري نظـر مـن حيث الاتصال .

ولو كان عبد ربه ممن له رواية عن الزهري معروفة لربما حملنا عنعنته هنا على الاتصال والسماع =

باعتبار أنه كان معاصراً للزهري وكان مدنياً مثله ، ولكن لعدم روايته عنه يتوجب نفي حملها على السماع كما هو مذهب أكثر المحققين من أهل العلم .

وإذا كانت روايةً منقطعة فلا ينبغي التعويل عليها هنا في هـذه المعمعـة الإسـنادية لاحتمـال أن يكـون الواسطة هو أحد من تقدم ذكرهم .

وسبق برقم (619) ذكر وجه آخر من طريق أسامة بن زيد الليثي عن الزهري عن أنس ، وأسامة لا يحتج به ، وتقدم الكلام عن هذا الوجه .

وبعد هذا العرض تبين أن المحفوظ عن الزهري هو ما رواه عنه ذلك الجمع عن عبـدالله بـن ثعلبـة بـه مرسلاً .

وأن بقية الأوجه المخالفة إنما جاءت من طرق منكرة جميعها فما من طريق إلاّ وهو ضعيف في نفسه ناهيك عن مخالفته .

أما طريق الليث بن سعد فهي لا تختلف عن غيرها لما في روايته من ضعف عن الزهري .

وقد جاءت رواية عند ابن أبي شيبة (14/3) والبيهقي (11/4) من طريق عبدالرحمن بن عبدالعزيز عن الزهري عن عبدالرحمن بن كعب عن أبيه وعبدالرحمن بن عبدالعزيز لا يحتج به ، وهو في روايته هـذه لا وافق الليث ولا وافق الجماعة .

وتفرده بما ذكر ومخالفته لغيره تصير روايته منكرة .

والخلاصة أن الحديث الذي ذكره المصنف إنما يصح عن عبدالله بن تعلبة وهو صحابي صغير ومرسله حجة عند المحققين من أهل العلم .

ولا يفوتني أن أنبه إلى أن الإمام الدارقطني قد أعل الحديث بالاضطراب في كتابه التتبع (206) .

وأورد طرقه بشكل مختصر بما فيها طريق الليث التي عند البخاري وطريق الأوزاعي كذلك ، وخلص إلى إعلاله بالاضطراب .

وقد سبق أن أبا حاتم الرازي إمام العلل قد رجح أن المحفوظ هو طريق الزهري عن ابن تُعلبة مرسلاً . وتبين من خلال عرض الطرق والأوجه صحة ما ذهب إليه الإمامُ أبو حاتم ، والله أعلم .

ولقد جاء ما ساقه المصنف أعلاه في روايات أخرى أذكرها على سبيل الاختصار :

- عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر مرفوعاً عن قتلى أحمد : "أعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر ، فقالوا : يا رسول الله فمن نقدم ؟ قال : أكثرهم قرآناً قال [هشام] فدفن أبسي ثالث ثلاثة في قبر " .

هكذا رواه سليمان بن المغيرة عن حميد به ، وهشام بن عامر صحابي معروف .

أحرج روايته أحمد (19/4) وأبو داود (3215) والطبراني في الكبير (173/22) وسليمان أحفظ =

ثم قال : انظروا عمرو بن الجموح وعبدالله بن عمرو هو ابن حرام والد حابر بن عبدالله رضي الله عنه فإنهما كانا متصادقين في الدنيا فاجعلوهما في قبر واحد (622).

الناس لحديث حميد كما قال أيوب وابن عيينة ، انظر مسند ابن الجعد (1167 ـ 3080) . ولـذلك
 كان هذا هو الوجه المحفوظ عن حميد وهو الذي رجحه أبو حاتم .

وهو على هذا الوجه منقطع ، حميد لم يسمع من هشام .

وهناك من يرويه عن حميد موصولاً على خلاف بين الرواة ، وهو غير محفوظ .

فالوصل مزيدٌ وهماً ، وينطبق عليه القول بأنه من المزيد في منقطع الأسانيد .

لكن هذا الطريق جيد للاستشهاد .

- ويشهد له ما رواه على بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وفيه : "أمر بقتلي أحد أن يُنزع عنهم الحديد وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم" أي لا يغسلوا .

وفيه على صدوق يخطئ ، وقد روى عن عطاء بعد الاختلاط .

- ويشهد له أيضاً حديث الأسود بن قيس عن نبيح سمعت حابراً يقـول وفيـه مرفوعـاً : "ادفنـوا كـل اثنين في قبر واحد وقدموا أكثرهم قرآناً" .

وهو صحيح وقد سبق .

(622) - رواه ابن أبي شيبة (15/3) وابن هشام في السيرة (48/4) والبيهقي في الدلائل (291/3) من طرق عن ابن إسحاق قال : حدثني والدي إسحاق بن يسار عن رجال من بني سلمة ، وتارة يقول عن رجال من الأنصار به بنحو لفظ المصنف وهو إسناد مرسل ، فغالب شيوخ إسحاق بن يسار هم من التابعين و لم يصرح بأن المروي عنهم من الصحابة .

وروى الحديث مالك في موطئه (470/2) عن عبـدالرحمن بـن أبـي صعصـعة أنـه بلغـه أن عـمـرو بـن الجـموح وعبدالله بن عـمـرو كانا قد حفر السيل قبرهـما ... وكانا في قبر واحد .

وهو بلاغ مرسل .

و لم يرد فيما أعلم ما دل على أن ابن الجموح وعبدالله بن عمرو بن حرام قد دُفِنا في قبر واحد في غير هذين الطريقين وكلاهما مرسل فيبقى الخبر على ضعفه .

نعم صح عند البخاري من طريقين عن حابر أن والده عبدالله دفن معه رجل آخر ، و لم ترد تسميته . جاء في الصحيح (1286) من طريق بشر بن المفضل حدثنا حسين المعلم عن عطاء عن حابر وفيه: "فكان أول قتيل ودفن معه آخر في قبر ، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد = ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعتُه هنية غير أُذنه .

والجدير بالذكر أن هذا الطريق لا يوحد في شيء من كتب الحديث سوى صحيح البخاري بشهادة الحافظ (115/3) والإسماعيلي قبله وأبي نعيم ، حتى أن الحافظ غلب على ظنه أنه وهم ، وذكر أنه لم يرً من نبه عليه .

وجاء أيضاً (1287) من طريق سعيد بن عامر عن شعبة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عـن جـابر رضـي الله عنه قال : دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة .

ففي كلا الطريقين لم يسم الآخر المدفون مع والد حابر .

وهناك طريق ثالث عند ابن سعد (563/3) وأبي داود (3232) والطبري في تهذيب الآثار (527/2) والبيهقي في سننه (285/6) .

من طرق عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن جابر وفيه :

"... فأصبحنا فكان أول قتيل فدفنته مع آخر في قبر ثـم لم تطب نفسـي أن أتركـه مـع آخـر في قـبر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعت غير أذنه" .

وهذا إسناد صحيح .

وقد روى هذا الحديث هشام بن حسان عن أبي نضرة عن حابر ، و لم يروِ هذه الجملة كما أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (527/2) والدولابي في الكنى (399/1) والخطيب في تاريخه (69/8) .

وفيه أن الرسول ﷺ قال يوم أحد ... احفروا ... وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد وقدموا أكثرهم ق آناً .

ولم يذكر والد جابر ، فخالف هشام بن حسان بهذا متابِعَه سعيد بن يزيد .

وسعيد ثقة لا يقل عن هشام إن شاء الله والظاهر أن ما تفرد به عن أبي نضرة محفوظ.

فهذه الطرق عن حابر لم تذكر لنا اسم المدفون مع والده .

أما ما جاء عن جابر من قوله: "... فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة" وفي رواية: "فدفن أبي وعمي يومئذٍ في قبر واحد" ، فاللفظ الأول هو من رواية الأوزاعي عن الزهري عن جابر وسبق تخريجها برقم (546) ، واختلف اللفظ عن الأوزاعي فيه ، رواه ابن المبارك عنه هكذا ورواه الوليد بن مسلم دون قوله: وعمي . واللفظ لا يدل بالصريح أنهما دُفِنا في قبر واحد ، ولهذا حمله بعض أهل العلم على أن النمرة شقت بينهما فكفنا من نمرة واحدة .

لكن جاء عن معمر عن الزهري عن ابن ثعلبة عن جابر : "فدفنت أبي وعمي في قبر واحد" .

وهذا لفظ اختُلِف فيه على معمر ، فلم يروه سفيان ولا ابن المبارك كما سبق نقله ، بينما رواه عنه عبدالرزاق وهو لا يقارب أيّاً منهما فكيف بهما معاً ، ولو قلنا تنزلا بأنه ثبت عن معمر فيقال : تفرد به معمر دون بقية تلاميذ الزهري وهم خمسة عشر ـ كما سبق برقم (546) ـ أخرجه عن معمر =

عبدالرزاق (450/3) وأبو يعلى (455/3) والظاهر أنه غير محفوظ ، ولـو قيـل بصـحته فـلا إشـكال ، فعمرو بن الجموح ليس بعم حابر ، وحملُه على أنه هو المراد حملٌ عارٍ عن الدليل .

وقد جاء في مسند الإمام أحمد (299/5) وأخبار المدينة لابن شبة (83/1) ما يدل على أن عمرو بـن الجموح لم يدفن مع والد جابر .

فأخرجا من طريق حميد بن زياد أن يحيى بن النضر حدثه عن أبي قتادة أنه حضر ذلك قـال : أتـى عمرو بن الجموح إلى رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله أرأيت إن قاتلت ... فقتلـوا يـوم أحــد هــو وابن أخيه ومولى لهم ... فأمر رسول الله ﷺ بهما وبمولاهما فحُعلوا في قبر واحد .

وهذا إسناد حسن جيد .

فيه حميد بن زياد قال عنه أحمد ليس به بأس كما في الجرح والتعديل ، ووثقه الـدارقطني كما في سؤالات البرقاني ، وابن شاهين بإيراده في أسماء الثقات معتمداً قول أحمد فيه ، ووثقه العجلي وتوثيقه لا بأس به ، وقال عنه البغوي : مدنى صالح الحديث .

وقال ابن عدي بعد أن ذكر له حديثين منكرين : "وإنما أنكر عليه هذان الحديثان وسائر حديثه أرجو أن يكون مستقيماً" .

بينما اختلف فيه قول ابن معين فوثقه في أكثر من رواية وضعفه أخرى .

وقال النسائي : ليس بالقوى .

وهو نفسه حميد بن صخر كما ذكره عبدالله بن أحمد والدارقطني وغيرهما .

والراجح أنه حسن الحديث كما قال الشيخ الألباني بحدد علم الحديث في هذا العصر ، وذلك في الصحيحة (2266) .

والحديث يدل بالصريح على أن عمرو بن الجموح لم يدفن مع عبدالله والد جابر ، فالوصف لمن دفن معه بابن الأخ والمولى لا ينطبقان اتفاقاً على والد حابر بل المذكور أن ابن الجموح متزوج من أحت عبدالله بن حرام وهذا يمنع أنه ابن أخته .

إذا علمت هذا ، وسبق أن علمت أن الرواية بأنه دفن مع والد جابر ضعيفة تبين لك أن ما رجحه ابن عبدالبر في التمهيد (240/19) من تخطئة رواية زياد لا يصح وقد تبعه الحافظ على ذلك في الفتح (216/3).

و لم يستند أي منهما على شيء يتعلق بطريق أبي قتادة وإنما بناءً على ما تقدم من الرواية المرسلة وهــو لا يستقيم في قواعد هذا العلم التي تحكم للنتائج على ضوء المقدمات العلمية لا غير .

بقي التنبيه على ما ورد في طرق الخبر من الاختلاف في شأن وقت إخراج جابر لأبيه من القبر وإقباره وحده .

ففي طريق حسين المعلم عن عطاء عن حابر : "فاستخرجته بعد ستة أشهر" وهي عند البخاري =

وسبقت واحتمل الحافظ أنها غير محفوظة .

وفي طريق أبي مسلمة سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن حابر : "فأخرجته بعـد سـتة أشـهر فحولتـه" وسبق تخريجها

فاتفقت هاتان الطريقان على أن فترة إعادة إقباره وحده كانت ستة أشهر .

بينما حاء عند البيهقي (292/3) في الدلائل وأحمد (397/3 - 398) والدارمي (35/1) من طريقين أو ثلاث عن أبي عوانة (وضاح) حدثنا الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن حابر وفيه : "فبينما أنا في خلافة معاوية بن أبي سفيان إذ حاءني رجل فقال : يا حابر بن عبدالله لقد أثبار أبماك عمالُ معاوية فبدا فخرج طائفة منه فانطلقت إليه فوجدته على النحو الذي دفنته لم يتغير إلا ما لم يدع القتيل قال : فواريته".

وليس فيه ما يدل على أنه دُفن مع والده رجل آخر ، أعني في بقية اللفظ ، فتنبه .

وإسناده صحيح ، نبيح ثقة كما قال أبو زرعة الرازي وكذا العجلي .

وهو ضمن حديث طويل معروف فلا تلتفت بعد هذا إلى من اختصر الحديث ممن تابع أبا عوانة و لم يذكره أو ممن رواه عن أبي عوانة و لم يذكر هذا الشاهد ، فالروايات المختصرة لا يعتمد على رواتها في توهين الروايات المطولة .

فبعض من تابع أبا عوانة قد روى من الحديث جملة لا تتجاوز السطر الواحد بينما الرواية مطولة تتجاوز العشرين سطراً .

وعليه ، فهذه الطريق الصحيح قد دلت على أن جابر بن عبدالله قد وارى أباه ثانية بعد قرابة أربعين سنة في خلافة معاوية .

و جاء هذا أيضاً من طريق أبي الزبير عن جابر.

أخرج روايته ابن سعد في الطبقات (11/3) و(563/3) وابن أبي شيبة (172/7) والطحاوي في شرح المشكل (440/12) والبيهقي في الدلائل (291/3) وابن الأثير في أسد الغابة (71/2).

وهذا إسناد حسن لحال أبي الزبير وقد صرح بالتحديث عند الطحاوي من طريق سفيان عنه .

وفيه : "لما أراد معاوية أن يجري العين التي عند قبور الشهداء بالمدينة أمر منادياً فنــادى مــن كــان لــه ميت فليأته قال : جابر فذهبت إلى أبي فأخرجناهم رطاباً يتثنون".

وفي رواية الدستوائي عن أبي الزبير : "فاستخرجناهم بعد أربعين سنة لينة أحسادهم تتثنى أطرافهم" . وكذا في بعض الروايات عن أيوب عن أبي الزبير .

واتفقت كل الروايات عن أبي الزبير أن ذلك في خلافة معاوية .

ويوافق هاتين الطريقين ما جاء في موطأ مالك (470/2) عن عبدالرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه.. =

وفيه : "وكان بين أحد وبين يوم حفر عنهما ست وأربعون سنة" .

وهو بلاغ مرسل وقد سبق ، وأيضاً ما حاء في رواية إسحاق بن يسار عن الأشياخ من الأنصار عنـــد ابن أبي شيبة (368/7) والبيهقي (291/3) دلائله .

فالحلاصة أن الروايات الصحيحة قد أثبتت أن جابر بن عبدالله قد أقبر أباه مرتين بعد دفنه يوم أحد ، مرة بعد ستة أشهر عندما أراد جابر أن يوسع على والده ويجعل له قبراً خاصاً به ، ومرة عنـدما جـاء القبر في طريق العين زمن معاوية رضي الله عنه بعد قرابة أربعين سنة أو أكثر .

ولا شيء ـ عقلاً ولا شرعاً ولا اصطلاحاً ـ يمنع من قبول هاتين الروايتين معاً ، ومن القول بتكرار ما حصل لجابر من دفنه لوالده على ضوء السببين المذكورين .

وعليه ، فلا إشكال يرد على هذه الروايات خلافًا لمن استشكل ذلك .

وممن قال بنفي الإشكال وتكرار ما حصل لجابر الإمام ابن عبدالبر رحمه الله ، غير أن الحافظ اعتمد كونه إشكالاً لأنه نظر إلى الرواية الضعيفة ( رواية ابن أبي صعصعة ) وفيها أن والد حابر كان معه في القبر رجل آخر عندما دهمتهما العين بينما صح في الروايات أنه أعاد دفن والده وحده قبلها ، والجواب أن الإشكال تم لحشر تلك الرواية الضعيفة المرسلة، والصواب إبعادها عن الترجيح ليبعد الإشكال ، فالعمدة على الروايات الصحيحة ، بل حاء في إحدى الروايتين المرسلتين حاء في رواية ابن أبي شيبة عن عيسى بن يونس (4/216) بلفظ : "لما صرف معاوية عينه ... فأضربت عليهما يعني على قبر عبدالله بن حرام وعلى قبر عمرو بن الجموح" فهما قبران .

فدل على أن الرواية المرسلة هي أيضاً تنفي الإشكال وأن عبدالله والـد حـابر عنـدما نبش قـبره عهـد معاوية كان وحده في القبر .

مع أني أنبه إلى أن ابن أبي شيبة قد روى الخبر من طريق عيسى بن يونس عن محمد بن إسحاق عن أبيه عن رجال من بني سلمة أو عن أشياخ هكذا بهذا الإسناد في موطنين (15/3) (368/7) .

وهكذا رواه عن ابن إسحاق بالصريح عن والده إسحاق بن يسار عن الرجال من بني سلمة البيهقي في الدلائل (91/3) وابن هشام في السيرة (48/4) فحاء في الموطن المذكور آنفاً عند ابن أبي شيبة (216/4) حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق أخبرني أبي عن رجال من بني سلمة قالوا: لما صرف معاوية ...

ويبدو أن هذا محرف ، حيث أصبح شيخ عيسى هنا هو أبوه يونس بينما بقية الروايات تقول إنه محمد بن إسحاق . أنهار الجنة وتأكل من ثمارها ، وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش ، فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم ومقيلهم قالوا : يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع بنا ربنا ، فأنزل الله عز وجل : ﴿ ولا تحسبن الذين قُتِلوا في سبيل الله أمواتاً بـل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين ﴾ الآية (623).

من طريق ابن المبارك وزياد البكائي وإبراهيم بن سعد وابن فضيل وزفر (كذا) ولعله زهير (بن معاوية) وإسماعيل بن عياش .

كلهم عن ابن إسحاق حدثني إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن ابن عباس به .

بينما اختُلِف على عبدالله بن إدريس ، فرواه عثمان بن أبي شيبة وأخوه عبدالله صاحب المصنف كلاهما عن ابن إدريس عن ابن إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن سعيد بن حبير عن ابن عباس به .

هكذا أخرجه ابن أبي شيبة (204/4) وأحمد (266/1) وأبو داود (2520) والحاكم (97/2) وغيرهما. ورواه يوسف بن بهلول عن عبدالله بن إدريس عن ابن إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن ابن عباس ، دون ذكر سعيد بن حبير كما هو رواية الجماعة عن ابن إسحاق أخرجها عبد بن حميد (679) .

فهذا ابن إدريس المحتلَف عليه قد خالف في وجه رواية الجماعة عن ابن إسحاق بإدخاله سعيد بن جبير بين أبي الزبير وابن عباس وهذا غير محفوظ.

وهذا ما أشار إليه الدارقطني كما نقله عنه الزيلعي في تخريج الأحاديث (242/1) وعليه فـذكر سعيد مزيد وهماً .

وبما أن أصل السند المحفوظ: ابن إسحاق حدثني إسماعيل عن أبي الزبير عن ابن عباس ، وأبو الزبير لا يعرف سماعه من ابن عباس فقد نقل ابن عيينة عن شيوخه أنهم يقولون لم يسمع من ابن عباس وعليه فالإسناد ضعيف .

وذِكْر سعيد بن جبير آنفاً في رواية ابن إدريس هو من المزيد في منقطع الأسانيد ، وهـذا مـن الأمثلة التي تبين لك أن باب المزيد في متصل الأسانيد إنما ذكره أهل العلم للتنبيه على أشباهه ولعلهم خصوه بالتبويب لكثرة وقوعه ، وإلا فهو لا يزيد أهمية عـن المزيد في مدلّس الأسانيد أو المزيد في منقطع الأسانيد أو المزيد في مرسل الأسانيد أو في موقوف الأسانيد ، وهذان الأخيران هما الأكثر وقوعاً =

<sup>(623) -</sup> الحديث صحيح وقد رواه أحمد (265/1) وابن المبارك في الجهاد (62) وابن هشام (74/4) وابن أبي شيبة (204/4) وابن أبي عاصم في الجهاد (195) والطبري في تفسيره (170/4) وأبو الشيخ في أحاديث أبي الزبير عن جابر (14) والضياء في المختارة (348/10).

وكان مصعب بن عمير رضي الله عنه لم يترك إلاّ بردة واحدة ، فكانوا إذا غطوا رأسه بدت رجلاه وإذا غطى رجلاه بدا رأسه .

فقال رسول الله ﷺ: غطوا رأسه واجعلوا على رحليه شيئاً من الإذخر (624).

ثم قدم رسول الله على المدينة بمن معه من المسلمين فمرّ بدار من دور

وكلها لها أمثلة في واقع الرواية .

وربما قلنا أيضاً المزيد في المرسل الخفي من الأسانيد (إن فرقنا بين المرسل الخفي والمدلّس) والمزيـد في معضل الأسانيد ، والمزيد في معلّق الأسانيد ، والمزيد فيما كان بلاغاً من الأسانيد .

وبعض هذه الأخيرة قد لا تكون لها أمثلة في الواقع .

وكنت سنة 1415هـ قد سألت الشيخ سعد الحميد عن الاقتباس من بـاب المزيـد في متصـل الأســانيـد وتعميمه على الأبواب المذكورة من حيث الاصطلاح وتوابعه فأقر ذلك .

نرجع إلى حديثنا ،

فطريق أبي الزبير عن ابن عباس منقطعة .

وجاءت أيضاً من غير طريق ابن إسحاق بنفس الإسناد عند البزار لكن فيها راوٍ متروك ، انظرها عنـ د الزيلعي في تخريج الأحاديث (243/1) .

والخلاصة أن طريق أبي الزبير عن ابن عباس ضعيفة لأجل عنعنة أبي الزبير وعدم سماعه .

وقد ذكر ابن كثير في تفسيره طريقاً (428/1) فقال : "وكذا رواه الشوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس".

فلو كانت الرواية عن الثوري محفوظة فهو إسناد صحيح.

وقد روى الحديث ابن أبي زمنين في رياض الجنة له (66) من طريق أبي داود عـن يحيــى قــال حــدثني خالد عن أبي عبدالرحمن عن أبي صالح عن ابن عباس .

والظاهر أنه طريق غير محفوظ ، والمحفوظ عن أبي داود ما جاء في سننه وسبق .

لكن الحديث صحيح بالاشك من طريق ابن مسعود عند مسلم في صحيحه (1887) من طريق الأعمش عن عبدالله بن مرة عن مسروق قال سألنا عبدالله بن مسعود فذكره بنحوه .

(624) - أخرجه البخاري (3684) من طريق الأعمش سمعت أبا وائل عن خباب به .

وهو عند البخاري أيضاً من طريق أخرى (1216) (3819) .

الأنصار فسمع البكاء على قتلاهم فقال: لكن حمزة لا بَوَاكي له، فلما سمع سعد ابن معاذ وأسيد بن حضير أمرا نساء بني عبد الأشهل أن يذهبن فيبكين على عم رسول الله على .

فلما سمع رسول الله ﷺ بكاءهن قال : ارجعن (625).

(625) ـ حديث ثابت رواه ابن ماجه (1591) وابن أبي شيبة (63/3) وأحمد (40/2) (84/2) وأبو يعلى (271/6 ـ 293) وابن سعد (17/3) والطبراني (146/3) من طريق أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن ابن عمر به .

وعلته أسامة صدوق يهم كما قال الحافظ.

ويشهد له ما أخرجه إسحاق بن راهويه (599/2 ـ مطالب) أخبرنا النضر بن شميل نا محمد بن عصرو حدثني محمد بن إبراهيم عن عائشة به .

وإسناده منقطع ، محمد لم يسمع من عائشة كما ذكر أبو حاتم والدارقطني ولولا هـذا لكـان حسـناً ، ولكنه شاهد جيد به يثبت الحديث .

وقد أخرج هذا الطريق ابن سعد في الطبقات (18/3) فقال أخبرنا محمد بن عبدالله الأنصاري أخبرنا محمد بن عمرو قال أخبرنا محمد بن إبراهيم فذكره عن عائشة .

وظاهره أنه مرسل ، لكنه بين في سياقه للمتن نقله عن عائشة .

ومحمد بن عمر حسن الحديث ، فهو شاهد جيد .

وله شاهد من حديث ابن لهيعة قال : حدثنا الأسود عن عروة به .

رواه البيهقي في الدلائل (300/3) .

وشاهد من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن شيوخه الذين روى عنهم قصة أحد (وهم جماعة من التابعين) به .

رواه البيهقي (301/3) دلائل .

وشاهد من طريق معمر عن أيوب السختياني عن عكرمة به مرسلاً .

رواه عبدالرزاق (561/3) وهو شاهد حيد .

وشاهد عند ابن سعد (17/3) من طريق شريك عن عطاء بن يسار به مرسلاً .

ومن طريق أخرى مرسلة عند ابن سعد (18/3) بإسناد ضعيف عن ابن المنكدر .

وشاهد من طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس عند الطبراني (391/11) ، لكن الإسناد إليه ضعيف فيه علتان .

والحديث على كل صحيح بإذن الله ، وهو أصح من كثير من الأحاديث الصحيحة .

ثم ناول علي بن أبي طالب سيفَه فاطمةَ رضي الله عنها وقال اغسلي عن هذا دَمَه (626)، فوالله لقد صَدَقي اليوم، فقال رسول الله ﷺ: لإن كنت صدقت القتالَ اليوم، لقد صَدَق معك (88/ب) سهلُ بن حنيف وأبو دجانة (627).

فلما كان ثاني يوم أحد أدّن مؤذن رسول الله ﷺ بالخروج في طلب القوم، فخرج ﷺ واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم وقال: لا يخرج معنا إلاّ من كان معنا بالأمس وكان أكثر أصحاب رسول الله ﷺ جرحى ، فمر على رسول الله ﷺ

<sup>(626)</sup> ـ غير واضحة ، وما أثبته أقرب لرسمها وموافق لما في الثقات لابن حبان (235/1) .

<sup>(627) -</sup> رواه الحاكم (26/3) و(463/3) والطبراني (104/7) (104/1) وابن أبي عاصم في الجهاد (293) من طريق الإمام الشافعي وأحمد بن صالح ومنجاب بن الحارث ثلاثتهم عن سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس .

وهذا إسناد ظاهره صحيح على شرط الشيخين .

وقد رواه سعيد بن منصور (355/2) وابن أبي شيبة (414/6) كلاهما عن سفيان عن عمرو عن عكرمة مرسلاً.

ونقل الحاكم (463/3) أن أبا على الحافظ قبال : والمشهور من حديث ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلاً ، فعلى ما بين أيدينا الوصل أحفظ ولو قطع أبو علي بإعلاله لأعللته ولو قلنا بأنه مرسل فيقويه .

ما رواه الحاكم (27/3) عن ابن إسحاق قال حدثني حسين بن عبدالله بن عبيـد الله عـن عكرمـة عـن ابن عباس به .

ونقله عن ابن إسحاق ابن الأثير في أسد الغابة (525/2) .

وفيه حسين ضعيف لكن يستشهد به .

ورواه الحاكم (464/3) وابن منيع وأبو يعلى في مسنديهما (376/17 ـ مطالب) من طريق أبي معشر حدثنا أيوب عن أبي أمامة بن صهل بن حنيف عن أبيه عن سهل بن حنيف به .

وفيه أبو معشر نجيح ضعيف وحديثه يعتبر به كما قال الإمام أحمد .

ورواه ابن أبي شيبة (370/7) من طريق زيد بن الحباب أخبرنا موسى بن عبيدة قال أخبرني محمد بـن كعب القرظي به مرسلاً .

ورواه البيهقي في الـدلائل (282/3 ـ 283) من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة به ، فالحديث بإذن الله صحيح .

مَعْبد بن أبي معبد الخزاعي ، وكانت خُزاعة مُسْلمهم ومشركهم عَيبة رسول الله عبيه به فقال : والله يا محمد لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك ولوددنا أن الله عافاك فيهم ، ثم خرج فلحق أبا سفيان بالرَّوْ حاء ومن معه من قريش وقد عزموا على الرجوع إلى رسول الله على وقد تآمروا بينهم وقالوا رجعنا قبل أن نصطلم أصحاب محمد ، نرجع فنكرَّ على بقيتهم .

فلما رأى أبو سفيان معبداً مقبلاً قال : ما وراءك يا معبد ؟

فقال: قد خرج محمد في أصحابه في طلبكم في جمع لم أرَ مثله قط يتحرَّقون عليكم تحرَّقاً .

فقال : ويلك ما تقول ؟ فوالله لقد أجْمعنا الكَرَّة عليه وعلى أصحابه لِنَصْطَلِمهم .

قال : فإني أنهاك عن ذلك ، هم والله عليكم من الحرد شيء ما رأيته بقوم على قوم قط ، فساءه ذلك .

ومر بأبي سفيان ركب من عبد القيس فقال : أين تريدون ؟ قالوا : نريد المدينة . قال : و لم ؟ قالوا : نريد الميرة .

قال: فأخبروا محمداً أنا قد كنا أجمعنا الكرة إليه وإلى أصحابه لنصطلمهم.

ثم رحل أبو سفيان راجعاً إلى مكة ، ومر الركب برسول الله ﷺ فأخبروه بما قال لهم أبو سفيان .

فقال رسول الله ﷺ والمسلمون : حسبنا الله ونعم الوكيل .

فأنزل الله في ذلك : ﴿ الذين استحابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح ﴾ إلى قوله ﴿ واتبعوا (89/أ) رضوان الله والله ذو فضل عظيم ﴾ لما صرف عنهم من لقاء عدوهم ﴿ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وحافون إن

كنت مؤمنين ﴾ ، فأقام رسول الله ﷺ بالمسلمين يئنتون من الجراح التي بهم بحمراء الأسد ثلاثاً ، ثم انصرف إلى المدينة (628).

#### فصل:

ثم ضرب رسول الله ﷺ بيده إلى سيفه فاستلّه وهزّه في يـده ثـلاث هـزات ثم قال : أيها المسلمون : أيكم يأخذ سيفي هذا فيقوم فيه بحق الله وهو غداً رفيقـي في الجنة .

(628) ـ الخبر ثابت رواه البيهقي في الدلائل (315/3) من طريق ابن إسحاق حدثنا عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم به مرسلاً .

وأيضاً (314/3) من طريق ابن إسحاق عن شيوخه به ببعضه .

و (314/3) من طريق ابن إسحاق حدثنا عبدالله بن خارجة بن زيد عن أبي السائب مولى عائشة عن رجل من أصحاب رسول الله مختصراً .

أبو السائب وقيل السائب لم أقف له على توثيق ، أما عبدالله فقـد روى عنـه جمـع مـن الثقـات فـيهم الزهري .

ورواه مختصراً ابن أبي حاتم في تفسيره (816/3) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بـن دينــار عـن عكرمة مرسلاً .

ومن طريق أخرى عن عكرمة مختصرة .

ووصله النسائي (317/6) عن محمد بن منصور عن سفيان ...

ورواه أيضاً (816/3 ـ 817) من طريق موسى بن إسماعيل ثنا مبارك عن الحسن به .

ومن طريق يزيع بن زريع ثنا سعيد عن قتادة به مختصراً جداً .

وجاء في صحيح البخاري (3849) من طريق أبي معاوية عن هشام عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها ﴿ الذين استحابوا لله ... ﴾ قالت لعروة :

يا بن أختي كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر لما أصاب رسول الله على ما أصاب يـوم أحـد وانصـرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا قال من يذهب في إثرهم فانتدب منهم سبعون رجلاً ، قـال : فكـان فيهم أبو بكر والزبير .

ورواه الزهري مختصراً أخرجه عبدالرزاق (366/5) .

ورواه البيهقي في الدلائل (313/3) من طريق ابن لهيعة قال : حدثنا أبو الأسود عن عروة ببعضه .

فقال أبو دجانة سماك بن خرشنة (629) الأنصاري: يا رسول الله وما حق الله في سيفك هذا ؟ فقال: يأخذه ثم يتقدم إلى هؤلاء المشركين فيضرب به فيهم حتى ينثلم أو ينثني .

قال أبو دجانة : فأنا له يا رسول الله ، ثم تناول السيف وهو يقول : أنا الذي أخذته في رفقه . إذ قيل من يأخذ بحقه . قبلته بعدله وصدقه . يا ناصر الحاكم بين خلقه . القابض الباسط فضل رزقه . من كان في مغربه وشرقه .

ثم جعل يخطر بين يدي النبي ﷺ وهو يرتحز ويقول :

إني امرةٌ عاهدني حليلي ونحن بالسفح لدا النخيل أن لا أقوم الدهر في الكيول أضرب سيف الله والرسول ضرب شجاع بطل بهلول ولا أهاب أول الرعيل

قال الإمام : الرعيل أول الجيش ، والكيول آخر الصف .

قالوا: وتقدم عثمان بن طلحة بن أبي طلحة (631) حتى وقف بين

<sup>(629) -</sup> كذا في الأصل ، والصواب خرشة وتقدم هذا .

<sup>. (630)</sup> ـ تقدم برقم (585)

<sup>(631) -</sup> كذا في الأصل ، وهو خطأ ، والصواب عثمان بن أبي طلحة ، وهو ابن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار فهذا هو الذي مات في أحد مشركاً ، كما في طبقات ابن سعد (41/2) والسيرة لابن هشام (22/4) والبداية لابن كثير (17/4) .

أما عثمان بن طلحة بن أبي طلحة فهو ابن أخي المقتول ، وقد أسلم بعد أحد في هدنة الحديبية وكان من حجبة الكعبة ، وحديثه في الصحيحين وله ذكر في كتب الصحابة .

انظر المستدرك للحاكم (485/3) والمعجم الكبير للطبراني (61/9) والاستيعاب والإصابة لابن حجر (450/4) .

وابن عمه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة هو الذي ولي الحجابة بعد عثمان ، ثم بقيت الحجابة لولـد شيبة واستمرت فيهم .

الجمعين وجعل يرتجز ويقول: (89/ب)

إن على أهل اللواء حقا أن يحصبوا الصعدة أو تندقاً ثم نادى أصحاب محمد البراز ، فخرج إليه على بن أبي طالب رضي الله عنه ، فلما نظر إليه عثمان بن طلحة جعل يرتجز ويقول :

> أنا ابن عبد الدار ذي الفضول وأنت عندي يا على مقتول أو هارب خوف الودى مغلول

> > فأجابه على رضي الله عنه :

من يلــق سيفــي فله العويل ولا أهاب الصول بل أصول إنى عن الأعداء لا أزول يوما لـدى الهيجاء لا أحول والقِرن عندي في الوغي مقتول

أو هالك بالسيف أو مبلول

ثم حمل عليه على رضي الله عنه فقتله فخرج إليه طلحة بن طلحة فلم يلبثه على رضى الله عنه أن قتله ، وخرج إليه مسافع بن طلحة فلما لبثـه علـي أن قتلـه ، فحرج إليه نذير بن طلحة فلما لبثه على أن قتله ، فجعل على يرتجز ويقول :

أصول بالله العزيز الأمجــد وفالق الإصباح رب المسجد

أنا على وابن عمرو المهتد

قالوا : فقتل تسعة من بني عبدالـدار (632)، وكان آخر من حرج منهم مولى لهم أسود يقال له صواب فقطعوا يديه ، فقال في ذلك حسان :

فخرتم باللواء وشر فخر لواء حين رد إلى صواب

<sup>(632) -</sup> رواه ابن إسحاق انظر طبقات ابن سعد (41/2) وسيرة ابن هشام (22/4) وتاريخ ابن خياط (68/1) والبداية لابن كثير (17/4) .

ولكن في كل هذه المصادر أنه شارك علياً في قتل هؤلاء حمزة وعاصم بن ثابت وطلحة والزبير .

وما إن ذاك من أمر الصواب (69/أ) بمكة بيعكم حمر العياب(633)(634)

ظننتم والسفيه له ظنون بأن حِلادنا يوم التقينا

## فصل:

قال أصحاب المغازي:

هم بنو حارثة وبنو سلمة أن لا يخرجوا مع رسول الله ﷺ إلى أحد ثم بدا لهم ، في ذلك يقول الله عز وجل لنبيه ﷺ : ﴿ إِذَ همت طائفتان منكم أن تفشلا ﴾ يعني بني حارثة وبني سلمة ، ثم عزم الله لهم على الرشد ، نقضا ما كانا أضمرا من القعود عن النبي ﷺ وخرجا فذلك قوله عز وجل : ﴿ والله وليهما ﴾ .

قال بنو حارثة وبنو سلمة : والله ما يسرنا أن لم نهم والله يقول : ﴿واللهُ وَلَيْهِما ﴾ (635).

<sup>(633) -</sup> في الأصل "خمراً لعياب" وهو مخالف لباقي المصادر ففيها "حمر العياب".

<sup>(634)</sup> ـ رواه ابن إسحاق عن بعض أهل العلم .

ورواه الطبري (64/2 ـ 65) من طريق الرازي حدثنا سلمة عن ابن إسحاق .

وهو في سيرة ابن هشام (26/4) عن ابن إسحاق حدثني بعض أهل العلم به ، وعن قتل صواب تقدم وهو صحيح .

<sup>(635)</sup> ـ رواه البخاري (3825) (4282) ومسلم (2505) وعبدالرزاق (131/1) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت حابراً فذكر الآية ثم قال : نحن هم بنو سلمة وبنو حارثة وما نحبّ أن لـو لم تكن لقول الله تعالى : ﴿ والله وليهما ﴾ .

ورواه ابن أبي حاتم (749/3) عن الحسن بن أبي الربيع أنبأ عبدالرزاق به .

وكذا الطبري (73/4) عن الحسن ... به .

ومن طريق أخرى : أحمد بن حازم قال ثنا أبو نعيم قال : ثنا ابن عيينة عن عمرو قــال سمعــت حــابراً فذكره .

قال الطبري في تفسيره (70/4) : ولا خلاف بين أهل التأويل أنه عنى بالطائفتين بنـو سـلمة وبنـو حارثة ، ولا خلاف بين أهل السير والمعرفة بمغازي رسول الله ﷺ أن الذي ذكر الله مـن أمرهمـا إنمـا كان يوم أحد دون يوم الأحزاب .

هكذا جاء عند الطبري (بنو) بالرفع وهو على الحكاية .

### فصل:

قال أصحاب السير:

ثم دخلت السنة الرابعة من الهجرة وكانت فيها غزوة بئر معونة ، وذاك أن أبا براء عامر بن مالك (ملاعب الأسنة) قدم المدينة و لم يسلم فقال : يا محمد، لو بعثت معي رجالاً من أصحابك إلى نجد رجوت أن يستجيبوا لك ، فقال رسول الله على أخاف عليهم أهل نجد .

قال أبو براء: أنا لهم جار فابعثهم يدعون الناس إلى أمرك ، فبعث رسول الله الله المنذر بن عمرو الساعدي في أربعين راكباً ، وقيل في سبعين من الأنصار حتى نزلوا ببئر معونة ، وهي بين أرض بين عامر وحرّة بين سليم ، ثم بعثوا حرام ابن ملحان بكتاب رسول الله الله علم إلى عامر بن الطفيل ، فلما أتاه لم ينظر في كتابه حتى عدا فقتله ، ثم استصرخ بين عامر فأبوا أن يجيبوه إلى ما دعاهم إليه ، وقالوا: لن نخفر أبا براء إنه قد عقد لهم عقداً ، فاستصرخ قبائل من سليم رعلاً وذكوان وعصية فأجابوه إلى ذلك ، فخرج (90/ب) حتى غشي القوم في رحالهم فأحاطوا بهم فلما رآهم المسلمون أخذوا أسيافهم ثم قاتلوا حتى قُتلوا عن آخرهم إلا كعب بن زيد فإنهم تركوه وبه رمق .

وكان في المسلمين عامر بن فهيرة طعنه حبـار بـن ســليـم (636) بــالرمح ثــم طلب في القتلى فلم توجد (637) جثته ، قيل رفع إلى السماء .

وكان في سرحهم عمرو بن أمية ورجل من الأنصار من بني عمرو بن

<sup>(636)</sup> ـ كذا في الأصل ، وفي كل المصادر "سُلمي" بضيم السين وهو الصواب .

<sup>(637)</sup> ـ في الأصل "يوجد" والأصوب ما هو مثبت ، وقد سبق أن الناسخ له أخطاء كثيرة في التنقيط ، فيكشر من الإهمال ويكثر من وضع النقاط في غير محلها ، ولذلك فضلت إثباتها على الأصوب .

عوف ، فلم ينبئهما بمصاب أصحابهم إلا الطير تحوم على العسكر ، فقالا : والله إن لهذا الطير لشأناً فأقبلا لينظرا فإذا القوم في دمائهم ، وإذا الخيل التي أصابتهم واقفة .

فقال الأنصاري لعمرو بن أمية : ماذا ترى ؟ قال : أرى أن نلحق برسول الله ﷺ فنخبره .

فقال الأنصاري : لكني ما كنت لأرغب عن موطن قتل فيه هؤلاء ، ثم تقدم فقاتل حتى قتل .

ورجع عمرو حتى قدم على رسول الله ﷺ (638).

<sup>(638) -</sup> خبر بئر معونة ثابت في الصحيحين وغيرهما .

ولكن هذه الرواية بهذا السياق هي من رواية ابن إسحاق رواها عنه ابن هشام (137/4) والطبري في التاريخ (81/2) والطبراني (356/20) والبيهةي في الدلائل (338/3) .

كلهم من طريق ابن إسحاق قال حدثني والدي إسحاق بن يسار عن المغيرة بن عبدالرحمن بن الحارث وعبدالله بن أبي بكر وغيرهما من أهل العلم قالوا فذكره بقريب من سياق المصنف.

إلاّ ما ذكره عن جبار بن سلمى وقتله بن فهيرة فهو من رواية ابن إسحاق من جهة أخرى لعله ، فلم يرد في الإسناد السابق وإنما حكاه عنه ابن عبدالبر (230/1) الاستيعاب ، وأيضاً هو من رواية الواقدى كما في طبقات ابن سعد (52/2) (231/3) .

وهو جبار بن سلمي بن مالك بن جعفر بن كلاب وكان قد أسلم ، وإسناد ابن إسحاق السابق هـو مرسل قوى .

ويشهد له ما رواه الزهري قال أخبرني عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بـن مالـك ورجـال مـن أهـل العلم فذكر نحوه .

هكذا رواه جماعة عن الزهري .

كما في طبقات ابن سعد (54/2) والأموال لأبي عبيد (631) والدلائل للبيهقي (343/3) والتدوين في أخبار قزوين (482/2) .

عن صالح بن كيسان وزياد بن سعد وموسى بن عقبة ثلاثتهم عن الزهري بهذا الإسناد .

بينما رواه يونس الأيلي عن الزهري فقال : "عبدالرحمن بن كعب" فجعله من رواية عبدالرحمن =

ابن كعب ، وليس بعبدالرحمن بن عبدالله .

أخرج روايـة يــونس الطبرانـي في الكــبير (71/19) والقــزوييني في التــدوين (363/2) وابــن عســاكر (98/26) .

بينما أجمل معمر في الإسناد فقال عن الزهري: "أخبرني ابن كعب بن مالك"، وروايته في المصنف (382/5 ـ 383) وعند الطبراني (71/19) وقد جاءت عنه رواية صريحة بما يوافق رواية يونس وهي في تاريخ دمشق (98/26) لكنها مقرونة برواية يونس، والرواية المقرونة إذا جاءت مفردة فالعبرة بما جاء مفرداً لأن الراوي عندما يقرن رواية شيوخه قد لا يفصل بين لفظ كل منهما وهو كثير، فينسب لكليهما ما رواه أحدهما.

نعم تابع يونس عليه الأوزاعي كما في الطبراني (70/19) وتاريخ دمشق (99/26) فرواه عن الزهري عن عبدالرحمن بن كعب ، والأوزاعي في روايته عن الزهري كلام وقد قيل إن الزهري لم يسمع من عبدالرحمن بن كعب كما قال أحمد بن صالح ، بل قال ابن صالح بأن ابن كعب الذي يروي عنه هو عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب كما في المراسيل لأبي حاتم .

وقد تقدم أن ثلاثة من تلاميذ الزهري رووه عن الزهري مصرحاً بالسماع ، ونصوا على أنه ابن عبدالله بن كعب ، فهو المراد في هذا الإسناد والله أعلم .

مع أن ابن معين في تاريخه (150/3 ـ الدوري) أثبت سماع الزهري عن عبـدالرحمن بـن كعـب أيضـاً، وهو الصواب إن شاء الله لأن المثبت مقدم على النافي وابن معين من رفعاء الأئمة وهو صنيع البخاري في صحيحه .

فالإسناد صحيح مرسلا.

وقد رواه بعض تلاميذ الزهري موصولاً ، وهو وهم كما نبه عليه الحافظ في الإصابة (599/3 ـ 600) وعزاه للذهلي .

فتلخص مما تقدم أن سياق المصنف قد جاء من طريقين وكلاهما مرسل ، ولكن كلا المرسلين قوي . ولا يمكن تقوية الحديث بهما فقط .

لكن أصل الخبر صحيح بلاشك .

فقد أخرج البخاري (2899) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس ، فذكر الخبر وفيه أن القراء سبعون وأن سبب إرسال النبي ﷺ لهم هو مجيء جماعة من رعل وذكوان وعصية إلى النبي وزعموا الإسلام وطلبوا أن يمدهم على قومهم ، فكان أن أرسل هؤلاء السبعين ، وهذا السبب فيه نوع مخالفة لما جاء في سياق المصنف .

وجاء في البخاري (3860) من طريق عبدالوارث حدثنا عبدالعزيز عن أنس به .

قال إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة قال أنس بن مالك رضي الله عنه : دعا رسول الله على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة ثلاثين صباحاً يدعو على رعْل وذكوان وعصية (639).

قال أنس رضي الله عنه : فأنزل الله عز وحل في الـذين قتلـوا ببئـر معونـة قرآناً حتى نسخ : ﴿ بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه ﴾(640). قال أصحاب المغازى :

كان المنذر بن عمرو أمير القوم يومئذٍ فلم يزل يقاتل حتى قتـل رضي الله عنه ، فأنشأ ابن عم له يرثيه ويقول :

ألا عين جودي على المنذر بدمع غرير ولا تفتري

وفيه أنه بعثهم لحاجة فاعترضهم حيان من بني سليم رعل وذكوان .

وجاء في البخاري أيضاً (3864) من طريق همام عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس به . وفيه أن خال أنس الحرام بن ملحان لما طعن قال : فزت ورب الكعبة .

وهذا خلاف ما تنسبه الروايات الضعيفة إلى عامر بن فهيرة .

ومن هذا الطريق أيضاً أنهم قتلوا كلهم سوى رجل أعرج كان في رأس جبل .

وذهب الحافظ في الفتح إلى أنه كعب بن زيد نفسه الذي حاء في رواية ابن إسحاق .

وروى البخاري (3867) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عروة مرسلاً أن عـامر بـن الطفيـل رأى عامر بن الطفيـل رأى عامر بن فهيرة رفع إلى السماء بعدما قتل ، وعامر بن الطفيل مشرك .

وروى هذا الخبر بعضهم موصولاً ، وهو منكر أعني الوصل .

وجاء أيضاً في البخاري (3866) من طريق هشام عن أبيه عن عائشة قالت : "فقتـل عـامر بـن فهـيرة يوم بئر معونة" .

أما أسر عمرو بن أمية الضمري فهو أيضاً في البخاري (3867) من طريق هشام بن عروة عن أبيه م سلاً.

<sup>(639)</sup> ـ رواه البخاري من هذه الطريق (3864) حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن إسحاق قال حدثني أنس به .

<sup>(640) -</sup> وهو في البخاري (2659) ومسلم (677) من طريق مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنسر به .

وعند البخاري أيضاً من غير طريق مالك عن إسحاق .

وبكّي ابن عمرو أخا المعضلات وبكـي عـــلى فِتْــة صــابروا تعـــاووا عليهـم ذئاب الحجاز يقــــودهم عامــر للشقــاء فلــو حــذر القوم أمر الجموع لـــلاقوا ليـــوثاً غـــداة الوغى

وقال حسان بن ثابت يبكي قتلي بئر معونة :

على قتلى مَعُونة فاستهـل (642) على خيل الرسول غداة ولوا (643) أصابهـم الفناء بقعر قوم فيالهفي لمنذر إذ تولى وقال كعب بن مالك:

لقد طارت شعاعاً كل وجه بني أم البنين أما سمعتم أعامر عامر السوءات قدما فلست كجار جار أبي دواد ولكن غدركم داء قديم

وذا الحسب الواضح الأزهر كرام الضرائب والعنصر بنو بهشة وبنو جعفر وللعذل والمعذر والمنكر جموع أخ الخيبة الأعور وما ذاك منهم بمستنكر (641)

بدمے العین سحا غیر نزر ولاقتهم منایاهم بقدر قدر قدر (644) حبل عقدهم بغدر وأعنق في منيت بصب (645)

خفارة ما أجاز أبو براء دعاء المستغيث مع السماء إلى السوْءَات تجري بالعراء ولا الأسدي جار أبي العلاء وداء الغدر فاعلم شر داء (646)

<sup>(641) -</sup> تأمّر المنذر ثبت من عدة طرق منها المراسيل السابقة ذكرها (638) ومنها طريق معمر عن عاصم عـن أنس عند عبدالرزاق (384/5) وغيرها ، أما الأبيات فلم أقف عليها .

<sup>(642)</sup> ـ في باقي المصادر "فاستهلي" ، وهو الصواب .

<sup>(643) -</sup> كذا في الأصل ، وعند غيره "لاقوا" .

<sup>(644) -</sup> في المصادر الأخرى "تخون عقد حبلهم" ، وما أثبته هو الأقرب للأصل .

<sup>(645)</sup> ـ رواه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (142/4) وانظر البداية لابن كثير (74/4) .

<sup>(646) -</sup> عزاه الطبري لابن إسحاق (82/2) تاريخه .

قيل أبو دؤاد هو كعب بن مامة الإيادي ، وأبو العلاء هرم بن سنان (647)، كان إذا جاوره الرجل فمات له ميت وداه ، وإن مات له بعير أو شاة أخلف له فضرب بحسن جواره المثل .

قال أصحاب المغازي:

وأقبل عامر بن مالك فقال : يا معشر المسلمين والله إنكم لتعلمون أني ما أسلمت من خوف السيف ولا أسلمت إلا طوعاً ، وهذا باب من أبواب الجنة قد فتح نحوي ، وما كنت بالذي أطلب أثراً بعد عين ، فإذا قتلت فزملوني بدمي وأقرؤوا محمداً مني السلام ، ثم تقدم وهو يرتجز ويقول :

أسلمت طوعاً واتبعت أحمداً أرجو بذاك في الجنان مقعدا ومنزلاً رحباً وعيشاً رغداً يا رب فامنحني ثواب الشهداء ثم حمل فلم يزل يقاتل حتى قتل (648).

<sup>(647)</sup> ـ كعب هو ابن مامة بن عمرو بن ثعلبة بن سلولة بن شبابة الإيادي كـان يضرب بـه المشل في الجـود وكان أبوه ملك إياد وقد جعله المصنف هو نفسه أبا دؤاد .

والناظر في كتب التاريخ والأدب يعلم قطعاً أن أبا دؤاد رجل آخر غير كعب بن مامة ، وهـو شـاعر معروف متفق على كنيته ومختلف في اسمه قيل اسمـه جارية بـن الحجـاج وقيـل حنظلة بـن الشـرقي ، والأكثرون على أنه جارية بن الحجاج ، وهو من أشعر العرب .

وفي التفريق بينه وبين كعب بن مامة الأيادي قال ابن قتيبة الدينوري في كتابه الشعر والشعراء عنـد ترجمته :

<sup>&</sup>quot;... وكان [يعني أبا دؤاد] في عصر كعب بن مامة الأيادي الذي آثر بنصيبه من الماء رفيقه النمري ، فمات عطشاً فضرب به المثل في الجود ..." .

ومن الجدير بالذكر أن هذا المثل الرائع قد تكرر في عصرنا هذا من قِبَل أحد قادة الجهاد الليب وهو المجاهد عبدالنبي بالخير الذي وافته المنية عندما كان في الصحراء وقد نفد منه وممن معه الماء سوى مقدار قليل منه كان معه آثر به عبده ثم مات ، وكتب الله الحياة لعبده فكان يحدث بها كما ذكر هذا المرزوقي في كتابه على ما أذكر .

<sup>(648) -</sup> لم أقف على هذه الرواية .

#### فصل:

قال أصحاب المغازي:

ثم كانت غزوة الرجيع وأميرها مِرْئكد بن أبي مرثد وفيها قتل .

قالوا لما رجع النبي ﷺ من غزوة السويق قـدم عليـه سبعة نفـر فاسـتأذنوا فدخلوا عليه ، فقال النبـي ﷺ : من أنتم ؟

قالوا: نحن من بني لحيان ونحن مجاورون لبني سليم وإن فينا إسلاماً فلو بعثت معنا من يقرئنا القرآن ويعلمنا شرائع الإسلام، وأبطأ الوحي على رسول الله فبعث معهم مرثد بن أبي مرثد وخالد بن البكير وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح وخبيب بن عدي وزيد بن الدثنة رضي الله عنهم، (92/أ) فخرج هؤلاء مع هؤلاء السبعة من بين لحيان حتى صاروا إلى ديارهم بماء يقال له الرجيع، فاجتمعت بنو لحيان عليهم من كل ناحية وغدروا بهم وفي ذلك يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه:

إن سرّك الغدرُ صِرفاً لا مِزاج له فَأْتِ الرَّجيع فسَلْ عن دار لحيان قالوا فلما نظر أصحاب رسول الله الله الله الله على القتال ثم سلوا سيوفهم فقال عاصم:

ما علتي وأنا جلد نابل (649) إن لم أقاتلكم فأمي هابل (650) المسوت حق والحياة باطل وكلما (651) حم (652) الإله نازل

<sup>(649) -</sup> النبيل: الجسيم، كما في اللسان وهذا أحد معانيها.

<sup>(650)</sup> ـ أي ثاكل لي ، فهو دعاء على نفسه بأن تفقده أمه ، انظر اللسان لمعنى هابل .

<sup>(651)</sup> ـ كذا في الأصل على الظرفية وهو خطأ ، وفي بقية المصادر "وكل ما" على أن كـل مـن أسمـاء العمـوم وما موصولية وهو الصواب .

<sup>(652) -</sup> حم أي قضى ، كما في اللسان .

ثم حمل فقاتل حتى قتل وأسر خبيب بن عدي وخالد بن البكير وزيد بن الدثنة فساقوهم يريدون بهم مكة وكان خالد بن البكير رجلاً قوي الساعدين فقطع الكتاف ووقف ناحية فجعل يرميهم بالحجارة فأحاطوا به من كل ناحية حتى قتلوه ، وأقبلوا بزيد بن الدثنة وهو زيد بن حاطب ، والدثنة أمه غلب عليه اسم أمه ، أقبلوا به على موضع يقال له التنعيم وهو خارج من الحرم ليقتل .

فقال أبو سفيان : ذروني أكلم الرجل ، فقال :

يا زيد: أكنت تحب أن يكون محمد في موضعك هذا وأنت سالم عند

فقال : لا ، والذي بعثه بالحق نبياً ما أحب ذلك ، ولا أحب أن يطأ محمد شوكة .

فقال أبو سفيان لأصحابه: هكذا تكون المحبة ، ما رأيت في الناس أحداً أحب أحداً كحب أصحاب محمد محمداً ، ثم قدموه فقتلوه ، وأقام حبيب بن عدي في ذلك البيت (92/ب) الذي حبسته فيه قريش ثلاثة أيام والقوم يتشاورون في قتله أي قَتْلة يقتل ، ثم عزم القوم على أن يصلبوه على حذع نخلة حياً ويرمى بالسهام .

قالوا: فدخلوا عليه وفي يده قطف من عنب وهو يأكل منه ، فقيل له: من أين لك هذا القطف وما نعلم بمكة كلها حبة من عنب تؤكل ؟ فقال: إنه من عند الله .

قالوا: فلما علم أن القوم قد أزمعوا على صلبه أنشأ يقول: لقد سمع الأحزاب قولي (653) وألبوا قبائله مع واستجمعوا كل مجمع

<sup>(653)</sup> ـ كذا في الأصل ، وفي باقي المصادر : "لقد جمع الأحزاب حولي" .

وقربت من حدة عطويل ممنع علي لأني في وثاق مصنع علي الأني في وثاق مصنع وما جمع الأحزاب لي عند مصرعي فقد بضعوا لحمي وقد يئس مطمعي يبارك في (654) أوصال شلو ممزع علي عنب كان لله مضجعي علي عنب كان لله مضجعي وقد ذرفت عيناي من غير مجزع ولكن حذار النار ذات التلمع ولا حزعاً لكن إلى الله مرجعي رسولك حقاً من سلامي ومقنع

وقد قربوا أبناءهم ونساءهمم و كلهم يبدي العداوة جاهلاً الله أشكو كربي بعد غربي فضذا العرش صبرني على ما يراد بي وذلك في ذات الإله وإن يشأ ووالله ما أحفل إذا مت مُسلماً وقد خيروني الكفر والموت دونه ومالي حذار الموت إني لميت ولست عبدء للعدو تخشعاً ولست عبدء للعدو تخشعاً

ثم أقبل عليهم فقال: أمهلوني حتى أصلي ركعتين ثم افعلوا بي ما أحببتم، فصلى ركعتين أطالهما ثم انفتل من صلاته فقال:

والذي بعث محمداً بالحق لولا أني خشيت أن يقولوا أطال الصلاة جزعاً للموت لاستكثرت من الصلاة .

قال ابن إسحاق:

فكان خبيب بن عدي أول من سن الركعتين عند القتل ، ثـم رفعـوه على الجذع وجعلوا يرمونه بالنبل والحجارة حتى فارق الدنيا رضى الله عنه (655).

<sup>(654)</sup> ـ كذا في الأصل ، وفي أكثر المصادر "على" وهو الصحيح من حيث الصناعة الحديثية .

<sup>(655) -</sup> خبر هذه السرية ثابت في صحيح البخاري وغيره .

وسياق المصنف جله من رواية ابن إسحاق قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة به مرسلاً . أخرجه ابن سعد (55/2) وابن هشام (122/4) والطبراني (327/20) والبيهقسي في الــدلائل (328/3) وابن خياط في تاريخه (75) .

وشارك عاصمَ بن عمر بن قتادة عروةً بن الزبير في رواية القصيدة : "لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا ..." فذكر ستة أبيات منها .

أخرج روايته الطبراني في الكبير (259/5) والبيهقي في الـدلائل (326/3) وعنـد البيهقـي مـن روايـة موسى بن عقبة أيضاً بها .

وقال ابن هشام : ومن الناس من ينكرها له .

بينما تفرد ابن إسحاق بذكر سبب خروج السرية ، حيث ذكر أنه بطلب من بني لحيان ، بينما الذي في البخاري من حديث أبي هريرة وعند غيره في بقية الروايات أنهم بعثهم الرسول عيناً .

وأيضاً قول عاصم : ما علتي وأنا جلد نابل ... لم يرد في رواية غير ابن إسحاق إلاّ ما جاء من طريق ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث ثنا عبدالرحمن بن عبدالله الزهري عن بريدة عن سفيان مرسلاً .

أخرجه سعيد بن منصور (347/2 - الأول) وأبو نعيم في الحلية (111/1) وهذا إسناد ضعيف مع إرساله .

وكذا مقالة أبي سفيان لزيد : أكنت تحب أن يكون محمد ...

تفرد بها ابن إسحاق بذلك الإسناد المرسل.

وخالفه فيها عروة وموسى بن عقبة فروياه منسوباً لخبيب بن عدي .

وأيضاً بيت حسان : إن سرك الغدر صرفاً ... تفرد به ابن إسحاق ولكن من روايته هو مقطوعاً كما عند ابن هشام في السيرة (133/4) .

والخبر كما ذكرت أصله في الصحيح وباقي سياق المصنف موافق لما عند البخاري ، فقد أخرجه البخاري (3858) وغيره من طريق الزهري عن عمرو بن أبي سفيان الثقفي عن أبي هريرة به . وفيه أن النبي على بعثهم عيناً .

وأيضاً ذكر ما جرى لخبيب مع المرأة عندما أرسلت له الموسى مع الغلام وأيضاً ما حصل لعاصم من حماية الدبر لجنته .

وأن الذي باشر قتل خبيب هو عقبة بن الحارث وباقي الخبر عند المصنف موافق لما في البخاري . وللفائدة حاء عند ابن هشام (127/4) أن ابن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عقبة بن الحارث أنه قال :

"ما أنا والله قتلت خبيباً لأني كنت أصغر من ذلك ولكن أبا ميسرة أخا ابن عبد الدار أحمد الحربة فجعلها في يدي ثم أخذ بيدي وبالحربة ثم طعنه بها حتى قتله".

وهذا إسناد صحيح ، عباد حدّث به سماعاً من عقبة نفسه .

# فصل في قتل حمزة رضى الله عنه:

[26] أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد السمرقندي الحافظ (656) أنا عبدالصمد العاصمي نا أبو العباس البحيري نا أبو حفص البحيري حدثني محمد بن الليث بن المسيب حدثني حامد بن أحمد بن عبدالسلام نا محمد بن عبدالله العصار نا جحين بن المثنى نا عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة عن عبدالله بن الفضل عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال:

خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الخيار ، فلما قدمنا حمص قال لي عبيد الله : هل لك في وحشي نسأله عن قتل حمزة ؟ قال : نعم .

وكان وحشي يسكن حمص ، فسألنا عنه فقيل لنا هـو ذاك في ظـل قصـره قال : فحئنا حتى وقفنا عليه فسلمنا فرد السلام .

قال : وعبيد الله معتجز بعمامته ما يرى وحشي إلا عينيه ورجليه ، فقال عبيد الله : يا وحشي أتعرفني ؟ قال : فنظر إليه ثم قال : لا والله ، إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم قِتال بنت أبي العيص فولدت غلاماً بمكة فكنت أسترضع له ، فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه فلكأني نظرت إلى قدميك .

قال : فكشف عبيد الله عن وجهه ثم قال : ألا تخبرنا بقتل حمزة ؟

قال : نعم ، إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار ببدر ، فقال لي مولاي جبير بن مطعم : إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر ، قال : فلما أن حرج

<sup>(656) -</sup> هو الحسن بن أحمد بن محمد بن قاسم بن جعفر السمرقندي الكوخميشني .

ولد سنة تسع وأربعمائة ، كان إماماً حافظاً ، وكان يلقب بقِوام السنة ، كما كان يلقب تلميذه ، وهو من الرفعاء ، أثنى عليه الأئمة ، وتوفي سنة إحدى وتسعين وأربعمائة للهجرة ، انظر السير (206/19) .

الناس (93/ب) عام عينين، وعينين حبال بحيال أحد بينه وبين (657) وادي، خرجت مع الناس إلى القتال ، فلما أن اصطفوا للقتال خرج سباع فقال : هل من مبارز ؟

قال : فخرج إليه حمزة بن عبدالمطلب فقال : يا سباع يا بن أم أنمار مقطعة البظور أتحاد الله ورسوله ؟

قال : ثم شد عليه فكان كأمس الـذاهب قـال : وكَمَنْتُ لحمـزة تحـت صخرة فلما دنا مني رَميته بحربتي فأضعها في ثنته حتى خرجت من وركيه .

قال: فكان ذاك العهد به ، فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتى فشا فيها الإسلام ، ثم خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله ﷺ رسلاً (658).

وقيل لي إنه لا يهيج الرسل ، فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله وقيل لي إنه لا يهيج الرسل ؟ قلت : نعم ، قال : أنت قتلت حمزة ؟

قلت : قد كان من الأمر ما بلغك ، قال : فهل تستطيع أن تُغيّب وجهك عني ؟(659).

<sup>(657)</sup> \_ كذا في الأصل ، وفي البخاري "وبينه" .

<sup>(658)</sup> \_ عند البخاري "رسولاً" .

<sup>(659)</sup> ـ إنه لموقف صعب ولا يحسد وحشي رضي الله عنه عليه ، ومن تهنأ نفسه بمفارقة حير البشر وأكرم الخلق .

وقد قُتِل من صحابة رسول الله الكثير ممن يُحبهم رسول الله بأبي هو وأمي في بـدر وأحـد وغيرهـا ، و لم يفعل رسول الله ﷺ بقاتل أسلم بعد قتله مثل ما فعل بوحشي .

والسبب \_ والله أعلم \_ أن وحشياً إنما حضر أحداً متقصداً حمزةً ، ولم يكن ذلك منه في مبارزة أو مواجهة أو دفاع عن النفس أو لأي غرض من أغراض القتال التي قد يتحاوز فيها عن المشارك في مثلها حال التوبة والرجوع ، وإضافة إلى هذا إنما كان ذلك من وحشي لنيل جانب وجزء من الحياة يتمم به حياته وهو الحرية ، فكان الثمن هو حياة حمزة بأكملها، فلما رأى الله هذه المعادلة بهذه =

قال : فخرجت فلما قُبض رسول الله الله خرج مسيلمة الكَذاب ، قلتُ: لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافي به حمزة ، قال : فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان ، قال : فإذا رجل في ثلمة جدار كأنه جمل أورق ثائر الرأس ، قال : فرميته بحربتي فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه ، قال : ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته .

قال عبدالله بن الفضل: فأخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبدالله بن عمر رضي الله عنه يقول: فقالت حارية على ظهر بيت: وا أمير (660) المؤمنين قتله العبد الأسود (661).

قال قتادة ما نعلم حياً من أحياء العرب أكثر (1/94) شهيداً من الأنصار (662).

وقال قتادة : وحدثنا أنس بن مالك أنه قُتل منهم يـوم أُحـد سبعون ويـوم بئر معونة سبعون ويوم اليمامة سبعون ، قال : وكانت بئر معونة على عهـد النبـي ، ويوم اليمامة على عهد أبي بكر رضى الله عنه يوم مسيلمة (663).

[27] قال : وحدثنا أبو حفص البحيري نا عبد بن حميد نـا عبـدالرزاق نـا معمر عن الزهري عن عمرو بن سفيان الثقفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :

<sup>=</sup> الصورة وكان المفقود هو عمه وحبيبه وأسد الله ، كان منه ﷺ اتجاه الصحابي وحشي رضي الله عنــه ما كان، والله أعلم .

وإنا لنظن داعين أن يكون حمزة رضي الله عنه ووحْشي رضي الله عنه ممـن قـال فيهم النبـي ﷺ : (يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة ...) .

<sup>(660)</sup> ـ في الأصل : "وأمير" سقطت منها الألف ، وما أثبته هو الصحيح الموافق لما في البخاري وغيره . -

<sup>(661)</sup> ـ سبق تخريجه .

<sup>(662)</sup> ـ رواه البخاري (3850) من طريق معاذ بن هشام قال : حدثني أبي عن قتادة به .

<sup>(663)</sup> ـ رواه البخاري (3850) من طريق معاذ بن هشام قال : حدثني أبي عن قتادة به .

بعث رسول الله على سرية عيناً وأمّر عليهم عاصم بن ثابت وهو جد عاصم بن عمر فانطلقوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق بين عُسْفان ومكة نزلوا فذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان فاتبعوهم بقريب من مائة رجل رامي فاقتصوا آثارهم حتى نزلوا منزلاً نزلوه فوجدوا فيه نوا تمر تنزودوه من تمر المدينة فقالوا هذا من تمر يثرب .

فاتبعوا آثارهم حتى لحقوهم فلما آنسهم عاصم بن ثابت وأصحابه لجـوّوا إلى فدفد (664)، وجاء القوم فأحاطوا بهم فقالوا: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا أن لا نقتل منكم رجلاً، فقال عاصم:

أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر ، اللهم أخبر عنا رسولك ، فقاتلوهم حتى قتلوا عاصماً في سبعة نفر وبقي خبيب بن عدي وزيد بن دئنة ورجل آخر فأعطوهم العهد والميثاق إن نزلوا إليهم ، يعني أن لا نقتل منكم رجلاً ، فلما استمكنوا منهم خلعوا أوتار قسيهم فربطوهم بها ، فقال الرجل الثالث الذي معهما : هذا أول الغدر فأبي أن يصحبهم فجروه (94/ب) .

فأبى أن يتبعهم وقال: لي في هؤلاء أسوة ، فضربوا عنقه ، وانطلقوا بخبيب بن عدي وزيد بن دثنة ، فاشترى حبيباً بنو الحارث بن عامر بن نوفل وكان قتل الحارث يوم بدر ، فمكث عندهم أسيراً حتى إذا أجمعوا على قتله استعار موسى من إحدى بنات الحارث ليستحد بها فأعارته قالت : فغفلت عن صبي لي فدرج إليه حتى أتاه ، قال : فأخذه فوضعه على فخذه ، فلما رأيته فزعت فزعاً عرفه في ، والموسى في يده قال : أتخشين أن أقتله ؟ ما كنت لأفعل إن شاء الله ، قال : فكانت تقول : ما رأيت أسيراً قط خيراً من حبيب ، لقد رأيته يأكل من

<sup>(664)</sup> ـ الفدفد الأرض الواسعة المستوية لا شيء بها (المعجم الوسيط) .

قطف عنب وما بمكة يومئذٍ من ثمرة ، وإنه لموثـق في الحديـد ، ومـاكـان إلاّ رزقـاً رزقـه الله إياه ، ثم خرجوا به في الحرم ليقتلوه فقال : دعوني أصلي (665) ركعـتين، فصلى ركعتين ثم قال :

لولا أن تروا إنما بي جزع من الموت لزدت ، ثم قال : اللهم أحصهم عدداً .

ما أبـــالي حين أُقتَل مسلماً على أي شق كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلُّ و مُمَزّع

ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله ، وبعثت قريش إلى عاصم ليأتوا بشيء من حسده يعرفونه ، وكان قتل عظيماً من عظمائهم يـوم بـدر ، فبعـث الله عليهم مثل الظلة من الدَّبْر فحمته من رملهم فلم يقدروا على شيء منه (666).

وفي رواية إبراهيم بن سعد عن الزهري :

اللهم أحصهم عدداً . واقتلهم بَدداً . ولا تُبق منهم أحداً (667).

[28] قال : وحدثنا أبو حفص البحيري نا سعيد بن هاشم نا عمرو بن عاصم نا همام عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة نا أنس بن مالك أن النبي بعث بعث خاله وكان اسمه حرام أخو أم سليم في سبعين رجلاً فقُتلوا يوم بئر معونة ، وكان رئيس المشركين يومئذ عامر بن الطفيل .

وكان قد أتى النبي ﷺ فقال : أخيرك بين ثلاث خصال :

ـ أن يكون لك أهل السهل ، ويكون لي أهل المدر .

<sup>(665) -</sup> في الأصل : "أَصَلِّ" ، وهو خطأ .

<sup>(666) -</sup> سبق تخريجها برقم (655) .

<sup>(667)</sup> ـ هو في البخاري أيضاً من نفس الطريق برقم (3767) .

\_ ويكون لي الأمر من بعدك وأكون خليفتك .

\_ أو أغزك بألف أشقر وألف كذا .

قال : فدعا عليه النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله البكر (668) وموت في بيت امرأة من بني فلان التونى بالفرس فركب فمات على ظهر فرسه .

قال : فانطلق حرام أخو أم سليم ورجلان معه ، رجل من بني أمية أعرج ورجل من بني فلان قد سماه .

وقتل القوم أجمعون غير الأعرج كان في رأس جبل(669).

قال لنا إسحاق : فحدثنا أنس بن مالك قال أنزل علينا ثم كان من المنسوخ أن بلغوا قومنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا عنه .

فدعى عليهم النبسي الله ثلاثين صباحاً على رعمل وذكوان وبين لحيان وعصية الذين عصوا الله ورسوله (95/ب).

<sup>(668) -</sup> كتب بعدها كلمة "مت" ثم شطب عليها ، فكأنه أخطأ وأراد "موت" فكتب "موت" كما هو مثبت.

<sup>(669)</sup> ـ رواه البخاري (3864) من طريق همام عن إسحاق حدثني أنس به .

<sup>(670)</sup> ـ رواه البخاري (2659 ـ 3869) من طريق مالك بن أنس عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس به .

وهذا من أمثلة المنسوخ اللفظي في القرآن .

[29] قال همام حدثنا عاصم بن بهدلة أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يشهد على قوم شهداء فليشهد على هؤلاء $^{(671)}$ .

وفي رواية عن أنس: لما طُعن حرام بن ملحان ـ وكان حاله يوم بئر معونة ـ قال بالدم (672) فنضحه على وجهه ورأسه ثم قال : فزت ورب الكعبة (673).

وفي رواية عنه قال : ما رأيت رسول الله الله وحد على سرته ما وجد على معونة (674).

وفي رواية: فكان الدم يخرج منه فيتلقاه ويرفعه إلى السماء ويقول: فزت ورب الكعبة (675).

قال أهل العلم : كانت أم أنمار ختالة(676) تختل النساء ، والثنة ما فوق العانة ، والدَّبْر : الزنانير .

وقوله : ليستحد بها أي ليحلق بها عانته .

وقوله : فطعن في بيت امرأة يعني الطاعون وهو خراج يخرج

<sup>(671) -</sup> رواه ابن سعد في الطبقات (515/3) .

من طريق همام قال أحبرنا عاصم بن بهدلة أن ابن مسعود قال فذكره موقوفاً .

وهذا إسناد منقطع عاصم لم يسمع من ابن مسعود ، ولعله لم يدركه وهو الأقرب ، ثم عاصم مختلف فيه وحديثه محتمل للتحسين .

<sup>(672) -</sup> في البخاري : "بالدم هكذا فنضحه ...".

<sup>(673) -</sup> رواه البخاري (3865) من طريق معمر قال حدثني ثمامة بن عبدالله أنه سمع أنساً فذكره .

<sup>(674) -</sup> رواه البخاري (3999 ـ 6031) ومسلم (677) من طريق عاصم قال سمعت أنساً فذكره .

<sup>(675) -</sup> الرواية بهذا اللفظ أخرجها الطبراني (52/4) من طريق محمد بن مرزوق ثنا محمد بن عبدالله الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة عن أنس به .

محمد بن مرزوق صدوق له أوهام .

وعبدالله بن المثنى كثير الغلط .

<sup>(676)</sup> ـ كذا في الأصل ، وهو خطأ ، والصواب كما في سيرة ابن هشام وغيره : "ختَّانَة تختن" .

بالرجل<sup>(677)</sup>.

وقوله: بألف أشقر أي بألف فرس أشقر، وألف كذا أي ألف فارس أمرد، والغدّة شيء يخرج على البعير.

وقوله : في بيت امرأة من بني فلان يعني بني سلول وهم قبيلة حقيرة .

# فصل:

قال ثعلبة بن أبي مالك:

قسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه مروطاً بين نساء من نساء المدينة فبقي منها مِرط جيد فقال له بعض من عنده: يا أمير (678) المؤمنين أعط هذا بنت رسول الله التي عندك يريدون أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه ، فقال عمر : أم سليط أحق به ، وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله التي التي عالى من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله التي التي القرب يوم أحد (679).

المرط : كساء رقيق ، وتزفر أي تحمل (96/أ) وتنقل .

وقال سهل بن سعد:

هُشمت البيضة على رأس رسول الله ﷺ يـوم أحـد وكسـرت رباعيتـه وجُرح وجهه .

قال أبو حازم: فكانت فاطمة بنت رسول الله على تغسل (680) عنه الدم وعلى بن أبي طالب يأتيها بالماء في مجنة ، فلما أصاب الجرح الماء كثر دمه ، فلم

<sup>(677) -</sup> كذا في الأصل.

<sup>(678)</sup> ـ في الأصل جاءت الياء والهمزة كأنها "قال" وما أثبته صواب .

<sup>(679)</sup> ـ أخرجه البخاري (2725 ـ 3843) من طريق يونس عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك به .

<sup>(680) -</sup> في الأصل "يغسل" بالياء .

يرقأ الدم حتى أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى عاد رماداً ثم جعلته على الجرح فرقاً الدم (681).

قال ابن عباس: قال [اشتد] غضب الله على من قتله نبي الله بيده، واشتد غضب الله على من دمّى وجه رسول الله على الله

وفي رواية أبي هريرة: اشتد غضب الله على قوم فعلوا برسول الله ﷺ وهو حينئذٍ يشير إلى رباعيته (683).

وقال هشام بن عامر: قال رسول الله ﷺ في قتلى أحـد أعمقـوا وأحسـنوا وادفنوا الاثنين و[الثلاثة] (684).

وفي رواية حابر : كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد. وفي رواية : وقدموا أكثرهم قرآناً .

وفي رواية : وأمر بدفنهم بدمائهم و لم يصلٌ عليهم و لم يغسلوا .

وفي رواية : وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة(685).

<sup>(681) -</sup> رواه البخاري (2747- 2754 - 3847) ومسلم (1790) كلاهما من طرق عن أبي حازم عن سهل به والرواية بأكملها عن سهل خلافاً لصنيع المصنف حيث أوهم أن بعضها من مرسل أبي حازم .

<sup>(682)</sup> ـ رواه البخاري (3846 ـ 3848) من طريق ابن جريج عن عكرمة عن ابن عباس .

<sup>(683)</sup> ـ رواه البخاري (3845) من طريق معمر عن همام سمع أبا هريرة به .

<sup>(684) -</sup> سبقت برقم (621) .

<sup>(685)</sup> ـ تقدم الكلام عن روايات حابر هذه وما ورد في معناه عند التعليق رقم (622) .

<sup>(686)</sup> ـ كذا في الأصل ، وعند البخاري : "تبكين أو لا تبكين" فلعله سقط من المؤلف أو الناسخ .

<sup>(687)</sup> ـ رواه البخاري (1187) ومسلم (2471) كلاهما من طريق شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر به .

قال ابن إسحاق : وحُدِّثت أن عاصم بن ثابت كان يقول وهو يقاتلهم : ما علتي وأنا حلد نابل . والقوس فيه وتر عنابل (96/ب) . إن لم أقاتلكم فأمي هابل (688).

وقال :

أبو سليمان وريش المقعد . ووتر من متن ثور أجرد . وضالة مثـل الجحـيم الموقـد . وصارم ذو رونق مهند<sup>(689)</sup>.

قوله : وتر عنابل أي قوي ضخم ، والمعابل : جمع معبلة ، وهـي سـهـم لـه نصل صغير .

وريش المقعد : يريد ريش السهم الذي راشه رجل كان مقعداً يعمل النبل، ويعني بأبي سليمان نفسه .

والضالة : شجرة من السدر يعمل منها النبل ، كان نبله من ضالة .

وقوله : مثل الحميم الموقد ، شبّه السهام بالجمر ، يقول ما عذري في تـرك القتال وأنا عاصم وقوتي ونبلي هكذا .

قال أصحاب السير: كان عاصم نذر أن لا يمس مشركاً أبداً تنجساً منه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بلغه أن الدبر منعته: عجباً لحفظ الله العبد المؤمن نذر أن لا يمس مشركاً في حياته فمنعه الله منهم بعد وفاته (690). قالوا: أرادت هذيل أن يأخذوا رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد بن

<sup>(688)</sup> ـ سبق برقم (650) .

ر (689) ـ رواه سعيد بن منصور (347/2 ـ 348 ـ الأول) من طريق عمرو بن الحارث أن عبدالرحمن بن عبدالله الزهري عن بريدة بن سفيان مرسلاً .

وتقدم بيان ضعفه برقم (655) .

<sup>(690) -</sup> هي ضمن رواية ابن إسحاق حدثنا عاصم بن عمر مرسلاً وسبقت ، وانظر فتح الباري (384/7).

شهيد ، وكانت نذرت حين أصيب أبناؤها يوم أحد لئن قدرت على رأس عاصم لتشربن الخمر في قِحفه ، فمنعته الدَّبر منهم ، فلما حالت بينهم وبينه قالوا دعوه حتى ينسى (691) فنأخذه ، فبعث الله تعالى الوادي فاحتمل عاصماً فذهب به .

قالوا: وكان عاصم بن ثابت يُكنى أبا سليمان قالوا وأما زيد بن الدئنة فبعث به صفوان بن أمية مع مولى له يقال له نسطاس إلى التنعيم وأخرجه من الحرم ليقتله فقال له أبو سفيان: أنشُدُك الله يا زيد أتحب أن محمداً عندنا مكانك يقتل وأنك في أهلك ؟

قال : والله ما أحب أن محمداً ﷺ في مكانـه الـذي هـو فيـه تصيبه شـوكة تؤذيه وإني حالس في أهلي .

فقال أبو سفيان: ما رأيت أحداً من الناس يحب أحداً كحب أصحاب محمد محمداً (على) ، ثم قتله نسطاس (692).

قال<sup>(693)</sup> ماوية: لقد اطَّلعتُ يوماً إلى خبيب وإن في يده لقطفاً من عنب مثل رأس الرجل يأكله، وما أعلم في الأرض حبة عنب تؤكل<sup>(694)</sup>.

<sup>(691)</sup> ـ كذا وهو لا معنى له ، وفي المصادر الأخرى "يُمْسي" وهو أنسب وأصوب .

<sup>(692) -</sup> سبق تخريج خبر سرية الرجيع برقم (655) .

وأما ذكر النذر بأن يشربوا في قحف رأسه فهو من رواية سعيد بن منصور السابقة ، وأما ذكر نسطاس فهو من رواية عروة مرسلة وسبقت أيضاً من رواية ابن إسحاق ، والباقي سبق كما ذكرت.

<sup>(693) -</sup> كذا في الأصل ، وهو خطأ ظاهر صوابه "قالت" ؛ لأن ماوية امرأة مولاة لبيني عبد مناف كما في بعض المغازي ، وإذا دخل الفعل الماضي على مؤنث حقيقي لـزم تأنيشه ، كما قـال ابـن مالـك في الحلاصة : وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حر

<sup>(694)</sup> ـ رواه ابن هشام (126/4) والبيهقي في الدلائل (331/3) كلاهما من طريق ابن إسحاق حدثني عبدالله ابن أبي نجيح عن ماوية به .

وهذا إسناد منقطع أو مرسل .

## فصل:

روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل سعيد بن عامر بن عاديم (695) على بعض الشام فكانت تصيبه غشية وهو بين ظهراني القوم ، فذكر ذلك لعمر وقيل له: إن الرجل مصاب ، فسأله عمر في قدمة قدمها عليه فقال له: سعيد ! ما هذا الذي يصيبك ؟

قال : والله يا أمير المؤمنين ما بي بأس ، ولكني كنت فيمن حضر حبيب ابن عدي حين قتل وسمعت دعوته ، فوالله ما خطرت على قلبي وأنا في محلس قط إلا غشى على ملى .

فزادته عند عمر خيراً (696).

قالوا: وقال حسان يهجو الذي قتل حبيباً:

ما بال عَينك لا ترقأ مدامعُها سَحا على الصدر مثل اللؤلؤ التلق (698) على خبيب فتى الفتيان قد علموا لا فشال حين تلقاه ولا نَارِق (698)

فاذهـــب خبيب حزاك الله طيّبةً وجنــة الخلد عند الحور في الرفق (699)

<sup>(695)</sup> ـ كذا في الأصل ، وفي أكثر المصادر : "حذيم" ، وهو الصواب .

ر --- (696) - رواه ابن المبارك في الزهد (891) وابن هشام في السيرة ( 127/4) وهو مخرج عند ابن عساكر (696) - رواه ابن المبارك في الزهد (891) .

من طريق ابن إسحاق قال حدثني بعض أصحابنا فذكره عن عمر .

وهو مرسل مبهم .

<sup>(697)</sup> ـ كذا في الأصل ، وفي بعض المصادر : "الفَلِق" ، وهو أقرب إلى الصواب ، والمعنى مثل فِلَق اللولؤ .

<sup>(698)</sup> \_ لها عدة معان قد تتمشى مع السياق من أقربها الطيش ، أي ولا طائش .

<sup>(699)</sup> ـ رواه ابن هشام (130/4) من طريق ابن إسحاق به بأطول مما هنا .

# فصل:

روي عن عائشة بنت سعد عن أبيها قـال : أَقْبلَـتُ (700) أنـا وعبـدالله بـن ححش يوم أحد (97/ب) ، وقد فُقد رسول الله ﷺ ، فقال عبدالله تمنه فقلـت : لا بل تمنه ، قال : فإني أتمنى أن يعطف علي طائفة من المشركين فيقتلوني .

فقلت له : لكني لا أتمنى ذلك ، ولكني أتمنى أن ألقى رسول الله ، فإما أن أقتل دونه وإما أن يخلصه الله بي .

فابتلى الله كل واحد بأمنيته ، فأما عبدالله فإنه عطف عليه بعض المشركين فقتلوه ، وأما أنا فجعلت أنضح بنبلي المشركين عن نفسي فإذا أنا برجل أمامي ملفف وجهه ، فجعلت أقول : من هذا ؟ فإذا المقداد بن عمرو فبينا أنا أريد أن أسأله عن الرجل الملفف وجهه إذ قال المقداد : يا سعد هذا رسول الله على يدعوك.

فقلت: أين رسول الله ؟ قال: ها هو ذا ، فقمت إليه فسترته من المشركين وجعلت أرمي بنبلي حتى أنفدت ما في كنانتي ورسول الله الله ي يقول: اللهم سدّد رميته واستجب دعوته (701).

<sup>(700)</sup> ـ الباء غير واضحة ، والأقرب كما أثبت ، فإن كانت بغير باء فالمعنى صرنا في مَقْلَتَةٍ ، والمقلتة المهلكة أو المكان المخوف ، انظر اللسان وغيره .

<sup>(701)</sup> ـ بنحو هذا السياق دون ذكر ابن جحش .

رواه الحاكم في المستدرك (28/3) من طريق يونس بن بكير عن [ابن] إسحاق عن عثمان بن عبدالرحمن عن عائشة عن أبيها سعد به ، وليس فيه ذكر ابن جحش .

ورواه البزار في مسنده (94/4) لكنه سقط منه ذكر ابن إسحاق وإسقاطه أصوب ، ولهذا عزاه الحافظ في الفتح (359/7) لمغازي يونس بن بكير وأنه من طريق عائشة ، و لم يعزه لابن إسحاق مما يدل على أن يونس إنما رواه عن عثمان فهو من شيوخه .

وعثمان هذا متروك ، وكذبه بعضهم .

لكن ورد خبر فيما يتعلق بسعد وابن جحش وأنهما دعا كل منهما بدعاء ، ومعناه قريب مما ذكر في الأمنية ، أورده المصنف وسيأتي الكلام عنه قريباً ، ولا علاقة له بفقدهما .

قال عمير بن إسحاق:

كان حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه يقاتل يوم أحد بين يدي رسول الله على بسيفين وهو يقول:

أنا أسد الله ، فعثر على ظهره فارتفعت الدرع عن بطنه فطعنه العبد الأسود (702).

قال ابن عمر رضي الله عنه: رأيت حمزة رضي الله عنه فيما أقبل منه تسعين ما بين ضربة سيف إلى طعنة رمح (703).

وعن سعيد بن المسيب قال : قال عبدالله بن ححش يوم أحد :

أقسم عليك يا رب لألقين العدو غداً فأقاتل حتى أقتل ثم ليبقرن بطني ثم ليجدعن أنفي ثم تسألني فيم ذاك فأقول: فيكُ.

قال سعيد : فُعل والله ذاك به (704).

<sup>(702) -</sup> رواه ابن سعد (12/3) وابن أبي شيبة (382/6) (366/7) والحاكم (212/3) والبيهقي في الدلائل (243/3) وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (268) وغيرهم من طرق عن ابن عون عن عمير بن إسحاق به مرسلاً .

هكذا من أربعة طرق عن ابن عون ، بينما تفرد أبو إسحاق الفزاري بروايته عن ابن عـون عـن عـمـير عن سعد هكذا موصولاً وهو غير محفوظ .

<sup>-</sup>(703) ـ كذا ذكر المصنف في الرواية أن المعني بالخبر حمزة بن عبدالمطلب ، بينما الـذي حـاء في روايـات ابـن عـمر أنه جعفر بن أبي طالب وأن ذلك كان في مؤتة ، وسيأتي تخريجها في غزوة مؤتة .

ولم أقف على أحد حكا الخبر على أنه عن حمزة ، فيبدو أنه تحرف في بعض المصادر من جعفر إلى حمزة ، فظنه المصنف عن حمزة ، أو لعله من الناسخ ، والله أعلم .

واختلفت الروايات في عدد الطعنات وأكثرها أنه بضع وتسعون ، وقال ابن عبدالبر عن التسعين بأنـه أثبت وسيأتي تخريجها في غزوة مؤتة .

<sup>(704)</sup> \_ هذه الرواية عن ابن جحش بصيغة القسم جاءت من طريقين عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد المدن المسيب به مرسلاً .

أخرجه ابن سعد في الطبقات (90/3) حدثنا عفان بن مسلم وموسى بن إسماعيل قالا أخبرنا حماد بن سلمة قال أخبرنا على بن زيد عن سعيد به .

ومن طريق ابن سعد أحرجه ابن الجوزي في الثبات عند الممات (105) .

وأخرج ابن المبارك في الجهاد (85) وعبدالرزاق في المصنف (262/5) وأبو نعيم الحلية (109/1) .

من ثلاثة طرق عن سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن ابن المسيب به ، ابن المبارك وعبدالرزاق والحسن بن الصباح ثلاثتهم .

بينما أخرجه الحاكم في المستدرك (220/3) ومن طريقه البيهقي في الدلائل (250/3) من طريق أحمـد بن صالح عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب به .

وهذا إسناد غير محفوظ ، والمحفوظ أن شيخ سفيان هنا هو ابن جدعان .

وعليه ، فإسناد هذه الرواية ضعيف لسوء حفظ ابن جدعان ، وأما الإرسال فهو علـة خفيفـة جـداً ؛ لأن مرسلات سعيد بن المسيب أصح المراسيل .

وعلى هذا فهو صالح للاستشهاد .

ويشهد له ما أخرجه البخاري في تاريخه (387/1) والحاكم في المستدرك (86/2) وأبو نعيم في الحلية (109/1) وغيرهم من طرق عن ابن وهب حدثنا أبو صخر عن يزيد (بن عبدالله) بن قسيط عن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص قال حدثني أبي أن عبدالله بن جحش قال له يوم أحد ألا تأتي تدعو الله فخلو في ناحية فدعا سعد فقال : يا رب إذا لقينا القوم غداً فلقني رجلاً شديداً بأسه شديداً حرده فأقاتله فيك ويقاتلني ثم ارزقني عليه الظفر حتى أقتله وآخذ سلبه ، فقام عبدالله بن ححش ثم قال : اللهم ارزقني غداً رجلاً شديداً حرده شديداً بأسه أقاتله فيك ويقاتلني ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك غداً قلت : يا عبدالله فيم حدع أنفك وأذنك ، فأقول : فيك وفي رسولك ، فيقول : صدفت .

قال سعد بن أبي وقاص : يا بني كانت دعوة عبدالله بن جحش خيراً من دعوتي لقد رأيته آخر النهار وإن أذنه وأنفه لمعلقان في خيط .

وهذه الرواية إسنادها حسن إن شاء الله .

أبو صخر تقدم الكلام عنه وهو حسن الحديث .

وإسحاق بن سعد هو ولد الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص ، وثقه العجلي وذكره ابن حبـان في ثقاته ، وذكر أنه روى عنه من غير يزيد عبدُالرحمن بن الأعرج ، وبمـا أنـه يـروي عـن أهلـه والروايـة تخص والده ولكونه في هذه الطبقة ، فحديثه قابل للتحسين ، والله أعلم .

وبهذه الطريق يثبت ما ساقه المصنف إن شاء الله ، والله أعلم .

وعن عكرمة قال:

يا رسول الله وجهي لوجهك الوقاء ، ونفسي لنفسك الفداء ، وعليك سلام الله غير مودع وموعدك الجنة .

ثم يقاتل حتى يقتل ، فلم يزالوا كذلك حتى قُتِل الأربعة عشر (706).

<sup>(705)</sup> ـ كذا في الأصل ويناسبه أيضاً أن تكون مفعولاً به "المشركين" ، والله أعلم .

<sup>(706) -</sup> الخبر رواه الزبير بن بكار دون تحديد العدد فقال : حدثني محمد بن الضحاك عن أبيه عن ابن عباس قال : حدثني سعد بن عبادة قال : بايع رسولَ الله ﷺ عصابة من أصحابه على الموت يوم أحمد حين انهزم المسلمون فصبروا ولزموا وجعلوا يسترونه بأنفسهم يقول الرجل منهم : "نفسي لنفسك الفداء يا رسول الله وجهي لوجهك الوقاء يا رسول الله" ، وهم يحمونه ويقونه بأنفسهم حتى قتل منهم من قتل .

أسنده عن الزبير ابن عساكر في تاريخه (70/25) .

وإسناده منقطع ، فالضحاك لم يدرك ابن عباس ، وله روايات كثيرة عن التابعين .

وهو في حاله صدوق ربما وهم ، وثقه جماعة منهم أحمد بن حنبل .

وابنه محمد هو من تلاميذ مالك ، أكثر الزبير بن بكار من الرواية عنه وروى عنه ابن المنذر ، بل روى عنه جماعة ، وقد نقل ابن حبان أن أهل المدينة رووا عنه وعلى رواياته في التراجم ونحوها يعتمد كثير من أهل العلم .

وترجم له ابن أبي حاتم والبخاري ، و لم يجرحه أحد ، والأمر في مثله عند أهل العلم هو قبول روايته، وأنه لو كان ممن يستحق الجرح لظهر ، فهو مكثر من الرواية والإقبال في الرواية عنه دليل القبول . والحلاصة أن هذه الرواية تصلح للاستشهاد .

ويشهد لها ما رواه سفيان بن عيينة عن علي بن زيد عن جدعان عن أنس قال :

ري . كان أبو طلحة ينتل كنانته بين يدي النبي ﷺ وبجثو على ركبتيه ويقول : وجهي لوجهك الوفياء ونفسى لنفسك الفداء ، قال : فقال رسول الله ﷺ : صوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة .. =

هكذا بهذا اللفظ وبهذا الإسناد رواه سعيد بن منصور وابن المديني والحميدي والحسين بن محمد وعبدالأعلى وأبو حيثمة ومشرف بن أبان وعبدالجبار بن العلاء وإبراهيم بن بشار . كلهم عن سفيان به سنداً ومتناً .

انظر: سنن سعيد بن منصور (371/2 - الأول) والأدب المفرد للبخاري (802) ومسند الحميدي (506/2) ومسند أحمد (224/13) ومسند أبي يعلى (62/7) (71/7) وتاريخ بغداد (224/13) وتاريخ دمشق (408/19) وعمل اليوم والليلة لابن السنى (441) .

بينما تفرد ابن المبارك فرواه عن سفيان مقطوعاً بلفظ : أصيب مع رسول الله ﷺ يـوم أحـد نحـو مـن ثلاثين كلهم يجيء حتى يجثو بين يديه أو قال يتقدم ... ثم يقـول : وجهـي لوجهـك الوقـاء ونفسـي لنفسك الفداء ، وعليك سلام الله غير مودع . كما في الجهاد لابن المبـارك (89) والطبقـات (46/2) وهو سياق غير محفوظ ، والمحفوظ عن على بن زيد هو رواية الجماعة .

وقد توبع سفيان على بعض الحديث .

فأخرج ابن أبي شيبة (513/6) وأحمد (249/3) كلاهما من طريق حماد بن سلمة عن علي بـن زيـد عن أنس مرفوعاً : "لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة" .

فإن كان ما رواه على بن زيد عن أنس محفوظاً فهو شاهد جيد ويصح بما تقدم ، ولا يصح ما تقدم به لأن الشاهد الأول احتوى على أكثر ما في طريق ابن جدعان حين نقل المقالة عن ثلاثين من الصحابة .

هذا إذا قلنا إن رواية ابن جدعان محفوظة عن أنس بمعنى أنها لم تكن وهماً من أصلها .

فقد روى الحديث عن أنس جماعة كعبدالعزيز بن صهيب وثابت البناني وحميد الطويل إن سمعه من أنس ثلاثتهم عن أنس وليس بمثل لفظ ابن جدعان وإنما فيه :

"لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي ﷺ وأبو طلحة بين يدي النبي ﷺ ... وكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول انثرها لأبي طلحة ... فيتطاول أبو طلحة بصدره يتقي به رسول الله ﷺ يقول: هكذا يا نبى الله حعلني الله فداك نحري دون نحرك" .

والحديث عند البخاري ومسلم والنسائي وأحمد وابن حبان وغيرهم ، فأحشى أن يكون لفظ ابن حدعان وهماً .

وبالنسبة لعدد الذين كانوا حول رسول الله ﷺ في ذلك الموقف العصيب ممن بقي معه أو آخر من بقي فهم اثنا عشر كما جاء في رواية البراء عند البخاري (2874) وغيره من طريـق زهـير عـن أبـي إسحاق قال : سمعت البراء فذكره .

#### قال حسان:

على ساعة ضاقت عليه وشقّت أقام قناة الدين حتى استقرت أشاجعه تحت السيوف فشلت (708) وطلحة يوم الشعب آسى محمداً وكان أمام (707) الناس إلا محمداً حماه وعلته الرماح فأسلمت

# فصل:

روي عن عقبة بن عامر أن رسول الله على خرج يوماً فصلّى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال :

إني فرط لكم ، وأنا شهيد عليكم ، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن .

وفي رواية: صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع المنبر وذكر الحديث (709).

قالوا: وأشرف أبو سفيان يوم أحد فقال: أفي القوم محمد؟

فقال : لا تجيبوه .

<sup>(707)</sup> \_ كذا في الأصل.

<sup>(708)</sup> ـ الأبيات رواها الحاكم (27/3) وابن عساكر في تاريخه (105/25) من طريق سليمان بن أيوب بن سليمان عن أبيه عن حده عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة بن عبيد الله وفيه :

فلما انصرف النبي ﷺ يوم أحد قال لحسان قل في طلحة ، فأنشأ حسان وقال : فذكرها .

فيه سليمان لا يحتج به .

ووالده أيوب بن سليمان بن عيسى بن موسى لم أقيف له على توثيق ، ترجم له غير واحد و لم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وأيضاً الجد سليمان بن عيسى لم أقف على من وثقه .

وعلى كل ، فالإسناد ضعيف .

<sup>(709) -</sup> رواه البخاري (1279) (3816) ومسلم (2296)

كلاهما من طريق يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر به .

فقال : أفي القوم ابن أبي قحافة ؟

قال: لا تجيبوه.

قال : أفي القوم ابن الخطاب ؟

فقال : إن هؤلاء قُتلوا ، لو كانوا [أحياء] لأجابوا .

فلم يملك عمر نفسه ، فقال : كذبت يا عدو الله ، أبقى الله لك ما يخزيك.

قال أبو سفيان : أعْلُ هبل.

فقال النبي ﷺ : أجيبوه .

قالوا : ما نقول ؟ قال : قولوا الله أعلى<sup>(710)</sup> وأجل (98/ب) .

قال أبو سفيان : لنا العزى ولا عزى لكم .

فقال النبى ﷺ : أجيبوه ، قالوا : ما نقول ؟

قال : قولوا : الله مولانا ولا مولى لكم .

قال أبو سفيان : يوم بيوم بدر ، والحرب سجال ، وتجدون منكراً كُمْ آمُـر ولم يستُنيٰ (711).

وعن إبراهيم بن عبدالرحمن أن عبدالرحمن بن عوف أتي بطعام وكان صائماً فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني فكفّن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه، وقتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط وقد خشينا أن تكون حسناتنا قد عجلت لنا، ثم جعل يبكى

<sup>(710) -</sup> من الأدلة على علو الله على خلقه ، فهو سبحانه أعلى من هبل ، وممن يعبد هبل ، وممن يكفر بهبل. (711) - رواه البخاري (2874) (3817) وغيره .

من طريق أبي إسحاق سمعت البراء بن عازب به .

حتى ترك الطعام (712).

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : رأيت عن يمين رسول الله وعن يساره يوم أحد رجلين عليهم ثياب بياض يقاتلان عنه كأشد القتال ، ما رأيتهما قبل ولا بعد (713).

(712) ـ رواه البخاري (1215 ـ 1216 ـ 3819) وغيره .

من طريق سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف عن أبيه عن حده به .

(713) - رواه البخاري (3828) ومسلم (2306) وغيرهما .

من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جده عن سعد بن أبي وقاص به .

والظاهر من السياق أنها ملكان من الملائكة .

وقد روى الحديث عن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف الإمامُ مسعر بن كدام بمثل لفظ إبراهيم بن سعد .

هكذا رواه عن مسعر محمدُ بن عبيد الطنافسي كما في مسند أحمد (177/1) ودلائل النبوة للأصبهاني التيمي (33) وأصول أهل السنة لللالكائي.

-وتابع محمدَ بن عبيد أيضاً أبو بكر الحنفي عبدالكبير بن عبدالجميد فرواه عن مسعر عن سعد بمه سنداً ومتناً كلفظ رواية إبراهيم بن سعد .

هكذا أخرجه البزار في مسنده (71/4).

ومحمد بن عبيد وأبو بكر الحنفي ثقتان لا مغمز فيهما .

وقد تابعهما في الرواية عن مسعرٍ محمدُ بنُ بشر وبمثل لفظ محمد بن عبيد وأبي بكر .

أخرج رواية محمد بن بشر البخاري في صحيحه (5488) عن إسحاق بن راهويه أخبرنا محمد بن بشر حدثنا مسعر عن سعد ... فذكره بسنده ومتنه .

وجاءت رواية محمد بن بشر هذه عند مسلم في صحيحه (2306) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر ، ولكنها مقرونة برواية أبي أسامة حماد بن أسامة كالاهما عن مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن سعد زاد فيه : "... يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام" .

والذي يدل على أن هذا لفظ أبي أسامة لا محمد بن بشر ما ذكره ابن أبي شيبة ، فقد أخرجه في مصنفه (376/6) ومن طريقه ابن حبان (446/15) قال ابن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا مسعر ... فذكره بسنده وتلك الزيادة .

# وعن أبي عثمان قال : لم يبقَ مع النبي ﷺ يعني يـوم أحـد غـير طلحـة وسعد<sup>(714)</sup>.

فهذا دليل على أن هذا لفظ أبى أسامة .

وهل هو لفظ محمد بن بشر أيضاً أم لا ؟ الجواب عند الإمام ابن راهويه الذي سمع الحديث من محمـ د ابن بشر فرواه عنه دونها كما في البخاري وتقدم .

ونسبة هذا اللفظ إليه بناءً على هذه الرواية المقرونة لا يصح .

وكل من له دراية عملية بهذا العلم يعلم أن الرواة عندما يسوقون أحاديث شيوخهم مقرونين لا يفصّلون في كثير من الأحيان لمن السياق أو اللفظ ، وإنما يتبين من خلال رواياتهم المفردة كما هـو الشأن هنا .

ولا أدل على ما أذكره من صنيع الإمام البيهقي في الدلائل (255/3) عندما ساق هذا الحديث نفسه من رواية محمد بن عبيد مقرونة برواية أبي أسامة فجعل لفظهما واحداً ، وكأن محمد بن عبيد روى الزيادة أيضاً ، بينما سبق أن الإمام أحمد في مسنده روى الحديث سماعاً من محمد بن عبيد فذكره عنه دونها ، وجاء أيضاً من طريق أخرى عنه دونها كما سبق ذكره .

فهاتان طريقان مفردتان تسوقان لنا رواية ابن عبيد دون تلك الزيادة ، بينما عندما جاءت مقرونة مع رواية أبي أسامة ذكرت كأنها له أيضاً .

ومثلها أيضاً رواية عبيد الله بن موسى عند البيهقي في نفس السياق المقرون ، فمع أن الإسناد إليـه ضعيف فهي أيضاً مقرونة .

بدليل أن رواية عبيدالله بن موسى جاءت مفردة في الحليـة لأبـي نعـيم (171/3) دون تلـك الزيـادة ، وكذا في مسند سعد بن أبي وقاص (64) دونها .

والخلاصة أن زيادة أبي أسامة إنما تفرد بها دون غيره فهي غير محفوظة على الراجح .

ولقد وقفت على الحديث من غير طريق سعد بن إبراهيم شيخ مسعر ، وليست فيها هـذه الزيـادة إلاّ أننى لم أقيدها حال وقوفي عليها فكسلت عن البحث عنها لتقييدها .

(714) ـ رواه البخاري (3517 ـ 3834) من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن طلحة وسعد به .

وقد يظن من يطلع عليه في الصحيح أنه مرسل ، فأبو عثمان هـو النهـدي تـابعي معـروف لكنـه بـين عقب ذكره للحديث أنه أخذه عن طلحة وسعد ، وهذا ما ذكره الحافظ (36/6) .

#### فصل:

## قال أصحاب التاريخ:

فانطلق رسول الله ﷺ إلى قُبا ثم مال إلى بني النضير ليستعين بهم في ديتهما ومعه نفر من المهاجرين والأنصار .

يا معشر بني النضير ، والله لا تجدونه أقرب من الساعة ، أرقى على ظهر هذا البيت فأدلي عليه صخرة فأقتله بها ، فنهاهم سلام بن مشكم فعصوه ، وصعد عمرو بن جحاش ليدحرج الصخرة ، وأخبر الله عز وجل رسوله فقام كأنه يريد

<sup>(715)</sup> ـ أي نعطيك ما حثت لأجله ، وفي بعض المصادر : "نعينك" ، والسياق فيه ما فيه ، وأقرب شيء إليـه ما في دلائل أبي نعيم (412) :

<sup>&</sup>quot;لما أتاهم رسول الله ﷺ قالوا : نفعَل يا أبالقاسم ما أحببت ، قد آن لك أن تزورنا" . وعزاه أبو نعيم ـ على احتمال في عبارته ـ إلى ابن إسحاق ، والله أعلم .

<sup>.</sup> والمصنف إنما ساقه من الثقات لابن حبان (240/1) .

حاجة وانتظره أصحابه من المسلمين فأبطأ عليهم وجعلت اليهود تقول : ما حبس أبالقاسم ؟

فلما أبطأ على المسلمين انصرفوا ، فقال كنانة بن صويبر : جاءه والله الخبر بالذي هممتم به .

فلقي أصحاب النبي ﷺ رجلاً مقبلاً من المدينة فقالوا : رأيت رسول الله ﴾ ؟

قال : رأيته داخلاً المدينة ، فانتهوا إليه وهو جالس في المسجد ، فقالوا : يا رسول الله ، انتظرناك فمضيت وتركتنا ؟

فقالت : همت اليهود بقتلي ، ادعوا إلى محمد بن مسلمة .

فقال محمد بن مسلمة : تغيرت القلوب ومحى الإسلام العهود .

فقالوا: نتحمل.

فأرسل إليهم عبدُ الله بن أبيّ لا تخرجوا فإن معي ألفي رجل من العرب يدخلون معكم ، وقريظة تدخل معكم ، فبلغ الخبر كعب بن أسد صاحب عهد بني قريظة ، فقال : لا ينقض العهد رجل من بني قريظة وأنا حي .

وأرسل حُيي بن أخطب إلى رسول الله ﷺ وكان من سادات بني النضير: إنا لا نفارق ديارنا فاصنع ما بدا لك .

فكبر رسول الله ﷺ والمسلمون وقال: حاربت يهود، ثم زحف إليهم رسول الله ﷺ يحمل لواءه على بن أبي طالب رضي الله عنه، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، حتى أتاهم فحاصرهم خمسة عشر يوماً وقطع نخلهم وحرقها

وكان الذي حرق نخلهم وقطعها عبدالله بن سلام وأبو ليلى الحارثي (716). فقطع أبو ليلى العجوة وقطع ابن سلام اللون ، فقال رسول الله ﷺ: لم قطعت العجوة ؟

قال أبو ليلي : يا رسول الله كانت العجوة أحرق لهم وأغيظ .

فنزلت : ﴿ مَا قَطْعَتُم مِنْ لَيْنَةُ أُو تُرْتَكُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا ﴾ الآية .

فاللينة ألوان النخل ، فنادوا : يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد ، وتعيبه على من صنعه ، فمالك وقطع النخل وتحريقها ؟

ثم تربصت اليهود نصرة عبدالله بن أبيّ إياهم ، فلما لم يجيء وقذف الله في قلوبهم الرعب صالحوا رسول الله على أن يحقن دماءهم وله الأموال ، وينجلون (100/أ) من ديارهم ، على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم ، فاحتملوا ما استقلت به الإبل ، حتى إن كان الرجل منهم ليهدم بيته على ظهر بعيره فينطلق له (717).

<sup>(716)</sup> ـ كذا في الأصل ، والخبر عند الواقدي في مغازيه وفيه "المازني" والله أعلم ، أما الثقات لابن حبان ففيه "الحراني" .

<sup>(717)</sup> ـ جلاء بني النضير ثابت كما في الصحيحين وغيرهما .

أما سبب الجلاء على ما ذكره المصنف فهو قول حل أهل المغازي وسياقه فيه هو سياق ابن إسحاق وغيره .

رواه ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن رومان فذكره .

كما أخرجه عنه ابن هشام (143/4) والطبري في التاريخ (83/2) والبيهقي في الدلائل (354/3) وهو مرسل .

ورواه ابن إسحاق أيضاً عن عبدالله بن أبي بكر بن حزم وغيره من أهل العلم كما عزاه إليـه الحـافظ في تغليق التعليق (107/4) .

وهو عند الطبري (144/6) تفسيره من طريق محمد بن حميد الرازي ، أيضاً عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة به .

وأما قتل العامريين وتحمل النبي لديتهما فقد سبق في حبر بثر معونـــة رواه ابــن إســحاق قـــال حــدثني والـدي إسحاق عن المغيرة عن عبدالله وعبدالله بن أبي بكر وغيرهما من أهل العلم فذكره .

أخرجه البيهقي في الدلائل (338/3) وغيره كما تقدم .

وقد روى سبب الجلاء غير ابن إسحاق بنحو ما ذكر ابن إسحاق .

كما أخرجه الطبري بإسناده (134/5) عن أسباط عن السدي به مختصراً .

أسباط والسدي معروفان فيهما كلام .

ورواه أبو نعيم في الدلائل (412) والبيهقي أيضاً (180/3) من طريق ابن لهيعة عـن أبـي الأســود عـن عروة به .

وهذه رواية جيدة في الشواهد .

ورواه الطبري في تفسيره (145/6) من طريق الحجاج (بن محمد المصيصي) عن ابن جريج عن عكرمة به مرسلاً .

وفيه عنعنة ابن جريج وهو مدلس .

ورواه موسى بن عقبة مرسلاً كما في الدلائل للبيهقي (180/3) وغيره .

ورواه الزهري مرسلاً كما في السنن الكبرى للبيهقي (200/9) .

وحاءت طريق موصولة عن ابن عباس عند أبي نعيم في الدلائل (411) وفيها متروك .

وجاء أيضاً من طريق أخرى لم يصرح فيها أنهم بنو النضير وإنما قيل من اليهـود بنحـو السـبب الـذي ذكره المصنف .

كما رواه الطبري في تفسيره (144/6) من طريق أبي عاصم (النبيل) ثنا عيسى (بن ميمون) عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به وذلك تفسيراً لقوله: ﴿ واذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم ... ﴾ بنفس ما ساقه ابن إسحاق عن السبب .

وهذا مرسل حسن الإسناد شيخ الطبري الراوي عن أبي عاصم صدوق .

وجاء من طريق آخر عند الطبري (144/6) حدثني المثنى قال ثنا أبو حذيفة (موسى بن مسعود) قـال ثنا شبل (بن عباد) عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به .

فيه موسى بن مسعود صدوق سيء الحفظ لكنه صحيح عن مجاهد بما قبله .

وروى الطبري (145/6) من طريق الحجاج (المصيصي) عن ابن حريج عن عبـدالله بن كـثير بنحـو رواية مجاهد .

فيه عنعنة ابن جريج .

وروى الطبري أيضاً (145/6) من طريق يونس بن بكير قال ثني أبو معشر عن يزيد بن أبي زياد به =

مرسلاً ، وذكر أن اليهود من بني النضير .

ولهذه الروايات رجح الطبري أن الآية نزلت في بني قريظة لما قاموا بـه مـن غـدر في محـاولتهم إلقـاء الصحرة على نبينا الكريم .

وقد رجح البخاري سبب الإحلاء هذا فقال في صحيحه : (باب حديث بسي النضير ومخرج رسول الله ﷺ) . الله ﷺ إليهم في دية الرجلين وما أرادوا من الغدر برسول الله ﷺ) .

قال الحافظ في الفتح (232/7) بأنه قول حل أهل المغازي .

وباقي ما ساقه المصنف عن جلائهم هو مجمل ما ورد في روايات ابن إسحاق السابقة ورواية عروة وموسى بن عقبة والواقدي كما في الطبقات (248/4) سوى ما ذكر من تولي عبدالله بن سلام وأبي ليلى القطع وما حرى عن العجوة هنا فهو من رواية الواقدي كما في مغازيه (381) .

وقد تعرض الزيلعي لهذه الرواية في تخريج الأحاديث (439/3) واستغربها و لم يعزها لكتاب .

وخير الإحلاء كما ذكرت سابقاً هو ثابت من عدة طرق منها طريق نافع عن ابن عمر عند البخـاري (3804) وفي عدة مواطن وعند مسلم (1766) .

وجاءت الإشارة في حديث ابن عمر إلى سبب الإجلاء عندما قال : "حاربت النضير ..." . ويعني أنها خرجت عن كونها معاهدة لها ذمة أو مسالمة إلى كونها مسلوبة العهد .

بل صح عن ابن عباس أن الله ساق في خبر جلائهم ( بني النضير ) سورة الحشر كاملة .

أخرجه البخاري (3805) (4600) ومسلم (3031) كلاهما من طريق أبي بشر عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس به .

ومما جاء في الصحيح عن غزوهم وإحلاءهم ما جاء من حديث ابن عمر من قطع بعض نخلهم وتحريقه .

> كما أخرجه البخاري (2201) (3807 ـ 3808) ومسلم (1746) عن نافع عن ابن عمر . وجاءت رواية عن الزهري موصولة تذكر سبباً آخر لهذا الإجلاء غير ما سبق من روايات .

فأخرج عبدالرزاق في مصنفه (216/5 ـ 358) ومن طريقه أبو داود (3004) والبخاري في التاريخ

.(313/5)

عن عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن عبدالرحمن بن كعب عن رحل من أصحاب النبي إن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي ومن كان يعبد معه الأوثان من الأوس والخزرج، ورسول الله الله يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر إنكم آويتم صاحبنا وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم باجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم، فلما بلغ ذلك ابن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال النبي بي فلما بلغ ذلك النبي القيهم فقال: لقد بلغ وعيد قريش منكم =

المبالغ ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم ، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم .

فلما سمع ذلك من النبي تفرقوا فبلغ ذلك كفار قريش فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود إنكم أهل الحلقة والحصون ، وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا ولا يحول بيننا وبين حدم نسائكم شيء وهي الخلاخيل ، فلما بلغ كتابهم النبي ﷺ أجمعت بنو النضير بالغدر ، فأرسلوا إلى رسول الله ﷺ اخرج إلينا في ثلاثين رحلاً من أصحابك ، وليخرج منا ثلاثون حبراً حتى نلتقي بمكان المنصف فيسمعوا منك ، فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك ، فقص خبرهم فلما كان الغدُ غدا عليهم رسول الله ﷺ بالكتائب فحصرهم .

وفيه : فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء ... هذا اللفظ من سنن أبي داود وفي رواية المصنف بأن النبسي ﷺ تجاوب مع عرض اليهود .

"فخرج النبي ﷺ في ثلاثين من أصحابه وخرج إليه ثلاثون حبراً من يهود حتى إذا برزوا في براز من الأرض ... فأرسلوا إليه ... اخرج في ثلاثة من أصحابك ويخرج إليك ثلاثة من علمائنا فليسمعوا منك فإن آمنوا بك آمنا ... واشتملوا على الخناجر وأرادوا الفتك برسول الله ﷺ فأرسلت امرأة ناصحة من بني النضير إلى ابن أحيها وهو رجل مسلم من الأنصار ... فرجع النبي ﷺ ، فلما كان الغد غدا عليهم رسول الله ﷺ بالكتائب فحاصرهم ... إلخ .

هذه هي رواية عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن عبدالرحمن بن كعب عن رجل من أصحاب النبي به .

وهذا إسناد ظاهره الصحة .

وعبدالرحمن بن كعب قد سمع منه الزهري كما رجح ابن معين خلافاً لما ذكره أحمد بن صالح من عدم السماع .

والذي ينبغي القطع به أنه سمع منه ، فقد جاء ذلك في عدة روايات منها ما هو في الصحيح كمـا في البخاري (3967) حيث صرح بالإخبار منه ، وفي غيرها من كتب السنة .

بل حاء في مصنف عبدالرزاق (430/5) ومثله في مسند أحمد أنه قال : أخبرني عبدالرحمن بن كعب ابن مالك وكان أبوه أحد الثلاثة الذين تِيبَ عليهم ، مما أكد أنه سمع من عبدالرحمن بن كعب ، وليس عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب ، فهذا متفق على سماعه منه .

وكما ذكرت لك ، فالروايات متعددة مما يقطع معها الناظر بسماع الزهري منه .

بالإضافة إلى أن الزهري مدني ، وكذلك عبدالرحمن ، وقد كان عمر الزهري عندما توفي عبــدالرحمن ما لا يقل عن خمس وأربعين سنة تقريباً أو أربع وأربعين .

لكن الخطب في هذه الرواية ليس من هذه الجهة لأنه حتى وإن كان شيخه في هذا الإسناد هو =

عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب فهو موصول ولا يضره ذلك .

لكن روى البخاري في التاريخ الكبير (313/5) أن ابن المبارك الإمام المعروف قد رواه عن معمـر عـن الزهري أخبرني عبدالرحمن بن كعب بن مالك أنه أخبره رجل من علمائهم فذكره .

وهذا إسناد مرسل ، فهناك خلاف على معمر في إسناده .

وعبدالرزاق في روايته عموماً أوهام ، ولاسيما فيما رواه من حفظه ، ولذلك خطأه كثير مـن الأئمـة فيما يرويه من حفظه .

ثم إنه عمى فكان يتلقن .

حتى أن أبا حاتم كان لا يرى الاحتجاج به ، وكذبه العنبري ، وجرحه ابن عيينة .

فابن المبارك أثبت منه بلاشك وعندما سئل ابن معين أيهما أثبت وكان متكثأ فاستوى حالساً ثم قال: كان ابن المبارك حيراً من عبدالرزاق وأهل قريته .

لكن الراوي عن ابن المبارك في كتاب البخاري هو نعيم بن حماد الخزاعي ، وثقه أحمد بن حنبل وأبو زكريا يحيى بن معين وقال : ثقة صدوق رجل صدق أنا أعرف الناس به ، ووثقه العجلي .

وقال عنه أبو حاتم وعن الثقة عبدة بن سليمان المروزي ما أقربهما .

وقال: محله الصدق.

وهذا يعتبر تعديلاً رفيعاً لصدوره من متشدد حيث قارب بينه وبين عبدة .

وقال ابن حبان وهو من المتشددين : "ربما أخطأ ووهم" .

فجعل الأصل فيه الحفظ.

وقد كان صاحب سنة شديداً على الجهمية وعلى أهل الرأي حتى تكلم فيه بعضهم ، واتهمـه لـذلك كالدولابي أبي بشر وقد بين ابن عدي ردة الفعل منه واتهم الدولابي في طعنه .

نعَم ، نعيم ذمه ابن معين لروايته عن غير الثقات وقال مرة : ليس بشيء في الحديث ، وتكلم فيه بعضهم لأنه صحح كتابه من كتب علي الخراساني العسقلاني ، وبين نعيم نفسه أنه لم يعتمد عليه في التصحيح وإنما استأنس به في مواضع من كتابه أصابها الماء .

وتكلموا فيه لأحاديث وهم فيها عدها أبو داود فقال : عند نعيم بن حماد نحو عشرين حديثاً عن النبي الله ليس لها أصل .

وذكر ابن عدي الأحاديث التي أنكرت عليه ، وذكر أن بعضها توبع عليها .

مما يدل على أن الوهم من غيره والبعض منه .

وقد كان نعيم مكثراً من الرواية وإذا قارنت ما تكلم عليه فيه بحانب ما روى وحدته قليلًا .

قال ابن معين : كان رفيقي بالبصرة كتب عن روح بن عبادة خمسين ألف حديث ، هذا ما كتبه =

عن روح فكيف إذا ضم إليه حديث شيوخه .

وذُ كِرت له قصة في تراجعه تدل على نبله حيث خطئ في مجلسه وتراجع .

وقال أبو زرعة : يصل أحاديث يوقفها الناس .

وأشد ما انتقدوا عليه حديثاً في ذم أهل الرأي فاعتذر ابن معين له بأنه شبه له . .

وقال بأنه ثقة .

ودافع عنه ابن عدي فقال بعد ذكره لأحاديث أنكرت عليه :

"وعامة ما أنكر عليه هو هذا وأرجو أن يكون باقى حديثه مستقيماً".

ونسبه الدارقطني إلى الوهم وضعفه النسائي وأسرف الأزدي كعادته في الجرح ، والخلاصة أن حديثه مقارب ولما .

وهو في رواية حديث بني النضير عن ابن المبارك متابع في معمر إلاّ أنه روى السند بصورة المرسل . وقد ساق البخاري هذه الرواية في التاريخ ضمن جملة من الأبواب تتبع ترجمة عبدالرحمن بن عبدالله ابن كعب (303/5) فذكر ثلاثة عشر باباً في كل باب يذكر روايات الزهري من طريق عبدالرحمن ابن كعب أو ابن عبدالله بن كعب وتارة عن أحد أبناء كعب أو أحفادهم وهو قليل ، فيذكر في كل باب بعض الروايات ويبين الاختلاف فيها دون حكم سوى في مثال واحد .

وتتركز الأمثلة على حانب الاختلاف بين الوصل والإرسال في هذه الروايات ، هكذا في ثلاثـة عشـر بابًا ، وفي أكثرها يشتمل الباب على أكثر من مثال .

وكأن البخاري يشير إلى الاضطراب المصاحب لروايات الزهري عن أبناء كعب في الوصل والإرســال والله أعلم .

فالخلاصة أن إعلال الحديث بالإرسال وجيه أو له وجهة .

وإذا نظرنا في متن هذه الرواية المختلف فيها إرسالاً ووصلاً نجد الآتي :

أولاً \_ أنها اشتملت على ذكر سبب لجلاء بني النضير مخالف لما جماء في عدة روايات تقضي بمحموعها بصحة السبب المخالف وتمثل المشهور عند أهل المغازي والمعتمد عندهم .

ثانياً \_ أن راوي هذا السبب وهو الإمام الزهري لم يكن يعتمد هذا السبب وإنما المروي عنه هـ و السبب المشهور لهذه الغزوة من عزمهم على قتل النبي عن طريق الصحرة .

فقد صح عنه كما أخرج البيهقي في سننه (200/9) أنه عد هذا هو السبب في ذلك الإجلاء رواه من طريق ابن المنذر ثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب به .

وكل رجاله ثقات سوى محمد بن فليح صدوق على الراجح .

سئل عنه الدارقطني فقال : ثقة .

وقال الإمام ابن حبان كما في مشاهير علماء الأمصار: "من متقني أهـل الحجـاز ممـن سمـع مـع أبيـه
 الحديث الكثير" وهذا تعديل رفيع.

وتكلم فيه ابن معين تحاملاً كما بين ذلك الإمام أبو حاتم .

قال عبدالرحمن بن أبي حاتم : سمعت أبي يقول : كان يحيى بن معين يحمل على محمد بن فليح ، فقلت لأبي : ما قولك فيه ؟ قال : ما به بأس ، ليس بذاك القوي .

وهذا من أبي حاتم المتشدد توهين خفيف .

ولهذا دافع عنه الذهبي في تاريخ الإسلام .

واحتج به البخاري في صحيحه في بعض المواطن ، فلا أقل من أن يكون صدوقاً فإن شددنا عليه قلنا ربما وهم .

فها هو الزهري بنفسه يعتمد في ذكر سبب الإحلاء غير المذكور في هذه الرواية الغريبة ولـوكـان صحيحاً عنه ما عدل عنه .

ثالثاً ـ أن الرواية بنفسها ساقت السبب بشكل مستغرب لا ينسحم مع مرويات كثيرة في هذا الباب . فالمعلوم أنه صح عن جابر كما في مسند أحمد (322/3) وغيره من طريق أبي الزبير سماعاً عن جابر أن الأوس والخزرج وهم الأنصار ما ترك الإسلام داراً من دورهم إلاّ دخلها وذلك قبل الهجرة بأكثر من عام وتحديداً عند البيعة الأولى .

وكان هذا بفضل الله ثم بدعوة النبي ﷺ لبعضهم وبما قام به مصعب بن عمير وعمرو بن أم مكتوم ومن كان معهم قبل الهجرة .

أما بعد هجرة أغلب الصحابة ومعهم رسول الله ﷺ، ثـم بقـاؤه هـذه الفــَرّة وهــي سـنتان في أدنى الأقوال يدعو ويعلم ويربـي فقد انتشر الإســلام بلاشـك في حــل دور الأنصــار بــاكثر ممــا كــان عليــه قبلها. وما بحتمع المدينة إلا أوساً وخزرجاً وهم الأثقل ثم يهوداً .

هؤلاء الأوس والخزرج حلهم على الإسلام وهم الثقل الكبير في المدينة ، ولا أدل على غلبة الإسلام في المجتمع المدني وبشكل كاسح من لجوء بعض زعماء ورؤوس المدينة فيها إلى النفاق من أمثال عبدالله بن أبي بن سلول أحد زعماء الخزرج بل أكبر زعماء المدينة ، فقد صح كما في البخاري (4290) ومسلم (1798) كليهما من طريق الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد أن أهل المدينة قبل مجيء النبي على كانوا عازمين على تتويج عبدالله بن أبي عليهم .

ولذلك ذكر في الحديث أنه كان آذى النبسي ذات مرة في مجلس ، فطلب سعد بن عبادة منه ﷺ العفو، وأخبره بمكانته بين القوم قبل مجيئه وأمر التتويج .

المهم ، كل ما كان هناك دال على غلبة الإسلام غلبة قاهرة وقلة المشركين من العرب أوساً =

وخزرجاً، وكانت الشعائر تقام بصورة دالة على الغلبة الواضحة كإعلان الآذان وبناء المساجد وإقامة كافة الشعائر والشرائع، ولم تكن هناك عراقيل تذكر، بل فرض الجهاد بعد عام واحد من الهجرة هو أقوى دليل على التغلب والتمكن، وأيضاً عندما ذهب النبي الله إلى بدر أو في أحد لم يكن يشغل نفسه كثيراً بالمدينة فلم يكن يترك الجيوش لحمايتها أو للإبقاء على السيطرة عليها.

إذا تبين لك هذا ، علمت أن ما جاء في الرواية من خطاب قريش لمن كان من الأوس والخزرج من المشركين منكرين عليهم بقاء محمد بينهم طالبين قتله أو إخراجه مهددين لهم بالغزو والقتل إن لم يفعلوا ، ثم استجابة ابن أبي ومن معه من المشركين للتهديد واحتماعهم يجهزون للقتال ، كل هذا من أبعد ما يمكن تصوره بل ووقوعه .

فكيف يكون وثنيو الأوس والخزرج ـ مع كل ما سبق ـ أكثر عدداً ؟

كيف تطلب قريش من ـ العاجز بدليل ما جاء في الرواية نفسها من عجزهم ـ كيف تطلب منه أن يقوم بما يعجز عنه ؟!

إذا كان مشركو الأوس والخزرج المخاطبون من قِبل قريش بهذا الخطاب هـم بالعـدد الكبير وبالقوة التي تمكّنهم من قتل النبي ﷺ أو إخراجه والقضاء على شوكة المسلمين ، فكيـف إذاً تخـاطبهم قـريش بهذه اللهجة وهذا التهديد وهي عاجزة على فعل مثل ذلك ؟

إن الخطاب المذكور لترفضه سنة الحياة العرفية بين تلك القبائل بل والكونية بين عقلاء السادة قبل أن يرفضه الواقع ، فقريش ليست بحاجة أن تخوض أي حرب مع غير محمد لأجل محمد .

أليس من العقل لكل ذي عقل أن تقوم قريش بالغزو مباشرة مستفيدة من هذا الشريك في العداوة لمحمد مادام أنه بهذه القوة .

ثم ما جاء من خطاب لمشركي المدينة بالإنكار على الإيواء لا يستقيم ، فهـم لم يؤووا محمداً لأنهـم أهل عداوة له ، فكيف يوصفون بالإيواء ؟ والذي آواه غيرهم ؟

وخير جواب ما أسفرت عنه الرواية من عجز ابن أبي ومن معه عن فعل أي شيء .

وأيضاً مما يستغرب في تلك الرواية عن الزهري المختلف في وصلها استمرار المخاطبة وبنفس اللهجة لليهود ، فما الداعي لهذا الخطاب ؟ ما علاقة اليهود بتواجمد محمد في المدينة ؟ ألأنهم حيران له فاستوجب ذلك أن تهددهم قريش ؟ بل وتغزوهم ؟ ما هذا الربط المنكر ، أليسوا بأعداء له في الدين؟ ما حاجة قريش إلى هذا التهديد ؟ وما مصلحتها فيه ؟

أيُظُن بأشراف العرب وأرومتها ورؤوسها من قريش أن تدعوهم فطنتهم إلى سلوك هذه السياسة مع كيان كاليهود بما له من معطيات مع محمد وغيره جغرافية ودينية وعرقية واقتصادية وتاريخية ؟! أيظن بأشراف قريش والعرب أن يتصوروا الجواب من اليهود بالطاعة والاستحابة والركض لحمل السلاح وقتال محمد ؟!

فها هو الخطاب قد أرسل على ضوء هذه الرواية إلى اليهود ، أين بنو قريظة ؟ لماذا وحدها بنو النضير هي التي أجابت هذا الخطاب ؟

أبلغت الاستحابة ببني النضير لدرجة الانهماك بالقيام بالواحب دون الالتفات إلى الغير ؟! على غرار ما يفعله الموظف المخلص أو العامل المتفاني .

هؤلاء يهود ، فلو كانت عصا قريش القاسية بل سيفها القاطع مصلتاً على جميع اليهود ، فما بال بـني النضير تحمل العبء وحدها ؟! ما عهدنا مثل هذا من اليهود .

إن هذا النسيج لهذه الرواية لا شواهد له في الأحداث ، وهو نسق غريب يبعد صحته .

لذا ، فإن الإعلال لهذه الرواية من ثغرة الإرسال متوجه والله وحده أعلم .

وفي سياق المصنف روايتان :

ـ ما ذكره عن محمد بن مسلمة من قوله : تغيرت القلوب ومحى الإسلام العهود .

فهذه قد عزاها ابن حرير في تاريخه (84/2) إلى الواقدي .

بينما جاءت في تاريخ دمشق (192/26) من طريق الواقدي على أنها قيلت في حق بني قينقاع !.

- وأما أنه حاصرهم خمسة عشر يوماً فهو من رواية الواقدي كما في مغازيه (497) وعنه نقله ابن كثير في البداية (75/4) وإليه ذهب ابن سعد (58/2) .

وظاهر رواية ابن إسحاق أنه حاصرهم نحواً من ستة أيام كما في سيرة ابن هشام (144/4).

ثم وجدت رواية المصنف عند الطبري في التاريخ (85/2) أسندها عن ابن عباس بسند ضعيف.

\_ وأما قسمة الغنائم على المهاجرين فإنما ذلك من رواية الزهري مرسلة كما في سنن أبي داود (2971) بسند صحيح عنه .

> وكذا من رواية عروة مرسلة وسبقت وهي عند البيهقي (182/3) في سياق مقرون مشتبه . ومن رواية ابن إسحاق عن عبدالله بن أبي بكر وسبقت .

وكذا من رواية الزهري عن عبدالرحمن بن كعب عن أحد الصحابة أو غيره وسبق الخلاف فيها .

وأيضاً من رواية صهيب بن سنان عند البخاري في التاريخ (315/4) وإسنادها ضعيف .

\_ وأما إنكار بني النضير على النبي ﷺ قطع النخيل وتحريقها فهو من رواية ابن إسحاق عن يزيـد بـن رومان مرسلة و سبقت .

ومن روايته عن عبدالله بن أبي بكر بن حزم وسبقت أيضاً .

ومن رواية ابن إسحاق حدثني أبو إسحاق بن يسار عن المغيرة بن عبدالرحمن به مرسلاً .

كما في المراسيل لأبي داود (324) .

وكذا من رواية عروة مرسلة كما في دلائل البيهقي (182/3) وسبقت .

بقي الكلام عن مسألتين:

الأولى - عن الوجهة التي أجلي إليها بنو النضير ، فالذي دلت عليه مجموع الروايات وبـ قـال ابـن إسحاق وغيره أنهم أجلوا إلى خيبر والشام ، طائفة هنا وأخرى هناك .

الثانية ـ موعد غزوة بني النضير وإجلائهم .

فالذي ذهب إليه عروة والزهري أنها كانت بعد ستة أشهر من بدر ، أي قبل أحد بستة أشهر فقد صحت رواية عروة عند البيهقي في الدلائل (177/3) من طريق عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عنه.

أما الذي ذكره ابن إسحاق فهي أنها كانت بعد أحد وبعد بئر معونة وتحديداً بالسنة الرابعة للهجرة كما هو قول ابن هشام في سيرته (143/4) والطبري في تاريخه (83/2) .

أما أنها كانت بعد أحد فهذا الذي صح عن قتادة فإنه قبال بأنها عنـد مرجعـه مـن أحـد كمـا رواه الطبري (28/28) من طريق سعيد عنه .

وهذا الذي ذكره ابن إسحاق وغيره هو الراجح بإذن الله ، فقد روى حماد بن سلمة قال ثنا عبيـد الله ابن عمر قال حماد أحسبه عن نافع عن ابن عمر أن النبي على قاتل أهل خيبر ... فقال رسول الله الله لله على المن مسك حيى الذي جاء به من النضير ؟

فقال : أذهبته النفقات والحروب .

فقال ﷺ : العهد قريب والمال أكثر من ذلك .

رواه أبو داود (2006) وابن حبان (607/11) وابن سعد (110/2) وابن المنــذر في الأوســط (3343) والطحاوي في المشكل (189/7) .

کلهم من طریق حماد به .

وهذا الشاهد هو من رواية عبدالواحد بن غياث والوليد بن صالح كليهما عن حماد به .

وقد حاء الإسناد بصورة القطع عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر دون عبارة الظن ، وذلك من طريق عفان بن مسلم والوليد بن صالح مما دل على أن ذكر نافع في السند هو الراجع في ظن حماد ، وهذا كاف في اعتبار السند .

وهذا إسناد صحيح ، وللفائدة فأصل الحديث له شاهد عند عبدالرزاق (293/5) من طريق معمر عن الجزري عن مقسم ، وشاهد مرسل عند ابن شبة (255/1) عن ابن حريج عن بعضهم .

وخرجوا إلى خيبر ، ولم يُسْلِم من بني النضير إلا رجلان : يامير (718) بن عمير بن وهب وأبو سعد بن وهب أسلما على أموالهم وأحرزاها (719)، فقسم رسول الله على غنائمهم على المهاجرين ، فأنزل الله عز وجل سورة الحشر إلى آخرها ، ثم رجع على إلى المدينة .

قال أهل التاريخ:

وفي هذه السنة وُلِد الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه (720).

فهو ﷺ يقول عن إحلاء بني النضير بأنه قريب العهد ، وما كان بعد بدر كيف يكون قريب العهـد بخير ؟

فالراجح \_ والله أعلم \_ قول ابن إسحاق ومن معه .

(718) \_ كذا في الأصل والظاهر أنه خطأ ، لعله : "ابن يامين" فقد ذكر العيني في عمدة القاري (275/16): ابن يامين قال : واسمه عمير بن وهب النضري ، وروى عبد بن حميد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن اسمه ميمون بن يامين ا.ه. .

والذي في أسد الغابة من الصحابة من بني النضير : سفيان بن عمير بن وهب وعزاه لأبي موسى المديني والله أعلم (476/2) .

وبنحوه في الإصابة (88/3) .

والذي في الثقات لابن حبان (243/1) ويغلب على الظن أن المصنف نقله عنه لكثرة النقل عنه في الكتاب ففيه : "... إلا رجلان : يامين بن عمير بن كعب وأبو سعد بن وهب" ، وأظن أن المصنف أملاه هكذا ، لكن الناسخ أخطأ .

ويؤكده أن هذا موافق لرواية ابن إسحاق ، انظر السيرة لابن هشام (146/4) والبداية والنهاية (76/4) فقد ساقه عن ابن إسحاق .

(719) ـ سبق في الهامش السابق عزوها .

(720) ـ وهذا ضمن رواية ابن إسحاق كما في تاريخ الطبري (85/2)ويعني ابن إسحاق السنة الرابعة للهجرة. وهو قول الزبير بن بكار كما صح عنه عند الطبراني (117/3) .

وزاد : "لحمس ليال خلون من شعبان" ورواه أيضاً ابن عساكر عنه ( 115/4 ) وقول ابن البرقي =

فها هو النبي يوم خيبر وهو في العام السادس للهجرة في أدنى الأحوال ، وإلا فالجمهور على أن خيبر
 كانت في السنة السابعة للهجرة .

#### فصل:

في ذكر قتل أبي رافع عبدالله بن أبي الحقيق وقيل سلام بن أبي الحقيق . قيل : كان في حصن له بأرض الحجاز ، وقيل كان بخيبر ، قيل : قتل بعد كعب بن الأشرف .

[30] أخبرنا الحسن بن أحمد السمرقندي (721) أنا عبدالصمد العاصمي نا أبو العباس البحيري نا أبو حفص البحيري قال: وقال عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن البراء رضى الله عنه قال:

بعث رسول الله ﷺ إلى أبي رافع اليهودي رجالاً من الأنصار وأمّر عليهم عبدالله بن عتبك ، وكان أبو رافع يؤذي رسول الله ﷺ ويُعين عليه ، وكان في حصن له بأرض الحجاز ، فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم قال عبدالله لأصحابه : احلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف البواب لعلي أن أدخل .

فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجة وقد دخل الناس فهتف به البواب :

يا عبدالله إن كنت تريد أن تدخل فادخل فإني أريد أن أغلق الباب . فدخلت فكمنت فلما دخل (100/ب) الناس أغلق الباب ثم علق الأغاليق

كما في تاريخ بغداد (141/1) وابن خياط أيضاً وعليه اعتمد الربعي في كتابه مولد العلماء (73/1).
 لكن عزى ابن كثير إلى قتادة القول بأنه وُلِد لست سنين و خمسة أشهر من التاريخ يعني من الهجرة
 كذا في البداية والنهاية .

وأخرج البخاري في التاريخ (286/2) ثنا سعيد بن سليمان ثنا حفص بن غياث عن حعفر بـن محمـد قال : كان بين الحسن والحمل بالحسين طهر واحد ا.هـ يعني بين ولادة الحسن والحمل بالحسين .

<sup>(721)</sup> ـ سبقت ترجمته .

على ود ، قال : فقمت إلى الأقاليد فأخذتها ففتحت الباب وكان أبو رافع يُسمر عنده وكان في علالي له ، فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه فجعلت كلما فتحت باباً أغلقت علي من داخل قلت إن القوم نَذِروا لم يخلصوا إلي حتى أقتله ، وانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا أدري أين هو في البيت قلت : أبا رافع ؟

قال : من هذا ؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش ، فما أغنيت شيئاً وصاح فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد ، ثم دخلت إليه فقلت : ما هذا الصوت يا أبا رافع ؟

قال: لأمك الويل إن رجلاً في البيت ضربني قبل بالسيف ، قال: فأضربه ضربة أثخنته و لم أقتله ، ثم وضعت صبيب السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره فعرفت أني قتلته ، فجعلت أفتح الأبواب باباً باباً حتى انتهيت إلى درجة له فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض ، فوقعت في ليلة مقمرة وانكسرت ساقي فعصبتها بعصابة ثم انطلقت حتى جلست على الباب ، فقلت : لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته ؟

فلما صاح الديك قام الناعي على السور فقال:

أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز ، فانطلقت إلى أصحابي فقلت :

النجاء فقد قتل الله أبا رافع ، فانتهيت إلى النبي الله فحدثته فقال : ابسط رحلك فبسطت رجلي فمسحها فكأنما لم أشتكها قط (722).

<sup>(722)</sup> ـ رواه البخاري (3812) من طريق ابن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء مختصراً . وأخرجه أيضاً (3813) من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء به كاملاً .

وفي (3814) من طريق إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء به .

قال أصحاب التاريخ:

ومما صنع الله عز وجل (101/أ) لرسوله رحما الأوس والحزرج، لا يقتل واحد من الفريقين أحداً إلاّ التمس الآخر أن يقتلوا مثله، فلما أصابت الأوس كعب بن الأشرف قال الحزرج:

من رجل في العداوة لرسول الله ﷺ ككعب بن الأشرف ؟ فـذكروا سـلام ابن أبي الحقيق بخيبر فاستأذنوا رسول الله ﷺ في قتله فأذن لهم .

فخرج عبدالله بن عتيك وعبدالله بن أنيس ومسعود بن سنان وأبو قتادة بن ربعي وبلدمة (723) بن سلمة وخزاعي بن أسود ، حتى قدموا خيبر فدخلوا على سلام داره ليلاً و لم يبق في الدار بيت إلا أغلقوه ثم صعدوا في درجة له إلى علية له فضربوا عليه بابه فخرجت امرأته وقالت : من أنتم ؟ فقالوا : نفر من العرب أردنا الميرة ، فقالت : هو ذاك في البيت .

فدخلوا عليه فما دلهم عليه إلا بياضه في ظلمة البيت ، وكان أبيض كأنه قبطي ، فابتدروه بأسيافهم وتحامل عليه ابن أنيس فوضع سيفه في بطنه وهتفت امرأته وخرجوا وكان عبدالله بن عتيك أمير القوم فسقط من الدرجة فوئاً (724) وثاً شديداً .

<sup>(723)</sup> ـ هكذا في الأصل ، ولا يوجد حسب علمي صحابي اسمه بلدمة ، بل الذي في رواية موسى بن عقبة مرسلة صحيحة عنه كما في الدلائل للبيهقي (38/4 ـ 39) وفي ذكر هذه القصة :

<sup>&</sup>quot;بعث رسول الله عبدالله بن عتيك ... وأبا قتادة بن ربعي بن بلدمة من بني سلمة وأسود بن خزاعي..." .

فكأنه ذهل عنه المصنف ، أو أخطأ الناسخ فيه .

وعند البيهقي في الدلائل (34/4) من طريق ابن إسحاق أنه قال : وحسبت أن فيهم فلان (كذا) بن سلمة" يعني فيمن خرج إلى أبي رافع و لم يسمه .

<sup>(724)</sup> ـ الوثأ : الفكُّ ، وقيل كسر اللحم لا العظم .

فلما قدموا على رسول الله ﷺ وأخبروه اختلفوا في قتله وادعى كـل واحـد أنه قتله فقال رسول الله ﷺ : هاتوا سيوفكم !

فأعطوه فنظر فقال لسيف عبدالله بن أنيس: هذا قتله ، أرى فيه أثر الطعام (725).

(725) ـ ساق هذه الرواية ابن سعد في الطبقات (91/2) و لم يسندها وجاء طرف منها من طريق ابن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة مرسلاً .

أخرجه البيهقي (38/4) الدلائل.

وأرسل طرفاً منه موسى بن عقبة كما رواه البيهقي في الدلائل (38/4 ـ 39) بسند صحيح عن موسى بن عقبة مرسلاً .

وجاءت الرواية من طريق الزهري رواها عن عبدالرحمن بن كعب واختلف عنه .

\_ فرواه عنه معمر فقال عن الزهري عن عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب مرسلاً .

كذا في تاريخ ابن شبة (255/1) ( أخبار المدينة ) عن ابن المبارك عن معمر به .

بينما اختلف على عبدالرزاق ، فرواه عنه الدبري عن معمر عن الزهـري عـن عبـدالرحمن بـن كعـب مرسلاً كما في التمهيد لابن عبدالبر (72/11) وغيره .

وهو هكذا في المصنف (407/5) فلعله عن طريق المدبري أيضاً فهمو قمد روى عنه جزءاً كبيراً من المصنف .

بينما رواه غير الدبري عن عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن عبدالرحمن بن كعب عن عمه به . كما عند ابن عبدالبر (69/11) من طريق الذهلي ، وعنـد البخـاري في التــاريخ (310/5) مــن طريقــه معلقاً .

لكن الذهلي عاد مرة أخرى كما في التمهيد (69/11) ورواه مرسلاً عن عبدالرزاق كرواية ابن المبارك ونص على أنه سمعه من عبدالرزاق بالوجهين .

ورواه عن الزهري سفيان بن عيينة فقال عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن عمه به .

رواه هكذا عن سفيان الشافعي وابن أبي شيبة والحميدي وإسحاق بن راهويه .

انظر مسند الحميدي (385/2) ومسند إسحاق (297/9 ـ مطالب) والتمهيد لابن عبدالبر (70/11) . والسنن والآثار للبيهقي (11/7) والمصنف لابن أبي شيبة (482/6) واعتمده عن سفيان أبو حاتم كما في الجرح والتعديل (121/5) .

ـ ورواه أيضاً يونس بن يزيد الأيلي فرواه عن الزهري عن عبدالرحمن بن كعب عن أبيه كعب به. =

هكذا رواه عن يونس عنبسة بن خالد كما في التاريخ الكبير (310/5) وابن وهب كما عند الطيراني في كبيره (74/19) .

بينما رواه ابن المبارك عنه وكذا الليث بن سعد كلاهما عن يونس عن الزهـري عـن عبـدالرحمن بـن كعب مرسلاً .

انظر التاريخ الكبير (310/5) والتمهيد لابن عبدالبر (67/11) والإرسال أقوى .

ـ ورواه مالك بن أنس فقال عن الزهري عن ابن لكعب بن مالك حسبت أنه قال عن عبدالرحمن بن كعب فذكره مرسلاً .

وهو في موطئه (447/2) من طريق يحيى الليثي وهكذا رواه عن مالك ستة آخرون من تلاميذه تجدهم في التمهيد (6/11) وهذا هو المحفوظ عن مالك .

بينما رواه عن مالك الوليد بن مسلم فجعله عن مالك عن الزهري عن عبدالرحمن بن كعب عن كعب به .

فوصله مخالفاً من أرسله هكذا أخرجه الطبراني في الكبير (74/19) عنه من طريقين .

نعم جاء من طريق الوليد عن مالك موافقاً الجماعة بإرساله كما في غوامض الأسماء المبهمة (638/2) لكنه وهم وهو غير محفوظ عن الوليد بن مسلم .

ولا أدل على هذا من بحيئه من نفس هذه الطريق التي في الغوامض ولكن بصورة الوصل كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (221/3) ومسند أبي عوانة (221/4) فالحفوظ عن الوليد هو الوهم وهو الوصل ، كما أن المحفوظ عن مالك هو الإرسال وهذه فزورة بسيطة .

الوهم المحفوظ عن الوليد هو غير محفوظ عن مالك ، والنسبية هي الإيضاح .

- ورواه محمد بن أبى حفصة فقال:

عن الزهري عن عبدالله بن كعب بن مالك عن أبيه به .

هكذا موصولاً أخرجه الطيراني (74/19) وإسحاق في مسنده (297/9 ـ مطالب) وابن أبي حفصة متكلم فيه لا يحتج بروايته وعن الزهري هو أضعف .

ـ ورواه إبراهيم بن سعد عن عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب مرسلاً .

أخرج روايته البخاري في التاريخ (310/5) وابن شبة (255/1) في أخبار المدينة والبيهقي في السنن (221/3) .

ـ ورواه عقيل فقال :

عن الزهري عن عبدالله بن كعب مرسلاً.

أخرج روايته البخاري في التاريخ (310/5) وابن عبدالبر (68/11) .

ـ ورواه محمد بن إسحاق فقال : حدثنا الزهري عن عبدالله بن كعب مرسلاً .

هكذا رواه جماعة عنه انظر السيرة لابن هشام (235/4) والتمهيد لابن عبدالبر (68/11 - 72) والدلائل للبيهقي (33/4) .

وتفرد ابن إدريس عنه فقال : عن ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن كعب مرسلاً .

فخالف في اسم ابن كعب .

ـ ورواه الليث بن سعد فقال :

عن الزهري عن ابن كعب مرسلاً.

كذا في الأموال لأبي عبيد (99) .

ـ ورواه إسحاق بن راشد فقال:

عن الزهري عن عبدالله بن كعب عن أبيه موصولاً.

كما في التمهيد لابن عبدالبر (68/11).

ـ ورواه يحيى بن أبي أنيسة فقال :

عن الزهري عن عبدالله بن كعب بن مالك عن أبيه كعب به .

أورد روايته ابن عبدالبر (70/11) وتحرف عنده إلى يحيى بن أبي شيبة ، ويحيى ضعيف أعـني بـن أبـي أنسـة .

- ورواه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع فقال :

عن الزهري عن عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب عن أبيه به .

وإبراهيم ضعيف .

- ورواه الزبيدي محمد بن الوليد فقال:

عن الزهري عن عبدالرحمن بن كعب عن عبدالله بن عتيك به .

كما في مسند الشاميين (37/3) والجرح والتعديل (121/5) .

وأعل أبو حاتم ذكر ابن عتيك في هذا السند وهو كما قال .

ـ ورواه ابن جريج فقال :

أخبرني الزهري أخبرني عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب عن أبيه عن عمه عن كعب به .

أخرجه الطبراني (875/19) .

وفي الإسناد إليه إبراهيم بن سويد لا أعلم أحداً وثقه ، وقد ترجم لـه الخطيب في المتفق والمفترق والسمعاني في الأنساب والذهبي في تاريخ الإسلام و لم يذكره أحد بتعديل .

وهذه هي كل الروايات عن الزهري وجلها جاءت مختصرة من جهة المتن ومقتصرة على النهي عن =

قال الشيخ: السّرح: الغنم والماشية التي ترعى ، والأغاليق والأقاليد: المفاتيح، والودّ: الوتد، وكَمنتُ: استرّت (101/ب) والعلالي: جمع عليّة

= قتل النساء والأطفال.

أما رواية معمر من جهة عبدالرزاق ورواية ابن إسحاق وإبراهيم بن سعد فقـد جـاءت مطولـة بنحـو سياق المصنف يزيد بعضها عن بعض ، وقد يغاير بعضها سياق المصنف بعض الشيء .

وهي أربع عشرة رواية ، لو أعملنا قواعد الترجيح في كل رواية على حدة ، فسنخرج منها بسبع روايات تسوق لنا السند مرسلاً :

معمر ، ومالك ، ويونس ، وإبراهيم بن سعد ، وعُقَيل ، والليث ، وابن إسحاق .

وهؤلاء فيهم أثبت الناس في الزهري وهم معمر ومالك والبياقون ثقات ، ومنهم من هو مقدم في الزهري .

وتبقى رواية سفيان بن عيينة منفردة ، وبالتالي لن يكون لها وزن في الترحيح إن أمكن الترجيح . وأيضاً رواية الزبيدي هي أيضاً منفردة ومخالفة حتى لرواية سفيان تلحق بها وقد أعلها أبو حاتم كما سبق .

فتبقى عندنا خمس روايات وليس فيها ما يعتمد عليه :

- ـ رواية يحيى بن أبي أنيسة ليست بشيء ، فيحيى متروك وكذبه أخوه زيد .
- ورواية إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع مثلها ، فهو ضعيف ، وفي الزهـري أضعف ، قـال البخـاري : "كثير الوهـم على الزهـري" ، وهو متفق على ضعفه .
- ورواية محمد بن أبي حفصة ضعيفة أيضاً ، وهو ممن لا يحتج به وحديثه عن الزهري خاصة ضعيف. - ورواية إسحاق بن راشد أيضاً فيها كلام ، قال عنه ابن معين : "ليس بذاك عن الزهري" ، وأعلت
- رواياته بالاضطراب، وهو في غير الزهري لا بأس به، في سماعه عن الزهري فيه نظر قيـل لم يسـمع
  - ـ أما رواية ابن جريج ففيها راو غير معروف بتعديل .
  - وبالتالي فلا مجال للتردد في القول بأن المحفوظ هو الإرسال والله أعلم .
- وقد كنت أثناء بحثي للحديث وحتى مرحلة التبييض قد غلب على ظني أنه مضطرب وأن الوجوه لا يمكن الخروج منها بشيء محفوظ، وإذا بالصورة تتضح في آخر البحث.
- أما اسم شيخ الزهري وأيهم من أبناء كعب فالأقرب أنه مضطرب ، وإلا فأكثر الروايات أنه عبدالرحمن وهل هو ابن كعب أو بن عبدالله بن كعب فالله أعلم .
- لأن عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب ينسبونه أحياناً إلى جده فيلتبس الأمر ، ولا مرجح هنا وبهذا نخلص إلى أن هذا السياق لم يثبت وهو مخالف للسياق السابق الثابت في الصحيح .

وهي الغرفة ، والسمر : حديث الليل ، ونـذروا بـي : بكسـر الـذال أي علمـوا ، فأهويت : فقصدتُ ، صبيب السيف بالصاد غير المعجمة : طرفه وذبابه .

وأنعى أبا رافع: أعلم الناس بموته ، والقُبطي: ثوب أبيض ، ووثيت يـده: أصابها وجع منعها من العمل بها ، والميرة: الطعام التي (726) تحمـل مـن مكـان إلى مكان .

### قال أهل التاريخ:

وفي السنة الخامسة أسلم سلمان رضي الله عنـه وغـزا مـع رسـول الله ﷺ الخندق(727).

## قالوا: وفي هذه السنة كانت غزوة ذات الرِّقَاع:

خرج رسول الله ملى واستخلف على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه يريد بني محارب وبني ثعلبة من غطفان ، فلقي جمعاً من غطفان فخاف بعضهم بعضاً فصلى رسول الله ملى صلاة الخوف ولم يكن بينهم حرب ، ثم انصرف رسول الله مله والمسلمون (728).

<sup>(726) -</sup> كذا في الأصل.

<sup>(727)</sup> ـ اختلف في السنة التي أسلم فيها ، وسيأتي الكلام عن مشاركته في الخندق .

<sup>(728)</sup> ـ خبر غزوة ذات الرقاع أو غزوة النخل التي لقي فيها النبي ﷺ في نجد جمعاً من بني ثعلبة بن سعد بن غطفان بن سعيد بن قيس عيلان ، ومعهم أبناء عمومتهم من بني محارب بن خصفة بن قيس عيلان ـ هذا الخبر ثابت في الصحيحين وغيرهما من طرق .

أما ما ساقه المصنف فهو من طريق ابن إسحاق سمعت وهب بن كيسان سمعت حابر بن عبدالله فذكره .

علقه البخاري في الصحيح (3898) ووصله ابن هشام في السيرة كما نقله الحافظ ، وهنو في سيرته (159/4) وأيضاً في مسند أحمد (375/3) فذكر ذات الرقاع ، لكن اللفظ فيهما مختصر جداً من جهة الغزو وإنما جله عن جمل جابر وما جاء في شراء النبي له وهنو عند البخاري (1991) موصولاً من نفس الطريق ، وليس فيه أنها ذات الرقاع وإنما في غزاة ، وليس فيه استخلاف عثمان ، فهذا =

الاستخلاف إنما ذكره ابن سعد (61/2) ولم يسنده ، وبنحو رواية وهب بن كيسان هذه أو بمعناها في الجملة رواه غير واحد عن جابر ، فقد رواه أبو سلمة عنه كما في البخاري أيضاً موصولاً (3898) ومعلقاً (3906) ومسلم (843) وغيرهما ، وفيه ذكر الغزوة باسم ذات الرقاع ، وأيضاً ذكر ما حصل للرسول مع الرجل من المشركين حين شهر السيف والرسول مستظل ، وفيه ذكر صلاة الخه ف .

ورواه زياد بن نافع عن أبي موسى عن جابر .

رواه البخاري معلقاً (3898) قال بكر بن سوادة حدثني زياد بن نافع عن أبي موسى عـن جــابر بـه بذكر بني محارب وبني ثعلبة وذكر صلاة الخوف .

ووصله سعيد بن منصور (238/2 ـ الأول) وابن جرير في تفسيره (248/5) ورواه سليمان بن قيس عن جابر به .

أخرجه أحمد (364/3) وابن حبان (138/7) والطحاوي في شرح المعاني (315/1) من طريق أبي عوانة عن أبي بشر عن سليمان بن قيس عن حابر به .

وفيه أنه غزا محاربَ خصفة بنخل وذكر صلاة الخوف وقصة غورث الرجل الذي شــهر السـيف علــى النبــى ﷺ.

وعلق البخاري بعض سنده (3906) .

ورواه أيضاً في شرح المعاني (317/1) والطبري (246/5) من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن سليمان بن قيس عن جابر به .

وفيه : "انطلقنا نتلقى عِير قريش آتية من الشام حتى إذا كنا بنحل ..." فذكر قصة إشهار السيف ثـم صلاة الخوف .

واشتملت الرواية على ذكر سبب آخر في هذه الغزوة ، فكأن النبي عندما حرج إلى محارب وثعلبة عزم على تلقي العير أيضاً لعلمه بمرورها في طريقه ، والله أعلم لأن الحديث واحد ، ونَحْل المذكور موضع بنجد كما سيأتي وقد سبق في الوجه الآخر عن سليمان بن قيس عن حابر ذكر نخل وأنها غزوة لمحارب وثعلبة وستأتى من طرق .

ورواه الزهري عن سنان بن أبي سفيان عن جابر به .

وفيه غزوهُ ﷺ قِبل نجد ، وذكر الأعرابي الذي اخترط السيف كما في الروايات السابقة أخرجه البخاري (3905) موصولاً ومسلم (843) قبل الحديث (2282) وغيرهما .

وهناك طريق عن جابر رواها عقيل ابنه وسماها بذات الرقاع عند أحمد (343/3) وغيره .

وهذه هي الروايات عن حابر وكلها تدل على هذه الغزوة حيث اشتركت في أنها غزو لبني محارب =

وبني ثعلبة الغطفانية وأنها تخللتها صلاة الخوف ، وفي أكثرها قصة الأعرابي المذي اخترط السيف وبعضها بنخل أو بنحد ، ولم تخلُ طريق من ذكر الغزوة بما يدل على أنها قبل نجد ، هذا من طريق حابر .

وصح عند البخاري (3900) ومسلم (842) وغيرهما وهو في الموطأ (440) يرويه مالك بن أنس عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن شهد رسول الله ﷺ يوم ذات الرقاع صلى صلاة الخوف...

فذكر صفتها ، قال مالك : وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف .

فسماها بذات الرقاع .

وروى إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الـزبير عـن عـروة عـن عائشة قالت : صلى رسول الله ﷺ صلاة الخوف بذات الرقاع فذكرت الصلاة ، رواه ابـن حبـان (124/7) وأبو داود (1242) .

ومن طريق إبراهيم بن سعد وسلمة وابن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني أبو الأسود يتيم عروة عن عروة عن أبي هريرة فذكره .

وغير ابن إسحاق كحَيْوَة وابنِ لهيعة يرويانه عن أبي الأسود ومحمد بن جعفر عن عروة عن مروان ابن الحكم عن أبي هريرة محفوظ ، وعنه علقه البخاري ، وطريق حيوة وابن لهيعة أحفظ .

وجاء من حديث ابن عمر من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر بذكر الغزوة وصلاة الخوف ، وفيه أنها قبل نجد .

رواه البخاري (900) (3903) وغيره .

#### : تنسه

جاءت رواية عند البخاري (3899) ومسلم (1816) من طريق أبي أسامة عن بريد بن عبدالله ابن أبي موسى عن أبي بردة عن أبي موسى قال :

خرجنا مع النبي ﷺ في غزاة ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه ، فنقبت أقدامُنا ونقبت قدماي وسقطت أطفاري وكنا نلف على أرجلنا الخِرق ، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا ، وحدث أبو موسى بهذا ثم كره ذاك ... كره أن يكون شيء من عمله أفشاه .

وهذا السياق بما فيه من أخبار لا يمكن أن يتفق مع ما تقدم من الروايات ، لا من حيث عدد المشاركين ، ولا من حيث ما ذكر من إمكانيات ، ولا من حيث سبب تسمية الغزوة .

ولابدّ ـ إن صح هذا السياق ـ أن تكون هناك غزوتان بهذا الاسم .

ففي ما تقدم جاء في إحدى روايات جابر قوله : "فتفرق الناس في العضاة" .

وهذا تعبير لا يمكن أن يقوله أحدهم عن الخمسة الباقين ، وقـد ذكـر أهـل المغـازي أن المشــاركين في غزوة الرقاع أربعمائة وقيل سبعمائة .

وابن إسحاق راوي هذه الغزوة من طرق قال في روايته عن المشاركين ووصفهم بقوله عنهم : "جمع عظيم".

وقد ساقت لنا الروايات الصحيحة أن رجوع النبي ومن معه دون قتـال كـان طبيعيـاً ، وهـذا ينــافي كونهم كانوا بالعدد المذكور ( ستّة ) في مقابل ذلك الجمع العظيم .

ثم خروجه في ستة نفر يتعاقبون على بعير واحد لا يمكن أن يكون إلى مكان بعيــد كنجــد ، ولقتــال قبيلتين كمحارب وثعلبة مع التصدي أيضاً لعير قريش .

وأما سبب التسمية فقد حاء في الروايات المتقدمة أنها سميت بذات الرقاع بسبب المكان ، وذات الرقاع يقول الأصمعي هي بلاد بني بكر بن كلاب بنجد ، ويقول غيره هي أرض بنجد تمسك الماء ، وهي لبني بكر أو أبي بكر وواديها يسمى وادي الرقاع .

والقبائل المذكورة في الرواية هي من قبائل نجد .

وقد نقل ابن القيم عمن قال بأنهما غزوتان واستنكّره!

لكن قولهم صواب لأن فيه إعمالاً لكل ما جاء في الروايات .

وهذا الجواب فيما إذا صح هذا السياق من رواية بريد .

وإلاّ فهذه المخالفة لما جاء من روايات صحيحة في غزوة ذات الرقماع ولعدم ورود شيء صريح في تكرار الغزو بهذا الاسم ، فذلك يقوي الظن بأنه سياق غير محفوظ .

ومما يقوي هذا الاحتمال أنه تفرد به بريد بن عبدالله عن أبي بردة عن أبي موسى .

وبريد هذا ليس من المتثبتين ولا من الحفاظ ، بل جرحه وتكلم فيه جماعة من الأئمة .

قال عنه أبو زرعة وهو من الأئمة المعتدلين : "شيخ ليس بالقوي" ، سؤالات البردعي (361/2) .

وقال أبو حاتم الرازي : "يكتب حديثه وليس بالمتين" .

وقال أيضاً : "لا يحتج به" (تاريخ الإسلام) .

وقال الإمام أحمد : طلحة بن يحيى أحب إليّ من بريد بن أبي بردة ، بُريد يروي أحاديث مناكير ا.هـ وطلحة الذي فضّله عليه قال فيه البخاري : منكر الحديث ، ورجح الحافظ أنه لا يحتج بـه بقولـه : "صدوق يخطئ" ، بينما قال أحمد عنه : صالح الحديث ، هذا طلحة .

وهذا التفضيل من أحمد لطلحة مع كون حاله كذلك يبين لك ما قصده من قول ه عن بريد : يروي الحاديث مناكير ...

أي يتفرد بأحاديث تدل القرائن على وهمه فيها مما يجعله أسوأ حالاً حتى من طلحة بن يحيى المجروح. وقال الإمام زكريا بن يحيى الساجي : "صدوق عنده مناكير".

والساجي من أئمة هذه الصنعة المعتمدين .

وقال محمد بن أحمد بن حماد شيخ ابن عدي : "ليس بذاك القوي" .

قال ابن عدى : أظنه ذكره عن البخاري أي قوله : "ليس بذاك القوي" .

وأورده النسائي في كتابه الضعفاء والمتروكين وقال : "ليس بذاك القوي" .

وقال ابن حبان في كتابه الثقات : "كان يخطئ" وقال : "ليس بالقوي" كما نقله الذهبي .

وقال الأزدي : "يحدث عن أبيه بنسخة فيها مناكير" .

وكأنه لأجل كل هذا قال عمرو بن علي : لم أسمع يحيى ولا عبدالرحمن يحدثان عن سفيان عنه بشيء قط .

وأيضاً أورده العقيلي في الضعفاء .

فبالله عليكم من احتمع فيه كل هذا الجرح ماذا سيكون حاله وهل يقبل منه أن يتفرد بروايـة غـزوة كاملة لم يشاركه فيها غيره ؟

هذا إن قلنا بأنها غزوة مستقلة .

وإن سلمنا بأن روايته كانت لنفس الغزوة فالأمر أشد ، فهل نقبل ممن كان هذا حاله أن يخالف رواية التقات ، حيث خالف في ذكر العدد مخالفة شديدة بذكر فارق واضح ؟ بالإضافة إلى أن هذا العدد يتعارض مع بقية ما جاء في شأن الغزوة من أخبار أخرى عن مكانها وعن الخصم المحتمل مواجهته ، فقد جاء ذكر عير قريش مقبلة من الشام وهذا غير بني محارب وثعلبة .

فقبيلتان كمحارب وثعلبة يغزوهما النبي ﷺ في ديارهما ويضع في اعتباره عمير قريش يخرج إليهما قبالة نجد في ستة نفر يتعاقبون على بعير واحد ؟!

إن هذه النكارة في ذاتها عندما يجتمع معها أنها مخالفة لرواية الثقات ومن عدة أوجه ، لا يجـد حيالها الباحث وهو يقف عليها متفرداً بها مثل بريد المجروح إلا أن يحكم بنكارتها وضعفها .

بل حتى لو كان بريد غير بحروح كل هذا الجرح ، ولو سلمنا بما رجحه الحافظ من حالـه إنـه ثقـة يخطئ قليلاً .

فإن مثله لا يُقبل منه مثل هذا التفرد المشتمل على النكارة في نفس الرواية ، والمخالفة لغيرها من الطرق القوية المحفوظة .

نعم بريد وثقه الترمذي ، وفيه تساهــل كما نص عليه الإمـام الذهبــي وغــيره ونقــل المـزي قــول النسائي: لا بأس به ، وقد سبق قوله أيضاً لم يكن بذاك القوي مع أن نقل المزي غير موجود في =

كتب النسائي حسب علمي .

ونعم قال عنه ابن معين بأنه ثقة ، وقال مرة لا بأس به .

وابن معين كثيراً ما يختلف كلامه في الرواية ، وذكر المعلمي في شأنه ما يدل على خطإه في كثير من الرواة ممن يتزينون له أو يحتف بهم ما يجعل حالهم يخفى عليه .

وقوله فيه لا بأس به أيضاً دليل على تردده في توثيقه التوثيق التام ، فإن ابن معين كما ذكر العراقي والسخاوي إنما يستعمل لا بأس به ، فيمن كان في ضبطه شيء من النقص (وهـذا معنـى كلامهـم لا لفظه) .

ونص العراقي على أنها دون مرتبة الثقة ، وكأنه عنى مطلق الثقة ، وذكر السخاوي بأنها بمعنى مقبول الرواية لا بمعنى تام الضبط ، انظر فتح المغيث للعراقي (123) وللسخاوي (368/1) .

وأيضاً نقل الحافظ عن أبي داود أنه وثق بريداً ، و لم أقف عليه في كتبه .

وعلى كلِّ هذا كل ما ورد في حق بريد من التعديل ، وهو معارض بجرح أولئك الأئمة وهم ثمانية من الأئمة المعتبرين من غير الأزدي .

وغالبه جرح مفسر ، والجرح مقدم على التعديل .

وإن أحسن أحوال بريد ـ إن تساهلنا معه ـ أنه في أدنى مراتب الصدوق الحسن الحديث ، ويساعدنا على هذا أنه ممن احتج به البخاري ومسلم .

ومثله لا يقبل منه البتة ما يتفرد به مما يخالف به غيره أو مما يستنكر من أمثاله .

بقى التنبيه إلى غزوة أخرى غزاها النبي ﷺ وصلى فيها صلاة الخوف وكانت جهة مكة بين عسفان بحدود تهامة وبين جبل يسمى ضحنان بناحية مكة وقبل بناحية تهامة ، وكانت بينه وبين مشركي مكة وعلى المشركين حالد بن الوليد .

جاء ذكرها من حديث أبي هريرة .

أخرجه الطبري في تفسيره (248/5) وابن حبان (123/7) والنسائي (594/1) والترمذي (3035) وأحمد (522/2) .

كلهم من طريق عبدالصمد بن عبدالوارث ثنا سعيد بن عبيد الهنائي ثنا عبدالله بن شقيق ثنا أبو هريرة به فذكره دون ذكر خالد بن الوليد .

وهذا إسناد لا بأس به لحال الهنائي .

وقد سبق في غزوة ذات الرقاع أنها رويت عن أبي هريرة أيضاً من طريق مروان بـن الحكـم عـن أبـي هريرة فإن كان محفوظاً فبيها وإلاّ فرواية ابن شقيق أقوى لأن الروايتين متقاربتان .

ولحديث أبي هريرة هذا شاهد من طريق محاهد .

: فأخرج ابن أبي شيبة (214/2 ـ 216) وابن حبان (7/126 ـ 128) وأبو داود (1236) وغيرهم من طرق عن منصور بن المعتمر عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي فذكره وفيه ذكر حالد بن الوليد . هكذا رواه منصور عن مجاهد موصولاً .

ورواه غير منصور عن مجاهد مرسلاً وهم جماعة منهم :

ـ ابن أبي نجيح عند الطبري في التفسير (245/5 ـ 246) من طريقين ، وابن أبي حاتم (1052/3) عنه عن بحاهد مرسلاً .

وقال الإمام أحمد : منصور إذا نزل إلى المشايخ اضطرب ، وليس أحد أروى عن بحاهـد من منصور إلاّ ابن أبي نجيح .

بينما يرى ابن معين ويعقوب بن شيبة أن منصوراً أثبت .

لكن ابن أبي نجيح توبع من كل من:

ـ عمر بن ذر عند ابن أبي شيبة (214/2) والطبري (257/5) .

وعمر ثقة رفيع وقد رواه عن مجاهد مرسلاً .

\_ خلاد بن عبدالرحمن عند عبدالرزاق (503/2) .

فقد رواه عن مجاهد مرسلاً .

وخلاد ثقة حافظ .

ـ ابن جريج عند عبدالرزاق (504/2) .

رواه عن مجاهد مرسلاً و لم يصرح بالتحديث .

وعلى ضوء هذه الروايات ، فالمحفوظ عن مجاهد هو الإرسال .

وهو شاهد قوي لطريق أبي هريرة .

وله شاهد من طريق ابن عباس وفيه متروك .

ونرجع إلى غزوة ذات الرقاع ، فتاريخها مختلف فيه ، قال ابن إسحاق بأنها في السنة الرابعة للهجرة . والراجع أنها كانت بعد خيبر كما قال البخاري لأن أبا موسى إنما جاء بعد خيبر وكان قد شهدها . وهذا على القول بأن أصل رواية أبي موسى محفوظ فهي التي جاءت من طريق بريد السابقة .

لكن هي بلاشك بعد غزوة الخندق لأنه صح عن أبي سعيد الخدري أن صلاة الخوف لم تكن شُرِعت في غزوة الخندق .

رواه ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال : حدثني عبدالرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد به . سعيد به .

وهذا إسناد صحيح .

فبينا جابر يسير ، إذ أبطأ به جمله ، فلحقه رسول الله ﷺ فقال : جابر ؟ قال : نعم ، قال : ما شأنك ؟

قال: أبطأ عليّ جملي ، فحجنه رسول الله ﷺ بمحجنه ، قال جابر: فلقد رأيتني أكفه عن رسول الله ﷺ فقال: يا جابر! تزوجت ؟ فقلت: نعم ، قال: بكراً أم ثيباً ؟

قلت : ثيباً ، قال : أفلا حارية تلاعبها وتلاعبك ؟ قلت : إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج من يمشطهن ويقوم عليهن .

قال : أما إنك قادم ، فإذا قدمت فالكيس الكيس .

ثم قال : أتبيع جملك ؟ قال : نعم ، فاشتراه منه بأوقية ، ثم قـدم المدينـة ، قال جابر : فوجدته عند باب المسجد ، فقال : الآن قدمت ؟.

قلت : نعم ، قال : فَدَعْ (102/أ) جملك وادخل المسجد فصل ركعتين.

فدخلت فصليت ركعتين ثم أمر بلالاً أن يزن إليّ أوقية ، فوزن لي فأرجَحَ في الميزان فانطلقت حتى إذا ولّيت قال : ادعو (729) لي جابراً .

قلت : الآن يردّ عليّ جملي ، و لم يكن شيء أبغض إليّ منه . قال : خذ جملك ولك ثمنه (730).

أخرجه الدارمي (1524) والبيهقي (402/1) (251/3) وغيرهما .
 والجندق إنما كانت في السنة الرابعة .

<sup>(729)</sup> ـ كذا ، وكأن الواو واو الجماعة وليست لام الفعل ؛ إذ لو كانت لام الفعل للزم حذفها .

<sup>(730)</sup> ـ رواه البخاري (1991) (2185) (2805) (4792) ومسلم (715) كلاهما من طرق عن جابر مختصراً ومطولاً .

## قالوا: ثم كانت غزوة دُومة الجنْدَل.

وذلك أن رسول الله ﷺ بلغه أن جمعاً تجمعوا بها فغزاهم رسول الله ﷺ حتى بلغ دومة الجندل فلم يلق كيداً .

واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري رضي الله عنه ، ثم رجع إلى المدينة (731).

(731) ـ غزوة دومة الجندل هذه التي خرج فيها رسول الله ﷺ كما ذكر المصنف ، إنما رواها ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (4/169) و لم يسندها ابن إسحاق وكذا رواها عنه البيهقي في الدلائل (390/3) . وقد ذكرها موسى بن عقبة أيضاً .

وابن سعد (62/2) ، و لم أقف لها على إسناد موصول .

وتسمى بغزوة دومة الجندل الأولى .

ورواها الواقدي بأسانيد له كعادته بالغرائب انظر الدلائل للبيهقي (390/3) ، ففيها أنه خرج في ألف من المسلمين وأنهم هربوا منه و لم يجد أحداً !!

ولو كانت بهذا الحجم لنشط لها الثقات من أهل المغازي ودُومة الجندل مكان بين المدينة والشام بقرب جبلي طيء.

وقد تكرر في كتب السير ذكر دومة الجندل في أكثر من مناسبة ، فالأولى وهي التي شارك فيها النبي ﷺ فيما روي وهي هذه .

والثانية ، وكانت في سرية عبدالرحمن بن عوف في سنة ست للهجرة ، فيما ذكر الواقدي .

والثالثة كانت بعد تبوك أي في السنة التاسعة للهجرة قيل كانت بإمرة خالد بن الوليد وقيل بإمرة أبي بكر .

أما الثانية وهي سرية ابن عوف فقد ذكرها ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (44/6) .

ورواها فقال حدثني من لا أتهم عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر به في خبر طويل وفيه: "ثم أمر عبدالرحمن بنُ عوف أن يتحهز لسرية بعثه عليها فأصبح وقد اعتم بعمامة من كرابيس سوداء فأدناه ... ثم عمّمه ... ثم أمر بلالاً أن يدفع إليه اللواء فدفعه إليه فحمد الله تعالى ... ثم قال : خذه يا بن عوف اغزوا جميعاً في سبيل ... ".

وفي أوله أنه في المسجد مع عشرة من أصحابه وسأله أحد الأنصار: أي المؤمنين أفضل ؟ فقال: أحسنهم خلقاً ، قال: فأي المؤمنين أكيس ؟ قال: أكثرهم ذكراً للموت ، وأحسنهم استعداداً له قبل أن ينزل به ، أولئك الأكياس ...

هذه الرواية من طريق ابن إسحاق فيها هذا المبهم تلميذ عطاء ، وليس في صميم الرواية أن السرية متحهة إلى دومة الجندل ، ولكن الراوي لها ابن إسحاق ذكر هذا .

وحبر السرية ثابت إن شاء الله بل هذه الرواية عن ابن عمر من طريق عطاء ثابتة .

فقد أخرج الحاكم في المستدرك (583/4) والطبراني في الأوسط (61/5) وفي الشاميين (390/2) من طريقين ثابتين عن الهيثم بن حميد أخبرني أبو معيد حفص بن غيلان عن عطاء بن أبي ربـاح عـن ابـن عـمر به .

وهذا إسناد حسن بلا إشكال .

الهيشم قال عنه الحافظ : "صدوق رمي بالقدر" ، وهو إن لم يكن أرفع من الصدوق فـلا يكـون أدنـي منه .

وشيخه حفص قال عنه أيضاً: "صدوق فقيه رمي بالقدر" ولا إشكال في حسن حديثه أيضاً. وجاءت متابعة عند الآجري في الشريعة (1790).

قال : حدثنا الفريابي قال : حدثنا أبو أيوب سليمان بن عبدالرحمن الدمشقي قال حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر وهو يومشذ بمعنى فجاءه رجل من أهل البصرة فسأله عن إرسال العمامة خلفه فقال ابن عمر سأخبرك عن ذلك حتى تعلم إن شاء الله فذكر حديثاً طويلاً قال فيه : ثم أمر رسول الله ابن عوف (يعني عبدالرحمن بن عوف) ... أن يتجهز بسرية يبعثه عليها ، فذكر الحديث وما ورد في العمامة .

وتابع الآجري في روايته عن الفريابي أبو نعيم في الحلية (333/8) فذكر طرفاً من الحديث كما سبق في رواية حفص بن غيلان دون ذكر السرية وظاهر من صنيعهما الاختصار لأن كلاً منهما لم يروشيئاً مما روى الآخر ، فذكر الآجري شأن السرية والعمامة وذكر أبو نعيم بقية الخبر ومجموع ما روياه هو رواية حفص السابقة والإسناد رجاله ثقات سوى خالد .

وسليمان ثقة بلا إشكال خلافًا لقول الحافظ فيه ولذلك قال الذهبي فيه : ثقة مطلقًا .

ويزيد بن عبدالرحمن بن أبي مالك والد حالد ثقة أيضاً على الراجح وقول الحافظ فيه : صدوق ربمـا وهم هو غير دقيق .

أما خالد وإن وثقه أحمد بن صالح وأبو زرعة والعجلي وعدله ابن حبان إلاّ أن ابن معين اتهمـه وقـال أحمد : ليس بشيء .

فهو ممن يضعف ويكتب حديثه للاستشهاد .

وجاء للحديث متابعة ثالثة يستأنس بها رواها ابن سعد (131/3) وابن عدي (271/7) ـ وإسناد ابن عدي أقوى ـ كلاهما من طريق يزيد بن سنان عن قيس بن أبي مرثد عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر به مختصراً .

وفي إسناده زيد بن سنان ضعيف ويستشهد به .

وكذا قيس بن أبي مرثد لم أقف له على ترجمة وأخشى أن يكون تحرف اسمه .

وللحديث أيضاً متابع آخر ، فقد أخرج الدارقطني في الأفراد وهو عند ابن عساكر في تاريخه (172/9) من طريق الجوزجاني نا محمد بن الحسن عن سعيد بن مسلم بن بانك عن عطاء عن ابن عمر به .

وسعيد بن مسلم ثقة لكن الراوي عنه محمد بن الحسن متروك على الراجح وهو الشيباني صاحب أبي حنيفة .

ولذلك أورده الدارقطني في الأفراد .

وهناك طريق أخرى حكم ببطلانها أبو حاتم كما في العلل لابنـه (1458) رواهـا ابـن ماجـه (4259) وغيره .

وللحديث شاهدان آحران من غير طريق عطاء بن أبي رباح .

الأول ما رواه البيهقي في السنن (363/6) وفي الشعب (174/5) والروياني في المسند (415/2) وابىن عساكر في التاريخ (260/35) .

من طريقين عن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن ابن عمر بنحو رواية ابن أبي رباح .

وإسنادها ضعيف لحال عثمان وهو ممن يكتب حديثه للاستشهاد .

أما أبوه عطاء فهو لا بأس به على الراجح ، يكفي أن أبا حاتم قـال فيـه : ثقـة صـدوق لا بـأس بـه ، وقال : يحتج به ..

فهذا الطريق يشهد لما سبق.

والشاهد الثاني عند ابن أبي عاصم في الجهاد له كما نقله بإسناده العيني في عمدة القاري (307/21) ففيه عن ابن أبي عاصم حدثنا أبو موسى (الزمن) حدثنا عثمان بن عمر (بن فارس) عن الزبير بن جوان عن رجل من الأنصار قال: جاء رجل إلى ابن عمر فذكره مختصراً وليس فيه بالصريح أن ابن عوف أمير السرية.

وكأن شيخ ابن فارس تحرف اسمه فلم أحده بهذا الاسم .

والخلاصة أن حديث السرية صحيح إن شاء الله ، وقـد ذكر ابن إسـحاق أنهـا نفسـها السـرية الـتي وجهت إلى دومة الجندل .

أما ذكر العمامة وأن الرسول عمم ابن عوف وأيضاً ما جاء في ذكر الكيس فله شواهد أخرى غير ما سبق وإن كانت الرواية صحيحة دونها .

أما التعمم فقد جاء من طريقين عن الزهري عن عروة عن عائشة به .

أخرج الأولى الطبراني في الأوسط (369/8) من طريق سهل أبي حريز مولى المغيرة عن الزهري . وسهل متكلم فيه ، قال ابن حبان يروي عن الزهري العجائب .

لكنه متابع بالطريق الثانية .

فأخرج ابن أبي شيبة كما نقل العيني في شرح عمدة القاري (307/21) و لم أقف عليه في مطبوعة المصنف وفيه قال ابن أبي شيبة : حدثنا الحسن بن علي حدثنا ابن أبي مريم عن رشد (كذا) عن ابن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة به .

هكذا نقل العيني والإسناد لا يخلو من تصحيفات ، ورشد الأصوب أنها رشدين فهـو شـيخ ابـن أبـي مريم سعيد بن الحكم .

أما الحسن بن على فهو الخلال ، ولا يعرف برواية ابن أبي شيبة عنه حسب علمي ، والظاهر أنه أصغر من ابن أبي شيبة ، غير أن ابن أبي مريم ليس في تلاميذه الحسن بن على سوى الخلال حسب علمي ، ورواية ابن أبي شيبة عنه ممكنة جداً .

ورشدين هو ابن سعد ، فإن كان هو صاحبنا الذي في السند فهو إنما يروي عن عقيـل بـن خالـد لا ابن عقيل .

ورشدين ضعيف ، والله أعلم بكل ما هو صحيح ، وطريق الزهري هذه لا تصلح للشواهد . بالإضافة إلى طريق أخرى فيها مجهول ومبهم ، رواها أبو داود في سننه (4079) .

هذا بالنسبة إلى شواهد تعميمه ﷺ لعبد الرحمن بن عوف .

أما ما ذكر في الكيس أو الكياسة فقد حاء من طرق عدة بنحو ما ورد في رواية ابن عمر التي من طريق عطاء .

فمما يشهد لها ما رواه الطبراني في الأوسط والكبير (308/6) (417/12) وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (3) من طريقين عن مالك بن مغول عن معلى الكندي عن مجاهد عن ابن عمر به.

وهذا إسناد جيد في الشواهد ، فيه معلى ترجم له البخاري وابن أبي حاتم و لم يذكروه بجرح ، وروى عنه الأعمش بالإضافة إلى مالك وذكره ابن حبان في ثقاته ، ولكونه في هذه الطبقة فهو شاهد جيد. ويشهد للرواية أيضاً ما رواه البيهقي في الشعب (351/7) وأبو نعيم في الحلية (313/1) كلاهما من طريقين عن إسماعيل بن عياش عن العلاء بن عتبة عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر به.

العلاء حمصي ، وبالتالي فهذه من رواية إسماعيل عن شيوخه الشاميين ، وفيها كلام .

ثم العلاء لم يدرك عطاءً فهو منقطع ، وهذا يضعف كونه شاهداً .

وهناك شاهدان أو ثلاثة لا يمكن الاعتماد عليها في التقوية .

أولها من رواية القاسم بن يزيد عن صدقة بن عبدالله عن عمارة بن أبي يحيى عن عطاء ، عند =

الدولابي وهو في نفسه ضعيف إضافة إلى ما في الإسناد من علل .

والثانية في إسنادها متروك وهو عبدالله بن سعيد بن عفير رواها ابن عدي (411/3) وابن عبدالبر (94/5) وهي مروية عن مالك عن عمه عن عطاء ، وجاء لها متابعة من متروك في النوادر للحكيم الترمذي ساقها عنه الزيلعي في تخريج الأحاديث (201/3) بإسناده .

والثالثة من طريق عمرو بن مرة عن أبي جعفر المدائني رجل من بني هاشم ، مرسلة .

عند الطبري في تفسيره (26/8) والصنعاني (217/2) .

وأعلها الدارقطني في الأفراد له (200/4) أطرافه .

وعلى كلِّ فخبر الغزوة صحيح ثابت بما تقدم .

أما غزوة دومة الجندل الثالثة فهي أثبت من سابقاتها .

رواها ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن رومان وعبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم كلاهما به مرسلاً .

وفيه أن رسول الله ﷺ بعث إلى أكيدر ملك دومة خالد بن الوليد وتنبأ إليه بالحال التي سيجده عليـه من خروجه للصيد .

وفيه أنه أخذه ابن الوليد إلى رسول الله بعد أن سلبه قباءه المدبج ، هكذا أخرجها البيهقي (250/5 \_ دلائله) من طريق ابن إسحاق .

وبنحو رواية ابن إسحاق حاء من طريق عروة مرسلاً كما عند البيهقي (251/5) من الـدلائل ، وفيـه أن مع خالد أربعمائة فارس ، والباقي مثل رواية ابن إسحاق .

ورواية عروة هذه مرسلة .

وجاء خبر هذه الغزوة من طريق عثمان بن أبي سليمان مرسلاً .

رواها عنه أيضاً ابن إسحاق بنحو الروايتين السابقتين .

أخرج هذه الرواية أبو داود (3037) والبيهقي (186/9) .

وجاءت هذه الرواية مقرونة بإسناد آخر لرواية أخرى من طريق عاصم بن عمر عن أنس بلفظ: رأيت قباء أكيدر حين قدم به على رسول الله ﷺ.

وفي لفظ : "حين أتوا به رسول الله ﷺ .

وليس في هذه الرواية التصريح بالسرية أو الغزوة ، وإن كان لفظ "أتوا بمه" أو "قدم بـه" يشـعر أنـه بطريق القوة ، أو أن الغزوة كانت سبباً في ذلك .

أخرج رواية أنس هذه أحمد (238/3) وابن هشام (208/5) إضافة لأبي داود والبيهقي في مصدريهما السابقين .

وكلهم من طريق ابن إسحاق عن عاصم مصرحاً بالتحديث كما عند أحمد وابن هشام . 📁

وأورد هذه الرواية ابن أبي حاتم في العلل (967) منبهاً على خطأ من أدخل عثمان بن أبي سليمان في رواية أنس .

لكن جاء ذكر هذه الغزوة أيضاً عند أبي يعلى في مسنده (341/10 ـ مطالب) (204/17 ـ مطالب) وابن قانع في المعجم (351/2) .

من طريق جعفر بن حميد ثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه عن قيس بن النعمان رضي الله عنه به .

وفيه أن حيلاً خرجت للرسول ﷺ فسمع بها أكيدر فانطلق إلى رسول الله ﷺ وطلب منه كتاباً حتى لا يتعرض له أحد ، واعترف بالذي له من الحق .

وهذا السياق يشعر بأن الخيل لم تخرج قاصدة دومة ، بخلاف ما دلت عليه باقي الروايات ، وما سياتي أيضاً .

وإسناد رواية أبي يعلى هذا إسناد حسن إن لم نقل بأنه صحيح ، فكل رجاله ثقات ، وعبيد الله أيضاً الأقرب أنه ثقة ، ورجح الحافظ أنه صدوق .

وهو إسناد موصول لأن قيساً صحابي .

وجاء عند النسائي (259/5) من طريق زيد بن الحباب قال حدثنا محمد بن صالح (المدني) قال حدثني حصين بن عبدالرحمن قال سمعت أنساً فذكره وذكر أنهم أربعون وعليهم حالد بن الوليد .

وإسناده حيد في الشواهد ، فيه محمد بن صالح يكتب حديثه ولا يحتج به ، أما حصين الأشهلي فهو صدوق بلا إشكال .

وجاء في هذه الرواية أن أكيدر قتل من قِبل سرية حالد وهو وهم ، فالروايات كلها أثبتت أنه بقي . وجاء عند ابن سعد (435/3) وأحمد (121/3) وابن أبي شيبة (394/6) وابن حبـان (509/15) والنسائي (472/5) من طريق محمد بن عمرو حدثنا واقد بن عمرو بن سعد عن أنس به .

فذكر إرسال الجيش إلى دومة وفيه أن أكيدر أرسل حلة من ديباج ، وهذا إسناد حسن .

وروى البيهقي في الدلائل (253/5) من طريق يونس بن بكير عن سعد بن أوس العبسي عن بلال ابن يحيى العبسي به مرسلاً .

وهذا إسناد جيد مرسل .

وقد رواه موسى بن أبي المختار عن بلال عن حذيفة به .

كما عند الحاكم (565/4) ودلائل النبوة للمصنف التيمي (154/1) وابن عساكر (199/9). والمحفوظ هو الإرسال والله أعلم .

وفي هذه الطريق أن على الجيش أبا بكر ومعه خالد بن الوليد ، وفيها تنبؤه ﷺ بملاقاته يصيد . وذكر أبى بكر فيه غير محفوظ والله أعلم . وتوفيت أم سعد بن عبادة رضي الله عنهما ، وسعد مع رسول الله ﷺ بدومة الجندل ، فلما رجع جاء رسول الله ﷺ قبرها فصلى عليها ، فقال سعد : يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها (732) و لم توصِ ، أفأتصدق عنها ؟ قال : نعم (733).

= وهناك طريق غريب لهذه السرية رواها المصنف في دلائله (144/1) وعزاها السيوطي لابن السكن وابن منده وأبي نعيم ولا يعتمد عليها .

أما بشأن هدية أكيدر لرسول الله ﷺ فذلك ثابت في الصحيح وغيره من حديث أنس.

فعنه أنه قال : إن أكيدر دُومة الجندل أهدى لرسول الله ﷺ حلة من سندس ، فعجب الناس منها فقال : والذي نفسى بيده إن مناديل سعد في الجنة أحسن من هذا .

رواه مسلم (2469) من طريق عمر بن عامر عن قتادة عن أنس به .

وعلقه البخاري (2473) عن سعيد عن قتادة عن أنس به .

ووصله أحمد (334/3) وابن حبان (511/15) والبيهقي (274/3) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس به .

وصح أيضاً من حديث على أخرجه مسلم (2071) وغيره .

من طريق مسعر بن كدام عن أبي عون الثقفي عن أبي صالح عن علمي أن أكيـدر دومـة أهـدى إلى النبـي ﷺ ثوب حرير فأعطاه علياً فقال : شققه خمراً بين النسوة .

وتوبع مسعر من قِبل شعبة دون ذكر أكيدر .

وله شاهد مرسل عند ابن أبي شيبة (516/6) من طريق هشام بن عروة عن أبيه بنحو رواية مسعر. والحلاصة أن حبر هذه السرية ثابت والله أعلم .

وأما استخلاف سباع فلم يرد من طريق معتبر ، واستخلافه إنما كان في خيبر .

(732) ـ أي ماتت فجأة ، كما ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام في غريبه .

(733) ـ صلاته على على قبر أم سعد أقوى ما ورد فيه حديث ابن المسيب مرسلاً .

أخرجه الترمذي (1038) وابن أبي شيبة (41/3) وابن سعد (615/3) والطبراني في الكبير (20/6) والبيهقي في السنن (48/4) .

من طريق الدستواني وابن عروبة كلاهما عن قتادة عن سعيد به مرسلاً .

وخالف سويد بن سعيد فرواه عن يزيد بن زريع عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس به. =

قالوا: وكسف القمر في جميدى الآخرة ، فجعلت اليهود يرمونه بالشهب ويضربون بالطساس ، ويقولون: سحر القمر ، فصلى رسول الله على صلاة الكسوف (734).

= هكذا موصولاً ومن مسند ابن عباس وبإسقاط ابن المسيب .

وهو وهم كما أشار إليه البيهقي في السنن ونقل إعلال الإمام أحمد له ، لكن مرسل سعيد من أقـوى المراسيل .

أما ذكر الصدقة فهو في الصحيح عند البخاري (2611) وغيره .

من طريق ابن جريج أخبرني يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس به .

والخبر عن أنها لم توصِ هو عند البخاري (2609 - 1322) ومسلم (1004) من طريق هشام عن عروة عن عائشة به .

(734) \_ دعوى سحر القمر في الكسوف من قبل خصوم النبسي ﷺ إنما وردت من طريق ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عكرمة مرسلاً .

رواه عبدالرزاق (104/3) عن ابن جريج به سنداً ومتناً وليس فيه ذكر اليهود ولا الرمي ولا الضرب. ورواه غير عبدالرزاق كما أخرجه الطبراني في الكبير (250/11) من طريق البزار ثنا محمد بن يحيى القطيعي ثنا محمد بن بكر البرساني ثنا ابن جريج عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً مثله . فزاد البرساني فيه الوصل وهو غير محفوظ لأن عبدالرزاق أثبت منه في ابن جريج كما نص الإمام أحمد ، فالصحيح أنه مرسل .

وقد توبع ابن جريج ولكن من طريق راو متروك كما عند الطيراني (250/11) .

و لم أقف على غير هذه الرواية تنسب دعوي سحر القمر في الكسوف لا لليهود ولا للمشركين .

وقد رويت دعوى سحر القمر في حادثة شق القمر وليست في الكسوف ، قبال تعالى : ﴿ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ﴾ ، فحكى الله هذه الدعوى عن المعرضين عن رسالة النبي على .

وأقوى ما حاء في هذا من روايات ما أخرجه الطيالسي (295) والشاشي (404) والبيهقي في الــــلائل (266/2) .

من طريق المغيرة بن مقسم عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود قال :

"انشق القمر على عهد رسول الله ﷺ فقالت قريش هذا سحر ابن أبي كبشة".

هذا أقوى ما ورد وفي صحته أيضاً نظر ففيه عنعنة مغيرة وهو مدلس .

نعم ، هو مقل من التدليس عن غير إبراهيم لكن عنده تدليس في رواياته عموماً وإنْ قلّ ، والأصل في ما يترجح لدي أن عنعته تمشّى إذا عنعن عن غير إبراهيم و لم يكن في روايته ما يستغرب أو يستنكر وما لم يتفرد عن غيره ، والله أعلم ، وهنا اشتملت رواية أبي الضحى على ما يستغرب من تفرد مخالف لأن غير أبي الضحى كأبي معمر والأسود يرويانه عن ابن مسعود دون ذكر السحر وهما أحفظ منه أعني معاً .

وكأنه لهذا علقه البخاري في صحيحه بينما أسند روايات أخرى عن ابن مسعود .

وقد حاءت هذه الزيادة في حديث ابن مسعود ورويت وهماً رواها عبدالرزاق من رواية الدبري عنه كما في الدلائل للبيهقي (265/2) عبدالرزاق عن سفيان ومحمد بن مسلم كليهما عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود قال : رأيت القمر منشقاً شقتين مرتين بمكة ... فقالوا سحر.

والدبري إنما سمع من عبدالرزاق بعدما عمي وتغير ، وقد كان عبدالرزاق صاحب كتاب متكلم في حفظه ، ثم الدبري سمع منه وهو صغير .

بينما كل من رواه عن سفيان إنما يرويه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود بـــه دون ذكر السحر .

هكذا يرويه عن سفيان بن عيينة الإمامُ أحمد والحميدي وزهيرُ بن حرب ونعيم بن حماد وعلى بن المديني وعمرو بن علي الجرحاني وصدقةُ بن الفضل ومحمدُ بن أبي عمر وأحمدُ بن عبدة وعبيدُ الله بن سعيد وعمرو الناقد وسعدان بن نصر ، انظر البحاري (3437 - 3658) ومسلم (2800) والنسائي (476/6) والرمذي (3287) وأحمد (377/1) وأبا يعلى (378/8) والبزار (202/5) والبيهقي في الدلائل (264/2) ومسند الشاشي (693) واللالكائي في الاعتقاد والفتن لنعيم بن حماد .

كل هؤلاء يروونه عن سفيان دونها وما كان ليحفظها الدبري الصغير أو عبدالرزاق الذي يحدث من حفظه المتغير وتفوت على كل هؤلاء وأكثرهم جهابذة .

فإذا تبين أنها غير محفوظة عن سفيان \_ ولعلها تكون من لفظ محمد بن مسلم المقرون بـ ه و لم يقصـ د عبدالرزاق أنها لكليهما \_ إذا تبين هذا ، فيكون محمد بن مسلم رواها عن أبي نجيح و حده .

وهو محمد بن مسلم الطائفي ضعفه أحمد جداً ووثقه غيره ، ورجح الحافظ أنه صدوق يخطئ من حفظه .

وهو يشير إلى أنه متى حدث من كتابه فهو محتج به ، وهو كذلك .

و لم يأتِ ما يدل على أنه حدث بهذا الحديث من كتابه ، فالأصل أنه من حفظه حتى يدل دليل على خلافه .

وما كان للطائفي أن يحفظ ما لم يحفظه سفيان ، كيف وهو متكلم فيه ؟ بـل لـو حـدث مـن كتابـه لكانت زيادته مردودة لأحل سفيان بن عيينة فهو أحفظ منه وأعلم ، فكيف والشأن أنه لم يثبت أنـه رواه من كتابه ؟ فنقلُها عن ابن أبي نجيح منكر ، وقد علق البخاري رواية محمد بن مسلم هذه .

والذي يؤكد أنها غير محفوظة من حديث أبي معمر عن ابن مسعود أن من رواها عن أبي معمر من غير طريق ابن أبي نجيح عن محاهد لم يذكر هذه الزيادة أيضاً .

فقد روى الحديث الأعمش عن إبراهيم النخعي عن أبي معمر عن ابن مسعود دونها ، هكذا رواه البخاري (3656 ـ 3658) وغيره .

وأيضاً رواه الأسود عن ابن مسعود دونها كما في مسند الطيالسي (280) ومشكل الآثـار ، فهي غير محفوظة .

و جاءت رواية أخرى عن حبير بن مطعم روى فيها حديث انشقاق القمر ، يرويها حصين بن عبدالرحمن السلمي (على خلاف في سنده) من طريق ابنه محمد عنه و لم يذكر دعوى السحر .

رواه عن حصين هكذا دونها هشيم وصرح بالاتصال وإبراهيم بن طهمان ومحمد بن فضيل وحصين ابن نمير وأبو جعفر الرازي وورقاء .

انظر صحيح ابن حبان (422/14) ومستدرك الحاكم (513/2) والمدلائل للبيهقي (268/2) وأخبار مكة (327/8) ومسند البزار بحر زخار (304/8) وتفسير بحاهد واللالكائي في الاعتقاد.

وذكر البيهقي عندما ساق رواية ابن طهمان وهشيم أنه تابعهما أبو كدينة (يحيى بن المهلب) والمفضل ابن يونس ، لكن لم يسق لفظهما .

المهم رواه هشيم وابن طهمان وابن فضيل وحصين بن نمير وأبو حعفر الرازي وورقاء ، كلهم عن حصين السلمي دونها .

بينما تفرد سليمان بن كثير فروى الحديث عن حصين السلمي بها .

انظر مسند أحمد (81/4) والترمذي (3289) والطبراني في الكبير (132/2) والبيهقي في الدلائل (268/2) .

وسليمان متكلم فيه ، ضعفه ابن معين في رواية ، وغمز أبو حاتم في حفظه ، وقال ابن حبان في المجروحين : كان يخطئ كثيراً .

وقال العقيلي : روى عن حصين وحميد أحاديث لا يتابع عليها .

فتفرده بالزيادة يعد منكراً .

والخلاصة أن دعوى السحر في كسوف القمر أو انشقاقه لم تثبت في رواية معتمدة ، والآية كافية في ثبوت أن ذلك ادَّعِي ولكن في انشقاق القمر ، والأصح أن الدعوى من المشركين والله أعلم .

# عتاب المانع أعراب المرادة المانع المعالم المانع المعالم المانع ا

لِلشَّيْخ الإمَامِ المَالِمِ الْمَالِمِ الْمَالِمِ الْمَالِمِ الْمَالِمِ الْمَالِمِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْم في اللَّفَاكِ السِماعِيثِ لِمِسْمِحِيّ البِسِ الفضل برجي إي اللّت جي رحه الله. آين (النوف نية 535 م)

> اغت کی به خهنطالاضایه وَتَوثیف الروایت اته محربن میسیف محربی معربی معربی میسید محربی میسیسی الراح

> > المجلَّدالثَّاني

دار الوليد طرابس - نيبيا جَمِيعُ الْحُقُوتِ مِحُفُوطَةٌ الطَّبْعَة الأولِيٰ 1431هـ- 2010م



ISBN 978-9953-81-990-7

دارالوليد

طرابلس \_ الجماهيرية العظمى

أمام الباب الخلفي لجامعة الفاتح جوال: 3248283-091

هاتف: 1-4908851 عاتف

(735) ـ لم أقف على أحد أسند هذا الخبر ، وإنما ذكره ابن حبان في الثقات (261/1) وعنه نقل المصنف، وظاهر من سياق المصنف أن ذلك كان والنبي را المدينة أي بعد الهجرة ، ووقفت على رواية عزاها الهيثمي للبزار كما في المجمع (153/8) من حديث ابن عباس ، وفيها أن هذا الذي أصاب قريشاً كان في حياة أبي طالب ، وأن الذي فعله رسول الله هو إعانته لعمه بتكفله بعلي ، وفي المقابل يتكفل العباس بجعفر .

قال الهيثمي : وفيه من لم أعرف .

و لم أقف عليه في المطبوع من مسند البزار .

لكن رواه البيهقي في الدلائل (162/2) وابن هشام في السيرة (85/2) من طريقين عن ابن إسحاق قال حدثني عبدالله بن أبي نجيح عن مجاهد فذكره ، وهذا مرسل صحيح .

نعم ، صح أن قريشاً أصابها قحط وجهد حتى أكلوا العظام ، فأتى رجل إلى النبسي وطلب أن يستسقى لهم ، فاستسقى لهم النبسي على فسقوا .

ورد هذا في حديث ابن مسعود عند البخاري (4544 - 4545 - 4546 - 4545) ومسلم (2798) .

من طريقين أو أكثر عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن مسروق عن ابن مسعود به ، وفيه أن هذا القحط الذي أصابهم إنما كان بدعاء النبي عليهم .

وصح أيضاً عن عكرمة عن ابن عباس قال حاء أبو سفيان إلى النبي ﷺ فقال : يما محمد أنشدك الله والرحم ، فقد أكلنا العلهز (يعني الوبر والدم) ، فأنزل الله عز وحل : ﴿ ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ﴾ .

رواه النسائي في الكبرى (413/6) وابن أبي حاتم في تفسيره وابن حبان (434/1 ـ موارد) والطبراني في الكبير (370/11) .

من عدة طرق عن علي بن الحسين بن واقد عن أبيه الحسين عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس به .

فيه على بن الحسين مختلف فيه وحديثه محتمل للتحسين .

وتابعه علي بن الحسن بن شقيق كما عند الحاكم في المستدرك (428/2) إن كان محفوظاً .

فرواه ابن شقيق عن الحسين بن واقد به سنداً ومتناً .

وأيضاً روى الحديث الحربي في غريب الحديث (727/2) مادة العلهز من طريق محمد بن الجنيد عن هارون بن المغيرة عن يزيد النحوي عن عكر مة عن إبر عباس به .

وهذا إسناد ظاهره الصحة .

و لم أقف على ما يدل في سماع هارون من يزيد وكلاهما مروزي والإدراك ممكن والله أعلم .

لكن الحديث صحيح من هذه الطرق.

وجاء أيضاً من طريق أبي تميلة يحيى بن واضح عن عبدالمؤمن بن خالد عن علباء عن عكرمة عـن ابـن عباس به ، وفيه أن سبب القحط هو قطع ثمامة ابن أثال ميرة اليمامة على قريش .

رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة (1327) من طريق يحيى بن عبدالكريم ثنا محمد بن أبي حماد ثنا يحيى ابن واضح ... به .

وفيه يحيى لم أقف له على ترجمة .

وله عن يحيى بن واضح إسناد آخر عند الطبري (45/18) عن محمد بـن حميـد الـرازي عـن أبـي تميلـة يحيى بن واضح به سنداً ومتناً .

وابن حميد فيه كلام شديد .

والحديث على كل صحيح ، وقطع الميرة عن قريش من ثمامة ثابت من طرق عـن سـعيد المقـبري عـن أبي هريرة ، به كما أخرجه البخاري (4114) وغيره .

وأما أن هذا القطع كان سبب الجدب في قريش فهو من رواية ابن إسحاق وابن عجلان وعمارة بـن غزية ثلاثتهم عن سعيد عن أبى هريرة به .

أخرجه البيهقي (66/9) وابن قانع (1/131) وابن شبة (244/1) .

وجاء عند الطبري في تهذيب الآثار (329/1 ـ 330) والبيهقي في الدلائل (177/4) من طريقين عن عباد بن منصور عن القاسم بن محمد عن أبي هريرة بذكر دعائه على مضر ، وفيه : فابتلوا ببالجوع حتى أكلوا العلهز .

والحديث مروي عن أبي هريرة من طرق عدة ، وليس في أي منها حسب تتبعي لها ذكر هذه الزيادة، وإنما جاء معناها من حديث ابن مسعود .

فأخشى أن لا تكون محفوظة من هذه الطريق ، وقد تفرد بها عباد وبإسنادها فلا أعلم أحداً رواه عـن القاسم غيره .

ومما يشكك في كونها محفوظة من هذه الطريق (طريق أبي هريرة) مع ما ذكرنا من اجتماع الثقات من تلاميذ أبي هريرة على تركها ورواياتهم في الصحيحين وغيرهما أن عباداً قد روى الحديث بوجمه آخر ، كما عند الطبري (331/1) عنه عن عبدالله بن عبيد بن عمير الليثي قال حدثني أبو عبيد بن

عمير عن أبي هريرة به دون الزيادة .

وعباد حاله لا يحتمل حفظ الوجهين.

وقد كنت متردداً في إعلال هذه الزيادة بسبب ما رجحه الحافظ في حاله بقوله عنه : "صدوق" . لكني وحدت أئمة الجرح والتعديل متفقين على حرحه وتليينه والكلام في حفظه ما بين مضعف وملين ـ سوى تردد القطان فيه ما بين توثيق وتليين ـ إضافة إلى تغيره واتهامه بالتدليس وقد عنعن . فلم أتردد في الحكم على أن روايته غير محفوظة من هذا الوجه .

والخلاصة أن الذي صح هو استسقاؤه ﷺ لهم عندما أصابهم ما أصابهم ، وأن ما أصابهم كان بدعائه ﷺ ثم بقطع الميرة عليهم .

(736) ـ كونهم أول وفد إنما ذكره الواقدي وأسنده كما في الطبقات لابن سعد (291/1) بأنهم أول من وفد من مضر وذكر نحو ما ساق المصنف .

وبه قال ابن البرقي كما نقله المزي في ترجمة بلال من التهذيب ، ومزينة من طابخة من العدنانيـة فهـي مضـ بة .

أما قوله : أنتم مهاجرون حيث كنتم ، فرواه الواقدي ولا يصح ، والمعروف من الروايات أنها قيلت في أسلم وهي قحطانية ، عن سعيد بن أبي مريم عن يحيى بن أيوب (الغافقي) عن عبدالرحمن بن حرملة عن محمد بن إياس عن إياس بن سلمة عن سلمة أن النبي على قال :

"ابدو يا أسلم ... فقالوا : إنا نخاف أن يغير ذلك هجرتنا ، فقال : أنتم مهاحرون حيثما كنتم" . رواه البخاري في تاريخه الكبير (21/1) وابن أبي عاصم في الآحاد (337/4) والطحاوي في المشكل (434/4) والطبراني في الكبير (24/7) .

كلهم من طريق ابن أبي مريم به .

هكذا رواه البخاري وعلى الحلواني ووهب بن سليمان عنه .

وتوبع ابن أبي مريم من قِبل المفضل بن فضالة عن يحيى به سنداً ومتناً ، كما عند أحمد (55/4) .

ورواه ابن أبي مريم بوجه آخر ، فقال أخبرني يجيى بن أيوب عن ابن حرملـة قــال حــدثني محمــد بـن عبدالله بن حصين سمع عمر بن عبدالله بن جرهد سمعت رجلاً يقول لجابر فذكره عن جابر .

أخرجه البخاري في الأوسط (185/1) والكبير (6/66) والطحاوي في المشكل (432/4) .

من طريق البحاري وفهد بن سليمان وعلي بن عبدالرحمن بن المغيرة ثلاثتهم عن ابن أبي مريم بهـذا الوجه . ثم قدم بعدهم ضِمام بن ثعلبة بعثه بنو سعد بن بكر وقال : يا محمد ! (102/ب) أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك .

قال : صدق .

قال : فمَنْ خلَق السماء ؟ قال : الله .

قال : فمن خلق الأرض ؟ قال : الله .

قال : فمن نصب هذه الجبال ؟ قال : الله .

قال : فمن جعل فيها هذه المنافع ؟ قال : الله .

قال : فبالذي خلق السماء والأرض ونصب الجبال وجعل فيها هذه المنافع الله أرسلك ؟ قال : نعم .

قال : وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا ؟ قال : صدق .

وجاءت متابعة ليحيى بن أيوب عند الطحاوي في المشكل (434/4) من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي قال ثنا أبو معشر البراء قال حدثنا عبدالرحمن بن حرملة عن محمد بن إياس بن سلمة قال حدثني أبي فذكره عن سلمة بمثل الوجه الأول .

والحديث أشبه ما يكون بالمضطرب لتقارب حالة يحيى وشيخه ابن حرملة في الضبط ، فإن كان الاضطراب من عبدالرحمن بن حرملة فماذا تنفعه الرواية من غير طريق يحيى ؟

ولا يمكن تبرئة ابن حرملة من هذا الاضطراب إلاّ بورود الحديث عنه من غير طريق يحيى ، وبـأكثر من وجه خالِ من الاضطراب .

والذي يُبعِد كونه محفوظاً بهذا اللفظ ومن هذا الوجه الأشبه بكونه مضطرباً أنه جاء في الصحيح عند البخاري (6766) ومسلم (1862) من طريق حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع بما يشبه القصة المروية في ذلك الطريق المضطرب ، لكنّ الحوار في هذا الطريق المستقر الصحيح هو بين الحجاج وسلمة خلافاً لما سبق وفيه أنه دخل على الحجاج فقال :

يا ابن الأكوع ، ارتددت على عقبيك تعرّبت ؟

قال : لا ، ولكنّ رسول الله ﷺ أذن لي في البدو .

قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا ؟ قال: نعم.

قال : وزعم رسولك أن علينا صدقة في أموالنا ؟ قال : صدق .

قال : فبالذي أرسلك ، الله أمرك بهذا ؟ قال : نعم .

قال : وزعم رسولك أن علينا صوم شهر في سَنَتِنا ؟ قال : صدق .

قال: فبالذي أرسلك ، الله أمرك بهذا ؟ قال: نعم .

قال : والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن شيئاً .

فلما قفا قال النبي على: لإن صدق ليدخلن الجنة .

فأسلم ضمام ورجع إلى قومه بالإسلام (737).

قالوا: ثم غزا رسول الله على غزوة المريسيع في شعبان ، غزا بين المصطلق من خزاعة على ماء لهم قريب من الفُرع ، فقتَل منهم وسَبى ، وكان فيمن سبى جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار ، تزوجها رسول الله على وجعل صداقها أربعين أسيراً من قومها (738).

<sup>(737)</sup> ـ رواه البخاري (63) من طريق الليث بن سعد عن سعيد المقبري عن شريك بن عبدالله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك به .

وفيه : وأنا ضمام بن ثعلبة .

ورواه مسلم (12) من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس به و لم يسمه .

<sup>(738)</sup> ـ غزوة المريسيع أو بني المصطلق وردت فيها أخبار صحاح كثيرة .

منها حديث ابن عمر في الصحيحين من طريق ابن عون عن نافع عن ابن عمر أن النبي الله أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقي على الماء ، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ حويرية .

عند البخاري (2403) ومسلم (1730) وغيرهما .

ومن حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري (3907) (2404) من طريق ربيعة بن أبي مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي سعيد قال حرجنا مع رسول الله رسيلًا في غزوة بني المصطلق فأصبنا =

ومن حديث عائشة من طريقين عنها .

من طريق عروة عنها عند أبي داود (3931) والحاكم (27/4) وابن حبان (361/9) والطحاوي في شرح المعاني (21/3) وغيرهم وإسناده صحيح .

ومن طريق محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان عنها ، عند الحاكم (28/4) وغيره .

كلا الطريقين بألفاظه مقاربة حداً.

ومن طريق ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر وعبدالله بن أبي بكر ومحمد بن يحيى بن حبان كل قـد حدثني بعض حديث بني المصطلق فذكر الغزو والسبي .

رواه ابن هشام (252/4) والطبراني (60/24) والبيهقي (9/9) .

وفي هذه الروايات أنه قتل منهم وسبى ، ومن السبى جويرية بنت الحارث الخزاعية الـتي أصبحت زوجتُه وإحدى أمهات المؤمنين رضى الله عنها .

أما أن صَداقها كان أربعين أسيراً ، فهو من طريق سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن بحاهد مرسلاً.

أخرجه الحاكم (27/4) وسعيد بن منصور (870) والطبراني (59/24) وعبـدالرزاق (271/7) وجـاء موصولاً عند ابن أبي عاصم في الآحاد (436/5) وهو غير محفوظ .

وهو مرسل صحيح.

أما ما جاء في طريق عروة عن عائشة أنه أعتق مائة من أهـل بيتهـا بزواجهـا مـن رسـول الله ﷺ فهـو صحيح موصول ، لكنه ليس من باب الصداق ، ولكن لما سمع الصـحابة بـزواج رسـول الله ﷺ منهـا رأوا أنهم أصهار رسول الله فأعتقوا من أعتقوا منهم .

وصداقها كما يفهم من رواية عروة عن عائشة هو ما دفعه النبيي عنها لعتقها من مكاتبتها ثابت بن شماس .

وقد جماء هذا صريحاً في رواية الشعبسي مرسلة عند ابن أبي عاصم في الآحماد (437/5) وغيره وعبدالرزاق (271/7) وسعيد بن منصور .

وهو تماماً كما حصل مع صفية ، ففي الصحيحين أنه أعتقها وجعل عتقها صداقها ، وجاء هذا المعنى في رواية ابن عمر السابقة من طريق ابن عون عنه عند الطحاوي في المعاني (20/3) وهـو غـير محفـوظ ولا يصح من هذا الوجه .

أما ما ذكره المصنف عن مكان الغزوة فهو على سبيل التقريب ، والتحديد قد جاء في رواية ابن =

وفي هذه الغزاة سقط عقد عائشة رضي الله عنها فأقام رسول الله الله الله الله الله على التماسه وليسوا على ماء وليس معهم ماء ، فنزلت آية التيمم ، فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه : ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر ، فبعثوا البعير الذي كانت عليه فوجدوا العقد تحته (739).

= إسحاق عن عاصم ومحمد وعبدالله مرسلاً.

ففيه أنه وجدهم على ماء لهم يقال له المريسيع من ناحية قُديد إلى الساحل ، وقُديد هـذه منطقة على جهة ساحل البحر بين مكة والمدينة ، وتحديداً بين الجحفة وعُسفان .

أما الفرع فقد ذكر ابن سعد عند كلامه عن هذه الغزوة أنها على بُعد من ماء المريسيع (مكان الغزو) مسيرة يوم ، انظر الطبقات (63/2) .

أما توقيت الغزوة فقد اختلف فيه .

قيل في شعبان سنة خمس كما هو قول عروة وقتادة والزهري وابن سعد وابن قتيبة ومالك بن أنس ، وهذا الذي اعتمده المصنف هنا .

انظر سنن البيهقي (6/6) والطبقات (63/2) والدلائل للبيهقي (44/4 - 45) .

وقيل بأنها سنة ست للهجرة ، وهو قول ابن إسحاق وابن خياط والطبري وغيرهم وابـن كـثير وابـن حزم وابن عبدالبر وابن الأثير وهو الأقرب للصواب لما سيأتي .

انظر سيرة ابن هشام (252/4) وتاريخ ابن خياط (80/1) وتاريخ الطبري (105/2 ـ 109) والكامل في التاريخ (81/2) والفصول في سيرة الرسول (178) والدرر لابن عبدالبر (188/1).

(739) \_ خبر عائشة ثابت في الصحيحين وغيرهما .

فروى مالك في الموطأ (53/1) والبخاري من طريقه (327 ـ 3469) ومن طريق غيره (4332) ومسلم (367) وغيرهم .

من طريق عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت :

خرجنا مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي ، فأقام رسول الله ﷺ على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء ، فأتى الناس إلى أبي بكر ... فحاء أبو بكر ورسول الله ﷺ واضع رأسه على فخذي قد نام ... فعاتبني ... وجعل يطعن بيده في خاصرتي ، فنام رسول الله ﷺ حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا ، فقال أسيد بن حضير : ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر ، فقالت : عائشة فبعثنا البعير الذي =

كنت عليه فوجدنا العقد تحته .

وجاء في رواية عمرو عن عبدالرحمن عند البخاري (4332) أن الآية هي آية المائدة .

والغريب ما قاله الإمام ابن العربي عن تحديد الآية المرادة في قصة عائشة ، هـل هـي آيـة النسـاء أم المائدة ؟ فقال : هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء ا.هـ . فهو لم يطلع على رواية البخاري .

وروى الحديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة نحوه .

رواه البخاري (329) (4332) ومسلم (367).

ورواه عمار بن ياسر كما في النسائي (132/1) وأبي داود (320) وغيرهم .

واختلف في إسناده وهو من طريق الزهري ، انظر للخلاف عنه شرح ابن رحب للبخاري (25/3) فإنه مهم فيبدو أنها غير محفوظة .

وجاءت رواية عند ابن أحمد في المسند (220/1) واللالكائي (2266) من طريقين عن سفيان بن عيينة عن معمر عن عبدالله بن عثمان بن خثيم عن ابن أبي مليكة قال : جاء ابن عباس يستأذن عائشة ، وفيه :

"ولقد سقطت قلادتك ليلة الأبواء فجعل الله للمسلمين خيرة في ذلك فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم".

وتوبع معمر من قِبل زهير عند ابن سعد في الطبقات (75/8) وفيه أن ابن أبي مليكة هـو عبدالله بن عبيد الله (الابن) وهناك خلاف في إسناده ليس هـذا مـوطن بيانـه ، كنـتُ بيّنتـه ثـم رأيـت حذفه ، والحديث جاء من غير طريق ابن خيثم عند البخاري (4476) عن عمر بن سعيد ابن أبي حسـين عـن ابن أبي مليكة به دون الشاهد ، والشاهد محفوظ .

فقد حاءت الرواية بهذا المعنى من طريق أخرى عند الحميدي (88/1) عن سفيان عن هشام عـن أبيـه عن عائشة بذكر الشاهد وأن ذلك ليلة الأبواء .

فقصة عائشة هذه ثابتة لا إشكال فيها ، وجاءت قصة أخرى عنها حصلت في بعض أسفارها مع النبي على تختلف عن هذه عُرفت بقصة الإفك ضاع فيها عِقد لها أيضاً وستأتي . ولا يشك الناظر فيهما أنهما حادثتان ، بدءاً من المكان الذي ضاع فيه العقد إلى وقت العثور عليه ، إلى كيفية العثور عليه ، إلى كيفية العثور عليه ، إلى الرحيل بعد العثور .

ولا يمكن بحال بما ثبت من الروايتين تصور أنهما حَدَثا في غزوة واحدة .

أما الحادثة التي نزلت فيها آية التيمم فلم يرد في شيء من رواياتها ما يصلها بغزوة معينة . =

ثم غزا رسول الله عنوة الخندق ، وكان من شأنها (103/أ) أن النبي عنوة المخلى بني النضير خرج نفر من اليهود منهم حُيّي بن أخطب النضيري وهوذة ابن قيس الوايلي وعمرو بن كنانة بن الربيع في نفر من بني النضير وبني وايل حتى قدموا على قريش مكة ودعوهم إلى حرب رسول الله على وقالوا: إنا سنكون معكم حتى نستأصله ومن معه .

فقالت لهم قريش : إنكم أهل الكتاب وأهل العلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد ، فديننا حير أم دينه ؟ قالوا : بل دينكم .

وهذا الذي ذكره المصنف من أنها كانت في غزوة بني المصطلق هـ و قـ ول الإمـام الشـافعي كمـا نقلـه
 البيهقي في معرفة السنن والآثار (286/1) .

ونقل عن الشافعي أنه قال : أحبرني بذلك عدد من قريش مِن أهل العلم بالمغازي ا.هم.

ولكن لم يرد شيء يتصل بهذه القصة من حيث الرواية يدل على هذا ، وقد ذهب بعض أهـل العلـم إلى أنها لم تكن في هذه الغزوة .

واستدل بعضهم بما روي عن أبي هريرة في شأن التيمم مما يفهم منه تأخر نزول آية التيمم ، وهو عند ابن أبي شيبة بإسناد ضعيف .

كما أن جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى أن قصة الإفك إنما حصلت عنـد المنصـرف مـن غـزوة بـني المصطلق بدلاً من حادثة التيمم وسيأتي الكلام عنها عند الهامش (809).

<sup>(740)</sup> ـ خبر غزوة الخندق ثابت في الصحيح كما سيأتي ، وما ذكره المصنف هنا فقـد رواه ابن هشـام في السيرة (170/4) عن ابن إسحاق قال : حدثني يزيد بن رومان ومحمـد بـن كعب القرظـي والزهـري وعاصم بن عمر وعن عبدالله بن أبى بكر وغيرهم من علمائنا .

فلما سمع رسول الله به بأمرهم استشار المسلمين فأشار عليه سلمان رضي الله عنه بحفر الخندق على المدينة ، وهي أول غزاة غزاها سلمان رضي الله عنه (741) مع رسول الله به ، فخندق على المدينة فيما بين المدى إلى ناحية

= كلهم قد اجتمع في حديث الخندق ، وبعضهم يحدث ما لا يحدث بعض .

وهذا مرسل .

ورواه البيهقي في الدلائل (408/3) (428/3) والسنن (232/9) من طريق ابن إسحاق حدثنا يزيد بن رومان عن عروة وحدثنا يزيد بن زياد عن محمد بن كعب وعثمان بن يهود أحد بني عمرو بن قريظة عن رجال من قومه به ، بنحو سياق المصنف .

وهذا مرسل أيضاً .

ورواه ابن سعد في الطبقات (71/2) من طريق أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن حبير بـه مرسلاً ببعضه نحوه .

ورواه البيهقي (407/3) من طريق أخرى غير طريق ابن إسحاق عن عروة مرسلاً .

وروى نحوه ابن إسحاق أيضاً فقال حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عـن ابن عباس .

ورواه موسى بن عقبة مرسلاً عند البيهقي في الدلائل (398/3) بإسناد ثابت عنه .

أما ذهاب كعب بن الأشرف وبعض من معه إلى قريش ، وقوطم لهم أنتم خير أو دينكم خير فله طرق أخرى .

منها ما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة مرسلاً ، ورواه بعضهم موصولاً .

وجاء موصولاً من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس به .

أخرجه ابن حبان (41/13) وابن شبة (250/1) وغيرهما .

وله طريقان أحدهما عن جابر موصولاً بإسناد ضعيف عند البيهقي (194/3) دلائله ، والأحرى مرسلة من طريق قتادة عند ابن شبة (250/1) .

(741) ـ إشارة سلمان بالحفر لم تثبت مع شهرتها ، بل في ثبوتها وإمكان صحتها نظر بيّن ، فلم يذكرها أهل المغازي المعروفون بالتثبت من أمثال موسى بن عقبة وابن إسحاق وغيرهم .

وإنما رواها الواقدي وهو متهم وكذبه جماعة ، ولا يشك الناظر في رواياته إذا ما قارنها بغيره أنه =

راتج (742)، وأقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال (743) في عشرة آلاف رجل من أحابيشها ومن تابعهم من كنانة وأهل تهامة ، وأقبلت غطفان حتى نزلوا بذنب تغمى إلى جانب واحد .

وخرج رسول الله ﷺ واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم وذلك في شهر شوال حتى جعل سلعاً وراء ظهره ، والخندق بينه وبين القوم وهو في ثلاثة آلاف من المسلمين (744)، وخرج حُيَي بن أخطب حتى أتى (103/ب) كعب بن أسد صاحب بني قريظة فلم يزل به حتى تابعه على ذلك (745)، ثم بعث رسول الله ﷺ

<sup>=</sup> يكذب ويختلق ، لذلك أعرضت عن ذكر مروياته إلاّ فيما تفرد فيه أو قـام سبب لـذكره دون فعـل لذلك على وجه الاعتبار .

وقد عزى الحافظ الرواية أيضاً إلى أبي معشر نجيح السندي وهو معاصر للواقدي وضعيف يقرب من الترك ، فالله أعلم بروايته ، وهو على ضعفه المستحكم قد أرسلها دون إسناد ، والأقرب أن الخندق من رأيه الله الله إياه ؛ إذ لو كان استشار فعلاً وأشار عليه غيره بها لنقل لأهمية ذلك لا أن يقتصر الأمر على نقل الواقدي الكذاب أو أبي معشر الواهي .

<sup>(742)</sup> ـ كذا في الأصل ، وفي مغازي الواقدي (268/2) : "ما بين المذاد إلى راتج" .

ونقل ياقوت عن ابن الأعرابي أن المذاد والمزاد ، موضع بالمدينة حيث حفر الخنــدق ، وقيــل واد بــين سلع وخندق المدينة . أما راتج فذكر ياقوت أنه أُطُم من آطام اليهود بالمدينة .

<sup>(743)</sup> ـ فيها إهمال في الأصل ، وما أثبته موافق لما في باقي المصادر .

<sup>(744)</sup> ـ انظر ما تقدم (740) فهو في مجمله من طريق ابن إسحاق بأسانيده .

وانظر الدلائل للبيهقي (428/3) .

أما استعمال ابن أم مكتوم فهو من رواية ابن هشام دون إسناد .

وكذا تحديد مكان الخندق هو من رواية الواقدي.

وقوله آنفاً "بذنب نقمى " جاء في الأصل "تغمى" بدل "نقمى" وهـو خطأ ـ اتفاقاً ـ مخـالف لجميع المصـادر .

<sup>(745) -</sup> بحيء حيي إلى بني قريظة واستمالتهم هو من رواية ابن إسحاق بذلك الإسناد المرسل عند البيهقي في الدلائل (428/3) .

سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبدالله بن رواحة رضي الله عنهم يستخبرون خبر كعب بن أسد ، فمضوا إليه فسألوه فقال : لا عهد بيننا وبين محمد ، ثم رجعوا إلى رسول الله الله المشركين بضعاً وعشرين ليلة .

ثم قال النبي ﷺ : من يأتيني بخبر القوم ؟ فقال الزبير : أنا ، ثم قال : من يأتيني بخبر القوم ؟

فقال الزبير: أنا . فقال النبي ﷺ: لكل نبى حوارى ، وإن حوارى الزبير (747).

ولم يكن بينهم حرب إلا الرمي بالنبل ، غير أن نفراً من قريش منهم عمرو ابن عبد ود من بين عامر بن لؤي وعكرمة بن أبي جهل وهبيرة بن أبي وهب المحزومي وضرار بن الحارث المحاربي قد تهيأوا للقتال ثم أقبلوا حتى وقفوا على الحندق فلما رأوه قالوا والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تعرفها ، ثم أتوا مكاناً من الحندق ضيقاً فضربوا حيلهم فاقتحمت فيه وحالت في السبحة بين الحندق وسلع ، فلما رآهم المسلمون خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نفر من المسلمين حتى أحذ عليهم الموضع الذي منه اقتحموا وأقبلت أولئك نحوهم ، وكان المسلمين حتى أحذ عليهم الموضع الذي منه اقتحموا وأقبلت أولئك نحوهم ، وكان

<sup>=</sup> وكذا رواه موسى بن عقبة مرسلاً عند البيهقي أيضاً في الدلائل (400/3).

<sup>(746)</sup> ـ أخرج هذا البيهقي في الدلائل (429/3) من طريق ابن إسحاق ثنا عاصم بن عمر بن قتادة مرسلاً . ورواه موسى بن عقبة أيضاً (403/3) عنده في الدلائل .

<sup>(747)</sup> ـ رواه البخاري (2692) ومسلم (2415) من طريق محمد بن المنكدر عن جابر به .

وقوله : من يأتيني بخبر القوم ، أي حبر بني قريظة كما هو ثابت في حديث جابر نفسه .

انظر صحيح ابن حبان (443/15) وغيره ، بل هو في صحيح البخاري (3515) من حديث عبدالله بن الزبير .

عمرو بن عبد ود فارس قریش ، وقد کان قاتل یوم بدر و لم یشهد أحداً فحرج عام الخندق معلماً لیُری مشهده .

فلما وقف هو وخيله قال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا عمرو إني أدعوك إلى البراز، قال: ولم يا ابن أخي فوالله ما أحب أن أقتلك، قال (104/أ) علي رضي الله عنه لكني والله أحب أن أقتلك، فحمى عمرو عند ذلك واقتحم عن فرسه وعقره، ثم أقبل إلى علي رضي الله عنه فتحاولا إلى أن قتله علي رضي الله عنه، وخرجت خيله منهزمة (748) من الخندق، وحبس رسول الله عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وذلك بعد أن كفوا كما قال الله عز وجل: ﴿ وَكُفَى الله المؤمنين القتال ﴾ (749).

<sup>(748)</sup> ـ رواه البيهقي (436/3) من الدلائل وفي سننه (308/6) وابن عساكر (77/42) من طريق ابن إسـحاق حدثني يزيد بن رومان عن عروة .

وحدثني يزيد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي وعثمان بن كعب بن يهود به .

وهو مرسل .

وساق صاحب كنز العمال (206/10) الخبر من طريق ابن جرير وفيه عن ابن إسحاق عـن يزيـد بـن رومان عن عروة عن عبيد الله بن كعب بن مالك الأنصاري به مرسلاً .

وروى الخبر الحاكم (33/3) من طريق محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس به مختصراً .

وعلته ابن أبي ليلي سيء الحفظ.

ورواه الحاكم أيضاً (34/3 ـ 36) من طريق موسى بن عقبة مرسلاً ، ومن طريق عروة مرسلاً .

<sup>(749)</sup> ـ رواه ابن أبي شيبة (416/1) (377/7) والبيهقي في الدلائل (445/3) وغيرهم من طريق ابن أبي ذئب عن المقبري عن عبدالرحمن بن أبي سعيد عن أبيه أبي سعيد الخدري به .

وفيه : "وذلك قبل أن ينزل قوله : ﴿ فَإِنْ حَفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْ رَكَبَانًا ﴾ .

يعني صلاة الخوف .

و لم يقتل من المسلمين غير ستة نفر: كعب بن زيد الذبياني ، ورُمي سعد ابن معاذ بسهم فقطع أكحله ، وعبدالله بن سهل ، وأنيس بن أوس بن عتيك ، والطُّفيل بن النعمان بن خنساء ، وثعلبة بن عنمة رضى الله عنه ، وقتل من

وهذا إسناد صحيح وسياقه محفوظ إن شاء الله وهو عند أحمد والنسائي وغيرهما .

ويشهد له ما أخرجه ابن أبي شيبة (416/1) (322/7) والنسائي (506/1) من طريق أبـي الـزبير عـن نافع بن جبير عن أبي عبيدة عن عبدالله (بن مسعود) قال :

شغل النبيَّ ﷺ المشركون يوم الخندق عن أربع صلوات قال : فأمر بلالاً فأذن وأقـام فصـلى الظهـر ، ثم أقام فصلى العصر ، ثم أقام فصلى المغرب ، ثم أقام فصلى العشاء .

وهذا طريق حيد .

أما عنعنة أبي عبيدة فهي في حكم الاتصال كما سبق بيانه .

وروى أيضاً ابن أبي شيبة (378/7) من طريق أبي خالد الأحمر عـن يحيـى بـن سـعيد عـن سـعيـد بـن المسيب عن عمر ، وفيه أن النبـي ﷺ لم يصلِّ يوم الخندق الظهر والعصر حتى غابت الشمس .

وإسناده حسن لولا أن رواية ابن المسيب عن عمر منقطعة .

وروى البخاري (3886) ومسلم (631) كلاهما من طريق هشام عن يحيى بن أبي سلمة عن حابر وفيه : "فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب".

وظاهره يخالف رواية أبي سعيد وابن مسعود حيث حاء فيه أنه صلى بعد غروب الشمس ، بينما جاء عندهما أنه صلى بعد وقت العشاء أو بعد دخول العشاء .

ورواية أبي سعيد وابن مسعود اشتملت على تفصيل أكثر مما دل على أنهما أعلم بالرواية ، ربما لأنهما شاهدا ، وجابر إنما روى ما سمع وما فهم .

ويشكل أنه جاء ما يدل على شهود جابر لما روى .

بل وأيده على كما في طريق مسلم (627) وفيه : "ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء" . وربما الجمع يكون بحمل العشاء على أنها قدمت من باب الجمع للحاجة ، أو أنهم بدؤوا الصلاة بين

العشاءين مبتدئين بالظهر ثم عند شروعهم في العشاء كان قـد دخـل العشـاء أو لربمـا لعـدم وجـود ساعات تضبط الزمن اختلفت تقديراتهم في دخول وقت العشاء ، والله أعلم .

المشركين جماعة (750).

قالوا: ثم إن نعيم بن مسعود الأشجعي رضي الله عنه أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله: إني قد أسلمت وإن قومي لا يعلمون بإسلامي فمرنبي بما شئت، فقال له رسول الله ﷺ:

إنما أنت فينا رجل واحد فخذل عنا فإن الحرب خدعة ، فخرج نعيم حتى أتى بني قريظة وكان لهم نديماً في الجاهلية فقال :

يا معشر بني قريظة إنكم قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم .

قالوا: صدقت ، قال: فإن قريشاً وغطفان قد جاؤوا لحرب محمد ، وإنهم ليسوا كهيأتكم ، البلد بلدكم لا تقدرون أن تتحولوا عنه ، وإن قريشاً

<sup>(750)</sup> ـ ذكر هؤلاء في قتلي الخندق ابن إسحاق كما في السيرة لابن هشام .

أما كعب بن زيد فقد ذكره أيضاً ابن سعد (521/3) وابن عبدالبر (1317/3) من الاستيعاب .

وأما سعد فقصته في الصحيح وستأتي وقد مات اتفاقاً بعد الخندق بعد حكمه في بني قريظة .

أما عبدالله بن سهل فهو ابن رافع .

انظر الطبقات لابن سعد (446/3) والاستيعاب (924/3) والإصابة (122/4) .

وأما أنيس ، فقيل اسمه أوس بن عتيك .

كذا في السيرة لابن هشام (214/4) والطبقات لابن سعد (70/2) والاستيعاب لابن عبدالبر (109/1).

وفي الإصابة (137/1) قال أنيس بن عتيك ثم قال : وقيل أوس .

ولم أجد من قال : أنيس بن أوس كما فعل المصنف حيث جمع بينهما .

وأما الطفيل بن النعمان فانظر الطبقات (573/3) والاستيعاب (762/2) ونقله الحافظ في الإصابة (524/3) عن موسى بن عقبة .

وأما ثعلبة بن عنمة فانظر الاستيعاب لابن عبدالبر (207/1) والإصابة (406/1) وجاء ذكر استشهاده بالخندق من رواية عروة مرسلاً عن الحاكم (256/3) وجاء في سيرة ابن هشام (214/4) غنيمة .

وغطفان إن وحدوا فرصة انتهزوها وإن كانت غير ذلك هربوا وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم ، فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهناً من أشرافهم يكونون بأيديكم على أن تقاتلوا معهم محمداً حتى تناجزوه قالوا : قد أشرت برأي ونصح.

ثم خرج نعيم حتى أتى قريشاً وأبا سفيان (104/ب) فقال : يا معشر قريش إنكم قد عرفتم ودي إياكم وإني قد رأيت أن حقاً علي أن أنصح لكم فاكتموا عني ، قالوا : نفعل .

قال: إن اليهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد ، وقد أرسلوا إليه إنا قد ندمنا على ما صنعنا ، فهل يرضيك منا أن نأخذ لك من القبيلتين من قريش وغطفان رجالاً من أشرافهم ، فتضرب أعناقهم ثم نكون معك على ما بقي منهم ، فأرسل إليهم أن نعم ، فإن بعث إليكم اليهود يلتمسون رهناً فلا تدفعوا إليهم ، ثم حرج حتى أتى غطفان فقال : يا معشر غطفان إنكم أصلي وعشيرتي وأحب الناس إليّ ولا أراكم تتهموني (751)، قال : فاكتموا عني ، قالوا: نفعل ، فقال لهم مثل ما قال لقريش في شأن بني قريظة وحذرهم مثل الذي حذّرهم .

فلما كان ليلة السبت أرسل أبو سفيان عكرمة بن أبي جهل في نفر من غطفان إلى بني قريظة ، فقالوا : إنا لسنا بدار مقام وقد هلك الكراع والحافر فأعدّوا للقتال حتى نُناجِز محمداً ونفرغ مما بيننا وبينه .

فأرسوا إليهم إن غداً السبت وهو يوم لا نعمل فيه ، ولسنا مع ذلك بالذين (752) نقاتل معكم حتى تعطونا رهناً من أشرافكم يكونون معنا حتى نناجز

<sup>(751)</sup> ـ كذا في الأصل ، وأيضاً في أكثر المصادر بحذف نون الفعل دون سبب يقتضي الحذف ، ولهذا جاء في بعضها بإثبات النون "تتهمونني" ، وهو أصوب .

<sup>(752)</sup> ـ ما في الأصل يحتملها ويحتمل أن تكون هكذا "بالذي" فأثبت الأول لموافقته ما في المصادر .

محمداً فإنا نخشى إن اشتدت الحرب أن تُشمّروا إلى بلادكم وتتركونا ، فلما رجع عكرمة إلى قريش وغطفان بما قالت بنو قريظة قالوا : والله إن الذي جاءكم به نعيم بن مسعود لحق ، فأرسَلوا إلى بني قريظة : إنا والله لا ندفع إليكم رجلاً واحداً ، فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا .

فقالت بنو قريظة : إن الذي ذكر لنا نعيم لحق ، ما يريد القوم إلا أن تقاتلوا (105/أ) فإن رأوا فرصة انتهزوها وإن كان غير ذلك تشمَّروا إلى بلادهم وخلوا بين الرجل وبينكم في بلادكم ، فأرسلوا : فإنا والله لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهناً (753)، فبعث الله على المشركين ريحاً تطرح أبنيتهم وتكفأ قدورهم في يوم شديد البرد .

<sup>(753)</sup> ـ دور نعيم بن مسعود في هذه الغزوة كما هو سياق المصنف .

إنما رواه أبن إسحاق قال حدثني رجل عن عبدالله بن كعب بن مالك به مرسلاً .

وهو مرسل ضعيف وسياقه غير محفوظ .

فقد روى عبدالرزاق (368/5) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلاً .

وفيه أن نعيم بن مسعود إنما جاء زائراً ونقل للنبي ما سمعه من رسول بني قريظة إلى أبني سفيان ومن معه وأنهم سيخالفون المسلمين ويغيرون عليهم مع الأحزاب .

فأوهم النبي نعيم بن مسعود أن هذه خطة بين النبي وقريظة .

وكان نعيم نماماً لا يكتم الحديث فأوصلها إلى باقي الأحزاب ، وأفسد بهذا ما كان بينهم وبني قريظة من وفاق .

وليس فيه أن نعيماً كان متعمداً لإفساد ما بين الأحزاب وقريظة ولا أنه كان مسلماً وقتها .

ويشهد لهذا السياق ما رواه هشام بن عروة عن أبيه مرسلاً عند ابن أبي شيبة (377/7) .

وجاء عند البيهقي (447/3) من طريق يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة موصولاً . وكأن المحفوظ هو المرسل .

ورواه بهذا السياق الزهري كما في مصنف عبدالرزاق (84/1) .

وموسى بن عقبة كما في الدلائل للبيهقي (404/3) .

وعليه ، فسياق المصنف غير محفوظ ، والله أعلم .

والجدير بالذكر أنه جاء في رواية حذيفة كما سيأتي قول أبي سفيان : "وأخلفتنا بنـو قريظـة بلغنـا منهـم الذي نكره". وإسنادها في الشواهد وهي تشهد لمرسل سعيد وعروة .

فلما انتهى إلى رسول الله على ما اختلف من أمرهم دعا حذيفة بن اليمان فقال: اذهب فادخل في القوم وانظر ما يقولون ولا تحدثن شيئاً حتى تأتيني وذاك ليلاً فدخل حذيفة في الناس، وقام أبو سفيان بن حرب فقال: يا معشر قريش لينظر كل امرئ من حليسه ؟.

قال حذيفة : فأحذت رجلاً إلى جنبي وقلت له : من أنت ؟ قال : أنا فلان ابن فلان ، ثم قال أبو سفيان : يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام لقد أهلك الكراع والخف ، وأحلفتنا بنو قريظة وبلغنا عنهم الذي نكره ، ولقينا من هذه الريح ما ترون ، والله ما يستمسك لنا بناء ولا يطمئن لنا قِدْر ، فارتحلوا فإني مرتحل .

ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوثب به على ثـلاث ، فما أطلق عقاله إلاّ وهو قائم .

قال حذيفة رضي الله عنه : فلولا عهد رسول الله ﷺ إليّ أن لا تحدث شيئاً حتى تأتيني ثم شئت لقتلته بسهمي .

فرجع حذيفة إلى رسول الله ﷺ فأخبره الخبر (754).

<sup>(754) -</sup> خبر حذيفة وإرساله إلى الأحزاب ليأتي بأخبارهم ثابت من طرق كثيرة ، وهو في صحيح مسلم (758) من طريق الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن حذيفة به .

أما سياق المصنف هذا فهو من رواية ابن إسحاق عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي عـن حذيفة به .

ومحمد بن كعب لم يدرك حذيفة .

وروايته عند ابن هشام (190/4) وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (233/1) وأحمد (392/5). وجاء من طريق أخرى عن زيد بن أسلم عن حذيفة به .

وزيد أيضاً لم يدرك حذيفة .

وروايته جاءت من طريقين عند البيهقي في الدلائل ( 454/3 ) وابن عساكر في تاريخ دمشق 😑

قالوا : نعم مر بنا دحية الكلبي على بغلة بيضاء .

فقال رسول الله ﷺ : ذاك جبريل عليه السلام (759).

(280/12) =

وجاء سياق المصنف مروياً من طريق إبراهيم التيمي عنـد أبـي عوانـة في مسـنده (319/4) لكنـه غـير محفوظ .

وهناك رواية من طريق ابن أخي حذيفة لكنها مسلسلة بالعلل .

وأخرى عند البيهقي في الدلائل (450/3) وفيها من لا يعرف .

وأما خبر الريح فقد جاء من طرق كثيرة وهو ثابت .

ومن ذلك حديث ابن عباس عند البخاري (3879) ومسلم (900) "نصرت بالصبا" يعني ريح الصبا .

(755) ـ رواه البخاري (2658) ومسلم (1769) من طريق هشام عن أبيه عن عائشة به .

وغزوة الخندق قد وردت فيها أخبار كثيرة صحاح منها ما في الصحيحين وغيرهما وحصرها يطول ، والله أعلم .

(756) - كتب في الأصل بعدها "فقال" ثم شطب عليها .

(757) ـ رواه البيهقي في الدلائل (14/4) بإسناده عن عروة مرسلاً . ورواه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (193/4) .

(758) ـ الصُّوران أو الصُّوران وجهان في ضبطهما هو موضع بالمدينة عند البقيع ، انظر معجم البلدان .

(759) - أصل الخبر في الصحيح.

فروى البخاري في صحيحه (3892) من حديث جرير عن حميد بن هلال عن أنس أنه قــال : "كــأني أنظر إلى الغبار ساطعاً في زقاق بني غنم موكب حبريل حتى سار رسول الله ﷺ إلى بني قريظة". =

= وجاء عند ابن أبي شيبة (374/7) وابن حبان (500/15) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده عن عائشة .

وفيه : "فمر [أي النبي ﷺ] على بني غنم وكانوا حيران المسجد فقال : من مر بكم ؟ قالوا : مر بنــا دحية الكلبــي ..." .

يشير إلى جبريل .

ورواه بنحو لفظ المصنف البيهقي في الدلائل (11/4) وهو في سيرة ابن إسحاق (276/5) من طريق يونس بن بكير عن عنبسة بن الأزهر عن سماك عن عكرمة مرسلاً وإسناده محتمل للتحسين على إرساله.

ويشهد له ما رواه البيهقي (14/4) من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة به بنحو سياق المصنف لكنه ذكر أنه على فرس لا على بغلة .

ورواه ابن سعد (76/2) من طريق الفضل بن دكين أخبرنـا عبـدالعزيز بـن أبـي ســلمة أخبرنـي عمــي الماحشون به ، وليس فيه أنه رآه الناس في صورة دحية ، وإنما بذكر أنه على فرس .

ورواه البيهقي (11/4) من طريق الزهري مرسلاً.

وابن هشام (193/4) من طريق ابن إسحاق به دون إسناد .

ورواه البيهقي في الدلائل (8/4) من طريق عبدالله بن نافع الصائغ قال حدثنا عبدالله بن عمر العمـري عن أخيه عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة به .

وفيه أنه على بغلة شهباء .

وهذا طريق ضعيف لضعف عبدالله العمري أما ابن نافع ، فالراجح أنه لا بأس به ، وله أفراد .

ورواه الطبراني في الكبير (66/11) من طريق المقدام بن داود ثنا أسد بن موسى ثنا روح بـن مسافر عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس به .

وفيه المقدام ضعيف باتفاق ، وروح متروك متهم .

وللحديث طريق آخر غير محفوظ عند البيهقي في الدلائل من طريق المقدام بن داود .

والخلاصة أن أصل الحديث محفوظ، والله أعلم.

(760) - هذا الحديث أصح طرقه ما رواه جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر وهو بهذا الإسناد في الصحيحين وغيرهما .

لكنّ في لفظه اختلافاً .

رواه مالك بن إسماعيل النهدي عن جويرية بهذا الإسناد لكنه قال :

"أن رسول الله ﷺ نادى فيهم يوم انصرف عنهم الأحزاب ألاّ يصلين أحمد الظهر إلاّ في بـني قريظة فأبطأ الناس فتخوفوا فوت وقت الصلاة ..." الحديث .

فرواه بلفظ : الظهر وليس العصر .

أخرجه ابن حبان (320/4) وابن سعد (76/2) والبيهقي في الدلائل (6/4) ومالك بن إسماعيل ثقة متقن محتج به في الصحيحين .

وتابع مالكاً على هذا اللفظ عبدالله بن محمد بن أسماء فقال : الظهر .

حدث به عن عبدالله بن محمد هكذا مسلم بن الحجماج صاحب الصحيح ، وأبو يعلى الموصلي صاحب المسند ، وإبراهيم بن هاشم البغوي الثقة المأمون .

انظر صحيح مسلم (1770) ومعجم الشيوخ لأبي يعلى (209) وصحيح ابن حبان (19/11) والسنن الكبرى للبيهقى (19/11) .

فالثلاثة \_ وهم ثقات رفعاء \_ يروونه عن عبدالله بن محمد بن أسماء بلفظ الظهر كما هو لفظ مالك بن إسماعيل .

وجاء البخاري وخالفهم فرواه عن عبدالله بن محمد بن أسماء بلفظ العصر ، هكذا هـ و في صحيحه (389 - 3893) .

ونقل الحافظ في الفتح (409/7) أنه تابعه على لفظ العصر أبو حفص السلمي عند أبي نعيم . الأصبهاني في المستخرج .

وليس هو في المطبوع منه .

وأبو نعيم أسانيده فيها نزول ، فلا نعلم حال الإسناد إلى أبي حفص .

وعليه ، فكفة الإمام مسلم ومن معه أرجح بلاشك ، لاسيما أنها مؤيدة بمتابعة مالك بن إسماعيل الثقة المتقن ، ولم يختلف عنه في لفظه .

وعليه ، فالمحفوظ هو لفظ الظهر من هذا الطريق .

ويؤكد هذا الترجيح أن الحافظ \_ وهو من أعلم الناس بالبخاري وصحيحه \_ ذكر أن البخاري من عادته أنه يكتب اللفظ من حفظه ، ولا يراعي اللفظ كما يراعيه مسلم ، فمسلم يحافظ على اللفظ كثيراً خلافاً للبخاري .

ذكر هذا في الفتح (409/7) أثناء كلامه عن هذه الرواية .

فالمحفوظ هو لفظ الظهر ، وهذا من طريق ابن عمر .

وجاء الحديث من طريق أخرى مرسلة أخرجها البيهةي في الدلائل (7/4) من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال : أخبرني عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب عن عمه عبدالله بن كعب مرسلاً بلفظ : "ألاّ يصلوا صلاة العصر حتى يأتوا بني قريظة" .

ورواه الطبراني موصولاً في الكبير (79/19) وهو غير محفوظ .

فهذا الطريق مرسل ، وهو من رواية الزهري عن أبناء كعب ، وهي رواية يكثر فيها الاختلاف على الزهري ، حتى أن الإمام البخاري في التاريخ الكبير استعرض الكثير منها مشيراً للاختلاف الـذي لا تنفكّ عنه في الغالب .

بالإضافة إلى أنها مرسلة .

فهذا الطريق ضعيف .

وجاءت طريق أخرى من حديث عائشة ، ولكنها غير محفوظة .

رواها الحاكم (37/3) من طريق محمد بن موسى بن حماد البربري عن محمد بن إسحاق المسيمي عن عبدالله بن نافع قال : حدثنا عبدالله بن عمر العمري قال حدثنا عبيد الله العمري عن القاسم عن عائشة بذكر حديث بني قريظة وفيه :

"عزمت عليكم ألا تصلوا صلاة العصر حتى تأتوا بني قريظة" .

وهذا إسناد واهي أو واهٍ .

البربري سيء الحفظ وابن نافع مختلف فيه ، كتابه صحيح وفي حفظه لين وله أفراد .

وعبدالله العمري ضعيف .

وجاء الحديث من طريق أخرى أقوى ، وليس فيه هذا الشاهد المراد ، فأخرج ابن حبان (500/15) وابن أبي شيبة (373/7 ـ 374) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن حده عن عائشة بذكر حديث بني قريظة .

وليس فيه هذا الشاهد .

وهذا طريق أقوى من الطريق السابق ، ليس فيه إلاّ عمرو بن علقمة لم أقف له على توثيق ولا جرح. ورأيت الشيخ الإمام الألباني حسن حديثه ، فلا أدري هل وقف له على توثيق أم لا .

فإنه عند الحديث (67) من السلسلة الصحيحة وهو هذا الحديث قال : إسناده حسن ، ونقل قول الهيثمي : "وبقية رجاله ثقات" فالله أعلم .

وعلى أي حال ، فهذا الطريق هو الذي يمثل المحفوظ عن عائشة ، وليس فيه ما يتعلق بالرواية السابقة محل الشاهد .

بل جاءت رواية عائشة في الصحيحين من طرق أخرى ، وليس فيها محل الشاهد .

حاصرهم رسول الله الله الله الله الله الله الحصار ، وقدف الله في قلوبهم الرعب ، وقد كان حيى بن أخطب قد دخل مع بني قريظة في حصنهم حتى رجعت قريش وغطفان .

وبهذا يتبين أنه لا يصح من حيث الصناعة إلاَّ لفظ الظهر .

وبجيء اللفظ الآخر في رواية ابن إسحاق وابن عقبة من أهل المغازي لا أثـر لـه بمـا أنهـا حـاءت غـير مسندة .

فالمحفوظ هو "لا يصلين أحد الظهر إلاّ في بني قريظة" .

ويساعده سياق الغزوة ، فالذي دلت عليه الروايات أن الأحزاب قد رحلوا واتجهوا إلى ديارهم منذ الليل ، وعندما جاءهم حذيفة وجدهم يرحلون ، فرجع حذيفة وزف الخبر إلى الرسول الكريم ، شم نام حذيفة حتى الصباح ولما أصبحوا وانتشر النور تبين للنبي صدق الخبر وأن القوم قد رحلوا ولم يلحق بهم النبي ﷺ .

والطبيعي أن يكون قد رجع إلى بيته في هذه الفترة وهي الضحى ، أو على الأقل لا يوحد ما يمنع مـن رجوعه في هذه الفترة .

وصح أنه لم يبقَ في بيته إلاّ فترة الغسل ثم جاءه جبريل عليه السلام واستنفره ، وعلى هذا يكون ذكر صلاة الظهر في الحديث هو المناسب .

وعلى أقل الأحوال ، فأحداث الغزوة لا تمنع من كون المذكور هو صلاة الظهر .

تبيه : حاءت رواية في مسند أبي عوانة (264/4) من طريق معاذ بن المثنى وأبي الأحوص كليهما عن حويرية عن نافع عن ابن عمر به .

فذكر أبو عوانة لفظ: "لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة".

ثم قال : قال أحدهما العصر بدل الظهر .

وقد أعرضت عن ذكرها في الترجيح السابق لاجتماع سببين فيها .

الأول : أنه أجمل في عزو اللفظ فلم يبين لمن هذا ولمن الآخر .

الثاني : أن أبا الأحوص هو إسماعيل بن إبراهيم بن الوليد الإسفراييني ، وهو متهم بالكذب كما في ترجمته من اللسان .

وعليه ، فلا يمكن اعتماد هذه الرواية في الترجيح لإمكان أن يكون في كل وجه هو هذا المتهم .

مع أن الأقرب أن اللفظ الذي ساقه المصنف أبو عوانة أولاً وهو لفظ الظهر هو من رواية الثقة معاذ ابن المثنى والله أعلم ، لكني أعرضت عن الرواية بالكلية . وقال كعب بن أسد \_ لما تيقنوا أن رسول الله على عنير منصرف عنهم حتى يناجزهم \_ : ابعثوا يعني إلى رسول الله على أن ابعث إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر نستشيره ، فأرسله رسول الله على إليهم فقالوا : يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد ؟

قال : نعم ، وأشار بيده إلى حلقه إنه الذبح (761).

فنزل ثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد وأسلموا فمنعوا دماءهم وأموالهم (762)، فلما أصبحوا نزلوا على حكم رسول الله على فقالت الأوس يا رسول الله إنهم موالينا دون الخزرج.

<sup>(761)</sup> ـ رواه ابن هشام (195/4) والبيهقي في الدلائل (15/4) من طريق ابن إسحاق حدثني والدي عن معبد بن كعب بن مالك به مرسلاً .

معبد تابعي روى عنه جماعة من الثقات و لم يجرح ، بل وثقه العجلي وهو وإن كان فيه تساهل إلاّ أن توثيقه معتبر في مثل هذه المواطن .

وله شاهد من حديث محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن حده عن عائشة عند ابن حبان (500/15) وابن أبي شيبة (374/7) .

وبه يثبت الحديث ، لكنَّ المدة قد عارض هذين الطريقين فيها ما رواه ابن المسيب مرسلاً .

فيما صح عنه عند ابن سعد في الطبقات (76/2) ففيه أنه حاصرهم أربع عشرة ليلة ، وهو قوي على إرساله .

وخبر أبي لبابة له شواهد أخرى منها ما رواه ابن هشام (196/4) وابن أبي حاتم (1684/5) من طريق سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبدالله بن أبي قتادة مرسلاً .

وأيضاً ما رواه ابن هشام (197/4) والبيهقي (17/4) من طريق محمد بن إسحاق حدثنا يزيد بن عبدالله بن قسيط عن أم سلمة .

وهذا منقطع ، يزيد لم يسمع أم سلمة .

<sup>(762)</sup> ـ إسلام بعض بني قريظة ثابت كما في حديث ابن عصر عند البخاري (3804) ومسلم (1766) من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر و لم يذكر أسماءهم ، وما ذكره المصنف إنما هو من رواية ابن إسحاق عند ابن هشام (197/4) .

فقال رسول الله ﷺ : ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله .

قال رسول الله ﷺ: فذاك إلى سعد بن معاذ (763)، وكان قال رسول الله ﷺ لقومه حين أصابه السهم (106/أ) اجعلوه في خيمة قريباً مي حتى أعوده (764)، فلما حكمه رسول الله ﷺ في بين قريظة أتاه قومه فاحتملوه على حمار ثم أقبلوا به إلى رسول الله ﷺ وهم يقولون : يا أبا عمرو إن رسول الله ﷺ قد ولاّك الحكم في مواليك وإنما ولاك ذلك لتحسن فيهم .

فلما أكثروا فيه قال : قد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم (765).

فلما جاء سعد قال لهم رسول الله ﷺ : قوموا إلى سيدكم .

فقاموا إليه فقالوا: يا أبا عمرو إن رسول الله ﷺ قد ولاك الحكم .

فقال سعد : عليكم عهد الله وميثاقه أن الحكم (766) فيكم ما حكمت ؟

<sup>(763)</sup> ـ هذا الاعتراض من الأوس إنما هو من رواية ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (198/4) و لم يسنده. وما كان للأنصار الكرام أن يُحكِّم رسول الله ويرفضون ويطلبون حكم رحل منهم ، وهذا أمر منكر، وإنما عندما نزلت قريظة على حكم رسول الله ﷺ رد النبي ﷺ بنفسه الحكم إلى سعد لحكمة بل حِكم .

انظر صحيح البخاري (3896) .

<sup>(764) -</sup> رواه البخاري (3896) ومسلم (1769) .

من طريق هشام عن أبيه عن عروة عن عائشة به .

وليس فيه الأمر بها كما في سياق المصنف.

<sup>(765)</sup> ـ رواه ابن حبان (50/15) وابن أبي شيبة (374/7) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده علقمة عن عائشة به .

ويشهد له ما رواه عروة بن الزبير مرسلاً كما في الطبراني (8/6) .

ورواه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (199/4) و لم يسنده .

<sup>(766) -</sup> كذا في الأصل.

قالوا: نعم.

قال : وعلى من كان هاهنا ؟ ( في هـذه الناحية الـــيّ فيهــا رســول الله ﷺ وهـو معرض عن رسول الله ﷺ إحلالاً له ).

فقال رسول الله ﷺ : نعم .

قال سعد: فإني أحكم فيهم (767) أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. فقال رسول الله على حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة (768).

(767) \_ سبق قلم الناسخ فكتبها "فيه" .

(768) ـ أصل الخبر من أمره بالقيام لسعد ومن حكم سعد بالقتل والسببي ومن مباركة النببي ﷺ لهذا الحكم، كل هذا ثابت في الصحيحين من حديث أبي سعيد ، عند البخاري (3895) ومسلم (1768) .

من طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا أمامة بن سهل قال : سمعت أبا سعيد فذكره . ومن حديث عائشة أيضاً عندها سبق عزوه في الفقرة (746) .

أما سياق المصنف فهو سياق ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (198/4) وقوله : "من فـوق سبعة أرقعة" أي سماوات .

هو من رواية ابن إسحاق قال حدثني عاصم بن عمر عن عبدالرحمن بن عمرو بن سعد (بن معاذ) عن علقمة بن وقاص به مرسلاً .

رواه ابن هشام (200/4) وإبراهيم الحربي في غريبه (1030/3) من طريق ابن إسحاق.

وهذا إسناد مرسل ورجاله ثقات .

وخولف فيه عاصم فرواه محمد بن زياد القرشي عن عبدالرحمن بن عمرو بن سعد به بلفظ: "والـذي نفسي بيده لقد أشرت علي فيهم بالذي أمرني الله بـه" رواه ابـن سـعد في الطبقـات (425/3) وهـذه مخالفة في السند والمنن ، ومحمد بن زياد وعاصم متقاربان في الثقة .

ورواه ابن إسحاق أيضاً عن محمد بن كعب بن مالك به مرسلاً بنفس اللفظ .

رواه الأموي في مغازيه (ص35 ـ العلو للذهبي) .

وفيه علتان : عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس ، والإرسال .

وابن إسحاق يروي عن معبد بن كعب لا محمد ، فلعله معبد ، وعلى كل فالعلتان ثابتتان .

وقد جاء له شاهد آخر من طريق محمد بن صالح التمار عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه به بلفظ : "لقد حكم فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سماوات" .

رواه ابن سعد (426/3) وعبد بن حميد (149) وغيرهما .

وهو غير محفوظ حكم عليه أبو حاتم بأنه وهم كما في العلل لابنـه (971) وكـذا الـدارقطني في العلـل (573).

والمحفوظ حديث شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا أمامة قال سمعت أبا سعيد الخدري وفيه : "حكمت فيهم بحكم الملك".

رواه البخاري (2878) ومسلم (1768) .

ويشهد للفظ شعبة أيضاً حديث عائشة من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده .

وسبقت عند ابن حبان وابن أبي شيبة .

وكذا يشهد له طريق عروة مرسلاً عند ابن سعد (486/3) والطبراني (8/6) .

وبالتالي فقوله : بحكم الله من فوق سبعة أرقعة أو من فوق سبع سماوات فهو غير محفوظ في هذه القصة.

نعم هو محفوظ وصحيح في قصة زينت بنت ححش عندما كانت تقول وتفخر على نساء النبي : "زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات" .

رواه البخاري (6984) وغيره من طريق حماد بن زيد عن ثابت عن أنس به .

بل وصح عن ابن عباس أيضاً في قوله لعائشة : "وأنزل الله عز وجل براءتك من فوق سبع سماوات" . والحديث صريح في إثبات علو الله تعالى فوق سماواته .

والعقل السليم يقول : هذه زوجة رسول الله وصحابية جليلة تخبر عن الله ذاتٍ وصفاتٍ بأنـه فـوق ، وليس بأنه فـوق فقط بل فوق السبع سماوات .

كانت زينب تكرر هذا الاعتقاد أمام زوجات النبي .

فهي تلقت هذا الاعتقاد منه ﷺ وأقرها حين كانت تكرره .

والله هو الذي قال : ﴿ زُوحِناكُهَا ﴾ (الأحزاب ، الآية : 37) .

وكان بقريب من عبارتها يقول ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن .

فالعقل السليم يُسلّم ويذعن لروايات كهذه .

أما العقل الخرب أو المعطّل بتأثير الغير ، فإنه يقول معارضاً ورافضاً كيـف نقـول فـوق ؟ هـذا إثبـات للجهة !! بل نقول : لا هو فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارجه !!.

ولا أدل على خراب مثل هذا العقل من زعمه أن هذا هو المعقول .

فأي عاقل يتصور أن الفوقية والعلو والرفعة للذات تكون نقصاً وإعابةً وذماً ؟ وأن نفي هذه الرفعة والعلو للذات يكون كمالاً ومدحاً ؟

فحبسهم رسول الله على في دار ، ثم قدم المدينة فخرج إلى سوق المدينة فحفر حفراً ، ثم بعث إليه وأمر بضرب أعناقهم وهم ما بين ستمائة إلى سبعمائة .

فلم يزل ذلك دأبهم حتى فرغ منهم ، فيهم حيى بن أخطب وكعب بن أسد (769)

#### أي عقل يتصور هذا ؟

إنها انتكاسة الفِطَر وفوضى التعاقل والنظر ، فهل من منتبه ومعتبر ؟

إنه يا أمة الإسلام لا أخطر على عقائد المسلمين من تعطيل النصوص والأدلة تحت ستار العقل زعموا. وأي عقل ؟ إنه العقل المسلوب المغتصب من قِبل ورثة فلسفة اليونان وتلاميذ منطق الإغريق .

أما عقلك أيها المسلم يا من لم تتعلم هذه الفلاسف فهو غير معتبر عندهم .

فإن كنت من عامة المسلمين حهّلوك ، وإن كنت من أتباع السلف مالـك والشافعي وأحمـد وأبـي حنيفة والأوزاعي وابن المبارك وغيرهم اتهموك بالتحسيم .

فعاد ـ على هذا ـ العقلُ الذي زعموا ومجدوا هو عقل أهل الكلام والمنطق فحسب ، وهـذه وحـدها مصادرة كافية لكشف ذلك الستار وإزاحة ذلك القناع ، قناع التحريف والتعطيل .

ولتنجح التعمية على الناس ألبسوا هذا القناع الخبيث لبوس القبول فوضعوا له شعارات براقة وجذابــة وخداعة لتنفق البضاعة .

شعار التنزيه ونفي التشبيه ، تنزيه الخالق عن مشابهة المخلوق .

وبذلك راج أمر ذلك الستار والقناع على كثير من أهل الغفلة .

وبالتالي خفيت عليهم حقيقته ، فكان ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب .

فاحذر أخا الإسلام من كيد هذه الفئام .

وتفصيل هذه المسائل ليس هذا محله .

(769) ـ حبسهم في الدار إنما هو من رواية ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (201/4) و لم يسنده . ورواه عروة مرسلاً كما المعجم الكبير للطبراني (7/6) .

وكذا ذكر الحفر هو من رواية ابن إسحاق كما روى ابن هشام (201/4) عن البكائي عنه . وأما عددهم فالذي صح من رواية حابر أنه قال : "وكانوا أربعمائة" .

رواه النسائي في الكبرى (206/5) وابن حبان (106/11) والترمذي (1582) وغيرهم من طريق الليث ابن سعد عن أبي الزبير عن جابر به .

وهذا إسناد حيد موصول ، ورواية الليث عن أبي الزبير تؤكد سماع أبي الزبير من جابر لهذا 😀

تُم إن رسول الله على قسم أموال بني قريظة ونساءهم وأبناءهم على المسلمين ، وكان مع المسلمين ستة وثلاثون فرساً ، فأعطى الفارس ثلاثة أسهم ، للفرس سهمان ولصاحبه سهم .

وأعطى الراجِل الذي ليس معه فرس سهماً ، وأحرج منها الخمس (770). قال أهل التاريخ :

اصطفى لنفسه ريحانة (106/ب) بنت عمرو إحدى نساء بي عمرو (771) بن قريظة ، ثم مات سعد بن معاذ ، فأمر رسول الله على بغسله فغسله

= الحديث

وأما العدد الذي ذكره المصنف فهو من رواية ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (201/4). وهو الذي ذكره ابن سعد في الطبقات (75/2).

وروى ابن عائذ في المغازي عن قتادة مرسلاً أنهم كانوا سبعمائة .

نقله عنه الحافظ في الفتح (44/7).

(770) ـ روى أبو داود في المراسيل والبيهقي في الكبرى (327/6) من طريق ابن إسحاق أخبرنا عبدالله بن أبي بكر به مرسلاً.

وإعطاء الفارس ثلاثة أسهم ما بينه وبين فرسه هو الموافق لحديث ابن عمر عند البخاري (2708 - 3708) ومسلم (1762) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به .

وصححه الإمام أحمد كما في ترجمة عبدالله بن عمر العمري من كتاب الضعفاء للعقيلي لأن هناك من أعله .

ومقتضى هذا الحديث هو قول الجمهور انظر عمدة القاري للعيني (154/14) .

(771) ـ اصطفاؤه ريحانة إنما رواه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (205/4) والدلائل للبيهقــي و لم يسـنده ابن إسحاق .

ورواه الزهري مرسلاً كما في المستدرك (45/4) .

وعند الطبراني في الكبير (85/6) من طريق القاسم بن عبدالله بن مهدي عن عمه محمد بن مهدي ثنا عنبسة عن يونس عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه أنه أخبر أن النبي على استسر ريحانة من بني قريظة ثم أعتقها .

أسيد بن حضير وسلمة بن سلامة بن وقش (772) ثم وضع في أكفانه على سريره فقال رسول الله ﷺ: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ (773).

وكان رسول الله ﷺ يمشي أمام جنازته حتى صلى عليه ونزل حفرته أربعة نفر: الحارث بن أوس ، وأسيد بن حضير ، وسلمة بن سلامة بن وقش وأبو نائلة (774).

قالوا: ثم بنى رسول الله ﷺ بزينب بنت ححش ، فلما أصبح دعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا ونفر منهم عند النبي ﷺ فأطالوا القعود وقام رسول الله ﷺ فخرج حتى جاء عَتَبة حجرة عائشة رضي الله عنها ثم رجع فنزلت آية الحجاب: ﴿ وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ﴾ (775).

# فصل:

قال أهل التاريخ:

ثم كانت سرية عبدالله بن أنيس إلى سفيان بن خالد بن نبيح الهذلي بعثه

وفيه القاسم ليس بشيء واتهمه الدارقطني .

وعند البيهقي (234/7 - دلائل) من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه مرسلاً .

أنه كانت للنبي ﷺ وليدة يقال لها ريحانة كانت من سبي اليهود .

وروي عن قتادة ، انظر تاريخ دمشق (242/3) .

<sup>(772)</sup> ـ ذكره ابن حبان في الثقات (278/1) و لم أقف عليه مسنداً .

<sup>(773)</sup> ـ رواه البخاري (3592) ومسلم (2466) من طريقين عن جابر به .

و جاء من طرق أخرى عن غير جابر .

<sup>(774)</sup> ـ هو من رواية الواقدي كما في طبقات ابن سعد (432/3) .

<sup>. (775) -</sup> الحديث عند البخاري (4513 - 4514 - 4515 من طرق عن أنس به . وكذا مسلم (1428) .

وكون هذا كان بعد الخندق مباشرة محل خلاف كبير .

رسول الله ﷺ إليه فصادفه ببطن عرنة ومعه أحابيش فقتله وحمل رأسه إلى النبسي (776).

وفي ذي الحجة دفّت دافة أي جاءت جماعة من بني عامر بن صعصعة وقد أصابهم فاقة ، فقال رسول الله ﷺ : لا يبقى عندكم من ضحاياكم بعد ثالثة شيء.

أراد رسول الله ﷺ أن يتسع ذو السعة (107/أ) على من لا سعة عنده ، ثم قال رسول الله ﷺ : كلوا وادخروا بعد ثلاث (778).

# فصل:

روي عن محمد بن كعب القرظي أن رسول الله ﷺ قال يوماً:
من لي من حالد بن نبيح ؟ وفي رواية : من سفيان بن حالد بن نبيح ؟
وحالد بن نبيح رجل من هذيل وكان يومئذٍ بعرنة (779).
فقال عبدالله بن أنيس : أنا يا رسول الله ، انعته لي !
قال رسول الله ﷺ : إذا رأيته هبته .

<sup>(776)</sup> \_ خبر هذه السرية سيأتي في الفقرة رقم (780) وليس فيه أنه حمل رأسه .

<sup>(777)</sup> ـ رواه البخاري (657 ـ 699 ـ 700) ومسلم (411) من طريق الزهري عن أنس به .

<sup>(778)</sup> ـ رواه مسلم (1971) من طريق مالك عن عبدالله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة به . وليس فيهم أنهم من بني عامر بن صعصعة .

وثبت معناه عن أبي سعيد .

<sup>(779)</sup> ـ رسمها يحتمل أن تكون "بعرفة" لكن حركاته دلت على ما أثبت ، وكذا ما في باقى المصادر .

قال : يا رسول الله ، والذي أكرمك ما هبت شيئاً قط .

فخرج عبدالله بن أنيس حتى أتى حبال عُرنة فلقيه قبل أن تغيب الشمس قال : فلقيت رجلاً رعبت منه فعرفت أنه الذي قال رسول الله على الله

قال : من الرجل ؟ قلت : باغي حاجة ، فهل من مبيت ؟

قال: نعم فالحق.

فخرجت في أثره وصليت العصر ركعتين خفيفتين وأشفقت أن يراني ، ثم لحقته فضربته بالسيف ثم خرجت حتى غشيت الجبل فكمنت فيه أو قال : فمكثت فيه حتى إذا هدأ الناس عني خرجت حتى قدمت على رسول الله فأخبرته الخبر فأعطاني مخصرة قال : تخصر هذه حتى تلقاني بها يوم القيامة وأقل الناس المتخصرون يوم القيامة .

فلما توفي عبدالله بن أنيس أمر بها فوضعت على بطنه فكفن عليها ثم دفن ودفنت معه (780).

<sup>(780) -</sup> روى الخبر ابن أبي عاصم في الآحاد (77/4) والفاكهي في أحبار مكة وأبو نعيم في الحلية (5/2) والضياء في المحتارة (27/9) .

من طريق عبدالعزيز الدراوردي عن يزيد بن عبدالله بن الهاد عن محمد بن كعب القرظي عـن عبـدالله · ابن أنيس به .

وهذا إسناد كل رجاله ثقات ، ومحمد بن كعب لا أعلم له سماعاً من عبدالله بن أنيس ، وينوم مات عبدالله كان عمر محمد أربعَ عشرة عاماً ، وكلاهما مدني فالله أعلم .

وهو على شرط جماهير أهل العلم منقطع .

وتوبع محمد بن كعب عليه ، فأخرج أحمد (496/3) وأبو داود (1249) وابن خزيمة (91/2 - 92) والبيهقي في الدلائل (42/4) والسنن (256/3) وأبو يعلى (201/2) من طرق عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن ابن عبدالله بن أنيس عن أبيه به نحوه .

رواه عن ابن إسحاق إبراهيم بن سعيد وعبدالوارث وعبدالله بن إدريس هكذا بإبهام ابن عبدالله . بينما رواه محمد بن سلمة عن ابن إسحاق كما عند البيهقي وقال : عبدالله بن عبدالله بن أنيس ، فسماه بعبدالله ، ووقع في السنن عبيد الله .

### فصل:

قال أهل التاريخ:

في السنة السادسة من الهجرة أسر ثمامة بـن أثـال الحنفي فكـان النبــي ﷺ يعوده ويقول: ما عندك يا ثمامة ؟

فيقول : إن تقتل تقتل ذا دم (<sup>781)</sup>، وإنْ تَمُن تَمُن على شاكر ، وإن تُردِ المال تُعطَ .

قال : فكان أصحاب النبي ﷺ يحبون الفداء ، ويقولون : ما تصنع بقتـل هذا ؟

= والمحفوظ في الإسناد هو الإبهام .

والملاحظ أن العلة في الطريقين كائنة في نفس الطبقـة ، ممـا يمنـع التقويـة والاستشــهاد ، فالواسـطة في طريق محمد بن كعب قد يكون هو أحد أبناء عبدالله بن أنيس الراوي للطريق الثانية .

وأبناؤه كثر رحمهم الله .

ويشهد للقصة ما رواه عروة مرسلاً عند البيهقي في الدلائل (40/4) وأيضاً رواه الزهري مرسلاً كما في أحبار المدينة (256/1) .

وجاءت طريق أخرى عند ابن أبي عاصم في الآحاد (78/4) وأبي يعلى (203/2) وفيها أن النبسي ﷺ بعثه سرية وحده .

وهي من طريق الحسن بن يزيد بن عبدالله بن أنيس عن جده عن عبدالله به .

فلا متنها ولا إسنادها يساعد على الاستشهاد .

الحسن هذا قال أبو زرعة لا أعرفه ، ثم هو ممن يصدق عليه القول بأنه ابن عبدالله بن أنيس .

ولا يبعد أن يكون هو نفسه هو راوي الطريق الثانية .

بالإضافة إلى أن المتن لا يعضد المتن .

فهذا الخبر من حيث الصناعة الحديثية لا يصح ، أما عند أهل السير فهو معروف .

وهناك طريق عند الطبراني لهذا الحديث من حديث عبادة بن الصامت لم أقف عليها في معجمه وعزاها له الهيثمي في المجمع .

(781) - في الأصل أعجم الذال خطأ .

# فمر به النبي ﷺ يوماً فأسلم ، فأمره (107/ب) أن يغتسل ، فاغتسل وصلى ركعتين فقال النبي ﷺ : حسن إسلام صاحبكم (782).

(782) ـ الحديث مدازه على سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة به .

رواه عن سعيد جماعة وهم:

الليث بن سعد \_ عبدالحميد بن جعفر \_ محمد بن عجلان \_ محمد بن إسحاق \_ عمارة بن غزية .

انظر البخاري (4114) ومسلم (1764) وأحمد (246/2) والبيهقي (66/9) وأبو عوانة (257/4) وابن قانع (131/1) والاستيعاب (214/1) والعلل للدارقطني (161/8) (1481).

هؤلاء الخمسة رووه عن سعيد أبي سعيد عن أبي هريرة ولم يذكروا الأمر بالاغتسال ولا الشهادة له بحسن الإسلام كما هو في سياق المصنف ، بل ذكروا اغتساله من عنده وبالحتياره ، وإنما ذكر هذين الأمرين (الأمر بالاغتسال والشهادة له بحسن الإسلام) عبدُ الله بن عمر العمري فرواه عن سعيد عن أبي هريرة ، وذكر الحديث بسياق المصنف الأول .

, واه أحمد (483/2) (483/2) والخطيب في الأسماء المبهمة (40/1).

عن عبدالرحمن بن مهدي وسريج بن النعمان ومحمد بن سنان ثلاثتهم عن عبدالله بن عمر العمري به. وعبدالله ضعيف كما هو معروف ، وهذا منه تفرد دون أولئك الخمسة .

لكن جاءت روايته عند عبدالرزاق في المصنف (19/6) وغيرهم مقرونة بأحيه عبيد الله بن عمر .

ولم يبين عبدالرزاق لفظ أحدهما من الآخر ، فساق اللفظ على أنه لكليهما .

وقال البزار مستغرباً من ذكر عبيد الله في هذا الحديث :

"وهذا الحديث لا نعرف رواه عن عبيد الله إلا عبدالرزاق" البدر المنير (663/4) كأنه يخشى أن يكون ذكره وهماً.

وجاءت متابعة من سفيان الثوري في هذا الحديث لكنه مختلف عنه فيه .

فرواه أبو يعلى (424/11) من طريق عمرو الرزيني عن سفيان الثوري عن رحل عن سعيد عن أبي هريرة به بلفظ عبدالله العمري .

وعمرو صدوق ربما أخطأ ، كما قال الحافظ ، وهي أقوى طريق وقفت عليها عن سفيان .

وروى الخطيب في الأسماء المبهمة (41/1) من طريق عبدالله بن أحمد بن حنبل قبال : وجدت في كتاب أبي أخبرت عن الأشجعي عن سفيان عن عبيد الله عن المقبري عن أبي هريرة به ، وفيه الأمر بالاغتسال .

وإسناده ضعيف لجهالة شيخ أحمد ، وأيضاً شيخ الخطيب على بن يجيى ترجم له بعضهم ولم يُذكّر =

قال أهل التاريخ:

بعث رسول الله ﷺ محمد بن مسلمة إلى القرظي فأخذ ثمامة وجاء به إلى رسول الله ﷺ أسيراً وهو سيد أهل اليمامة فأمر به فربط بسارية من سواري المسجد.

بجرح ولا توثيق ، إلاَّ أنه كان إمام الجامع بأصبهان .

وعلى هذا ، فالإبهام أصح .

وقد عزا جماعة الحديث من طريق سفيان إلى البزار ولم أقف عليه عنده .

وجاءت روايات مختلفة (عن سفيان) عند أبي نعيم في المعرفة (1326) والخطيب في الأسماء المبهمة (40/1 - 41) .

لكن أسانيدها واهية لا يلتفت إليها وبعضها فيه أن شيخ سفيان هو عبدالله والبعض يذكر عبيد الله . والحلاصة أن عبـدالرزاق تفـرد بـذكر عبيـد الله فيـه ، واستغرب هـذا البـزار ، ثـم إن الروايـة عنــد عبدالرزاق مقرونة ولربما كان اللفظ لعبد الله أو بعضه له وبعضه اشتركا فيه .

وكون تلاميذ المقبري لا يذكرون ما ذكرتُه هذه الطريق يُشكَّكُ في أنها محفوظة ، ويقوي هذا الشك أن الحديث جاء من غير طريق المقبري ، من طريقين آخرين مرسلين ، وليس فيه ما تفرد به طريق عبدالرزاق .

فأخرج سعيد بن منصور (2/76 - الأول) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عبىدالملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح مرسلاً ، دون الأمر بالغسل .

وأخرج ابن شبة (243/1) من طريق عكرمة بن عمار قال : حدثني عبدالله بن عبيد بن عمير (الليثي) وأبو زميل كلاهما به ، أيضاً دون الأمر بالغسل .

بل وجاءت طريق المقبري من جهة بعض ولده ولعله عبدالله المتروك كما في أحبار المدينة (243/1) بنحو رواية الجماعة وليس فيها الأمر بالغسل.

والخلاصة أن حديث ثمامة صحيح وسياق الأمر بالغسل هو وهم والسياق المحفوظ هو ما سيذكره المصنف بعد هذا ، والله أعلم .

مع التنبيه إلى أن أمر الكافر إذا أسلم بالغسل هو ثابت من حديث قيس بن عاصم .

عند أبي داود (355) والنسائي (107/1) والترمذي (605) وغيرهم من طريق الأغر بن الصباح عن خليفة بن حصين عن جده قيس بن عاصم به .

وهذا إسناد صحيح .

فخرج إليه النبعي على فقال: ما عندك يا ثمامة ؟

قال : عندي يا محمد حير إن تقتلني تقتل ذا دم ، وإن تنعم تنعم على شاكر ، وإن كنت تريد المال فسل تعطَ منه ما شئت .

فتركه رسول الله حتى كان الغد ثم قال له : ما عندك يا ثمامة ؟

فقال : مثل ذلك فتركه رسول الله ﷺ حتى كان بعد الغد فقال له : ما عندك يا ثمامة ؟ فقال : عندي ما قلت لك ، فقال رسول الله ﷺ : أطلقوا ثمامة فأطلق .

فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال:

أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، والله يا محمد ما كان على الأرض وحه أبغض إلي من وحهك فقد أصبح وجهك أحب الوحوه كلها إلي ، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فقد أصبح دينك أحب الدين كله إلي ، وإن والله ما كان من بلدة أبغض إلي من بلدك فقد أصبح بلدك أحب البلاد إلي ، وإن خيلك أحذتنى وأنا أريد العمرة ، فماذا ترى ؟

فبشره رسول الله ﷺ وأمره أن يعتمر ، فلما قدم مكة قال له قائل : صبوت ؟

قال : لا ولكن أسلمت ، والله ما يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله على .

قالوا: ثم بعث رسول الله على عكاشة بن محصن الأسدي سرية إلى الغمر فنذر (783) به القوم (108/أ) وهربوا فنزل على مياههم وبعث الطلائع فأصابوا

<sup>(783) -</sup> أي علموا به ، انظر المعجم الوسيط مادة (نذر) .

عيناً فدلهم على ماشيتهم فساقوا مائتي بعير إلى المدينة (784).

ثم بعث رسول الله ﷺ محمد بن مسلمة سرية أيضاً إلى ذي [القَصَّة] في عشرة أنفس فتكمّن مائة من المشركين فلما نام المسلمون خرجوا عليهم فقتلوهم وانفلت محمد بن مسلمة رضي الله عنه جريحاً وحده (788).

<sup>(784)</sup> \_ ذكر خبر هذه السرية ابن سعد في الطبقات (84/2) ورواها البيهقي في الدلائل (83/4) من طريق الواقدى .

وهي في مغازي الواقدي (550) .

وذكر هذه السرية الزهري وموسى بن عقبة فيما ثبت عنهما عند البيهقي في الدلائل (465/5) وأيضاً ابن إسحاق في الدلائل (467/5) .

<sup>(785)</sup> \_ هو من حديث جماعة من الصحابة يطول ذكرهم في الصحيحين وغيرهما .

<sup>(786)</sup> ـ في الأصل "ذي الفضة" وهو خطأ والصواب ما هو مثبت كما في بـاقي المصـادر ، وهـو موضع معروف ، انظر معجم البلدان لياقوت فقد احتلف في تحديده .

<sup>(787)</sup> ـ ذكر خبر هذه السرية ابن إسحاق كما في الدلائل (467/5) و لم يفصل فيها . وكذا الزهري وموسى بن عقبة كما في دلائل البيهقي أيضاً (463/5) . وأيضاً ابن سعد في الطبقات (86/2) .

<sup>(788)</sup> \_ ذكرها ابن إسحاق عند البيهقي في الدلائل (467/5) دون تفصيل . وابن سعد في الطبقات (85/2) .

ثم بعث زيد بن حارثة سرية إلى الطرف إلى بني ثعلبة في خمسة عشر رجلاً فحس الأعراب أن رسول الله على سائر إليهم فانهزموا ، وأصاب المسلمون عشرين بعيراً من نعمهم ورجعوا إلى المدينة (791).

ثم بعث زيداً أيضاً إلى حِسْمَى (792) فرجع منها بنعم وسبى (793).

ثم بعث زيد (<sup>794)</sup> إلى العِيص فأُسِر جماعةٌ ، منهم أبو العـاص بـن الربيـع فاستحار بزينب بنت النبـي ﷺ فأجارته (<sup>795)</sup>.

<sup>(789)</sup> ـ اليحموم : قيل ماء بطريق مكة ، وقيل حبل أسود في ديار الضباب ، انظر معجم البلدان .

<sup>(790)</sup> ـ أيضاً ابن إسحاق في الدلائل (467/5) وابن سعد في الطبقات (86/2) .

<sup>(791) -</sup> المصدران السابقان نفسهما .

<sup>(792) -</sup> هو حبل في حهة تبوك ، انظر معجم البلدان .

<sup>(793)</sup> ـ المصدران المذكوران في رقم (790) .

<sup>(794) -</sup> كذا في الأصل ولعلها هنا نائب فاعل.

<sup>(795)</sup> ـ ذكر خبر هذه السرية أيضاً ابن إسحاق كما في مستدرك الحاكم (262/3) و لم يسمها بالعيص . وهي عند ابن سعد في الطبقات (87/2) .

وأُسْر أبي العاص قد جاء عند الحاكم (263/3) من طريق ابن إسحاق حدثني عبدالله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة بذكر أسره عن طريق سرية .

وهذا الإسناد ظاهره الصحة ، وهو في رواية أحمد بن عبدالجبار عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق...

وقد روى الخبر الطبراني في الكبير (430/22) من طريق محمد بن سلمة عن ابن إسحاق حدثني عبدالله بن أبي بكر به مرسلاً.

وهو الأحفظ .

وأيضاً جاء حبر الأسر من قِبل سرية من السرايا من طريق ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة .

# قال أهل التاريخ:

وفي هذه السَّنة سَبق رسول الله ﷺ بين الخيل ، فكان أوّل سابق بالمدينة (108/ب) ، ثم سبق في الخف فكانت العضباء لا تسبق ، فجاء أعرابي على قعود

وواه الحاكم (263/3) من طريق أحمد بن عبدالجبار عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق به .
 لكن المحفوظ فيه أيضاً الإرسال .

فقد رواه يعلى بن عبيد الطنافسي ومحمد بن سلمة كلاهما عن ابن إسحاق حـدثني يزيـد بـن رومـان به مرسلاً .

ونبه البيهقي (185/7) أن الحاكم رواه مرة موصولاً ومرة مرسلاً .

وانظر لرواية يعلى الطبقات لابن سعد (32/8) ولرواية محمد بن سلمة الطبراني (426/22 - 430) .

وجاء ذكر هذا الأسر أيضاً عند ابن أبي عاصم في الآحاد (399/1) من طريق خالد بن دهقان عن خالد سبلان عن كهيل بن حرملة عن أبي هريرة عن أبي هاشم به .

وهذا إسناد جيد في الشواهد .

وقد اشتمل طريق يزيد بن رومان المرسل وطريق أبي هاشم هـذا الـذي في الآحـاد علـى ذكـر إجـارة زينب لأبي العاص وقبول النبـي ﷺ لإجـارتها ، وهذا ثابت لجيئه أيضاً من طرق أخرى .

فأخرج الحاكم (49/4) والطبراني (425/22) وغيرهما من طريق عبدالله بن وهب عن ابن لهيعة عن موسى بن جبير عن عراك بن مالك الغفاري عن أبي بكر بن عبدالرحمن عن أم سلمة بـذكر إجارتها وقبول الرسول لذلك .

وهذا إسناد قريب من الحسن فيه موسى بن جبير روى عنه جمع من الثقات ووثقه الذهبي ولا يعرف بجرح .

أما ابن لهيعة فإن رواية ابن وهب عنه هي من جيد حديثه .

ويشهد للحديث أيضاً ما رواه البيهقي في السنن (95/9) وغيره .

من طريق مجمد بن كثير (العبدي) ثنا سفيان بن سعيد عن وائل بن داود عن عبدالله البهي مرسلاً . وهذا مرسل ضعيف فيه البهي صدوق يخطئ كما قال الحافظ .

ويشهد له ما رواه أبو أحمد الحاكم عن الشعبي مرسلاً.

نقله الحافظ في الإصابة (249/7) وقال عن سنده بأنه صحيح عن الشعبي .

فالحلاصة أن إجارة زينب لأبي العاص ثابتة .

وقد صح من طرق أخرى أن أبا العاص قد أسلم بعد هذا .

له فسبقه فشق (796) ذلك على المسلمين ، فقال رسول الله ﷺ : حقّ على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلى وضعه (797).

قالوا:

ثم تزوج عمر بن الخطاب رضي الله عنه جميلة أخت عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح فوُلِد له منها عاصم بن عمر فطلقها عمر (798)، فتزوج بها بعده زيد

(796) - رسمها يحتمل أنها بغير الفاء .

(797) - رواه البخاري (2717) وغيره من طريق حميد عن أنس به .

(798) ـ أما أن زوجةً لعمر كانت اسمها جميلة وهي أُمُّ عاصم ولدِه ، فهذا ما رواه عبدالله بن عمر الابن البـار والصالح لهذا الخليفة الراشد ، فعنه أن النبـي ﷺ غير اسم أم عاصم بن عمر وكان اسمها عاصية قـال : لا ، بل أنت جميلة .

رواه حماد بن سلمة وسليمان بن بلال (واللفظ له) وعبدالعزيز بن محمد الدراوردي ويحيى بن عبدالله بن سالم جميعهم عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر ، وهذا إسناد صحيح غاية . انظر هذه الرواية من طريق هؤلاء :

الجامع لابن وهب (75) وسنن الدارمي (2697) وطبقات ابن سعد (266/3) (15/5) وتاريخ ابن شبة (346/1) وجزء حنبل التاسع من فوائد بن السماك (5) والشعب للبيهقي (313/4) ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (ترجمة كثير بن الصلت وجميلة) وتاريخ دمشق لابن عساكر (403/27) (405/50) والإصابة لابن حجر (558/7 - 555).

لم يختلف الرواة عن عبيد الله بن عمر العمري في أن الـتي تكلـم عنهـا النبــي ﷺ في الحـديث هــي أم عاصم .

وورد في طريق حماد بن سلمة وحده حلاف ضعيف .

فقد اتفق الحجاج بن منهال وآدم بن أبي إياس وموسى بن إسماعيل وهم من الثقات الأثبات الرفعاء \_ اتفقوا على روايته عن حماد بن سلمة به بذكر أم عاصم .

بينما خالفهم الحسن بن موسى الأشيب فرواه عن حماد به بلفظ "ابنة لعمر" هكذا هو عنـد ابـن أبـي شيبة في مصنفه (261/5) وعنه رواه مسلم (2139) .

وقد تفرد الحسن بهذه المخالفة ، مما يؤكد أن ما رواه شاذ غير محفوظ .

والذي يؤكد هذا أن غير حماد من تلاميذ عبيد الله يروونه بلفظ " أم عاصم " كما هي رواية =

الجماعة عن حماد دون الحسن ، وهم سليمان بن بلال ويحيى بن عبدالله والدراوردي .

وعليه ، فلا ريب أن المحفوظ عن حماد بن سلمة هو لفظ "أم عاصم" .

وهناك رواية من طريق بشر بن السَّرِي عن حماد عزاها الحافظ لابن أبي شيبة و لم أقف عليها ، وفيها "أمة لعمر" ، وذكر الحافظ أن بشراً نفسه اختلف عنه ، ولو ثبتت عنه فلا أثر لها في الترجيح .

انظر الإصابة (558/7) ، ويبدو أن عزوها لابن أبي شيبة وهم لأني وقفت على البوصيري في إتحاف الخيرة قد أوردها من مسند العدني دون ابن أبي شيبة ومن طريق العدني رواه أبو نعيم الحلية (301/8) وقال عقبة : "غريب بهذا اللفظ لم يروه عن حماد إلاّ بشر "ا.هـ. فلا يعتبر بهذه الرواية . وهناك خلاف في الاسناد من عبيد الله بن عمر العمري .

فرواه حماد بن سلمة (اتفاقاً) والدراوردي كلاهما عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به موصولاً . وتابعهما يحيي بن سعيد القطان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به موصولاً .

عند أحمد (18/2) وغيره ، ولأن في متنه إجمالاً لم أحشره في الترجيح السابق المتعلق بالمتن ، ففيه : "أن رسول الله ﷺ غير اسم عاصية قال : أنت جميلة" .

فهؤ لاء الثلاثة يحيى القطان وحماد بن سلمة والدراوردي قد رووه عن عبيد الله موصولاً.

وخالفهم يحيى بن عبدالله بن سالم وهو ثقة فرواه عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع به مرسلاً . كما في الجامع لابن وهب .

أما سليمان بن بلال فاختلف عنه .

روى ابن سعد عنه الإسناد مرسلاً كما في طبقاته .

وروى ابن شبة عنه الإسناد موصولاً كما في أخبار المدينة .

والراجح على ضوء هذه الروايات هو الوصل ، حتى لو اعتبرنا أن رواية سليمان مرسلة .

فكفة الثلاثة أرجح ، وقد أشار الترمذي إلى إعلاله بالإرسال في العلل الكبير (641) ، لكن دلّ كلامه على أنه لم يقف على متابعين ليحيى وقد ثبت متابعة حماد بن سلمة والداروردي .

ولكون قد رواه جمع عن يحيى وعن حماد مما يؤكد أن الرواية عنهما محفوظة ، فإنه يبعد تصور اجتماعهما على الوهم ، فالمحفوظ الوصل .

وإذا تبين أن عمر كانت زوجته جميلة وهي نفسها أم عاصم ، بقي في توثيق كـلام المصنف أمر طلاقهما .

وهو قد ثبت من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد .

عند مالك في موطئه (767/2) من طريقه وعند عبدالرزاق في مصنفه (155/7) من طريق ابن عيينة كليهما عن يحيى به .

ولفظه : "كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار فولدت له عاصم بن عمر ثم إنه فارقها "

وجاء هذا أيضاً من طريق ابن جريج أخبرني عطاء الخراساني عن ابن عباس به .

ابن حارثة فولدت له عبدالرحمن بن زيد فهو أحو عاصم بن عمر الأمه (799).

قالوا: ثـم أُجْدَبَ النـاس جـدباً شـديداً في أول شـهر رمضان ، فخرج رسول الله ﷺ يستسقي بهم فصلى ركعتين وجهر بالقراءة ثم استقبل القبلة وحـوّل رداءه (800).

قالوا: وفي هذه السنة كانت سرية على بن أبي طالب رضي الله عنه إلى فدك في مائة رجل إلى حي من بني سعد بن بكر (801).

ثم كانت سرية عبدالرحمن بن عوف إلى دُومة الجندل فعمّم النبي على

وبهذا ثبت ما ذكره المصنف.

ولم يختلف في أن جميلة هي بنت ثابت بن أبي الأقلح أخت عاصم سوى من شـذ وقـال بأنهـا ابنـة عاصم .

(799) ـ ذكر ابن سعد في الطبقات (346/8) والطبري في التاريخ (126/2) وابن عبدالبر في الاستيعاب (1803/4) أن الذي تزوج جميلة هو يزيد بن حارية لا زيد بن حارثة كما حاء في الأصل .

وكل من ترجم لعبد الرحمن بن يزيد بن جارية يذكر أنه أخو عاصم بن عمر لأمه مما يدل على زواج يزيد بن جارية من جميلة أم عاصم .

(800) - أخرج الخبر دون توقيته برمضان البخاري (960 - 977 - 978 - 979 - 981) ومسلم (982) (5983) كلاهما من طرق عن عباد بن تميم عن عمه من الصحابة وعن عبدالله بن زيد الأنصاري بنحوه . وجاء ذكر الجدب والقحط في حديث أنس المعروف في الاستسقاء .

انظر البخاري (968 ـ 969 ـ 986) .

(801) ـ خبر هذه السرية هو من رواية الواقدي كما في الطبقات (89/2) وتاريخ الطبري (127/2) ودلائـل البيهقي (84/4) .

وروى ابن أبي عاصم في الديات (13/1) من طريق يحيى بن سليم عن هشام بن حسان عـن الحسـن مرسلاً أن النبـي ﷺ بعث خيلاً إلى فدك فأغار عليهم ...

وهو مرسل ضعيف .

وسيأتي خبر فتح فدك ، وخبر هذه السرية إن صح فهو من إرهاصاتها إن صح التعبير .

<sup>=</sup> عند عبدالرزاق (154/7) وإسناده حسن .

عبدالرحمن وقال له: إن أطاعوا الله فتزوج ابنة ملكهم.

فأسلم القوم ، فتروج عبدالرحمن تماضر بنت الأصبغ وكان أبوها ملكهم (802).

وجعل يقول في رجوعه : آيبون تائبون عابدون لربّنا حامِدون ، أعوذ بالله من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحَوْر بعد الكَوْر وسوء المنظر في الأهـل والمـال والولد (109/أ)(804).

<sup>(802)</sup> ـ سبق ذكر سرية عبدالرحمن بن عوف وما جاء فيها من روايات في الفقرة (731) ، وأما أن النبي ﷺ أمره بالزواج من ابنة ملكهم فهو من رواية الواقدي المتروك كما في الطبقات لابن سعد (8/88) والدلائل للبيهقي (8/4) .

وقد صح أن عبدالرحمن بن عوف تزوج تماضر بنت الأصبغ وهي بنت ملك دومة وليس في هذه الروايات الصحيحة أمره على بذلك .

روى ابن سعد (299/8) من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف عن أبيه عن جده ، وفيه تطليق عبدالرحمن لها قبل موته ، وإسناده صحيح .

وكذا روى الشافعي في الأم (254/5) وعبدالرزاق (62/7) من طرق عن ابن جريج أخبرنـي عبــدالله ابن أبي مليكة عن عبدالله بن الزبير بنحوه ، وإسناده صحيح .

بل ثبت هذا من طرق كثيرة .

<sup>(803)</sup> ـ في الأصل "تمتّعوا" ، والصواب "تمنعوا" كما في المصادر الأخرى .

<sup>(804)</sup> ـ خبر هذه الغزوة رواه ابن إسحاق عن عاصم بن عمر وعبدالله بن أبي بكر عن عبدالله بن كعب به. هكذا رواه ابن هشام (241/4) من طريق البكائي عن ابن إسحاق به .

وصرح ابن إسحاق بالتحديث عند ابن سعد في الطبقات (79/2) فقد رواه من طريق عبدالله بن =

إدريس عنه لكنه جعله عن عاصم وعبدالله مرسلاً دون ذكر ابن كعب .

لكن جاء ما يدل على أن بعض الخبر إنما روي عـن جـابر ومنـه قولـه : آيبـون تـائبون عابـدون لربنـا حامدون .

ففي الطبقات من هُذه الطريق وفي سياق هذه الرواية : "فكان حابر بن عبدالله يقول : تـــاثبون آئبــون إن شــاء الله حامدون لربــا عابدون ... .

ثم رواه ابن سعد عقب الرواية فقال:

أخبرنا إسماعيل بن عبدالكريم الصنعاني حدثني إبراهيم بن عقيل بن معقل عن أبيه عن وهب قال أخبرني جابر بن عبدالله أنه سمع رسول الله على يقول أول ما غزا عسفان ثم رجع : آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون .

وهذا إسناد حسن .

والغزوة خبرها ثابت في الجملة وسبق من رواية أبي هريرة ومرسل بحاهـد (المعروف من طريـق أبـي عياش الزرقي) وقد تقدم ذلك عند الكلام على ذات الرقاع .

وصح أيضاً ذكرها من حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم (1896) وغيره من طريق يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سعيد مولى المهري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ بعث بعثاً إلى بـني لخيـان من هذيل فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما.

وأنبه إلى أن حديث أبي سعيد هذا يرويه يزيد بن أبي سعيد مولى المهري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري بسياق غير محفوظ.

أورد مسلم (1896) روايته وفيها :

"بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل ..." .

فربما أوهم هذا السياق أنه بعث إلى بني لحيان يستعينهم وهو غير مراد .

ويزيد هذا لم يوثقه أحد بينما يحيى بن أبي كثير هو من كبراء الثقات ، كان شعبة وأحمد يقدمانه على الزهري .

وجاء ذكر الغزوة أيضاً من حديث أبي حبيش الغفاري .

أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد (238/5) والطبراني في الأوسط (28/4) وغيرهم .

من طريق عبدالله بن رجاء نا سعيد بن سلمة (بن أبي الحسام) حدثني أبو بكر بن عمر عن إبراهيم ابن عبدالرحمن أنه سمع أبا حبيش (ووقع فيه أبا حنيس) الغفاري يقول:

 فلما قَدِم رسول الله ﷺ المدينة وأقام أياماً أغار عُيينةُ بنُ حصن في حبل من غطفان على لقاح رسول الله ﷺ بالغابة ، وفيها رجل من بني غفار وامرأة ، فقتلوا الرجل واحتملوا المرأة واللقاح .

(805) ـ روى هذا الخبر ابن إسحاق قال حدثنا عاصم بن عمر وعبدالله بن أبي بكر .

وقال : حدثني من لا أتهم عن عبدالله بن كعب فذكره بنحو هذا السياق .

هكذا رواه ابن هشام (243/4) والبيهقي في الدلائل (186/4 - 188) .

وجعل البيهقي الرواية من طريق عبدالله بن كعب إنما لخبر المرأة الغفارية دون باقي السياق .

أما ذكر صلاة الخوف فهو من طريق أخرى أخرجه أحمد (232/1) وابن أبي شيبة (348/2) والنسائي (187/1) وغيرهم .

من طريق أبي بكر بن أبي الجمهم عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس قبال : صلى رسول الله ﷺ صلاة الخوف بذي قَرد أرض من أرض بني سليم ، وهذا إسناد صحيح كل رجاله ثقات . وتابع أبا بكر عليه الزهري عند البحاري (902) وليس فيه ذكر ذي قرد .

وخير الغزوة مفصلاً إنما جاء من رواية سلمة بن الأكوع عنىد البخاري (2876) (3958) ومسلم (1806 ـ 1807) وغيرهما .

من أكثر من طريق عن سلمة .

فذكر أنه دعا لهم بعد جمعهم لما معهم من الطعام فبورك لهم ثم مطروا ، وهذا خبر ظاهر إسناده
 الحسن أو قريب منه .

فيه سعيد قال عنه الحافظ "صدوق صحيح الكتاب يخطئ من حفظه".

أما إبراهيم فهو ثقة كما نقل ابن خلفون .

فإن كان هذا الطريق محفوظاً فهو يغطي جانباً من أحداث هذه الغزوة لأن حبراً كهذا رواه مسلم في صحيحه (27) وجاء في أحد طرقه أن هذا كان في تبوك .

وأما قوله : حتى بلغ كراع الغميم فهو ثابت في قصة فتح مكة من حديث حابر عند مسلم (1114) وغيره فأخشى ألاّ يكون ذكره محفوظاً هنا .

وفي بعض طرقه ذكر أن الغازي عبدالرحمن الفزاري .

وجاء تسميته عند أحمد (48/4) عبدالرحمن بن عيينة الفزاري ، وكذا عند ابن سعد (81/2 - 82) . وجاء عند الطبري في تاريخه (106/2) أن عيينة بن حصن إنما أتى هؤلاء المغيريين على اللقاح بعد فرارهم .

وإنما حاء ذكر عيينة بن حصن وأنه على رأس المغيرين من رواية ابن إسحاق المرسلة السابقة . وجاء أيضاً عند الطبراني في الكبير (28/7) من طريق محمد بن طلحة التيمي عن أبيه عن سلمة بن الأكوع به .

محمد بن طلحة هو ابن عبدالرحمن صدوق يخطئ كما في التقريب .

وأبوه طلحة لم أقف له على ترجمة .

أما حبر الناقة والمرأة الغفارية فهو إنما جاء من رواية ابن إسحاق السابقة انظر ابـن هشـام (247/4) والدلائل (188/4) .

ويبدو أنه من رواية عبدالله بن كعب دون عاصم وعبدالله ، وهي رواية مرسلة وفي إسنادها مبهم . وجاءت رواية مشابهة عند مسلم في صحيحه (1641) من طريق ابن علية ثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين .

وفيها أن امرأة أسرت من الأنصار وأصيبت العضباء ثم ذكر فرارها بالعضباء .

وساقها البيهقي في الدلائل (187/4 ـ 189) من ثلاثة طرق عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة به سنداً ومتناً وليس فيه أن المرأة من الأنصار .

وذلك ضمن أحبار هذه الغزوة فهو يراها من أحداث يوم قرد .

وعزا ابن كثير خبر المرأة والناقة إلى ابن إسحاق بروايته عن أبني الـزبير عـن الحسـن البصـري مرسـلاً وذلك في البداية (154/4) .

وينافي كون العضباء بقيت عند القوم حتى فرت بها هذه المرأة إن كانت غفارية أو أنصارية أنه ثبت في حديث سلمة بن الأكوع عند مسلم وغيره أن سلمة قد أردفه النبي على العضباء عند منصرفهم من مطاردة المغيرين ، إلا أن تكون هذه الحادثة في غير يوم قَرَد وهو الظاهر والله أعلم . وهناك روايات أخرى ذكرت هذه الغزوة .

منها ما جاء من طريقين عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبي قتادة .

وفيه مطاردة أبي قتادة للقوم وقتله مسعدة الفزاري وقوله له أفلح الوجه حين رآه ودعاؤه له .

أخرجه الطبراني في الصغير (1195) والبيهقي في الدلائل (191/4) .

بإسنادين وفيهما من ليس بمعروف .

قالوا: وكانت سرح المسلمين بالمدينة بذي الجدر، فقدم ثمانية نفر من عرينة فأسلموا فاحتووا المدينة فبعثهم النبي الله السرح ليشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما صحّوا قتلوا الراعي واستاقوا الإبل فبعث النبي الله في طلبهم كرز ابن حابر الفهري سرية في شوال في عشرين راكباً معهم قائف فأحدقوا بهم حتى أخذوهم، وحاؤوا بهم إلى النبي في فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وطرحهم في الحرة يستسقون فلا يسقون (806).

أما رواية ابن الأكوع الصحيحة فقد ذكرت أنه إنما قتل عبدالرحمن الفزاري .

(806) ـ خبر العرنيين هذا رواه البخاري (1430 ـ 3956) ومسلم (1671) من طرق عدة عن أنس به .

أما أن سرح المسلمين بذي الجدر فهو من رواية الواقدي كما في مغازيه (559) بذكر اللقاح وليس في شيء من الروايات الثابتة ، وأما أن الذين هم من عرينة ثمانية فهو في صحيح مسلم .

وكذا ما جاء بأن الذين خرجوا إليهم من الصحابة كانوا عشرين فهو في صحيح مسلم أيضاً ومعهم القائف.

وأما أن كرز هو أميرهم فهو إنما ذكره الواقدي المتروك كما في مستدرك الحاكم (594/3) وجاء من طريق آخر واو .

أخرجه الطبراني في الكبير (6/7) والخطيب في الأسماء المبهمة (335/5) وابن مردويه في تفسيره (50/2 ـ ابن كثير) .

من طريق محمد بن طلحة عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن سلمة بن الأكوع به .

قال عنه ابن كثير : غريب جداً .

وإسناده ضعيف جداً ، موسى التيمي متروك ، ومحمد بن طلحة (ابن عبدالرحمن) لا يحتج به . ورواه ابن هشام في السيرة (53/6) فقال :

حدثني بعض أهل العلم عمن حدثه عن محمد بن طلحة عن عثمان بن عبدالرحمن مرسلاً . وهذا مسلسل بالعلل ، المبهمان وثالثهم ابن طلحة والرابعة الإرسال .

<sup>=</sup> وروي قتل أبي قتادة لمسعدة بن سعد بإسناد حيد عن ابن سيرين مرسلاً كما نقله عنه ابن عساكر (145/67) مسنداً .

قال أهل التاريخ:

ثم غزا رسولُ الله ﷺ غزوة بني الْمُصْطَلَق ، وذلك أنه بلغه أن بني المصطلق بجمعوا له وقائدهم الحارث بن أبي ضرار أبو جويرية بنت الحارث .

فلما سمع بهم رسول الله ﷺ خرج إليهم حتى لقيهم على ماء من مياههم يقال له المريسيع من ناحية قُديد إلى الساحل .

فتزاحف الناس واقتتلوا فهزم الله بني المصطلق وقتل من قتل منهم ، ونفل رسول الله الناءهم ونساءهم وأموالهم ، فلما قسم السبايا وقعت جويرية في سهم ثابت بن قيس بن الشماس فكاتبته على نفسها وكانت امرأة (109/ب) حلوة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه .

فأتتْ رسولَ الله ﷺ تستعينه في كتابتها فقالت :

يا رسول الله : أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه ، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك فوقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبته على نفسي فحئتك أستعينك على كتابتي .

فقال : فهل لك في خير من ذلك ؟

قالت : وما هو يا رسول الله ؟

قال : أقضى كتابتك وأتزوجُك ؟

قالت : نعم يا رسول الله .

قال : قد فعلت .

وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله ﷺ تنزوج جويرية ، فقال الناس

وهي طريق غير محفوظ من أصلها لأن المحفوظ عن ابن طلحة هو الطريق السابق .
 ونقل الحافظ عن موسى بن عقبة قولاً آخر وهو أن الأمير سعيد بن زيد كما في الفتح (340/1) .
 ثم نقل عن غيره أنه سعد بن زيد الأشهلي والله أعلم .

أصهار رسول الله على فأرسلوا ما بأيديهم .

فلقد أعتق وأطلق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق فما كانت المرأة أعظم بركة على قومها منها (807).

قالوا: ثم أقبل رسول الله على يريد المدينة وكانت عائشة رضي الله عنها تحمل في هودجها فنزلوا منزلاً فسقط لها عقد من حزع أظفار أو قال ظفار فحبسها ابتغاؤه ، واحتمل القوم هودجها فرحلوه على بعيره وهم يحسبون أنها فيه وكان النساء إذ ذاك خفافاً وساروا .

فلما رحل الجيش جاءت منازلَهم عائشة رضي الله عنها فإذا ليس بها داع ولا محيب فحلست فغلبتها عينها وكان صفوان بن المعطل من وراء الجيش فأصبح عند منزلها ، فرأى سواد إنسان نائم فعرفها وقال : إنا لله وإنا إليه راجعون واستيقظت] (808) عائشة رضي الله عنها باسترجاعه .

فحمرت وجهها بجلبابها فأناخ راحلته ووطئ على يدها فركبتها وانطلق يقود الراحلة حتى أتى الجيش موغرين في نحر الظهيرة فهلك فيها من هلك (110/أ).

وكان الذي تولى كبره عبدالله بن أبي ، فلما قدموا المدينة لبثت عائشة رضي الله عنها شهراً ، والناس يخوضون في قول أصحاب الإفك ، وهي لا تشعر بشيء من ذلك ثم أنزل الله عز وحل براءتها .

فنزلت : ﴿ إِن الذين حاؤوا بالإفك عصبة منكم ﴾ إلى تمام العشر آيات

<sup>(807) -</sup> هذا ثابت من حديث عائشة رضي الله عنها انظر الفقرة رقم (738) فقد سبق تخريجه فيها من طريقين.

ر. --وكل ما جاء من روايات عن الغزوة سبق في نفس الفقرة بما في ذلك عن توقيتها وسيأتي التفصيل في وقتها قريباً برقم (809).

<sup>(808) -</sup> في الأصل "فاستيقظ"، والصواب ما هو مثبت .

## قالوا ثم إن النبي ﷺ حدّ أصحاب الإفك (809).

(809) ـ خبر الإفك ثابت مشهور ، وفيه أظهر الله براءة عائشة زوج النبسي الكريم ﷺ وأنزل الله في ذلك قرآناً يُتلى إلى يوم القيامة على رغم أنوف المنافقين ، وأما أن هذه القصة حصلت عند مرجعه ﷺ من غزوة بني المصطلق كما ذكر المصنف ففيه نظر

فقد روى الزهري القصة فقال :

أحبرنى عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة كلهم حدثني حديثها وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض قالوا :

فذكر حادثة الإفك المعروفة وفيه أن عائشة قالت :

"كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يخرج سفراً أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه ، فأقرع بيننا في غزاة غزاها فخرج سهمي فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب ... حتى إذا فرغ رسول الله ﷺ من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل فمشيت حتى حاوزت الحيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع أظفار وقد انقطع فرجعت فالتمست عقدي ... فبعثوا الجمل وساروا فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش فحثت منزلهم وليس فيه أحد ..."

ثم ذكرت أن صفوان وجدها دون الجيش فأناخ لها الراحلة ولحق بالقوم فأدركهم بالمدينة ظهراً . فخاض من خاض حين رأوا صفوان وحده يقودها ، ولم تسمع عائشة بهم شهراً ، وكانت قـد مرضت مرضاً حال ذلك دون علمها .

ثم ذكرت ما حصل بين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة بشأن ابن أبيّ إلى آخر القصة وهي معروفة ، فانتهت ببراءة من عند أصدق المخبرين ونزلت آيات سورة النور فنورت قلوب أهل الإيمان وأحرقت قلوب أهل النفاق ، وهذه نتيجة طبيعية ، فالقلوب الخربة الواهية لا تصمد أمام نور الوحى .

المهم ، هذه الرواية من طريق الزهري بنحو هذا السياق ودون تحديد لغزوة معينة قـد رواهـا عـن الزهري جماعة وهم :

معمر بن راشد \_ يونس بن يزيد الأيلي \_ عبدالملك بن حريج \_ عقيل بن خالد \_ محمد بن عبدالله بن أبي عتيق - عطاء بن أبي مسلم الخراساني \_ إسحاق بن راشد \_ فليح بن سليمان \_ صالح بن أبي الأخضر \_ صالح بن كيسان .

وكل هؤلاء روايتهم محفوظة .

انظر البخاري (2518 ـ 3910 ـ 4473) ومسلم (2770) وأحمد (194/6 ـ 197) والنسائي (295/5) (415/6) وعبدالرزاق (410/5) وابن شبة في أخبار المدينة (187/1 ـ 190 ـ 192) وابن حبان = (13/10) (13/10) وأبو يعلى (8/28 ـ 339) والطبري (89/18) تفسيره والطبراني (66/23 ـ 67 ـ 67 ـ 75 ـ 75 ـ 75 ـ 75 ـ 78 ـ 79 ـ 83 ـ 92 ـ 102) وشرح المعاني (237/2) والبيهقي في الشمعب (382/5) والشريعة للآجري (1905 ـ 1906) وتاريخ دمشق (332/29) (120/5) .

وهناك رواية عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر العمري كليهما عن الزهري متابعين للحماعة لكنها قد تكون غير محفوظة ، فإنه تفرد بها إسحاق بن محمد الفروي ، وهو صدوق كف فساء حفظه كما قال الحافظ .

رواها عن مالك عنهما كما في الطبراني (83/3) والشعب للبيهقي (382/5) وأعرضت عن روايات أخرى متابعة لأن أصحابها لم يسوقوا الفاظها كرواية زياد بن سعد ويعقوب بن عطاء عند الطبراني (105/23) كلاهما عن الزهري ، فإن صنيع الطبراني يدل على أنهم موافقون للحماعة ، ولكن لم يسق لفظهم وكرواية يحيى بن أبي أنيسة عند ابن عدي (188/7) إن كانت محفوظة ، وكرواية هشيم.

فأعرضت عن حشرهم في كفة الترجيح ، وهذا من منهجي في المقارنة بين الروايات والترجيح بينها . وأنبه إلى أن رواية صالح بن كيسان حاءت من طريق إبراهيم بن سعد عنه ورواهما عن إبراهيم ابنه يعقوب وعبدالعزيز بن عبدالله وبهز بن أسد ومحمد بن خالد الواسطي كلهم عن إبراهيم عن صالح كما روى الجماعة دون تحديد بغزوة .

وخالفهم أحمد بن أيوب عند أبي يعلى (348/8) فرواه عن إبراهيم عن صالح عن الزهـري بـه ، وفيـه أنها كانت في غزوة بني المصطلق .

وأحمد بن أيوب هذا متكلم فيه ، وهو أحمد بن محمد بن أيوب تكلموا في روايته عن إبراهيم بن سعد، وأنكرت عليه رواياته عنه ، وقيل إنه لم يسمعها منه ، فذكره للزيادة دون أولئك الأئمة الأربع هو منكر بلاشك .

وهناك في نفس الطبقة أحمد بن أيوب بن راشـد روى عنـه أبـو يعلـى لكـن لا يعـرف أنـه روى عـن إبراهيـم بن سعد بخلاف الأول ابن محمد فهو يروي عن إبراهيـم وعنه أبو يعلى .

والثاني هذا ابن راشد لم يوثقه أحد ، وقال ابن حبان فيه : ربما أغرب .

فأيًا كان منهما ، فالرواية منكرة لأن الثقات وهم أقوى وأكثر لا يذكرونها .

نرجع إلى رواية الجماعة .

فهؤلاء عشرة من تلاميذ الزهري يروون الحديث عنه بالسياق المذكور ، و لم يـذكر أحـد مـنهم اسـم الغزاة المذكورة و لم يعينها أحد .

وفيهم من هو من أثبت الناس في الزهري باستثناء صالح بن أبي الأخضر وفليح، أما عطاء وابن أبي =

عتيق فحديثهما في مرتبة الحسن أو أرفع .

فالمهم أن هؤلاء العشرة رووا عن الزهري دون ذكر الغزاة .

بينما نحد النعمان بن راشد وهو سيء الحفظ عموماً وفي حديثه عن الزهري سوء أكثر ، وضعيف في الزهري بلا خلاف .

نجده يروي الحديث عن الزهري ، ويذكر ما لم يذكره هؤلاء الجماعة .

فقد أخرج حديثه البيهقي في الدلائل (63/4) عنه عن الزهري بنفس السند ، وفيه "فأقرع بيننا في غزاة المريسيع".

وهذا منكر لضعف الطريق ولاشتمالها على ما لم يذكره الثقات .

وقد تابع النعمان في ذكر هذه الزيادة الوليد بن محمد الموقري عند ابن شبة في تاريخ المدينة (190/1). والوليد متروك الحديث بل متهم ولاسيما في ما يرويه عن الزهري .

وأيضاً حاءت متابعة من طريق أبي معشر نجيح المدني عن أفلح بن عبدالله بن المغيرة عن الزهري بتلك الزيادة .

أخرحها الطبراني (97/23) والبيهقي (73/4) واشتملت الرواية على ما حرى بين الزهري والوليد بن عبد الملك في شأن رواية الإفك ، وهذا الحوار هو في البخاري (3911) والدلائل للبيهقي (71/4) من طريق معمر عن الزهري به ، وسياقه مخالف لهذه الرواية المنكرة .

وفيه أبو معشر متفق على ضعفه وهو إلى الضعف الشديد يكاد يكون أقرب .

وأفلح بن عبدالله لم يوثقه أحد حسب علمي ، ولا هو من المعروفين بالرواية عن الزهري .

ثم إن أبا معشر اضطرب في سياقه ، وقارن بين روايته التي جاءت عند الطبراني من طريق موسى بـن هارون الحمال عن الحارث بن (عبدالله الخازن) عنه وبين رواية البيهقي من طريق يزيد بن هارون .

وأبو معشر ذكر جماعة من علماء الجرح والتعديل أنه يهم في الأسانيد ، وهذا يعني أنه لا يعتبر بشيء من رواياته إلاّ فيما كان من روايته مباشرة عن الشيخ المختلف عنـه ، وهنـا لا يـروي عـن الزهـري مباشرة .

وكل هذا لو كانت أصلاً رواياته تصلح للاستشهاد ، وفي هذا نظر ، وبانضمام العلـة الأخـرى لهـذا الطريق تبين أنه لا بحال للاستشهاد بها .

وبعد كل هذا البيان يتبين أن هذه الروايات الواهية لو لم تنفرد بشيء دون رواية الثقات لما كان منها شيء مقبولاً ، فكيف وقد انفردت دون ذلك الجمع من الثقات وفيهم الفحول ؟

بل هذا المقام (مقام التفرد دون الأوثق والأرجح) عندما ينضم إليه سبب آخر من أسباب الـرد وعـدم القبول كالضعف في ذات الراوي ، يصيّر أمثال هذه الروايات منكرة لا تقبل الاعتبار ولا تحشر في =

معمعات الترجيح والمقارنة .

وكل الروايات السابقة المنفردة يصدق عليها هذا الحال .

وبعد هذا العرض نخلص إلى أن المحفوظ عن الزهري في قصة الإفك هو عدم ذكر غزوة بني المصطلق ولا غيرها .

وقد روى الحديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ، وليس فيه ذكر بني المصطلق ، أخرج روايته البخاري (4479) ومسلم (2770) وغيرهما كالطبراني (106/23 - 108) وابن عساكر (167/24) من وجوه عن هشام به .

من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة ومن طريق حماد بن سلمة ويونس بن بكير وهم من الأئمة الرفعاء في العدالة والضبط .

وجاءت رواية مخالفة عند الطبراني (111/23) من طريق إسماعيل بن أبي أويس ثنا أبي ثنا هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة به .

وفيه : "فخرج سهم عائشة في غزوة النبي ﷺ بني المصطلق" .

طبعاً سبق الكلام عن رواية الزهري وعن المحفوظ منها والمنكر ، والقاعدة المتفق عليها - التي هي محل إجماع - أن ما كان من قبيل الشاذ والمنكر لا يلتفت إليه في باب الاعتبار والمتابعات والشواهد ، من جهة أنه قد ترجع بأنه وهم محض عن الراوي ، وما تبين أنه وهم وحطاً فليس هو من الرواية أصلاً في الحقيقة .

وبالتالي ، فكل طريق يحكم عليها بما يوافق حالها وحدها ولا يستقيم الخلط بين الطرق ولو كانت الطرق ترجع إلى حديث واحد .

فرواية الزهري عن عروة إذا تبين فيها شيء من تلاميذ الزهري وأنه وهُمٌّ وحَطَّأٌ من أحد التلاميـذ ولا يثبت عن الزهري .

فعندما نجد طريقاً لهشام ويتابع الزهري على نفس الحديث عن عروة ، فإننا عندها نبحث في طريق هشام وحدها ونحكم عليها بما تستحق دون الالتفات لما وهم فيه أحد تلاميذ الزهري ، فذلك الوهم من التلميذ لم يصدر عن الزهري ولا علاقة للزهري به سوى أنه نسب إليه خطأً ووهماً .

وهنا نأتي لرواية هشام .

ونجد أن حماد بن سلمة وأبا أسامة ويونس بن بكير كلهم لم يذكروا عن هشام ما ذكره أبـو أويـس ، وهو عبدالله بن عبدالله بن أويس متكلم فيه ولا يحتج بحديثه قولاً واحداً .

بل اتهم بسزقة الحديث .

والراوي عنه ابنه إسماعيل متكلم فيه أيضاً وأكثر كلام أهل العلم يؤول إلى أنه ضعيف كما ذكر =

## اللالكائي .

وكذبه ابن معين واتهمه أيضاً بسرقة الحديث .

وروى البرقاني في سؤالاته عن الدارقطني من طريق النسائي اعتراف إسماعيـل بالوضع ، وهـي قصـة صحيحة من حيث الإسناد .

وعلق الحافظ عليها بأنها لعلها كانت أول أمره .

وكان أحمد يثني عليه لموقفه الطيب في فتنة خلق القرآن .

والملخص أنه لين في أحسن أحواله وثبته أبو حاتم في روايته عن خاله مالك .

وطريق كهذه يجتمع فيه من هذا حالهما مع مخالفة الثقات لا يلتفت إليها ولو استشهاداً .

ومما فاتني التنبيه عليه أن هذه الرواية لأبي أويس وابنه ساق فيها أبو أويس إسناداً آخر فقال أبو أويس ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بنت أبى بكر الصديق .

وحدثني أيضاً عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن هزم الأنصاري النحاري عن عمرة بنت عبدالرحمن الأنصارية ثم النحارية عن عائشة .

ثم ذكر الرواية .

وهنا لم يبين أبو أويس ولم يميز ألفاظ الإسنادين ، وهذا غير مقبـول باتفـاق المحـدثين مـن الـرواة ولـو كانوا ثقات فما بالك.بمن حالهم كأبى أويس وابنه .

وقد تكلم أحمد في ابن إسحاق بخصوص مثل هذا العمل في الروايات .

ولم يغتفر العلماء لمن يتصرف بمثل هذا إلاً لمن كان حافظاً كبيراً كالزهري وأمثاله .

وهنا في روايتنا هذه عن أبي أويس ، إنْ كان اللفظ الذي ساقه هو من روايته عـن هشـام فقـد تـبين حالها كما سبق فهي منكرة للتفرد بها دون الثقات .

وإن كان من روايته عن عبدالله عن عمرة عن عائشة فهي ضعيفة لا تصح ، بل الاستشهاد بهـا ممتنـع في مثل هذا المقام لاجتماع علتين قويتين في نفس الطريق .

فإذا استحضرنا الجهالة في نسبتها إلى أي الإسنادين تأكد ترك الاستشهاد بها .

فإن قيل لعلها لكليهما قلنا : لعل ، ومالنا ولعل في مثل هذا المقام الوعر ؟ وهل يعتمد حكم على لعل ولو في توافه الأمور ؟!!

وبهذا ، وبعد كل هذا العرض للروايات نصل إلى أن قصة الإفك في رواية الثقات الصحيحة النظيفة لم يرد ما يحددها بغزوة معينة لا بالمريسيع (بني المصطلق) ولا بغيرها .

وهذا يزيدك يقيناً إلى أن رواية أولئك الذين جاءوا بذكر الغزوة من المتروكين والمتهمين أو الضعفاء المتعدد وجودهم في الإسناد الواحد ، إنما هي روايات تالفة لا يمكن أن تكون محل اعتبار لأنها =

محض أوهام .

بقيت رواية واحدة جاءت عن ابن إسحاق فيها بعض الضوء .

فقد روى ابن شبة في أحبار المدينة (194/1) وأيضاً ابن هشام (260/4 - 261) من طريقين عن ابن إسحاق قال :

حدثنا الزهري عن علقمة بن وقاص وعن سعيد بن المسيب وعن عروة بن الزبير وعن عبيد الله بن عبدالله ، فكل حدثني هذا الحديث وبعض القوم أوعى له من بعض ، وقد جمعت لك الـذي حـدثني القوم .

قال ابن إسحاق : وحدثني يحيى بن عباد بن عبدالله بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها . وعبدالله بن أبي بكر بن محمد بن حزم الأنصاري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها .

فكل قد اجتمع حديثه في قصة خبر عائشة رضي الله عنها عن نفسها حين قال لها أهمل الإفك ما قالوا.

قالت : كان رسول الله ﷺ إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه ، فلما كانت غزوة بني المصطلق أقرع ..." ثم ذكرَتُ باقي القصة وتقدمتُ .

والجواب عن رواية ابن إسحاق هذه من وجهين :

الأول : أن ابن إسحاق هنا قد ساق لفظاً واحداً وهو إنما ذكر له ثلاثة أسانيد ، وقد كان معروفاً عن ابن إسحاق إهماله تمييز الألفاظ التي يأخذها عن شيوخه ، فيسوق الحديث الواحد عن أكثر من شيخ دون أن يميز الفاظهم ، مما يدفع الناقد إلى عدم قبول ما يتفرد به دون غيره ممن يشاركه في أصل الرواية عندما يصدر منه مثل هذا الصنيع ، وهذا هو الذي فعله ابن إسحاق في روايته هذه .

سئل الإمام أحمد بن حبل: ابن إسحاق إذا تفرد بحديث تقبله ؟

قال : لا والله ، إني رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد ولا يفصل كلام ذا من ذا ا.هـ .

فإذا كان هذا الذي يرويه لا يذكره غيره بمعنى أن غيره يشاركه في أصل الحديث ، ولا يـذكر هـذا الذي تفرد به ابن إسحاق ، فإنه عند ذلك يُرد هذا التفرد المشتمل على ما لم يذكره الثقات .

وإذا نظرنا في رواية ابن إسحاق هذه وحدنا في أحد طرقها أنه يروي الحديث عن الزهري أيضاً . وما يدرينا أن ابن إسحاق قد ساق تلك الزيادة ينسبها في حفظه إلى الزهـري مـن طريقـه علـى أنـه سمعها من الزهري .

هذا أمر وارد لا يمكن لأحد أن يجزم بنفيه .

وابن إسحاق في روايته عن الزهري كلام ، كان يحيى بن معين يضعف رواياته عن الزهري .

يقول الجوزجاني : "وابن إسحاق يروي عن الزهري إلا أنه يمضغ حديث الزهري بمنطقه حتى =

يعرف من رسخ في علمه أنه خلاف رواية أصحابه" ١.هـ .

نعم هو خلاف رواية أصحاب الزهري ، فقد تقدم أن عشرة من تلاميذ الزهري يروون الحـديث عـن الزهري دون لفظ ابن إسحاق هذا ، وحلهم ثقات رفعاء .

وكون اللفظ المذكور عن ابن إسحاق إنما ساقه ظناً منه أنه من حديث الزهـري هــو أمــر لا يمكــن أن يقطع أحد بنفيه .

ومادام أنه وارد ، فهذا وحده كافٍ في عدم قبول هذه الرواية عن ابن إسحاق .

وقد علمت من كلام الإمام أحمد أن ابن إسحاق معروف بمثل هذا الصنيع ، مما يجعل ورودَ هذا الأمر في روايته هذه أمر وارد وغير متكلف فأهل الصنعة أنفسهم شهدوا له بمثله .

أما الوجه الثاني لنقد ما تفرد به ابن إسحاق هنا هو أن ذكر غزوة بني المصطلق في حادثة الإفك أمر منكر مخالف لجملة من الروايات الأخرى التي ساقت أحداث الغزوة وغيرها ، مما يجعل توقيت حادثة الإفك ببني المصطلق أمراً منكراً وبيان هذا فيما يلي :

أ \_ قد ثبت من عدة طرق صحيحة بما لا مجال لنقدها أن سعد بن معاذ كان قد تكلم في قصة الإفك في شأن ابن أبي وأنه كان حاضراً وقتها .

وهو ثابت من طريق الزهري عن سعيد وعروة وعبيد الله عن عائشة .

ومن طريق هشام عن عروة عن عائشة .

وذلك في الصحيحين وغيرهما من طرق ، فالعجب ممن يجرؤ على تخطئة هذه الروايات ، وسعد بن معاذ ، إنما توفي بعد غزوة الخندق بشهر تقريباً بعد أن حكم في بني قريظة بما هو معروف .

ثبت هذا من رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر .

عند أحمد في المسند (350/3) والترمذي والنسائي (206/5) وغيرهم من طرق عن الليث به.

وهذا إسناد جيد متصل .

ويشهد له عدة روايات عند أحمد في الفضائل والحاكم في المستدرك (227/3) وغيرهما ، ومعناه ثابت في الصحيح من حديث عائشة ، ولا توجد رواية تعارض هذا البتة ، ولا خلاف في هذا عند كل من ترجم لسعد .

وعليه فلابدّ أن تكون حادثة الإفك التي كانت عند مُنصرَف النبي ﷺ من إحدى الغزوات ـ لابدّ =

أن تكون قبل غزوة الحندق .

وهذا أمر لا مناص منه في ضوء الروايات الثابتة .

فالخندق تلتها مباشرة قريظة ، وبعد قريظة مباشرة مات سعد ، فأين ستكون حادثة الإفك التي كانت عند منصرف سعد من إحدى الغزوات التي كانت تبعد من المدينة وامتدت أحداثها لأكثر من شهر ؟ هذه هي الخطوة الأولى .

ب ـ أن غزوة الخندق إنما كانت في السنة الرابعة من الهجرة كما ثبت هذا عن عروة والزهري وموسى بن عقبة ومالك بن أنس والبخاري ويعقوب بن سفيان وتحديداً في شوال .

انظر لأقوال هؤلاء في السنن الكبرى للبيهقي (55/6 ـ 55) وصحيح البخاري (ما قبل الحديث (3871) .

واستدل البخاري بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة فلم يجزه ، وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة فأجازه .

وهو عنده برقم (2521 ـ 3871) وعند مسلم (1868) كليهما من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به .

وفيه تتمة عندهما في نفس الرواية :

قال نافع : فقدمت على عمر بن عبدالعزيز وهو يومئذ حليفة ، فحدثته هذا الحديث فقال : إن هذا الحد بين الصغير والكبير ، فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة ، ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال .

وهذه تتمة مهمة ؛ إذ بها يتبين أن ذكر ابن عمر لسنَّه وعمره في الرواية المرفوعة ، إنما هو على وجمه التحديد والدقة في ذكر العمر ، بغض النظر عن الفارق القليل .

وعليه ، فالحديث نص في توقيت غزوة الخندق ، وأنه لم يكن بينها وبين غزوة أحد إلا سنة واحدة فقط بنص الحديث .

وغزوة أحد إنما كانت بعد بدر بعام بلا خلاف .

صح هذا عن قتادة كما في الدلائل للبيهقي (201/3) .

وعن عروة أيضاً بإسناد صحيح (201/3).

ولم يختلف أهل السير والمغازي أنها كانت في السنة الثالثة من الهجرة في شوال منها .

قال ابن كثير في الفصول له : "لا خلاف أن أحداً كانت في شوال من سنة ثلاث" (104) .

لأن بدراً كانت في السنة الثانية باتفاق ، وفي رمضان منها .

فإذاً ، غزوة الحندق إنما كانت في السنة الرابعة حتماً ، وفي شوال تقريباً قد تزيد شهراً أو تتأخر =

شهراً .

لكن الذي ذكره أهل المغازي أنها كانت في شوال .

فقول الزهري وموسى بن عقبة ومالك والبخاري والفسوي هو الذي دل عليه الدليل.

جر \_ إذاً ، بما أن سعد بن معاذ حضر الإفك ومات بعد الخندق ، والخندق كانت في السنة الرابعة بعد أحد ىسنة .

فعليه ، ينبغي أن تكون الإفك قبل الخندق أي قبل شوال من السنة الرابعة .

د ـ أن قصة الإفك كانت بعد نزول آية الحجاب بدليل ما جاء عن عائشة نفسها في القصة والحجاب ـ قولاً واحداً حسب علمي ـ لم يفرض قبل أحد .

بل صح في غزوة أحد ما يدل على أنه لم يفرض الحجاب حينها ، ففي الصحيح عن أنس أن عائشة وأم سليم كانتا يوم أحد تنقلان القرب يرى خدم سوقهما .

وقد كان نزول الحجاب بعد زواج النبي ﷺ من زينب بنت حجش قولاً واحداً .

فالإفك في صحيح الأدلة كانت بين أحد والحندق.

وأنبه هنا بإيجاز إلى قولين مخالفين .

الأول من قال بأن النبي ﷺ قد تواعد مع أبي سفيان على أن يتقابلا للقتال في العام المقبل بعـد أحــد في موسم بدر (وهي سوق تقام ببدر في موعدها) .

ورأى صاحب تلك المقالة المخالفة أن هذا يمنع كون الخندق كانت بعد أحـد بعـام لأنـه موعـد لقـاء النبـي مع أبي سفيان في حيشيهما بسوق بدر وأنه ورد أن النبـي حـرج بحيشـه إلى بـدر و لم يجـد أبـا سفيان فتسوق ورجع .

وبالتالي يمتنع أن تكون الخندق في هذا العام .

والجواب كما يلي :

أولاً: القول بأن الخندق كانت بعد عام من أحد لم يأتِ استنباطاً أو تكهناً أو رجماً بالغيب ، إنما هو قول أحد الصحابة الذين شهدوا الخندق وهم أعلم بها ، وليست رواية الموعد ببـدر بـأولى مـن هـذه الرواية .

ثانياً ـ الرواية التي ذكرها هذا المعترض من تواعد النبـي مع أبي سفيان ببدر لم تأتِ من طريق ثابت . وإنما حاءت من طريقين مرسلين وأحدهما معلول بعلة أخرى غير الإرسال .

فإن كان هناك تعارض يوجب طرحاً أو تأويلاً لإحدى الروايتين ، فرواية هذا المعترض أولى .

ثالثاً: لا يوجد أي تعارض بين هذه الروايات ، فالذي جاء في رواية أحد أن الموعد كان بموسم بدر كما هي رواية النسائي (317/6) والطبراني (247/11) ، فالموعد هو موسم بدر من العام المقبل ، =

وليس في هذا أي دليل على أن الموعد هو استغراق عام كامل من يوم أحد .

فأحد كانت في شوال من السنة الثالثة وشوال هو الشهر العاشر من السنة القمرية ، وبمجرد مرور ثلاثة أشهر من أحد يكون دخل العام المقبل بالنسبة ليوم أحد .

وربما كانت بدر كسوق موعدها في منتصف العام أو نحوها ، فيكون هذا غير معارض لقول أبعي سفيان : "عام قابل".

ثم ما المانع أن يكون خرج النبي ﷺ لو صح إلى موعده ببدر مع أبي سفيان من قرابة مضي عام من أحد في شعبان مثلاً ، ثم لم يجده ورجع دون قتال كما هو في هذه الرواية ، ثم بعد مضي شهر أو نحوه احتمعت الأحزاب على رسول الله وكانت غزوة الخندق ؟ ما المانع ؟

وهناك قول آخر غريب ذهب إليه هذا المعترض .

فلأجل هذه الرواية المرسلة التي لا تتعارض في الحقيقة مع ما صبح عن ابن عمر كما بينا ، قال المعترض عن رواية ابن عمر عندما ذكر أن عمره كان أربع عشرة سنة في أحد و همس عشرة سنة في الخندق .

قال بأن ابن عمر لم يكن عمره خمس عشرة فقط يوم الخندق ولا أربع عشرة يوم أحد . إذاً ، كم كان عمره تحديداً أيها المعترض ؟

فأجاب وقام بعملية تعديل للرواية والدليل حتى يتماشى مع قولـه فقـال : هــو أقــل مــن أربــع عشــرة وأكثر من خمس عشرة .

وليس بأقل بشهر أو شهرين لأن هذه المدة لا تنفع المعترض ، فهذا المعترض يقول بـأن المـدة الــيّ بـين أحد والخندق سنتان ، فلابدّ من استقطاع هذه المدة من رواية ابن عمر .

وعلى هذا ، فابن عمر عند هذا المعترض يوم أُحد في أكثر تقدير هو ابن ثلاث عشر وثمانيـة أشــهر أو نحوها ، وفي يوم الخندق في أقل تقدير هو ابن خمس عشرة وثمانية أشهر أو نحوها .

وهكذا ، استقطع هذا المعترض من هذه الرواية وألصق تسعة أشهر في أقل تقدير .

وكل هذا حتى يتمكن هذا المعترض من إعمال تلك الرواية المرسلة ، وعلى حسب فهمه .

ويكفي لرد هذا الاعتراض بأن كل ما ذكر إنما هو تحكم لا دليل عليه ولا مُلْجِئ إليه سـوى التشـبث بالمألوف والمعروف القائم على الفهم الخاطئ .

ومما يقطع دابر هذا الاعتراض أن نافعاً مولى ابن عمر الراوي لهذا الحديث قد ساق لنا ما يدل على أن ابن عمر إنما ساق عمره على وجه التحديد الذي لا يحتمل ما ورد في هذا الاعتراض ، وذلك عندما ذكر انتباه الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز لمعنى هذا الأثر ، واعتماده تحديد أعمار المجاهدين من يجاز منهم ومن يرد على ضوء الحديث .

فالمقام مقام تحديد وضبط .

الخلاصة : الإفك كانت بعد أحد وقبل الخندق .

أي بعد شهر شوال من السنة الثالثة ، وقبل شهر شوال من السنة الرابعة ، أي ما بين أواحر السنة الثالثة إلى أواحر السنة الرابعة .

فهل يمكن حسب ما ورد من روايات في هذا الباب أن تكون غزوة بني المصطلق في هذه الفترة ؟ أولاً : قبل الجواب لابد من بيان أنه لم يصح شيء في توقيت غزوة بني المصطلق وكل ما ورد هو منكر لا يصح سوى رواية ابن إسحاق وقد علمت ما فيها من إشكال ، حيث ساق لها أكثر من إسناد و لم يميز لأيهم كانت ، وهي بالنسبة لأحد هذه الأسانيد منكرة لا تصح ، والمرجح لإعلالها أن هذا الأسلوب في عرض الروايات معروف عن ابن إسحاق واستنكره أئمة العلل عليه .

ثانياً : عامة أهل السير والمغازي أن غزوة بني المصطلق كانت بعد السنة الرابعة مـا بـين قائـل إنهـا في السنة الخامسة كقتادة وعروة والزهري ومالك وابن سعد وابن قتيبة .

وبين قائل إنها في السنة السادسة كابن إسحاق وابن حياط والطبري وابن عبـدالبر وابـن الأثـير وابـن كثير وغيرهم .

وسبق عزو أقوالهم .

وعليه ، فعامة أقوال أهل السير تستلزم أن بني المصطلق كانت بعد الخندق ، وهمو الذي دلت عليه الأدلة ، وبيانها كما يلي :

1 - ابن عمر رضي الله عنه استُصغِر في أحد ولم يشارك حتى جاء يوم الحندق ، وكان عمره خمس عشرة ، فكانت أول غزوة يشارك فيها ، وقد صرح بهذا ابن عمر نفسه في رواية أحرى عند البحاري (3881) من طريق عبدالله بن دينار عنه وفيه : "أول يوم شهدته يوم الحندق".

وقد ثبت أنه شارك يوم بني المصطلق كما في الصحيحين من حديث نافع عنه .

فقد ذكر أن النبي ﷺ أغار على بني المصطلق فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذٍ حويرية .

قال نافع : حدثني هذا الحديث عبدالله بن عمر وكان في ذاك الجيش .

وفي رواية : وكان في ذلك الخيل .

وهذا يعني أن بني المصطلق كانت بعد الخندق ، ثم مشاركته في بني المصطلق مع حكايته عن نفسه أنه . إنما أجيز بعد أحد يوم الخندق لا يدل إلاّ على هذا .

واستصغاره في أحد كافٍ في الدلالة على أنه لا يمكن المشاركة في بـني المصطلق لـو كانـت قبـل الحندق.

وثبوت مشاركته فيها دليل على تأخرها عن الخندق .

## ومخالفة هذا تستلزم أمرين باطلين :

الأول: أنه شارك يوم بني المصطلق وهو دون الخامس عشرة ، وهذا باطل بدليل أن عمر بن عبدالعزيز استنبط من أثر ابن عمر هذا أن من كان دون الخامس عشرة يمنع من المشاركة في الغزو ، وكان هذا بمحضر نافع وأقره وهو راوي الحديث .

الثاني : يستلزم أن الخندق كانت ثاني مشاركاته وهذا خلاف ما رواه ابن عمر عن نفسه .

أما قول من قال أنه شارك و لم يقاتل فهو محض تحكم لا دليل عليه مخالف لظاهر الـنص الـدال على المشاركة ، وإلا فماذا يعني قول نـافع : وكـان في ذلـك الجيش ؟ وفي روايـة في ذلـك الحيـل ، وهـل وظيفة الجيش إلاّ القتال أو الخيل إلاّ العدّو للحرب والنزال ؟

2 ـ يؤيد هذا الوجه الأول مع ظهوره وجلائه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه كان مشاركاً يوم
 بني المصطلق .

ففي الصحيحين عنه أنه قال : "غزونا مع رسول الله ﷺ غزوة بني المصطلق فسبينا كرائم العرب فطالت علينا العُزْبة ..." وفيه "فاشتهينا النساء وأحببنا العزل".

فالحديث نصِّ في أن أبا سعيد شارك يوم بني المصطلق بالغزو بل ونال سبياً بل وكان في حال من الفحولة حتى أنه اشتهى النساء لبعده عن زوجته إذ ذاك ، وهذا معنى قوله طالت علينا العُزْبة ، انظر عمدة القاري .

والمعروف أن أبا سعيد كان من أحداث الصحابة وصغارهم .

حتى أن كل من ترجم له ذكر أنه ممن استُصغر يوم أحد لم يختلفوا في هذا وجماءت بـه الروايـة فقـد سبق بيان هذا من طريقين كما تقدم (577) .

ويشهد لهذا سنُّه ، فقد وُلِد بعد المبعث بيسير ، ولن يكون على هذا قد بلغ الخمس عشرة سنة يوم أحد ، بل ذكر ابن عبدالبر أن أول غزوة شهدها الخندق ، وقد ثبت عن عائشة أنها قالت عنه وعن أنس : "ما عِلْم أنس وأبي سعيد بأحاديث رسول الله ﷺ وإنما كانا غلامين صغيرين" .

رواه الطبراني في الكبير (249/1) من طريق علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن عائشة .

ولم يقل فيه هشام عن أبيه عند الطبراني لكن رواه ابن عبدالبر في حمامع بيمان العلم معلقاً وفيه عن على ابن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة .

وهو هكذا موصول عند ابن عساكر في ترجمة أبي سعيد (394/20) من طريق أحرى بإسناد نظيف ثابت إن شاء الله .

ومن الثابت في الصحيح أن أنساً لم يشهد أحداً ، أي لم يشارك في القتال لصغره .

فهذا أبو سعيد الصغير يوم أحد قد شهد غزوة بني المصطلق ، بل وكان قد كبر عن مجرد المشاركة =

في القتال فهو مشارك في السبي ووطئ النساء بل وذكر طول العُزْبة (البعد عن الأهل) . ولا يمكن أن يكون كل هذا بسبب زيادة أشهر فقط على أحد ، وهذا يعني تأخر غزوة بسي المصطلق عن أحد بمدة فيها طول .

3 - أيضاً حاء في رواية نافع عن ابن عمر في الصحيحين ما يدل على تأخر غزوة بني المصطلق ، فعن ابن عون قال كتبت إلى نافع أسأله هل كانت الدعوة قبل القتال ؟ قال فكتب إلى إن ذاك كان في أول الإسلام وإن رسول الله على قد أغار على بني المصطلق وهم غارون (يعني غافلون) وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم ... حدثن بهذا الحديث عبدالله بن عمر وكان في ذلك الجيش .

فبين نافع أن الأمر بالدعوة قبل القتال كان في أول الإسلام ثم بعدها أصبح يغزو دون أن يقوم بدعوة القوم دعوة خاصة باعتبار أن الناس أصبحوا لا يجهلون ظهور النبسي في المدينة ، فهم بالعموم على علم بمحمد ورسالته ولو إجمالاً واستدل نافع بآخر أمره في الغزو بغزوة بني المصطلق ، فدل على أنها من الأواخر وهو الموافق لما تقدم .

وإذا كانت غزوة بني المصطلق لم تكن في أول الإسلام بنص رواية نافع ، فإن ذلك يعني أنها متأخرة بالنسبة لعمر الدعوة القتالي في حياته ﷺ .

فقد شرع القتال بعد مضي عام من الهجرة في أول العام الثاني ، وإنما تــوفي ﷺ في أول الســنة الحاديــة عشر من الهجرة .

فلو قلنا بأن بني المصطلق كانت بين أحد والخندق ، فإن هـذا يعـني أنهـا كانـت بعـد مضـي سـنتين ونصف تقريباً من مشروعية القتال .

وهذا يعني أنها كانت في أول الأمر ، وهو مخالف لرواية نافع .

وأقل ما تدل عليه رواية نافع أن غزوة بني المصطلق كانت متأخرة ومن أواخر غزواته ﷺ وهــذا نـص الرواية .

وما أظن أحداً يتصور أن ما كان بعد سنتين ونصف من الأمر بالقتال يعتبر متأخراً ، بل هو من ضمن ما كان أول الأمر .

وعليه ، فلابدّ أن تكون بني المصطلق متأخرة عن هذا الموعد وهو الموافق لما تقدم .

4 - جاء من روايات كثيرة أن النبي ﷺ بعث لهم الوليد بن عقبة بن أبي معيط ليأخمذ منهم أموال الصدقة ، وذلك بعد أن أسلموا .

ومنها ما رواه علقمة بن ناجية الخزاعي رضي الله عنه قال :

بعث إلينا رسول الله ﷺ الوليد بن عقبة بن أبي معيط يصدق أموالنا فسار حتى إذا كان قريباً منا وذلك بعد وقعة المريسيع رجع ... رواه ابن أبي عاصم في الآحاد (309/4) ومن طريقه أبو نعيم في معرفة الصحابة (4880) والطبراني (6/18) من طريق أخرى .

عن يعقوب بن حميد ثنا عيسى بن الحضرم بن كلثوم بن علقمة بن ناجية الخزاعي عن جده كلثوم عن أبيه علقمة به .

وتوبع يعقوب بن حميد عليه من قِبل يعقوب الزهري كما ذكر أبو نعيم ، ففي المعرفة قـال : "رواه يعقوب الزهري عن عيسي بن الحضرمي نحوه" .

ويعقوب بن حميد صدوق ربما وهم كما في التقريب ، وأقرب كلام في وصف حاله ما ذكره عنه ابن حبان في الثقات قال :

"كان يحفظ ، ممن جمع وصنف وربما أخطأ في الشيء بعد الشيء وليس خطأ الإنسان في شيء يهم فيه ما لم يفحش ذلك منه بمخرجه عن الثقات إذا تقدمت عدالته" .

وتابعه يعقوب الزهري وهو كثير الخطأ .

أما الحضرمي فقد قال فيه أبو حاتم الرازي: لا بأس به .

فالحديث حسن بلا إشكال .

وفيه أن إرسال النبي إلى بني المصطلق لأمحذ الصدقات بواسطة الوليد بن عقبة كان بعد الوقعة وربمـا بسنة أو أكثر بقليل مراعاة للحول في الزكاة .

وقد جاءت الرواية صريحة في الموعد من نفس الطريق عند ابن أبي عاصم في الآحاد ( 309/4) واللفظ له والمعرفة لأبي نعيم (4881) من طريقه والطبراني (8/18) وفيه: "أن النبي على قال لهم عام المريسيع حين أسلموا إنه من تمام إسلامكم أن تؤدوا زكاة أموالكم، وقال لهم عام المريسيع إني باعث إليكم بمن يأخذ زكاة أموالكم".

إني باعث إليكم ، أي عندما يحين موعد زكاتكم .

فنصت الرواية أن إسلامهم كان في نفس العام الذي غزاهم فيه .

وأنه نبههم إلى أنه سيرسل إليهم حين يحين موعد الصدقة من يأخذها منهم ، وسيكون هذا في أبعد تقدير بعد سنة ونصف تقريباً من موعد الغزوة مراعاة لوقت إسلامهم وحول الصدقة .

والوليد بن عقبة بن أبي معيط إنما أسلم في فتح مكة أي سنة ثمانية من الهجرة .

وعلى هذا ، ستكون بني المصطلق في أقل تقدير آخر السنة السادسة من الهجرة إن لم تكن بعدها . وعام المريسيع باتفاق المؤرخين إنما هو عام غزو النبي لبنـي المصطلق .

انظر تاريخ الطبري (213/2) والكامل في التاريخ (176/2) وتاريخ دمشق (217/3) والخصائص الظرى (392/1) للسيوطى .

ومنه تعلم أنه يستحيل أن تكون بني المصطلق قد وقعت في السنة الرابعة أو حتى الخامسة . 5 ـ ورد عن ابن هشام أن النبي ﷺ قد استخلف على المدينة يوم بني المصطلق أبا ذر الغفاري في أحد الأقوال .

وأبو ذر إنما هاجر إلى المدينة بعد الخندق ، وإن كان قديم الإسلام .

وعليه ، فلا يمكن أن تكون بني المصطلق قد حصلت قبل السنة الخامسة على ضوء هذه الفقرة .

6 - غزوة بني المصطلق كانت غزوة عظيمة بحسب نتائجها ، نصر الله فيها رسوله ومن معه من المؤمنين وكسر شوكة أهل الشرك فقتل مقاتلتهم وسبى منهم سبياً عظيماً حتى أن الذين أعتقوا فقط بعد زواج النبي من جويرية مائة رقبة .

وكان فيها من أعظم الأحداث وهو زواجه الميمون من جويرية بنت سيد بني المصطلق ، كل هذه الأحداث الهامة لم يرد منها شيء في سرد عائشة لقصة الإفك ، مع أنها أطالت السرد وذكرت كل ما حصل مفصلاً طيلة أكثر من شهر مما يدل على عدم تزامنها مع تلك الغزوة ، بل ما ذكرته هي من أحداث فإن مجموعه يمتنع أن يكون حصل في وقت واحد مع حدث عظيم كحدث بني المصطلق .

وأخيراً ، كل هذه الأدلة يقطع معها الناظر أن غزوة بني المصطلق كانت متـأخرة ولا يمكـن أن تكـون قبل السنة السادسة من الهجرة كما هو قول جماعة من أهل السير تقدموا في الهامش (739).

وفي المقابل ، فإن حادثة الإفك قد ورد في سياقها أمر يوجب تقدمها عن غزوة الحندق .

وهو أن سعد بن معاذ كان قد شهدها ولا خلاف أنه مات بعد الخندق وقد ثبت شهوده الإفـك مـن ثلاثة طرق .

الأولى : الزهري عن عروة وسعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة وعلقمة كلهم عن عائشة به وهي في الصحيحين وغيرهما .

الثانية : من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة .

وسبقت في الصحيحين وغيرهما من رواية ثلاثة من الثقات عن هشام .

الثالثة : من رواية عبدالعزيز بن محمد بن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ بن سعد بن معاذ به مرسلاً.

رواها ابن أبي حاتم في تفسيره (1023/3) وابن شبة (200/1) وتحرف سنده ، من طريقين عن عبدالعزيز به .

وهو حيد في الشواهد محفوظ عن عبدالعزيز ، فقد حالفه عبدالرحمن بن زيد وهو ضعيف .

وعمرو من ولده فهو حفيده ، وفي هذه الرواية نوع قوة .

فمن خلال هذه الطرق الثلاثة لا يمكن لأي ناقد أن يطعن في ثبوت شهود سعد بن معاذ للإفك =

وما فعله بعضهم من الطعن في الرواية هو على غير قاعدة وعلى غير دليل ، ولو أعطي الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولفسدت سائر بحالات الحياة .

ولكنْ البينةُ البينةُ .

فدل شهود سعد للإفك أن الإفك كانت قبل الخندق يقيناً ولا يستوي اليقين والظن .

ومن كل ما تقدم تعلم أنه لا يمكن أن تكون حادثة الإفك قد حرت عند مُنصرَف النبي رضي الله من بنسي المصطلق ، وعليه فرواية ابن إسحاق السابقة مع ما فيها من كلام تكون منكرة أيضاً من جهة المتن ، وهذا هو محل القصد من هذه الإطالة .

تنبيه : قال الحافظ في الفتح (458/8) عن ذكر غزوة بني المصطلق ضمن حديث الإفك قـال : "وفي رواية بكر بن وائل عند أبي عوانة ما يشعر بأن تسمية الغزوة في حديث عائشة مدرج" ا.هـ .

وهذا يؤيد النتيجة السابقة ، و لم أقف على الرواية عند أبي عوانة في المطبوع .

أما حدّ أصحاب الإفك فقد ثبت عن عائشة أنها قالت :

"لما نزل عذري قام رسول الله ﷺ على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن ، فلما نـزل أمـر بـرجلين وامـرأة فضُربوا حدهم" .

رواهُ ابن شبة في أخبار المدينة (198/1) قال ثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق عن عبدالله بن أبي بكر عن عمر ، عن عائشة رضي الله عنها به .

ورواه الطبراني في الكبير (163/23) وأبو داود (4474) والترمذي (3/81) وأحمد (35/6) والنسائي من طريق ابن أبي عدي به .

وتوبع ابن أبي عدي وهو ثقة من قِبل يونس بن بكير كما أخرج البيهقي في سننه (250/8) من طريق أحمد بن عبدالجبار ثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني عبدالله بن أبي بكر فـذكره بسنده ومتنه .

وصرح هنا ابن إسحاق بالتحديث فالحديث صحيح .

وتابعهم عبدالأعلى بن عبدالأعلى السامي فرواه عن ابن إسحاق موصولاً .

وبتصريح ابن إسحاق بالتحديث أخرجه الطحاوي في المشكل (409/7) .

نعم رواه محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن عبدالله بن أبي بكر عن عمرة مرسلاً .

كما أسنده البيهقي (250/8) من طريق أبي داود وهو في سننه (4475) لكن الوصل أقوى وأحفظ . والحديث ثابت .

و جاء من طريق ابن عباس لكنه من طريق الكلبي المتهم .

ورواه الطبراني في الكبير (152/23) من طريق يحيى بن بكير عن ابن لهيعة عـن عطـاء بـن دينــار عـن سعيد بن حبير أنه قال :

"حلد النبي ﷺ حسان بن ثابت وعبدالله بن أبي ومسطحاً وحمنة ... ثمانين حلدة في قدّف عائشة ... ثم تابوا غير ابن أبي" .

قالوا: ثم كانت عمرة الحديبية.

خرج رسول الله على ومعه ألف وثمان مائة رجل ، ومعه سبعون بدنة ، فأحرم رسول الله على ومن معه من ذي الحليفة واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم.

وساق أبو بكر رضى الله عنه بدناً ، وطلحة بدناً ، وسعد بن عبادة بدناً ، فلما بلغ رسول الله على غدير الأشطاط بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبى فقال: يا رسول الله هذه قريش سمعت بك وحرجت وقد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله أن لا تدخلها عليهم أبداً.

وهذا خالد بن الوليد في حيلهم قد قدموها إلى كراع الغميم.

فقال رسول الله ﷺ : يا ويح قريش لقد أكلتهم الحرب ، مـاذا عليهم لـو خلوا بيني وبين سائر العرب ؟ فـإن أصـابوني كـان الـذي أرادوا وإن أظهرنـي الله عليهم دخلوا في الإسلام ، وأودني والله لا أزال أجاهد على الـذي بعـثني الله حتـي يظهرني الله .

ثم أمر الناس فسلكوا ذات اليمن على طريق يخرجه على ثنية المرار مهبط

وفيه ابن لهيعة معروف بسوء الحفظ.

أما يحيى فهو حسن الحديث ، وعطاء صدوق وروايته عن سعيد متصلة لأنه يروى عن صحيفته . ورواه ابن شبة (199/1) بسند صحيح عن أشعث بن إسحاق القمي بنحو أثر سعيد وليس فيـه ذكـر التو بة

ورواه أيضاً (199/1) عن عبدالله بن أبي بكر مرسلاً من طريق أبي عاصم النبيل قال حدثنا الحسن ابن زيد العلوى عن عبدالله به مرسلاً.

وروى البيهقي (250/8) وأبو يعلى (334/8) عن فليح بن سليمان أنه قال:

سمعت ناساً من أهل العلم يقولون إن أصحاب الإفك حلدوا الحد ولا نعلم ذلك فشا . وقوله فشا إنما هو من رواية البيهقي.

وجاءت رواية عند ابن مردويه في تفسيره من حديث محمد بن إسحاق حدثني ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير وفيها جلد ابن أبي ومسطح وحسان وحمنة .

نقلها الزيلعي في تخريج الأحاديث (422/2) ولم يسق إسنادها إلى محمد بن إسحاق من ابن مردويه.

الحديبية ، فلما بلغ ﷺ ثنية المرار بركت ناقته .

فقال الناس: خَلَأَتْ.

فقال : ما خلأت وما هو لها بخلق ، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة والله لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة فسألوني فيها صلة الرحم إلاّ أعطيتهم إياها ، ثم قال للناس : انزلوا ، فقالوا : يا رسول الله ما بالوادي ماء ننزل عليه للناس ، فأخرج رسول الله على سهماً من كنانته ، فأعطاه رجلاً من أصحابه فنزل في قليب من تلك القلب فغرزه في حوفه فحاش بالرواء حتى ضرب الناس بعطن ، فلما اطمأن رسول الله ﷺ أتاه بديل بن وَرَقاء في رجال من خزاعة فقال لهـم رسـول الله على كقوله لبشر بن سفيان فرجعوا إلى قريش فقالوا يا معشر قريش إنكم تعجّلون على محمد ، إن محمداً لم يأتِ لقتال إنما جاء زايراً لهذا البيت ، فقالوا : وإن جاء لذلك فلا والله لا يدخلها علينا أبداً عنوةً ولا تتحدث بذلك العربُ ، ثم بعثوا مكرز بن حفص بن الأحنف أحد بني عامر بن لؤي ، فلما رآه النبي على قال : هذا رجلٌ غادر ، فلما انتهى إلى رسول الله ﷺ كلّمه رسول الله ﷺ بنحو ما كلّم به أصحابه فرجع إلى قريش وأخبرهم بذلك ، فبعثوا إليه الحليس بن علقمة الكناني وهو يومئذ سيد الأحابيش فلما رآه رسول الله على قال : إن هذا من قوم يتألهون فابعثوا الهَدْي في وجهه ، فلما رأى الهَدْي يستن عليه من عرض الوادي في قلائده وقد أكل أوبارها من طول الحبْس رجع إلى قريش فقال : يا معشر قريش رأيت ما لا يحل صدق الهدي في قلايدها قد أكلت أوبارها من طول الحبس عن محلها ، فقالوا له : اجلس لا علم لك ، وبعث رسول الله ﷺ خراش بن أمية الخزاعي إلى مكة فلما دخل مكة أراد قريش قتله فمنعه (810) حتى أتى رسول الله ﷺ ، فدعا رسول الله على عمر بن الخطاب رضى الله عنه ليبعثه إلى مكة فقـال : يـا رسـول الله إنى أخاف قريشاً على نفسي وليس بها من بني عَدِي وكعْب أحد ، وقد عرفَتْ

<sup>(810)</sup> \_ هكذا في الأصل ، دون ذكر الفاعل ، وفي المسند "فمنعهم الأحابش".

<sup>(811) -</sup> كتب في الأصل قبلها "وأصحابه" ثم شطب عليها .

<sup>(812)</sup> ـ كذا بالأصل دون حذف الياء .

محمد بن عبدالله وسهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين يـأمن فيهـا النـاس ويكف بعضهم عن بعض على أنه من أتى رسول الله هي من أصحابه بغير إذن وليـه رده عليهم ومن جاء قريشـاً ممـن مع رسول الله هي لم يـردوه وإنـه لا إسـُـلال ولا إغلال .

فلما فرغ من الكتاب قام رسول الله ﷺ فقال : يا أيها الناس انحَروا واحلقوا وأحلّوا ، فما قام رجل من المسلمين ، فدخل رسول الله ﷺ على أم سلمة فقال: يا أم سلمة ما شأن الناس ؟

قالت: كأنهم كرهوا الصلح، فاعمِد إلى هديك حيث كان فانحر واحلق فإنك لو فعلت ذلك فعلوا، فخرج رسول الله لله لا يكلم أحداً حتى أتى هديه فنحر ثم جلس وحلق فقام الناس ينحرون ويحلقون فحلق رجال منهم وقصر آخرون، فقال رسول الله لله المحلقين، قالوا: يا رسول الله، والمقصرين ؟ قال : يرحم الله المحلقين، قالوا: يا رسول الله والمقصرين ؟ قال : والمقصرين ، قالوا: فما بال المحلقين يا رسول الله ظاهرت لهم الترحم، قال : لأنهم لم يشكوا، وأخذ رسول الله البيعة على الناس تحت شجرة هناك على أن لا يفروا، فبايعه الناس كلهم غير الجد بن قيس اختباً تحت إبط بعيره، فذلك قول الله عز وجل : ﴿ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ﴾ ، وقال الله عن يدخل النار أحد شهد بدراً والحديبية ، ثم انصرف رسول الله عن حتى إذا ألل بين مكة والمدينة نزلت سورة الفتح ﴿ إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ؟

<sup>(813) -</sup> خبر غزوة الحديبية ثابت من طرق كثيرة عن جمع من الصحابة .

ـ أما ما ذكره المصنف من أنهم ألف وثمان مائة فهو من رواية عروة بن الزبير مرسلاً .

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (387/7) من طريق حالمد بن مخلم عن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الأنصاري عن الزهري عن عروة به .

وعبدالرحمن قال عنه الحافظ : صدوق يخطئ .

وجاء هذا القول من طريق موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يســـار عــن أبـي هريــرة به، عند ابن طهمان في مشيخته (22) .

وهذا القول غير صحيح لمخالفته ما صح عن جمع من الصحابة .

ولابدّ قبل ذكر ما صح في هذا من بيان أن المقام مقام إحصاء تقريبي ، لا يمكن الكلام فيه على وجه التحديد ، وهذا يعني أن الأرقام التي ستذكر لن تكون واحدة ، وستكون مختلفة نوعاً ما ، وهذا يعميٰ أن أقرب الأرقام إلى العدد المحدد في أغلب الظن هو ما جاءت به أكثر الروايات .

وقد حاءت أكثر الروايات بأنهم كانوا ألفاً وأربعمائة ، صح هذا عن البراء بن عازب ومعقل بن يسار وسلمة بن الأكوع والمسيب بن حزن وحابر بن عبدالله في أكثر الروايبات عنه ، وجميعهم حضروا الحديبية .

روى حديث البراء البخاري (3384) (3920) من طريق أبي إسحاق السبيعي سماعاً عن البراء بلفظ : "كنا يوم الحديبية أربع عشرة مائة" وفي رواية "كانوا مع رسول الله ﷺ يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة =

أو أكثر" .

وروى حديث معقل مسلمٌ (1858) من طريق الحكم بن الأعرج عنه به .

وروى حديث سلمة مسلمٌ (1807) من طريق عكرمة بن عمار حدثني إياس بن سلمة عن أبيه .

وروى حديث المسيب البيهقي في الدلائل (98/4) من طريق شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه به ، وإسناده صحيح .

أما جابر بن عبدالله فروى عنه عمرو بن دينار وأبو الزبير سماعاً كلاهما عنه بأنهم ألـف وأربعمائـة ، كما في البخاري (3923) ومسلم (1856) .

ولكن روى عنه سعيد بن المسيب فقال : حدثني حابر كانوا خمس عشرة مائة أخرجه البخاري (3922) .

وحصل خلاف في رواية سالم بن أبي الجعد عن جابر .

فروى الأعمش عن سالم سماعاً أنه سمع جابراً بأنهم ألف وأربعمائة ، رواه البخاري (3923) ومسلم (1865).

بينما روى عمرو بن مرة وحصين بن عبدالرحمن كلاهما عن سالم بن أبي الجعد عن جابر أنهم ألف وخمسمائة .

رواه البخاري (3383) ومسلم (1856) .

وفي المقابل من رواية هؤلاء الصحابة تفرد ابن أبي أوفى رضي الله عنه بـذكر أنهـم ألـف وثلاثمائـة ، رواه البخاري (3994) ومسلم (1857) .

وجاء إحصاء الألف وخمسمائة من رواية مجمع بن جارية وستأتي وسندها ضعيف .

ـ قوله : "ومعه سبعون بدنة" هو ثابت من حديث جابر بن عبدالله من رواية جماعة عنه ـ

أبو سفيان طلحة بن نافع وأبو الزبير وسليمان بن قيس (صحيفة) وقتادة (صحيفة) ووهب بـن منبـه كلهم عن جابر به .

انظر مسلم (1818) ومسند أحمد (316/3) (353/3) وطبقات ابن سعد (100/2 ـ 103) .

ورواه ابن إسحاق سماعاً من الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بـن مخرمـة ومـروان بـن الحكـم كلاهما به .

رواه ابن خزيمة (290/4) وأحمد (323/4) والمدارقطني (243/2) وابن هشام (375/4) والطبراني (15/20) والبيهقي (235/5) .

وروي من حديث ابن عباس وأنس ومرسل قتادة ، ولعله غير محفوظ عن أنس .

ـ وأما إحرامه من ذي الحليفة فهو في البخاري ( 3926 ) ( 1608 ) من طريقين عن الزهري عن =

- عروة عن المسور بن مخرمة ومروان به .
- وأما استخلافه ابن أم مكتوم وكذا سَوْق الصحابة المذكورين للبدن فلم أقيف عليه مسنداً إلاّ من طريق الواقدي وهو متروك ولا يوثق به .
  - ذكره في مغازيه (572 ـ 573) وانظر الطبقات لابن سعد (95/2) .
- ـ أما من قوله : "فلما بلغ رسول الله ﷺ غدير الأشطاط" وكل ما ساقه في شأن هـذه الغزوة مـن السياق الطويل وحتى ذكره لإشارة أم سلمة عليه بالخروج للذبح والحلق ليتأسى الناس به .
- كل هذا هو من رواية الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه ، فذكره بمثل سياق المصنف سوى بعض الألفاظ سأنبه عليها .
  - أخرجه البخاري (2581) وغيره عن معمر وغيره عن الزهري به .
- ولمواضع منه شواهد من حديث البراء بن عازب وسلمة بن الأكوع وابن عمر وجابر وأنس وغيرهم. انظر لحديث البراء البخاري (2551 - 2552 - 2553) ومسلم (1783) (1784) من طريق أبي إسحاق السبيعي عن البراء به .
  - وانظر لحديث سلمة مسلم (1807 ـ 1860) والبخاري (6780) من طريقين عن سلمة .
    - وانظر لحديث ابن عمر البخاري (1718) (2004) (3951) .
    - وانظر لحديث حابر ما تقدم في ذكر عدد الصحابة يوم الحديبية .
    - وانظر لحديث أنس البحاري (1687) ومسلم (1784) (1253).
- أما بعض الألفاظ التي جاءت في سياق المصنف وليست في هذه الروايات التي ذكرناها فهي كالتالي : ـ قوله : قد لبسوا جلود النمور .
  - هو من رواية ابن إسحاق عن الزهري بإسناده عن المسور ومروان .
- رواه أحمد (323/4) وابن هشام (276/4) والطبراني (15/20) من طريق ابن إسحاق به وصرح ابن إسحاق به وصرح ابن إسحاق بالتحديث عند ابن هشام والطبراني .
  - وأحرجه ابن أبي شيبة (381/7) من طريق هشام عن أبيه عروة مرسلاً .
- وتسمية الكناني بالحليس بن علقمة إنما حاء من رواية عبدالرحمن بن عبدالعزيز الأنصاري عن الزهري بإسناده السابق .
- أخرجه ابن أبي شيبة (387/7) وعبدالرحمن صدوق يخطئ ، و لم يذكر إلا لفظ الحليس ، لكن تابعه ابن إسحاق عند أحمد (323/4) وابن هشام (279/4) بنفس الإسناد .
  - وعزا الحافظ في الفتح (342/5) تسميته بالحليس بن علقمة إلى ابن إسحاق والزبير بن بكار .
  - وانظر الطبقات لابن سعد (96/2) .

\_ وأما خبر إرساله عثمان بن عفان إلى قريش .

فهو ثابت من حديث عبدالله بن عمر عند البخاري (3495 - 3839) من طريق عثمان بن موهب عنه، وفيه بيعته ﷺ بيده الكريمة نيابة عن عثمان .

وعليه ، فزعم من زعم من الخوارج أو الشيعة بأن عثمان لم يبايع أو ممـن لم تشــملهم بيعــة الرضــوان فهو في حقيقته مسفه لعمل الرسول أو مكذب له .

بل بيعته بهذه الصورة وإن كان غائباً بجسده لا تقل عن بيعة غيره إن لم تكن أرفع .

وجاء ذكر خبر إرساله أيضاً من طريق ابن إسحاق عن الزهري بإسناده .

كما في مسند أحمد (323/4) والسيرة لابن هشام (282/4) وشرح المشكل للطحاوي (478/14) .

وجاء أيضاً من مرسل عروة عند البيهقي في الدلائل (133/4) .

وعزاه الزيلعي في تخريج الأحاديث (310/3) إلى عكرمة مرسلاً وعزاه إلى الطبراني .

وكذا من رواية ابن إسحاق حدثني عبدالله بن أبي بكر مرسلاً .

ـ أما وضع الحرب لعشر سنين .

فهو من رواية ابن إسحاق عن الزهري بذلك الإسناد .

عند أبي داود (2766) وأحمد (323/4) وابن هشام (275/4 - 285) .

والبيهقي في الدلائل (145/4) وطبعاً صرح ابن إسحاق بالتحديث عند ابن هشام والبيهقي ، ويكفي تصريح ابن إسحاق في بعض المصادر في هذا الحديث عن التنبيه عليه في كل المواضع .

وهذه المواطن التي استدركها المصنف على سياق الزهري الوارد عند البخاري .

ـ أما ذكر المحلقين والدعاء لهم .

فهو عند البخاري (1640) ومسلم (1301) من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر .

ـ وأما المبايعة على عدم الفرار .

فأصل البيعة ثابتة من حديث جماعة من الصحابة ابن عمر وجابر وسلمة بن الأكوع والبراء وسبق عزوها .

أما المبايعة على عدم الفرار فقد جاءت من حديث جابر عند مسلم (1856) من طريق سفيان عن أبي الزبير عنه " لم نبايع رسول الله ﷺ على الموت إنما بايعناه على أن لا نفر " .

وبنحوه من حديث معقل بن يسار عند مسلم أيضاً (1858) من حديث الحكم بن عبدالله بن الأعرج عنه .

وبمعناه ما جاء عن ابن عمر من لفظ تلميذه نافع: "بل بايعهم على الصبر".

عندما سئل عن مبايعتهم للنبي : هل كانت على الموت ، قال : لا فذكره .

أخرجه البخاري (2798) من طريق جويرية عن نافع عن ابن عمر .

ومن هذا تعلم أن ما رواه سلمة بن الأكوع عند البخاري (6780) ومسلم (1860) من أنهم بايعوا على الموت غير دقيق ، وكأنه فهمه فهماً .

بينما اجتماع معقل وجابر وابن عمر يدل على أنه عن تنصيص منه على ا

وجمع بعضهم بجمع لا يستقيم لأن مقام البيعة لا يحتمله ، ويكفي حكاية جابر ومعقل النفي للمبايعـة على الموت .

ـ وأما اختباء الجد بن قيس فهو من حديث أبي الزبير أنه سمع جابراً فذكره رواه مسلم (1856) .

ـ أما حديث "لا يدخل النار أحد شهد ..." فهو عند أحمد (362/6) والطبري في التفسير (235/18 ـ

شاكر) من طرق عن الأعمش عن أبي سفيان عن حابر عن أم مبشر به ، وهذا إسناد صحيح .

ومعناه عند مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر ، وانظر أحمد (350/6) والسنن والزهد لابن المبارك (1417) .

ـ وأما نزول سورة الفتح بين مكة والمدينة عند منصرفه من الحديبية .

فهو عند مسلم (1786) من طريق عن قتادة عن أنس.

ويشهد له حديث مجمع بن حارية عند أبي داود (2736) بإسناد دون الحسن .

وسياق المصنف هو الموافق لرواية ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن مسور ومروان به .

أخرجه الطبراني (18/20) .

- وأما قوله : فما فتح في الإسلام فتح أعظم من نزول هذه السورة ، فقد جاء عن البراء عند البخاري (3919) من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال : ... ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبة .

وبنحوه رواية ابن إسحاق عن الزهري بسنده السابق عند البيهقي في الدلائل (159/4) .

أما السورة فعندما نزلت قال النبي ﷺ : "لقد أنزلت عليّ آية هي أحب إليّ من الدنيا جميعاً" عند مسلم الرواية السابقة (1786) .

- وأما ما ذكره من دخول الناس في الإسلام فلا أدل عليه من فتحه ﷺ مكة بعد الحديبية بسنتين ومعه عشرة آلاف كما في حديث ابن عباس في الصحيحين بينما كانوا أقل من ألفين ، وقد ذكر هذا ابن هشام رحمه الله .

ـ وأما حبر كعب بن عجرة فهو عند البخاري (1720) ومسلم (275) من طريق عبدالرحمن ابن أبي ليلي عن كعب بن عجرة به .

وأيضاً (1721) وعند مسلم (1201) من طريق عبدالله بن معقل عن كعب به .

ثم كانت غزوة ذي قُرَد .

خرج سلمة بن الأكوع ومعه غلام له يقال له رباح مع الإبل ، فلما كان بعلس أغار عبدالرحمن بن عيينة على إبل رسول الله هي وقتل راعيها وجعل يطردها في أناس معه ، فقال سلمة لرباح اركب هذا الفرس وأخبر رسول الله في إنه قله أغير على سرحه ، ثم قام سلمة على تل وجعل وجهه قبل المدينة ثم نادى ثلاث مرات \_ وكان صيتاً \_: يا صباحاه ، ثم أثبع القوم ، معه سيفه ونبله فجعل يرميهم فإذا كر عليه الفارس جكس له في أصل شجرة ثم رماه ولا يظفر بفارس إلا عقر فرسه فجعل يرمي ويقول : أنا ابن الأكوع ، واليوم يوم الرُضع . فلحق رجلاً على رحله فرماه بسهم فوضعه بين كتفيه ثم قال : خُذها وأنا ابن الأكوع ، واليوم يوم الرُضع واليوم يوم الرُضع الله الجبل رحمه ورماهم بالحجارة ، فمازال ذلك دأبه ودأبهم يتبعهم ويرتجز حتى ما بقي من ظهر ورماهم بالحجارة ، فمازال ذلك دأبه ودأبهم يتبعهم ويرتجز حتى ما بقي من ظهر النبي النبي الله سيء إلا استنقذه من أيديهم ، وحلفه وراء ظهره ، ثم لم يزل يرميهم النبي النبي الله عنه النبيل ، وخلفه وراء ظهره ، ثم لم يزل يرميهم

<sup>=</sup> \_ وخبر الصعب بن جثامة هو من حديث مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عـن ابـن عباس ، رواه البخاري (1729) ومسلم (1193) .

\_ وأما حديث: أصبح من عبادي ...

فهو عند البخاري (810) ومسلم (71) من طريق مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني به .

ـ وأما خبر الماء فقد صح عن جمع من الصحابة وتقدم من حديث الزهري بإسناده وهو عند البخاري كما سبق .

أما لفظ المصنف هذا فهو من حديث جابر عند البخاري (3921) .

وثبت الخبر أيضاً من حديث البراء عند البخاري (3384) .

<sup>(814) -</sup> كتب هنا :"فلحق رجلا على رحله فرماه بسهم..." ثم كتب كلمة غير واضحة كأنه كتب "فوضعه" و لم يكملها ، والظاهر أن قوله : فلحق رجلاً ... تكرر خطأ ، وعندما أدرك الناسخ التكرار لم يكملها .

حتى طرحوا أكثر من ثلاثين رمحاً وأكثر من ثلاثين بردة يستخفون بها ، فكلما ألقوا شيئاً جمع سلمة عليه الحجارة ، فلما امتد الضحى أتاهم عيينة بن بدر الفزاري ممداً إليهم وهم في ثنية ضيقة ، فقال لهم : ما هذا الذي أرى ؟ قالوا لقينا من هذا البرح يعني البلاء والشدة يعنون سلمة ما فارقنا منذ سحر (815) حتم الآن وأخذ كل شيء من أيدينا وخلُّفه وراءه ، فقال عيينة : لولا أن هذا يرى وراءه طلباً لقـد ترككم فليقم إليه نفر منكم ، فقام إليه نفر منهم أربعةً وصعدوا في الجبل فقال لهم سلمة : أتعرفوني ؟ قالوا : ومن أنت ؟ قال: أنا ابن الأكوع ، والذي كرَّم وجه محمد ﷺ لا يطلُبُني رجلٌ منكم فيدركني ولا أطلبه فيفوتني ، فبينما سلمة يخاطبهم إذ نظر إلى فوارس رسول الله ﷺ لحقوه يتخللون الشجر وإذا أولهم الأخرم الأسدي وعلى إثره أبو قتادة وعلى إثره المقداد الكندي ، فولى المشركون مدبرين فنزل سلمة من الجبل وقال: يا أخرم احذر القوم فإني لا آمن أن يقتطعوك فاتئد حتى يلحق رسول الله ﷺ وأصحابه ، فقال : يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليـوم الآخـر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة ، ثم أرخبي عنـان فرسـه ولحق بعبدالرحمن بن عيينة ويعطف عليه عبدالرحمن واختلف بينهما طعنتان فقتله عبدالرحمن وتحول عبدالرحمن على فرس الأحرم ، فلحق أبو قتادة بعبدالرحمن واختلف بينهما طعنتان وقتله أبو قتادة وتحول أبو قتادة على فرس الأخرم ، ثـم خرج سلمة يعدو في إثر القوم حتى ما يرى من غبار أصحاب النبع على شيئاً ، فلما قرب غيبوبة الشمس وقرب المشركون من شعب فيه ماء يقال له: ذو قررد فأرادوا أن يشربوا منه فالتفتوا فأبصروا سلمة فصعدوا في الثنية وغربت الشمس فلحق سلمة رجلاً منهم فرماه بسهم وقال: خذها وأنا ابن الأكوع، واليوم يوم

<sup>(815) -</sup> كذا في الأصل.

الرُّضع .

فقال الرجل: ثكلتني أمي أأكوع بكرة ، قال: قلت نعم أي عدو نفسه ، وكان رماه بكرة وأتبعه سهماً آخر ، فأثبت فيه سهمين وخلفوا فرسين فجاء بهما يسوقهما ورسول الله على الماء عند ذي قرد ، وإذا بلال قد نحر جزوراً مما خلفه سلمة ، وهو يشوي لرسول الله على من كبدها وسنامها فقال سلمة : يا رسول الله خلني فانتخب من أصحابك مائة رجل واتبع الكفار حتى لا يبقى منهم مخبر إلا قتلته .

قال : أكنت فاعلاً ذلك يا سلمة ؟

قال : نعم والذي أكرم وجهك ، فضحك رسول الله الله على حتى بدت نواجذه ، فجاء رجل من غطفان فقال :

مر المشركون على فلان الغطفاني فنحر لهم حزوراً ثم خرجوا هراباً . فلما أصبح رسول الله علي انصرف إلى المدينة وجعل يقول :

حير فرساننا أبو قتادة وحير رجالتنا سلمة ، فأعطى سلمة ذلك اليوم سهم الراجل والفارس جميعاً .

ثم إن رسول الله ﷺ أردفه وراءه على العضباء ، فلما كان بينهم وبين المدينة قريب وفي القوم رجل من الأنصار وكان لا يسبق فجعل ينادي : هل من مسابق ؟ ألا رجل يسابق ؟

فقلت : يا رسول الله بأبي أنت وأمي خلني فلأسابق الرجل .

قال : إن شئت ، قلت أذهب إليك ، فطفر (816) عن راحلته ، وطفرت عن الناقة ، ثم إنى ربطت عليه شرفاً أو شرفين يعني استبقيت نفسي ثم عدوت

<sup>(816) -</sup> الطفر : وثبة في ارتفاع ، انظر اللسان .

حتى لحقته فأصك بين كتفيه بيدي فقلت : سبقت والله حتى قدمنا المدينة (817). قال أهل التاريخ :

وفي هذه السنة توفيت أم رومان أم عائشة رضى الله عنها(818).

(817) ـ خبر هذه الغزوة سبق برقم (804) وفيه تخريجه ، وهذا السياق هو لمسلم (1807) .

(818) ـ وفاة أم رومان في السنة السادسة أسنده الحاكم في المستدرك (538/3) عن مصعب الزبيري .

وبه قال الخطيب البغدادي ، كما نقل العلائي في جامع التحصيل وجماعة من البغداديين ، كما نقل الحميدي في الجميدي في المجميدي في الم

وابن سعد في الطبقات (276/8) .

وأسند حديثاً من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن القاسم بن محمد مرسلاً "لما دليت أم رومان في قبرها قال رسول الله ﷺ من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى أم رومان" . وإسناده ضعيف على إرساله ، وقال البخاري في التاريخ الأوسط (38/1) فيه نظر .

ورجح البخاري عليه ما رواه في صحيحه (4414) من طريق أبي عوانة عن حصين عن أبي وائل عـن مسروق قال حدثتني أم رومان وهي أم عائشة ...

فذكرت طرفاً من حديث الإفك ، وفيه سماع مسروق التابعي منها مما يدل على عدم وفاتها على عهده ﷺ .

وتابع أبا عوانة على صيغة التحديث ابن فضيل كما في صحيح ابن حبان (22/16) . وأيضاً تابعهما سويد بن عبدالعزيز عند الطبراني (122/23) .

فالثلاثة رووه عن حصين عن أبي وائل عن مسروق مصرحاً بالتحديث عن أم رومان .

ولهذا قال البخاري في تاريخه (38/1) مرجحاً هذه الرواية على حديث وفاتها في حياته ﷺ قال : "وحديث مسروق أسند" .

وممن قال بسماع مسروق من أم رومان إبراهيم الحربي وأبو نعيم الأصبهاني وانتصر الحافظ كعادته لقول البخاري كما في الفتح (438/7) والإصابة عند ترجمة أم رومان .

واستدل في تأييده لقول البخاري بحديث في المسند يدل على أن أم رومـان كانـت حيـة زمـان تخيير النبـي لأزواجه وهو في المسند (211/6) بسند حيد .

وبما أن التخيير ـ اتفاقاً ـ كان سنة تسع فهذا يدل على بطلان القول بأنها ماتت سنة ست للهجرة . وهذا الحديث قد ينفع في الرد على من قال إنها ماتت سنة ست اعتماداً على توقيت التخيير بالسنة التاسعة ، لكنه لا يدل على سماع مسروق من أم رومان .

وصحة الإسناد من طرقه الثلاث هو أقوى ما لدى الإمام البخاري وقوله رحمه الله معتبر جـداً ، وهــو أقرب للدليل والله أعلم . ثم دخلت السنة السابعة وفيها جاء دحية الكلبي بكتاب رسول الله ﷺ إلى عظيم بصرى ، فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل .

فقال هرقل: هل هاهنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ؟ فذكر الحديث وقد تقدم (819).

قال أهل التاريخ :

وفي هذه السنة كتب رسول الله الكتب إلى الملوك وبعث إليهم بالرسل يدعوهم إلى الله ، فقيل إنهم لا يقرؤون كتاباً إلا بخاتم فاتخذ رسول الله الله على خاتماً من فضة نقش فيه محمد رسول الله ليختم به الصحف (820).

قالوا: فبعث عبدالله بن حُذافة إلى كِسْرى بكتاب ، وبعث دحية إلى هرقل بكتاب ، وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية ، وبعث شجاع بن وهب إلى المنذر بن الحارث بن أبي شمر الغساني صاحب دمشق، وبعث عامر بن لؤي إلى هَوذة بن علي الحنفي صاحب اليمامة ، وبعث عمرو بن أمية الضمري إلى النحاشي أصحمة بن بجري .

وأما كسرى فمزّق كتاب رسول الله ﷺ ، فقال رسول الله ﷺ : لما بلغه ذلك : مزّق ملكه ، إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده .

وأما قيصر فقرأ كتاب رسول الله ﷺ ثم خلا بدحية الكلبي وقال :

إني لأعلم إن صاحبكم نبي مرسل، وإنه الذي نجده في كتابنا، ولكني أخاف الروم على نفسي، ولولا ذلك لاتبعته، ولكن اذهب إلى ضغاطر الأسقف فاذكر له أمر صاحبكم وانظر ماذا يقول.

<sup>(819)</sup> ـ تقدم برقم (76) .

<sup>(820)</sup> ـ رواه البخاري (65 ـ 5534) ومسلم (2092) من طريق قتادة عن أنس .

وأما النحاشي فكتب إليه النبي ﷺ: سلام أنت (822) فإني أحمد إليك الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، وأشهد أن عيسى روح الله وكلمته، ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة، فحملت بعيسى فخلقه من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده ونفخه، وإني أدعوك إلى الله وقد بعثت إليك ابن عمي جعفراً ومعه نفر من المسلمين فدع التحبُّر واقبَل نُصْحي، والسلام على من اتبع الهدى.

فقرأ النجاشي الكتاب وكتب جوابه: بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد رسول الله من النجاشي، سلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته الذي لا إله إلا هو الذي هداني إلى الإسلام أما بعد، فقد أتاني كتابك فيما ذكرت من أمر عيسى فورب السماء والأرض إن عيسى لا يزيد على ما قلت ثفروقاً (823)، وإنه

<sup>(821) -</sup> كتب في الأصل بعد قوله "ضغاطر" كتب "الأسقف" ثم شطب عليها .

<sup>(822)</sup> ـ كذا في الأصل ، وفي المصادر الأخرى "سلام عليك" وهو الصواب .

<sup>(823)</sup> ـ كذا في الأصل ، وفي إصلاح المنطق لابن السكيت : "قال ابن الأعرابي : ويقال : مـا أعطـاه ثفروقــاً وما بقي من ذلك الشيء ثفروق ، وأصل الثفروق قمع البسرة والتمرة" ا.هـ .

كما قلت ، ولقد عرفنا ما بعثت به إلينا ، وقد قربنا ابن عمك وأصحابه وأشهد أنك رسول الله صادقاً مصدوقاً ، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين ، وبعثت إليك بابني أرما بن الأصحم فإني لا أملك إلا نفسي وإن شيت أن آتيك يا رسول الله فعلت ، فإني أشهد أن ما تقوله حق ، والسلام عليك يا رسول الله .

فخرج ابنه في ستين نفساً من الحبشة في سفينة في البحر فلما توسطوا البحر غرقوا كلهم ، وأما المقوقس فأهدى إلى رسول الله في أربع جوارٍ فيهن مارية القبطية أم إبراهيم ابن رسول الله في ، وكذلك سائر الملوك أهدوا إليه هدايا فقبلها في منهم ، وكان يقبل الهدية ويثيب عليها (824).

<sup>(824) -</sup> أما كتابه إلى كسرى عن طريق عبدالله بن حذافة فهو في صحيح البخاري (4162) من طريق الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس به .

وفيه فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين ، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى ، فلما قرأه مزقه .

وأما كتاب هرقل عن طريق دحية فهو في البخاري (7) وتقدم .

وأما النجاشي فقد جاء عند مسلم (1774) من حديث قتادة عن أنس أن نبسي الله ﷺ "كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى وليس بالنجاشي المذي صلى عليه النبي".

وأما أن الذي حمل كتابه هو عمرو بن أمية الضمري.

فذلك قد جاء من حديث إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن المسور ابن مخرمة .

أحرجه ابن أبي عاصم في الآحاد (445/1) والطبراني في الكبير (8/20) .

وفيه ابن عياش وروايته عن غير أهل بلده فيها كلام وهذه منها ، وابن إسحاق عنعنه وهو مدلس . ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة (347/7) من طريق يعقوب بن عمرو بن جعفر بن عمرو بن أمية بـه مرسلاً .

ويعقوب مستور الحال وهو من ولد عمرو بن أمية الضمري صاحب الخبر وجعفر ابنه ، فالرواية لا بأس بها في الشواهد .

ويشهد لها ما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (4/1185) من طريق الزهري قال : أخبرني سعيد بن =

المسيب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبدالرحمن ثلاثتهم به مرسلاً .

وهذا طريق قوي للاستشهاد .

وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي شيبة .

فإن كانت رواية ابنَ عياش محفوظة وأستبعد ذلك فقد يثبت الخبرُ ، وعلى كل هو مشهور عنــُدُ أهــل المغازي .

أما بقية الكتب الأخرى فقد حاءت في طريق ابن عياش السابقة من طريق الزهـري عـن عـروةُ عـن المسور .

وبالنسبة إلى إرسال حاطب إلى المقوقس ، فإضافة إلى أنه جاء من طريق الزهري هذه ، فقد حاء أيضاً عند البيهقي في الدلائل (395/4) والطحاوي في المشكل (402/6) من طريق ابن إسحاق قـال حدثنا الزهري عن عبدالرحمن بن عبدالقاري به .

وعبدالرحمن ثقة عده بعضهم في الصحابة لأنه جيء به إلى النبـي ﷺ عندما ولـد ، وعـدهُ جماعـة مـن كبار التابعين وهو الصواب .

فالخبر مرسل قوي .

ويشهد له ما رواه البيهقي (4/395 ـ 396) من طريق بعض ولد حاطب .

وإسناده ضعيف فيه ثلاث علل .

وما رواه ابن عبدالحكم في فتوح مصر (52) من طريق هشام بن إسحاق مرسلاً .

وأيضاً في فتوح مصر (53) من طريق عبدالله بن سعيد المذحجي عن ربيعة بـن عثمـان عـن أبـان بـن صالح به مرسلاً .

وأما قول النبي ﷺ عن كسرى "مزق ملكه".

قد سبق أن كسرى مزق الكتاب وهو في البخاري ، أما الإخبار من النبي ﷺ أو الدعاء بتمزيق ملكه فقد حاء في الرواية نفسها لكن من مرسل سعيد بن المسيب .

ففيه عن الزهري : "فحسبت أن ابن المسيب قال : فدعا عليهم رسول الله ﷺ أن يمزقوا كل ممزق" . وثبت هذا عن سعيد بن المسيب مرسلاً من رواية عبدالرحمن بن حرملة عنه .

رواه سعيد بن منصور (227/2 ـ الأول) وأبو عبيد في الأموال (59) والقزويني في التدوين (418/3) . ويشهد له ما رواه أحمد (441/3) (441/4) وأبو يعلى (170/3) من طرق عن عبدالله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن أبي راشد عن رسول قيصر الذي أرسل إلى النبي من قبل قيصر (حماء نعته في رواية أحمد بالتنوخي) .

ويشهد له أن كسرى هلك بعدها ، و لم يستقر له ملك حتى أنهم لم يجدوا من يحكمهم من أبنائه فملكوا ابنته ، كما ثبت في صحيح البحاري (4163) من حديث أبي بكرة وبسببها قبال النبي على كما في نفس الحديث : "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" . وسواء صح الدعاء منه ﷺ أم لا ، فإن كسرى قد مزق ملكه بعد أن مزق كتاب النبي الكريم . وله شاهد من مرسل عمير بن إسحاق عند البيهقي (4/49) في الدلائل .

وأيضاً من مرسل عبدالرحمن بن عبدالقاري وهو من كبار التابعين عند البيهقي في الدلائل (388/4) وهو مرسل صحيح .

ومن مرسل أبي سلمة كما في البداية (269/4) وانظر تاريخ بغداد (132/1) وأما قوله ﷺ : إذا هلك كسرى ...

فهو عند البخاري (2864) ومسلم (2918) من حديث أبي هريرة .

وعند البخاري (2953) ومسلم (2919) من حديث جابر بن سمرة .

وأما قصة هرقل مع دحية التي ذكرها المصنف .

فقد رواها ابن إسحاق عن بعض أهل العلم بها .

أحرجها ابن جرير في التاريخ (267/4) من طريق محمد بن حميد الرازي وهو متروك .

وذكرها عن ابن إسحاق هكذا أبو نعيم في الدلائل معلقة .

وذكر الحافظ في الإصابة (500/3) أن عبدان المروزي رواه من طريق ابن إسحاق عن بعض أهل العلم به .

وأيضاً عزاها للأموي في مغازيه من طريق ابن إسحاق .

وعزا الحافظ في الإصابة الرواية إلى سعيد بن منصور من طريق حصين عن عبدالله بن شداد به .

وأيضاً إلى عبدان بن محمد المروزي من طريق سلمة بن كهيل عن عبدالله بن شداد عن دحية به .

أما قصة النجاشي كما في سياق المصنف فقد ذكرها ابن حبان في الثقات (8/2) وعنه نقلها المصنف. وأسندها البيهقي في الدلائل (309/2) من طريق ابن حميد الرازي عن سلمة بن الفضل عن محمد ابن إسحاق به .

وهي عند الطبري في تاريخه (131/2) عن ابن حميد وهو شيخ الطبري لكنه متروك .

وروى البيهقي في الدلائل (308/2) من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق ، فذكر كتــاب النبــي إلى النجاشي بسياق مخالف ، وليس فيه حواب النجاشي وهو عند الحاكم في المستدرك (679/2) .

ولا يحتمل أن يكون لأصحمة كما ذكر ابن كثير في البداية (84/3) .

أما إهداء الجواري من المقوقس فعامة الروايات أنه أهدى له جاريتين .

فعن بريدة بن الحصيب أنه قـال : أهـدى أمـير القـبط إلى النبــي ﷺ جـاريتين أخـتين وبغلـة ، وكـان يركب البغلة في المدينة ، واتخذ إحدى الجاريتين لنفسه فولدت له إبراهيم .

أخرجه الحارث بن أبي أسامة (452) واللفظ له وابن أبي عاصم في الآحاد (447/5) والطبراني في الأوسط (37/4) والطحاوي في مشكل الآثار (401/7) وأبو نعيم في المعرفة وابن عساكر في تاريخ =

دمشق (234/3) وانظر البداية لابن كثير (303/5) ففيه طريق مسند من جهة ابن خزيمة .

كلهم من طريق بشير بن المهاجر عن عبدالله بن بريد عن أبيه به .

وبشير قال عنه الحافظ: "صدوق لين الحديث".

وهو مقارب للحسن ولما .

لكن الخبريثبت بشواهد.

منها ما رواه ابن عبدالحكم في فتوح مصر (54) من طريق يونس عن الزهري عن عبدالرحمن بن عبدالقارى بنحوه .

وهو مرسل صحيح وعبدالرحمن تابعي كبير عده بعضهم في الصحابة .

ويشهد له ما رواه ابن عبدالحكم (55) حدثنا هاني بن المتوكل حدثنا ابن لهيعة حدثني يزيـد بـن أبـي حبيـ به .

وإسناده ضعيف ومرسل .

ويشهد له أيضاً ما رواه (59) عن ابن لهيعة عن الأعرج مرسلاً.

ورواه من طريق هشام بن إسحاق (53) مرسلاً .

ورواه الحاكم (41/4) بإسناده عن مصعب الزبيري.

وروى (41/4) حديثاً من طريق عائشة وفي إسناده سليمان بن أرقم متروك .

وأما حديث الهدية يقبلها ويثيب عليها .

فهو عند البخاري (2445) من طريق عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة به .

قال البخاري عقبه : لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشام عن أبيه عن عائشة .

يعني : وكيع ومحاضر يروونه عن هشام عن عروة مرسلاً .

هكذا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن وكيع بالإرسال (445/4) بل الذي فيه عن هشام .

وأعل إسناد عيسى الموصول الإمام يحيى بن معين وحكم بإرساله كما في تاريخه رواية الدوري (543/3) .

وقال أبو داود : لم يرفعه إلاّ عيسى بن يونس وهو عند الناس مرسل .

وقال أحمد بنحوه .

و جاءت رواية موصولة من غير طريق عيسى عند ابن عدي في الكامل (281/2) .

وحكم بوهمها ابن عدي فانتبه لها .

ورواية أخرى في تاريخ ابن عساكر (27/48) يبعد أن تكون محفوظة .

والحديث إنما يصح بلفظ : يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة .

جاء من حديث عبدالله بن بسر وأبي هريرة .

انظره عند أحمد (359/2) (289/4) وابن سعد (388/1) والمختارة (55/9 ـ 56) للضياء.

قالوا: وخرج رسول الله ﷺ في هذه السنة إلى خيبر واستعمل على المدينة سباع بن عُرْفُطة الغفاري (825)، وقدم عيناً له ليحيئه بالخبر وأخرج من نسائه أم سلمة (826).

وجعل لا يمر بمال إلا أحذه ، ويقتل من فيه مالاً مالاً وحصناً حصناً ، فأول ما أصاب منها حصن ناعم ثم حصن الصعب بن مُعاذ ثم حصن القَموص ، فلما حاز رسول الله الأموال وأتى حصنهم الوطيح والسلالم (827)، وكان الخا صبّح قوماً أو غزا أناساً لم يُغر عليهم حتى يصبح ، فإن سمع أذاناً أمسك وإن لم يسمع أذاناً أغار ، فلما أصبح رسول الله الستقبلهم عُمّال حيم بمساحيهم ومكاتلهم ، فلما رأوا النبي الله والجيش قالوا : محمد والله والخميس ، وأدبروا

<sup>(825)</sup> ـ استخلاف سباع ثابت من طريق الفضل بن موسى ثنا خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة به .

رواه أحمد (345/2) والبيهقي في السنن (390/2) (334/6) وابن خزيمة (120/2) ، وهـذا إسناد لا بأس به .

<sup>(826)</sup> \_ إحراج أم سلمة إنما ورد من حديث يحيى بن واضح قبال : أخبرني عبدالله بن سالم أبو قتيبة عن عبدالله بن بريدة عن أبيه أن أم سلمة كانت في غزوة خيبر

رواه الطبراني (251/23) وعبدالله بن سالم لم أقف عليه ، وأتوقع أنه عبدالله بن مسلم أبو طيبـة لأنـه هو الذي يروي عن يحيى بن واضح ، وهو يروي عن ابن بريدة فلعله تحرف والله أعلم ، فإن كان هو فالإسناد ضعيف لأنه ممن يخطئ ويهم .

<sup>- 299/4)</sup> عندا في الأصل ، والسياق فيه ما فيه ، والخبر رواه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (827) . 300) .

وأسنده عنه البيهقي (223/4) في الدلائل من طريقه عن عبدالله بن أبي بكر عن بعض أسلم به . وكذا ابن هشام (303/4) من هذه الطريق ببعضه .

وثبت ذكر حصن الوطيح والسلالم وسقوطه على يدي الصحابة في خيبر من حديث بشير بن يسار عن بعض الصحابة .

رواه أبو داود (3013 ـ 3014) من طريقين عن يحيى بن سعيد عن بشير مرسلاً . ووصله ثابت كما سيأتي .

هُرَّاباً ، فقال رسول الله ﷺ : الله أكبر الله أكبر حربت حيبر ، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين (828) ، فخرج مرحب اليهودي من الحصن يرتجز ويطلب البراز ، فقال رسول الله ﷺ : من لهذا ؟ فقال محمد بن مسلمة : أنا له يا رسول الله ، فلما دنا أحدهما من صاحبه بادره مرحب بالسيف فاتقاه محمد بن مسلمة بدرقته فوقع سيفه فيها وعضت به الدِّرقة فأمسكته فضربه محمد بن مسلمة فقتله (829) ، ثم بعث رسول الله ﷺ رجلاً يقاتل فمر ورجع ، ثم بعث آخر يقاتل فمضى ورجع ولم يكن فتح رسول الله ،

<sup>(828) -</sup> أخرجه البخاري (9 364 - 585 - 905 - 2120 - 3964) ومسلم (1365) من طرق عدة عن أنـس به.

<sup>(829)</sup> ـ رواه أحمد (385/3) والحارث بن أبي أسامة (694) وابن هشام (304/4) من طريق ابن إسحاق حدثني عبدالله بن سهل بن عبدالرحمن عن حابر به .

وهذا إسناد في ظاهره صحيح لكن في صحة الخبر نظر .

والصحيح أن الذي قتل مرحباً هو الهاشمي البطل والشجاع الشريف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وسيأتي تخريجه .

<sup>(830)</sup> ـ جاء نحو هذا عند الحاكم في المستدرك (40/3) من طريق جعفر بن سليمان عن الخليـل بـن مـرة عـن عمرو بن دينار عن حابر قال : لما كان يوم حيبر بعث رسول الله ﷺ رحلاً فحبن ... ثم قال رسـول الله ﷺ لأبعثن غداً رحلاً يحب الله ورسوله ...

وهذا إسناد ضعيف واهِ .

فيه الخليل بن مرة ضعيف منكر الحديث.

وجعفر الضبعي شيعي يبغض الشيخين الفاضلين الكريمين أبا بكر الصديق وعمر الفاروق .

ذكر ابن المديني أنه روى مناكير وقال حماد بن زيد : لا يكتب حديثه .

ونسب بعض الرواة الشيعة في روايات أخرى هذه الإمرة إلى أبي بكر ثم عمر بأنهما أحذا الراية ولم يتمكنا من فتح حيبر حتى فتحها على رضي الله عنه ، والسم الشيعي ظاهر في هذه الروايات .

فحاء عند الحاكم (39/3) والطبراني (35/7) وابن هشام من طريق ابن إسحاق حدثني بريدة بن =

سفيان عن سلمة بن الأكوع بذكر إرسال أبي بكر دون فتح .

وفيه بريدة بن سفيان شيعي رافضي متروك .

قال البخاري : فيه نظر .

وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث .

وقال الدارقطني : متروك .

وروي أنه كان يشرب الخمر .

وما من مثله تقبل رواية كهذه .

وجاء أيضاً عند الحاكم (39/3) والنسائي (108/5) وابن أبي شيبة .

من طريق ابن أبي ليلة عن الحكم والمنهال [وعيسي] عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن على بذكر أبي بكر وعمر وأنهما سارا ورجعا .

وهذا إسناد ضعيف .

فيه محمد بن أبي ليلي سيء الحفظ حداً .

وجاء أيضاً عند الحاكم (39/3) من طريق أحمد بن عبدالجبار ثنا يونس بن بكير ثنا المسيب بن مسلم ثنا عبدالله بن بريدة عن أبيه به .

وفيه المسيب مجهول والآفة منه .

وأحمد فيه كلام يمنع من الاحتجاج به في مثل هذه الروايات المنكرة .

وجاء عند الحاكم (40/3) من طريق سعيد بن مسعود عن عبيد الله بن موسى ثنا نعيم بن حكيم عن أبي موسى الحنفي عن على بذكر عمر وأنه هزم بمن معه .

سعيد بن مسعود لا أعلم أحداً وثقه .

وعبيد الله بن موسى شيعي محترق قال أحمد بن خنبل : كان صاحب تخليط وحدث بأحاديث سوء. وقال : كل بلية تأتى عن عبيد الله بن موسى .

وذكره العقيلي في الضعفاء .

وقال ابن سعد : بعد أن وثقه : "وكان يتشيع ويروي أحاديث في التشيع منكرة" .

فمروياته في هذه الباب منكرة لا تقبل .

ونعيم بن حكيم مختلف فيه وله أوهام ومناكير .

وأبو موسى الحنفي غير معروف ، ولا ذكر في تلاميذ على ولم يصرح بالسماع ولا يبعد أن تكون منقطعة أبضاً .

و جاءت طريق أخرى عند الحاكم (40/3) من طريق القاسم بن أبي شيبة ثنا يحيى بن يعلى ثنا =

## وحمى الحرب بينهم فقال النبي ﷺ : لأعطينَّ الراية غداً رجلاً يحب الله

معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن حابر بذكر عمر وأنه أخذ الراية ورجع يجبن أصحابه ويجبنونه .
 وهذا طريق إسناده مظلم .

القاسم لا يحتج به "يخطئ ويخالف" في حديثه كما ذكر ابن حبان في الثقات ، وساواه أبو حاتم بجبارة ابن المغلس الضعيف .

ويحيى بن يعلى شيعى متروك .

ومعقل ضعيف لا يحتج به .

وللخبر طريقان آخران ، أحدهما عند النسائي (109/5) والبيهقي في الـدلائل (210/4) من طريق الحسين بن واقد عن عبدالله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة فذكره .

فيه الحسين بن واقد روايته عن ابن بريدة منكرة وهذه منها .

قال أحمد بن حنبل : "ما أنكر حديث حسين بن واقد وأبي المنيب عن ابن بريدة" (301/1) وبنحوه أيضاً العلل ومعرفة الرجال (22/2) .

ورواه أحمد (353/5) من طريق آخر عن الحسين به وذكر أبا بكر فقط .

فهذا الطريق ضعيف منكر.

والآخر من طريق عوف الأعرابي عن ميمون أبي عبدالله أن عبدالله بن بريدة حدثه عن بريدة به بذكر عمر فقط .

أخرجه النسائي أيضاً (109/5) وأحمد (358/5).

وفيه ميمون ضعيف بيّن الضعف .

وقال عنه ابن معين لا شيء .

وغفر الله للحاكم على إيراده هذه الروايات المنكرة في مستدركه ، وقـد كــان شـيعياً رحمـه الله ، بـل نسبه الإمام الهروي إلى الرفض ، وابن طاهر إلى الغلو .

ولو كان سنيًا خالصًا لما خلصت هذه الآفات إلى كتابه غفر الله له .

والقصة بالعموم قال عنها العقيلي : "وأما قصة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فليست بمحفوظة" انظر الضعفاء له (243/2) .

مع أنه لو صح أن أبا بكر حمل اللواء فلم يفتح الله خيير على يديه فليس فيه أي مغمز ولا طعن ، ولو كان مثل هذا طعناً لكان الحال كذلك في أحد وقد كان القائد هو النبي الكريم وحاشاه و من هذا، فليخسأ المنافقون ، وسيعلم هؤلاء حالهم بين يدي رب العالمين عندما يصار بابي بكر وعمر إلى الجنة ويصار بشانتيهم إلى النار ، وعندها سيعلمون حقيقة الأمر ، وهذا شأن من لا يعقل ، يعاند ويتحاهل حتى يقع حيث لا يمكنه القيام .

ورسوله ويحبُّه الله ورسوله يفتح الله على يديه ليس بفرّار ، فلما أصبح دعا علياً رضي الله عنه وهو أَرمَد فتفَل في عينيه ثم قال خـذ هـذه الرايـة واذهـب بهـا حتى يفتح الله عليك(831).

فخرج على رضي الله عنه يهرول والمسلمون خلفه حتى ركز رايته في رَضْمٍ من حجارة ، فاطلع إليه يهودي من رأس الحصن وقال : من أنت ؟ قال : أنا علي بن أبي طالب ، فقال اليهودي : غُلِبتم والذي أنزل على موسى (832)، فلم يزل علي يقاتل حتى سقط ترسه من يده ثم تناول باباً كان عند الحصن فاترس به فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه (833)، فلما أيقن اليهود بالهلكة سألوا رسول الله الله الله على ذماءهم ففعل فنزلوا على ذلك (834)، وقالوا : يا محمد إنا

<sup>(831)</sup> ـ رواه البخاري (2783 ـ 2847) ومسلم (2406) من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد به .

وجاء من طريق يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع به .

رواه البخاري (2812) ومسلم (1807) .

وثبت أيضاً من حديث سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة .

<sup>(832)</sup> ـ روى هذا السياق ابن إسحاق قال حدثني بريدة بن سفيان عن أبيه عن سلمة بن الأكوع به . أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده (696 ـ زوائده) وابن هشام (305/4) والروياني في مسنده (261/2) والبيهقي في الدلائل (210/4) من طريقين عن ابن إسحاق به .

وفيه بريدة رافضي منزوك كما تقدم .

<sup>(833)</sup> \_ رواه أحمد في المسند (8/6) والبيهقي في الدلائل (212/4) وابن هشام (306/4) من طريق إبراهيم بن سعد والبكائي ويونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني عبدالله بن الحسن عن بعض أهله عن أبي رافع مولى رسول الله ﷺ به .

وفيه هذا الإبهام ، فالإسناد ضعيف . ورائحة التشيع تنبعث .

<sup>(834)</sup> ـ ثبت هذا من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر .

وفيه :"فصالحهم على أن يحقن دماءهم" وتقدم برقم (717) عند ذكر غزوة بني النضير .

وجاء أيضاً من طريق ابن إسحاق عن الزهري وعبدالله بن أبي بكر ويعض ولد محمد بن مسلمة به بقريب من سياق المصنف .

أخرجه البيهقي في السنن (317/6) وأبو داود (3016) وهو في الخراج ليحيى بن آدم (89) وفي أخبار المدينة (£120/1)...

غن أرباب الأموال ، ونحن أعلم بها منكم فعاملنا عليها ، فعاملهم رسول الله على النصف مما يخرج من خيبر (835) ، فلما فعل ذلك أهل خيبر سمع بذلك أهل فدك فبعث رسول الله الله اليهم محيّصة بن مسعود فنزلوا على ما نزلت عليه اليهود بخيبر على أن يسيرهم ويحقن دماءهم فأقرهم رسول الله الله على مثل معاملة أهل خيبر ، فكانت فدك لرسول الله الله خالصة وذلك أنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب (836) ، وقسم رسول الله الله على خيبر على ألف وثماغائة سهم وكان الرجال ألفاً وأربعمائة رجل والفُرُس مائتي فرس لا فقسم الفارس ثلاثة أسهم سهمين لفرسه

<sup>(835) -</sup> هو من حديث نافع عن ابن عمر عند البخاري (2165 - 2213 - 2983) ومسلم (1551).

<sup>(836)</sup> ـ هو من طريق ابن إسحاق عن الزهري وعبدالله بن أبي بكر وبعض ولد محمد بن مسلمة به .

انظر سنن أبي داود (3016) والبيهقي (236/4) .

وفي شأن فدك روى ابن شبة (121/1) من طريق مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن حزم مرسلاً أن النبي صالح أهل فدك على النصف ا.هـ ، وهو موافق لصلحه مع حيير .

وفي صحيح مسلم (1759) من طريق عقيل وصالح بن كيسان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن فدك مما أفاء الله على رسوله ﷺ.

وروي من وجهين عن الزهري عن مالك بن أوس عن عمر أن فدك كانت لابن السبيل ، وهما وجهان ضعيفان انظرهما عند أبي داود (2967) وأبي عوانة .

وفدك قد دلت مجموع الروايات أنها مما أفاء الله على رسوله دون خيل ولا ركاب .

وجاء عند البخاري (3810) (6346) ومسلم (1759) من حديث معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة والعباس طلبا أرضه من فدك وسهمه من خير ميراثهما من النبي الله فذكر أبو بكر لهما حديث النبي الله لا نورث ما تركنا صدقة ، وبنحوه من رواية عقيل وصالح عن الزهري عند مسلم (1759) و لم يصح شيء في أن النبي وهب فدك لفاطمة .

والمطالبة بفدك من باب الإرث يدل على أن فاطمة رضي الله عنها لم تكن تزعم أن النبسي الله وهبها لها كما يزعم مفترو الشيعة الذين لا هم لهم ولا شغل إلا الكذب والافتراء ليشعلوا نار الفتنة ، والناظر في معتقداتهم يعلم أنها لا تخرج عن مثل هذه الترهات الأشبه بأحاديث النساء ومروحي الفتن.

(837) \_ هذا السياق هو من رواية شريك عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة به.

أخرجه الطبراني في الكبير (17/20) .

وشريك سيء الحفظ ويبعد أن يكون ما رواه محفوظاً عن الزهري .

ونحوه عند البيهقي (326/6) من طريق ابن إسحاق قال حدثني ابن محمد بن مسلمة عمن أدركه من أهله وحدثنيه عبدالله بن أبي بكر بن حزم به مرسلاً.

وفي قسمة الأسهم على ألف وتمانمائة جاء عند ابن طهمان في مشيخته (22) من طريق موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة به .

وهذا إسناد صحيح .

وجاء من طريق آخر غريب وضعيف عند البخاري في التـاريخ (238/5) والشــهاب في مسنده (59) وغيرهم من حديث عبدالرحمن بن المرقع به .

أما في شأن السهام للفارس والراحل فهو من حديث نافع عن ابن عمر عند البخاري (3988) .

وفسره نافع بأنه ثلاثة أسهم للفارس (سهمان للفرس وسهم للراكب) وهذه الأسهم التي قسمها النبي النبي

كما دل على هذا حديث يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة .

أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (90 - 91) (94 - 95) وابن سعد (113/2 - 111) وابن شبة (119/1) وأبو داود (3010 - 3012) والطحاوي في شرح المعاني (251/3) وابن عبدالبر في التمهيد (119/1) وأبو داود (451 - 3012) وابن عيينة ومحمد بن فضيل وأبو شهاب الحافظ جميعهم عن يحيى به موصولاً بينما أرسله جماعة آخرون والوصل محفوظ.

(838) ـ سبق في طريق ابن إسحاق عن بعض ولد محمد بن مسلمة وعن عبدالله بن أبي بكر عند البيهقي (838) . (236/4)

(839) \_ جاء من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم به .

أحرجه البخاري (3989) من طريق الليث عن يونس عن الزهري به .

وتابع يونسَ النعمانُ بن راشد بذكر خيبر عند الطبراني (141/2) .

وتابع النعمانَ على ذكر حيبر محمدُ بن إسحاق عند أبي داود (2980) والبيهقي (341/6) وصرح بالتحديث .

لكن خالف الليث ابنُ المبارك عند أحمد (85/4 ـ زوائد عبدالله) فرواه عن يونس عن الزهري به بلفظ "خُمس حنين" وليس خيبر .

وتابع ابنَ المبارك نافع بن يزيد عند النسائي (130/7 ـ المحتبى) فرواه عن يونس بلفظ خُمس حنين. لكن الغريب أن القطيعي في حزء الألف دينار (2) رواه عن عبدالله بن أحمد عن [أبيه] قـال حــدثنا عبدالرحمن بن مهدي قال حدثنا ابن المبارك عن يونس به بلفظ "خمس حيبر".

وهو نفس طريق المسند .

ويرجح هذا الوجه أنه جاء عند أبي نعيم في الحلية (37/9) من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي ثنا عبدالرحمن بن مهدي ثنا ابن المبارك عن يونس به بلفظ خمس خيبر .

وعليه ، فالمحفوظ من رواية يونس ذكر خيبر ، وهو المحفوظ من حديث جبير والله تعالى أعلم .

والحديث عند مسلم وغيره من طريق الزهري عن عروة عن عائشة دون ذكر التفصيل بين بني هاشم والمطلب .

والروايات الدالة على إعطائه ذوي القربي كثيرة .

(840) ـ هو ثابت في الصحيحين من طرق انظر (827) فهو من نفس الطرق .

(841) ــ لم أقف على رواية في الآنية وردت يوم خيبر .

إنما جاء حديثان أحدهما عن جابر قال : كنا نغزو مع رسول الله ﷺ فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعاب علينا .

رواه أحمد (379/3) وغيره من طريق برد بن سنان عن عطاء بن أبي رباح عن جابر به . 📁

تسع مائة وسق تمر ، ومن القمح مائة و ثمانين وسقاً (842)، فلما فرغوا من الغنائم وقسمها أكل المسلمون لحوم الحمر الأهلية وأمر بالقُدور أن تُكُفاً (843)، شم قام رسول الله على فيهم خطيباً فقال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي بمائه زرع غيره يعني إتيان الحبالا من السبايا ، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب امرأة ثيباً من السبي حتى يستبرئها ، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنماً حتى يُقسَم ، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر يركب دابة من غنيمة المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيها ، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده

عند البخاري (2203) ومسلم (1558) .

ولا ذكر للقمح في جميع الروايات عن عبيد الله فيما وقفت عليه منها .

بل سياق المصنف هذا لا يمكن أن يكون محفوظاً ، فهـو قـد ذكـر مجمـوع الأوسـق إلى ثمـانين ومـائتي وسق ، وهذا مخالف للروايات الصحيحة في الصحيحين وغيرها ، التي احتمعت على أنها مائة .

ويبدو أن هذا الخطأ من الناسخ الذي ظن أن الثمانين وما معها هـي أوسـق أحـرى غـير المائـة ، والله أعلم .

(843) \_ هو ثابت من حديث جماعة من الصحابة في الصحيحين وغيرهما .

عند البخاري (2829 ـ 3962) من حديث أيوب عن ابن سيرين عن أنس به .

وعند البخاري (2986) ومسلم (1937) من حديث ابن أبي أوفي .

ومن حديث البراء وغيره .

والآخر من حديث أبي ثعلبة الخشني وفيه : سألت رسول الله عن آنية المشركين أيطبخ فيها ؟
 قال: اغسلوها بالماء ثم اطبخوا فيها .

رواه البخاري (5177) وأبو داود (3839) وغيرهما من طرق عن أبي ثعلبة .

<sup>(842)</sup> \_ جاء من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به مرفوعاً .

بلفظ : "فكان يعطي أزواجه مائة وسق ، ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير" .

## فيها (844)، قالوا: وأهدت زينب بنت الحارث امرأة سلاّم بن مشكم لرسول الله

(844) ـ هو من رواية محمد بن إسحاق قال : حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني عن رويفع به .

رواه هكذا عن ابن إسحاق وبذكر أن هذا كان يوم خيبر جماعة وهم :

عبدالله بن المبارك وزياد البكائي وعبدالرحيم بن سليمان ويونس بن بكير كلهم عن ابن إسحاق بذكر حيير .

وتابعهم خالد بن أحمد الوهبي .

انظر السيرة لابن هشام (301/4) والطبقات لابن سعد (114/2) وسنن الدارمي (298/2) وابن أبي شيبة (28/4) المصنف والمسند له (735) وسنن البيهقي (449/7) (449/9) وابن عساكر (37/12 - 37/12).

وخالف هؤلاء الخمسةَ محمدُ بن سلمة فرواه عن محمد بن إسحاق بإسناده بلفظ : سمعت رسول الله ﷺ يقول يوم حنين ...

وجاءت روايتان اختلف فيهما .

رواية يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن إسحاق .

رواها أحمد في المسند (108/4) بلفظ : "حين افتتحنا حنيناً" .

بينما نقلها عن المسند جماعة بلفظ خيبر .

انظر التحقيق في أحاديث الخلاف (274/2) وتنقيح تحقيق أحاديث التعليق (179/3) .

وأيضاً رواية إبراهيم بن سعد جاءت في المسند (108/4) بلفظ حنين .

ورواها ابن عساكر في تاريخه (37/12 ـ 38) عن المسند بلفظ : يوم خيبر .

ولا تلتفت إلى ما جاء عند الطبراني (26/5) من طريق موسى بن عيسى بن المنذر ثنا أحمد بـن خالـد الوهبـي ثنا محمد بن إسحاق بلفظ يوم حنين .

فموسى بن عيسى هذا قال عنه النسائي كما في اللسان : "لا أحدث عنه شيئاً ليس شيئاً" .

وفي المقابل ، روى الإمام الدارمي صاحب السنن وتابعه آخر عند ابن عساكر كلاهما رويا الحديث عن خالد الوهبي بلفظ خيبر كما تقدم .

والخلاصة أننا لو اعتبرنا أن يحيى بن زكريا وإبراهيم بن سعد هما مع محمد بن سلمة فمع هذا كفة من قال بأنه يوم خيبر أرجح فما رووه هو المحفوظ.

ويؤكد هذا أنه جاء نحوه حديث ابن عباس وبذكر خيبر .

رواه عنه مجاهد.

على شاةً مصليّةً أي مشويةً وأكثرت فيها من السم ، فلما وُضِعت بين يدي رسول الله على قال : إن هذا العظم ليحبرُني إنه مسموم ، ثم دعاها فاعترفت ، فقال : ما حملك على ذلك؟ قالت: بلغت من قومي ما لم يخف عليك ، فقلت لئن كان ملكاً استرحتُ منه وإن كان نبيئاً فسيخبّر فتجاوز عنها رسول الله ﷺ ، ُوكان بشر ابن البراء بن معرور يأكل مع رسول الله ﷺ وأكل منها قطعةً ، فكان ذلك سبب موته ، وفي رواية : وأقبلت امرأة من اليهود فقالت : يا محمد إنى قد اصطنعتُ لك طعاماً فإن رأيت أن تجيبني إليه ، فأجابها النبي ﷺ ومعه رجل من الأنصار حتى صار إلى منزلها ، وقد كانت اتخذت له شاة مسمومة ووضعتها بين يديه ، وكان على يعجبه الذراع ، فلما تناول الذراع والأنصاري يأكل فقال له : يا أحما الأنصار إن هذه الشاة تخبرني إنها مسمومة ، ثم إنه دعا اليهودية فقال لها : ما حملك على أن فعلتِ مَا فعلتِ ؟ فقالت : يا محمد إنك قد كنت ارتكبت من قومي ما ارتكبت وقتلت منهم من قتلت ، فقلت أجرّب عليك السمّ فإن كنت نبياً كما تزعم لن يضرك شيء وإن كنت ساحراً أرحت قومي منك ، فذكروا أن النبي على عفا عنها (845).

<sup>=</sup> أخرجه الـدارقطني (28/3) والطبرانـي (91/11) وأبـو يعلـى (304/4) والحــاكـم (149/2) والبيهقــي (238/5) والبيهقــي (238/5) من أكثر من طريق عن مجاهد به .

وذكر خيبر فيه محفوظ وأصله عند النسائي (47/4) .

<sup>(845)</sup> ـ خبر الشاة المسمومة وأكل النبي منها ثابت في الصحيح .

من حديث شعبة عن هشام بن زيد عن أنس به .

بذكر المرأة دون اسمها وإنما وصفها باليهودية ، وأنها أتته بالشاة ثم سألها عن سبب فعلـها بعـد أكلـه منها .

عند البخاري (2474) ومسلم (2190) .

ومن حديث سعيد عن أبي هريرة به .

دون ذكر كون الفاعل رجلاً أو امرأة ، وإنما وجه سؤاله لجمع من اليهود ، وسياقه يدل على أنه كان لا يعلم الفاعل بعينه .

أما ذكر اسم المرأة وأنها زوجة سلام بن مشكم زينب بنت الحارث إنما هـو مـن رواية ابـن إسحاق كما في السيرة لابن هشام (308/4) دون إسناده .

ومن رواية عروة مرسلة عند البيهقي (263/4) ومن رواية الزهري مرسلة .

ومن رواية الواقدي المتروك كما في طبقات ابن سعد (201/2) مسنداً ولا قيمة له .

ومن رواية موسى بن عقبة كما في الأسماء المبهمة مسنداً عنه (163/1) وفي دلائل البيهقي (263/4). ولكن جاء في تهذيب الآثار (527/1) مسند ابن عباس عن الحسن مرسلاً بسند صحيح عنه أنها يقال لها أم الربيع .

وأما أن بشر بن البراء بن معرور أكل منها ومات بسببها فهو مقارب .

جاء من حديث محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة به .

عند الحاكم (42/3) والبيهقي (46/8) والطبراني (34/2).

من طريق حماد بن سلمة وعباد بن العوام وسعيد الوراق كلهم عن محمد بن عمرو به موصولاً .

وقد رواه خالد الواسطي وجعفر بن عون كلاهما عن محمد بن عمرو به مرسلاً دون ذكر أبي هريرة أخرجه أبو داود (4511) والدارمي (46/1) .

ورواية أبي سلمة عن أبي هريرة معروفة مشهورة .

وهذا قد لا يخدم الوصل لشبهة سلوك الجادة والله أعلم .

ويقويه ما رواه معمر عن الزهري عن عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب عن أبيه مرسلاً ، وفيـه أن بشـر ابن البراء مات من الشاة .

وهو مرسل جد قوي .

أخرجه أبو داود (4513 ـ 4514) والحاكم (242/3) . وهناك مراسيل أخرى .

وأما أن أحد أعضاء الشاة أخبر النبي ﷺ بالسم فهو قد جاء من طريق يونس الأيلي عن الزهري عـن جابر ، وفيه أن الذراع أخبرته .

أخرجه أبو داود (4510) وهو منقطع .

ويقويه ما رواه الحاكم (122/4) وأبو نعيم في دلائل النبوة (141) من طريق أبي عتــاب ســهل ابـن حماد ثنا عبدالملك بن أبي نضرة عن أبيه (المنذر بن مالك) عن أبي سعيد الخدري به وفيه :

فلما بسط القوم أيديهم قال لهم النبي ﷺ كفوا أيديكم ، فإن عضواً من أعضائها يخبرني إنها مسمومة .

قال أصحاب الأخبار : وخرج مرحبُ بن شاسٍ اليهودي من خيبر ، و لم يكن في اليهود يومئذٍ أفرسُ منه ، فقالت له اليهود : ألا ترى ما قد نزل بنا ، قال : أنا أكفيكم ذلك أنا أقتلُ علي بن أبي طالب فإنه إذا قُتِل لم يكن لمحمد فارس يشبهه، فجعل يجول ويرتجز :

شاكِ سِلاحي بَطَلِ مُجَرَّب وأحجمت عن صولة تذبذب أطعن أحياناً وحيناً أضْرِبُ والقرن عندي (846) بالدما مخضّبُ قد علمت خيبرُ أنبي مَرحبُ إذا اللَّيُوثُ أقبلت تلهبوا خِلْتُ حِماي أبداً لا يُقرَبُ إن غُلب أغلب أغلب

قالوا: وكانت له أم كاهنة ، فكانت تقول له: يا بـني إنـي خائفـة عليك رجلاً يُسمي نفسه في الحرب حيدَرَة فإنْ سمعتَ ذلك فلا تبارزه قالوا فبرز إليه علي رضي الله عنه وهو يقول:

ضرغام آجام (848)وليثُ قُسوره أكيلكم بالسيف كيل السندره (850) أنا الذي سَمَّتْنِي أمي حَيْدَره (847) عبْلُ الذراعين (849) صبيح المنظره

وإسناده حسن لحال عبدالملك ، فهو لا بأس به وربما أخطأ . ويشهد له مرسل عروة عند الطبراني (35/2) .

وأما عن قتل اليهودية من عدمه ، فالصحيح أنه لم يقتلها أول الأمر عندما سمّته ، وعفا عنها كما في الصحيح ، وهذا من خلقه العظيم بأبي هو وأمي ، ولكن عندما قتلت بهذا الفعل بشر بن البراء قتلها حداً كما جاء من حديث أبي هريرة السابق من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عنه ، والله أعلم .

<sup>(846)</sup> ـ القرنُ للإنسان مثلُه في الشحاعة والشدة والعلم والقتال وغير ذلك ، المعجم الوسيط .

<sup>(847)</sup> ـ الحيدرة : الأسد كما في اللسان .

<sup>(848)</sup> ـ آجام : جمع أجمة وهي الشحر الكثير الملتف ، انظر اللسان .

<sup>(849)</sup> \_ أي ضخم الذراعين ، انظر اللسان .

<sup>(850)</sup> ـ السندرة مكيال كبير ، انظر اللسان ، وقيل غير هذا .

## أضرب بالسيف وجموه الكفسره

فلما سمع مَرحبٌ قول علي رضي الله عنه همّ بالرجوع ، ثم إنه أنِف من ذلك ، فضربه على رضي الله عنه ضربة بلغ السيف إلى حلقه فسقط قتيلاً .

قال بريدة: لقد سمعت وقع السيف في أضراس مرحب بن أبي مرحب يوم قتله على رضى الله(851).

قالوا: فلما قُتل مرحب تضعضع ركن اليهود، قالوا: وحمل المسلمون على اليهود فكشفوهم ثم ألج قوهم بخصهم وأغلقوا على أنفسهم الباب وطلبوا الأمان، فقالت: امرأة من اليهود ترثى أهل حيبر.

وعند غيره أيضاً ، وفيه البيت الأول وصدر البيت الثاني فقط من أبيات مرحب وفيه الحروب بــــــل قوله الليوث .

أما أبيات على ففي مسلم:

أنا الذي سمتني أمي حيدره كليث غابات كريه منظره

أوفيهمُ بالصاع كيل السندره

وليس فيه تكهن أمه بحيدرة ولا همه بالرجوع بعد خروج على وقتل علي لمرحب أصح من محمد بـن مسلمة .

وأما وقع السيف في أضراس مرحب فقد حاء عند النسائي (109/5) والحَـاكم (494/3) من طريق ميمون أبي عبدالله عن عبدالله بن بريدة عن أبيه وفيه :

"فضربه على على هامته حتى عض السيف بأضراسه".

وميمون شيعي ضعيف .

وجاء عند الطبراني (251/23) من طريق يحيى بن واضح عن عبدالله بن سالم أبي قتيبة عن عبدالله ابن بريدة عن أبيه عن أم سلمة بمعناه .

وعبدالله بن سالم لم أقف عليه ، وأظنه تحرف وصوابه عبدالله بن مسلم أبو طيبـة ، أظـن هـذا لأن أبـا طيبة هذا يروي عن عبدالله بن بريدة وعنه يحيى بن واضح ، والله أعلم .

<sup>(851) -</sup> هذا السياق لم يسلم من التوابل الشيعية وسبق عن المصنف أنه نقل بأن محمد بن مسلمة قتل مرحباً وأن ذلك جاء بسند صحيح كما في التعليق وهو يمثل الاختلاف في هذا الخبر وقَتــُل علي رضي الله عنه لمرحب اليهودي ثابت في صحيح مسلم (1807) من حديث عكرمة ابن عمار عن إياس بن سلمة عن سلمة به .

حيزعاً لقَتْل فوراس الفُرسان كانوا بُناةً الجُمْد كلَّ مكان قسموا لهم ككواسر العقبان شرفاً هددت به ذرى الأركان رجعت يداه بغير قبض بنان وعلا بناؤك أشرف البنيان

أعيين جودا بالدموع والبكا من آل حيبر غودروا بفنائهم لما رأوا خَيْل النبي محمله برزوا لنصر آل موسى بالقنا(852)وبكل ماضى الشفرتين يماني اذهب على فما ظفرت بمثلها لو° رام ذاك سوى النبى محمد ملأت نبوتك البلاد بأسرها وقال شاعر المسلمين في فتح خيبر:

شهباء ذات مناكب و فقار فرسان أسلم حولها وغفسار من عبد أشهل أو بني النجار فـوق المغافـر لم يبـوا بفرار من وقع کل مهند بتّار إلا الدجاج (855)يصحن بالأسحار

رميت نطاة (853) من النبي بفيلق واستيقنت بالذل لما أن رأت ولكا حصن شاغل من خيله ومهاجرين قد اعلموا بسماتهم (854) فَرّتْ يهودٌ يسوم ذلك في الوغا رُمیت بـأبطال الحروب و لم تدع

قال أهل التاريخ : وعند فراغ المسلمين من حيبر قدم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه من أرض الحبشة ، فقال النبي ﷺ : والله ما أدري بأي الأمرين أنا أشد فرحاً بفتح خيبر أم بقدوم جعفر ، ثم قام إليه فقبل ما بين عينيه (856)، قالوا:

<sup>(852) -</sup> القنا: الرمح الأجوف ، واسم الجنس الجمعي قنا ، المعجم الوسيط .

<sup>(853)</sup> ـ نطاة : قيل حصن بخيبر ، وقيل عين بها ، وقيل حيبر نفسها ، اللسان .

<sup>(854) -</sup> وزن البيت فيه اختلال إلا إذا نطقت الألف وصلاً لا قطعاً.

<sup>(855) -</sup> كذا ، وهو موافق لمصادر أحرى .

<sup>(856)</sup> ـ أصح ما ورد في حديث جعفر ما رواه الأجلح عن الشعبي مرسلاً .

أخرجه ابن سعد (34/4) وابن أبي شيبة (381/6) وابن هشام ( 5/5 ) والطحاوي ( 281/4 ) =

= والطبراني في الكبير (20/22) وابن قانع (152/1) والبيهقي (246/4) دلائله وفي الشعب (477/6) والسنن .

وانظر نصب الراية للزيلعي .

في كل هذه المصادر يروي الثوري وابن عيينة وعلي بن مسهر وأبو عوانة وابن نمير وإسماعيل بـن أبـي خالد وزكريا بن أبي زائدة جميعهم عن الأجلح عن الشعبـي مرسلاً .

وهذا إسناد أحسن أحواله أن يكون حسناً على إرساله .

ووصله بحالد ولا يصح وصله .

وجاءت روايات أخرى لا تخلو من علل شديدة .

لكن تقبيل النبي لجعفر جاء من طريق مخلد بن يزيد عن مسعر عن عون بن أبي ححيفة عن أبيه به . رواه ابن أبي عاصم في الآحاد (277/1) من طريق أحمد بن عبدالمطلب الحراني عن مخلد بن يزيد عن مسعر عن عون بن أبي ححيفة عن أبيه به .

ورواه الطبراني في الكبير (100/22) من طريق أبي عقيل أنس بن سالم الخولاني وأحمد بن حالـد ابـن مسرح قالا ثنا الوليد بن عبدالملك بن الحراني ثنا مخلد ... به .

والإسناد لولا من دون مخلد لقلنا إنه حسن .

لكن أحمد بن خالد بن مسرح متروك لا يستشهد به .

وأنس بن سالم وابن عبدالمطلب الحراني كلاهما لم أقف له على ترجمة .

ولا يمكن اعتبار الطريق مع جهل حال هذين الرجلين في مثل هذه الطبقة وبمثل هذه الرواية المستغربة. وهناك طرق لهذا الحديث هي واهية وغير محفوظة أنبه عليها بالختصار :

ـ طريق على بن يونس عن سفيان عن عبدالله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس .

رواها ابن عساكر في تاريخه (365/58) وابن بطال في شرح البخاري (269/4 ـ لسان) وأبو الغنائم في مشيخته (269/4 ـ لسان) .

والخطيب البغدادي كما عزاه في البدر المنير (51/9) .

ـ الثوري عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة ذكرها ابن عدي (220/6) .

وهي غير محفوظة كما ذكر الدارقطني (255/4) نصب الراية .

ـ مكي بن عبدالله عن سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن حابر ذكرهما العقيلي وأعلمها وهنـاك طرق أحرى لا أرى الفائدة في نقلها .

والخلاصة أنه لا يمكن القول بصحة الحديث عن جعفر على ضوء هذه الطرق ، والله أعلم .

رسول الله على غلام له أهداه له رفاعة بن زيد الجذامي ، فبينما هو يضع رَحْل رسول الله على إذ أتاه سهم غَربٌ فقتله ، فقال المسلمون : هنيئاً له الجنة ، فقال رسول الله على : كلا والذي نفس محمد بيده إن شملته الآن تحرق عليه في النار ، وكان غلها من فيء المسلمين ، فسمعها رجلٌ من أصحاب رسول الله على فأتاه فقال : يا رسول الله أصبت شراكين لنعلين لي ، فقال رسول الله على : يُبدلك الله مثلهما من النار (857).

قالوا: ثم استأذن رسول الله المجاع بن عِلاط السّلمي وقال: يا رسول الله إنَّ لي مالاً بمكة ، فأذن لي ، فأذِن له رسول الله الله الله وأن أقول ، قال: فقل ، فقدم الحجاج مكة وإذا قريش بثنية البيضاء يتسمّعون الأخبار وقد بلغهم أن رسول الله الله الله الله عير ، وقد كانوا عرفوا أنها أكثر أرض الحِجاز ريفاً وسعة ورجالاً ، فلما رأوه قالوا: يا حجاج أخبرنا فإنه قد بلغنا أن القاطع سار إلى خيبر ، فقال الحجاج: عندي من الخبر ما يسركم ، قالوا: هي يا حجاج ، قال : هزم هزيمة لم تسمعوا بمثلها قط ، وقُتِل أصحابه قتلاً لم تسمعوا بمثله قط ، وأسر محمد أسراً ، وقالوا لن نقتلَه حتى نبعث به إلى مكة فيقتلونه بين أظهرهم بمن كان قتل من رجالهم ، فقاموا وصاحوا بمكة جاءكم الخبر وهذا محمد إنما ينتظرون أن يقدم به عليكم ، فقال الحجاج: أعينوني على الخبر وهذا محمد إنما ينتظرون أن يقدم به عليكم ، فقال الحجاج: أعينوني على وأصحابه قبل أن يسبقني التجار ، فلما سمع العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه وأصبابه قبل أن يسبقني التجار ، فلما سمع العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه الخبر أقبل حتى وقف إلى حنب الحجاج ثم قال : يا حجاج ما هذا الخبر الذي

<sup>(857) -</sup> رواه البخاري (3993) (6329) ومسلم (115) .

من طريق مالك وعبدالعزيز بن محمد عن ثور بن زيد عن أبي الغيث سالم مولى بن مطيع عن أبي هريرة به .

حئت به ؟ قال : وهل عندك حفظ لما وضَعْتُ عندك ؟ قال : نعم ، قال : استأخِر عني حتى ألقاك على خلاء فإني في جمع مالي كما ترى .

فانصرف حتى فرغ الحجاج وجمع ماله وأراد الخروج لقي العباس فقال: احفظ علي حديثي فإني أخشى الطلب، قال: أفعل، قال: إني والله تركت ابن أحيك عروساً على ابنة ملكهم صفية بنت حيى، ولقد افتتح خيبر وصارت له ولأصحابه، قال: ما تقول يا حجاج؟ قال: إي والله فاكتم علي ثلاثاً ولقد أسلمت وما حئت إلا لآخذ مالي فرقاً أن أغلب عليه، فإذا مضى ثلاث فأظهر أمرك، فإن الأمر والله على ما تحبُّ، ثم خرج الحجاج بماله، فلما كان اليوم الثالث من خروجه لبس العباس حُلة وتخلق ثم أحذ عصاه ثم خرج حتى طاف بالكعبة فلما رأوه قالوا: يا أبا الفضل هذا والله التجلّد لحر المصيبة، فقال: كلا أموالهم وما فيها، قالوا: من جاء بهذا الخبر، قال: الرجل الذي جاءكم بما أموالهم وما فيها، قالوا: انفلت عدو الله، وانظلق يلحق برسول الله على علي عليه با ولقد دخل عليكم مسلماً وأخذ ماله وانطلق يلحق برسول الله على المصحبه ويكون معه، قالوا: انفلت عدو الله، والله لو علمنا لكان لنا وله شأن فلم يلبثوا أن جاءهم الخبر بذلك (858).

<sup>(858)</sup> ـ حديث الحجاج بن عِلاط بنحو هذا السياق ثابت من طرق .

ـ الأولى : عن معمر سمعت ثابتاً عن أنس بن مالك به .

رواه عبدالرزاق بن همام عن معمر به كما في مصنفه (5/466) وعنه أحمد في المسند (138/3) وغيره.

ومن عدة طرق عن عبدالرزاق رواه النسائي (194/5) وابن حبان (390/10) والبيهقي (150/9). و لم يتفرد به عبدالرزاق عن معمر ، وإنما تابعه محمد بن ثور الصنعاني الثقة .

كما في المعرفة والتاريخ للفسوي (276/1) قال حدثنا زيد بن المبارك حدثنا محمد بن ثـور عـن معمـر فذكره بسنده ومتنه .

= وأيضاً في مشكل الآثار (242/8) عن نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك عن محمد بن ثور عن معمر به سنداً ومتناً .

وهذا الطريق معمر عن ثابت عن أنس هو في مجمله حسن ، وفيه لفظ منكر يأتي الكلام عنه .

ـ الثانية : عن محمد بن إسحاق قال : حدثني بعض أهل المدينة فذكره .

أسنده عنه ابن عساكر (104/12) وهو بلفظه عند ابن هشام (317/4) عن ابن إسحاق دون إسناد . ولفظه قريب لسياق المصنف .

\_ الثالثة : عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة مرسلاً .

رواه البيهقي في الدلائل (265/4).

\_ الرابعة : عن موسى بن عقبة مرسلاً .

رواه البيهقي في الدلائل (265/4).

فالحديث بمحمله ثابت إن شاء الله .

لكن طريق معمر اشتملت على لفظ منكر ففيه عن الحجاج عندما جاء يستأذن النبي ﷺ لجلب ماله أنه قال : "فأنا في حل إن أنا نلت منك أو قلت شيئاً ؟ فأذن له رسول الله ﷺ".

وهذا قد تفرد به معمر .

وأما في رواية ابن إسحاق فقال : "يا رسول الله إني لابدّ أن أقول ، فقال رسول الله ﷺ قل وأنت في حل" .

ولفظ عروة وموسى ساق البيهقي طرفاً منه وهو محل الشاهد وليس فيه أنه سأله أن ينال منه .

والإذن في أن يقول أي يكذب ، والكذب على مشركي قريش شيء ، والنيـل والطعـن في النبــي ﷺ شيء آخر .

فلفظ النيل من النبي ﷺ لم يروه إلاّ معمر .

ومعمر هنا إنما يروي الحديث عن ثابت البناني ، وفي روايته عن ثابت ضعف .

قال ابن معين: "معمر عن ثابت ضعيف".

وقال ابن المديني : "وفي أحاديث معمر عن ثابت أحاديث غرائب ومنكرة ، وإنها تشبه أحاديث أبان ابن أبي عياش" ا.هـ ، وأبان هذا متروك الحديث .

وقال العقيلي : "أنكرهم رواية عن ثابت معمر" .

وقال ابن رجب : ضُعِّف حديثه عن ثابت خاصة .

وقال ابن معين أيضاً: "وحديث معمر عن ثابت وعاصم بن أبي النحود وهشام بن عروة ، وهذا الضرب مضطرب كثير الأوهام".

انظر لهذه الأقوال كلها تهذيب الكمال ترجمة معمر بتعليق بشار .

وشرح علل الترمذي لابن رجب (691/2) .

بل معمر تكلم العلماء في روايته عن أهل العراق عن أهل الكوفة والبصرة خاصة بأنه يخطئ فيها ، وأنه ضعيف عنهم .

وثابت عراقي بصري ، فإذا أضفت إلى هذا ضعفه الخاص في ثابت ، علمت أنه لا يمكن قبول منه مثل ذلك اللفظ المنكر في نفسه ، والمحالف لرواية الغير .

فالنيل من النبي على كفر وردة ، بدلالة نصوص الشرع المتواترة والمتضافرة ؛ إذ هو نقض للتوقير والاحترام الذي هو شرط في الإيمان بنبوته ورسالته ، وإذا انتقض الإيمان بنبوته انتقض أصل الإيمان بالكلية وكان الكفر وفعل الكفر اختياراً لأي سبب كان طمعاً أو لهواً أو عبئاً هو كفر ودلت على هذا نصوص الشرع المتواترة .

أما عند وجود مانع من إكراه أو عدم قصد للفعل أو اللفظ ، والذي هو من قبيل سبق اللسان ونحوه، فهذا ينتفي فيه الحكم بالكفر على الفاعل للمانع .

هذا هو الذي دلت عليه الأدلة وأجمعت عليه الأمة .

فمجيء الرواية عن معمر بما يخالف هذا في مثل روايته عن ثابت هو من المنكر الذي لا يئبت .

ويساعد على الحكم بالنكارة مجيء الروايات الأخرى دونها وإن كانت مرسلة .

وأنبه إلى أن بعض الكتّاب قد حمل هذه الرواية على معنى لا يستقيم ، فاستدل بها على أن الرجل إذا فعل الكفر ليحفظ ماله فإنه حائز له ، واشترط أن يكون المال كثيراً ويكون في ضياعه ضرر .

مع أن الرواية لو صحت لا تدل على هذا ؛ لأنها اشتملت على أمر يمنع من القياس عليها ، ويجعل الحكم فيها خاصاً بالحجاج بن علاط .

ففي الرواية إذنه ﷺ بالنيل منه ، ولو صحت الرواية فيحب حملها على النيل من شخصه دون المساس بما يتعلق بدينه أو بما يعود مباشرة على الدين بالطعن ، لأن هذا ليس له ﷺ فهو بأبي هو وأمي القائل لأقرب الناس إليه : "يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغنى عنك من الله شيئاً" .

والإذن منه ﷺ بالنيل من شخصه سيضطرنا إذا صحت الرواية بـأن نقـول : هـذا النيـل غـير نـاقض للتوقير والاحترام في حقيقة الأمر ، وبالتالي غير ناقض لمقام النبوة لإذن صاحب هذا المقام به .

أما غير الحجاج فمن أين له الإذن ، ولاسيما بعد وفاته ﷺ فلا قياس على الحديث ، ولا إشكال في حكم هذا الفعل من غير الحجاج .

وأما الذي استدل بحديث الحجاج على حواز سب النبي عند الخوف من ضياع المال المسلتزم لوقوع الضرر ، فهو قد قاس في الحقيقة على غير أصل .

قالوا: وكان عمرو بن أمية الضمري بالحبشة فخطب أم حبيبة إلى النجاشي لرسول الله الله وكان عمرو حمل كتاب النبي الله النجاشي ، فزوجها النجاشي من رسول الله على مهر أربع مائة من عنده ، وكان الذي زوجها خالد بن سعيد بن العاص وبعثها النجاشي مع من بقي من المسلمين بأرض الحبشة إلى المدينة في سفينتين ، فلما بلغو الجار ركبوا الظهر حتى قدموا على رسول الله عند انصرافه من خير (860)، وقدم عمرو بن العاص رضي الله عنه زائراً لرسول

<sup>(859)</sup> ـ رواه مسلم (680) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به .

<sup>(860) -</sup> روى ابن المبارك أنا معمر عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة .

أن رسول الله ﷺ تزوجها وإنها بأرض الحبشة ، زوجها إياه النجاشي ومهرها أربعة آلاف ثم جهزها من عنده ، وبعث بها إلى رسول الله ﷺ مع شرحبيل بن حسنة وجهازها كله من عند النجاشي ، ولم يرسل إليها رسول الله ﷺ بشيء .

رواه أبو داود (2107) والنسائي (315/3) وأحمد (427/6) والدارقطني (246/3) وغيرهم من طرق كثيرة عن ابن المبارك به .

وهو خبر عن صاحبة الشأن بنفسها ، وفيه أن الذي أرسله النبي ﷺ هو شرحبيل بن حسنة . =

الله الله الله الله عليه من عند النجاشي ، وكان قد أسلم بأرض الحبشة ومعه عثمان ابن طلحة وخالد بن الوليد (861).

= أما عمرو بن أمية الضمري فحاء ذكره في رواية ابن إسحاق حدثني أبو جعفر فذكره بلفظ المصنف كما في السيرة لابن هشام (52/2).

وهو مرسل.

والأربعمائة دينار التي في رواية ابن إسحاق هي ـ والله أعلم ـ الأربعة آلاف درهم .

وأما ذكر حالد بن سعيد بن العاص فهو من رواية ابن إسحاق بلاغاً .

كما في سنن البيهقي (139/7) .

وكذا ذكر السفينتين هو من رواية إسحاق كما في سيرة ابن هشام (6/5) .

وبذكر أبي موسى الأشعري وابنه وبعض الأشعريين هـو مـن روايـة سـعيد بـن عبـدالعزيز التنـوخي مرسلاً.

رواه ابن عساكر (433/25) بإسناد ثابت عنه إن شاء الله على إرساله .

وأما أنهم حاءوا في سفينة ووافقوا فتح خيبر ، فذلك من حديث بريد بن عبدالله عـن أبـي بـردة عـن أبي موسى به .

أخرجه البخاري (3990) ومسلم (2502) .

وأما أنه أرسل عمرو بن أمية الضمري في شأن المهاجرين إلى الحبشة ، فهذا ما دل عليه حديث عمرو بن العاص الآتي .

(861) - جاء هذا من حديث محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن راشد مولى حبيب بن أوس عن حبيب بن أوس عن حبيب بن أوس قال حدثني عمرو بن العاص ، فذكر حديثاً طويلاً في سبب إسلامه وفيه أنه لقي حالد بن الوليد وهو راجع من الحبشة ، فوافق أن كليهما يريد الإسلام فذهبا مُعاً إلى المدينة وأسلما ، ثم قال ابن إسحاق : وقد حدثني من لا أتهم أن عثمان بن طلحة بن أبي طلحة كان معهما.

وفي طريق ابن إسحاق الموصول عن عمرو بن العاص أنه قال عندما أراد أن يبايع النبي على الإسلام: "إني أبايعك على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي ، قال : فقال لي رسول الله ﷺ : يا عمرو أما علمت أن الهجرة تجبُّ ما كان قبله علمت أن المهجرة تجبُّ ما كان قبله من الذنوب ، يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجبُّ ما كان قبله من الذنوب" .

رواه أحمد في المسند (198/4) وابن هشام (240/4) والطحاوي في شرح المشكل (442/1) والبيهقمي في الدلائل (346/4) وغيرهم من طرق عن ابن إسحاق به .

قال أصحاب المغازي : وبعث رسول الله ﷺ بشير بن سعد سرية إلى بـني مرة في ثلاثين رجلاً فقُتِلوا ورجع هو وحده (862) إلى المدينة ، ثم بعث رسـول الله

وإسناده فيه حبيب بن أوس أو ابن أبي أوس لم يوثقه أحد و لم يروِ عنه جماعة .

أما راشد مولاه فقد وثقه ابن معين كما في تاريخه رواية الدوري (329) .

والإشكال ليس في حال السند فقط.

ولكن قد روى بعضَ هذا الحديث عن يزيد بن حبيب اثنان ثقتان وخالفا ابن إسحاق في إسناده .

رواه حيوة بن شريح فقال : حدثني يزيد بن أبي حبيب عـن (عبـدالرحمن) بـن شماســـة المهـري قــال :

حضرنا عمرو بن العاص ... فذكر بعضه دون ذكر سبب إسلام عمرو ودون ذكر حالد .

رواه مسلم في صحيحه (121) وفيه لفظ "يهدم ما كان قبله" وليس يجُبُّ .

وتابعه الليث بن سعد فرواه عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة عـن عـمـرو مختصـراً بـذكر مبايعـة عمرو للنبـي فقط .

أخرجه أحمد في مسنده (205/4) .

فاتفق الليث وحيوة في الإسناد .

بل تابعهما عبدالله بن لهيعة فرواه عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة عن عمرو بن العاص بقريب من لفظ حيوة عند مسلم .

أخرجه أبو عوانة (1/70 ـ 71) .

والراوي عن ابن لهيعة هنا عبدالله بن وهب ، وهو ممن صح بهم حديث ابن لهيعة ، فنخلص إلى أن هذين وجهان عن يزيد في إسناد الحديث .

وجه رواه ابن إسحاق وآخر رواه الثلاثة حيوة والليث وابن لهيعة .

ووقفت على وجه ثالث عند أبي نعيم في معرفة الصحابة .

فروى في ترجمة عمرو بن العاص بإسناد صحيح قوي عن حرملة بن عمران وهو ثقة قال حدثني يزيد ابن أبي حبيب عن أبي فراس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص ، فذكر بعض لفظ الحديث ما يتعلق بوصية عمرو إذا دفن كما هو بعض لفظ مسلم .

وعلى هذا ، فالأقرب أن يزيداً قِد اضطرب في إسناده ، والله أعلم .

(862) ـ ذكر خبر هذه السرية دون تفصيل الزهري كما في الدلائل للبيهقي (464/5) وموسى بن عقبة أيضاً عنده (464/5) .

وابن إسحاق عند ابن هشام (22/6) وأبي عوانة (362/4) والبيهقي (467/5) ومصعب الزبيري =

ﷺ أبا بكر الصديق رضي الله عنه سرية إلى نجد ومعه سلمة بن الأكوع (863)، وبعث غالب بن عبدالله الليثي إلى بني الملوّح في مائة وثلاثين رَاجِلاً فأغاروا عليهم واستاقوا النعم والشاء ، فخرج العدو خلفهم ، فحاء السيل وحال الوادي بينهم

كما أسنده عنه ابن عساكر (286/10) وذكر أنه غزا بني مرة مرتين .

وذكر الخبر ابن سعد (531/3) وأسنده بسياق قريب من المصنف عن الواقدي .

لكن روى البيهقي (297/4) من الدلائل بإسناده عن ابن إسحاق قبال حدثنا شيخ من أسلم عن رجال من قومه فذكر أن النبي ﷺ بعث غالب بن عبدالله الكلبي إلى أرض بني مرة .

ورواه الطبري في تاريخه (142/2) من طريق الرازي ابن حميد عن ابن إسحاق عن عبدالله بن أبي بكر به .

وكأنها أخرى غير سرية سعد ، والله أعلم .

(863) - روى خبر هذه السرية مفصلاً مسلم في صحيحه (1755) من طريق عكرمة بن عمار حدثني إياس بن سلمة حدثني أبي (سلمة بن الأكوع) فذكره مفصلاً .

وفيه : "غزونا فزارة" .

وفزارة قبيلة عربية عدنانية مضرية ومنازلها بنجد ووادي القرى .

وقد بوب البيهقي في الدلائل (290/4) لهذا الحديث بقوله:

"باب ذكر سرية أبي بكر الصديق رضى الله عنه إلى نجد قبل بني فزارة".

وكذا الإمام الطبري (141/2) تاريخه نقلاً عن الواقدي وفيه :

"وفيها سرية أبي بكر بن أبي قحافة في شعبان إلى نجد ، قال سلمة بن الأكوع ..." فذكرها .

فائدة:

قبيلة بني فزارة كانت تقطن نجداً ووادي القرى كما ينقله ابن خلدون في العبر له ، وقرأت لأكثر من نسابة يخبر بأن هذه القبيلة قد نزحت من ديارها ومنازلها ومنهم ابن خلدون ، والذي ذكره ابن خلدون وغيره أن عدداً كبيراً منهم هم مستقرون بين برقة وطرابلس من البلاد الليبية ، ويذكرون عدداً من بطونهم بأسمائهم ، ومنهم من هو معروف بهذه الأسماء إلى يومنا هذا ، كقبيلة الجماعات ببرقة ، والعُقبة بغرب طرابلس بـ(صُرْمان) وكالشعوب .

انظر نهاية الأرب للقلقشندي .

وبين المسلمين ورجعوا إلى المدينة بالغنائم (864).

ثم بعث رسول الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه سرية في ثلاثين رجلاً إلى أرض هوازن ، فخرج معه عمر بدليل من بني هلال فكانوا يسيرون بالليل ويكْمنُون بالنهار حتى بلغوا هوازن فنذر القوم وهربوا و لم يلق كيداً ثم رجع (865)، وبعث رسول الله بشير بن سعد إلى جبار في شوال معه حُسَيْلُ بن تُويرة فأصابوا نعماً وانهزم جمع عيينة بن حِصن ورجعوا إلى المدينة (866).

ثم أراد رسول الله ﷺ أن يعتمر في ذي القعدة عمرة القضاء لما فاتهم من العام الأول من عمرة الحديبية ، وعزم أن ينكح ميمونة فبعث أبا رافع ورجلاً من

<sup>(864)</sup> \_ هذا من رواية ابن إسحاق قال : حدثني يعقوب بن عتبة عن مسلم بن عبدالله بن خبيب عن جندب ابن مكيث به مطولاً مفصلاً .

أخرجــه أحمــد (467/3) وأبــو داود (2678) والطبرانــي في الكــبير (178/2) والبخــاري في التــاريخ (221/2) وابن سعد (124/2) .

وكل رجاله ثقات ، عدا مسلم بن عبدالله بن خبيب الجهني وهو معروف ، قال البخاري في التاريخ : "يعد في أهل الحجاز" .

وأبوه صحابي معروف وله إخوة معروفون ، وذكره ابن المديني في "من روى عنه من أولاد العشرة". وذكره الدارقطني في المؤتلف والمحتلف (33/3) وابن حبان في ترجمة أخيه عبـدالله معرفاً عبـدالله بـه، وذكر الدارقطني وابن حبان أخوة مسلم لعبدالله وأخيه معاذ .

وبعد هذا كله ، فلا وجه لقول الحافظ فيه بأنه بجهول .

نعم هو ذلك من جهة الحال ، وهذا لا يسوّغ إطلاق الجهالة .

<sup>(865)</sup> ـ مدار الرواية في هذه السرية على الواقدي .

أسندها عنه البيهقي في الدلائل (292/4) وذكرها ابن سعد (117/2) .

<sup>(866)</sup> ـ أيضاً روى خبر هذه السرية الواقدي بسنده .

وأسندها عنه ابن سعد (531/3) والبيهقي (301/4) الدلائل والطبري (142/2) .

وقوله جبار هو الموافق لما في الطبقات لابن سعد وهو موضع جهة اليمن .

بينما جاء عند الطبري والبيهقي بلفظ جناب وهو موضع جهة خيبر ، والله أعلم .

الأنصار من المدينة إلى ميمونة ليخطباها له ، ثم أحرم وساق معه سبعين بدنة في سبع مائة رجل وتحدثت قريش أن محمداً وأصحابه في عُسْرٍ وجهد وحاجة ، فقدم على مكة وعبدالله بنُ رواحة آخذ بخطام ناقته وهو يقول :

خَلُوا بِنِي الكفار عن سبيله حلوا فكل الخير في رسوله يا رب إنسي مؤمن بقيله أعرف حق الله في قبوله نحن قتلناكم على تنزيله ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويُذهِل الخليل عن حليله

واصطفّت قريش عند دار الندوة لينظروا إليه وإلى أصحابه ، فلما دخل رسول الله السحد اضطبع بردائه وأخرج عضده اليمنى وقال : رحم الله امرءاً أراهم اليوم من نفسه قوة ، ثم استلم الركن فَخَبّ (867) ثلاثاً ومشى أربعاً ، وحبّ المسلمون معه ، واستلم الركن وهرول بين الصفا والمروة ليُري المشركين أن به قوة ، ثم حَلَق ونَحَر البُدْن وأقام . همكة ثلاثاً ، وتزوج ميمونة بها فأتاه حُويْطب ابن عبد العُزى في نفر من قريش في اليوم الثالث ، وكانت قريش قد وكلته بإخراج رسول الله على من مكة وقالوا : إنه قد انقضى أجلُك فاخرج عنا ، فخرج رسول الله على مأر الله على ميمونة حتى أتاه بها بسرف فبنى بها وهما حلالان (868).

<sup>(867)</sup> ـ الخَبَبُ ضرب من العَدُو ، وقيل هو مثل الرمل .

<sup>(868) -</sup> سبق في ذكر الحديبية من حديث أنس في الصحيحين أن عمرة القضاء كانت بعد عام من الحديبية في ذي القعدة .

وروى البيهقي في السنن (341/4) بإسناد حسن عن نافع عن ابن عمر أن عمرة القضية كانت في ذي القعدة سنة سبع .

وإرساله أبا رافع ورجلاً من الأنصار لخطبة ميمونة هو من حديث سليمان بن يسار مرسلاً .

أخرجه الطحاوي في المشكل (514/14) من طريق مالك عن ربيعة عن سليمان به .

وتوبع مالك في روايته عن ربيعة به هكذا مرسلاً .

بينما رواه مطر الوراق عن ربيعة فوصله كما عند ابن حبان (442/9) وغيره ، وهو لا يصح والمحفوظ إرساله .

وجاء في رواية للزهري مرسلة أنه أرسل جعفر .

أما ما ذكره من السبعين بدنة فلم أقف عليه من طريق مسند في شأن عمرة القضاء ، لكن صح في الهدي حديث قيم رواه أبو داود (1864) والبيهقي في الدلائل (319/4 - 420) من طريق ابن إسحاق . قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سمعت أبا حاضر الحميري فذكره عن ابن عباس وفيه : "أنه ﷺ أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية" .

وتوبع ابن إسحاق من قِبل يزيد بن هارون عند ألحاكم (660/1) .

فالإسناد حسن ، أبو حاضر الحميدي عثمان بن حاضر صدوق أو أرفع .

والمعنى أن الصحابة أمروا بذبح الهدي في عمرة القضاء بدلاً عن الهدي الذي ذبحوا يوم الحديبية .

وقد صحح عند مسلم (1318) من حديث حابر أنهم نحروا يوم الحديبية سبعين بدنة ، وعليه فبدل السبعين سبعون .

وأما ما ذكره من أبيات ابن رواحة بين يدي النبي ﷺ عند دخوله مكة .

فهو من رواية ابن إسحاق قال : حدثني عبدالله بن أبي بكر مرسلاً .

أخرجها ابن هشام (19/5) والطبراني (183 ـ مفقود) والبيهقي (323/4) دلائله .

ومن رواية هشام بن سعد عن زيد بن أسلم مرسلاً .

أخرجها البيهقي في الدلائل (325/4) .

ومن رواية إسرائيل عن طارق (الأحمسي البجلي) عن سعيد بن جبير مرسلاً .

أخرجها ابن سعد (526/3) .

وطارق لا بأس به بلا إشكال ، فالإسناد جيد على إرساله .

ومن رواية عبدالوهاب عن عطاء أخبرنا محمد بن عمرو بن علقمة قال : أخبرنا أشياخنا فذكره .

أخرجها ابن سعد (526/3) .

وسندها حسن لحال عبدالوهاب على أنها مرسلة .

ومن رواية الزهري مرسلة عند البيهقي في الدلائل (315/4) .

وجاءت رواية مرفوعة من طريق جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس.

رواهـا الترمـذي (2847) والنسـائي (33) والطبراني في الأوسـط (122/8) وابـن عـدي في الكامـل (148/2) والبيهقي في السنن (28/10) وأبو يعلى (121/6) .

من طرق عن جعفر به .

ورواه بعضهم عن عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس وبعضهم يذكر ثابتاً بدل الزهري . وهو غير محفوظ لأن الأرجح عن عبدالرزاق هو روايته عن جعفر ، وتابعه غيره على هذا .

وهذا الإسناد ـ إسناد جعفر ـ ظاهره أنه جيد .

لكن استغربه الدارقطني فأورده في الأفراد وقال:

"غريب من حديث ثابت عن أنس ، تفرد به جعفر وتفرد عنه عبدالرزاق" .

أما أن جعفر تفرد به فهو صواب ، وأما أن عبدالرزاق تفرد عـن جعفـر فـلا ، تابعـه قطـن بـن نسـير وعبدالله بن أبي بكر المقدمي ويحيى بن عبدالحميد الحمامي ، انظر التحريج السابق .

وتفردُ جعفر به مشكل ، فهو هنا يروي عن ثابت .

يقول ابن المديني : "أكثر عن ثابت وكتب عنه مراسيل ، وفيها أحاديث مناكير عن ثابت عـن النبــي على النبـــي النبـــي .

وكأنه لهذا حكم الإمام أحمد على هذا الطريق بالبطلان ، فقال عنه بأنه باطل ، ورده رداً شديداً . انظر تاريخ دمشق لابن عساكر (102/28) فقد نقله عن أحمد .

ولأجل هذا لا يمكنني اعتبار هذا الطريق .

ـ وأما اصطفاف قريش عند دار الندوة وإظهار النبي ﷺ لهم القوة هو وصحابته ، فهو من رواية ابن إسحاق قال : حدثني من لا أتهم عن ابن عباس به .

أخرجه ابن هشام (18/5) .

وبالنسبة للرمل وإظهار القوة أمام المشركين هو من حديث ابن عباس عند البخاري (4009 ـ 4010) ومسلم (1266) .

وأما زواجه ﷺ من ميمونة في هذه العمرة فهو لعله متواتر .

جاء من حديث ابن عباس عند البخاري (4011) ومسلم (1410) .

ومن حديث غيره .

وأما مطالبة حويطب للنبي ﷺ بالخروج فهو من حديث ابن إسحاق قال حدثني ابن أبي نحيح عن عطاء وبحاهد عن ابن عباس .

وهذا إسناد صحيح ، أخرجه ابن حبان (442/9 ـ 444) والحاكم (33/4) والطحاوي في شرح المعاني (268/2) .

وأما أنه بنى بميمونة بسرف وهو حلال ، فهو من حمديث ابن عباس عند البخاري (4011) ومن حديث ميمونة عند غيره .

ولا خلاف أن النبي ﷺ بنى بميمونة وهو حلال ، ولهذا لم يختلف أهل العلم أن البناء يحرم على المحرم بحج أو عمرة لحديث عثمان بن عفان مرفوعاً : "لا ينكح المحرم ولا ينكح و لا يخطب" .

رواه مسلم (1409) وغيره من طرق عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان به وقوله : لا يخطب ، محفوظ ثابت .

لكن العلماء اختلفوا في الخطبة والعقد ، والجمهور أنه يحرم كما يحرم البناء ، والحديث (حديث عثمان) يدل على صحة مذهب الجمهور .

قالوا: ثم دخلت السنة الثامنة ، وفي أول هذه السنة غلا السعر على المسلمين ، فأتوا رسول الله في فقالوا: سَعّر لنا ، فقال : إن الله هو القابض الباسط المسعر الرازق ، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في نفس ولا مال (869)، قالوا: ثم طلق رسول الله في سوّدة بنت زمعة فقعدت له على طريقه بين المغرب والعشاء ، ثم قالت : يا رسول الله أرجعني فوالله ما بي حب الرجال ، ولكن أحِب أن أحشر في أزواجك ويومي لعايشة فردها رسول الله في المرحال ، ولكن أحِب أن أحشر في أزواجك ويومي لعايشة فردها رسول الله عليه المرحول الله المرحول الله المرحول الله المرحول الله المرحول ، ولكن أحِب أن أحشر في أزواجك ويومي لعايشة فردها رسول الله المرحول الله اله المرحول الله المرحول الله المرحول الله المرحول الله المرحول اله المرحول المرحول

ثم توفيت زينب بنت رسول الله ﷺ وغسلتها سودة بنت زمعة وأم سلمة

<sup>(869) -</sup> جاء من حديث أنس من طرق عنه عند أبي داود (3450) والترمذي (1314) وابن ماجه (2200) و و هو صحيح .

ومن حديث أبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس .

والحديث يُشير أيضاً إلى سنة كونية تمثل مبدأ أساسياً في انضباط الاقتصاد الذي هو من أهم جوانب الحياة ، ذلك المبدأ هو تعلق أسعار السلع ارتفاعاً وانخفاضاً بواقع العرض والطلب الذي يعكس حاجة الناس ومصالحهم بعيداً عن عبث أهل المصالح الخاصة سواءً أكانوا من أهل الولايات أو من كان في حكمهم وإلى قضية العرض والطلب أشار على بقوله في الحديث نفسه : (القابض الباسط الرزاق) وإفضاء ربط التسعير بغير ما أراده الله كوناً إلى الظلم والغبن هو ما أشار إليه على بقوله : (إني لأرجو أن ألقى الله ما أروعه من دين .

<sup>(870) -</sup> لم يثبت ، فقد جاء هذا الخبر مرسلاً من طريقين :

من طريق حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلاً .

أخرجه البيهقي (75/7) . وأخشى ألاًّ يكون محفوظاً .

ومن طريق هشام الدستواني قال حدثنا القاسم بن أبي بزة به مرسلاً .

أخرجه ابن سعد (54/8) .

وأما أنها وهبت يومها لعائشة فهو ثابت من حديث عائشة في الصحيحين ، عنـد البخـاري (2453) ومسلم (1463) من طريق عروة عن عائشة .

وسياقه يدل على عدم حصول طلاق.

بنت أبي أمية زو جتا رسول الله ﷺ (871).

ثم بعث رسول الله ﷺ غالب بن عبدالله الليثي بسرية إلى بني ليث في بضعة عشر رجلاً فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وساق نعمهم ومواشيهم إلى المدينة (872) ثم بعث رسول الله ﷺ عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى جَيْفُر وعبد ابني الجُلنْدا بعُمان فصدَّقا بالنبي ﷺ وأقرا بما جاء به وصدّق عمرو بن العاص أموالهم (873).

<sup>(871) -</sup> روى الحاكم من طريق الواقدي أن زينب بنت رسول الله ﷺ توفيت سنة ثمان من الهجرة . أما أن سودة غسلتها هي وأم سلمة فلم أقف عليه .

<sup>(872) -</sup> سبق برقم (864) الكلام عن سرية غالب الليثي إلى بين الملوح ، وهي نفسها هذه لنفس القبيلة ، فالملوح الجد هو ابن يعمر ( الشداخ ) بن عوف بن كعب بن عامر ( بن ليث ) بن بكر بن عبد مناة ابن كنانة بن خزيمة بن مدركه ... يقال لهم بنو الملوح نسبة للجد الأقرب ، وهذا عند التفريق بينهم وبين غيرهم حتى من يشاركهم في يعمر فضلاً عن ليث . ويقال لهم بنو ليث أو الليثيون عند التفريق بينهم وبين غيرهم ممن لا يشاركهم في هذا الجد .

وانظر ما تقدم والله أعلم . ولم أجد من فرّق بين السريتين كما فعل المصنف وإن كان قــد روي عــن غالب عدةٍ سرايا أخرى غير هذين اللذين هـما في الحقيقة سرية واحدة .

<sup>(873) -</sup> ورد إرسال عمرو بن العاص إلى عمان إلى ابني الجلندي عند ابن عبدالحكم في فتـوح مصـر (116/1) قال : حدثنا أسـد بن موسى قال : حدثنا عبدالله بن وهب قال : أخبرني يونس بن يزيد عن الزهـري قال : حدثني عبدالرحمن بن عبدالقاري به .

وهذا أقوى ما جاء في هذا الخبر .

وهو مرسل قوي .

وعزاه الحافظ في الإصابة (542/1) إلى عبدان (في كتابه الذي في الصحابة) من هذه الطريق وذكر في متنه ما اختصره ابن عبدالحكم في فتوحه وفيه :

<sup>&</sup>quot;قمضي عمرو إليهما فأسلما وأسلم معهما بشر كثير ووضع الجزية على من لم يسلم".

وسياق المصنف هو عند الطبراني في الكبير (8/20) من طريق محمد بن إسماعيـل بـن عيـاش عـن أبيـه حدثني محمد بن إسحاق عن محمد بن مسلم الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة به .

وهذا سند ضعيف ، فيه محمد ليس بذاك ، وأبوه لا يحتج به في روايتـه عـن غـير أهــل الشــام ، وهــذه منها .

وجاء من رواية ابن هشام صاحب السيرة قال حدثني من أثق بـه عـن أبـي بكـر الهـذلـي قــال : بلغــي فذكره .

ورواه الواقدي في الطبقات (262/1) .

وجاء من رواية ابن إسحاق عزاها له الحافظ في الفتح (96/8) ومن قبله ابن كثير في البداية .
 وانظر الجرح والتعديل (545/2) .

(874) ـ روى البحاري (2989) من طريق المعتمر بن سليمان حدثنا سعيد بن عبيد الله حدثنا بكر بن عبدالله المزني وزياد بن جبير عن جبير بن دحية أن المغيرة بن شعبة قال لعامل كسرى: "... فأمرنا رسول ربنا الله أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية" وفيه أن هذا كان أيام عمر . والفرس بلا خلاف هم بحوس .

وروى أيضاً (2988) من طريق الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة عن عمرو بن عوف الأنصاري أن رسول الله على بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها ، وكان رسول الله على هو صالح أهل البحرين ... .

وأهل العلم متتابعون متفقون على أن أهل البحرين كانوا بجوساً وجاءت في ذلك عدة روايات مرسلة.

وعند البخاري (2987) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن بجالة أن عمر لم يكن أخـذ الجزيـة من المجوس حتى شهد عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله ﷺ أخذها من بحوس هجر .

وفيه أن عمر كتب بعدها كتابًا فيه الأمر بأخذ الجزية من المجوس واطلع عليه بجالة .

وهناك إشكالان في هذه الرواية .

الأول أن الدارقطني في العلل (580) أشار إلى انقطاعه و لم يصرح بذلك ، وجعل الصواب فيه أنه عن يحالة قال : لم يكن عمر ... به .

ولا يعرف لبجالة سماع صريح من عمر ، و لم يجعل هذه الرواية عن عبدالرحمن بن عوف .

وعليه ، فلا يمكن الحكم بصحتها إلا إذا علمنا سماع بجالة من عمر .

فجاء الإمام الشافعي وحكم باتصاله فقال رحمه الله في الأم (174/4) :

"وحديث بحالة متصل ثابت لأنه أدرك عمر ، وكان رحلاً في زمانه كاتباً لعماله".

فحكم بالسماع بالقرينة كما هو مذهب الإمام أحمد والبخاري وأبي حاتم .

وهذا هو المذهب الصحيح من مذاهب العلماء ، وليس هو بمذهب الإمام مسلم النذي يكتفي بالمعاصرة وإمكان اللقي .

بل لابدّ من قرينة أو قرائن قوية على السماع كتواجدهم في بلدة واحدة مع طول المعاصرة ، ونحو هذا من الأمور التي يدركها المجرب في هذا المجال .

ولا يمكن تقنينها أو ضبطها في فقرات معينة .

وقد احتمع لدي عدة أمثلة من تطبيقات الأئمة لذلك ليس هذا محل بسطها ، وهي أمثلة صريحة في حكم هؤلاء الأئمة باتصال روايات لم يقفوا فيها على سماع صريح ، وإنما حكموا بذلك على ضوء القرائن وهم صُنّاع هذا الفن وحُدَّاقه كأحمد والبخاري وأبي حاتم .

وعليه ، فحكم الإمام الشافعي باتصاله لا مطعن فيه .

أما الإشكال الثاني فهو ما اعترض به ابن عباس رضي الله عنه مشككاً في نقل عبدالرحمن بن عوف الذي حدث عمر بالحديث .

فعند أبي داود (3044) والدارقطني (155/2) من طريق قشير بن عمرو عن بحالة بن عبدة عن ابن عباس قال :

جاء رجل من الأسبذيين من أهل البحرين وهم بمحوس أهل هجر إلى رسول الله ﷺ فمكث عنده ، ثم خرج فسألته : ما قضى الله ورسوله فيكم ؟ قال : شر ، قال : مه ؟ قال : الإسلام أو القتل .

قال : وقال عبدالرحمن بن عوف قبل منهم الجزية .

قال ابن عباس : فأخذ الناس بقول عبدالرحمن بن عوف ، وتركوا ما سمعت أنا من الأسبذي .

وقشير بن عمرو راويه عن بجالة غير معروف بتوثيق .

وصح عن حذيفة أنه فهم من آية الجزية أنه ليس على المجوس جزية ، فعنه أنه قال :

"لولا أني رأيت أصحابي أخذوا الجزية من المجوس ما أخذتها منهم" ، وتلا ﴿ قاتلوا الـذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ﴾ .

أخرجه الدارقطني (155/2) من طريق سفيان (الثوري) عن منصور عن أبي رزين عن أبي موسى (الأشعري) عن حذيفة به .

وإسناده صحيح .

وأخرجه أبو عبيدة في الأموال (89) وفيه مخالفة في الإسناد غير محفوظة .

ولا خلاف أن المجوس بحالهم ووضعهم زمن النبي ﷺ ليسوا هم من أهل الكتاب .

وقد صح عن ابن عباس وغيره أن النبي ﷺ والصحابة كانوا يقولمون عنهم بأنهم ليسوا من أهمل الكتاب عندما حصل ما هو أشبه بالرهان بينهم وبين قريش في شأن معركة الفرس والروم ، فكان النبي ﷺ وصحابته يحبون ظهور الروم لأنهم أهل كتاب على المجوس لأنهم ليسوا بأهل الكتاب .

ولكن بأخذ الجزية منهم عاملهم النبي معاملة أهل الكتاب من هذه الناحية .

وأما ما جاء عن علي رضي الله عنه من طريق أبي سعد البقال عند عبـدالرزاق (70/6) وغـيره حيـث ذكر أنهم كانوا أهل كتاب ، وعندما أباحوا نكاح الرجل بنته أو أخته رفع الله كتابهم .

فهذا فيه أبو سعد وهو ضعيف ، ويكاد يصل حد الترك.

وحكم أبو عبيد في الأموال (43 ـ 653) بأنه غير محفوظ.

لكن الحديث حاء من طريق يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن ابن أبزى عن علي به ، =

رواه الطبري في التفسير (337/24 - شاكر) والبيهقي في معرفة السنن (117/7) وإسناده محتمل للحسن ولما ، فيه جعفر لا يوجد عنه ما يطمئن تماماً للاحتجاج به ، وأما يعقوب فصدوق ربما وهم. وجاء عند أبي داود (3042) وغيره من طريق محمد بن بلال عن عمران القطان عن أبي جمرة عن ابن عباس قال : إن أهل فارس لما مات نبيهم كتب لهم إبليس المحوسية .

فهذا أيضاً ضعيف ، فيه محمد بن بلال يغرب في روايته عن عمران ، وعمران نفسه فيه ضعف . ومما صح في الجزية ما رواه النسائي (325/5) وأحمد (362/1) والطحاوي في المشكل (266/5) وغيرهم من طريق سفيان عن الأعمش عن يميى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النب ﷺ قال

في مرض أبي طالب : ... يا عم إنما أريدهم على كلمة يدين لهم بها العرب ثم لتؤدي إليهم العجم الحادة .

وإسناده صحيح ، ويحيى شيخ الأعمش هو ابن عباد أبو هبيرة الأنصاري ، كما بين هـذا ابـن المـديني خلافاً لما جاء في بعض الطرق من أنه ابن عمارة .

وابن عباد ثقة ، فالإسناد صحيح .

والحديث من الأدلة أيضاً على أحد الجزية من محوس فارس.

ولأجل كل هذه الروايات استقرت كلمة أهل العلم بالإجماع على أخذ الجزية من المحوس .

قال ابن عبدالبر في التمهيد (117/2) : "ولا خلاف بين علماء المسلمين أن الجزية تؤخذ من المجوس". وقال العلامة ابن القيم في أحكام أهل الذمة (79/1 ـ 80) :

"فأجمع الفقهاء على أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوس".

هذا بالنسبة للمحوس ، وكذا أهل الكتاب من العجم فلا خلاف فيهم ، وهو محل إجماع .

أما أهل الأوثان من العرب فجمهور العلماء على أنهم لا تقبل منهم الجزية وإنما إما الإسلام وإما القتل.

بخلاف أهل الأوثان من العجم ، فكثير من أهل العلم على أنهم تقبل منهم الجزية ويستدلون بحـديث مرض أبي طالب وفيه : ثم لتؤدي إليهم العجم الجزية ، وتقدم الآن .

وأما أهل الكتاب من العرب فالجمهور على أنهم تقبل منهم الجزية .

هذا بالنسبة للجزية ، أما بالنسبة لذبائح المحوس ونسائهم فهي محرمة على المسلمين باتفاق الصحابة ، وكذا أهل العلم إلا من شذ .

وقد قرر الإمام ابن القيم (817/2) من كتاب أحكام أهل الذمة أن تحريم ذبائحهم ومناكحهم مما لا يسوغ فيه الخلاف ، وبين أن التفريق بين دمائهم التي عصمها الله بالجزية ، إنما كان هذا تبعاً للأصل في الدماء وهو حقنها وحفظها ، بخلاف الذبائح والأبضاع ، فالأصل تحريمها ، فأبقى الصحابة في =

العبدي وكتب إليه كتاباً مع العلاء بن الحضرمي: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الله المنذر بن ساوى سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد ، فإن كتابك حاءني ورسلك وإنه من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فإنه مسلم ، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم ، ومن أبى فعليه الجزية ، فصالحهم العلاء بن الحضرمي على أن على المحوس الجزية لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم (875).

وانظر أيضاً التمهيد لابن عبدالبر (116/2) فقد نقل الإجماع على تحريم ذبائح المجوس ونسائهم .

(875) ـ هذا الخبر بهذا السياق هو من رواية الواقدي كما في تاريخ الطبري (145/2) مسنداً .

وبنفس السياق دون ذكر العلاء بن الحضرمي رواه أبو عبيد في الأموال من طريق ابـن لهيعـة عـن أبـي الأسود عن عروة به مرسلاً .

ورواه الطبراني في الكبير (152/10) بنحوه من طريق الحسن بـن إدريـس الحلـواني عـن إسـحاق بـن سليمان الرازي ثنا المسعودي عن قتادة عن أبي مجلز عن أبي عبيدة عن ابن مسعود به .

وفيه المسعودي مختلط .

والحسن بن إدريس لم أقف له على ترجمة ، وقال الهيثمي لم أرّ أحداً ذكره .

والمنذر بن ساوى يذكر أهل العلم إنه كان عظيم البحرين ، فإن كان كذلك فكتاب الرسول إليه هـو ثابت في صحيح البخاري (64) من حديث ابن عباس ، وتقدم دون بيان مضمون الكتاب .

والمصالحة أيضاً ثابتة بما فيها ذكر الجزية عند البخاري (2988) ومسلم (2961) من حديث عمرو بن عوف الأنصاري وتقدم .

وأما حديث : "من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا ، فذلك المسلم الذي له ذمـة الله وذمـة رسوله" .

فهو بهذا اللفظ من حديث أنس عند البحاري (384) ومن طريق منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن أنس به .

وبنحوه (385) من طريق حميد عن أنس .

وكأن حميداً إنما أخذه عن ميمون بن سياه ، والله أعلم .

اتفاقهم الدماء على أصلها والأبضاع والذبايح على أصلها ، وهذا غاية الفقه وأسد ما يكون من النظر
 كما قال ابن القيم .

ثم بعث رسول الله و كعب بن عمرو الغفاري بسرية في خمسة عشر رحلاً حتى انتهى إلى ذاتِ أطلاح (121/أ) من ناحية الشام ، فوجد بها جمعاً كثيراً فدعاهم إلى الإسلام فأبوا أن يجيبوا وقتلوا أصحاب كعب جميعاً ونحاهو بنفسه حتى قدم المدينة (876)

فائدة : حديث أنس هذا : من صلى صلاتنا ... هو من أقوى الأدلة على أن استقبال القبلة شرط صحة في الصلاة ، وسياقه لا يحتج إلى إيضاح .

وقد أَبْعَدَ بعض المتأخرين حين زعم أن ذلك واجب وليس بشرط في صحة الصلاة وادعى أنه لا دليل على الشرطية .

ومما يحضر من الأدلة أيضاً على شرطية استقبال القبلة في الصلاة ما حاء في قوله تعالى من سورة البقرة: ﴿ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلاّ لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلاّ على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم ﴾ . ففي هذه الآية امن الله على الذين كانوا يصلون مستقبلين المسجد الأقصى بأنه لم يبطل صلاتهم ؛ إذ

هو معنى عدم إضاعتها كما ذكر الطبري وغيره . وهذا الامتنان منه سبحانه وتعالى بعدم إبطال ما فات من صلاة عندما تغيرت القبلة إلى الكعبة مع عذرهم في هذا ، لهو دليل صريح في أن ترك القبلة في أصله مبطل للصلاة ، وأن القبلة شرط في

صحتها ؛ إذ لو لم يكن هذا لما كان لامتنانه سبحانه وتعالى أي معنى ؛ لأن هؤلاء الممتن عليهم قد كانوا تركوا استقبال الكعبة معذورين باعتبارها لم تشرع بعد ، في ذلك الوقت .

ولو كان الذي يترك القبلة عالماً دون عذر صحيحَ الصلاة لما كان الامتنان على أولئك المعذورين أي معنى ، وحاشاه تعالى من هذا ، فدل على أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة ، والله أعلم .

ولقد عرضت هذا الاستدلال على أحد المشايخ في حج عام 1417هـ تقريباً ، فاستحسنه وصوبه .

(876) \_ رواها ابن إسحاق من طريق عبدالله بن أبي بكر مرسلاً .

كما في الاستيعاب لابن عبدالبر (323/3) وفيه أن قضاعة هي التي قتلتهم ، وهي في سيرة ابن هشام (32/6) عن ابن إسحاق دون ذكر عبدالله بن أبي بكر .

ورواها عروة مرسلة كما في تاريخ دمشق (150/50) .

من طريق العشوي بإسناده عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة به .

ورواها الزهري كما في الدلائل للبيهقي (468/5) وتاريخ دمشق (150/50) .

وأيضاً موسى بن عقبة كما في الدلائل (468/5) .

وسياق المصنف هو من رواية الواقدي (127/2) طبقات ابن سعد .

ثم بعث رسول الله ﷺ شجاع بن وهب رضي الله عنه بسرية إلى بني عامر قبل نجد في أربعة وعشرين رجلاً فأغار عليهم ، فأصابوا نعماً وشاء فكانت سُهمانهم اثني عشر بعيراً ونفلهم النبي ﷺ بعيراً بعيراً (877).

ثم بعث رسول الله على زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى مؤتة ناحية الشام وأوصاه بمن معه من المسلمين خيراً ، وقال إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس وإن أصيب جعفر فعبدالله بن رواحة على الناس ، وتجهز الناس معه

لكن سياق الواقدي يختلف عن هذا السياق الذي ذكر المصنف ، فعند الواقدي أنهما غنموا خمسة عشر بعيراً يعني لكل واحد ، وكذا بيّن أن بني عامر الذين غارت عليهم هذه السرية هم من هوازن . وهم إن شاء الله من بني عامر بن صعصعة من هوازن العدنانية لا القحطانية هوازن بين منصور بين عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان .

وهؤلاء لهم ديار كثيرة في نجد ، وهذا يجعل من حبر هذه السرية ذا قاسم مشترك مع السرية التي جاء حبرها في الصحيحين من حديث ابن عمر وبسياق المصنف وفيه :

بعث النبي ﷺ سرية قبل نجد ، فكنت فيها فبلغت سهامنا اثني عشر بعيراً ، ونفلنـا بعيراً بعيراً ، فرجعنا بثلاثة عشر بعيراً .

رواه البخاري (2965) (4083) ومسلم (1749) والشافعي في الأم (143/4) من طرق عن نـافع عـن ابن عـمر .

ورواه غير نافع في حارج الصحيح .

ولما بين السريتين من التشابه احتمل ابن كثير كونهما واحدة ، انظر البداية (24/4) .

بينما غاير بينهما الحافظ البيهقي في الدلائل (355/4) .

والملفت للانتباه أن المصنف دمج بين سياق رواية الواقدي وسياق رواية ابن عمر ، وإن كان حله من رواية ابن عمر ، وهذا ما لم أقف عليه في مصدر آخر ولا يخلو هذا الصنيع من أحد أمرين .

ـ إما أن يكون المصنف تعمد هذا بناءً على أنه رآهما سرية واحدة .

ـ وإما أن يكون المصنف في أصل كتابه ذكر السريتين متتاليتين ، فأسقط الناسخ شيئاً من الأصل حتى بدا السياق كأنه واحد ، والله أعلم .

<sup>(877)</sup> ـ لم يرو خبر هذه السرية بذكر شجاع غير الواقدي فيما أعلم.

ذكرها عنه ابن سعد (127/2) والبيهقي (353/4) .

فخرج معه قريب من ثلاثة آلاف من المسلمين ، ومضى حتى نزل معان من أرض الشام فبلغهم أن هرقل نزل بأرض البلقاء في مائة ألف من الروم ، فأقام المسلمين(878) بمعان ليلتين ينظرون في أمرهم ، فشجع النـاسَ عبـدُ الله بـن رواحــة وقال: يا قوم والله إن الذي تكرهون التي خرجتم من أجلها الشهادة ، وما نقاتـل الناس بعُدة ولا قوة إنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هو إحدى الحسنيين ، إما ظهور وإما شهادة ، قال الناس : صدق ابن رواحة ، ثم رحلوا فلما كانوا بالقرب من بلقاء لقيهم جموع هرقل في الروم ، فلما دنا العدو انحاز المسلمون إلى قرية يقال لها مُؤتة ، فتعبأ (879) لهم المسلمون وجعلوا علمي ميمنتهم رجلاً من بني عُذرة يقال له قطبة بن قتادة وعلى ميسرتهم رجلاً من بني سعد بن هزيم يقال له عبادة بن مالك ، ثم التقى الناس واقتتلوا قتالاً شديداً فقاتل زيد براية رسول الله ﷺ حتى قُتِل ، ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى ألحمه القتال فاقتحم عن فرس له شقراء وعرقبها وقاتل حتى قُتِل وفيه اثنان وسبعون ما بين ضربة بالسيف وطعنة بالرمح ، ثم أخذ عبدالله بن رواحة الراية وتقدم بها وهو على فرسه فقاتل حتى قُتِل ، وأخذ الراية ثابت بن أقرم فقال : يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم ، قالوا : أنت ، قال : ما أنا بفاعل ، فاصطلح الناس على خالد بن الوليد فأخذ خالد الراية ودافع القوم وحاشى بهم ، ثم انصرف الناس فنعي رسول الله ﷺ جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبدالله بـن رواحـة للناس قبل أن يجيء خبرهم ثم قال ﷺ : اصنعوا لآل جعفر طعاماً فإنه جاءهم ما يشغلهم ، وقدم خالد بن الوليد رضي الله عنه بالمسلمين المدينة ، فتلقاهم رسول

<sup>(878)</sup> ـ كذا في الأصل ، والصواب "المسلمون" لأنه فاعل .

<sup>(879)</sup> ـ يعني تهيأ ، اللسان .

الله ﷺ ، والمسلمون والصبيان يحثون على الجيش النزاب ويقولون : أَفَرَرْتُم في سبيل الله ، ورسول الله ﷺ يقول : ليسوا بالفَرَّارين ولكنتهم الكَرّارون (880).

(880) \_ أما تأمير زيد ، فإن أصيب فعلى الترتيب المذكور فهو من حديث عبدالله بن سعيد عن نافع عن ابن عمر به .

أخرجه البخاري (4013) وورد من طرق أخرى .

وأما أن عدد المسلمين كانوا ثلاثة آلاف فهو من رواية ابن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر عن عروة به مرسلاً.

أخرجه ابن هشام (22/5) والبيهقي في الـدلائل (360/4) والطبراني في الكبير (194 ـ مفقود)، وجاء قول آخر بأنهم ستة آلاف، رواه سعيد بن عبـدالعزيز التنوخي وغيره، وكان من أقران الأوزاعي.

أخرج روايته ابن عساكر في تاريخه (9/2) بسنده عنه .

وقول المصنف : "وانحاز المسلمون إلى قرية يقال مؤتة" هو من رواية عروة مرسلة في الطريق السابق . وبالنسبة لعدد الروم ، فالذي في رواية عروة أنهم مائتا ألف : مائة من الروم ، ومائة من المستعربة ، ولم أقف على تعداد آخر لأي رواية أخرى .

أما ما ذكر عن قطبة بن قتادة وعبادة وقبل عباية بن مالك ، فهو من رواية ابن إسحاق مرسلة كما في المعجم للطبراني (84/5) والدلائل للبيهقي (362/4) والسيرة لابن هشام (27/5) .

وأما موت زيد ثم جعفر ثم ابن رواحة ، فهو من رواية حميد بن هلال عن أنس عند البحاري (414) وجاء من طرق أخرى كثيرة غير طريق أنس .

وأما اقتحام جعفر عن فرسه ، فهو من رواية ابن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد بن عبدالله بن الزير عن أبيه عباد قال : حدثني أبي الذي أرضعني وهو أحمد بني مرة بن عوف وكمان في الغزاة فذكره .

وهذا إسناد صحيح أخرجه أبو داود (2573) وابن سعد (37/4) وغيرهما .

وأما أن عدد الطعنات أثنان وسبعون ، فهو على ضوء رواية الواقدي عن أبي جعفر الرازي عـن نـافع عن ابن عـمر .

أخرجها ابن سعد (48/4) .

وليست بشيء ؛ لأنه رواها في نفس المصدر الثقة الفضل بن دكين عن أبي جعفر الرازي عن نافع عن ابن عمر . وفيها أنها تسعون ضربة بين طعنة برمح وضربة بسيف ، وهذا المحفوظ عن أبي جعفر . وأبو جعفر الرازي وإن كان فيه سوء حفظ إلا أنه توبع .

فتابعه عبيد الله بن عمر العمري من رواية أبي أويس والد إسماعيل المدني كما في مصنف ابن أبي شيبة (415/7) وطبقات ابن سعد (38/4) والمعجم للطبراني (107/2) والحلية لأبي نعيم (117/1 - 118) من طرق عن أبي أويس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به بلفظ (بضع وتسعين) وجاء عند أبي عوانة (514/4) بلفظ بضع وسبعين لكنه غير محفوظ.

وأبو أويس صدوق يهم كما قال الحافظ.

وهناك متابعة أخرى من طريق المغيرة بن عبدالرحمن المخزومي عن عبدالله بن سعيد عن نافع عن ابن عمر .

أخرجها البخاري (4013) أخبرنا أحمد بن أبي بكر حدثنا مغيرة ، فذكر سنداً ومتناً "بضعاً وتسعين من طعنة ورمية" .

وجاءت هذه الرواية من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب عـن المغـيرة ، واضـطرب فيهـا يعقـوب ، والمحفوظ ما وافق فيه رواية أحمد بن أبي بكر .

وأما رواية سعيد بن أبي هلال عن نافع بلفظ خمسين بين طعنة وضربة ، فالأقرب أنها غير محفوظة ؛ لأن سعيداً حولف من قِبل الثلاثة السابقين ، ومرتبته لا تحتمل أن يقارن بهم مجتمعين .

وأما أخذ ثابت بن أقرم للراية ، فهو من رواية عروة المرسلة وسبقت .

وأخذ خالد لها هو من طرق كثيرة منها ما رواه البخاري (4014) من طريق حميد بن هلال عن أنس وفيه : حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم .

وإمْرتُه عند مسلم أيضاً (1753) من حديث عبدالرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي به .

وكذا نعيه ﷺ قبل مجيء الخبر هو من رواية أنس هذه السابقة .

وأما أمره ﷺ بصنع الطعام لآل جعفر فهو عند أحمد (205/1) وأبي داود (3134) وعبدالرزاق (550/3) وغيرهم من طريق سفيان ثنا جعفر بن خالد بن سارة عن أبيه عن عبدالله بن جعفر به . . . وهذا إسناد حسن .

وأما قدوم المسلمين يحثونهم الصبيان ويصفونهم بالفرّار ، فهو من رواية عروة مرسلة عند ابن هشام (33/5) والبيهقي (373/4) وسبقت في العزو وفيه : "ليسوا بالفرار لكنهم الكرار إن شاء الله تعالى" قاله رسول الله ، والرواية مرسلة .

وجاء في موقف الناس بالمدينة من أحداث مؤتة ما رواه ابن هشام (33/5) والحاكم (45/3) من =

طريق ابن إسحاق حدثني عبدالله بن أبي بكر عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن بعض آل الحارث بن هشام وهم أخواله عن أم سلمة زوج النبي على .

وفيه أن سلمة بن هشام كان قعد في بيته من صياح الناس به كلما خرج ( يا فرار فررتم في سبيل الله) (كذا) .

وإسناده فيه هذا المبهم.

وأما ما جاء عند أحمد (70/2) وأبي داود (2647) والترمذي (1716) من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبدالرحمن بن أبي ليلي عن ابن عمر .

وفيه أنه كان في سرية من سرايا رسول الله ﷺ قال : فحاص الناس حيصة فكنت فيمن حاص ، قال: فلما برزنا قلنا كيف نصنع وقد فررنا ...

وفيه : فحلسنا لرسول الله ﷺ ... فقلنا : نحن الفرارون ... فقال : لا بـل أنــــــم العكـــارون ا.هــــــ أي الكرارون .

وهذا الحديث تفرد به يزيد ، وهو على تشيعه ضعيف لا يحتج به ، وكونه من كبار الشيعة فلا يقبل منه ما يحمل التهمة للصحابة الأحيار بالفرار .

وما روي من فرارهم يوم مؤتة فهو أولاً لم يصح من طريق يحتج بها ، وكل ما ورد فهو حسب علمي ضعيف .

ولو صح فلا يحمل على الفرار المحرم ؛ لأن المسلمين يوم مؤتة لم يتحاوزوا الستة آلاف حسب رواية سعيد بن عبدالعزيز وغيره يقول ثلاثة آلاف .

فهذا العدد أمام مائتي ألف ما بين روم ومستعربين لا يعد فيه الفرار فراراً وتولياً من الزحف ، فقد صح عن ابن عباس أنه قال :

من فر من ثلاثة فلم يفر ، ومن فر من اثنين فقد فر .

رواه ابن أبي شيبة (541/6) والشافعي وغيرهما من طرق عن ابن عباس به وهو صحيح .

وحديث ابن عمر السابق لم يرد أنه كان يوم مؤتة ولكن حمله ابن كثير على أنه كان في ذلك اليوم ، والحديث من أصله واو لأنه من رواية ذلك الشيعي الضعيف .

وإن كان قد ورد في فرارهم يوم مؤتة بعض الروايات القليلة الضعيفة ، وأعني الروايـات المسـندة دون الالتفات إلى الأقوال العارية من الأسانيد .

فإنه أيضاً وردت روايات أخرى تحكي انتصارهم في ذلك اليوم ، بل وقتلهم لكثير من الروم . ومن هذا ما رواه الثقة محمد بن سعد في الطبقات (129/2 - 130) فقال : أخبرنا بكر بن عبدالرحمن قاضي الكوفة أخبرنا عيسى بن المختار عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلي عن أبي اليسر عن أبي =

ثم بعث رسول الله على عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل وهم قُضاعة ، وكانت أم العاص بن وائل قضاعية ، فأراد رسول الله على أن يتألفهم بذلك ،

## عامر رضى الله عنه قال :

فذكر أحداث مؤتة وفيها : "فأخذ اللواء (يعني خالد بن الوليد) ثم حمل على القوم فهزمهم الله أسوأ هزيمة رأيتها قط ، حتى وضع المسلمون أسيافهم حيث شاؤوا" .

ورجاله ثقات غير ابن أبي ليلي سيء الحفظ.

وروى ابن عائذ في مغازيه عن الوليد بن مسلم أنه قال : أخبرني السلامي عن غير واحد أن حالداً لما أخذ الراية قاتلهم قتالاً شديداً ثم انحاز الفريقان كل عن كل قافلاً عن غير هزيمة ، انظر تاريخ دمشــق (16/2) .

وغيرها روايات تحكي نوعاً من انتصار الصحابة في مثل هذه المعركة غير المتكافئة .

حتى أن الإمام الزهري وموسى بن عقبة وتبعهم البيهقي قد حكوا انتصار الصحابة في هذه المعركة ، انظر تاريخ دمشق (10/2) والدلائل للبيهقي (375/4) وغيرهما .

ومن أظهر ما استدلوا به قوله ﷺ من حديث أنس في الصحيح وتقدم : "أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم" .

فأخبر ﷺ أن الله قد أنزل فتحه عليهم ، وظاهره الانتصار في المعركة .

وأقل ما يدل عليه هذا الحديث الصحيح هو انتفاء الهزيمة في حقهم ؛ إذ لا يمكن أن يسمي الصادق الله الهزيمة فتحاً .

بل ورد ما يدل على أن الصحابة قد أخبروا أيضاً بأن نتيجة المعركة كانت فتحاً من الله مما يؤكد أن هذا كان واقعاً متفقاً عليه .

فأخرج أحمد (27/6) وأبو عوانة من طريق الوليد بن مسلم قال ثنا صفوان عن عمرو عن عبـدالرحمن ابن حبير وثور بن يزيد عن حالد بن معدان عن حبير بن نفير عن عـوف بـن مالـك رضـي الله عنـه ، فذكر يمنياً قتل فارساً كبيراً منهم ثم ذكر الاختلاف في سلبه وفيه :

"فلما فتح الله علينا أعطاه خالد بن الوليد السلب وأمسك منه ..." .

والحديث صحيح وأصله عند مسلم (1753) .

فهذا الحديث يدل على أن الصحابة يخبرون عن مؤتة بأنها فتح وهو في أدنى أحواله نوع وصورة من صور النصر .

وذكر السُّلْب مؤشر قوي على ذلك .

فخرج في سراة المهاجرين والأنصار ثم استمدَّ رسولَ الله ﷺ فأمده بأبي عبيدة بن الجراح على المهاجرين والأنصار ، فيهم أبو بكر وعمر رضى الله عنهما .

فلما احتمعوا اختلف أبو عبيدة وعمرو بن العاص فقال المهاجرون لعمرو: أنت أمير أصحابك وأبو عبيدة أميرنا ، فأبى عمرو وقال : أنتم لى مدد .

فقال أبو عبيدة إن رسول الله ﷺ قال لي : إذا قدمت على صاحبك فتطاوعا ، وإنك إن عصيتني لأطيعنك .

فأطاعه أبو عبيدة ، وكانوا يصلون خلف عمرو ، وفيها صلى بهم وهو حُنب ، فلما قدموا على النبي الله أخبروه الخبر فقال عمرو : لقيت من البرد شدة وإني لو اغتسلت خشيت الموت ، فضحك رسول الله ، فقال عمرو : يا رسول الله : قال : قال الله : قال

<sup>(881) -</sup> أما تأمير عمرو بن العاص يوم ذات السلاسل ، فذلك في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص عند البخاري (3462) ومسلم (2384) من طريق خالد الحذاء عن أبي عثمان قال حدثني عمرو بن العاص أن النبي عليه بعثه على حيش ذات السلاسل .

وأما أن الغزوة كانت ضد قُضاعة فهو من رواية داود بن أبي هند عن الشعبي مرسلاً . رواه أحمد (196/1) .

ومن رواية عروة بن الزبير مرسلة كما رواها البيهقي في الـدلائل (398/4) وابن عساكر في تاريخه (24/2) .

وأيضاً من رواية ابن إسحاق قال حدثني محمد بن عبدالرحمن بن الحصين مرسلاً بذكر بني عُذرة وهـم من قُضاعة .

ولخم وحذام ليستا من قضاعة بلا خلاف .

وذات السلاسل هي ماء بأرض جذام كما ذكر يناقوت الحموي ، ويذكر أهل العلم أنها بناحية الشام، فيبدو أن بها تجمعاً من قضاعة ولخم وجذام ومعهم حصلت المعركة .

وجاء ذكر أنها بالشام من رواية موسى بن عقبة عند البيهقي (398/4) الدلائل وفيه "من مشارف =

الشام".

وأما ذكر المدد بإمرة أبي عبيدة وبذكر ما آل إليه من إمرة عمرو على الجميع ، فهـو مـن روايـة ابـن إسحاق قال حدثني محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله بن الحصين مرسلاً بنحو سياق المصنف .

أخرجه البيهقي (4/399 ـ 400) .

وكذا من رواية عروة مرسلة وسبقت.

وبذكر سرية أبي عبيدة دون ذكر أنها كانت مدداً لاحقاً رواه الإمام أحمد (196/1) من طريق الشعبي مرسلاً.

وأيضاً من رواية الزهري مرسلاً (452/5) وظاهرهما أنهما كانا معاً ابتداءً .

وأما أن معهم أبا بكر وعمر فإضافة إلى كونه من رواية بن الحصين مرسلة وكذا عروة ، فحاء هذا من رواية قيس بن أبي حازم عن عمرو بن العاص به .

وهذا صحيح موصول ، إن كان الوصل محفوظاً ، أخرجه ابن حبان (404/10) وابن أبي عاصم في الآحاد (103/2) وأيضاً حاء ذكرهما من حديث عبدالله بن بريدة مرسلاً .

أخرجه ابن أبي شيبة (539/6) .

ومن طريق ابن سيرين مرسلاً مر بي و لم أقيده ، وأذكر أنه صحيح عن ابن سيرين .

وصح عند الطبري في تهذيب الآثار (825 ـ المفقود) من طريق مسعر عن أبي عون عن شيخ من بسي أسد قال رأيت أبا بكر في غزوة ذات السلاسل وهذا ثابت إن شاء الله ، ومن طريق رافع الطائي عند ابن أبي عاصم (442/4) في الآحاد له ، والطبراني (21/5 ـ 22) وإسناده صحيح .

وأما حديث صلاته وهو حنب بالقوم ، فهو حديث ثابت لكن وقع اختلاف في سنده ومتنه .

والمحفوظ من هذا الاختلاف ما اتفق عليه عمرو بن الحارث بن يعقوب المصري وعبـدالله بـن لهيعـة المصري من رواية ابن وهب عنه .

كلاهما عمرو وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبدالرحمن بن حبير عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص قال : إن عمرو بن العاص كان على سرية وأنه أصابهم برد شديد لم يُر مثله فخرج لصلاة الصبح فقال : والله لقد احتلمت البارحة ولكني والله ما رأيت برداً مثل هذا ، هل مر على وجوهكم مثله ؟ قالوا : لا ، فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم ، فلما قدم على رسول الله على أخيره بذلك وبالذي لقي من البرد وقال : يا رسول الله إن الله تعالى يقول : ﴿ ولا تقتلوا أنفسكم ﴾ ولو اغتسلت مت ، فضحك رسول الله على إلى عمرو .

أخرجه أبو داود (335) وابن حبان (71/1 ـ موارد) والحاكم (285/1) والبيهقي (226/1) وغيرهم من طرق ثلاث أو أكثر عن ابن وهب عنهما به سنداً ومتناً .

وليس فيه ذكر للتيمم .

وعمرو ثقة حافظ أما ابن لهيعة فرواية ابن وهب عنه هي من صحيح حديثه .

ولذلك كل من رواه عن ابن لهيعة مخالفاً هذا الوجه ، فروايته غير محفوظة ؛ لأنـه روي عنـه بوجـوه كثيرة هذا أصحها .

والإسناد كل رجاله ثقات غير أن صورته أنه مرسل ، فأبو قيس لم يبين أنه أخدنه عمن عمرو ، وإنما ساقها من عنده وهو تابعي .

لكن هذه الرواية عن سيده عمرو بن العاص فالغالب أنه أخذها عنه ، والأقرب أن له حكم الموصول. ويشهد له ما رواه عبدالرزاق (226/1) عن ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن عبـدالرحمن الأنصــاري عن أبي أمامة بن سهل وعبدالله بن عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص به .

وليس فيه أنه تيمم .

وهذا إسناد رحاله ثقات غير إبراهيم بن عبدالرحمن لم أهتدِ إلى ترجمته .

وقد جاء هذا الإسناد عند الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (310/1) عزاه إلى مصنف عبـدالرزاق والحافظ في تغليق التعليق (191/2) وعزاه إلى معجم الطبراني الكبير .

وكلاهما نقل الإسناد كاملاً وفيه عندهما "إبراهيم بن أبي بكر بن عبدالرحمن الأنصاري" ، فإن كان هو وهو الصواب إن شاء الله ، فإبراهيم ترجم له الحافظ في تعجيل المنفعة ، و لم يذكر فيه حرحـاً ولا تعديلاً .

لكن الطريق يشهد لطريق أبي قيس كما نص الدارقطني في سننه عن صحة الاستشهاد بأمثال هؤلاء (173/3 ـ هاشم يماني) .

وقد حاء طريق يزيد بن أبي حبيب السابق عند أبي داود (334) والدارقطني (178/1) عن عمران بن أبي أنس عن عبدالرحمن بن حبير عن عمرو بن العاص به .

وفيه: "فتيممت ثم صليت".

ويحيى بن أيوب على ما فيه من كلام حتى أن حديثه لو قبل لكان في أدنى مراتب الحسن ، فهـ و قـ د خالف عمرو بن الحارث الثقة الحافظ وابن لهيعة في رواية ابن وهب عنه .

وما أظن الناظر يتردد في الحكم على رواية ابن أيوب الغافقي بالشذوذ مع ما ذكر ، فكفتـه مرجوحـة وأنى لميزان العدل أن ترجح فيه كفة المرجوح .

وأنبه في حتام هذا الحديث إلى أن رواية عمرو بن الحارث الراجحة لم تصرح بـأن الحادثـة كانـت في ذات السلاسل ، لكن فيها أنه صلى بهم وهو يدل على إمارته فيها عندما نعلـم أنهـا وقعـت في تلـك الغزوة .

لأنه لا خلاف بين أهل العلم أنها كانت فيها ، وهو ما جاء في الطريق الأخرى لولا أنها مرجوحة .

ثم بعث رسول الله ﷺ أبا قتادة سرية إلى غطفان في ستة عشر رجلاً فبيتوهم وأصابوا نعماً وشاءً ونساءً ورجعوا إلى المدينة (882).

ثم بعث رسول الله الله الله الله الله الله الله عند في ثلاثمائة من المهاجرين والأنصار قِبل جهينة وزودهم جراب تمر فأصابهم جوع شديد ، فكان أبو عبيدة رضي الله عنه يعطيهم حفنة حفنة ثم أعطاهم تمرة تمرة ثم ضرب لهم البحر بدابة يقال لها العنبر فأكلوا منها شهراً ، ثم أخذ أبو عبيدة ضلعاً من أضلاعها فنصبه فمر راكب البعير تحته ، فلما رجعوا إلى رسول الله الحاجروه فقال : هو رزق رزقكموه الله ، هل منكم (883) منه شيء .

وسمي هذا الجيش حيش الخطب ، وذلك أنما حاعوا فكانوا يأكلون الخطب حتى صار أشداقهم كأشداق الإبل(884).

قال أهل التاريخ:

ثم إن بني بكر بن عبد مناة بن كنانة خرجت على خُزاعة وهم على ماء لهم بأسفل مكة فتقاتلوا ، فلما بلغ رسول الله الله الله على ذلك قال للمسلمين :

كأنكم بأبي سفيان قد قدم لتجديد العقد بيننا ، وكان بديل بن ورقاء بالمدينة ، فخرج إلى مكة راجعاً ، فلما بلغ عُسفان لقيه أبو سفيان ـ وكانت قريش بعثته إلى رسول الله ﷺ لتجديد العقد ـ فقال لـه أبـو سفيان : مـن أيـن أقبلـت يـا بديل؟ قال : سرت في خُزاعة .

<sup>(882)</sup> ـ ذكرها ابن سعد في الطبقات (132/2) .

و لم أقف عليها مسندة .

<sup>(883)</sup> ـ كذا في الأصل ، وفي بقية المصادر "معكم" وهو الصواب .

<sup>(884)</sup> ـ خبر هذه السرية رواه مسلم (1935) وغيره من طرق عن جابر .

قال : ما جزت (885) لحمد ؟ قال : لا .

ثم خرج أبو سفيان حتى قدم المدينة ، فدخل على ابنته أم حبيبة ، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله ﷺ طَوتُه عنه .

ثم خرج أبو سفيان حتى دخل على على بن أبي طالب رضي الله عنه وعنده فاطمة بنتُ رسول الله الله ورضي عنها ، وعندها الحسن ابنها رضي الله عنه يدبّ ، فقال : يا على إنك أمس القوم بي رحماً وأقربهم مني قرابة ، وقد حئت في حاجة فلا أرجعن كما حئت ، اشفع لي إلى رسول الله الله الله على ، قال : ويحك يا أبا سفيان ، لقد عزم رسول الله الله المر ما نستطيع أن نكلمه فيه ، فالتفتت إلى فاطمة (886) رضي الله عنها فقال لها : هل لك أن تأمري ابنىك هذا

<sup>(885)</sup> ـ كذا في الأصل ، وفي بقية المصادر أن أبا سفيان سأله : "أو ما حثت محمداً" فنفى بديل بحيثه إلى محمد \$ الله علاماً للواقع .

<sup>(886)</sup> ـ كذا في الأصل ، أن فاطمة هي التي التفتت ، وفي باقي المصادَر "فالتفَتَ إلى فاطمة" .

فيجير بين الناس يكون سيد العرب إلى آخر الدهر.

قالت : ما بلغ ابني (887) ذلك أن يجير بين الناس .

قال : يا أبا الحسن إني أرى الأمور قد اشتدت على فانصح لى .

قال : والله ما أعلم شيئاً يغني عنك ، ولكن قم فأجر بين الناس والحق بأرضك .

قال : وترى ذلك يغني عني شيئاً ؟

قال : والله لا أدري ، فقام أبو سفيان في المسجد فقال : أيها الناس إنـي قد أجرت بين الناس ، ثم خرج .

فلما قدم على قريش مكة قالوا: ما وراءك ؟

قال : جئت محمداً فكلمته فوالله ما رد عليّ شيئاً ، ثم جئت ابن أبي قحافة فلم أجد عنده خيراً ، ثم جئت ابن الخطاب فوجدته أعدى العدو .

ثم جئت علياً فوحدته ألين القوم ، وقد أشار عليّ برأي صنعته ، فوالله ما أدري هل يغني شيئاً أم لا .

قالوا: وبماذا أمرك ؟ قال: أمرني أن أجير بين الناس، ففعلت.

قالوا : فهل أجاز محمد ذلك ؟ قال : لا .

قالوا: ويحك ، والله إن زاد علي على أن لعب بـك ، فمـا يغـني عنـك مـا فعلت (888).

<sup>(887)</sup> ـ تريد أحد ابنيها .

<sup>(888)</sup> ـ نقضُ قريش للعهد ثابت صحيح عن طريق إعانتها بـني بكـر على خزاعـة وقـد أخرجـه ابـن هشـام (888) و الطحاوي في شرح المعاني (316/3) والبيهقي في الدلائل (5/5 ـ 6) وفي السنن (233/9) . من طريق ابن إسحاق قال حدثني الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بـن مخرمـة ومـروان كليهمـا

ثم عزم رسول الله ﷺ على المسير إلى مكة ، وأمرهم بالجد والتهيّؤ ، وقال: اللهم خذ العيون والأحبار عن قريش .

وهذا سند ظاهره صحيح .

ويشهد لهذه الرواية ما رواه ابن أبي شيبة (400/7) والطحاوي في شرح المعاني (291/3) من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة به مرسلاً بنحو رواية ابن إسحاق ، وذكر نقض العهد من قريش بإعانة بني بكر على خزاعة جاء من طرق كثيرة .

منها ما رواه ابن أبي شيبة (398/7) من طريق يزيد بن هارون عن محمد بـن عمـرو عـن أبـي سـلمة ويحيى بن عبدالرحمن بن حاطب ، فذكر نقض قريش للعهد بإعانتها بني بكر وباقي الخبر مطولاً .

ورواه البيهقي في الدلائل (13/5) من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمر وعن أبي سلمة عن أبي هريرة به ، فوصله .

وأيضاً روى خبر النقض قتادة مرسلاً كما في تفسير ابن أبي حاتم (1757/6) والصنعاني (267/2) . وأيضاً من طريق مقسم مرسلاً عند عبدالرزاق في مصنفه (374/5) .

وأيضاً من طريق يحيى بن عبدالرحمن الأرحبي حدثني عبيدة بن الأسود حدثنا القاسم بن الوليد عن سنان بن الحارث بن مصرف عن طلحة بن مصرف عن محاهد عن ابن عمر به .

أخرجه ابن حبان (414/1 ـ موارد) .

ومن طريق ابن إسحاق عن عبدالله بن أبي بكر وغيره فذكره .

أخرجه الفاكهي (103/5) .

ومن طريق أخرى مسلسلة بالخزاعيين (103/5) وفيه من لم أعرف .

ومن طريق سعيد بن المسيب مرسلاً عند الفسوي في المعرفة (308/1) .

وجاء الخبر بسياقه مطولاً من طريق موسى بن عقبة مرسلاً عند البيهقي في الدلائل (9/5) مع اختلاف بسيط. وتنبؤ النبي الله بمجيء أبي سفيان لتحديد العقد دل سياق البيهقي في الدلائل بأنه من طريق ابن إسحاق حدثني عبدالله بن أبي سلمة به مرسلاً.

وأما عن سعي أبي سفيان لتحديد العهد أو العقد فقد حاء من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة به مرسلا عند الطحاوي في شرح المعاني (312/3) .

ومن طريق الزهري مرسلا عند الطحاوي أيضاً (316/3).

ومن طريق ابن إسحاق عند ابن هشام (49/5) والبيهقي (8/5) دلائله .

ومن طريق موسى بن عقبة عند البيهقي (9/5) دلائله .

فلما صح ذلك منه ومن المسلمين كتب حاطِب بن أبي بَلْتَعَـة كتاباً إلى قريش يخبرهم بالذي قد أجمع عليه رسول الله الله الله الله على أن تبلغه قريشاً ، فجعلته في رأسها ثم فتلَت عليه قرونها ثم خرجت وأخبر الله رسوله بما فعل حاطب .

فبعث رسول الله على بن أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهما وقال : أدركا امرأة من مزينة قد كتب معها حاطب بكتاب إلى قريش يحذرهم ما قد أجمعنا عليه في أمرهم .

فلما رأت الجد قالت : أعرض عني ، فأعرض عنها على رضي الله عنه فحلّت قرون رأسها واستخرجت الكتاب ودفعته إليه ، فجاء بـه إلى رسـول الله على فدعا رسول الله على هذا ؟

قال : يا رسول الله ، أما والله إني لمؤمن بالله ورسوله ما غيّرتُ ولا بـدّلتُ ولكني كنت امرءاً ليس لي في القوم أصل ولا عشيرة ، وكان لي بين أظهرهم أهـل وولد ، فقال عمر رضي الله عنه : دعني فأضرب عنقه ، فإن الرجل قد نافق .

فقال النبي ﷺ: وما يدريك يا عمر ، لعل الله قد اطّلع يوم بدر إلى أصحاب بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم (890).

<sup>(889) -</sup> في الأصل "أدركاه" وهو سبق قلم .

<sup>(890)</sup> ـ أخرجه البخاري (2845 ـ 4025) ومسلم (2494) .

من طريق سفيان بن عيينة حدثنا عمرو بن دينار قال : أخبرني حسن بن محمد (بن علي) قال : أخبرني عبيد الله بن أبي رافع قال : سمعت علياً يقول فذكره .

ورواه مسلم (2494) من طرق عن حصين (بن عبدالرحمن السلمي) عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبدالرحمن السلمي عن على به .

وللحديث طرق أخرى موصولة ومرسلة عن غير على .

والحديث صريح في أن حاطباً رضي الله عنه قد وقع في موالاة المشركين ـ بـل أعظم أهـل الشرك شركاً ـ على المسلمين الذين كانوا أعظم أهل الإسلام إسلاماً ، وقد سماها الله موالاة عندما أنزل في حقه آية بنص الحديث : ﴿ يَا أَيُهَا الذِينَ آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ﴾ .

ونوع هذه الموالاة هو الموالاة بالنصرة والإعانة ، إعانة الكفار على أهل الإسلام ، ومع هذا لم يحكم بكفره رسولُ الله هي ، بل حكم بإسلامه عندما اعتبر حسنة بدر قد تمحو هذا الولاء الذي هو معصية وسيئة ، مع أن الحسنة سابقة لهذه السيئة ، ومع ذلك رجى هي أن تمحو هذه السيئة .

والمقرر في أصول الإسلام أن الكفر لا تمحوه الحسنة ولا يغفر إلاّ بالتوبة منه توبة صحيحة .

فعندما احتمل النبي ﷺ محو سيئة حاطب بمجرد حضور بدر دل على أنها ليست بكفر .

ومما يؤكد أن ما فعله حاطب ليس بكفر أكبر أن حاطباً قال مدافعاً عن نفسه : "و لم أفعله كفراً ولا ارتداداً عن ديني" .

فنفي عن نفسه الكفر والردة ، فبماذا أجابه النبي ﷺ ؟

أجابه فقال : صدق ، وفي رواية : "لقد صدقكم" ، وفي أخرى : "أما إنه صدقكم" هكذا جاءت الرواية : "وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني فقال النبي ﷺ إنه قد صدقكم" ، وكلْ هذا في البحاري ومسلم .

فهنا قد حكم النبي بأنه لم يكفر عندما أقره بالصريح مصدقاً له في نفيه الكفر عن نفسه .

ويقول الإمام الشافعي في الأم (249/4): وقيل له: أرأيت المسلم يكتب إلى المشركين من أهل الحرب بأن المسلمين يريدون غزوهم أو بالعورة من عوراتهم ، هل يحل ذلك دمه ويكون في ذلك دلالة على ممالأة المشركين ؟

قال الشافعي رحمه الله تعالى : لا يحلُّ دمُ من ثبتت له حرمة الإسلام إلاَّ أن يقتل أو يزني بعد إحصان أو يكفر كفراً بيناً بعد إيمان ثم يثبت على الكفر ، وليس الدلالة على عورة مسلم ولا تأييد كافر بأن يحذر أن المسلمين يريدون منه غرة ليحذرها أو يتقدم في نكاية المسلمين بكفر بين .

فقلت للشافعي : أقلت هذا حبراً أم قياساً .

قال : قلتُه بما لا يسع مسلماً علمه عندي أن يخالفه ، بالسنة المنصوصة بعد الاستدلال بالكتاب ، فقيل للشافعي : فاذكر السنة فيه .

قال : أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن عبيد الله بن أبي رافع =

قال سمعت علياً يقول : بعثنا رسول الله ﷺ ... فذكر الحديث .

إلى أن قال الشافعي : ولا أحد أتّى في مثل هذا أعظم في الظاهر من هذا ؛ لأن أمر رسول الله ﷺ مباين في عظمته لجميع الآدميين بعده ، فإذا كان من حابر المشركين بأمر رسول الله ﷺ ، ورسول الله ﷺ يريد غرّتهم ، فصدقه ... كان من بعده في أقل من حاله وأولى أن يقبل منه مثل ما قبل منه .

قيل للشافعي : أفرأيت إن قال قائل إن رسول الله ﷺ قال : قد صدق إنما تركه لمعرفته بصدقه لا بـأنَّ فعله كان يحتمل الصدق وغيره .

[قال]: فيقال له: قد علم رسول الله ﷺ أن المنافقين كاذبون وحقن دماءهم بالظاهر، فلو كان حكم النبي ﷺ في حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه على المنافقين القتل بالعلم بكذبهم، ولكنه إنما حكم في كل بالظاهر وتولى الله عز وجل منهم السرائر، ولئلا يكون لحاكم بعده أن يدع حكماً. مثل ما وصفت من علل أهل الجاهلية، وكل ما حكم به رسول الله ﷺ فهو عام ... ا.هـ.

هذا الكلام بطوله نقلته عن الأم للشافعي لأبين لفئة من الناس معنى حديث حاطب لعلهم يصححون من خلاله مفهوم الولاء المكفر عندهم .

فإن هذه الفئة قد غالت في التكفير بموالاة الكفار و لم تحكم الفرق بين الولاء المكفر والمفسق .

ولما كان الغلو في التكفير هو السمة البارزة لهذه الفئة ، فإنه نتج عن غلطهم في مفهوم الولاء أمر عظيم .

فنظراً لأنهم يكفرون بعض المسلمين بأسباب أحرى أصبح من يوالي هـؤلاء المسلمين كـافراً عنـدهم لأنه يوالي الكفار في نظرهم ، وهكذا أصبحت مسألة الولاء بذلك الفهم الخاطئ بمثابة البنزين أمـام نار التكفير ، فعادت النتيجة خراباً ودماراً واستحلالاً للدماء .

ومن الأمثلة المؤسفة على هذا الغلو أنني زرت إحدى البلاد العربية فتعرفت على أخ ألماني مسلم فذكر لي أن ألمانياً كان يصلي معنا في المسجد بأنه يكفّر مدير المعهد الذي يدرس فيه هذا الألماني ، فسألته عن سبب التكفير ؟

فقال : لأن مدير المعهد مكلف بأخذ صور جوازات السفر لكل من يدرس في هذا المعهد ليوصلها إلى جهات أمنية .

وبالتالي ، فهذا يعتبر من المدير ولاءً لهذه الجهات الأمنية التي يكفرها هذا الألماني أيضاً بولائها للحاكم الذي يعتبره هذا الألماني كافراً .

والغريب أن الألماني هذا لم يمر عليه أكثر من سنتين مسلماً .

و لاشكَّ أن هذا الألماني المسكين إنما لقنه هذا الرأي الباطل أحد أهل تلك الفئة ، هداها الله .

ونحن نقول لهم ها هو رسول الله قد حكم في شأن أمر حاطب بعدم كفره مع مناصرته المشركين =

ثم حرج رسول الله على من المدينة واستخلف على المدينة أبا رهم كلثوم ابن حصن الغفاري (891)، وذلك لعشر مضين من رمضان ، فصام رسول الله وصام المسلمون ، ومع رسول الله على عشرة آلاف من المسلمين ، ولم يعقد الألوية ولا نشر الرايات ، فلما بلغ الكديد ـ والكديد ما بين عسفان وأمج ـ أفطر وأفطر المسلمون ، ولحق رسول الله على عيينة بن حصن والأقرع بن حابس في نفر من

على رسول الله وصحابته أعلى أهل الإيمان إيماناً .

ونص على عدم كفره بالصريح حيث قال ﷺ : "إنه قد صدقكم" أي في نفيه الردة عن نفسه ، فما لكم لا تحكمون رسول الله في هذه المسألة ؟

ها أنتم تقدمون حكم أمرائكم ومشايخكم وآرائكم على حكم رسول الله ﷺ ، إنكم لا تملكون أي توجيه علمي لحديث حاطب يتماشى مع رأيكم الباطل في المسألة ، ما هو إلاّ اتباع الظن والهوى . ما هو إلاّ تعطيل حكم الله ورسوله تعصباً لمذهبكم في التكفير .

أفحكم العاطفة والعصبية تبغون ؟ ومن أحسن من الله حكماً لقول يوقنون !

(891) ـ استخلاف أبي رهم على المدينة رواه أحمد (366/1) وابن هشام (55/5) والطبراني (9/8 ـ 10) و العالم الله بن عبدالله عن ابن عباس به . والحاكم (685/3) من طريق ابن إسحاق حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس به .

وفيه : ثم مضى رسول الله ﷺ لسفره واستخلف على المدينة أبا رهم كلثوم بن حصين بن عتبة بن خلف الغفاري ، وخرج لعشر مضين من رمضان ، فصام رسول الله ﷺ وصام الناس معه ، حتى إذا كان بالكديد ماء بين عسفان وأمج أفطر ، ثم مضى حتى نزل بمر الظهران في عشرة آلاف من المسلمين .

وقد روى الحديث عن الزهري سفيان بن عيينة ومعمر وعقيل ويونس الأيلي و لم يـذكروا استخلاف أبي رهم .

وسئل البخاري عن طريق ابن إسحاق هذه بذكر أبي رهم فقال كما في العلل الكبير (704) "أخشىي أن يكون مدرجاً" .

أي من إدراج ابن إسحاق وهو فعال لهذا في رواياته .

والحديث دون ذكر أبي رهم عند البحاري (4026 ـ 4027) وغيره من طرق عن الزهـري عـن عبيـد الله بن عبدالله عن ابن عباس به . أصحابهما فقال عُيينة: يا رسول الله والله ما أرى (892) آلة الحرب ولا هيئة (893) الإحرام، فأين تتوجّه ؟

قال رسول الله ﷺ: "حيث شاء الله" ، فلما بلغ ﷺ مر الظهران ، وقد عميت الأخبار على قريش ولا يأتيهم (894) خبر عن رسول الله ﷺ ولا يدرون ما هو فاعل .

خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبُدَيل بن وَرْقاء يتحسّسون الأخبار وينظرون هل يسمعون خبراً .

فقال العباس بن عبدالمطلب : وا صباح قريش ، والله لإن دخل رسول الله مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر .

فقال بديل : هذه والله خزاعة ، فقال أبو سفيان : خزاعة والله ألأم وأذل من أن يكون هذه نيرانها وعسكرها .

فلما عرف العباس صوتهم قال : يا أبا حنظلة ، فعرف أبو سفيان صوته فقال : أبو الفضل ؟ قال : نعم .

قال : مالك فداك أبي وأمي ؟

<sup>(892)</sup> ـ تكررت في الأصل خطأ .

<sup>(893)</sup> ـ الهاء غير واضحة في الأصل .

<sup>(894) -</sup> فيها تحريف في الأصل.

قال : ويحك يا أبا سفيان هذا رسول الله .

قال : وا صباح قريش ، فما الحيلة ؟

قال العباس : والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك ، فاركب عجز هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله ﷺ .

فركب أبو سفيان خلف العباس ، ورجع صاحباه إلى مكة ، فكلما مر العباس بنار من نيران المسلمين قالوا: من هذا ؟ فإذا رأوه قالوا: بغلة رسول الله والعباس عليها ، فلما مر بنار عمر رضى الله عنه قال : من هذا ؟ وقام إليه فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال : أبو سفيان عدو الله ، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد ، ثم خرج يشتدُّ نحو رسول الله ﷺ وركض العباس ببغلته فسبقه إلى رسول الله ﷺ ، ودخل على رسول الله ﷺ ودخل عليه عمر فقال : يا رسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد فدعني أضرب عنقه، فقال العباس : يا رسول الله إني قد أجرته ، ثـم جلس العبـاس إلى رسـول الله عليه وأكثر عمر في شأن أبي سفيان ، فقال العباس : مهلاً يـا عمـر ، أمـا والله لـو كـان من رجال بني عدي بن كعب ما قلت هذا ، ولكنك قد عرفت أنه من رجال بيني عبد مناف ، فقال عمر : مهلاً يا عباس ، فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحبَّ إلى من إسلام الخطاب لو أسلم ، وما بي إلاّ أني عرفت أن إسلامك كان أحبّ إلى رسول الله على من إسلام الخطاب ، فقال رسول الله على : اذهب به يا عباس إلى رَحْلِك ، فإذا أصبحت فأتنى به ، فذهب به العباس إلى رحله فبات عنده ، فلما أصبح غدا به إلى رسول الله ﷺ ، فلما رآه رسول الله ﷺ قال : ويحك يا أبا سـفيان. ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلاّ الله ، قال : بأبي أنت وأمي ما أحلمَك وأكرمَك وأوْصلَك ، والله لقد ظننت أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى شيئاً ، قـال : ويحـك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله ، قال : بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ، أما هذه فإن في النفس منها شيئًا حتى الآن ، فقـال

العباس : ويحك أسلم قبل أن يُضرب عنقك ، فتشهد أبو سفيان شهادة الحق وأسلم ، فقال العباس : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئاً ، قال : نعم ، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ، ومن دخل المسجد فهو آمن ، فلما أراد أبو سفيان أن ينصرف قال رسول الله على : يا عباس احبسه بمضيق الوادي عند حطم الخيل حتى يمر به جنود الله فيراها ، فخرج به العباس فحبسه حيث أمره رسول الله ﷺ ، ومرت القبائل على راياتها ، كلما مرت قبيلة قال أبو سفيان : من هؤلاء يا عباس ؟ فيقول العباس : سُليْم ، فيقول أبو سفيان : مالي ولسُليْم ، ثم مرت به القبيلة فقال : من هؤلاء ؟ قال : مُزينة ، قال : مالي ولمزينة ، حتى مرت القبائل لا يمر قبيلة إلاّ سأله عنها فإذا أخبره قال : مالي ولبني فـلان ، حتى مـر رسـول الله ﷺ في الكتيبـة الخضـراء فيهـا المهاجرون والأنصار لا يُرى منهم إلا الحدق من الحديد ، فقال : سبحان الله يا عباس من هؤلاء ؟ قال : هذا رسول الله في المهاجرين والأنصار ، قال : ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أحيك الغداةَ عظيماً ، فقال العباس : يا أبا سفيان إنه لنُبُوة ، قال : فنعم إذا ، قال العباس : ارحل إلى قومك ، فخرج أبو سفيان حتى إذا دخل مكة صرخ بأعلى صوته : يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم فيما لا قِبل لكم به ، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، قامت إليه هند فأحذت بشعره وقالت : اقتلوه ، فقال أبو سفيان : لا تغُرُّنكم هذه من أنفسكم فإنه قد جاءكم ما لا قِبل لكم به ، فقال الناس : وما يُغْني عنا دارك يا أبا سفيان ، قال : ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ، ومن دخل المسجد فهو آمن ، فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد (895). ولما بلغ رسول الله

<sup>(895)</sup> ـ سياق المصنف بذكره خروجه ﷺ وما جرى مع أبي سفيان وبديل وحكيم وحتى قوله: فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد.

هذا السياق بطوله هو من رواية جماعة عن ابن إسحاق حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عباس به .

ﷺ ذا طُوى فرّق جنوده ، فبعث علياً رضي الله عنه من ثنيّة المدنيين ، وبعث النزبير رضي الله عنه من الثنية التي تطلع على الحَجون ، وبعث خالد بن الوليد رضي الله عنه من الليط ، وأخذ رسول الله ﷺ طريق أذاخر (896)، وأمرهم أن لا يقاتلوا

وراه الطحاوي في معاني الآثار (319/3) والطبراني في الكبير (9/8 ـ 10) وإسحاق بن راهويـه في مسنده (459/17 ـ مطالب) والحاكم (46/3) .

وجاء نحوه مطولاً من رواية هشام بن عروة عن أبيه مرسلاً عند البخاري (4030) مع بعض الاختلاف. وقوله في السياق "حطم الجبل" كما في أكثر المصادر ، وهو الذي ورد في استعمال العرب عند أمثال هذا الاستخدام ( مدخل الجبل أو فمه ).

(896) - ثبت عند مسلم (1780) أنهم لما دخلوا بعث الزبير على إحدى المجنبتين وخالداً على المجنبة الأخرى ، وأبا عبيدة على الحسّر .

هذه رواية سليمان بن المغيرة حدثنا ثابت عن عبدالله بن رباح عن أبي هريرة به .

أما من رواية حماد بن سلمة أخبرنا ثابت عن عبدالله عن أبي هريرة عند مسلم أيضاً ففيها :

فجعل خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى ، وجعل الزبير على المجنبة اليسرى ، وجعل أبا عبيدة على البيادقة و بطن الوادي .

وأما ما ذكره المصنف من دخول خالد من الليط والرسول من أذاخر ، فهـو مـن روايـة ابـن إسـحاق قال حدثني عبدالله بن أبي نجيح به .

أخرجه ابن هشام (66/5) .

وجاء عند ابن أبي شيبة (399/7) عن طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة ويحيى بن حاطب أن الزبير في أعلى الوادي ، وخالد في أسفل الوادي .

وجاء أمره ﷺ للزبير بالدخول من جهة الحجون عند البخاري (4030) من طريق عروة أخبرني نافع ابن جبير بن مطعم قال سمعت العباس فذكره .

وفيه : "يا أبا عبدالله (يعني الزبير) هاهنا (يعني بالحجون) أمرك رسول الله ﷺ أن تركز الراية" .

ومن رواية عروة مرسلة من هذه الطريق عند البخاري : "وأمر رسول الله ﷺ يومئذٍ خالـد بـن الوليـد أن يدخل من أعلى مكة من كداء ، ودخل النبـي ﷺ من كدا ..." وسبقت .

وجاء عند البيهقي (120/9) من طريق عروة مرسلاً به .

وأما دخول النبي ﷺ من كداء فهو عند البخاري (4039) من طريق هشام عن عروة عن عائشة به ، وكذا مسلم (3102) .

(897) ـ جاء من رواية عروة مرسلة وسبقت .

وأيضاً من حديث ابن عباس عند الطبراني (48/11) وإسناده ضعيف.

وجاء معناه من حديث أبي برزة قال : سمعت رسول الله ﷺ يعني يوم فتح مكة يقول : النـاس آمنـون كلهم غير عبدالله بن حطل وبنانة الفاسقة .

رواه ابن سعد (499/4) وأحمد (424/4) والمحاملي في أماليه (63) من طريق شداد بن سعيد حدثنا أبو الوازع جابر بن عمر سمعت أبا برزة به .

وتأمين الناس ثابت من طرق .

لكن الإذن في القتال ثابت ويحمل على طائفة كبني بكر الذين كانوا سبب نقض العهد وكالذين ذكرهم النبي بأسمائهم وأمر بقتلهم .

وروى أحمد (31/4) من طريق الزهري عن مسلم بن يزيد سمع أبا شريح الخزاعي رضي الله عنه يقول : أذن لنا رسول الله ﷺ يوم الفتح في قتال بني بكر حتى أصبناً منهم ثأرنا وهو بمكة ، ثـم أمر برفع السيف .

ويشهد له مرسل عكرمة عند ابن أبي شيبة (402/7) والإذن أيضاً ثابت في الصحيح لساعة من نهار من حديث أبي هريرة .

وأيضاً إذنه بقتل من يعترض من الأوباش وهو في صحيح مسلم (1780) من حديث أبي هريرة .

(898) ـ هو من طريق ابن إسحاق حدثني عبدالله بن أبي بكر وابن أبي نجيح به مرسلاً .

أخرجه ابن هشام (6/5 - 67).

وفي صحيح مسلم (1780) من حديث ثابت عن عبدالله بن رباح عن أبي هريرة .

أُمرُه بقتل هؤلاء الأوباش و لم يسمّهم .

ومن مرسل عروة عند الطبراني (8/8) أنه قال :

"واندفع حالد حتى دخل من أسفل مكة ، فلقيته أوباش بـني بكـر فقـاتلوهم فهـزمهم الله وقتلـوا بالحزورة حتى دخلوا الدور ، وارتفع طائفة منهم على الخيل على الخندمة" . مكة أعنوةً كان أم صلحاً ؟، ولما بلغ أبا قحافة قدومُ النبي الله مكة قال لابنة له: أي بنية اظهري على أبي قبيس، وكان بصره قد كُف إذ ذاك ، قال : أي بنية ، ماذا ترين؟ قالت: أرى سواداً مجتمعاً، قال : تلك الخيل ، ثم قالت : قد والله انتشر السواد ، فقال : والله دفعت الخيل أسرعي بي إلى بيتي فانحطت به وبلغته الخيل قبل أن يصل إلى بيته (800)، و دخل رسول الله الله مكة وعلى رأسه مغفر (900) من

وأما قتل كرز بن حابر ، فقد حاء في رواية ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح وعبدالله بن أبي بكر
 وسبقت في أول الفقرة .

وأيضاً جاء ذكر هذا في رواية عروة المرسلة عند البخاري وسبقت .

وجاء ذكر حبيش بن الأشعر مع كرز في رواية عروة .

بينما حاء في رواية ابن إسحاق باسم حنيس بن حالد بن ربيعة ، وصوب الحافظ في الإصابة الأول وهما واحد ، وهو حبيش بن حالد والأشعر لقب .

(899) ـ رواه إسحاق بن راهويه (476/17 ـ مطالب) وابن حبان (415/1 ـ موارد) وغيرهمـا مـن طريـق ابـن إسحاق حدثني يحيى بن عباد بن عبدالله بن الزبير عن أبيه عن حدته أسماء بنت أبي بكر به.

وروى مسلم (2102) من طريق أبي الزبير عن جابر بعضه .

(900) - الحديث أصله عند البخاري ومسلم وغيرهما من طرق جمة عن مالك بن أنس عن الزهري عن أنس ابن مالك به دون ذكر الحديد .

رواه هكذا عن مالك الثقاتُ الرفعاء وخاصةُ تلامينهِ كابن وهب والقعني وسفيان بن عيينة والطيالسي وابن حريج وقتيبة بن سعيد ويحيى بن يحيى والوليد بن مسلم وغيرهم كثير حداً .

بينما رواه بعض المختلف فيهم كأبي أويس وزيد بن الحباب ويحيى بن بكير والرقاشي بذكر الحديد . انظر أخلاق النبي لأبي الشيخ والمستخرج لأبي عوانة (2525) والأموال والإرشاد للخليلي.

وليس هذا بمحفوظ .

وهذا إسناد صحيح.

وسبق ذكر هذا الجديث فلينظر .

وأضيف إلى ما ذكر هناك بأن الحافظ ابن رحب قال في شرح العلل: "لم يصح إلا من حديث مالك عن ابن شهاب عن أنس" ا.هـ يشير إلى أن المتابعات الواردة في بعض الكتب المسندة غير محفوظة .

حديد عليه عمامة سوداء (901).

ولم يلق أحدٌ من المسلمين قتالاً إلا ما يكان من حالد بن الوليد ، وكان رسول الله و أمر بقتل ستة أنفُس من المشركين قبل قدومهم مكة ، وقال : أي موضع رأيتم هؤلاء فاقتلوهم : عبدالله بن سعد بن أبي سرح ، وعبدالله بن خطل ، والحويرث بن نُقيد ، ومقيس بن صبابة ، وسارة مولاة لقريش ، فأما عبدالله بن سعد بن أبي سرح ففر إلى عثمان رضي الله عنه وكان أخاه من الرضاعة ، فأتى به رسول الله و فاستأمنه ، وأما الحويرث بن نُقيد وقيل ابن نُقيد بالذال المعجمة فقتله على بن أبي طالب رضي الله عنه ، وأما ابن خطل فتعلق بأستار المعجمة فقتله سعيد ابن حُريث وأبو برزة تحت الأستار اشتركا في دمه ، وأما مقيس فقتله نميلة بن عبدالله (902)، ثم قال رسول الله و الله الله عنه بن عبدالله و عبداً بعد

<sup>(901)</sup> \_ ذكر العمامة السوداء يوم الفتح هو من حديث أبي الزبير عن جابر عند مسلم (1358) .

وهو عند ابن أبي شيبة (45/6) وغيره .

<sup>(902)</sup> ـ بالنسبة لابن خطل حديثه في الصحيحين وغيرهما من حديث مالك عن الزهري عن أنس وهو نفســه حديث المغفر السابق .

وجاء الأمر بقتل المذكورين من غير الحويرث بن نقيد من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة ويحيى بن عبدالرحمن بن حاطب مرسلاً .

وفيه : "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن إلاّ ابن خطل ومقيس بن صبابة الليثي وعبدالله بن سعد بن أبي سرح والقينتين فإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة فاقتلوهم ..." .

ثم ذكر قتل ابن خطل وقتل مُقْيس من قِبل ابن عمه .

وهذا طريق مرسل جيد ، رواه ابن أبي شيبة (398/7) .

ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة (402/7) من طريق حماد عن أيوب عن عكرمة مرسلاً .

وفيه : فأمَّن الناس إلاّ خزاعة من بني بكر فذكر أربعة : مقيس بن صبابة وعبدالله بن أبي سرح وابن خطل وسارة مولاة بني هاشم .

وهذا مرسل جيد .

وبمثله ما رواه عبدالرزاق (377 ـ 378) من طريق الجزري عن مقسم مولى ابن عباس به . ويشهد لهذه الروايات ما رواه أبو داود والطبراني (66/6) والبيهقي (120/9) والدارقطني (301/2) .

من طريق زيد بن الحباب نا عمرو بن عثمان بن سعيد بن يربوع المخزومي قال ثنا جدي عن أبيـه أن رسول الله ﷺ قال يوم فتح مكة :

"أربعة لا أؤمنهم في حل ولا حرم الحويرث بن نقيد ومقيس وهلال بن خطل وعبدالله بن أبي سرح".

فأما الحويرث فقتله علي ، وأما مقيس فقتله ابن عم له ، وأما هـلال ابـن خطـل فقتلـه الـزبير ، وأمـا عبدالله بن أبي سرح فاستأمن له عثمان بن عفان وكان أخاه من الرضاعة .

وقينتين كانتا لمقيس تغنيان بهجاء رسول الله ﷺ قتلت إحداهما وأفلتت الأخرى فأسلمت .

وإسناده فيه عمرو قال عنه الحافظ : مقبول .

ووقع خطأ في طريق الدارقطني في السند .

ويشهد لما تقدم أيضاً ما رواه أسباط عن السدي عن مصعب بن سعد عن أبيه .

أخرجه أبو داود (4359) والنسائي (302/2) والدارقطني (59/3) وغيرهما .

وفيه ذكر عكرمة بن أبي جهل وأنه أحدهم ثم ذكر ركوبه البحر وسماعه أصحاب السفينة يخلصون الدعاء لله ، فعاهد الله إن عافاه ليذهبن إلى النبي ﷺ ويسلم ، وفعلاً أسلم .

وهذا الإسناد ضعيف فيه السدي صدوق يهم ، وأسباط كثير الخطأ وفيه ذكر ما حصل لابن أبي السرح وتقدم .

وذكر أن ابن حطل قتله سعيد بن حريث وعمار بن ياسر وهو مخالف للثابت كما سيأتي .

وهناك رواية أحرى من طريق الحسن بن بشر حدثنا الحكم بن عبدالملك عن قتادة عن أنس.

بذكر ابن خطل ومقيس وابن أبي سرح وأم سارة .

أخرجها البيهقي في الدلائل (60/5) والدارقطني (167/4) .

وفي الإسناد الحكم ضعيف ، والحسن فيه كلام .

ويشهد للروايات السابقة ما رواه البيهقي في الدلائل (62/5) من طريق ابن إسحاق حدثنا أبو عبيـدة ابن محمد بن عمار بن ياسر وعبدالله بن أبي بكر كلاهما مرسلاً بنحو ما تقدم .

وأما أن أبا برزة هو الذي قتل ابن حطل فقد حاء عند أحمد (424/4) وغيره من طريق شداد بن سعيد ثنا حابر بن عمرو عن أبي برزة أنه قال :

"قتلت عبد العزى بن خطل وهو متعلق بستار الكعبة".

اليوم (903)، ونزل رسول الله بل بالأبطح وضرب لنفسه قُبة وجاءته أم هاني بنت أبي طالب فوجدت رسول الله بل يغتسل ، وفاطمة ابنته رضي الله عنها تستره بثوب ، فلما اغتسل أخذ ثوبه فتوشع به ثم صلى ثماني ركعات من الضحى ثم انصرف إليها ، فقال : مرحباً وأهلاً يا أم هاني ، ما جاء بك ؟ قالت : رجلان من أصهاري من بني مخزوم قد أجرتهما وأراد علي قتلهما ، وكانت أم هاني تحت هُبيرة بن أبي وهب المخزومي ، فقال رسول الله با : قد أجرنا من أجرت يا أم هاني (904).

ثم إن عُمَيْر بن وهْب قال : يا رسول الله إن صفوان بن أمية سيد قومي ، وقد خرج هارباً منكَ ليقْذِف نفسه في البحر فآمنْه ، قال : هـو آمـن ، قال : يـا

وإسناده حسن إن شاء الله .

شداد صدوق في أقل أحواله وربما وهم .

وجابر أدنى منه لكن في رتبة الحسن .

ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة (405/7) من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان (النهـدي) أن أبـا برزة قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة .

وهو مرسل صحيح وبه يصح الخبر .

وله شاهد من مرسل عن ابن المسيب عند ابن سعد (141/2) .

وسبق أنه شارك في قتله سعيد بن حريث من طريق السدي السابقة وعمار بن ياسر وهمي طريق

وأما أن مقيساً قتله ثميلة أو نميلة ، فقد جاء من طريق ابن إسحاق عن عبدالله بـن أبـي بكـر مرسـلاً ، كما في الدلائل للبيهقي (61/5) .

وسبق في طريق يربوع المخزومي قتل علي للحويرث وإسنادها ضعيف .

<sup>(903)</sup> ـ رواه مسلم (1782) من طريق زكريا عن الشعبي عن عبدالله بن مطيع عن أبيه به .

<sup>(904)</sup> ـ رواه البخاري (350 ـ 300) من طريق أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي مرة مولى أم هـانئ عن أم هانئ وكذا مسلم (336) من هذه الطريق .

وبعض ألفاظه جاءت من طرق أحرى .

رسول الله أعطني شيئاً يعرف به أمانك ، فأعطاه رسول الله على عمامته التي دخل فيها مكة ، فخرج بها عُمير حتى أدرك صفوان بن أمية بجُدَّة وهو يريد أن يركب البحر ، فقال : يا صفوان فدى لك أبي وأمي ، أذكرك الله في نفسك أن تُهلكها ، فهذا أمان من رسول الله على قد جئتك به ، قال : اغرب عتي ، قال : أي صفوان أوصل الناس وأبر الناس وأحلم الناس وحير الناس ابن عمك رسول الله على عزُّك ، وشرفه شرفك ، وملكه ملكك ، قال صفوان : ويلك إني أخافه على عزُك ، وشرفه شرفك ، وملكه ملكك ، قال صفوان : ويلك إني أخافه على نفسي ، فأعطاه العمامة ورجع به معه ، فلما وقف على رسول الله على قال : يا رسول الله إن هذا قد آمنني ، قال : صدق ، قال : فاجعلني بالخيار شهرين ، قال : أنت بالخيار أربعة أشهر (905) ، ثم جاء رسول الله البيت فطاف سبعاً على بعيره يستلم الركن بمحمدته ثم طاف بين الصفا والمروة (906) ، ثم دعا عثمان بن طلحة الحَجِي فأخذ منه مفتاح الكعبة وفتحه ثم دخله وصلى فيه ركعتين بين الأسطوانتين بينه وبين الجدار ثلاثة أذر ع (907) ، ثم حرج فوقف على بابها قائماً يقول : لا إله بينه وبين الجدار ثلاثة أذر ع (907) ، ثم حرج فوقف على بابها قائماً يقول : لا إله

<sup>(905) -</sup> أخرجه ابن هشام (81/5).

من طريق ابن إسحاق حدثني محمد بن جعفر عن عروة بن الزبير به مرسلاً .

والبيهقي في الدلائل (46/5) من طريق الزهري مرسلاً .

ورواه الحاكم (561/3) من طريق الواقدي .

<sup>(906)</sup> ـ رواه مسلم (1780) من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبدالله بن ربـاح عـن أبـي هريـرة بــه دون ذكر المحجن .

<sup>(907)</sup> ـ أخرجه البخاري (4038) من طريق نافع عن ابن عمر به .

دون الأسطوانتين والأذرع .

وعنده (456) من نفس الطريق بذكر الأسطوانتين .

وأيضاً (1114) من طريق مجاهد عن ابن عمر ببعضه .

وذكر الثلاثة أذرع هو عند البخاري أيضاً (484) من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر.

إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، الله وحده لا شريك له أثرة أو دم أو مال يُدَّعى فهو تحت قدمي هاتين إلا سِدانة البيت وسقاية الحاج ألا وقتيل خطأ العمد بالسوط والعصا فيه الدِّية مُغَلَظةً في بطونها أولادها يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم عُبيّة الجاهلية وتعظمها بالآباء (127/أ)، الناس من آدم وآدم من تراب ، ثم تلا هذه الآية ﴿ يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ﴾(908)، ثم قال : يا أهل مكة ما ترون أني فاعل بكم ؟ ثم قال : اذهبوا

(908) ـ أما أنه خطب ﷺ في ذلك اليوم ، فقد ثبت في عدة أحاديث في الصحيح وغيره .

وما جاء في سياق المصنف هنا .

فهو من رواية القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبسي ﷺ ، وفي روايـة أنـه عبدالله بن عمرو بن العاص .

أخرجــه النســائي في الكــبرى (233/4) والــدارقطني (103/3) (105/3) وأحمــد (411/5) (410/3) وعبدالرزاق (282/9) وابن حبان (364/13) وأبو داود (4544 ـ 4544) والبيهقي (45/8) .

من طريق حماد بن زيد وهشيم وبشر بن المفضل والثوري ويزيد بن زريع ووهيب وإسماعيل بن علية وعبدالله الثقفي وهشام (لعله الطيالسي) وابن أبي عدي .

كلهم عن خالد الحذاء عن القاسم به ، بعضهم يبهم فيقول رجل من أصحاب النبسي وهم الأكثر ، وبعضهم يسميه عبدالله بن عمرو .

وبعضهم يقول يعقوب بدل عقبة وهما واحد ، وأكثرهم على أنه عقبة .

وهذا إسناد الظاهر أنه صحيح إن شاء الله .

وقد رواه غير الحذاء عن القاسم .

فرواه أيوب السختياني فأرسله في وجه ووصله في آخر عنـد النسـائي (231/4 ـ 232) وأيضـاً رواه على بن زيد بن جدعان واختلف عنه .

وأصح الأوجه عنه رواية ابن عيينة ومعمر وعبدالوارث ثلاثتهم عن علي بن زيد عن القاسم عـن ابـن عـمر به .

انظر سنن أبي داود (4549) والسنن المأثورة للبيهقي (429/1) وغيرها .

وعلى بن زيد ضعيف ، فإسناده غير محفوظ .

بينما رواه حميد الطويل ويونس بن عبيد كلاهما عن القاسم مرسلاً .

انظر مسند أحمد (410/3) وسنن النسائي (233/4) .

والمحفوظ من هذه الأوجه كلها ما رواه الحذاء .

قال ابن مجين : "والحديث حديث حالد وإنما هو عبدالله بن عمرو بن العاص" .

نقله البيهقي (69/8) .

وقال أبو داود : "فعلي بن زيد كان يخلط فيه ، فالحديث حديث خالد الحذاء" ، السنن الكبرى للبيهقي (68/8) .

وصحح الوجه عن عبدالله بن عمرو بن العاص ابن القطان كما في نصب الراية (331/4) .

ولهذا الطريق شاهد عند ابن أبي شيبة من طريق الحجاج عن قتادة عن الحسن مرسلاً بمعناه.

وأما رواية سليمان بن موسى الأشدق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .

عند أبي داود (4564) والنسائي (233/4).

فهي من طريق محمد بن راشد فيه كلام .

وسليمان الأشدق لا يحتج به .

وقد حكم عليها النسائي بالنكارة فقال عنه: "هذا حديث منكر".

وجاءت متابعة عند أحمد (217/2) من طريق ابن إسحاق لكنها غير متصلة ففيها أن ابن إسحاق قال : "ذكر عمرو بن شعيب ...".

وابن إسحاق مدلس ، ولفظه هذا محتمل للانقطاع بنسبة كبيرة .

وجاءت رواية عند البيهقي (209/8) صرح فيها ابن إسحاق بالسماع ، ولكن بسياق آخر يختلف عن سياق المصنف .

وعليه ، فالحديث صحيح من طريق الحذاء ويشهد له مرسل الحسن .

وجزئية الدية المغلظة لشبه العمد ثبت عليها عمل كبار الصحابة ، فقد صح عن غير واحد منهم القول بها.

وباقي الخطبة بذكر عبية الجاهلية وما بعدها هو ثابت من حديث عبدالله بن دينار عن ابن عمر . أخرجه الترمذي (3270) وعبد بن حميد (495) وابن حبان (137/9) وهو صحيح .

ومعناه ثابت من حديث أبي هريرة عند الترمذي (3955 ـ 3956) وابن وهب في جامعه (28).

(909) ـ هذه الرواية بهذا السياق هي عن ابن إسحاق حدثني بعض أهل العلم فذكره .

كذا في سيرة ابن هشام عنه (73/5) .

ورواها الطبري في تاريخه (161/2) من طريق ابن حميد الرازي فجعله عن ابن إسحاق عـن عـمـر بـن موسى بن الوجيه عن قتادة السدوسي به مرسلاً .

وابن حميد متروك .

لكن هذا المعنى جاء من طريق ثابت البناني عن عبدالله بن رباح عن أبي هريرة بلفظ :

... فحاء النبي ﷺ فطاف بالبيت وركع ركعتين خلف المقام ثم أخذ بجنبتي الباب فقال : يا قريش ما تقولون وتظنون ؟ .

قالوا: نقول ونظن أنك أخ وابن عم حليم رحيم [وأعادها عليهم فأعادوا] .

قال : أقول كما قال أخي يوسف : ﴿ لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ﴾ .

قال : خرجوا فبايعوه على الإسلام .

رواه مسلم بن إبراهيم الفراهيدي وزيد بن الحباب والقاسم بن سلام بن مسكين ثلاثتهم عن سلام ابن مسكين ثنا ثابت البناني عن عبدالله بن رباح عن أبي هريرة به .

والإسناد ظاهره الصحة .

أخرج رواية هؤلاء النسائي في الكبرى (382/6) وابن زنجويه في الأموال (196) والطحاوي في شرح المعاني (325/3) والبيهقي في الدلائل (57/5 ـ 58) والأقرب أن هذا الإسناد محفوظ .

ورواه زيد بن حباب أيضاً من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت به سنداً ومتناً .

وأخرج رواية سليمان مقرونة برواية سلام بن مسكين النسائي (382/6) من طريق زيـد بـن الحبـاب عنهما .

والحديث أصله في صحيح مسلم دون هذا السياق (1780) وتقدم .

والجدير بالتنبيه أن الروايات التي رُويت عن ثابت (باعتباره مدار هذه الروايات) قـد اختلفت فيما بينها في السياق ، بحيث لا تجد الروايات متفقة في الغالب في اللفظ مما لا يمكّن الباحث من اعتبارها أصلاً للرواية قد يحكم من خلالها على ما عداها بالمخالفة أو عدم الحفظ .

إضافة إلى أن الذين رووه عن ثابت من غير سلام بن مسكين هما حماد بن سلمة وسليمان بن المغيرة فقط حسب ما وقفت عليه .

وسليمان قد حاء عنه من رواية زيد بن الحباب عنه هذا السياق الذي هو محل الشاهد ، وزيد صدوق في أقل أحواله .

وأما سلام بن مسكين ، فالرواية عنه محفوظة بلا إشكال .

وعليه ، فالأقرب أن هذا السياق محفوظ مطلقاً والله أعلم .

وجاء هذا السياق عند أبي عبيد في الأموال (298) وابن زنجويه (356) من طريقين عن عبـدالله ابـن عبدالرحمن بن أبي الحسين مرسلاً .

وجاء في أخبار مكة ( 121/2 ) للأزرقي بإسناد ضعيف عن عبدالله هذا فجعله عنه عن عطاء =

والحسن وطاوس به .

وجاء هذا السياق أيضاً من طريق سوار بن مصعب وعبدالله بن المؤمل عن عمرو بن شعيب عـن أبيـه عن جده به .

انظر عمل اليوم والليلة لابن السني (317) والدلائل للبيهقي (86/5 ـ 87) لكن سواراً مـتروك وابـن المؤمل ضعيف .

وعزاه ابن طاهر المقدسي لرواية الزهري عن عروة عن ابن عباس كما في البدء والتاريخ له (3/5) و لم أقف عليها .

و جاء لهذا السياق طريق آخر عند الثعلبي في تفسيره من طريق الحسين بن محمد عن مخلد بن الحسسن ابن علويه عن إسماعيل بن عيسى عن إسحاق بن بشر عن ابن سمعان عن عطاء عن ابن عباس به . ساقه عن الثعلبي الزيلعي في تخريج الأحاديث (178/2) .

لكن فيه ابن سمعان متروك .

ولاستدلاله ﷺ بآية يوسف : ﴿ لا تثريب عليكم اليوم ... ﴾ شاهد جيد .

أخرجه ابن سعد (141/2) وأبو الشيخ في أخلاق النبي ﷺ (80) وابن عساكر (384/3) (495/11) (495/11) من طرق عن معمر عن الزهري عن بعض آل عمر بن الخطاب عن عمر : (يعني يوم الفتح) أنه قال :

"قد أمكن الله منهم أعرفهم بما صنعوا ، حتى قال النبي ﷺ مثلي ومثلكم كما قال يوسف لإخوته : ﴿لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين﴾ ، قال عمر : فانفضحت حياءً من رسول الله ﷺ كراهية لما كان منى وقد قال لهم رسول الله ﷺ ما قال" ا.هـ .

والخلاصة أن الأقرب في رواية المصنف : "ما ترون أني فاعل ... فأنتم الطلقاء" أنهـا صحيحة المعنـى ثابتة الرواية بقريب منها حداً .

وبالنسبة لإطلاق لفظ الطلقاء على من كان من قريش يوم الفتح فهو صحيح ثابت .

جاء من حديث أنس بن مالك عند البخاري (4078) ومسلم (1059) من استعمال أنس لها .

وفي حديث آخر عند مسلم (1809) من حديث ثابت عن أنس إقراره ﷺ لإطلاقها عليهم ، بل استعملها ﷺ .

كما صح عنه عند ابن أبي عاصم في الآحاد (186/3) والطبراني في الكبير (316/2) من طريقين عـن شقيق عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : "الطلقاء من قريش" صح لغيره .

وانظر الجامع لابن وهب (33) والمسند (363/4) والمعجم الكبير (347/2) .

طلحة الحجبي ؟ فدُعي له فقال : هاك مفتاحك فدفعه إليه (910)، ولما كان الغدُ من فتح مكة عَدَت خُزاعة على رجل من هُذيل فقتلوه وهو مشرك ، فقام رسول الله على خطيباً ، فقال : أيها الناس إن الله حرّم مكة يوم خلق السموات والأرض ، فهي حرام إلى يوم القيامة لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً (911)، ثم قال : إن الله حبس عن مكة الفيل وسلّط عليها رسوله والمؤمنين ،

وأخرجه ابن سعد (25/4) والفسوي (280/1) والطبري في تهذيب الآثار (233/3) مسند علي والبزار (109/3) ومسند إسحاق (131/7 ـ مطالب) من طريق قبيصة عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبدالله بن أبي رزين عن أبيه عن علي قال: قلت للعباس سل لنا النبي الله الحجابة ؟ فقال: أعطيكم ما هو حير لكم منها السقاية ترزؤكم ولا ترزؤونها.

وعند ابن سعد والفسوي دون ذكر أبي رزين هكذا منقطعاً .

وعبدالله بن أبي رزين مقبول.

والمحفوظ في الإسناد هو بدون أبي رزين كما جاء عند أبي يعلى (131/7 ـ مطالب) من طريق محمد بن عبدالله بن الزبير ثنا سفيان عن موسى ... به .

دون ذكر أبي رزين .

وهذا أصح ؛ لأن رواية قبيصة على اضطرابه فيها ، فإن روايته عن سفيان فيها كلام ، كان قـد سمـع منه وهو صغير فكان يغلط في حديث سفيان .

والرواية الأخرى أصح .

وهناك طريق أخرى عند ابن عساكر (38/38) انظر عنها علل ابن أبي حاتم (859) .

(911) ـ رواه أبو داود (4504) والترمذي (1406) وأحمد (31/4) والطبري في تفسيره (541/1).

من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري قال سمعت أبا شريح الخزاعي به .

وهو صحيح بل رواه البخاري .

وله طرق أخرى انظر سنن البيهقي (71/8) .

وفيه أنه وداه ﷺ.

والخطبة ثابتة في صحيح البحاري أيضاً (4059) من حديث ابن عباس ومرسل مجاهد بل من طريق المقبري نفسها عن أبي شريح (4044) .

<sup>(910)</sup> \_ رواه عبدالرزاق (83/5) عن معمر عن الزهري مرسلاً .

وأيضاً (84/5 ـ 85) من طريقين عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة مرسلاً .

وإنها لا تجِل لأحد قبلي ، وإنما أحلت لي ساعةً من نهار ، وإنها لا تجِل لأحد بعدي ، لا ينفّر صيدُها ولا يُختلَى شوكُها ولا تحل ساقطتُها إلاّ لمنشد ، فقال العباس : إلاّ الإذخر يا رسول الله ، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا ، فقال رسول الله ؛ إلاّ الإذخر (912).

وكانت أم حكيم بنت الحارث بن هشام تحت عكرمة بن أبي جهل ، وفاختة بنت الوليد تحت صفوان بن أمية فلما أسلمتا سألت أم حكيم رسول الله أن يستأمن عكرمة فآمنه ، وكان قد خرج إلى اليمن فلحقته باليمن حتى جاءت به (913).

<sup>(912) -</sup> رواه البخاري (112 - 2302) ومسلم (1355) من طريق يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة ابن عبدالرحمن حدثني أبو هريرة به .

وفي موطن في البخاري جاء هكذا : "حبس عن مكة القتل".

<sup>(913) -</sup> خبر عكرمة كما ذكر المصنف هو من رواية عروة مرسلاً عند الطبراني (372/17) ومن مرسل الزهري عند مالك في الموطأ (545/2) ومصنف عبدالرزاق (169/7 - 170) ورواه مصعب الزبيري كما في المعجم للطبراني (373/17) .

وسبق من حديث السدي عن مصعب بن سعد عن أبيه ذكر ركوبه البحر وملاحظته إخلاصهم في الدعاء فنذر وعاهد أن يسلم .

وجاء لركوبه البحر شاهد من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة مرسلاً عنــد الطبرانــي في الكبير (17/37) .

ومن طريق عروة مرسلاً عند البيهقي في الدلائل (50/5) .

وأيضاً من طريق عزيز عند أبي عروبة الحراني كما في المنتقى من طبقاته (44) .

ومن طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد به مرسلاً .

وفيه أنه قال له النبي ﷺ : مرحباً بالراكب المهاجر .

وهذا الشطر رواه الترمذي (2735) وغيره عند كثير من أصحاب المصنفات من طريق أبي حذيفة النهدي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن عكرمة بن أبي جهل .

ورواه أيضاً أبو نعيم في معرفة الصحابة ترجمة عكرمة .

وأسلم صفوان (<sup>914)</sup> فأقرهما رسول الله ﷺ على النكاح الأول الذي كانا عليه (915).

ثم أمر رسول الله من كان في بيته صنم (127/ب) أن يكسره فكسروا الأصنام (916) كلها ، وكسر خالد بن الوليد العُزى ببطن نخلة ، وهدم بيتَه فقال النبى من الله العُزى لا تُعبَد أبداً (917) ، وكسر عمرو بن العاص رضي الله عنه

= من طريق الحسن بن بشر بن سلم ثنا أبي ثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن عكرمة به .

والحسن وأبوه لا يحتج بهما ، وعلة الخبر على كل الانقطاع ، مصعب لم يسمع من عكرمة كما ذكر البخاري .

ورواه أبو نعيم وابن عبدالبر (1084/3 ـ استيعاب) من طريق يوسف بن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن عكر مة به .

والإسناد ضعيف ، وخالف يوسف في إسناده .

هذا بالنسبة لإسلام عكرمة كما في سياق المصنف ، وإسلامه ثابت من روايات شتى .

(914) ـ وأما صفوان فخبره جاء من طريق الزهري مرسلاً عند البيهقي في الدلائل (46/5) وانظر (905).

(915) \_ بهذا السياق كتب في الأصل "عليها" ، ثم كأنه شطب عليها وكتب "عليه" كما هو مثبت .

(916) \_ ذكره ابن حبان في الثقات (60/2) وعنه نقل المصنف ، ولم أقف عليه مسنداً ، ولعله مفهوم جملة من الروايات ، أما كسر الأصنام في ذلك اليوم فهو ثابت في الصحيحين من حديث ابن مسعود وعند غيرهما من حديث أبي هريرة وابن عمر وغيرهما .

(917) \_ تولي خالد أمر العزى بإهانتها وهي للإهانة أهل هو ثابت من طرق ، فأخرج النسائي (474/6) وأبو يعلى (196/2) وغيرهما من طريق محمد بن الفضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل قال: لما فتح رسول الله مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة ... فذكر قطع السمرات وهدم البيت ثم رجوعه إليها وخروجها في صورة امرأة عارية فقتلها فقال ﷺ: تلك العزى .

وهذا إسناد حسن ، الوليد بن جميع صدوق في أقل أحواله ، ربما وهم قليلاً .

ورواه ابن أبي شيبة (348/7) بإسناد حسن عن عبدالله بن أبي الهذيل به .

مختصراً جداً وفيه قول حالد : إني رأيت الله قد أهانك .

وعبدالله بن أبي الهذيل من كبار التابعين فمرسله قوي .

وجاء خبر تولي خالد للعزى وهدمها عند عبدالرزاق (173/3) والطبري (6/24) تفسيره من طريقين عن قتادة مرسلاً.

سُواع (918)، وكسر سعد بن زيد الأشهلي مناة (919)، ثم بعث رسول الله الناس حول مكة يدعون إلى الله ، وبعث خالد بن الوليد داعياً ومعه سليم ومدلج، فلما نزلوا الغميصاء وهي ماء من مياه بني جذيمة ، وكانت بنو جذيمة قد أصابوا في الجاهلية عوفاً أبا عبدالرحمن بن عوف والفاكه بن المغيرة كانا أقبلا تاجرين من اليمن ، حتى إذا نزلا بهم قتلوهما وأخذوا أموالهما ، فلما كان الإسلام وبلغ خالد إليهم ورآه القوم أخذوا السلاح ، فقال لهم خالد : ضعوا السلاح ، فوضع القوم السلاح فأمر بهم خالد فكتفوا ثم عرضهم على السيف فلما انتهى الخبر إلى رسول الله الله وبع يديه إلى السماء ثم قال : اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد ، هؤلاء القوم وانظر في أمرهم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك ، فخرج علي رضي هؤلاء القوم وانظر في أمرهم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك ، فخرج علي رضي الله عنه حتى جاءهم ومعه مال بعثه به رسول الله في يُودي لهم الدماء وما أصيب من الأموال حتى لم يبق لهم شيء من دم ولا مال إلا وداه ، وبقيت معه بقية من المال ، فقال لهم علي رضي الله عنه : هل بقي لكم دم أو مال لم يود لكم ؟ قالوا : المال ، فقال لهم علي رضي الله عنه : هل بقي لكم دم أو مال لم يود لكم ؟ قالوا :

<sup>=</sup> وقوله: رأیت الله قد أهانك ، هو أیضاً من روایه یونس بن بكیر ثنا یونس بن عمرو عن العیزار بن حریث به مرسلاً .

رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة .

وجاء من طريق أخرى عند ابن أبي شيبة (408/7) بذكر اللات .

وأما قوله : تلك العزى لا تعبد أبداً ، فوقفت عليه من رواية الواقدي وهو متروك .

<sup>(918)</sup> ـ روى هذا الواقدي كما في أخبار مكة للأزرقي وفي مغازيه (7) .

لكن أسند أبو نعيم في المعرفة وفي دلائله (68) بسند غريب أن الذي كسره راشيد بين حفص وقيل ابن عبد ربه السلمي .

<sup>(919)</sup> ـ انظر مغازي الواقدي (ص7) .

تعلمون، ففعل ذلك ثم رجع (128/أ)إلى رسول الله ﷺ فأخبره قال : أصبت (920)

ثم إن هوازن لما سمعت بجمع رسول الله الله المحقة ، احتمعت مع ثقيف وجُشَمَ وسعد بن بكر ، وكان في بني جُشم دُريد بن الصمّة وهو شيخ كبير ليس فيه إلا التَّيَمُّن برأيه لعلمه بالحرب ، وفي ثقيف قارب بن الأسود ، وفي بني مالك سبّع بن الحارث ، وكان جماع أمر الناس إلى مالك بن عوف ، فأجمع مالك بالناس على المسير إلى رسول الله الله الله الله الله والأبناء والنساء ، فقال دريد بن الصمة : بأي وادٍ أنتم ؟ قالوا : بأوطاس ، قال : نعم بحال الخيل لا حزن ضرس ولا سهل دهس مالي أسمع رغاء البعير وبكاء الصغير وثغاء الشاة ، قالوا : ساق مالك بن عوف مع الناس أموالهم وأبناءهم

<sup>(920)</sup> ـ الخبر أصله في البخاري (4084 ـ 6866) من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر به ·

وفيه : بعث النبي ﷺ خالد بن الوليد إلى بني حذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فحعلوا يقولون صبأنا م

فجعل خالد يقتل منهم ويأسر ودفع إلى كل رجل منا أسيره ... حتى قدمنا على النبسي ﷺ فـذكـرناه فرفع النبسي ﷺ يديه فقال : اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد ، مرتين .

وليس فيه ما ذكره المصنف من إرسال خالىد للدعوة فقط ، ولا من قتلهم ثـَّاراً لعمـه الفاكـه أيـام الجاهلية .

فهذا إنما هو من رواية ابن إسحاق حدثنا حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي جعفر مرسلاً بذكره ووديهم من قِبل علي .

كما في السيرة لابن هشام (5/5) والدلائل للبيهقي (114/5) .

وهو سياق ضعيف لا يصح ، وفيه أن حالداً قتلهم مع إعلانهم الإسلام ثأراً لعمه ، وحاشا حالداً من هذا الباطل ، وما كان رسول الله ﷺ يتركه دون عقوبة لو كان الأمر كذلك .

فترك النبي ﷺ له دون عقوبة ، ودفع الدية من بيت المال إن صحت لهو دليل على عـذره في قتلـهم ، وهو واضـع في سياق البخـاري ، فـإن قـولهم صبأنا ، رآه حالمد صـريحاً في إصـرارهم على الكفـر ورفضهم الإسلام .

بينما كان ذلك منهم جهلاً بالجواب الصحيح الذي كان عليهم أن يجيبوا به .

ونساءهم ، فقال : أين مالك ؟ فقيل : هذا مالك ، فقال دريد : يا مالك إنك أصبحت رئيس قومك ، وإن هذا يوم له ما بعده من الأيام ، مالي أسمع رغاء البعير وبكاء الصغير ، قال مالك : سقتُ مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم ، قال : و لم ؟ قال : أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم ، فانفض بـه دريد وقال : هل يرد المنهزم شيءٌ ؟! إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه ، وإن كانت عليك فضحت أهلك ومالك ، ما فعلتْ كعب وكلاب ؟ قال مالك : لم يشهد منهم أحد ، قال : غاب الجدُّ والجدُّ لو كان يوم علاءٍ ورفعة لم تغب عنه كعب وكلاب ، يا مالك لا تقنع بتقديم البيضة (128/ب) بيضة هوازن إلى نحور الخيل ارفعهم في ممتنع بلادهم وعلياء قومهم ثم ألق الصبا على متون الخيل فإن كانت لك لحق بك من رواءك ، وإن كانت عليك ألفاك ذلك وقد أحرزت مالك وأهلك ، قال مالك : والله لتطيعُني يا معشر هوازن أو لأتكئن على هذا السيف حتى أخرج (921) من ظهري ، وكره أن يكون لدريد فيها ذكر ورأي ، قالوا: أطعناك ، فقال مالك للقوم: إذا رأيتموهم اكسروا حفُون سيوفكم ثم شدوا عليهم شدة رجل واحد ، وجاء الخبرُ رسولَ الله ﷺ ، فبعث عبدالله بين أبي حدرد الأسلمي فدخل في الناس وأقام فيهم حتى سمع وعلم من كـلام مالـك وأمـر هوازن ما كان وما أجمعوا عليه ، ثم أتى رسولَ الله ﷺ فأحبره ، فأجمع رسول الله على المسير إلى هوازن ، وقيل لرسول الله على إن عند صفوان بن أمية أدراعاً ، فأرسَلَ إليه ، فقال : يا أبا أمية أعِرنا سلاحك نلقى فيها عدونا غداً ، فقال صفوان : أغصْباً يا محمد ؟ قال : لا بل عارية مضمونة حتى نؤدّيها إليك ، قال : ليس بهذا بأس ، فأعطاه مائة درع بما يُصلحها من السلاح ، وسأله النبي الله أن يكفيه

<sup>(921)</sup> ـ كذا في الأصل ، وفي باقي المصادر "يخرج" وهو أصوب .

(922) \_ خبر هذه الغزوة ستأتي بقيته ، وهي ثابتة ذكر الله أمرها في كتابه وصحّتُ بها الأخبار في الصحاح وغيرها ، وهذا السياق الذي ذكره المصنف أخرجه البيهقي في الدلائل (120/5 - 121) والسنن الكبرى (89/6) من طريق محمد بن إسحاق قال حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة عن عبدالرحمن بن جابر عن أبيه جابر بن عبدالله.

و[حدثنا] عمرو بن شعيب والزهري وعبدالله بن أبي بكر وعبدالله بن المكدم بـن عبـدالرحمن الثقفي عن حديث حنين ... فبعضهم يحدث ما لا يحدث به بعض وقد اجتمع حديثهم أن ...

وفيه : ثم بعث رسول الله ﷺ إلى صفوان بن أمية فسأله أدراعاً عنده ، مائة درع وما يصلحها من عدتها فقال : أغصباً يا محمد ؟ فقال : بل عارية مضمونة حتى نؤديها عليك ...

وهذا طريق صحيح إن شاء الله .

وخبر ابن أبي حدرد هو من هذه الطريق ، وانظر ما سيأتي (923 - 926 - 930 - 938) ففيها مزيد تخريج لبعض أخبار الغزو من الصحاح وغيرها .

ولعارية صفوان عدة طرق أخرى غير التي فاتت .

\_ منها ما رواه البيهقي في السنن (89/6) من طريق عبدالله بن وهب أخبرني أنس بن عياض الليشي عن جعفر بن محمد عن أبيه به مرسلاً .

وهذا مرسل صحيح .

\_ ومنها ما رواه النسائي في السنن (409/3) من طريق هشيم عن حجاج عن عطاء (بن أبي رباح) مرسلاً وفيه قوله ﷺ:"بل عارية" ثم قوله عما فُقد :" إن شئت اعترافاً بالضمان غرمناها".

وإسناده ضعيف على إرساله .

ـ ومنها ما رواه أبو داود (3566) والنسائي (409/3) من طريق إبراهيم بن المستمر عن حبان ابن هلال عن همام بن يحيى عن قتادة عن صفوان بن يعلى بن أمية (بن أبي عبيدة) عن أبيه يعلى به.

وفيه : أعارية مضمونة مؤداة ؟ قال : بل عارية مؤداة .

وفيه إبراهيم صدوق يغرب .

وله متابع عند الدارقطني (39/3) من طريق نصر بن عطاء (الواسطي) عن همام بن يحيى عن قتادة عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه به .

وفيه : قلت : والعارية مؤداة ؟ قال : نعم .

وسياقه مخالف للأول .

ونصر ترجم له في المؤتلف والمختلف (120/4) و لم يذكر فيه حرحاً ولا تعديلاً .

ـ ومن طرقه ما رواه الدارقطني (38/3) والحاكم (54/2) من طريق إسحاق بن عبدالواحـد القرشي. عن خالد بن عبدالله عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس .

وفيه : أعارية مؤداة ؟ قال : عارية مؤداة .

وفيه إسحاق بن عبدالواحد قال عنه الحافظ في التقريب :

"محدث مكثر مصنف تكلم فيه بعضهم".

وقال النسائي : لا أعرفه .

وترجم له ابن أبي حاتم و لم يذكر فيه حرحاً ولا تعديلاً .

ونقل الذهبي عن الخطيب ـ في الميزان ـ أنه قال عنه : "لا بأس به" .

ثم قال الذهبي بل هو "واو".

ونقل قول أبي على الحافظ عنه بأنه "متروك" ، ولكن لا يساعد هذا الحكم ما في الترجمة من معطيات.

وقال الذهبي عنه في الكاشف : "قد ليّن" ، وكأنه لم يعتمد ترك أبي على الحافظ .

ونقل الدارقطني طريقاً فيها إسحاق واستنكرها ، ولكن قال بأن الحمل فيه على تلميذ إسحاق .

والحقيقة أن مثل إسحاق عندما ينفرد عن ثقة كخالد الواسطي فإن الأمر فيه ما فيه ، غير أنه بمراجعة ترجمة خالد فإنه يلاحظ أنه لم يكن له تلاميذ كثر كما هو الشأن عند كثير من الثقات .

وإسحاق بنفسه مكثر كما ذكر الحافظ ، وهذا مما يخفف من شبهة الاستغراب والله تعالى أعلم .

والطريق في أحسن أحوال أنه شاهد معتبر .

ومما يشهد لحديث الباب ما رواه الثقة عبدالعزيز بن رفيع على اضطرابه فيه ، فإنه روي عنه بخمسة أوجه:

- تارة عنه عن أمية بن صفوان عن أبيه .

ـ وتارة عنه عن ابن أبي مليكة عن أمية بن صفوان عن أبيه .

- وتارة عنه عن ابن أبي مليكة عن عبدالرحمن بن صفوان بن أمية به .

ـ وتارة عنه عن ناس من آل عبدالله بن صفوان به ، وقيل إياس بن عبدالله بن صفوان ...

ـ وتارة عنه عن عطاء بن أبي رباح عن ناس من آل صفوان به .

وفي جميع هذه الأوجه فإما أن يقول: بل عارية مضمونة ، وإما أن يعترف ﷺ حسب الرواية بضمانها بألفاظ أخرى.

انظر إن شئت هذه الأوجه عند النسائي (410/3) (409/3) وأبي داود (3562 ـ 3563 ـ 3564) والنطقي (48/8 ـ 3563 ـ 400/3) والطحاوي في المشكل (293/11) والبيهقي (89/8) والضياء في المختارة (22/8) .

وممن أعل هذه الطريق بالاضطراب الطحاوي (296/11) وابن عبدالبر (41/12) من التمهيد ، وقد يفهم من كلام ابن عبدالبر إعلال للحديث بالكامل وهو بعيد من الصواب .

وقد احتج بالحديث أحمد على مسألة الضمان كما في الحلية لأبي نعيم (163/9) وكذا الشافعي في =

الأم (245/3) وغيرهم كثير من أهل العلم .

وبقي للحديث طريقان .

أحدهما ما رواه عبدالرزاق (180/8) عن معمر عن بعض بني صفوان عن صفوان بن أمية بـ الفظ: استعار النبي على من صفوان عاريتين ، إحداهما بضمان والأخرى بغير ضمان .

وإسناده ضعيف للمبهم من ولد صفوان ، وعليه فذكر الأمرين في هذا الخبر منكر .

والطريق الثانية واهية أخرجها الدارقطني (38/3) من طريق أبي إبـراهيم الزهـري عـن حجـاج (بـن أرطاة) عن ابن حريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده بلفظ : أمؤداة ؟ قال : نعم .

وفيه عنعنة ابن حريج وهي علة قبيحة ، وابن أرطاة معروف .

والخلاصة أن الحديث صحيح بإذن الله بمجموع طرقه على الأقل.

لكني أنبه إلى أمرين:

الأول : أن لفظ : بل عارية مضمونة أصح من حيث الرواية .

الثاني : أن لفظ (عارية مؤداة) كما في بعض الطرق لا يدل على أنها غير مضمونة سوى ما جاء في أحد طريقي قتادة من الجمع في السؤال بين المضمونة والمؤداة فأحاب بأنها مؤداة .

وهذا مع أنه في طريق واحد دون الطريق الآخر عن قتادة ، ومع هذا فالسياق هــو الــذي دل علــى أن مؤداة هنا بمعنى غير مضمونة لا أن اللفظ بذاته يدل على هذا .

ولا أدل على كلامي من احتجاج بعض كبار أهل العلم بلفظ مؤداة على الضمان ، ومنهم الإمام المبحل أحمد بن حنبل .

ففي الحلية لأبي نعيم (163/9) وبإسناد كالبدر أن يزيد بن هارون قال : يا أبـا عبـدالله مـا تقــول في العارية ؟

فقال له يزيد : أخبرنا حجاج عن الحكم فقال : ليست بمضمونة ؟

فقال له أحمد بن حنبل: قد استعار النبي ﷺ من صفوان بن أمية أدرعاً فقال له: عارية مؤداة؟ فقال النبي ﷺ: العارية مؤداة .

فسكت يزيد وصار إلى قول أحمد ا.ه. .

فعبر هنا الإمام أحمد بالمؤداة عن المضمونة ، وفهم هذا يزيد بن هارون دون أي قرينة لفظيـة أحـرى ، والسياق ظاهر في هذا .

ولفظ "مؤداة" هو الأقرب إلى معنى الضمان من عدمه ؛ لأنها تشعر بالتزام الأداء ، وهمي في أقـل أحوالها لا تنافي الضمان والله أعلم. على مكة عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية أميراً (923)، وكان مقامه الله بمكة محمد عشرة (129/أ) ليلة يقصر فيها الصلاة (924).

(923) - هو من رواية ابن إسحاق غن الزهري مرسلاً .

وأما أنهم اثنا عشر ألفاً ، فقد رواه ابن أبي عاصم في الآحاد (226/3) من طريق عبدالرحمن بن يعلى الثقفي عن عبدالله بن عياض عن أبيه (وهو صحابي) به .

فيه عبدالرحمن واسمه عبدالله بن عبدالرحمن على الراجح صدوق يهم .

وعبدالله بن عياض غير معروف بتوثيق ، ترجم له بعضهم و لم يذكر فيه حرحاً ولا تعديلاً .

و جاء ذكر هذا العدد من مرسل قتادة عند الطبري (100/10) بسند صحيح عنه وبه يثبت هذا العدد. والذي في البخاري (4078) (4082) ومسلم (1059).

من حديث ابن عون عن هشام بن زيد بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال :

"لما كان يوم حنين التقي هوازن ومع النبي ﷺ عشرة آلاف والطلقاء" .

أي عشرة آلاف ومعهم الطلقاء فهو يشهد لسياق المصنف.

(924) ـ ذكرُ أنها خمسة عشر ليلة هو من رواية ابن إسحاق عن الزهـري عـن عبيـد الله بـن عبـدالله عـن ابـن عباس .

أخرجه أبو داود (1231) .

هكذا رواه عن ابن إسحاق محمدُ بن سلمة به موصولاً .

وتابعه عبدالله بن إدريس عن ابن إسحاق به موصولاً عند ابن أبي شيبة (207/2) والبيهقي في الكبرى (151/3 ـ 152) .

وقال البيهقي : "ولا أراه محفوظاً" ، ثم قال : "الصحيح مرسل" .

وبنحوه كلام أبي داود فإنه قال في سننه : "روى هذا الحديث عبدة بن سليمان وأحمد بن خالد الوهبي وسلمة بن الفضل عن ابن إسحاق لم يذكروا فيه ابن عباس" .

مع أنه جاء من طريق ابن المبارك عن ابن لهيعة عن يزيد بن حبيب عن عراك بن مالـك عـن عبيــد الله ابن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس به بذكر الخمس عشرة .

أخرجه الطبراني في الكبير (304/10) .

ولكن كأنه أيضاً روي من طريق العراك مرسلاً ، فقد عزاه له البيهقي (151/3) مرسلاً .

وجاء الخبر عن ابن عباس من طرق أخرى بلفظ آخر .

عن حصين بن عبدالرحمن السلمي عن عكرمة عن ابن عباس قال : أقام النبي ﷺ [بمكة] تسعة 🕊

عشر يقصر الصلاة .

أخرجه البخاري (1030) .

وتابع حصيناً عبادُ بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس كما ذكر أبو داود (1230) بنحو لفظ حصين .

واختلف على عاصم ، فرواه ابن المبارك وأبو شهاب وأبو عوانة ثلاثتهم عن عاصم عـن عكرمـة عـن ابن عباس بلفظ التسعة عشر .

كما عند البخاري (1030 ـ 4047 ـ 4048) .

وأيضاً رواه عبدالواحد بن زياد عن عاصم مثلهم عن ابن ماحه (1075) .

ورواه بعضهم عن عاصم بلفظ سبعة عشر .

والأقرب إلى المحفوظ بين هذه الروايات رواية التسعة عشر كما رجع البيهقي (151/3) و لم أتحصل على وقت لاستيفاء البحث فالمعذرة .

(925) - رواه الترمذي (2180) والنسائي (346/6) والطيالسي (1346) وأحمد (218/5) وابن حبان (94/15) وابن أبي عاصم في وابن أبي شيبة (479/7) والطبراني (244/3) وغيرهم وعبدالرزاق (369/11) وابن أبي عاصم في السنة (76) من طرق عدة عن الزهري عن سنان بن أبي سنان أنه سمع أبا واقد الليثي فذكره . وهذا حديث صحيح لا غبار عليه .

وله طريق أخرى عند الطبراني (21/17) وابن أبي حاتم (1554/5).

من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن كثير بن عبدالله بن عوف عن أبيه عن حده به . وإسناده ضعيف .

وحديث أبي واقد هذا صريح في أن النبي ﷺ لم يحكم بكفر من وقعوا في الشرك ، لحداثة عهدهم بشرك ، فكان جهلهم مع هذا الحال محل عذر عند النبي ﷺ .

أما أنهم وقعوا في الشرك فهو صريح قولهم الناشئ عن اعتقاد أن الشحر قد يمنح البركة والنفع =

الذي يجلب لهم النِصر والقوة وهذا شرك بالله .

فهم قالوا بالصريح : اجعل لنا شجرة ذات أنواط نعتكف عندها تبركاً ونعلَّق عليها أسلحتنا علمها تمنحنا البركة فتحلب لنا النصر .

وهذا الطلب الشركي إنما فسره بهذا التفسير سياق الحديث الظاهر واتفاق أهل العلم.

فما الذي كان يفعله المشركون عند ما يسمونه بذات أنواط ، أليسوا كانوا يعتكفون عندها طلباً للبركة ويعلقون عليها أسلحتهم تبركاً وطلباً للنفع واستجلاباً للنصر ؟ بل ويذبحون عندها كما أفادته رواية ابن إسحاق عند البيهقي في الدلائل وابن هشام.

فماذا يعني المطالبة باختيار شجرة ليفعلوا عندها وبها مثل ما يفعل المشركون أصحاب ذات أنواط ؟ أليس هو بالصريح طلب للقيام بالشرك ؟ أم أنّ طلب النفع والبركة من الشجر ليس شركاً ؟!! "قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلهاً كما لهم إلههم".

أي : والذي نفسى بيده لقد وقعتم فيما وقع فيه بنو إسرائيل من قبل .

إن من المضحك ما يحاوله جماعة التكفير من محاولة للجواب عن هذا الحديث باعتباره يحمل مبدأ الإعذار لمن يستحقه من أهل الجهل ، حيث بلغ بهم الأمر أنهم يلقنون أتباعهم بأن هؤلاء الذين طلبوا ذات أنواط لم يفعلوا ذلك عندما حال النبي على بينهم وبين الفعل ، وبالتالي لم يقعوا في الشرك ، وهذا سبب امتناع النبي من تكفيرهم لا أنهم وقعوا في الشرك وعذرهم ، كل هذا ليبطلوا الاستدلال بالحديث على أن هناك أحوالاً يعذر فيها الإنسان .

فهذه الجماعة التي ذكرتها هي الآن تكفر كل من حولها من الناس.

أما الجهلة أو بعض المعاندين ممن يفعلون الشرك كدعاء غير الله من الاستعانة بالأموات والمقبورين فهؤلاء كفار عندهم لقيامهم بالشرك وإن انتسبوا إلى الإسلام وإن نطقوا بالشهادة ، ولو كان فيهم من هو حديث عهد بكفر أو لم تبلغه دعوة التوحيد أو كان يعيش ببادية ، كل هؤلاء عندهم كفار . وأما باقي المسلمين ممن لزموا التوحيد ولا يصرفون العبادة لغير الله ولا يفعلون الشرك فهؤلاء هم أيضاً عندهم كفار مشركون .

لماذا ؟ هم لم يفعلوا الشرك بمعنى لم يصرفوا العبادة لغير الله .

قال التكفيريون : لأن هؤلاء وإن لم يتلبسوا بالشرك الذي هو صرف العبادة لغير الله ، لكنهم أشركوا بتركهم لتكفير فئات من الناس يفعلون الشرك ، وبالتالي هم لم يحققوا شهادة أن لا إلىه إلاّ الله السيّ من لوازمها البراءة من الشرك .

وعليه ، فالمسلم الوحيد عندهم هو من يكفر كل من سوى هذه الجماعة .

 رسول الله ﷺ وادي حنين وانحدر المسلمون في الوادي قرب الصبح ، وقد تكمَّن المشركون لهم في شعابه ومضايقه وأعدوا للقتال ، فبينا رسول الله ﷺ ينحدر والمسلمون في الوادي إذ شدت عليهم الكتايب من المشركين شدة رجل واحد

حتى أن الواحد منهم إذا حصل بينه وبين بعضهم نقاش في هذه المسائل ، فبمحرد أن يختلفوا في بعض تفاصيل مذهبهم وعلى سبيل المثال الذي يروي حديثاً عن النبي على فزاد من عنده لفظاً ونسبه إلى الحديث كذبا هل يكفر بذلك لأنه كذب على النبي ؟، أم لا ؟ بمحرد أن تطرح مثل هذه المسألة الخلافية حتى إذا بها تسفر عن تكفيرهم لبعض .

ولذلك من المعروف عنهم أنك تجد الواحد منهم في الأسبوع الواحد قد يغتسل أكثر من مرة بنية الدخول إلى الإسلام من جديد ، إما بسبب نقاش أو قراءة كتاب أو نحو هذا باعتبار أن هذا عادة يسفر عن التردد في تكفير بجزئية معينة ، وبالتالي من حصل له هذا التردد يكفر .

فحديث أبي واقد هذا من أظهر الحجج على بطلان هذا المذهب الرديء ، فهـؤلاء المسلمون كـانوا حديثي عهد بكفر (حدداً في الإسلام) فعذرهم النبـي ﷺ لجهلهم .

مع أنهم اعتقدوا أن الشجرة تمنح البركة وتنفع وتجلب النفع واعتقدوا أنه يجوز الاعتكاف عندها ولها. وهذا وحده شرك أكبر ، ولم يكتفوا بهذا حتى قاموا بخطوات لتحسيد هذا الشرك في الواقع ، لنقل هذا الشرك من القلوب إلى أرض الواقع فذهبوا إلى النبي على بجوارحهم ونطقوا بالسنتهم مطالبين بهذا الطلب الشركي ، ومع كل هذا عذرهم النبي الله .

فدل على أن إعذار فاعل الشرك لمانع من الموانع لا يعتبر ناقضاً للتوحيد .

وأيضاً أنبه إلى أن مسألة العذر لها ضوابط قررها علماء الإسلام في كتبهم ، فاعتبار مبدأ العذر بالجهل الذي هو مقتضى حكمة الله ورحمته لا يعني إعذار كل من يفعل الشرك تحت مسمى الجهل .

فالجاهل المعرض عن الحق الذي لا يريد أن يسأل ولا أن يعلم حقيقة هذا الباب ، هذا لا يشمله العذر باتفاق العلماء .

ولذلك فمن حيث الإجمال يقول أهل العلم إن الذي يعذر بالجهل هو من كان حديث عهد بشرك أو من نشأ ببادية أو بيئة بعيدة عن العلم .

بخلاف من نشأ في أماكن انتشار العلم .

هذا من حيث الإجمال ، ويلحق بهؤلاء من كان حاله كحالهم في وحود أسباب الجهل الحقيقي . أما من كان في بيئة علم فلا عذر له .

والحكم على كل شخص بعينه هو من شأن الجهات القضائية الشرعية لا للدهماء والرعاع .

وانهزم المسلمون راجعين لا يُعرّجُ أحدٌ على أحد ، وانحاز رسول الله ﷺ ذات اليمين ثم قال : إليّ أيها الناس هلموا إليّ أنا رسول الله أنا محمد بن عبدالله ، واحتملت الإبل بعضها بعضاً ومع رسول الله ﷺ رهط من المهاجرين والأنصار وأهل بيته (926)، فلما رأى رسول الله ﷺ الناس لا يعطفون على شيء قال : يا عباس اصرخ يا معشر الأنصار يا أصحاب السّمرة ، فنادى العباسُ وكان امرءاً جسيماً شديد الصوت : يا معشر الأنصار يا أصحاب السمرة ، فأجابوا : أن لبيك بنك ، فكان الرجل من المسلمين يذهب يثني بعيره فلا يقدر على ذلك فيأخذ درعه فيقذفها في عنقه ثم يأخذ سيفه وترسه ثم يقتحم عن بعيره فيخلي (129/ب) سبيل بعيره ويؤم الصوت ، حتى اجتمع إلى رسول الله ﷺ من المسلمين مائة رجل فاستقبلوا الناس وقاتلوا ، وكانوا صُبراً عند الحرب ، فأشرف رسول الله ﷺ في ركابه ونظر إلى مجتلد القوم فقال الآن حين حمي الوطيس (927)، وإذا رجل من هوازن

<sup>(926)</sup> ـ هذه رواية ابن إسحاق حدثنا عاصم بن عمر عن عبدالرحمن بن جابر عن جابر بها ، كما في دلائل البيهقي (127/5) وإسناده صحيح .

ورواه البيهقي في الدلائل (141/5) من طريق حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن عبدالله بـن يســـار عن أبي عبدالرحمن الفهري رضي الله عنه به .

وفيه عبدالله بن يسار مجهول كما في التقريب.

ومن هذا الطريق أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد .

وبنحوه في البحاري (2709 ـ 2772) ومسلم (1776) من طرق عن أبي إسحاق عن البراء ابن عازب به .

وله طرق أخرى .

<sup>(927)</sup> ـ أخرجه مسلم (1775) وغيره من طرق عن الزهري أخبرني كثير بن العباس عن العباس بن عبدالمطلب

وقوله : فكان الرجل من المسلمين يريد ... يؤم الصوت حتى اجتمع ... مائة ، هو من رواية ابن =

على جمل له أحمر في يده راية سوداء في رأس رمح طويل أمام الناس وهوازن خلفه فإذا أدرك طعن برمحه وإذا فاته دفعه لمن وراءه فأهوى إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورجل من الأنصار فأتاه علي مِنْ خلفه فضرب عرقوبي الجمل فوقع على عجزه ، ووثب الأنصاري على الرجل فضربه ضربة أطن قدمه بنصف ساقه (928).

وكان شعار المهاجرين يا بني عبدالرحمن ، وشعار الخزرج يا بني عبيد الله، وشعار الأوس يا بني عبدالله (929) وكانت أم سُلَيم مع زوجها أبي طلحة فالتفت إليها رسول الله وهي حازمة وسطها ومعها جمل أبي طلحة فقالت : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ، أقتُلُ هؤلاء الذين ينهزمون عنك كما أقتل هؤلاء الذين ينهزمون عنك كما أقتل هؤلاء الذين ينهزمون عنك كما أقتل هؤلاء الذين يقاتلونك ، فقال رسول الله ويكفى الله يا أم سليم ، وإنها يؤمئذ للهلي

<sup>=</sup> إسحاق عن الزهري عن كثير بن عباس عن العباس به .

كما عند ابن هشام (113/5) .

وأيضاً من رواية ابن إسحاق حدثنا عاصم بن عمر عن عبدالرحمن بن حابر عن أبيه حابر .

رواه البيهقي في الدلائل (129/5) .

و جاء نحوه من رواية ابن عون عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك به .

أخرجه البخاري (4082) ومسلم (1059) .

ومن حديث السميط عن أنس عند مسلم (1059) .

<sup>(928)</sup> ـ ذكر هذا الخبر البيهقي في الدلائل (127/5 ـ 128) في سياق رواية ابن إسحاق حدثنا عاصم بن عمر عن عبدالرحمن بن جابر عن جابر به .

فإن كان ضمن هذا الإسناد فهو صحيح .

<sup>(929)</sup> ـ حاء ذكر هذا في مرسل عروة بن الزبير عند البيهقي في السنن (361/6) ولكن بذكر بدر لا حنين . وأيضاً من طريق الحجاج عن قتادة عن الحسن عن سمرة وفيه :

كان شعار المهاجرين يا عبدالله وشعار الأنصار عبدالرحمن.

وليس ذكر حنين عند أبي داود (2595) والبيهقي في السنن (361/6) .

وله طريق آخر عند الطبراني (269/7) والدولابي في الكنى (527/2) دون ذكر حنين .

بعبدالله بن أبي طلحة ومعها خنجر ، فقال : ما هذا معك يا أم سليم ؟ قالت : خنجر أخذته إن دنا مني أحد من المشركين بعجت بطنه ، فقال أبو طلحة : يا رسول الله ألا تسمع ما تقول أم سليم (930)، ورأى أبو قتادة رجلين يقتتلان مسلم ومشرك ، وإذا رجل من المشركين يريد أن يعين صاحبه فأتاه أبو قتادة فضرب يده فقطعها ، فاعتنقه (130/أ) المشرك بيده الأخرى ، فكان أبو قتادة رضي الله عنه يقول : والله ما تركني حتى وحدت ربح الدم ، فلولا أن الدم نزفه لقتلني فسقط وضربته فقتلته وأحهضني عنه القتال ، فمر به رجل من أهل مكة فسلبه ، ثم انهزم المشركون وأخذ المسلمون يكتفون الأسارى ، فلما وضعت الحرب أوزارها قال رسول الله على : من قتل قتيلاً فله سلبه ، فقال أبو قتادة : يا رسول الله لقد قتلت قتيلاً ذا سلب وأجهضني عنه القتال فلا أدري من سلبه ، فقال رجل من أهل مكة قتيلاً ذا سلب وأجهضني عنه القتال فلا أدري من سلبه ، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : تعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله تقاتله (1931) سلبه؟ اردد عليه سلبه ، فرد عليه ، قال أبو قتادة : فبعته فقال رسول الله على الدوق الدول مال تأثلته في الإسلام (1932) ، وكان على فاشتريت به مخوفاً بالمدينة ، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام (1932) ، وكان على فاشتريت به مخوفاً بالمدينة ، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام (1939) ، وكان على

<sup>(930)</sup> ـ رواه مسلم (1809) من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس به .

وعند غير مسلم من طرق عن ثابت به .

وأما طريق حماد فقد اختلف عنه اختلافاً شديداً .

يزيد وروح وعبدالرحمن بن سلام يقولون عنه عن ثابت عن أنس .

وعبدالواحد بن غياث والطيالسي وبهز بن الأسود يقولون عنه عن إسحاق بن عبدالله عن أنس . بينما اختلفت الروايات عن عفان وحجاج وهدبة وموسى بن إسماعيل اختلافاً شديداً .

كل هؤلاء عن عفان ومن معه يروونه عن حماد باختلاف .

والحديث محفوظ عن ثابت عن أنس.

<sup>(931)</sup> ـ كذا في الأصل ، وهو خطأ والصواب ما في باقى المصادر "فيعطيك" .

<sup>(932)</sup> ـ رواه البخاري (2973 ـ 4066) ومسلم (1751) .

من طريق (عمر بن كثير) بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة به .

راية الأحلاف من ثقيف يوم حنين قارب بن الأسود ، فلما رأى الهزيمة أسند رايته إلى شجرة وهرب ، وكان على راية بني مالك ذو الحجاز ، فلما قتل أخذها عثمان ابن عبدالله فقتل (933)، وانحاز المشركون منه زمين إلى الطائف وعسكر بعضهم بأوطاس وبعث رسول الله الله الخيول في آثارهم فأدرك ربيعة بن رفيع دريد بن الصمة وهو في شجار (934) على رحله فأخذ بخطام جمله وهو يظن أنه امرأة فلما أناخه إذا شيخ كبير وإذا هو دريد ولا يعرفه الغلام ، وكان ربيعة غلاماً ، قال دريد : ماذا تريد مني ؟ قال : أقتلك ، قال : ومن أنت ؟ قال : أنا ربيعة بن رفيع السلكمي ، ثم ضربه ربيعة بسيفه فلم يُغنِ شيئاً ، فقال له دريد : بئس ما سلحتك أمك (130/ب)، خذ سيفي هذا من مؤخر رحلي في الشجار ثم اضرب ، وارفع عن الطعام واخفض عن الدماغ فإني بذلك كنت أقتل الرجال ، ثم إذا أتيت أمك فأخبرها أنك قتلت دُريد ابن الصمة فقتله ربيعة بسيفه (935)، ثم أمر رسول الله المنظم والأموال فجمعت بالجعرانة (936)، و بعث في آثار مَن توجر (937) قبل

<sup>(933) -</sup> روى هذا ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (119/5) .

<sup>(934)</sup> ـ الشجار عود الهودج أو خَشَبهُ ، وقيل مثل الهودج ولكن أصغر ومكشوف ، انظر اللسان .

<sup>(935)</sup> ـ وفي رواية ابن إسحاق أنه عندما أحبر أمه بذلك ذكرت له أنه أعتق أمهات له .

رواه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (122/5) والـدلائل للبيهقـي (153/5 ـ 154) وأسنده ابن عساكر (237/17) من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة به .

وجاء عند البخاري ومسلم كما سيأتي أن دريداً قتل بعد الفراغ من حنين في بعث أبي عامر ، وليس فيه ذكر من باشر قتله .

<sup>(936)</sup> ـ رواه البخاري (2969) من طريق قرة عن عمرو بن دينار عن جابر به .

و لم يصرح بأن ذلك يوم حنين لكن نفس الخبر جاء عند مسلم (1063) من طريق أبي الزبير عن حابر، وفيه أن ذلك منصرفه من حنين .

وفيه تصريح أبي الزبير بالسماع .

<sup>(937)</sup> ـ كذا في الأصل ، والصواب "توجه" .

أو طاس أبا عامر الأشعري فأدرك من الناس بعض من انهزم فناو شوه ورمي بسهم فقتل وأخذ الراية بعده أبو موسى وقاتلهم ففتح له وهزمهم الله (<sup>938)</sup>.

ثم سار رسول الله ﷺ إلى الطائف وفيها مالك بن عوف ، وعلى مقدمة خيل رسول الله ﷺ امرأة مقتولة فقال : من قتل هذه ؟ قالوا : خالد بن الوليد ، قال لرجل : أدرك خالداً وقل له يقول لك رسول الله ﷺ لا تقتلنَّ امرأةً ولا وليداً ولا عسيفاً (939)، فلما بلغ رسول الله ﷺ

<sup>(938)</sup> ـ أخرجه البخاري (4068) ومسلم (2498) من طريق بُريد بن عبدالله بن أبي بردة عن أبي موسى به.

<sup>(939) -</sup> انتقال النبي على من حنين إلى الطائف ومحاصرتهم ثابت صحيح كما في صحيح مسلم ، بل والبخاري من حديث أنس وابن عمر وأم سلمة وغيرهم وأما حبر خالد هذا فقد رواه ابن حبان (110/11) والنسائي (186/5) وأبو داود (2669) والطبري في تهذيب الآثار (156/1 - 562) وابن ماجه (2842) وابن أبي عاصم في الآحاد (221/5) والطبراني (72/5 - 73) وأحمد (488/3) وابن أبي حاتم في العلل (914) . كلهم من طريق المرقع بن صيفي عن حده رباح بن الربيع به .

وإسناده صحيح .

يرويه عن المرقع هكذا موسى بن عقبة وعمر بن مرقع كلاهما عن المرقع به سنداً ومتناً .

وتابعهما أبو الزناد فرواه عن المرقع عن جده رباح به .

هكذا رواه عن أبي الزناد موافقاً رواية الجماعة ابنه عبـدالرحمن والمغيرة المخزومـي وزيـاد بـن سـعد ثلاثتهم عن أبي الزناد عن المرقع عن رباح بن الربيع به .

ورواياتهم مذكورة ضمن المصادر الآنفة الذكر .

وتفرد سفيان الثوري فرواه عن أبي الزناد عن المرقع عن حنظلة الكاتب به .

أخرجه النسائي (187/5) وابن حبان (112/11) وغيرهما .

وهو وهم من الإمام الجبل سفيان حيث حالف ثلاثة من الرواة أو أكثر مع مخالفة أقران شيخه موسى وعمر وممن ذهب إلى وَهْم سفيان فيه ، أبو حاتم الرازي وأبو زرعة وأبو بكر ابن أبي شيبة والترمذي والطحاوي .

انظر العلل ابن أبي حاتم (914) والعلل الكبير للترمذي (471) وسنن ابن ماجه (2842) وشرح مشكل الآثار (348/15) . بينما حكم بأن الوجهين محفوظان الإمام ابن حبان في صحيحه . والأقرب إلى الصواب قول أئمة العلل أبي حاتم ومن معه .

الطائف نزل قريباً منها ، فلم يقدر المسلمون على أن يدخلوا حايطاً فضرب معسكره عند مسجده الذي بالطائف اليوم، وحاصرهم بضع عشرة ليلة وأمر بقطع أعنابهم ، وأقاد رجلاً من هذيل برجل من بيني ليث وهو أول دم أقيد في الإسلام (940)، ثم نصب المنحنيق على حصنهم حتى فتح الله عليه وكان في أيامه يقصر الصلاة (941)، وكان مع رسول الله مولاً لخالته فاختة بنت عمرو بن عائذ، يقال له ماتع محنث يدخل على نساء رسول الله ، فسمعه رسول الله على فوهو يقول لخالد بن الوليد : يا خالد إن فتح الله الطائف غداً فلا تنفلتن (131/أ) منك مارية (942) بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان ، فقال رسول الله على ألا أرى هذا يفطن لما أسمع ، ثم قال لنسائه لا يدخل عليكن ، فحُجب عن بيت

<sup>(940)</sup> \_ هذه رواية عروة وابن شهاب الزهري وموسى بن عقبة ساقها عنهم بأسانيده البيهقي في الدلائل (156/5 - 157) .

وفي رواية ابن إسحاق : "بضعاً وعشرين ليلة" .

بينما صح عند مسلم (1059) من طريق المعتمر عن أبيه سليمان حدثني السميط عن أنس بـه وفيـه: "فحاصرناهم أربعين ليلة".

<sup>(941)</sup> ـ رواه البيهقي (84/9) من طريق عبدالملك بن محمد ثنا عبدالله بن عمرو بصري وكان حافظاً ثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي عبيدة رضي الله عنه فذكره .

وإسناده ضعيف فيه هشام بن سعد لين .

والخبر أنكره أبو قلابة ويحيى بن أبي كثير .

وصح عن مكحول ذكر الجحانيق مرسلاً كما عند البيهقي (84/9) وهو في مراسيل أبي داود (1084) وطبقات ابن سعد (159/2) .

وقال الشافعي في الأم (349/7) بلغنا أنه نصب على أهل الطائف المنجنيق .

ورواه العقيلي في ضعفائه (243/2) من طريق عبدالله بن خراش عن العوام بن حوشب عن علي به . ويبعد أن يكون خبر المنجنيق محفوظاً .

<sup>(942) -</sup> في باقى المصادر "بادية" .

رسول الله ﷺ (943).

ثم انصرف رسول الله على من الطائف إلى الجعرانة ، فقال له سراقة بن جعشم : يا رسول الله ترد الضالة حوضي فهل لي فيه أجر وان سقيتها ؟ فقال رسول الله على : في كل كبد حراً أجر (944).

دون ذكر خالته فاختة .

(944) - رواه موسى بن عقبة عن الزهري عن عبدالرحمن بن مالك عن أبيه مالك بن مالك بن جعشم عن سراقة بن مالك بن حشم به .

أخرجه أحمد (175/4) وابن أبي عاصم في الآحاد (276/2) والطبراني (33/7) وتـابع موسى عليـه صالح بن كيسان كما عند أحمد (175/4) .

وتابعهما محمد بن إسحاق كما عند أحمد (175/4) وابن ماجه (3686) وابن أبي عاصم في الآحـاد (276/2) والبيهقي في السنن (186/4) .

عندهم من طريق يعلى بن عبيد ويزيد بن هارون وعبدالله بن نمير كلهم عن ابن إسحاق به .

وعليه ، فما جاء عن ابن إسحاق عند الحاكم (718/3) والطبراني (132/7) هو غير محفوظ .

وتابع هؤلاء الجماعةُ موسى بن عقبة وصالح وابن إسحاق .

تابعهم عبدالرحمن بن إسحاق عند الطبراني (132/7) والحاكم (718/3) فجعله عن الزهري عن عبدالرحمن بن مالك عن عمه سراقة به .

فأسقط أباه ، وهذا غير محفوظ.

وممن تابع الجماعة على الصواب معمر بن راشد من رواية زهير بن محمد عن عبـدالرزاق ومحمـد بـن كثير كليهما عن معمر عن الزهري عن عبدالرحمن بن مالك عن أبيه أنه سمع سراقة به .

أخرجه ابن عساكر في تاريخه (334/4) وهذه رواية عزيزة ساقت الحديث عن معمر بالوجه المحفوظ . خلافاً لرواية البيهقي (186/4) والطبراني (128/7) ففيهما عن معمر عن الزهـري عـن عـروة عـن سراقة .

وهذا غير محفوظ عن الزهري .

كما روي أيضاً من طريق زيد بن الحباب عن مالك عن الزهري عن عروة عن سراقة ، عند ابن =

<sup>(943) -</sup> رواه البخاري (4069 ـ 4937) ومسلم (2180) من طريق هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة به .

عبدالبر في التمهيد (10/22).

وهو غير محفوظ .

قال ابن عبدالبر: قال أبو الحسن [يعني الدارقطني]: هذا غريب عن مالك ، وإنما يرويه أصحاب الزهري عن عبدالرحمن بن مالك عن جعشم عن أبيه عن أخيه سراقة بن جعشم ، كذلك رواه موسى ابن عقبة وابن إسحاق وغيرهما عن الزهري ا.هـ .

وجاء أيضاً عند ابن حبان (299/2) من طريق موسى عن الزهري عن محمود بن الربيع مرسلاً . وهو غير محفوظ .

وأيضاً طريق ابن عيينة واعترف أنه اختلط عليه أمر الحديث انظر مسند الشهاب (99/1) ومسند الحميدي .

وللحديث طريق آخر من غير الزهري عند الطبراني (157/24) .

من طريق يعقوب بن حميد ثنا يوسف بن الماجشون عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر به .

والله أعلم .

(945) .. رواه أبو داود (2157) من طريق عمرو بن عون عن شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي الوداك عن أبي سعيد به .

ورواه أحمد في مسنده (62/3) من طريقين عن شريك عن أبي إسحاق وقيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد به .

وإسناده ضعيف .

وله شاهد مرسل من طريق الشعبي .

أخرجه البيهقي (329/5) وابن أبي شيبة (28/4) وعبدالرزاق (227/7) وجماء موصولاً ولكنه غير محفوظ.

وللحديث أي لمعناه شواهد كثيرة عن ابن عباس ورويفع وغيرهما .

عنك ، وأما الجُبّة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك (946).

وقسم رسول الله الله الغنائم بالجعرانة بين المسلمين فأصاب كل رجل أربعاً من الإبل وأربعين شاة ومن كان فارساً أخذ سهمه وسهمي فرسه (947).

<sup>(946) -</sup> أخرجه البخاري (1463 - 1697) ومسلم (1180) من طريق عطاء عن صفوان بن يعلى عن يعلى بن أمية عن عمر به .

<sup>(947)</sup> ـ ذكر هذا ابن سعد في روايته عن الواقدي (153/2) .

وقسمة الغنائم بالجعرانة تقدمت برقم (936) .

<sup>(948) -</sup> رواه ابن أبي حاتم (5/1703) في تفسيره وابن المنـذر في الأوسـط (3177) وابـن زنجويـه في الأمـوال (988) من طريق معمر ويونس وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عمر بن محمد بن حبير عن أبيـه عن جده به بعضه دون الكُبـّة وصاحبيها .

وهذا إسناد صحيح .

وجاء أيضاً من طريق عبدالرحمن بن الحارث بن عياش عن سليمان بن موسى عن مكحون عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة به دون ذكر الكبة .

رواه أحمد (319/5) وابن حبان (193/11) وغيرهم كثير من هذا الطريق .

وفيه ابن عياش صدوق له أوهام ، وأيضاً سليمان بن موسى لا يحتج به .

ولكن هذا الطريق غير محفوظ عن أبي سلام .

والمحفوظ ما رواه الوليد بن مسلم ومحمد بن شعيب بن شابور كلاهما عن عبدالله بن العلاء بـن زبـر أنه سمع أبا سلام الأسود قال سمعت عمرو بن عبسة به بعضه دون الكبة وصاحبها .

أحرجه أبو داود (2755) والطبراني في الشاميين (805) والحاكم (714/3) والبيهقي . 📁 =

وهذا إسناد صحيح .

وللحديث طريق آخر عند أحمد (127/4) والطبراني في الأوسط (45/3) وأبي يعلى في إتحـاف الخيرة (4482) .

من طريق أبي عاصم ثنا وهب بن خالد الحمصي حدثتني أم حبيبة بنت العرباض قالت حدثني به فذكره.

وهذا إسناد مقارب فيه أم حبيبة مقبولة كما قال الحافظ.

لكن قال عبدالله بن الإمام أحمد عقب هذه الرواية :

"قال أبو عبدالرحمن : وروى سفيان عن أبي سنان عن وهب هذا .

قال عبدالله : عبدالأعلى بن هلال هو الصواب" .

وتأملت في هذه الجملة فإذا بها والله أعلم بعضعها مقحم هنا خطأ .

وهو قوله : "قال عبدالله : عبدالأعلى بن هلال هو الصواب" .

فإن عبدالله هو نفسه أبو عبدالرحمن فهو تكرار غير مناسب ، ثم إنـه لا ذكـر لعبـدالأعلى في الطريـق وقوله : هو الصواب يدل على تصويب لشيء مذكور .

وعليه ، فهذه العبارة : قال عبدالله : عبدالأعلى ...

يبدو أنها كتبت في الأصل تصويبًا لموطن آخر قريب ، فالتبست على المحقق فظنها لهذا الحديث .

وعنـدما نظرت في أقـرب المـواطن وجـدت في نفـس الصـفحة مـن المسـند ورد حـديث مـن طريـق عبدالأعلى بن هلال برقم (17190) وجاء فيه خطأ عبدالله بن هلال ، فالتصـويب بـإذن الله هـو لهـذا الموطن ، وإنما أقحم خطأ في هذا المكان .

ثم وقفت بفضل الله على نسخة أخرى جاءت على الصواب كما ذكرت هنا ، فالفضل والإصابة والسداد من الله و حده .

وجاء للحديث طريق آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .

رواه عنه محمد بن إسحاق وابن عجلان .

أخرجه أحمد (184/2) وأبو داود (2694) والنسائي (46/3) وابن شبه في أخبار مكة (2839) وعنـــد سعيد بن منصور وابن زنجويه في الأموال (885) والبيهقي (17/7).

بينما الحتلف على سفيان عن عمرو بن دينار ، فبعضهم يجعله هكذا عنه عن عمرو بن دينار مرسلاً . كما هي رواية سعيد بن منصور والحميدي انظرها في سنن سعيد والبيهقي.

وبعضها يجعله عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده .

كمحمد ابن أبي عمر وسعيد بن عبدالرحمن المخزومي ويعقوب بن أبي عباد وإبراهيم بن بشار ، وسبقت روايتهم في تلك المصادر .

والإشكال لا يتوقف هنا ؛ إذ هذا الاختلاف لا يؤثر على طريق عمرو بن شعيب من حيث الثبوت وعدمه على أي وجه كان .

ثم أسلم مالك بن عوف وقال: يا رسول الله ابعثني أُضيّق على تُـَقيف، فاستعمله رسول الله على من أسلم من قومه من تلك القبائل ومن تبعه من بين سُليم، فكان [يقاتل] ثقيفاً لا يخرج لهم سَرح إلاّ أغار عليه (949).

ثم جاء وفد هوازن راغبين في الإسلام بعد أن قسم رسول الله السبي فأسلموا (950)، ثم أعطى رسول الله المؤلفة قلوبهم ، فأعطى حويطب بن عبدالعزى مائة من الإبل ، وأعطى صفوان بن أمية مائة من الإبل ، وأعطى الأقرع ابن حابيس مائة من الإبل ، وأعطى عُيينة بن حصن مائة من الإبل ، وأعطى مالك بن عوف مائة من الإبل ، وأعطى عبّاس بن مِرْداس السّلمي شيئاً دونهم فقال فيه أبياتاً فَزِيد (951).

وإنما الإشكال أن الإمام مالك ويحيى بن سعيد والأوزاعي ثلاثتهم رووا الحديث عن عمرو بن شعيب مقطوعاً. كما في الموطأ (457/2) ومصنف ابن أبي شيبة (412/7) والأموال لأبي عبيد (646) والأموال لابن زنجويه وعلوم الحديث للحاكم (92).

وعليه ، فالمحفوظ في طريق عمر بن شعيب هو الإرسال ، والله أعلم .

وللحديث بعض الطرق تركتها خشية الإطالة منها ما عند ابن ماجه (2850) .

وذكر الكبة وصاحبها هو من رواية ابن إسحاق السابقة ومنه سياق المصنف .

<sup>(949)</sup> ـ رواه ابن إسحاق قال حدثنا أبو وحزة به .

أخرجه عنه البيهقي في الدلائل . ورواه الواقدي في مغازيه (900) .

<sup>(950)</sup> \_ هو من حديث الزهري عن عروة عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرصة عند البخاري (2184) (2402) .

<sup>(951)</sup> ـ أخرجه البخاري (2981) ومسلم (1062) من طريق منصور عن أبي وائل عن عبدالله بن مسعود . وفيه إعطاء الأقرع وعيينة وأناساً من أشراف العرب .

وعند مسلم (1060) من طريق سفيان عن عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال :

أعطى رسول الله ﷺ أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس كلاً منهم مائة من الإبل ، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك . ثم ذكر أنه أتم له مائة .

ولم يعطِ الأنصار منها شيئاً فقال قائل الأنصار: ألا إنّ رسول الله ﷺ قد لقي قومه ، فانطلق سعدُ بن عبادة فدخل على رسول الله ﷺ وقال: يا رسول الله النصار قد وحدوا في أنفسهم مما رأوك صنعت في هذه العطايا ، قال: فأين أنت من ذلك يا سعدُ ؟ قال: ما أنا إلاّ رجل من قومي ، قال: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة ، فخرج سعد فنادى في قومه: إنّ رسول الله ﷺ يأمركم أن بحمعوا في هذه الحظيرة ، فقاموا سِراعاً ، وقام سعد على باب الحظيرة فلم يدخلها إلاّ رجل من الأنصار (132/أ).

ثم أتى النبيّ الله فقال: هذه الأنصار وقد اجتمعت لك ، فخرج إليهم رسول الله فقال: يا معشر الأنصار ما قالة بلغتني عنكم؟ ألم تكونوا ضلالاً فهداكم الله بين ألم آتكم عالة فأغناكم الله ؟، ألم آتكم أعداء فألف الله بين قلوبكم ؟، قالوا: بلى ، قال: أما والله لو شئتم لقلتم وصدقتم حئتنا طريداً فآويناك، ومخذولاً فنصرناك ، وعائلاً فآسيناك ، ومكذّباً فصدقناك ، أوجدتم في أفسكم من لعاعة من الدنيا تألفت بها قوماً أسلموا ووكلتكم إلى إيمانكم ؟، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله في إلى رحالكم ، فبكى القوم حتى أخضلوا لحالهم وقالوا: رضينا بالله وبرسوله حظاً وقَسْماً ونصيباً ثم تفرّق الأنصار (952).

<sup>(952)</sup> ـ هذا ثابت في الصحيح من عدة طرق .

من حديث الزهري عن أنس عند البخاري (4076) .

وعن أبي التياح عن أنس عند البحاري (4077) ومن طرق أخرى عن أنس .

ومن طريق عباد بن تميم عن عبدالله بن زيد بن عاصم عند البخاري (4075) ومسلم (1061). ومن حديث أبي هريرة عند البخاري (3568) .

وسياق المصنف من حديث ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد عن أبي سعيد به . عند أحمد (76/3) وابن أبي شيبة (418/7) .

وإسناده صحيح .

وفي هذه القالة قال ذو الخويصرة: يا رسول الله اعدل ، فقال رسول الله عدل : شقِيت إن لم أعدل (953).

ثم علقت الأعراب برسول الله على يسألونه حتى ألجؤوه إلى شجرة عظيمة وخُطِف رداؤه فقال على: ردوا على ردائي فوالذي نفس محمد بيده لو كان عدد هذه العضا نعماً لقسمت بينكم ثم لا تجدوني كذوباً ولا جباناً ولا بخيلاً (954)، شم خرج رسول الله على من الجعرانة معتمراً ، فاعتمر منها ورجع فبات بالجعرانة واستخلف على مكة عتاب بن أسيد أميراً ، وخلف معاذ بن جبل رضي الله عنه يفقه الناس يعملهم القرآن ، وكانت هذه العمرة في ذي القعدة (955).

<sup>(953)</sup> \_ أخرجه البحاري (3414) (8511) ومسلم (1064) من طريق الزهري أخبرني أبو سلمة ابن عبدالرحمن والضحاك عن أبي سعيد به .

<sup>(954)</sup> \_ أخرجه البخاري (2666) (2979) من طريق الزهري أخبرني عمر بن محمد بن جبير عن أبيه عن جده جبير بن مطعم به .

<sup>(955)</sup> \_ اعتماره من الجعرانة بعد حنين ثابت عند البخاري (1687 \_ 1688 ـ 2901) من أكثر من طريق عن همام عن قتادة عن أنس به .

وعند النسائي (381/2) وأبي داود (1996) والترمذي (935) وغيرهم من طرق عن مزاحم ابن أبـي مزاحم عن عبدالعزيز بن عبدالله (بن خالد) عن محرش الكعبـي رضي الله عنه به .

وإسناده حسن لحال مزاحم ، فهو قد أثنى عليه ميمون بن مهران وروى عنه الفحول الكبار .

وأيضاً من طريق عكرمة مرسلاً ، فأخرج الفاكهي في أخبـار مكـة (83/5 ـ 84) والترمـذي في سـننه (816) من طريقين ، عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة به مرسلاً .

ورواه الترمذي (816) وأبو داود (1993) من طريق داود بن عبدالرحمن عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به .

والمحفوظ الإرسال ، وإلى هذا أشار الترمذي في سننه عندما نقل عن ابن عيينة إرساله .

وأيضاً له شاهد مرسل من طريق الزهري عن ابن المسيب مرسلاً .

رواه أبو عبيد في الأموال (454) وعبدالرزاق (381/5) من طريق معمر وشعيب بن أبي حمزة كليهما عن الزهري به .

ووصله بعضهم عن أبي هريرة من هذا الطريق ولا يصح ، انظر صحيح ابن حبان (21/9) . =

= وجاء طريق عن ابن عباس من جهة عبدالله بن عثمان بن خثيم ، لكن اضطرب فيه اضطراباً شديداً . تارة يجعله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس .

وتارة عن سعيد بن جبير ومجاهد موقوفاً .

وتارة عن أبي الزبير مرسلاً .

وتارة عن أبي الطفيل عن ابن عباس.

انظر مصنف ابن أبي شيبة (158/3) (411/7) وسنن أبي داود (1884) (1890) ومعجم الطبراني (169/10) وابن سعد (170/2).

فهذا الطريق مضطرب.

ومن خلال ما تقدم تعلم أن عمرة الجعرانة لا إشكال في ثبوتها ، فالطرق قوية في مجموعها .

لكن جاء عند مسلم (1656) من طريق أحمد بن عبدة الضبي حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال : ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله ﷺ من الجعرانة فقال لم يعتمر منها .

هكذا جاء في هذه الرواية ، وهي غير محفوظة .

فقد روى البخاري (2975) عن أبي النعمان (محمد بن فضيل) حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال : و لم يعتمر رسول الله ﷺ من الجعرانة ، ولو اعتمر لم يخف على عبدالله .

فأبو النعمان \_ وهو أوثق من أحمد بن عبدة \_ قد روى الأثر على أنه من قول نافع ، وأن نافعاً استند في نفيه على عدم ذكر ابن عمر لها في ظاهر الأثر .

بينما جعله أحمد الضبي من صميم لفظ ابن عمر .

فرواية أبي النعمان أحفظ .

وكأنه لهذا أعله الإمام أبو الفضل بن عمار حيث قال :

"وهذا حديث لم يروه غير ابن عبدة عن حماد وهو غير صحيح" ا.هـ ، علله (ص92) .

ويؤيد هذا الإعلال أن البيهقي في سننه (341/4) والبخاري في الأوسط (32/1 - 33) رووا عن عبدالله بن نافع (الصائغ) عن نافع بن أبي نافع عن نافع مولى ابن عمر أنه ذكر عمرة الجعرانة .

هذا إن كان محفوظاً ، وإلاّ فإنه يتعارض مع القدر المحفوظ من الأثر الأول ، إلاّ أن يكون الأثر الأول من طريقيه غير محفوظ ، وعبارة الإمام أبو الفضل تحتمله .

أما عتاب بن أسيد فاستخلافه في الوقت المذكور هو من رواية ابن إسحاق عن الزهـري كمـا رواه البيهقي في الدلائل (121/5) .

وجاءت روايات مسندة ثابتة بأنه كان عاملاً على مكة .

منها ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ بعث عتاب بن أسيد فنهاه عن شرطين في بيع ... ثم خرج رسول الله ﷺ (132/ب) من الجعرانة يريد المدينة فسلك وادي سرف حتى خرج على سرف ثم على مر الظهران حتى قدم المدينة (956) في بقية ذي القعدة ، ثم تزوج رسول الله ﷺ فاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكلابية ، فاستعاذت من رسول الله ﷺ ، فقال لها رسول الله ﷺ : قد عُذت بعظيم الحقي بأهلك ، وفارقها (957)، وحج بالناس عتاب بن أسيد (958)، وولد إبراهيم ابن

= أخرجه ابن أبي شيبة (451/4) والفاكهي في أخبار مكة (64/3 - 66) والطبراني في الأوسط (136/2) والحاكم (21/2) والبيهقي (313/5) سننه وفي معرفة السنن (349/4) من طرق عدة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده به .

وهذا إسناد حيد .

وأيضاً دل طريق نافع مولى ابن عمر السابق على أن النبي ﷺ استعمله وليس بالصريح .

وأيضاً جاء من طريق ابن حريج أخبرني عبدالعزيز بن عبدالملك بن أبي محذورة عـن عبـدالله بن محـير عـن أبي محذورة به أنه كان عاملاً بمكة .

أخرجه النسائي (497/1) والفاكهي في أخبـار مكـة (138/2) وابـن أبـي عاصـم في الآحـاد (92/2) والدارقطني (233/1) وابن حبان (574/4) .

وهناك طرق أخرى ومنها مراسيل يطول ذكرها .

وأما معاذ وتفقيهه للناس ، فهو من رواية ابن إسحاق عن الزهري التي سبقت آنفاً ، ونقلها ابن هشام (178/5) عن ابن إسحاق . .

ورواه عروة مرسلاً ، كما عند البيهقي في الدلائل (201/5) وعن موسى بن عقبة (201/5) .

(956) ـ هذا بعض رواية ابن حريج وقتيبة بن سعيد عن مزاحم بن أبي مزاحم عن عبدالعزيز بـن عبـدالله بـن حالد عن محرش الكعبـي به .

وسبقت قبل قليل وإسنادها حسن.

(957) ـ روى زواجها البخاري (4955) من طريق الزهري عن عروة عن عائشة به .

وسمتها بابنة الجون .

وعند غير البحاري وصفها بالكلابية من طريق الزهري نفسها .

وقد حكى الاختلاف في اسمها ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة (530/2) وأيضاً حكاه الحاكم (38/4) وغيره .

(958) \_ ذكر هذا ابن إسحاق كما في دلائل النبوة (203/5) وعند ابن هشام (178/5) وذكره الشافعي =

رسول الله على من مارية القبطية في ذي الحجة ، فوقع في قُلْب النبي على منه شيء ، فجاءه جبريل فقال : السلام عليك يا أبا إبراهيم فسرّي عن رسول الله على (959)، وتنافست نساء الأنصار فيه أيُّهنَّ ترضعه ، فدفعه رسول الله على إلى أم بُردة بنت المنذر بن يزيد وزوجها البراء بن مبذول فكانت ترضعه (960)، وحلق رسول الله على

كما نقل البيهقي بإسناده الصحيح عنه (341/4) .

وسبقت رواية نافع مولى ابن عمر بإسناد حسن عنه وذكر هذا .

لكن ذكر هذا القول الأزرقي في أخبار مكة (185/1) واعترضه فقال :

"ولم يبلغنا أنه استعمل عتاباً على الحج تلك السنة سنة ثمان ، ولا أمره فيها بشيء ، فلما حماء الحمج حج المسلمون والمشركون فدفعوا معاً فكان المسلمون في ناحية يدفع بهم عتاب ..." ا.هـ .

الذي نفاه الأزرقي رحمه الله هو استعمال عتاب على كل من في الحج ، أما استعماله على المسلمين ليدفعوا معه فقد أقره ، وقد يكون هو المعنى الذي دلت عليه الروايات المذكورة ، والله أعلم .

(959) \_ خبر ابنه ﷺ جاء عند مسلم (2771) وغيره من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس به ، وفيه أنه وجد المتهم مجبوباً ( ليس له ذكر ).

وله طرق أخرى منها عن علي عند البزار (237/2) وأحمد (83/1) والطحاوي في المشكل (473/12) وابن أبي عاصم في الآحاد (449/5) .

من أكثر من طريق عن علي .

أما بحيء حبريل ، فإنما جاء من رواية ابن لهيعة وروي عنه ( أعني ابن لهيعة ) بأوجه كثيرة .

لكن جاء من رواية ابن وهب عنه وهي صحيحة عند ابن أبي عاصم في الآحاد (449/5) عنه عن يزيد بن أبي حبيب عن الزهري عن أنس .

وهذا إسناد ظاهره الصحة .

غير أنه تفرد به يزيد عن الزهري فيما أعلم .

ومنهج أئمة العلل أنهم يشكّون فيمن يتفرد عن الزهري لكثرة تلاميذه الرفعاء الحريصين ، والله تعالى أعلم .

(960) ـ جاء ذكر هذا في المنتخب من كتاب أزواج النبي ﷺ (ص58 ـ 59) للزبير بن بكار وفيه :

حدثني محمد بن حسن عن محمد بن طلحة عن إسحاق بن إبراهيم وسعيد بن عبدالرحمن بن أيوب عن مشيختهم فذكره ضمن سياق طويل .

وفيه محمد بن حسن بن زبالة كُذُّب .

رأسه يوم السابع وتصدق بزنة شعره فضة على المساكين وعق عنه بكبشين (961)، وعاش ستة عشر شهراً ا.هـ (962).

= وأيضاً عند ابن سعد (136/1) من طريق الواقدي وهو متروك .

لكن الذي عند البخاري (1241) ومسلم (2315) من أكثر من طريق عن ثابت عن أنس أن ظئره هو أبو سيف .

وعند مسلم بذكر امرأته أيضاً أم سيف .

ونقل الحافظ في الفتح (173/3) عن القاضي عياض القول بأن أبا سيف هـو نفسه الـبراء ، ولا دليـل على ما قال كما أشار الحافظ سوى التوفيق بين الروايـة الواهيـة والصـحيحة ، ومثلـه غـير مقبـول في قواعد العلم .

(961) ـ هو من رواية الواقدي كما الطبقات (134/1) وفي تاريخ دمشق (236/3) بإسناده به .

وعند ابن عساكر (307/4) تكرر ذكر الخبر دون ذكر الواقدي لكن إسناده ظاهر أنه سقط منه أكثر من راوٍ ويبدو أنه سقط منه ذكر الواقدي .

وفي جميعها ذكر الشاة ولا ذكر للكبشين .

وعزاه السيوطي في تهذيب الأسماء (115/1) للزبير بن بكار .

(962) - رواه أحمد (289/4) وابن سعد (141/1) من طريق أبي عوانة عن الأعمش عن مسلم (أبي الضحى) عن البراء بن عازب به .

ورجاله ثقات غير أن أبا الضحى لا أعلم سماعه من البراء ، وهو قد أدركه وكلاهما كان بالكوفـة ، فإن ثبت السماع وإلاّ كان منقطعاً .

ورواه سفيان الثوري عن الأعمش عن مسلم (أبي الضحي) عن البراء به .

كما عند أحمد (4/4/4 ـ 297) وعبدالرزاق (494/7) .

من طريق عبدالرزاق ويحيى بن سعيد كليهما عن سفيان عن الأعمش عن أبي مسلم عن البراء .

وخالفهما معاوية بن هشام وأبو حذيفة النهدي كلاهما روياه عن سفيان عن فراس عن الشعبي عـن البراء به .

ومعاوية وأبو حذيفة كلاهما قد تكلم في روايتهما عن سفيان ، فضُعّف أبو حذيفة في سفيان ، بينما ذُكر عن معاوية إغراب عن الثوري في بعض رواياته .

وعليه ، فهذا الوجه غير محفوظ خسب ما لدينا من طرق والله أعلم .

أخرج رواية معاوية ابن أبي عاصم في الآحاد (451/5) .

## فصل:

ثم دخلت السنة التاسعة .

روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال : لم أزل حريصاً أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين من أزواج النبي الله قال الله إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ، حتى حج عمر رضي الله عنه فحججت معه ، فلما كان في الطريق عدل ليتوضأ وعدلت معه بالإداوة فتبرز ثم أتاني فسكبت على يده فتوضأ فقلت : يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي الله الله فقد صغت قلوبكما ؟ فقال عمر رضي الله عنه : واعجباً لك يا ابن عباس ، ثم قال هي (963) عائشة وحفصة ، ثم أنشأ يسوق الحديث قال :

<sup>=</sup> وأما رواية أبي حذيفة فهي عند أبي نعيم في أحاديث فراس المكتب (ص22) .

وجاء عند ابن سعد (142/1) وابن أبي شيبة (19/7) من طريق عبدالرحمن بن الغسيل عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد وفيه : أنه ابن ثمانية عشر شهراً ، وهـذا مرسـل ابـن لبيـد وهــو مـن صـغار الصحابة ورواياته في أكثرها عن الصحابة ، والعمل عند جماعة من المحققين على قبول مراسيله.

لكن في إسناده عبدالرحمن الغسيل صدوق فيه لين ، وحديثه يمكن أن يكون حسناً .

والذي جاء في هذه الرواية رواه مصعب الزبيري كما في المستدرك (41/4) .

بل هو ما جاء عن عائشة عند أبي داود (3187) وأحمد (267/6) من طريق ابن إسحاق حدثني عبدالله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة حيث قالت :

مات إبراهيم ابن النبي ﷺ وهو ابن ثمانية عشر شهراً ، فلم يصلِّ عليه رسول الله ﷺ .

ونقل الحافظ في الإصابة (173/1) عن أحمد قوله عنه : "حديث منكر" .

مع أن ظاهر الإسناد أنه صحيح .

ولا أدري هل أنكر أصل الرواية أم أنكر الإخبار عن عدم الصلاة على إبراهيم ؟

فقد أنكر ابن عبدالبر في الاستيعاب (58/1) ما جاء في أنه لم يصلُّ عليه .

وتما يساعد هذا الاحتمال أن الإمام أحمد ساق الحديث في العلل ومعرفة الرجال (283/1) دون قولهـــا : "فلم يصلِّ عليه" ، ولم يعله ، والله أعلم .

<sup>(963) -</sup> غير واضحة في الأصل.

كنا(133/أ) معشر قريش قوماً نغلب النساء ، فلما قدمنا المدينة وجدناهم قوماً يغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم ، وكان منزلي في بني أمية بن زيد في العوالي قال فغضبتُ يوماً على امرأتي فإذا هي تراجعُني فأنكرت أن تراجعين ، فقالت : ما تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي ﷺ ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل ، قال : فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت : أتراجعين رسول الله على ؟ قالت : نعم وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل ، قال قد قلت قد خاب من فعل ذلك منكن وحسر ، أفيأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله فإذا هي قد هلكت ، لا تراجعي رسول الله على ولا تسأليه شيئاً وسليني ما بدا لك ، ولا يغرنك إن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله على منك يريد عائشة ، قال : وكان لي حارٌ من الأنصار وكنا نتنـاوب النـزول إلى رسـول الله ﷺ ، فينـزلُ يوماً وأنزل يوماً فيأتيني بخبر الوحي وغيره ، وأنزل يوماً فآتيه بمثله ، وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا ، قال : فنزل صاحبي يوماً ثـم أتـاني فضـرب علـيَّ بابي ثم ناداني فخرجت إليه فقال: حدث أمر عظيم، فقلت: ماذا أجاءت غسان ؟ فقال : بلى أعظم من ذلك وأطول ، طلق رسول الله على نساءه ، فقلت : خابت حفصة وخسرت ، قد كنت أظن هذا كائناً ، فلما صليت الصبح شددت علىّ ثيابي ثم نزلت (964) فدخلت على حفصة (133/ب) فإذا هي تبكي ، فقلتُ: أطلقك رسول الله ﷺ ؟ فقالت : لا أدري هو (965) معتزل في هـذه المشربة فأتيت غلاماً له أسود فقلت : استأذن لعمر ، فدخل الغلام ثم خرج إلى وقال : قـد ذكرتُك له فلم يقل شيئاً ، فانطلقت حتى أتيت المسجد ، فإذا قوم حول المنبر

<sup>(964) -</sup> عليها شيء من الصمغ في الأصل لكنها تُقرأ ، وهي هكذا في باقي المصادر . (965) - كذا في الأصل .

جلوس يبكي بعضهم إلى بعض ، قال : فجلست قليلاً ثم غلبني ما أجد فأتيت الغلامَ فقلت : استأذن لعمر ، فدخل ثم خرج إلى فقال : قد ذكرتك له فصمت ، فرجعت فجلست إلى المنبر ثم غلبني ما أجد فأتيت الغلام فقلت : استأذن لعمر ، فدخل ثم خرج إلى فقال ذكرتك له فسكت ، فولّيتُ مدبراً فإذا الغلام يدعوني ويقول : ادخُل فقد أذن لك ، فدخلت فسلمت على رسول الله ﷺ فإذا هو متكئ على رمل حصير قد أثر بحنبه فقلتُ : أطلقت يا رُسُول الله نساءك ؟ قال : فرفع رأسه إلىّ وقال : لا ، فقلت : الله أكبر لو رأيتنا يا رسول الله وكنـا معشـر قـريش قوماً نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوماً تغلبهم نساؤهم ، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم فتغضّبتُ على امرأتي يوماً فإذا هي تراجعني فأنكرت ذلك عليها ، فقالت لي : أتنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبني ﷺ ليراجعنه وتهجره إحداهن إلى الليل ، قال : قلت قد حاب من فعل ذلك منهن وحسر أيأمن إحداهن أن يغضب الله عليها (966) لغضب رسوله فإذا هي قد هلكت ، قال : فتبسم رسول الله ﷺ وقلت: يا رسول الله قد دخلت (967) على حفصة وقلت لا تراجعي رسول الله ولا تسأليه شيئاً وسليني ما بدا لك ولا يغرنك إن كانت جارتك (134/أ) هي أوسم وأحب إلى رسول الله ﷺ منك ، قال : فتبسم أخرى فقلت أستأنس يا رسول الله ؟ قال : نعم ، فجلستُ فرفعتُ رأسي في البيت فوالله ما رأيت فيه شيئاً يرد البصر إلا أَهبَة ثلاثة فقلت : يا رسول الله ادعُ الله أن يوسع على أمتك ، فقد وسع الله على فارس والروم وهم لا يعبدونه ، قال : فاستوى جالساً ثم قال : أوفي شك أنت يا ابن الخطاب ، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم

<sup>(966) -</sup> في الأصل "عليه" وهو سبق قلم .

<sup>(967)</sup> ـ سقطت الدال من قوله "دخلت" ، والمثبت صواب وموافق لما في المصادر الأخرى .

في الحياة الدنيا ، فقلت : استغفر الله لي يا رسول الله ، وكان أقسم ألا يدخل عليهن شهراً من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله ، [31] قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنهما قالت : فلما مضى تسع وعشرون دخل علي رسول الله على بدأ بي فقلت : يا رسول الله إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهراً وإنك دخلت لتسع وعشرين أعُدُّهُن ، فقال : إن الشهر تسع وعشرون ، ثم قال : يا عائشة إني ذاكر لك أمراً فلا أراك أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك قالت : قرأ علي الآية : ﴿ يأيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتها ﴾ حتى بلغ ﴿ أجراً عظيماً ﴾ قالت عائشة : قد علم الله إن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه ، فقلت : أفي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة (968) قل كان سبب ذلك أن رسول الله الله ذبح ذبحاً فأمر عائشة أن تقسمه بين أزواجه فأرسلت إلى زينب بنت جحش نصيبها فردته قالت زديها (969) فزادته ثلاثاً كل فأرسلت إلى زينب بنت جحش نصيبها فردته قالت زديها (969) فزادته ثلاثاً كل فلك ترده ، فقالت عائشة كلاماً فغضب رسول الله الله وقال : لا أدخل عليكن شهراً ، فدخل عليهن بعد مضى تسع وعشرين (134/ب) (970).

<sup>(968)</sup> ـ روى هذا الخبر بطوله البخاري (2336) ومسلم في صحيحه (1479) من طريق معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن أبي ثور عن ابن عباس .

ومن قوله قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة ...

هو أيضاً عند مسلم (1475) من طريق معمر عن الزهري به .

<sup>(969)</sup> ـ كذا في الأصل ، والصواب "قال زيديها" كما في باقي المصادر .

<sup>(970)</sup> ـ رواه الحاكم (335/4) وأبو نعيم بالحلية (40/9) من طريق عبدالرحمن بن أبي الرجال عن أبيـه عـن عـمرة عن عائشة به .

وفيه عبدالرحمن بن أبي الرحال ، وإن كان الراحح في حاله أنه صدوق لكن قال عنه أبو زرعة : يرفع أشياء لا يرفعها غيره .

وقال أبو داود : أحاديث عمرة يجعلها كلها عن عائشة .

قال أهل التاريخ:

وفي هذه السرية ، يعني سرية علقمة بن محرز ، أمر علقمة أصحابه وكان أميراً عليهم أن يوقدوا ناراً عظيمة ، ثم أمرهم أن يقتحموا فيها فتحزم القوم وأبى ذلك قوم ، فقال النبى على : من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه (971).

ثم قدم على رسول الله ﷺ وفْد بلي ووفد بني تعلبة بن سعد (972)، وقدم

فلا يحتج برواياته عن عمرة .

لكن ورد في حديث ابن عباس السابق أن عمر ذكر سبب هذا الهجران لأزواجه ففيه : "فاعتزل النبي رضي الله الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة" .

وهو من لفظ البخاري و لم يرد من سياق الرواية ما يوضحه .

لكن جاء في حديث عائشة عند البخاري (4628) أنه قـال حـين شـرب العسـل عنـد زينـب وأنكـر نساؤه الرائحة حيلة منهن قال ﷺ : "فلن أعود له ، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحداً" .

وهو المراد في قوله تعالى الوارد في سياق هذه القصة : ﴿وَإِذْ أَسَرَ النَّبِي إِلَى بَعْضَ أَرُواحِهُ حَدَيثاً ...﴾. فلعل هذا الحديث الذي أفشته حفصة .

(971) ـ رواه البخاري (6830) ومسلم (1840) من طريق شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبدالرحمن السلمي عن على به دون ذكر اسمه .

وذكر علقمة بن محرز هو من رواية يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن عمرو بن علقمة عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي سعيد به .

ولكن فيه أن علقمة أمّر عبدالله بن حذافة على طائفة من الجيش ، وأن ابن حذافة هو الذي أوقد النار لطائفته .

رواه أحمد (67/3) وابن أبي شيبة (462/8) .

وفيه عمر بن الحكم قال عنه البخاري : ذاهب الحديث .

ولا يصدق عليه قول الحافظ صدوق ، وإن وثقه ابن سعد .

(972) \_ قبيلة بلي هم بنو بلي بن عمرو بن الحافي من قضاعة يقال للواحد منهم بَلُوي ، ومنهم جماعة من الصحابة وهم في الأنصار ، وليسوا من الأوس ولا الخزرج .

ومنهم كعب بن عجرة ، انظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم .

و جاء ذكر وفدهم من طريق الواقدي عند ابن سعد (330/1) .

وقدم وفد بني أسد فقالوا: يا رسول الله قدمنا عليك قبل أن ترسل إلينا رسولاً فنزلت هذه الآية يمنّون عليك أن أسلموا (974).

وأيضاً وفد بني تعلبة بن سعد .

وهم بنو تعلبة بن سعد بن ضبة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر ، انظر جمهرة أنساب العرب لابـن حزم .

وجاء ذكر وفدهم من طريق الواقدي ، انظر البداية لابن كثير (89/5) .

(973) - رواه مسلم (1579) من طريق عبدالرحمن بن وعلة عن ابن عباس به .

وبذكر الداريين وأنهم أهدوا الراوية هو من رواية الواقدي كما في الطبقات (107/2) الجزء المتمم وفي الأصل (344/1) .

وأما أن تميماً الداري هو الذي أهداها هو من رواية ابن حوشب عند الطبراني (57/2) وأبي يعلى (616/8) - مطالب) .

وظاهر الرواية أن تميماً هو الـمُهدي .

وجاء في بعض طرق ابن عباس أن الـمُهدي لتلك الرواية من الخمر رجل من دوس .

وأصح ما ورد في تسمية هذا الـمُهدي ما رواه أحمد (335/4) والروياني (681) من طريق قتيبة بن سعيد وابن وهب عن ابن لهيعة عن سليمان بن عبدالرحمن (الخراساني) أن نافع بن كيسان أحبره أن أباه كيسان أخبر أنه كان يتحر بالخمر في زمن النبي ﷺ فذكر نحوه .

وإسناده محتمل للحسن لحال نافع فإنه مختلف في صحبته ، وقد روى عنه جمع قليل وهـو مقـل ، أمـا الاختلاف في وصله وإرساله كما في رواية الطبراني في الكبير (196/19) فالوصل محفوظ بلا إشكال. فإن كان نافع صحابياً كما ذكر بعض أهل العلم فالحديث حسن بلا إشكال .

لأن قتيباً وابن وهب لم يرويا عن ابن لهيعة إلاّ صحيح حديثه .

وانظر تاريخ دمشق (413/61) .

(974) - رواه الطبري في تفسيره من طريق شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير به .

وهو مرسل قوي ، انظر تفسيره (145/26) .

ورواه قتادة عن سعيد مرسلاً كما عند عبد بن حميد في تفسيره ، ورواه حبيب بن أبي عمرة عن =

سعيد مرسلاً كما عند ابن المنذر ، هكذا عزاه في الدر المنثور (553/7) .

وروي موصولاً عن ابن عباس .

فروى يحيى بن سعيد الأموي عن محمد بن قيس عن أبي عون عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به . رواه البزار والضياء (346/10) .

من طريق سعيد بن يحيي ، وإبراهيم بن سعيد الجوهري كلاهما عن يحيي بن سعيد به .

يرويه عن سعيد بن يحيى أبو يعلى وأحمد بن عمرو بن عبدالخالق .

بينما رواه عن سعيد بن يحيى الإمام النسائي في سننه (367/6).

فخالف في إسناده فقال : أنا سعيد بن يحيى نا أبي نا محمد بن قيس عن عطاء بن السائب عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس فذكره .

والله أعلم بالصواب ، ويحتاج إلى مزيد بحث لا أحد له وقتاً الآن .

ورواه الطبراني في الأوسط (78/8) من طريق حجاج بن أرطاة عن إبراهيم بن عبدالرحمن السكسكي عن عبدالله بن أبي أوفي فذكره دون ذكر بني أسد .

وفيه الحجاج وإبراهيم لا يحتج بهما .

(975) ـ رواه ابن أبي شيبة (398/7 ـ 400) من طريق يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة ويحيى بن عبدالرحمن بن حاطب به مرسلاً .

ورواه البيهقي (299/5) دلائله من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة مرسلاً .

ومن طريق موسى بن عقبة مرسلاً .

ورواه ابن إسحاق (222/5) عند ابن هشام و لم يسنده .

(976) - رواه البخاري (2788) (4156) م(2769).

من طريق الزهري أخبرني عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك فذكره .

(977) ـ رواه البخاري (2626) من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبدالرحمن عن عثمان به .

وفيه حث النبي ﷺ للناس وحضهم على النفقة لتجهيز جيش العسرة ، ثم قيام عثمان رضي الله عنـه وأرضاه بذلك .

و جاء من طريق عبيد الله بن [عمر الرقي] عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن أبي عبدالرحمن السلمي به .

عند الترمذي (3699) .

ومن طريق ضمرة بن ربيعة عن عبدالله بن شوذب عن عبدالله بن القاسم عـن كــثير مــولى عبــدالرحمن ابن سمرة عن عبدالرحمن به وفيه قوله ﷺ :"ما ضر عثمان ما مل بعد اليوم ".

أخرجه الترمذي (3701) .

ومن طريق حصين عن عبدالرحمن عن عمرو بن جاوان عن الأحنف بن قيس عن عثمان به .

أخرجه النسائي (31/3) .

وله عدة طرق أخرى يطول ذكرها ، فرحم الله الشهيد كم له من أيادٍ بيضاء في الإسلام ، وسيعلم المنافقون فضله حين لا ينفعهم علمهم .

(978) ـ خبر هؤلاء السبعة رواه ابن إسحاق .

كما أسنده عنه ابن هشام (197/5) والبيهقي في الدلائل (218/5) .

وذكر السيوطي في الدر (264/4) أن ابن إسحاق رواه عن الزهري ويزيد وعبدالله بن أبي بكر وعاصم بن عمر وغيرهم .

وهم (أعني السبعة) كما في هذه المصادر: سالم بن عمير وعلبة بن زيد وعبدالرحمن بن حارثة وعمرو ابن الحمام بن الجموح وعبدالله بن المغفل، وقيل: بل عبدالله بن عمرو المزني، وهرمي بن عبدالله وعرباض بن سارية.

حتى تخلفوا عنه من غير شك ولا ارتياب ، منهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية أحد بني واقف وأبو خيثمة أحد بني سالم وكانوا نفر صدق لا يُتهمون في إسلامهم (979)، فخرج رسول الله الله منه المدينة وضرب معسكره على ثنية الوداع، وضرب عبدالله بن أبي معسكره أسفل منه (980)، وخلف رسول الله

وعند ابن أبي عاصم في الآحاد (632/2) وابن أبي حاتم في التفسير (1862/6) والطبري (212/10)
 وأبي نعيم في الحلية (13/2 ـ 14) .

من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبدالرحمن بن عمرو السلمي وحجير بن حجير كلاهما بذكر العرباض أنه منهم .

وروى سعيد بن منصور (268/5 ـ الثاني) والطبري (212/10) وابن أبي حاتم (1862/6) مـن طريـق عن بحاهد أنه قال : هـم بني مقرن بن مزينة .

وهو صحيح عن مجاهد .

وعند ابن أبي عاصم في الآحاد (322/2) من طريق عثمان بن عبدالرحمن الجمحي عن يونس بن عبيد عن الحسن أن معقل منهم (معقل بن يسار) .

وعند ابن أبي حاتم (1862/6) والطبري (212/10) من طريق أبي جعفر عن الربيع بن أنس عـن أبـي العالية بذكر ابن مغفل.

(979) \_ حديث كعب عند البخاري (4156) ومسلم (2769) من طريق الزهري عن عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب عن كعب بن مالك به .

وأما أبو خيثمة فقد لحق بهم كما سيأتي .

(980) ـ ذكر هذا ابن إسحاق كما عند ابن هشام (5/199) والبيهقي في الدلائل (5/218) .

وهو عند الطبري (147/10) من جهة ابن حميد الرازي فجعله عن ابن إسحاق عن الزهري ويزيد ابن رومان وعبدالله بن أبي بكر وعاصم وغيرهم .

وابن حميد متروك .

وروى نزوله ﷺ هذه الثنية في هذه الغزوة مؤمل بن إسماعيل عن عكرمة بن عمار عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به .

أخرجه أبو يعلى (471/8 ـ مطالب) والطحاوي في شرح المعاني (26/3) من طريق مؤمل به . وفيه مؤمل عنده سوء حفظ .

وعزا الخبر بعضهم إلى الحازمي بإسناد آخر .

على على بن أبي طالب رضي الله عنه على أهله وأمره بالإقامة فيهم ، فقال المنافقون : والله ما خكف علياً إلا استثقالاً له ، فلما سمع ذلك علي رضي الله عنه أخذ سلاحه ثم خرج حتى أتى رسول الله الله وهو نازل بالجرف وقال : يا نبي الله ، زعم المنافقون إنك إنما حكفتني استثقالاً فقال : كذبوا ، ولكن خلفتك لما تركت ورائي فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك ، ألا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ؟ إلا أنه لا نبي بعدي ، فرجع علي رضي الله عنه إلى المدينة (981)، ومضى رسول الله والمسلمون ، وتخلف عنه عبدالله بن أبي فيمن تخلف من المنافقين ، فلما نزل رسول الله الله بالحجر يعني ديار غمود استسقى الناس من بئرها فقال رسول الله حين راحوا (135/ب): لا تشربوا من مائها شيئاً ولا

<sup>(981)</sup> ـ الحديث من غير دعوى المنافقين رواه البخاري (4154) ومسلم (2404) من طريق شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد عن أبيه به .

ومن غير طريق مصعب عند مسلم (2404) مختصراً .

أما قول المنافقين فهو عند النسائي (44/5) من طريق جعفر بن سليمان نا حرب بن شداد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد به .

وفيه أنهم قالوا : ملَّه وكره صحبته .

وإسناده حسن إن شاء الله ، ففيه جعفر صدوق يتشيع .

وله شاهد عند الطبراني (203/5) من طريق عوف عن ميمون أبي عبدالله عن البراء وزيد بن أرقم به. وميمون ضعيف .

وشاهد آخر عند البزار (32/4) وابن أبي عاصم (1332) في السنة وابن هشام (200/5) وفي مسند سعد (80) .

من طريق ابن إسحاق حدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه به بقريب من سياق المصنف .

وإسناده صحيح.

وللحديث طرق أخرى ، انظر سنن النسائي (124/5) وطبقات ابن سعد (24/3) ومسند أحمد (32/3) وابن الجعد (2040) والشاشي (146/1) .

تتوضؤوا منه للصلاة وما كان من عجين عجنتموه به فاعلفوه للإبل ولا تأكلوا منه شيئاً (982)، ثم دعا رسول الله في فأرسل الله السحاب فأمطر حتى ارتوى الناس وتوضؤوا (983)، ثم إن رسول الله في نزل في بعض المنازل وضلت ناقته فخرج أصحابه في طلبها فقال بعض المنافقين: أليس محمد يزعم أنه نبي ويخبركم بخبر السماء وهو لا يدري أين ناقته ؟، فقال رسول الله في: والله ما أعلم إلا ما علمي الله ، وقد أعلمي أنها في الوادي بين شعب كذى وكذى قد حبستها شجرة

<sup>(982)</sup> ـ تخلف ابن أبي رواه ابن إسحاق كما روى ابن هشام (199/5) .

ورواه الواقدي (36/2) عند ابن عساكر .

وأما ماء ثمود ، فالحديث رواه البخاري (3199) ومسلم (2981) من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به .

وليس فيه النهي عن الوضوء منه .

وأيضاً رواه البحاري (3198) من طريق يحيى بن حسان بن حيان عن سليمان عـن عبىـدالله بـن دينــار عن ابن عـمر بنحوه .

والنهي عن الوضوء هو من رواية ابن إسحاق حدثنا عبدالله بن أبي بكر عن العباس بن سهل أو عـن العباس عن سهل بن سعد به بلفظ المصنف .

رواه البيهقي في الدلائل (240/5) .

وجاء في مسند سعد للدورقي (80) على وجه الخطأ بإسناد آخر ليس له ، وهو من طريق ابن إسحاق ، ويتضح عند مقارنته بما في سيرة ابن هشام (200/5 - 201) .

<sup>(983)</sup> ـ رواه ابن خزيمة (52/1) والبزار (214) والطبري في التفسير والطبراني في الأوسط (323/3) والحاكم (263/1) .

من طريق سعيد بن أبي هلال عن عتبة بن أبي عتبة عن نافع بن جبير عن ابن عباس عن عمر به . وهذا إسناد محفوظ جيد .

ويشهد له طريق محمود بن لبيد الآتي بعد هذه الفقرة .

وأيضاً طريق ابن إسحاق عن عبدالله بن أبي بكر عن عباس بن سهل به مرسلاً .

عند أبي نعيم في الدلائل (435) والطبري في التاريخ (183/2) .

فالخبر صحيح .

بزمامها فانطلِقوا حتى تأتوا بها فذهبوا فجاءوا بها (984).

<sup>(984)</sup> ـ رواه ابن هشام في سيرته (203/5) من طريق البكائي عن ابن إسحاق قال فحدثني عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد عن رجال من بني عبد الأشهل قالوا فذكروه .

وأخرجه الطبري في التاريخ (183/2) .

وهذا إسناد صحيح إن شاء الله ، له حكم الموصول إن كان ذكر محمود فيه محفوظاً ، فقد اختلف على ابن إسحاق فيه والأقوى رواية البكائي هذه والله أعلم .

وكنت قد خرجت هذا الحديث منذ مدة ثم ضاع ومعه تخريجات لمجموعة من الأخبار مـن (978) إلى . (991) .

فأعدتها جميعاً على عجلة ، والحمد لله على كل حال .

<sup>(985)</sup> ـ رواه ابن إسحاق قال : حدثني بريدة بن سفيان عن محمد بن كعب عن ابن مسعود به .

وفيه : يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده .

فيه بريدة رافضي فيه ضعف ، ومحمد بن كعب مختلف في سماعه من ابن مسعود .

أخرجه الحاكم (52/3) ومن طريقه البيهقي في الدلائل (221/5) .

وروى الخبر بهذا السياق الواقدي في تاريخ دمشق (66/66) .

وأما قوله: يمشي وحده، فإضافة لهذين الطريقين قد جاء عند ابن عساكر (217/66) من طريق واهٍ. وله طريق عند الحارث بن أبي أسامة (1019) من طريق داود بن رشيد عن محمد بن حرب عن صفوان عن أبي المثنى المليكي به.

رسول الله ﷺ إلى تبوك ، فلما أتاها أتاه بحنة بن رؤبة صاحب أيلة (986) وصالح رسول الله ﷺ وأعطاه الجزية ، وأتاه أهل حَرَباء (987) (136) وأذرُح (988) فأعطوه الجزية، وكتب رسول الله ﷺ لكل كتاباً :

بسم الله الرحمن الرحيم:

هذا أمنة من الله ومحمد النبي لبحينة بن رؤبة وأهل أيلة سفنهم وسادتهم (989) في البر والبحر ، لهم (990) ذمة الله ومحمد النبي ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر ، فمن أحدَثَ منهم حدثاً فإنه لا يحول ماله دون نفسه ، وإنه طيّب للناس لمن أخذه وإنه لا يحل أن يمنعوا ماء يردونه ولا طريقاً يردونه من بر أو بحر ، وكتب جهيم بن الصلت بإذن رسول الله على .

وكتب لأهل جَرَباء وأذرُح:

بسم الله الرحمن الرحيم:

هذا كتاب من محمد النبي رسول الله لأهل أذرح أنهم آمنوا بأمان الله

وهذا إسناد رجاله ثقات غير أبي المثنى ضمضم الأملوكي تابعي وثقه العجلي وهو مع هذا مرسل . وأما قوله كن أبا ذر ، فالصحيح أنه قال : كن أبا خيثمة ، رواه مسلم (2769) من طريق الزهري أخبرني عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب عن عبدالله بن كعب عن كعب بن مالك به . ضمن حديث كعب الطويل ، وسيأتي مفصلاً بعد قليل .

<sup>(986)</sup> ـ أيلة مدينة على الساحل بآخر الحجاز وأول الشام ، انظر معجم البلدان .

<sup>(987)</sup> ـ الجرباء موضع من أعمال عمّان بالبلقاء من أرض الشام قرب حبال السراة من ناحية الحجاز ، وهي . قرية من أذرح ، انظر المعجم لياقوت .

<sup>(988)</sup> ـ مكانها نحو الجرباء ، فالجرباء منها وقيل بينها وبين الجرباء ثلاثة أيام .

<sup>(989)</sup> ـ كذا في الأصل ، وفي بعض المصادر : "سفنهم وسيارتهم" وهو أصوب ، وفي بعضها : "أساقفتهم وسارهم" .

<sup>(990)</sup> ـ كتب في الأصل : "لهم" ، ثم وضع دائرة أعلى اللام وأنقطها فأصبحت فهم .

وأمان محمد وأن عليهم مائة دينار في كل رجب وافية طيبة ، والله كفيل عليهم بالنصح والإحسان لمن لجأ إليهم من المسلمين (991).

## فصل:

وقد كان أبو حيثمة أحد بني سالم رجع بعد أن حرج رسول الله هي من المدينة إلى أهله في يوم حار ، فوحد أمرأتين له في عريشين لهما في حائطه قد رشت كل واحدة منهما عريشاً وبردت له فيه ماء وهيأت له فيه طعاماً ، فلما دخل قام أبو خيثمة على باب العريشين ونظر إلى امرأتيه (992) وما صنعتا له فقال : رسول الله في الريح والحر ، وأبو حيثمة في ظلال باردة وماء بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ماله مقيم ؟! ما هذا بالنصف ، ثم قال : والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله في ، فهيأتا له زاداً ثم قدم ناضحه فارتحله ثم خرج في طلب رسول الله في (136/ب)، فبينا أبو حيثمة يسير إذ لحقه عمير بن وهب الجمحي في الطريق فترافقا حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو خيثمة لعمير بن وهب إن لي ذنباً فلا عليك أن تخلف عني حتى آتي رسول الله في ، ففعل عمير ثم سار

<sup>(991)</sup> ـ روى هذا ابن إسحاق و لم يسنده ، أخرجه ابن هشـام (206/5) والبيهقـي في الكـبرى (180/9) وفي الدلائل (247/5) .

وهو عند ابن عساكر (42/2) .

وخبر كتاب صاحب أيلة للنبي ﷺ ومصالحته له في هذه الغزوة هو في صحيح البخاري (1411) من طريق وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي عن أبي حميد به .

وفيه "أنه كتب له ببحرهم" أي ببلدهم ، وقيل أرضهم من جهة البحر ، وهذا يدل على المصالحة .

وهو عند مسلم (1392) من طريق سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى ...

دون ذكر بحرهم .

أما كتاب النبي ﷺ لهم فليس في الصحيح إنما هو من رواية ابن إسحاق .

<sup>(992)</sup> ـ غير واضحة في الأصل ، وما أثبته موافق للسياق ولما في المصادر الأخرى .

(993) ـ لحوق أبي خيثمة ثابت في صحيح مسلم (2769) أما بهذا السياق فقد أخرجه الطبراني (31/6) من طريق يعقوب بن محمد الزهري عن إبراهيم بن عبدالله بن سعد بن خيثمة ثنا أبي عن أبيه به .

وهو في سيرة ابن هشام (5/200 ـ 201) دون إسناد .

ورواه إبراهيم الحربي في غريبه من طريق ابن إسحاق قال حدثني ابن شهاب وعبـدالله بـن أبـي بكـر وابن رومان به مرسلاً .

هكذا عزاه الزيلعي للحربي .

وجاءت هذه القصة من مرسل عروة وموسى بن عقبة .

ورواه الدورقي في مسند سعد (80) قال حدثنا يوسف بن بهلول حدثنا عبدالله بن إدريس عن محمد ابن إسحاق حدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أباه سعد بن أبي وقاص به .

ساقه الدورقي في مسند سعد هذا ضمن هذا الإسناد ، وذكر قبل خبر أبي خيثمة خبر تخلف علي رضى الله عنه عن تبوك .

وغير الدورقي يروي قصة أبي خيثمة من طريق ابن إسحاق حدثنا عبدالله بن أبـي بكـر بـن حـزم بـه مرسلاً .

كالبيهقي في الدلائل (222/5) وابن الأثير في أسد الغابة (47/5) .

وأسنده ابن قدامة في التوابين (92) عن ابن إسحاق ولم يذكر له سنداً بعد ابن إسحاق ، ويبدو أن سياق قصة أبي خيثمة ليس ضمن هذا الإسناد الصحيح للدورقي.

وابن هشام في سيرته (200/5) ذكر إسناد ابن إسحاق هذا الذي ساقه الدورقي ، وذكر مقالة النبسي ﷺ لعلى عند تخلفه .

ثم ذكر ابن هشام بعد هذا مباشرة قصة أبي خيثمة هذا ، وفَصَلَها من هذا الإسناد فقال : "قــال ابـن إسحاق ثم رجع المدينة ومضى رسول الله ﷺ على سفره ، ثم إن أبا خيثمــة ..." فــذكر القصــة والله أعلم بالصواب .

وسبق أن بعضه في مسلم ، انظر الفقرة (985) .

# فصل:

<sup>(994)</sup> ـ يعني مزيناً بصفائح الذهب .

<sup>(995)</sup> \_ قصة خالد مع أكيدر صحيحة وقد تقدّم الكلام عنها مفصلاً برقم (731) .

<sup>(996)</sup> ـ خبر كعب سبق تخريجه ويأتي .

وأقام رسول الله بي بتبوك بضع عشر ليلة يقصر الصلاة ولم يجاوزها (997)، ثم انصرف قافلاً إلى المدينة وكان في الطريق ماء يروي الراكب والراكبين والثلاثة بواد يقال له وادي المشقق ، قال رسول الله في من سبقنا إلى ذلك الماء فلا يستقين منه شيئاً حتى آتيه ، فلما أتاه رسول الله في وضع يده فيه ودعا الله عما شاء أن يدعو فانفجر من الماء منه (998) فشرب الناس واستقوا حاجتهم منه .

فقال رسول الله ﷺ: لئن بقيتم أو من بقي منكم ليسمعن بهذا الوادي وهو أخصب ما بين يديه وما خلفه وذلك الماء فوّارة تبوك اليوم (999).

(997) ـ هو من رواية ابن إسحاق ولم يسندها كما عند ابن هشام (208/5) .

لكن حاء من حديث حابر رضي الله عنه أن النبي ﷺ أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة .

رواه ابن حبان (456/6 ـ 459) وأبو داود (1235) وعبدالرزاق (532/2) وأحمد (295/3) وغيرهم .

من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان عن جابر .

قال البيهقي : ورواه علي بن المبارك وغيره عن يحيى عن ابن ثوبان عن النبي ﷺ مرسلاً .

يشير إلى إعلاله ، وهذه الرواية المرسلة عند ابن أبي شيبة (208/2) .

وأعله الإمام الدارقطني بالإرسال في علله ، وكذا أشار إلى إعلاله أبو داود في السنن والبخاري في العلل الكبير للترمذي (158) .

ورواه البيهقي في سننه (152/3) من طريق أبي إسحاق الفزاري عن أبي أنيسة (كذا) عن أبي الزبير عن حابر قال :

غزوت مع النبيّ ﷺ غزوةً تبوك فأقام بها بضع عشرة فلم يزد على ركعتين حتى رجع .

ورواه البيهقي نفسه في الخلاقيات وهو في المختصر (321/2) .

وجاء فيه الإسناد على الصواب "ابن أبي أنيسة" وقال البيهقي في الخلاقيات "أظنه يحيى" .

وهو متروك ، وكنت بادئ الأمر أطمع أن يكون أحاه زيداً ، لكن بما ذكره البيهقي ولأن أبا إسحاق له رواية عن يحيى ولا أعرف أنه يروى عن زيد تبين أنه يحيى المتروك .

(998) ـ كذا في الأصل.

(999) ـ هو بنحوه عند مسلم في صحيحه (706) بعد الحديث (2281) من طريق أبني النزبير أن أبا الطفيل عامر بن واثلة أخبره أن معاذ بن جبل أخبره فذكره .

وذِكْر وادي المشقق هو من رواية ابن إسحاق كما في السيرة لابن هشام (208/5) .

<sup>(1000)</sup> ـ رواه الشاشي في مسنده (893) من طريق محمد بن كثير الرملي نا حماد عن أبي جعفر الخطمي عن محمد بن كعب به مرسلاً .

ومحمد بن كثير كأنه المصيصي ، فهو الذي يروي عن حماد بن سلمة ، والمصيصي كثير الغلط .

ورواه الطبراني في الأوسط (52/9) من طريق واهٍ .

ورواه البزار (123/5) بإسناد واهِ أيضاً .

لكن رواه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (209/5) والحلية لأبي نعيم (122/1) فقال حدثني عمد بن إبراهيم التيمي عن ابن مسعود به .

وله شاهد عند أبي نعيم (122/1) في الحلية ومعرفة الصحابة من طريق إسحاق بـن إبـراهيم (شـاذان قاضي شيراز) ثنا سعد بن الصلت ثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبدالله بن مسعود به .

وهذا إسناد جيد في الشواهد ، وسعد معروف بالرواية عن الأعمش قال عنه في الثقات : ربما أغرب. (1001) \_ أما المساجد المذكورة ، فقد ذكرها ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (212/5) وليس لها إسناد فيما أعلم ، وفي ضبط أسمائها بعض الخلاف .

<sup>(1002)</sup> \_ كذا في الأصل ، والصواب "الربيع" .

وغيرهم ، فجع (1003) يعتذرون إليه ويحلفون له ، وكانوا بضعة وثمانين رجلاً ، فكان رسول الله ﷺ يقبل منهم علانيتهم ويستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله ، حتى جاء كعب بن مالك فسلم عليه فتبسم رسول الله على تبسم المغضب ثم قال له : تعال ، فجاء كعب بن مالك يمشى حتى جلس بين يديه ، فقال له النبي على: ما خلفك؟ ألم تكن ابتعت ظهرك؟ قال: بلي يا رسول الله ، والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطته بعذر ، لقد أعطيت جدلاً وإن لي لساناً، ولكن والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديثاً كاذباً لترضين بـه عني ليوشكن الله أن يسخطك على ولئن حدثتك حديثاً صادقاً تحد على فيه إنى لأرجو عقبي الله فيه لا والله ما كان لي عذر ، ووالله ما كنت قط أيسـر مـني حـينَ (138/أ) تخلفت عنك ، فقال رسول الله : أما هذا فقد صدق ، قم حتى يقضى الله فيك ، فقام وثار معه رجال من بين سلمة واتبعوه وقالوا: والله ما علمناك أذنبت ذنباً قبل هذا، ولقد عجزت أن ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله ﷺ كما اعتذر إليه المخلفون ، وقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله ﷺ ، وجعلوا يُؤنبونه حتى أراد أن يرجع إلى رسول الله ﷺ فيكدّب نفسه ، ثـم قـال لهـم : هـل لقى هذا أحد غيرى ؟ قالوا: نعم رجلان قالا مثل مقالتك وقال لهما مثل ما قال لك ، قال : ومن هما ؟ قالوا : مُرارة بن الربيع وهلال بن أمية الواقفي ، ثم نهي رسول الله على عن كلام هؤلاء الثلاثة ، فأما مرارة وهلال فقعدا في بيوتهما ، وأما كعب بن مالك فكان أشب القوم وأجلدهم ، كان يخرج ويشهد الصلوات مع المسلمين ويطوف بالأسواق ولا يكلمه أحدٌ ، ويأتي رسول الله ﷺ فيسلّم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة ويقول في نفسه هل حرك شفتيه برد السلام أم لا ، ثم

<sup>(1003) -</sup> كذا في الأصل.

يصلي قريباً منه ويسارقه النظر ، فإذا أقبل كعبٌ على صلاته نظر إليه رسول الله وإذا التفت نحوه أعرض عنه حتى طال ذلك عليه من حفوة المسلمين ، ثم مر كعبٌ حتى تسوّر جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمه وأحب الناس إليه ، فسلم عليه فلم يرد عليه السلام فقال له: يا أبا قتادة أنشدك الله هل تعلم أنى أحب الله ورسوله ؟ فسكت فعاد ينشده فسكت فعاد ينشده فقال: الله ورسوله أعلم، ففاضت عينا كعب (138/ب) ووثب فتسور الجدار ثم غدا إلى السوق ، فبينا هو يمشى إذا نبطى من نبط الشام يسأل عنه ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة ويقول: من يدل على كعب بن مالك ، فجعل الناس يشيرون له إليه حتى جاء كعباً فـدفع إليـه كتاباً من ملك غسان في سرقة حرير: أما بعد ، فإنه بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ومضيعة ، فالحق بنا نُواسك . فلما قرأ كعب الكتاب قال : وهذا من البلاء أيضاً ، قد بلغ بي ما وقعت فيه حتى طمع في رجل من أهل الشرك ، ثم عمد بالكتاب إلى تنور فسحر به ثم أقام على ذلك ، حتى إذا مضى أربعون ليلة أتاه رسول رسول الله ﷺ فقال: إن رسول الله ﷺ يأمرك أن تعتزل امرأتك ، فقال كعب : أطلقها أم ماذا ؟ قال : بل اعتزلها ولا تقربها ، وأرسل إلى مرارة وهلال بمثل ذلك ، فقال كعب لامرأته : الحقى بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر ما هو قاض ، وجماءت امرأة هملال بن أمية فقالت : يما رسول الله إن هلال بن أمية شيخ كبير ضائع لا خادم له أتكره أن أخدمه ؟ قال : لا ولكن لا يقربنك ، قالت : والله يا رسول الله ما به من حركة إلى ، والله مازال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا ، ولقد تخوفت على بصره ، فلبشوا بعد ذلك عشر ليال حتى كمل خمسون ليلة من حين نهى رسول الله ﷺ المسلمين عن كلامهم ، فصلى كعب بن مالك الصبح على ظهر بيت من بيوته على الحال الذي ذكر الله عز وجل منه (139/أ) قد ضاقت عليه الأرض برحبها وضاقت عليه

نفسه إذ سمع صوت صارخ أوفي على سلّع يقول بأعلى صوته : يا كعب بن مالك أبشر ، فخر كعب لله ساجداً وعرف أنه قبد جياء الفرج ، وأخبر رسول الله ﷺ الناس بتوبة الله عليهم حين صلى الصبح ، ثم جاء كعباً الصارخُ بالبشر فنزع ثوبيه فكساهما إياه ببشارته واستعار ثوبين فلبسهما ثم انطلق يؤم رسول الله ﷺ وتلقاه الناس يهنئوه (1004) بالتوبة ويقولون ليهنك توبة الله عليك ، حتى دخل المسجد ورسول الله ﷺ حالس حوله الناس ، فقام إليه طلحة بن عبيد الله فحياه وهنأه ، فلما سلم كعب على رسول الله ﷺ قال له رسول الله ﷺ ووجهه يبرق بالسرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك ، فقال كعب : أمن عندك يــا رســول الله أم من عند الله ؟ ثم حلس بين يديه فقال : يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالى صدقة إلى الله وإلى رسوله ، فقال رسول الله على: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، فقال : إني ممسك سهمي الذي بخيبر ، ثم قال : يا رسول الله إن الله قد نجاني بالصدق وإن توبتي (1005) إلى الله أن لا أحدث إلا صدقاً ما بقيت ، فتلي عليهم رسول الله على: ﴿ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العُسرة ﴾ إلى قوله ﴿ إن الله هو التواب الرحيم ﴾(1006).

### فصل:

قال أصحاب المغازي:

فلما فرغ النبيي على من أمر الطائف وأقام بالمدينة ما أقام نزلت عليه سورة

<sup>(1004)</sup> ـ كذا في الأصل بحذف النون ، ولا موجب لحذفها حسب علمي .

<sup>(1005) -</sup> في أكثر المصادر "وإن من توبي".

<sup>(1006)</sup> ـ حديث كعب سبق وهو عند البحاري (4156) ومسلم (2769) كليهما من طريق الزهري عن عبدالله بن عبدالله بن كعب عن كعب بن مالك به بن عبدالله بن كعب عن كعب بن مالك به بن عبدالله بن كعب عن عبدالله بن كعب عن كعب بن مالك به بن عبدالله بن كعب عن كعب بن مالك به بن كعب عن كب

براءة (139/ب) قالوا: وكان المشركون صدّوا النبي على يوم الحديبية عن المسجد الحرام ووقع الصّلح بعد ذلك بينه وبينهم ، ثم اعتمر في العام المقبل عمرة القضاء وعاهدوه في تلك الأيام أنهم لا ينقضون له عهداً ثم نقضوا العهد وقتلوا من خُزاعة من قتلوا حتى أمكن الله منهم ، وسار النبي على من المدينة حتى فتح مكة ، ثم غزا بعدها حنيناً والطائف ، قال أهل التفسير في قوله ﴿ براءة من الله ﴾ يقول براءة من العهد الذي بينكم وبينه ، والبراءة قطعُ العهد أمر الله تعالى نبيه على أن يُنظِر مَن كان عهده أربعة أشهر إلى أن يمضي أربعة أشهر وذلك من يوم النحر إلى عشر يمضين من شهر ربيع الآخر ، ومن كان عهده أكثر من أربعة أشهر أن يرد إلى أبع أشهر ، ومن لم يكن له عهد من رسول الله على أن يجعل له خمسين ليلة من يوم النحر وهو انسلاخ المحرم ، إلاّ حياً واحداً من بني ضمرة كان عهدهم تسعة أشهر ، فأمر الله نبيه ها أن يتمم لهم عهدهم إلى مدتهم ، وهو إلى تسعة أشهر ، فأمر الله نبيه ها أن يتمم لهم عهدهم إلى مدتهم ، وهو إلى تسعة أشهر ، فأمر الله نبيه ها أن يتمم لهم عهدهم إلى مدتهم ، وهو إلى تسعة أشهر ،

<sup>(1007)</sup> ـ هذا القول رواه الطبري في تفسيره (60/10) عن ابن عباس من طريقين :

الأول عبدالله بن صالح كاتب الليث عن معاوية عن علي بن طلحة عن ابن عباس به .

وفيه علتان كاتب الليث سيء الحفظ ، وعلي بن طلحة لم يسمع من ابن عباس .

الثاني من طريق العوفيين الواهي .

وفي الطريقين لم يتعرض لبني ضمرة أو الذين أمر الله بإتمام العهد معهم إلى مدته .

ونقل الطبري هذا القول مع أقوال أخرى .

منها ما صح عن مجاهد أن البراءة كانت من أهل العهد خزاعة ومدلج ومن كان له عهد من غيرهم . وخزاعة هم الذين كانوا محسوبين في أحلاف النبي ﷺ حتى أن قريشاً عنـدما أعانـت بعـض القبائـل ضد خزاعة اعتبر النبـي ﷺ ذلك نقضاً للعهد معه .

وهذا يعني أن مجاهداً يرى أن الآية تحدد مدة العهد مع كل المشركين بما فيهم الذين لم ينقضوا العهد . وقد جاء أثر مجاهد من طريقين عنه في تفسير الطبري (60/10 ـ 61) وابن أبي حاتم (1746/6) وهــو صحيح عنه .

وعلى هذا ، فأثر مجاهد يتفق مع ما روي عن ابن عباس ، وهو الذي ساقه المصنف .

غير أن القول المروي عن ابن عباس ذكر الذين لم يكن لهم عهد مع رسول الله ﷺ في حين لم 😑

يتعرض له مجاهد .

وتحديد مدة هؤلاء الذين ليس لهم عهد في أثر ابن عباس بخمسين يوماً إنما جماء بناءً على ما ذكره تعالى من قوله : ﴿ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ... ﴾ .

فلما كان الأذان والإعلام من الله ورسوله لمشركي العرب يـوم النحـر في الخطبـة مصـداقاً لقولـه : ﴿وَأَذَانَ مِنَ اللهِ ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر﴾ .

كانت المدة المتبقية على انسلاخ الأشهر الحرم خمسين يوماً .

فمن عشرة ذي الحجة وحتى آخر شهر محرم هي خمسون يوماً تقريباً .

لكن يشكل على هذين القولين القاضيين بأن المدة مع باقي المشركين تنتهي بعد أربعة أشهر ، يشكل عليه قوله تعالى : ﴿ إِلاَّ الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً و لم يظاهروا عليكم أحداً فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يجب المتقين ﴾ .

فالآية صريحة في أن بعض المشركين المعاهَدين قد أُمِر النبي ﷺ بإتمام مدتهم ، وأضاف في الآية المدة إليهم فدل على ذلك .

وروى ابن أبي حاتم في تفسيره (1749/6) عن ابن عباس في هذه الآية أنه قال : ﴿ إِلاَّ الَّـذِينَ عاهـدتم من المشركين ﴾ قال هم قريش .

رواه من طريق ابن جريج أخبرني سليمان عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عباس به .

وفيه سليمان لم يتبين لأن ابن حريج يروي عن أربعة في هذه الطبقة بهذا الاسم وهم سليمان بن بابيه المكي وابن عتيق وابن أبي مسلم الأحول وابن موسى الأشدق ولا أحد منهم ذُكِر أنه يروي عن محمد بن عباد .

بينما ذكر في تلاميذ ابن عبادٍ سليمانُ بن مهران المكي ، فظننته الأعمش مع أن الأعمش كوفي . حتى وحدت الإمام أبا حاتم ذكر أنه آخر غير الأعمش فحاء عنه أنه قال :

سليمان بن مهران المكي روى عن محمد بن عباد بن جعفر روى عنه معمر وابن جريج .

وقال هو شيخ مكي .

وعليه ، فلا أستطيع أن أصحح الأثر .

وهو مع هذا لو صح مشكل ؛ لأنه إن كان الذين نقضوا العهد وهم قريش نتم إليهم العهد إلى مدتهم ، فمن الذين إذا انسلخ الأشهر الحرم نقاتلهم ؟ هل الذين لم ينقضوا العهد ؟ إلا أن يقال من قريش ممن لم يثبت نقضهم للعهد ، فهم المرادون في الأثر دون غيرهم من قريش ممن نقض العهد ، ولا أدرى هل يمكن أن يصح هذا .

والذي رَجحه الطبري في الآية أن "الأجل الذي جعل الله لأهل العهد من المشركين وأذن لهم بالسياحة فيه بقوله: ﴿ فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ﴾ ، إنما هو لأهل العهد الذين ظاهروا على رسول الله على و نقضوا عهدهم قبل انقضاء مدته ، فأما الذين لم ينقضوا عهدهم و لم يظاهروا عليه =

فإن الله حل ثناؤه أمر نبيه ﷺ بإتمام العهد بينه وبينهم إلى مدته بقوله: ﴿ إِلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً و لم يظاهروا عليكم أحداً ...)".

ثم استدل الطبري على صحة هذا القول بقوله تعالى في باقي السياق : ﴿ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم... ﴾. وذكر أن من كان بينهم وبين النبي عهد غير محدد فيدخلون فيمن ينتقض عهدهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم .

(1008) ـ كذا في الأصل والمراد ظاهر .

(1009) ـ ذِكْر أن عيص هو ابن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام جاء في إسناد واوٍ عند الحاكم (606/3) من طريق الحسن عن سمرة عن كعب الأحبار ، والإسناد إلى الحسن مظلم .

وكذا رواه الطبري بإسناده عن السدي .

وأما ما ذكره من التزاوج فقد نقله الحافظ ابن حجر عن ابن الأنباري في الفتح (12/1) .

وأقوى ما وقفت عليه في نسب الروم ما رواه الترمذي (3231) وغيره من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعاً:

"سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم" .

وإسناده ضعيف لأن الحسن لم يسمع من سمرة سوى حديث العقيقة ، لكنه أقوى من غيره ، ولمه شاهد عند الطبراني (254/7) من طريق سمرة أيضاً لكنه مسلسل بالعلل إلا ما رواه سعيد بن المسيب و لم يرفعه إلى النبي ﷺ .

فأخرج ابن وهب في الجامع (23) ومن طريقه الحاكم في المستدرك (509/4) قال : أخبرني معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال :

ولد نوح ثلاثة : سام وحام ويافث ، فولد سام العربَ وفارسَ والـرومَ وفي كـل هـؤلاء خـير ، وولـد حام السودانَ والبربرَ والقبطَ ، وولد يافث الـتركَ والصقالبةَ ويأجوجَ ومأجوجَ" .

وإسناده لا بأس به .

ورواه أبو الشيخ في العظمة (1028) عن وهب بن منبه موقوفاً مختصراً .

الشام بتجارة لهم المدينة بالزيت والدرمك (1010) وغير ذلك من تجارات الشام، فلما قدموا (140) سألهم المسلمون عن أخبار (1011) الروم، فذكروا أن ملك الروم قد جمع جموعاً كثيرة بأرض الشام وانضم إليه قبائل من العرب من بلقين ولخم وحذام وعاملة وتنوخ وغسان، وأنه قد أعطاهم أرزاق السنة وأمرهم بالمسيرة إلى أرض البلقاء ليعسكروا بها واتصل الخبر بالنبي فعزم على المسير إلى تبوك (1012)، وكان في قل ما يغزو غزاة إلا ورى بغيرها يُرى الناس أنه يريد غيرها تم يقصد من يريد، فلما أراد الغزو إلى تبوك أظهر للناس فيها أمره وأراد أن تتأهب الناس لبعد السفر وكثرة العدو، فشق ذلك على كثير من أصحابه فتشاقلوا

والله أعلم بكل هذا .

(1010) ـ "الدرمك : هو الدقيق الحوّارى" ، هذه عبارة الناسخ في الهامش .

(1011) ـ في الأصل "الأخبار" وهو سبق قلم والصواب ما هو مثبت .

يقول ابن مالك : وحذف أل ذي إن تُنادِ أو تُضِفْ أُوجِبْ وفي غيرهما قد تنحذِف

(1012) ـ ما ذكره من حبر تجار أنباط الشام ذكره ابن سعد في الطبقات (165/2) .

وهو من رواية الواقدي وعنه أسنده ابن عساكر في تاريخه (23/2) .

وروى الطبراني (231/18) بإسناد واهٍ سبباً آخر .

ولعل مضمون هذه الروايات صحيح ، فقد حاء في حديث الزهري أخبرني عبيد الله بن عبـد الله بن أبي ثور عن ابن عباس عن عمر .

وهو في الصحيحين ، وتقدم في طلاق النبي لنسائه وما شيع من ذلك .

ففيه عندما ذكر عمر من أمره وأمر صاحبه في التناوب على النبسي ﷺ فقال :

"وكنا تحدثنا أن غسان تنعل النعال لغزونا" .

وفي رواية : "وكان من حول رسول الله ﷺ قد استقام له فلم يبقَ إلاَّ ملك غسان بالشام" .

وعند مسلم: "ونحن حينئذٍ نتخوف ملكاً من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا ، فقد امتلأت صدورنا منه".

وهذه الرواية في نسب الروم تأيدها الروايات التي تقول إنهم من عيص بن إسحاق بن إبراهيم لأن
 إبراهيم من سام اتفاقاً .

عن الخروج فنزلت الآية : ﴿ يأيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض ﴾ يقول اشتهيتم القعود عن الغزو ﴿ أرضيتم بالحياة الدنيا ﴾ يقول اخترتم الدنيا على الآخرة ﴿ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ﴾ يقول يسير (1013)، ونزلت ﴿ لو كان عرضاً قريباً ﴾ أي غنيمة قريبة ﴿ وسفراً قاصداً ﴾ أي لا مشقة فيه لاتبعوك .. الآيات (1014).

قالوا: وأرسل النبي إلى رجل من الأوس يقال له الجد بن قيس وكان يضمر النفاق وأمره بالخروج معه ، فقال : يا رسول الله لقد علم قومي إنه ما من رجل من عشيرتي هو أشد عجباً مني بالنساء ، وأخاف أن أنظر إلى نساء بني الأصفر فأفتتن بهن ولا أصبر عنهن ، فإن رأيت يا نبي الله أن تأذن لي في التخلف عنك ولا تفتني فنزلت ﴿ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا ﴾ يقول في الكفر وقعوا (1015)، قالوا (140/ب): وأمر رسول الله الله الناس بالعُدة

<sup>(1013)</sup> ـ وهذا كما في تفسير مجاهد للآية ، فقد رواه الطبري (133/10) .

من طريقين عنه وهو صحيح .

وأيضاً عن قتادة (134/10) بإسناد صحيح عنه .

وعند أبي داود والطبري (134/10) عن ابن عباس ما يفيد أن الآية في حي من العرب، وسنده فيه مجهول .

<sup>(1014)</sup> ـ وهذا كما في تفسير قتادة ، وصح عنه عند ابن أبي حاتم (1804/6) والطبري (141/10).

<sup>(1015)</sup> ـ رواه ابن إسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان وعبدالله بن أبي بكر وعاصم بن عمر وغيرهـم من علمائنا ، وبعض القوم يحدث ما لا يحدث بعض ، فذكره .

أخرجه ابن هشام (5/195) وصرح بالاتصال بين ابن إسحاق وشيوخه .

ورواه الطبري في تفسيره (148/10) من طريقين عن محاهد به .

وهو مرسل صحيح .

ورواه البيهقي (224/5) من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة مرسلاً .

وأيضاً رواه ابن أبي حاتم (1809/6) من طريق عبدالرحمن بن بشير عن ابن إسحاق ثنا سعيد بن =

وحض المسلمين على النفقة والحملان في سبيل الله فجعل من يقدر يحمل من لا يقدر حتى إن الرجل كان يأتي بالبعير إلى الرجل والرجلين فيقول هذا البعير بيننا نعتقبه ، وجعل الناس يأتون بالنفقات يُقوّون بها من لا نفقة له ، حتى إن النساء كن يأتين بالأقرطة والأشنفة والأسورة والجلاجل وما أشبه ذلك يقوين به المسلمين (1016).

قالوا: وأقبل أبو بكر رضي الله عنه ومعه دراهم حتى صبها بين يدي النبي الله فقال: الله ورسوله أعلم(1017)

وروي أنه قال : ما أبقيتَ لأهلك ؟ فقال : الله ورسولَه ، وجماء عمر رضي الله عنه بالنصف من ماله (1018)، وأحرج عثمان رضي الله عنه مالاً كثيراً ،

عبدالرحمن بن حسان بن ثابت عن حابر به .

وفيه عبدالرحمن بن بشير روى غير حديث عن ابن إسحاق منكر .

وقد روى الحديث عن ابن إسحاق جماعة بغير هذا الإسناد وسبق .

وروى الحديث الطبراني (275/2) بإسناد واوٍ من طريق ابن عباس .

وأيضاً عن ابن عباس عند الطبري (152/10) وإسناده ضعيف لا يصح للاستشهاد .

<sup>(1016)</sup> ـ سبق تخريج ما جاء في الحض على النفقة في تلك الساعة العَسِرة ، أما خبر النساء وتصدقهن فلم أقف عليه .

<sup>(1017)</sup> ـ هذا السياق غير صحيح كما سيأتي ، ونسبة العلم للرسول في مثل هذه الأمور لا تستقيم ، فالرسول ﷺ لا يعلم الغيب بنص القرآن الكريم ومتواتر السنة .

وإنما قد يُعلمه الله بالأمر عن طريق الوحي ، وقد لا يُعلمه .

وهذه عقيدة المسلمين منذ أيامه ﷺ حتى انتسب إلى الإسلام أقوام جعلوا أذواقهم وأمزجتهم وعواطفهم وعقولهم وعواطفهم وعقولهم وعواطفهم وعقولهم وعلامة ألله في حكمه ، فنسبوا لرسوله العلم بالغيب ، غلوا فيه تحت ستار الحبة ، مكذبين بهذا نصوص الوحى من القرآن والسنة ، ومخالفين لإجماع الأمة .

<sup>(1018)</sup> ـ رواه أبو داود (1678) والترمذي (3675) والدارمي (1660) وعبد بن حميــد (14) مـن طريــق أبــي نعيـم عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه سمعت عـمر به .

وفيه هشام صدوق له أوهام .

وحمل العباس وعثمان وعبدالرحمن بن عوف نفراً من الأنصار يبكون فقال لهم: ما يبكيكم ؟ قالوا: أتينا رسول الله من نسأله أن يحملنا فلم نجد عنده ظهراً يحملنا عليه ، قالوا: فنحن نحملكم ، وكانوا سبعة فحمل العباس منهم ثلاثة وحمل عثمان رجلين وحمل عبدالرحمن بن عوف رجلين ، يقول الله عز وجل: ﴿ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ﴾ ثم ذكر هؤلاء السبعة منهم عبدالله بن مغفل فقال عز وجل: ﴿ ولا على الذين إذا ما أتوك لنحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع ﴾ الآيات (1019) ، وأقبل عاصم بن عدي الأنصاري رضي الله عنه ومعه سبعون وسقاً من تمر فصبه بين يدي النبي في ففرقه على من لا زاد له (141/أ) من أهل المسكنة ، وجعل الناس يأتون بالوسق والوسقين فيتصدقون به على من لا زاد له يقوونهم بذلك ، حتى جاء رجل من الأنصار يكنى أبا عقيل رضي الله عنه ومعه فنزلت : ﴿ الذين يلمزون المطوّعين من المؤمنين في الصدقات ﴾ الآية (1020).

<sup>=</sup> وتوبع أبو نعيم كما في تاريخ دمشق (64/30) لكن مداره على هشام بن سعد ، وفيه كلام ، وقد خولف هشام في بعض لفظه كما في رواية ابن مردويه التي أوردهـا بسندها في أسد الغابـة (332/3) وفيه : ما تركت لأهلك ؟ قال : عِدَة الله وعِدَة رسوله .

وروي من حديث ابن عمر وهو غير محفوظ.

و لم يرد أن هذا كان في تبوك سوى من رواية الواقدي ، انظر تاريخ دمشق (34/2) .

<sup>(1019)</sup> ـ تقدم ذكر البكائين برقم (978) .

<sup>(1020)</sup> ـ صدقة عاصم رواها أبو الشيخ في تفسيره عن الحسن مرسلاً كما في الدر المنثور (252/4) . وجاء ذكرها دون بيان كميـة الصـدقة عنـد ابـن أبـي حـاتم (1851/6) بإسـناد ضـعيف عـن عكرمـة \*

مرســـلاً. وعزاه الواحدي في أسباب النزول لقتادة مرسلاً .

وجاء من رواية ابن إسحاق مرسلاً دون إسناد عند ابن هشام (239/5) بذكر مائة وسق .

وأما ما جاء في الذين يلمزون المطوعين ، فرواه البخاري (1349 ـ 4391) ومسلم (1018) من 😑

طريق شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود .

وفيه أنه أبو عقيل .

وجاء في بعض الروايات الضعيفة أنه أبو خيثمة الأنصاري .

<sup>(1021)</sup> \_ سيأتي الكلام عن خبر المسجد .

<sup>(1022)</sup> ـ لم أقف على رواية في ذكر هذه الرايات .

<sup>(1023)</sup> ـ في الأصل "ظل" وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(1024)</sup> \_ خبر الريح أخرجه البخاري (1411) ومسلم (1392) من طريق سليمان بنن بالال عن عمرو ابن يحيى عن عباس بن سهل عن أبي حميد سهل بن سعد الساعدي به .

دون ذكر بلال ولا الرجل الذي حنق .

#### فصل:

قال أصحاب التاريخ:

وجعل قوم من المنافقين يقول بعضهم لبعض أيظن محمد وأصحابه أن قتال بي الأصفر من الروم كقتال غيرهم من الناس ؟ نظن والله أنا نكون غداً مقرنين في الجبال ، فسمعها بعض المسلمين فحاء إلى النبي في فأحبره بذلك ، فأرسل إليهم النبي في فدعاهم ، فقال : ما الذي حملكم على أن تكلمتم بالذي تكلمتم به فحوفتم المسلمين ؟ فقال مخشي بن عمرو : إنه لم يكن ذلك كما بلغك ، إنما كنا نخوض ونلعب فنزلت ﴿ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب (1025) الآية،

وسياق المصنف إنما هو من رواية ابن إسحاق كما في السيرة (201/5) والـدلائل للبيهقي (240/5) وويرويه عن عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عباس بن سهل عن أبي حميد به .

وصرح ابن إسحاق بالتحديث عند البيهقي .

وعبدالله لم يذكر في تلاميذ عباس ولا ذكر عباس في شيوخه لكن كلاً منهما مدني ، وبين وفاتيهما تقريباً خمس عشرة سنة .

فالرواية على مذهب البخاري وأحمد والشافعي وأبي حاتم وغيرهم هي متصلة محمولة على السماع لقوة القرائن.

لكن هل الزيادات الواردة في رواية عبدالله بن أبي بكر محفوظة أم لا ؟

الظاهر أنها محفوظة لأن عبدالله ثقة ، وإنما زاد في الرواية على عمرو بن يحيى فيما أعلم فقط .

(1025) ـ سياق المصنف في هذا موافق لرواية يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة مرسلة .

أحرجها عبدالرزاق (282/2 ـ تفسيره) وابن أبي حاتم (1830/6) والطبري (172/10) وإسناده صحيح على إرساله .

وله طريق أخرى عن قتادة عند الطبري .

وللحديث شواهد لكن مع اختلاف المعنى المستهزء به .

فأخرج ابن أبي حاتم (1829/6) وغيره من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر به . وفيه : "ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء لا أرغب بطوناً ولا أكذب السنة ولا أحبن عنـد اللقـاء ..." إلى آخر الحديث .

وفيه هشام لين لا يبلغ رتبة الاحتجاج .

لكن يشهد له بنحو لفظه ما رواه ابن أبي حاتم (1829/6) من طريق خلاد (بن مسلم) الصفار عن عبدالله بن عيسى (ابن أبي ليلي) عن عبدالحميد بن كعب بن مالك عن أبيه به نحوه .

وفيه عبدالحميد لم أقف له على ترجمة .

وروى الطبراني (85/19) هذا الطريق لكن بمخالفة في سنده ، ففيه عن خلاد عن عبدالله بن عيسى عن عبدالله بن عيسى عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه به .

ومدار الاختلاف على عبدالله بن عمر بن أبان يرويه عن العنقزي عن خلاد .

فرواه أبو حاتم عن عبدالله بن أبان بالوجه الأول .

ورواه محمد بن عبدالله الحضرمي عنه بالوجه الثاني .

ولا أدري أيهما أرجح .

مع أن ابن إسحاق قد روى الحديث عن الزهري عن عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب عن أبيه عن جده كعب به بذكر طرف منه .

أخرجه ابن أبي حاتم (1831/6) . وهذا قد يساعد على ترجيح الوجه الثاني ، والله أعلم .

وإسناد ابن إسحاق هذا صحيح ، لكنه لم يشتمل على ذكر المعنى المستهزء به .

وأياً كان الأرجح فهو شاهد قوي للفظ هشام بن سعد السابق ، وبالتالي يعتبر أصح الألفاظ .

وفي الباب شواهد كثيرة .

منها مرسل سعيد بن جبير عند ابن أبي حاتم (1830/6) وهو جيد على إرساله .

وفيه : "إنَّ كان ما يقول (أي النبيي) حقاً" على وجه الاستهزاء .

ومنها مرسل عكرمة عند الطبري (172/10) و لم يشتمل على المعنى المستهزء به .

ومنها مرسل بحاهد عند الطبري (173/10).

وفيه : "يحدثنا محمد أن ناقة فلان بوادي كذا وكذا في يوم كذا وكذا وما يدريه ما الغيب" .

فالحديث على كل صحيح بمحموع هذه الطرق.

أدركتني الصلاة تيممت وصليت ، وكان مَنْ قبلي يصلون في الكنائس والبيع، وأحلت لي ولأمتي الغنائم كلها وكانت محرمة على من قبلي ، وألقي لي الرعب في قلوب عدوي وهو مني على مسيرة شهر ، وكل نبي قد سأل شيئاً وقد سألت ربي الشفاعة فأعطاني (1026).

قال أصحاب المغازي: وتسامعت الروم بمسير رسول الله ﷺ إلى تبوك، فألقى الله في قلوبهم الرعب فلم يعرضوا له (142/أ) وتنحوا عنه (1027).

قالوا: ولما بعث النبي ﷺ خالد بن الوليد إلى دُومة الجندل وذكروا قصة البقر الوحشية قال بُحير بن بَحْرة ( 1028 ):

<sup>(1026)</sup> ـ الحديث أصله في الصحيح من حديث حابر ، رواه البخاري (328) ومسلم (521) من طريق هشيم أحبرنا سيار قال حدثنا يزيد هو ابن صهيب الفقير قال أخبرنا جابر به .

وليس فيه أنه قيل في تبوك .

وروى الإمام الأحمد (222/2) من طريق بكر بن مضر عن ابن الهاد عن عمر ومن شعيب عن أبيه عن حده أن رسول الله ﷺ عام غزوة تبوك قام ...

فذكر الحديث .

وهذا إسناد ظاهره حيد .

<sup>(1027)</sup> ـ كونه ﷺ بين منذ استعداده للخروج إلى تبوك أن وجهته الشام وبالضبط بني الأصفر وهم الروم هذا ظاهر .

ولاشكّ أن الخبر وصل الروم بدليل مجيء الهدايا إليه من الشام من ملك أيلة وهـو في تبـوك كمـا في الصحيح وقد تقدم .

ولاشكّ أيضاً أن الروم أعرضت عن ملاقاته ﷺ بتبوك ، ولـذلك رجع ﷺ دون قتـالهم وتـواترت الأخبار بذلك .

وبناءً على كل هذا ، فإن ذكر النبي ﷺ للحديث السابق ونصرت بالرعب مسيرة شهر وذلك يـوم تبوك ، دليل ظاهر على أن إعراض الروم إنما كان نتيجة الرعب الذي أخبر به النبي ﷺ عن عدوه .

<sup>(1028)</sup> ـ جاءت في الأصل مهملة ، وكتب تحت الحاء حاء صغيرة ليؤكد إهمالها .

لكن الذي في باقى المصادر بالجيم "بجير بن بجرة" ، وهو هكذا في كتب الصحابة كالإصابة .

# تبارك سائق البقرات إني رأيت الله يهدي كل هاد فمن يك حائداً عن ذي تبوك فإنا قد أمرنا بالجهاد

قالوا: ولما قدم الله المدينة أقبل إليه المنافقون الذين كانوا سألوه قبل خروجه إلى تبوك أن يصلي في مسجدهم فقالوا: يا رسول الله إنك قد كنت وعدتنا قبل مسيرك إلى تبوك أنك إذا رجعت من سفرك هذا أن تأتي مسجدنا فتصلي فيه ، فعزم النبي على ذلك ، ونزل جبريل عليه السلام فأقرأه هذه الآية والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً الآيات ، فدعا رسول الله معن بن عدي وأخاه عاصم بن عدي فأرسلهما في نفر من الأنصار وأمر بإحراق مسجد المنافقين فأقبلوا وبأيديهم السعف قد أشعلوا فيها النيران ، حتى دخلوا المسجد فأضرموه بالنار وأحرقوه (1029).

<sup>(1029)</sup> ـ سياق المصنف هو من رواية ابن إسحاق كما في السيرة لابن هشام (211/5) .

و لم يسنده ابن إسحاق .

بينما رواه البيهقي في الدلائل (259/5) فجعله عن ابن إسحاق عن ثقة من بني عمرو بن عوف . وبين البيهقي أنه وجد هذا الطريق عنده في أوراق ليس له فيها سماع .

بينما عزا الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (101/2) والسيوطي في المدر المنشور (286/4) الطريـق إلى ابن مردويه .

فقال الزيلعي: "وروى ابن مردويه في تفسيره من حديث ابن إسحاق قال ذكر ابن شهاب الزهري عن ابن أكيمة الليثي عن ابن أخي رهم الغفاري أنه سمع أبا رهم وكان ممن بايع تحت الشجرة فذكره" ا.هـ.

والحقيقة أن هذا الإسناد إنما ساقه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (210/5 ـ 211) للخبر الذي قبل خبر مسجد ضرار ، فقد ساقه في ذكر موقف جرى مع أبي رهم في تبوك أثناء سيره مع رسول الله ﷺ وفيه سؤال النبي عمن تخلف .

ثم ذكر ابن إسحاق بعده خبر مسجد ضرار ، ولم يجعله ضمن هذا السند كما بينته رواية سيرة ابن هشام ، وهذا التداخل بين مرويات ابن إسحاق كثيراً ما يحصل ، والناظر في مروياته بكثرة يمكنه التمييز بينها ولاسيما عندما يقارن بين الرواية وأخواتها في عدة مصنفات ، فإن الأمر يظهر جلياً =

قالوا: وأتاه المتخلفون عنه في تلك الغزوة فجعلوا يعتذرون إلى رسول الله فيقبل عذرهم وترضى عنهم ، قالوا: وكان قدومه من تلك الغزوة في شهر رمضان .

# فصل:

قال أصحاب التواريخ:

وفي هذه السنة لاعن رسول الله ﷺ بين عُويمر بن الحارث بن عجلان وبين امرأته بعد العصر في مسجده في شعبان وذلك أنه أتى رسول الله (142/ب) ﷺ

= عندها .

لكن حديث مسجد ضرار ثابت من طرق .

فقد رواه ابن أبي حاتم (1878/6 ـ 1881) والطبري (24/11) من طريق علي بن طلحة عن ابن عباس به .

ويشهد له عدة مراسيل.

كمرسل سعيد بن جبير عند ابن أبي حاتم (1879/6) .

ومرسل بحاهد عند الطبري (24/11 ـ 25) .

ومرسل قتادة عند ابن أبي حاتم (1879/6) .

ومرسل عروة عند عبدالرزاق في تفسيره (288/2) وتفسير ابن أبي حاتم (1880/6) .

وقد جاء موصولاً عن عائشة عند الطبري (25/11) والوصل غير محفوظ.

ورواه الطبري من طريق ابن حميد الرازي عن ابن إسحاق فجعله عنه عـن الزهـري وعبـدالله بـن أبـي بكر ويزيد بن رومان وعروة وغيرهم مرسلاً .

كما في تفسير الطبري (23/11).

وابن حميد منروك .

لكن الحديث على كل ثابت بجموع طرقه .

والآية القرآنية شاهد على ذلك .

وأما إرسال معن وعاصم ابن عدي لإحراقه ، فقد حاء من رواية ابن إسحاق السابقة ، ومن رواية الواقدي عند ابن سعد (466/3) .

فقال : يا رسول الله ، لو أن أحدنا رأى امرأته على فاحشة كيف يصنع ؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم ، وإن سكت سكت على مثل ذلك ؟

فلم يجبه النبي على.

فلما كان بعد ذلك أتى النبي على فقال : يا رسول الله إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به ، فأنزل الله هؤلاء الآيات : ﴿ والذين يرمون أزواجهم ... ﴾ حتى ختم الآيات .

فدعا رسول الله ﷺ عاصماً فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عـذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة .

قالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب ، فبدأ بعاصم فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين .

ثم ثنتي: بامرأته فشهدت ﴿أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ﴾، ثم فرق بينهما ، وألحق الولد بالأم(1030).

<sup>(1030)</sup> \_ حديث عوبمر رواه البخاري (4468 \_ 5002) ومسلم (1492) من طريق الزهري أخبرني سهل بن سعد الساعدي به .

وليس فيه أن عاصماً هو الذي نزُلت فيه الآيات ولا أن النبسي ﷺ فـرق بينهمـا ، وإنمـا كـان عاصـم وسيطاً ليسال عما سأل عنه عويمر صاحب المسألة .

وكذلك فيه أن عويمر أراد الفراق ، فأصبحت سنة في المتلاعنين يفرّق بينهما ، وكون أن هذا أصبح سنة المتلاعنين هو من كلام الزهري .

وعند مسلم (1493) من طريق عبدالملك بن أبي سليمان عن سعيد بن حبير عن ابن عمر به بنحو لفظ المصنف ، ولا ذكر فيه للأسماء لا لعويمر ولا غيره ، وأيضاً عند البخاري ( 5005 ) =

= من طريق سعيد .

والذي حصل للمصنف أنه دمج سياق سهل بن سعد وسياق ابن عمر ، وأضاف إليهما خطأ ذكر عاصم وأنه صاحب المسألة .

وجاء عند البخاري أيضاً (5004) ومسلم (1497) .

كليهما من طرق عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن عبدالرحمن بن القاسم عن القاسم عن ابن عباس فذكر حديث التلاعن ، وفيه أن عاصماً إنما سأل والذي لاعن آخر من قومه .

وأما ما ذكره المصنف من إلحاق الولد بالأم فهو من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً عند الترمذي (1203) والنسائي (376/3) .

(1031) ـ كذا في الأصل بضمير المذكر وهو سائغ لأن الضمير في قوله "غسلها" فَصَل بين الفعل وفاعله وهـذا الفصل يبيح ترك تاء التأنيث كما قال ابن مالك :

وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضي بنت الواقف

(1032) \_ جاء الحديث في البخاري (1225) من طريق فليح بن سليمان عن هـ لال عن علي عن أنس قـال شهدنا بنتاً لرسول الله ﷺ قال ورسول الله ﷺ حالس على القبر قـال : فرأيت عينيه تـ دمعان قـال : فقال هل منكم رجل لم يقارف الليلة ...

واختلف أهل الرواية فيمن هي هذه .

فبعضهم روى أنها رقية وخطأه العلماء لأن رقية إنما توفيت وقبرت ورسول الله في بدر .

وقيل زينب كما في رواية ابن بشكوال (151/1) غوامضه وروايته لا تصح .

وقيل أم كلثوم ونقله ابن بشكوال (152/1) عن البخاري ثنا محمد بن سنان قال ثنا فليح بن سليمان ثنا هلال عن على عن أنس به .

وهو في الصحيح (1277) دون ذكر أم كلثوم .

لكن في الطريق التي جاء أنها رُقيّة من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عند أحمد (229/3) جاء فيه :

"فلم يدخل عثمان بن عفان رضى الله عنه القبر".

وقد حاء من طرق كثيرة عن حماد ، فإن قلنا بأن ذكر رقية غير محفوظ باعتبـــار أن رقيـــة قـــد توفيـــت ورسول الله في بدر . وورد على رسول الله ﷺ كتاب ملوك حمير في رمضان مقرين بالإسلام ، فكتب إليهم رسول الله ﷺ حواب كتابهم وبعثه مع عمرو بن حزم .

بسم الله الرحمن الرحيم:

من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم ابن عبد كلال قيل ذي (143/أ) رعين ومعافر وهمدان .

أما بعد:

فقد رجع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين

فقد تكون هذه الحملة بذكر عثمان محفوظة ، وهو الأصل ، ولا يوحد ما يدفع لردها فإسنادها أقوى حتى من طريق فليح .

وعليه ، فستكون هذه الجملة قاضية للنزاع ودالة على أن المعنية في الحديث هي أم كلشوم لأنها هي زوجة عثمان بعد رقية .

وجاء ذكر أم كلئوم ودفنها أيضاً في حديث أبي أمامة عند أحمد (254/5) وإسناده واهٍ .

أما تغسيلها فما ذكره المصنف إنما هو من رواية الواقدي كما في طبقات ابن سعد (38/8) .

وكذا ما جاء في إدخال على وأسامة والفضل أم كلثوم القبر .

فقد عزا هذه الرواية الحافظ في الفتح (298/8) إلى الواقدي .

والذي في طبقات ابن سعد أن الواقدي ذكر هذا في دفن فاطمة كما في الطبقات (29/8) .

أما أم كلثوم فقد ذكر ابن سعد (38/8) عـن الواقـدي أنـه قبرهـا أبـو طلحـة كـمـا في الروايـة الثابتـة السابقة .

فلا أدري من أين نقله الحافظ .

وجاء عند ابن ماجه (1458) من طريق عبدالوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عـن أم عطيـة في حديثها المعروف بتغسيل ابنة رسول الله ﷺ .

فحاء من هذه الطريق تسميتها بأم كلثوم وهو غير محفوظ قطعاً .

وأيضاً نفس الحديث جاء عند مسلم (939) من طريق أبي معاوية الضرير حدثنا عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية وسميت على أنها زينب ابنته ﷺ .

وهو أيضاً غير محفوظ .

فالحديث رواه جمع من الثقات كلهم أبهم المتوفاة سوى هذه الرواية وهي غير محفوظة .

من العُشر ما سقت السماء ، أو كان سيحاً أو بعلاً ففيه العشر إذا بلغ خمسة أو سق، وما سُقي بالرّشاء والدالية ففيه نصف العُشر إذا بلغ خمسة أو سق، وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعاً وعشرين ، فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض ، فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمساً وثلاثين ، فإن زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمساً وأربعين ، فإن زادت واحدة على خمس وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل إلى أن تبلغ ستين ، فإن زادت على ستين واحدة ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ خمساً وسبعين ، فإن زادت على خمس وسبعين واحدة ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين ، فإن زادت على تسعين واحدة ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فما زاد ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة طروقة .

وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة .

وفي كل أربعين باقورة بقرة .

وفي كل أربعين شاة سائمة شاة ، إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين ، فإن زادت واحدة فثلاثة إلى أن تبلغ أربع مائة ، فما زاد ففي كل مائة شاة شاة ، ولا تؤخذ في الصدقة (143/ب) هرمة ولا عجفاء ولا ذات عور ولا تيس الغنم ، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مُحتمع خشية الصدقة وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية .

وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم ، وما زاد ففي كل أربعين درهماً درهم ، وليس فيما دون خمس أواق شيء .

وفي كل أربعين ديناراً دينار ، وإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته ، إنما هي الزكاة يزكى بها أنفسهم في فقراء المؤمنين وفي سبيل الله ، وليس في رقيق

ولا مزرعة ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدي (1033) صدقتها من العشر ، وليس في عبد المسلم ولا فرسه شيء .

وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله ، وقتـل الـنفس المؤمنة ، بغير الحق ، والفرار في سبيل الله يوم الزحف ، وعقوق الوالدين ، ورمـي المحصنة ، وتعلم السحر، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم .

وإن العمرة الحجُّ الأصغر (1034)، ولا يمس القرآن إلا طاهراً (1035)، ولا طلاق قبل إملاك ، ولا عتق حتى يبتاع ، ولا يصلين أحد منكم في ثوب واحد ليس على منكبه منه شيء ، ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بينه وبين السماء شيء، ولا يصلين أحد منكم عاقصاً شعره .

وإن من اعتبط (1036) مؤمناً قتلاً عن بينة فهو قود إلا أن يرضى أولياء المقتول ، وإن في النفس الدية مائة من الإبل ، وفي الأنف إذا أوعب حدّعُه الدية ، وفي اللسان الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي البيضتين الدية ، وفي الذكر الدية (144/أ) وفي الصلب الدية ، وفي العينين الدية ، وفي الرجل الواحدة نصف الدية ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي المخاففة ثلث الدية ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل ، وفي الموضحة خمس من الإبل ، وفي الموضحة خمس من الإبل .

وإن الرجل يُقتل بالمرأة ، وعلى أهل الذهب ألـف دينـار ، فَقُـرِئ الكتـابُ

<sup>(1033)</sup> \_ غير واضحة تماماً .

<sup>(1034)</sup> ـ في الأصل "والحج" والواو زائدة كما في المصادر الأخرى .

<sup>(1035)</sup> ـ كذا في الأصل والصواب "طاهر" بالرفع.

<sup>(1036)</sup> ـ اعتبط أي قتل بلا جناية من المقتول ولا جريرة توجب القتل ، وكذا من مات بغير علة .

(1037) ـ كتاب رسول الله ﷺ إلى ملوك حمير بهذا السياق حاء من حديث عمرو بن حزم المشهور وأيضاً حاء من رواية ابن إسحاق دون أن يسند كما في الخراج ليحيى بن آدم (364) والدلائل للبيهقي (375) .

وجاء عن ملوك حمير حديث عند عبدالرزاق (48/11) ومن طريقه أحمد (272/5) من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي همام الشعباني عن رجل بن خثعم ممن شهد تبوك وفيه : "وأيدني بالملوك ملوك حمير".

وأبو همام مجهول كما ذكر الحافظ في تعجيل المنفعة .

أما كتاب عمرو بن حزم فأولاً قد ثبت من طرق أن النبي ﷺ كتب له كتاباً فيه جملة من الأحكام . ومن أصح هذه الروايات ما رواه ابن حريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عصر به ، وفيه طرفه الأول بذكر الحارث بن عبد كلال ومن معه من معافر وهمدان وذكر العشر .

أخرجه ابن أبي شيبة (376/2) وعبدالرزاق (135/4) والـدارقطني (130/2) وإسناده صحيح، لكـن عبدالرزاق جعله من مرسل ابن حريج ، والخلاف فيه بين محمد بن بكر وعبدالرزاق ، ومحمد بن بكر أقل أحواله أنه لا بأس به .

وأيضاً من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة به مرسلاً عند أبي عبيد (27) في الأموال . ومنها ما رواه ابن وهب عن مالك والليث وعبدالوهاب الثقفي ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد عن سعيد ابن المسيب قال:

وحدنا كتاباً عند آل حزم يزعمون أنه من رسول الله ﷺ فيه :

"وفي كل أصبع عشر" قال سعيد فصارت إلى عشر عشر .

نقله ابن عبدالبر في التمهيد (339/17) ورواه إسحاق بن راهويه (1939 ـ مطالب) من طريق الثقفي. والإسناد صحيح عن ابن المسيب وهو مدني وآل حزم كانوا بالمدينة .

فهو يروي خبراً لكتاب بصورة متصلة وقوله "وجدنا" صريح في ذلك .

وآل حزم من أبرزهم محمد بن عمرو بن حزم وهو ثقة معروف ، وُلِد زمن النبي ﷺ وأدركه سعيد إدراكاً بيناً .

وما كان لمحمد أن يسكت عن نسبة كتاب إلى النبي ﷺ نسبة باطلة أو أن يقوم معهم بذلك .

فإذاً ، آل حزم بما فيهم محمد الثقة ينسبون كتاب الصدقات والأحكام إلى النبي ﷺ بناءً على توريث أبيهم عمرو لذلك .

وهذا يمثل حيراً صحيحاً متصلاً بثيوت الكتاب.

ولم ينقل سعيد بن المسيب من هذا الكتاب إلا طرفاً يسيراً ، ونقل منه ما يدل على وقوف على خبر الكتاب بنفسه ، وصحيح صلته بالرواية اتصالاً ، وقوله (فصار القضاء) كما في الرواية عن سعيد أي من خلال الكتاب هو صريح في الاتصال المذكور .

وعليه ، فمضمون الكتاب ومحتواه شيء إضافي غير الذي أثبتناه من حلال طريق سعيد هذا .

ومما يشهد لرواية سعيد بن المسيب ما رواه الدارقطني (117/2) والحاكم (552/1) من طريق ابن إسحاق وحبيب بن أبي حبيب الجرمي عن عمرو بن هرم أن أبا الرجال محمد بن عبدالرحمن حدثه عن عمر بن عبدالعزيز حيث استُخلِف أرسل إلى المدينة يلتمس عهد رسول الله و الصدقات فوجد عند آل عمرو بن الخطاب ... فأمر عمر بن عبدالعزيز عماله على الصدقات أن يأخذوا بما في ذينك الكتابين .

والإسناد إلى عمر بن عبدالعزيز حسن إن شاء الله أو قابل للتحسين .

وأبو الرجال مدني أدرك عمرو بن عبدالعزيز وكان ممن روى عن أنس بن مالك وسالم بن عبدالله بن عمر ، وأمه هي عمرة بنت عبدالرحمن روى عنها أيضاً .

وهو يروي ما حرى في المدينة في أيامه من إرسال عمر من يبحث عن الكتابين ، فالإسناد متصل إن شاء الله .

فهذه الروايات تؤكد صحة نسبة الكتاب واعتماد أئمة الإسلام في الصدر الأول لذلك .

وجاءت روايات كثيرة تشهد بهذا ، منها :

- ما رواه يونس بن يزيد عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه أعطى الزهري الكتاب قرأه ونقل الزهري طرفاً يسيراً منه .

أخرجه النسائي (246/4) والعقيلي (127/2 ـ 128) وسنده إلى أبي بكر صحيح .

- ورواه الثقة الرفيع الإمام سعيد بن عبدالعزيز التنوخي عن الزهري قال حـدثني أبـو بكـر بكتــاب في رقعة من أدم عن رسول الله ﷺ فذكر طرفاً منه .

أخرجه النسائي (246/4) والعقيلي في الضعفاء (127/2) من طريقين صحيحين عنه .

ـ ورواه شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قرأت عند أبي بكر بـن عـمـرو كتابـاً فـذكر عـن النبــي ﷺ بعضه .

رواه البخاري في التاريخ الكبير (10/4) وسنده صحيح عن أبي بكر .

ـ ورواه معمر بن راشد عن عبدالله ومحمد ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم .

أخرجه عبدالرزاق (4/4) والدارقطني (121/1) .

ـ ورواه مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الـذي كتبـه رسول الله ... فذكر بعض ما ورد في العقول .

أخرجه في موطئه (849/2) (1547) .

- ورواه إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن عبدالله بن أبي بكر ومحمد بن أبي بكر عن أبيهما عن حدهما به .

رواه الحاكم (552/1) .

وإسماعيل وأبوه فيهما كلام .

ـ ورواه محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو به .

أخرجه إسحاق في مسنده (117/1 ـ مطالب) وابن أبي شيبة في مصنفه .

ومحمد بن عمارة صدوق يخطئ .

ـ ورواه حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن أبي بكر بن عمرو بن حزم به ، وذكر طرفاً منه .

أخرجه إسحاق بن راهويه (468/5 ـ مطالب) .

ورواية حماد عن قيس بن سعد فيها ضعف .

ـ ورواه إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو ...

رواه الدارقطني (209/3) .

ـ ورواه عبدالله بن المبارك عن أبي بكر بن محمد بن عمرو عن أبيه عن حده .

ذكره في تنقيح تحقيق الأحاديث (172/2) ووصْلُه بشكل ظاهر لا أظنه محفوظاً .

ـ ورواه عتيق بن يعقوب حدثني عبدالملك بن أبي بكر عن أبيه عن حده .

ذكره ابن كثير في البداية والنهاية .

- ورواه ابن إسحاق حدثني عبدالله بن أبي بكر بن عمرو عن أبيـه قــال : هــذا كتــاب رســول الله ﷺ عندنا الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن ...

أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (4/2 ـ ابن كثير) .

وأخرجه في المراسيل لأبي داود (260) عن عبدالله .

وهذه والله بعض الروايات التي لم أحرص على استيفاء متابعاتها وشواهدها لعدم المناسبة .

ولو حرصتُ لكثرت الروايات ناهيك عن روايات كثيرة تنقل ما في كتاب عمرو من غير طريق أولاده أو من الكتاب دون تسميته أو تروي عن عمرو بن حزم بعضه دون التنصيص أنه من كتابه . ويكفي أن ما احتمعت على ذكره هذه الروايات من إثبات هذا الكتاب قد تلقته جماهير العلماء بالقبول .

يقول الحاكم رحمة الله عليه (553/1):

"هذا حديث كبير مفسر في هذا الباب يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز وأقام العلماء في عصره محمد بن مسلم الزهري بالصحة ...".

وقال الإمام الشافعي في الرسالة :

"و لم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم والله أعلم حتى [ثبت] لهم أنه كتاب رسول الله ﷺ" .

واحتج به الإمام مالك في موطئه في أكثر من موطن .

وقال الإمام يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة له (127/2) :

"ولا أعلم في جميع الكتب كتاباً أصح من كتاب عمرو بن حزم وقـال : كـان أصـحاب النبــي ﷺ والتابعون يرجعون إليه ويدعون آراءهم" .

وقال الإمام ابن عبدالبر في التمهيد (338/17) :

"يستغنى بشهرته عن الإسناد لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقى الناس له بالقبول والمعرفة".

وقال : "معروف عند العلماء ، وما فيه فمتفق عليه إلاّ قليلاً" ا.هـ .

وممن اعتمد الحديث من بعض طرقه جماعة من الحفاظ.

كالإمام عثمان بن سعيد الدارمي كما في الجرح والتعديل (110/4) والإمام عبدالله بن عبدالرحمن ابن الفضل الدارمي صاحب السنن وذلك في سننه في مواطن كثيرة .

والإمام العقيلي صاحب الضعفاء فإنه قال في ضعفائه عن الحديث (128/2) :

"وهو عندنا ثابت محفوظ إن شاء الله" .

ثم تكلم عن طريق الزهري فقال : "غير أنا نرى أنه كتاب غير مسموع ممن فوق الزهري" .

قال ابن عدي سمعت عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البغوي قال سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن حديث الصدقات هذا الذي يرويه يحيى بن حمزة (حديث عمرو بن حزم) أصحيح هو ؟ فقال: أرجو أن يكون صحيحاً ، الكامل (275/3) .

وقال البيهقي عن أحد طرق هذا الحديث: "قد أثنى على سليمان بن داود الخولاني هذا أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي وعثمان بن سعيد وجماعة من الحفاظ، ورأوا هذا الحديث الذي رواه في الصدقات موصول الإسناد حسناً والله أعلم ا.هـ (90/4) سننه.

وروى الحاكم (552/1) فقال :

أخبرني أبو أحمد الحسين بن علي ثنا عبدالرحمن بن أبي حاتم قال : سمعت أبي وسئل عن حديث عمرو بن حزم في كتاب رسول الله ﷺ الذي كتب له في الصدقات فقال: لسليمان بن داود الخولاني عندنا ممن لا بأس به ا.هـ .

وفيه إشارة إلى تقويته مع أنه في الجرح والتعديل قال أبو حاتم :

ويقال : إنه سليمان بن أرقم ا.هـ (110/4) .

وكل ما وقفت عليه من كلام العلماء لم أجد فيه طعناً في ثبوت أصل الكتاب (كتاب عمرو بن حزم) وإنما قد تجد طعناً في بعض طرقه . والرواية التي ساقها المصنف للكتاب هي رواية الحكم بن موسى (القنطري) عن يحيى بن حمزة (الحضرمي) عن سليمان بن داود (الخولاني) عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه (محمد) عن جده عمرو بن حزم عن الرسول ﷺ.

أخرجه النسائي (245/4 ـ 245) والدارمي (464/1) والحاكم (552/1) وغيرهم .

والإسناد ظاهره الحسن أو الصحة .

لكن العلماء احتلفوا في سليمان هذا ، من هو ؟ هل هو الصدوق الخولاني ؟ أم هو سليمان بن أرقم وليس بابن داود ؟

وهذا الثاني ضعيف بل متروك .

واحتج من ذهب إلى أن سليمان هو ابن أرقم بأمرين :

الأول : أن الحكم بن موسى تفرد بذكر الخولاني ، وخالف محمد بن بكار وجامع بـن بكـار فرويـاه عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن أبي بكر عن أبيه عن حده .

أخرجه النسائي (245/4) وأبو داود (258) في مراسيله ، بينما سماه الحكم بابن داود ، فهذا وهم . والأمر الثاني : أن بعض الأئمة ذكر أن سليمان هذا جاء في كتاب يحيى بن حمزة بأنه سليمان بن أرقم لا ابن داود ، وبناءً على هذا وهموا تلميذه الحكم بن موسى توهيماً قاطعاً قال أبو زرعة :

"فحدثت أنه وجد في كتاب يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم الحديث عن الزهري ولكن الحكم بن موسى لم يضبطه" ا.هـ تاريخ دمشق (309/22) .

وقال أبو داود في مراسيله (258) : وحدثنا أبو هبيرة قال قرأته في أصل يحيى بن حمزة حدثني سليمان بن أرقم .

وكذا نقله دحيم عن كتاب يحيى بن حمزة وقال بأنه فيه سليمان بن أرقم ، تاريخ دمشق (310/22). وأيضاً ابن منده كما في تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (87/1) .

كما غلط الحكمُ بن موسى يحيى بنُ معين وأبو الحسن الهروي (309/22) تاريخ دمشق .

ورجح النسائي في سننه أنه ابن أرقم وقال بأنه أشبه بالصواب .

وكذلك أبو داود في المراسيل حيث قال :

"والذي قال سليمان بن داود وهم فيه".

وبعد كل هذا ، فلا مجال للقول بأنه ابن داود ، فالأدلة قائمة على أنه ابن أرقم المروك .

وهذا كما سبق إنما في هذه الرواية لكتاب عمرو بن حزم دون باقي الروايات التي سبقت من غير هذه الطريق تماماً.

وللعلم ، فهذا الطريق طريق يحيى بن حمزة عن سليمان عن الزهري .

هناك من الحفاظ من ذهب إلى أن سليمان المذكور إنما هو ابن داود .

كما ذهب إلى هذا العقيلي كما تقدم في ضعفائه (127/2 ـ 128) .

وظاهر ترجيح أبي حاتم مع أنه لم يستقر عليه فكأنه شك في الجرح (110/4).

وأحد الأقوال المروية عن أبي زرعة كما في الحاكم (552/1) .

وظاهر قول الإمام البخاري كما في التاريخ الكبير (10/4) .

وقول على بن المديني كما في تاريخ دمشق (314/22) .

وقول ابن خزيمة كما في تاريخ دمشق (314/22) .

وقول ابن حبان كما في التلخيص لابن حجر (18/4) .

وعثمان بن سعيد الدارمي كما في سنن البيهقي (90/4) وتاريخ دمشق (313/22) .

وظاهر قول ابن عدي كما في الضعفاء له (276/3).

وعبيد الله الدارمي صاحب السنن كما في سننه وتقدم .

وهؤلاء حين رجحوا أنه سليمان بن داود الخولاني فلا يعني أنهم صححوا الحديث أو حكموا . يموجب ذلك على صحته .

بل ابن المديني والبخاري وابن خزيمة وابن عدي جميعهم أعلوا الحديث ، بعضهم لما يىراه مـن ضـعف سليمان بن داود كابن المديني والبخاري بقوله فيه نظر بعد سوقه لروايته .

وكابن خزيمة عندما ذهب إلى أنه لا يحتج به حال الانفراد ويراه انفرد .

وأما ابن عدي فيرى أن الرواية المحفوظ فيها الإرسال عندما أخبر أن رواية سليمان مجودة الإسناد يشير إلى إرسال غيره .

وفي المقابل فإن العقيلي يرى أن الرواية مرسلة لكنه حكم بأن الحديث ثابت ، وكأنه لغيره لا لذاته ، والله أعلم .

والراجع في رواية الحكم بن موسى عن سليمان ما ذكره أغلب أئمة العلل من أن المحفوظ ذكر ابـن أرقم وهو متروك .

لكن كتاب عمرو بن حزم له روايات كثيرة سبقت تدل على صحة أصل الكتاب .

وإذا أردنا بعد هذا الحكمَ على مضمون الكتاب ومحتواه فإننا سنبحث في كل رواية وكل لفظ وننظر في إسناده .

والطَّرف الذي ساقه المصنف من كتاب عمرو بن حزم جله ثابت إن لم أقل كله ، أما ما فيه من ذكر الصدقات فهو في الصحيح من حديث أبي بكر ، وفي السنن من حديث علي وهو مضمون كتاب آل عمر كما في رواية الزهري عن آل عمر بن الخطاب والديات كذلك في حديث علي حلها وفي غيره وليس هذا موطن تفصيلها .

لكن الجدير بالذكر عندما يقف الباحث على شيء من كتاب عمرو بن حزم يُروى عن أبي بكر بـن محمد بن عمرو بن حزم ككثير من روايات الزهري عنه ومالك من طريقه عن الكتاب الذي أخذه = قالوا: ثم بعث رسول الله الله الله على معاذ بن جبل إلى اليمن ، وذلك أنه صلى الله صلى الناس بوجهه فقال : يا معشر المهاجرين والأنصار أيكم ينتدب لليمن ؟ فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : أنا يا رسول الله، فسكت عنه ثم قال : يا معشر المهاجرين والأنصار أيكم ينتدب لليمن ؟ فقام معاذ

من آبائه ، فإن هذه الرواية ظاهرها أنها مرسلة غير موصولة .

فهل نحكم بإرسالها وبالتالي نضعفها ولا نقبلها ؟

أم نقول بأن أبا بكر ثقة معروف كان قاضياً بل قاضي المدينة زمن عمر بن عبدالعزيز ولاه الأمير عمر ابن عبدالعزيز على المدينة ؟

وقال عنه مالك : لم يكن عندنا بالمدينة أحد عنده من علم القضاء ما كان عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم .

وكانوا يمدحون مروءته وديانته .

فمثل هذا إذا أخذ صحيفة عن أبيه ورواها أليست تكون في حكم الاتصال ؟

فهو ثقة وأبوه محمد ثقة وله رؤية وكان من كبار القوم .

وكل منهما ورث كتاب النبي ﷺ من أبيه ، محمد ورثها عن عمرو ، وأبو بكر ورثها عن محمد .

وعندما كانت بحوزة كل منهما كان يطلع عليها العلماء والثقات وكانت محل تسليم بصحتها بعد وفاة عمرو الجدأو الأب الأول .

ودل على هذا الرواياتُ الصحيحةُ ، فقد تقدم عن سعيد بن المسيب ثم عن عمر بن عبدالعزيز وكذا في روايات الزهري وغيره تقدم اطلاعهم على الكتاب واعتماده .

فلماذا لا تكون رواية أبي بكر من الكتاب لها حكم الاتصال شأنها شأن الصحف التي كانت يُروى منها في عهد الرواية ويعتبرونها رواية موصولة بشرط أن تستلم بطريقة يؤمن فيها عليها من التحريف؟

أليست مقالة الشافعي : "حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله ﷺ .

وكذا مقالة يعقوب بن سفيان "ولا أعلم في جميع الكتب كتاباً أصح من كتاب عمرو ... وكمان أصحاب النبي ﷺ والتابعون يرجعون إليه" .

أليست هذه وغيرها شهادات العدول بصحة الكتاب ؟ فلم لا تكون رواية أبي بكر للكتاب الذي أحده عن أبيه عن حده ؟ ثم لا تكون متصلة شأنها شأن الرواية عن الصحيفة الموثوقة ؟

هذا الذي أطمئن إليه ، والله أعلى وأعلم .

ابن جبل رضي الله عنه فقال: أنا يا رسول الله ، فقال: يا معاذ أنت لها ، يا بـالال التني بعمامي ، فأتاه بعمامته فعمم بها رأسه ، ثم خرج رسول الله والمهاجرون والأنصار يشيعونه ، معاذ راكب ورسول الله والله على يمشي إلى جانب راحلته ثم قال: يا معاذ! أوصيك بتقوى الله ، وصدق الحديث ، وأداء الأمانة ، وترك الخيانة ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وخفض الجناح ، وحفظ الجار ، ولين الكلام ، ورد السلام ، والتفقه في القرآن ، والجزع من الحساب ، وحب الآخرة على الدنيا .

يا معاذ لا تفسد أرضاً ، ولا تشتم مسلماً ، ولا تصدق كاذباً ، ولا تكذب صادقاً ، ولا تعص إماماً ، وإنك تقدم على قوم من أهل الكتاب ، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله ، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم (144/ب) خمس صلوات في يومهم وليلتهم ، فإذا فعلوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم وترد على فقرائهم ، فإذا أطاعوا بهذا فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس .

يا معاذ إني أحب لك ما أحب لنفسى ، وأكره لك ما أكره لها .

يا معاذ إذا أحدثت ذنباً فأحدث له توبة السر بالسر ، والعلانية بالعلانية . يا معاذ يسر ولا تعسر ، واذكر الله عند كل حجر ومدر ، يشهد لك يـوم القيامة .

يا معاذ عُدِ المرضى وأسرع في حوائج الأرامل والضعفاء ، وحالس المساكين والفقراء ، وأنصف الناس من نفسك ، وقل الحق حيث كان ، ولا يأخذك في الله لومة لائم ، والقنى على الحال التي فارقتنى عليها .

 إلى المدينة مع أصحابه ، ثم أردفه بأبي موسى الأشعري رضي الله عنه .

فلما قدم معاذ صنعاء صعد على منبرها فحمد الله وأثنى عليه ثم قرأ عليهم عهده ثم نزل ، فأتاه صناديد صنعاء فقالوا : يا معاذ ، هذا نزل قد هيأناه لك ، وهذا منزل قد فرغناه لك .

قــال: مــا بهــذا أوصــاني حبيبـــي، أوصــاني رســول الله ﷺ أن لا تأخذني (1038) في الله لومة لائم (1039).

والرواية التي ساقها المصنف بنحوها مع بعض الاحتلاف والنقص عند أبسي موسى المديني في الـذيل كما نقله الحافظ في الإصابة (41/8) .

من طريق يزيد بن قيس بن الجراح عن فليح عن علي بن حميد عن أبي حميد بن حوشب عن الحسن عن على .

وهذا إسناد مسلسل بالعلل ، فهو واهٍ .

مع أنه تحرف حسب علمي ، فأصله يزيد بن قبيس عن الجراح عن فليح ، والله أعلم .

ورواه ابن مردويه كما في تاريخ دمشق (194/18 ـ 195) من طريق أحمد بن عبيد بـن صـالح (كـذا) ثنا شبابة بن سوار ثنا ركن بن عبدالله الدمشقى عن مكحول عن معاذ به .

وليس فيه قوله : فليكن أول ما تدعوهم ...

وفيه ركن بن عبدالله هو ركن من أركان الضعف والوهاء متروك باتفاق .

وروى طرفاً منه البيهقي في الزهد الكبير (956) وابن النجار في ذيل تباريخ بغداد (215) من طريق سعيد بن عبدالرحمن ثنا إبراهيم بن عيينة أخو [سفيان] ثنا إسماعيل بن رافع المدني عن ثعلبة بن صالح عن سليمان بن موسى عن معاذ بن جبل به ببعضه .

وهذا إسناد ضعيف حداً .

وقال البيهقي : ورواه أسد بن موسى عن سلام بن سليم عن إسماعيل بن رافع عن ثعلبة الحمصي عن معاذ .

وثعلبة لا يحتج به كما في الميزان .

وإسماعيل ضعيف بيّن الضعف .

<sup>(1038)</sup> ـ في الأصل "تأخذ" وهو خطأ ظاهر .

<sup>(1039)</sup> ـ إرسال معاذ إلى اليمن ثابت من طرق كثيرة .

#### فصل:

[32] أحبرنا إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني (1040) أنا عبدالغافر بن محمد الفارسي نا محمد بن عيسى نا إبراهيم بن سفيان نا مسلم بن الحجاج نا

ورواه البيهقي في الزهد (957) من طريق يحيى بن أيوب ثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني عمرو بن أبي
 عمرو عن عبدالرحمن بن الحويرث عن محمد بن حبير به ببعضه مختصراً .

لكن روي عن إسماعيل بن جعفر بإسناد آخر أقرب إلى كونه المحفوظ عنه .

فروى على بن حجر في (حديث إسماعيل بن جعفر) (389) .

ثنا إسماعيل ثنا شريك عن عطاء مرسلاً.

وهو مرسل ضعيف .

وروى الحديث مختصراً هناد في الزهد (521/2) حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عـن الحسـن عن معاذ قال : قلت يا رسول الله أوصني .

قال : اعبد الله ولا تشرك به شيئاً ، واذكر الله عند كل شجر ومـدر ، وخـالق النـاس بخلـق حسـن ، وإذا عملت سيئة فأتبعها حسنة ، إن سِر (كذا) فسر ، وإن علانية فعلانية .

وإسناده ضعيف .

إسماعيل بن مسلم هو المكي ضعيف .

والحسن لم يدرك معاذ بن حبل فهو منقطع أيضاً .

وله طريق آخر مختصر حداً عند الخرائطي كما في المنتقى من مكارم الأخلاق (273) وسنده ضعيف . وأما قوله : (فليكن أول ما تدعوهم) .

فهو في الصحيحين عند البخاري (1389 ـ 2316 ـ 6937 ومسلم (19) من طريق يحيى بن عبدالله ابن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس به .

وقد تكون أيضاً بعض ألفاظه الأخرى ثابتة من روايات أخرى لكنه بهذا السياق كاملاً أو بقريب منه لا يصح .

وأما عن إرسال أبي موسى الأشعري معه .

فهو عند البخاري (2873 ـ 4086 ـ 6525) ومسلم (1732 ـ 1733) من طرق عن أبي بردة عن أبي موسى به .

وفيه يسرا ولا تعسرا ، وبشرا ولا تنفرا ، وتطاوعا ولا تختلفا .

(1040) ـ هو إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عامر بن عابد أبو عثمان الصابوني النيسابوري الحافظ الواعظ المفسر ، ولد سنة 373هـ وتوفي سنة 449هـ ، وهذا يعني أنه لم يدركه شيخنا الأصبهاني مباشرة ، ويبدو أنه يروي عنه وجادة كما هي عادة كثير من المتأخرين ، انظر لترجمته تاريخ دمشق (3/9 ـ 4) .

عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي نا أبو على الحنفي نا مالك وهو ابن أنس عن أبي الزبير المكي أن أبا الطفيل عامر بن وائِلة (145/أ) أخبره أن معاذ بن جبل أخبره قال :

خرجنا مع رسول الله على عام غزوة تبوك ، فكان يجمع الصلاة ، فصلى الظهر والعصر جميعاً ، والمغرب والعشاء جميعاً ، حتى إذا كان يوماً أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً ، ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعاً ، ثم قال : إنكم ستأتون غداً إن شاء الله عين تبوك ، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار ، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئاً حتى آتي .

فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان ، والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء قال : فسألهما رسول الله على هل مسستما من مائها شيئاً ، قالا : نعم ، فسبهما النبي على وقال لهما ما شاء الله أن يقول ، قال : ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلاً قليلاً حتى اجتمع في شيء .

قال : وغسل رسول الله على فيه يديه ووجهه ثم أعاده فيها ، فجرت العين عماء منهمر أو قال غزير ، شك أبو علي أيهما قال : واستقى الناس ثم قال : يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جناناً (1041).

[33] قال : حدثنا مسلم نا عبدالله بن مسلمة بن قعنب نا سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد رضي الله عنه قال :

خرجنا مع رسول الله ﷺ غزوة تبوك ، فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة ، فقال رسول الله ﷺ اخرصوها فخرصناها وحرصها رسول الله ﷺ على

<sup>(1041)</sup> ـ المصنف رواه من طريق مسلم ، وهو في صحيحه (706) .

عشرة أوسق ، وقال : احصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله ، فانطلقنا حتى قدمنا تبوك ، فقال رسول الله على : ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم فيها أحد (145/ب) فمن كان له بعير فليشد عقاله ، فهبت ريح شديدة فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طيء.

وجاء رسول ابن العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله ﷺ بكتاب وأهدى له بغلة بيضاء ، فكتب إليه رسول الله ﷺ وأهدى له برداً ، ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى ، فسأل رسول الله ﷺ المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها ؟

فقالت : عشرة أوسق .

فقال رسول الله ﷺ: إني مسرع ، فمن شاء منكم فليسرع معي ، ومن شاء فليمكث ، فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة فقال : هذه طابة وهذا أُحُد وهـو حبل يحبنا ونحبه ، ثم قال :

إن خير دور الأنصار دار بني النجار ، ثم دار بني عبد الأشهل ، ثم دار بني عبد الحارث بن الخزرج ، ثم دار بني ساعدة ، وفي كل دور الأنصار خير ، فلحقنا سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال أبو أسيد رضي الله عنه :

ألم ترَ أن رسول الله ﷺ خير دور الأنصار فجعلنا آخراً .

فأدرك سعد رسول الله ﷺ فقال : يـا رسـول الله خيرت دور الأنصـار فحملتنا آخراً ، فقال : أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار ؟(1042).

## فصل:

قال أصحاب التواريخ:

وفي هذه السنة قدم وفد الطائف ونزلوا دار المغيرة بن شعبة وطلبوا الصلح

<sup>(1042)</sup> ـ هو في صحيح مسلم (1392) .

وأخرجه البخاري (1411) من طريق سهل بن بكار حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى ...

(1043) ـ قدوم وفد الطائف ثابت يكاد بالتواتر .

في حديث سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو بن أمية عن وحشى به .

عند البخاري (3844) .

وهو عند ابن هشام أيضاً (17/4) من طريق ابن إسحاق حدثني عبدالله بن الفضل بن عباس عن سليمان بن يسار عن جعفر عن وحشى بلفظ أصرح مما في البحاري .

وبنحو لفظ ابن إسحاق عند غيره من طرق.

وأيضاً من حديث هشيم عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه .

عند مسلم (2328) .

ومن حديث آخر عند مسلم (1231) .

وأما أن الوفد نزلوا دار المغيرة بن شعبة فلم يصح ، والله أعلم .

جاء عند الطبراني (70/7) من طريق حاتم بن إبراهيم عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن عبدالكريم عن علم عن عبدالله عن علقمة بن سفيان بن عبدالله عن أبيه قال:

فذكر خبر الوفد وفيه : "فضرب لنا قبتين عند دار المغيرة بن شعبة" .

ورواه البيهقي في الدلائل (305/5) من نفس الطريق وسمى حاتم بابن إسماعيل .

ورواه الطبراني (9/18) من طريق يونس بن بكير عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن عبدالكريم البصري حدثني علقمة بن سفيان قال كنت في الوفد .

وهذا اختلاف في إسناده حيث أصبح علقمة صحابياً حاضراً مع الوفد خلافاً للرواية الأولى .

وإبراهيم بن إسماعيل ضعيف ، وشيخه عبدالكريم غير موثق .

وجاء الخبر عند ابن ماجه (1760) من طريق محمد بن إسحاق عن عيسى بن عبدالله بن مالك عن عطية بن سفيان بن عبدالله قال ثنا وفدنا الذين قدموا ...

وفيه : فضرب عليهم قبة في المسجد .

وهنا سمى الراوي عن الوفد بعطية بن سفيان خلافاً للروايـة الأولى ، وقـد نبـه الإمـام ابـن عبـدالبر في الاستيعاب إلى هذا الاختلاف ، وتبعه الحافظ في الإصابة .

ورجح الحافظ رواية ابن إسحاق .

وعلى كل ، ذكر نزولهم في دار المغيرة من هذه الطريق لا يصح .

 وفد كلاب على رسول الله ثلاثة عشر نفساً فيهم لبيد بن ربيعة (1044)، وبعث رسول الله على رسول الله على عيينة بن حصن الفزاري سرية مع جماعة من العرب إلى بني تميم فأغار عليهم وسبا منهم (146/ب) النساء والولدان ، وأخذ منهم عشرين رجلاً

وفيه : "فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة وأنزل رسول الله ﷺ بني مالك في قبة له" .
 وإسناده ضعيف .

عبدالله بن عبدالرحمن صدوق يخطئ ويهم .

وعثمان لم يوثق .

والذي صح في هذا الأمر ما رواه النسائي (283/2) وغيره من طريق شعبة وسماك عن النعمان بن سالم قال سمعت أوساً يقول:

أتيت رسول الله ﷺ في وفد ثقيف فكنت معه في قبة [في مسجد] فنام من كان في القبة ... الحديث. فأثبتت هذه الرواية أنهم نزلوا في المسجد ، وذكر المسجد من رواية سماك وأرجو أن تكون محفوظة . وذكر القبة في المسجد حاء من طريق أحرى عن الحسن ، وصلها بعضهم كما في ابن خزيمة (285/2) وأرسلها البعض كما في مصنف ابن أبي شيبة (360/2) ولعله أحفظ .

وأما عن شأن الصلح عند بحيء الوفد ، وذلك بعد قتلهم عروة بن مسعود الثقفي فمجموع الروايات دل على ذلك .

ومن ذلك رواية مسلم (2231) بلفظ المبايعة ولا تكون إلاّ عن مصالحة ، وجاء ذكرها بلفظ المصالحة عند ابن إسحاق كما سيأتي .

أما عن الكتابة ، فحاء عند ابن شبة في أخبار المدينة (1/274) من طريق ابن وهب عن عبدالحميد (كذا) عن أبي الزناد عن أبيه عن عروة فذكر الكتاب مرسلاً .

ومن طريق الوليد بن مسلم عن الحكم بن هشام قال أخبرني محمد بن عبدالرحمن بن عازب فذكر الكتاب بينهم .

وأما أن الذي قام بالكتاب هو خالد بن سعيد بن العاص فهو من رواية ابن إسحاق كما عند ابن هشام (225/5) .

ومن رواية الواقدي كما عند ابن سعد (96/4) ، والله أعلم .

(1044) ـ وفد كلاب هو من رواية الواقدي كما عند ابن سعد (300/1) .

ومن رواية المدائني عن أبي معشر عن يزيد بن رومان وغيره بها .

نقله الحافظ في الإصابة (678/5) عن المدائني .

(1045) \_ سرية عيينة علّق خبرها البخاري (4107) عن ابن إسحاق مرسلاً ثم تلاه بخبر مسند عن أبي هريرة، وفيه ذكر سَبيّة من بني تميم كانت عند عائشة ، ورواية ابن إسحاق عند ابن هشام (32/6) وفيها أن ابن إسحاق سمع من عاصم بن عمر بن قتادة أن سبيّة عائشة كانت من سبسي بني العنبر من هذه السرية وهم من بني تميم ، فتين أن رواية البخاري المسندة تؤكد صحة خبر هذه السرية ، وقد حاء في خبر بني العنبر وسبيهم رواية مرسلة من طريق عبيد بن الحسن عن ابن معقل بها عند ابن أبي شيبة (99/3) وروى أبو داود (3612) بإسناد ضعيف عن زينب العنبري رضي الله عنه خبراً عن غزو العنبر، وفيه ذكر الطائف فلعلهم غير عنبر بني تميم والله أعلم ، والسرية المذكورة عن عيينة ذكرها أيضاً ابن سعد في الطبقات (160/2) .

(1046) \_ اتخاذ المنبر لحسان من النبي ﷺ حاء من طريق ابن وهب عن عبىدالرحمن بن أبي الزناد عن أبيه وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة به دون ربط ذلك بالسَّريّة .

أخرجه الحاكم (554/3).

وهو عند أبي داود (5015) والترمذي (2846) وغيرهما من طرق عن عبدالرحمن بن أبي الزناد. وإسناد الحاكم حيد ؛ لأنه من طريق غير العراقيين عن ابن أبي الزناد .

وابن أبي الزناد إذا روى عن هشام بن عروة وروى عنه غير العراقيين فروايتـه جيـدة وطريـق الحـاكم منها .

وله شاهد عند الطبراني (38/4) أو متابع من طريق محمد بن هشام بن الدميك عن إبراهيم بن زياد سبلان عن إسماعيل بن مجالد عن هلال الوزان عن عروة عن عائشة به .

وهذا إسناد مقارب كل رجاله ثقات سوى إسماعيل فاختلف فيه وحديثه قريب من الحسن .

وأما قول اللهم أيده بروح القدس ، فهو عند البخاري (442) (5800) من طريق الزهري أخبرني أبـو سلمة بن عبدالرحمن أنه سمع حسان يستشهد أبا هريرة في هذا ، فقال أبو هريرة : نعم .

وهو عند البخاري (3040) ومسلم (3485) من طريق سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة به وليس فيه ذكر بني تميم ولا غيرهم .

وأما مقالة القوم من بني تميم : شاعرهم أشعر ...

فهي من رواية ابن إسحاق عند ابن هشام (258/5) والبيهقي في الدلائل (313/5) ومن رواية الواقدي (293/1) الطبقات لابن سعد .

ورواها ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . ساقها عنه الزيلعي في تخريج الأحاديث (330/3) والكلبي متهم . وفي هذه السنة مات عبدالله بن أبي بن سلول ، فجاء ابنه إلى رسول الله على فقال : يا رسول الله الله على قميصك أكفنه فيه ، فأعطاه رسول الله على قميصه وأتى قبره فصلى عليه فنزلت : ﴿ ولا تصلِّ على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره ﴾(1047).

قالوا: وبعث رسول الله الله الله الله على أبا بكر ليحج بالناس من المدينة في ثلاثمائة نفس ، وبعث معه عشرين بدنة مفتولة قلائدها فتلتها عائشة رضي الله عنها بيدها وقلدها وأشعرها ، وساق أبو بكر رضي الله عنه لنفسه خمس بدنات وحج معه عبدالرحمن بن عوف رضى الله عنه .

فلما بلغ العرج وثوب بالصبح سمع أبو بكر رضي الله عنه خلفه رغوة ، وأراد أن يكبر للصلاة فوقف عن التكبير وقال : هذه رغوة ناقة رسول الله ﷺ الجدعاء ، لقد بدا لرسول الله ﷺ في الحج فلعله أن يكون رسول الله ﷺ فنصلي معه، فإذا على رضي الله عنه عليها ، فقال أبو بكر : أمير أم رسول ؟

قال: لا بل رسول ، أرسلني رسول الله الله الله على ببراءة أقرؤها على الناس في مواقف الحج ، فقدموا مكة فقرأ علي رضي الله عنه على الناس سورة براءة حتى ختمها ، فلما كان يوم عرفة قام أبو بكر رضي الله عنه فخطب الناس وعرفهم مناسكهم حتى إذا فرغ ، قام علي رضي الله عنه فقرأ على الناس سورة براءة حتى ختمها ، فلما كان يوم النحر خطب أبو بكر رضي الله عنه الناس وحدثهم عن إفاضتهم ونحرهم (1048) ومناسكهم (146/ب) ، فلما فرغ قام على رضي الله عنه

<sup>(1047)</sup> ـ أخرجه البخاري (1210) ومسلم (2400) (2774) .

من طريق عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر .

وعند البخاري (1211) من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار سمع حابر بن عبدالله به بـذكر إلباسـه القميص بعد الدفن .

وعند البخاري (1300) من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس عن عمر بـه دون ذكر القميص .

<sup>(1048)</sup> ـ حصل تكرار في الأصل لهذه العبارات على وجه الخطأ .

فقرأ على الناس براءة حتى حتمها ، ونبذ إلى كل ذي عهد عهده وقال : لا يحبج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان .

فلما كان يوم النفر الأول قام أبو بكر رضي الله عنه فخطب الناس وحدثهم كيف ينفرون وكيف يرمون ، فلما فرغ قام علي رضي الله عنه فقرأ على الناس براءة حتى ختمها ثم رجعوا إلى المدينة (1049).

قالوا : ثم دخلت السنة العاشرة ، وفي أول هذه السنة قدم وفد عبد القيس

<sup>(1049)</sup> ـ بعثه أبا بكر ليحج بالناس ثبت من عدة أحاديث ، منها ما رواه الزهري عن حميـد بن عبـدالرحمن ابن عوف عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه في الحجة الـتي أمّره عليهـا رسـول الله ﷺ قبل حجة الوداع ... ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان .

أخرجه البخاري (362 ـ 1543 ـ 4105) ومسلم (1347) .

وخبر لحوق على به بالعرج ومعه سورة براءة ليقرأها على الناس في الحج ثابت من طرق .

من طريق أبي قرة موسى بن طارق عن ابن حريج حدثنا عبدالله بن عثمان بن حثيم عن أبي الزبير عن حابر به بسياق المصنف .

أخرجه النسائي (417/2) وابن حبان (19/15) وغيرهما .

ومن طريق عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس به نحوه.

أخرجه الترمذي (3091) والطحاوي في شرح المشكل (218/9) والحاكم (53/3) ، فالحديث صحيح.

ويشهد لتولي على أمر إبلاغ الناس سورة براءة والنداء يوم الحج عدة طرق .

طريق عمرو بن ميمون عن ابن عباس عند الطحاوي في المشكل (219/9) وغيره ، وطريق جميع ابن عمر به عند الطحاوي (220/9 ـ 221) والحاكم (53/3) .

وطريق أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن على به عند الترمذي (871) وغيره .

وطريق سماك عن أنس عند الترمذي (3090) وغيره .

وطريق الشعبي عن المحرر عن أبي هريرة عند النسائي (408/2) والدارمي (393/1) .

وأما ذكر البدن وأنها عشرون وتقليدها وخمس بدنات لنفسه فهو من رواية الواقدي كما في الطبقات لابن سعد (168/2) .

على رسول الله ﷺ ، فلما دنوا من المدينة تركوا رواحلَهم وبادروا إلى النبي ﷺ ، ونزل الأشج العبدي عن راحلته فعقلها ونزع ثيابه فلبسها ثم أتى رسول الله ﷺ ، فقال له النبي ﷺ : إن فيك لخصلتين الحلم والأناة (1050).

قالوا : وقدم وفد بني حنيفة فيهم مسيلمة فقال :

يا محمد إن جعلت لي الأمر بعدك آمنت بك وصدقتك .

وفي يد رسول الله ﷺ جريدة ، فقال النبي ﷺ : لو سألتني هذه الجريدة ما أعطيتكها ، ولن [تَعْدُو] أمر الله فيك ، ولئن أدبرت ليعقرنك الله ، وإنبي لأراك الذي أريت فيك ما رأيت .

وذاك أن رسول الله على قال: بينا أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما فأوحي إليّ في المنام أن انفخهما فنفختهما فطارا، فأولتهما الكذابين أحدهما العنسي والآخر مسيلمة صاحب اليمامة (1051).

قالوا : وفي هذه السنة دخـل أبـو ذر رضـي الله عنـه علـى رسـول الله ﷺ المسجد وهو وحده ، فقال : يا أبا ذر إن للمسجد تحية ، قال : وما تحيته يا رسول

<sup>(1050) -</sup> خبر الوفد عند البخاري (53 - 500) ومسلم (17) من طرق عن أبي جمرة عن ابن عباس به . وثبت من حديث أبي سعيد الخدري وعبدالله بن عمر وغيرهما من طرق .

وحديث الأشج هو عند مسلم (18) من طريق ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد به .

وعنده (17) من طريق عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن قرة بن خالد عن أبي جمرة عن ابن عباس به. وهذا إن كان محفوظاً من هذه الطريق .

<sup>(1051)</sup> ـ أخرجه البخاري (3424 ـ 4115) ومسلم (2273 ـ 2274) من طريق شعيب عـن عبـدالله ابـن أبـي حسين عن نافع بن جبير عن ابن عباس به .

وخبر الرؤيا رواه ابن عباس في هذه الرواية عن أبي هريرة .

وأسند الرؤيا مسلم (2274) من طريق معمر عن همام عن أبي هريرة به .

قال : ركعتان ، فقام فركعهما .

ثم قال : يا رسول الله ، إنك أمرتني بالصلاة ، فما الصلاة ؟

قال : خير موضوع ، فمن شاء أقل ومن شاء أكثر .

فقال : يا رسول الله ، أي الأعمال أحب إلى الله ؟

قال : إيمان بالله وجهاد في سبيله .

قال: فأى المؤمنين أكمل إيماناً ؟

قال: أحسنهم خلقاً.

قال: فأي المسلمين أفضل ؟

قال : من سلم الناسُ من لسانه ويده .

قال: فأي الهجرة أفضل ؟

قال: من هجر السوء.

قال: فأي الليل أفضل ؟

قال: جوف الليل الغابر.

قال: فأي الصلاة أفضل ؟

قال: طول القنوت.

قال: فأي الرقاب أفضل ؟

قال : أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها .

قال: فأى الجهاد أفضل؟

قال : من عقر جواده وأهريق دمه .

قال: أي الصدقة أفضل ؟

قال : جهد من مقل إلى فقير في سر .

قال: فما الصوم?

قال : فرض مجزئ ، وعند الله أضعاف كثيرة .

قال : فأي آية أنزلها الله عليك أفضل ؟

قال: آية الكرسي.

قال: يا رسول الله ، كم النبيون ؟

وقال : مائة ألف وأربعة وعشرون ألف نبى .

قال: كم المرسلون منهم ؟

قال : ثلاثمائة وثلاثة عشر جماً غفيراً .

قال: من كان أول الأنبياء؟

قال: آدم عليه السلام.

قال: وكان من الأنبياء مرسلاً ؟

قال : نعم خلق الله آدم بيده ونفخ فيه من روحه .

ثم قال : يا أبا ذر أربعة من الأنبياء سريانيون :

آدم ، وشيث ، وخنوخ وهو إدريس وهـو أول مـن خـط بـالقلم ، ونـوح عليهم السلام .

وأربعة من العرب : هود ، وصالح ، وشعيب ، ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء .

وأول الأنبياء (147/ب) آدم ، وآخرهم محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين ، وأول نبي من بني إسرائيل موسى ، وآخرهم عيسى وبينهما ألف نبي.

قال : يا رسول الله ، كم أنزل الله من كتاب ؟

قال : مائة كتاب وأربعة كتب ، أنزل على شِيث خمسين صحيفة ، وعلى إدريس ثلاثين صحيفة ، وعلى إبراهيم عشرين صحيفة ، وأنزل التوراة والإنجيل

والزبور والفرقان .

قال : يا رسول الله ، فما كانت صحف إبراهيم ؟

قال: كانت أمثالاً كلها.

أيها الملك المبتلى المغرور إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض، ولكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم، فإني لا أردها، ولو كانت من كافر، وعلى العاقل ما لم يكن مغلوباً أن يكون له ساعات، ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يفكر فيما صنع إليه وساعة يخلو فيها بحاجته من الحلال، فإن هذه الساعة عون لكل الساعات، واستجمام للقلوب، وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه، مقبلاً على شأنه، حافظاً للسانه، فإنه من حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه، وعلى العاقل أن يكون طالباً لثلاث: مَرمّة (1052) لمعاش وتزود لمعاد وتلذذ في غير محرم.

قال: يا رسول الله ، فما كانت صحف موسى ؟

قال: كانت عبراً كلها، عجبت لمن أيقن بالموت ثم يفرح، وعجبت لمن أيقن بالنار ثم يضحك، وعجبت ممن يرى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم يطمئن إليها، وعجبت لمن أيقن بالحساب ثم لا يعمل.

قال: يا رسول الله ، هل أنزل الله عليك شيئاً مما كان في صحف إبراهيم وموسى قال (148/أ): يا أبا ذر اقرأ: ﴿ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ﴾ .

قال : يا رسول الله يا رسول الله ، أوصني .

<sup>(1052) -</sup> المرمة : الإصلاح للشيء إذا فسد ، انظر : اللسان .

قال : أوصيك بتقوى الله ، فإنه زين لأمرك كله .

قال: زدني .

قال : عليك بطول الصمت فإنه مطردة للشيطان ، وعون لك على أمر دينك ، وإياك والضحك فإنه يميت القلب ويُذهب نور الوجه .

قال: زدني .

قال : أحِبُّ المساكين ومجالستهم .

قال: زدني .

قال : قل الحق وإن كان مراً .

قال: زدنى .

قال : لا تخف في الله لومة لائم .

قال: زدني .

قال : يحجزك عن الناس ما تعلم من نفسك ولا تجد عليهم فيما تأتي .

قال: يا أبا ذر كفى بالمرء غياً أن يكون فيه تلاث خصال: يعرف من الناس ما يجهل من نفسه ، ويتجسس لهم ما هو فيه ، ويؤذي جليسه فيما لا يعنيه، يا أبا ذر لا عقل كالتدبير ولا ورع كالكف ولا حسب كحسن الخلق الهد (1053).

<sup>(1053)</sup> \_ هذا الحديث لا يصح بهذا السياق وهو منكر ، وكثير من جمله غير صحيحة مطلقاً . وما صح منه كحال بعض الجمل والمعانى فمن روايات أحرى .

والحديث بهذا السياق حاء من طرق .

الأول : طريق يحيى بن سعيد السعدي عن ابن جريج عن عبيد بن عمير عن أبي ذر .

وقيل عن يحيى عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن أبي ذر به .

أخير يحد الحاكم (652/2) وأبو نعيم في الحلية (169/1) وابن عدي في الكامل (244/7) وفيه يحيى =

ابن سعيد هذا والصواب ابن سعد كما ذكر ابن عدي .

وهو ليس بثقة كما قال الذهبي ، وذكر ابن حبان أنه يروي المقلوبات والملزقات .

ومثله عندما يروي عن ابن حريج ما لا يرويه غيره ، يعتبر أئمة الحديث هذا التفرد منكراً يصير الرواية منكرة .

ولهذا حكم الإمام ابن عدي على الحديث بالنكارة فقال : هذا حديث منكر .

وكذا ابن حبان فإنه في المحروحين (129/3) اعتبر هذه الرواية ليست مـن ابـن حـريج ولا عطـاء ولا عبيد بن عمير .

يشير إلى القطع بأنها ملزقة بهم ، وهو الصحيح .

الثاني : طريق إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى الغساني عن أبيـه عـن حـده عـن أبـي إدريـس عـن أبى ذر .

أخرجها ابن حبان (76/2) وأبو نعيم في الحلية (166/1) .

وفيه إبراهيم بن هشام كذاب كما ذكر أبو حاتم وأبو زرعة وحده يحيي ضعيف.

الثالث : طريق معان بن رفاعة حدثني على بن يزيد عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبي أمامة به .

أخرجه أحمد في مسنده (265/5) .

وفيه معان لين الحديث لا يحتج به .

وعلي بن يزيد هو الألهاني منكر الحديث ، وأحاديثه عن القاسم واهية .

الرابع : طريق الماضي بن محمد عن علي بن سليمان عن القاسم بن محمد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر به .

أخرجه الطبري في تاريخ دمشق (49/1) وابن عساكر في تاريخ دمشق (208/8) وهـو مسلسـل بالعلل.

الماضي قال أبو حاتم: لا أعرفه، وقال ابن عدي: مصرى منكر الحديث.

وشيخه علي بن سليمان مجهول .

والقاسم بن محمد مثله ، وليس هو الإمام المعروف .

الخامس : طريق المسعودي عن أبي عمرو الشامي عن عبيد بن الخشخاش عن أبي ذر ببعضه .

أخرجه أحمد (178/5) والطيالسي (478).

وفيه المسعودي مختلط ، وعبيد بن الخشخاش قال عنه الدارقطني كما في رواية البرقاني عنه : "متروك".

السادس : طريق أبي صالح عبدالله عن معاوية بن صالح عن أبي عبدالملك محمد بن أيوب وغيره =

[34] أخبرنا الشريف أبو نصر الزينبي رحمه الله ببغداد (1054) أنا أبو طاهر المخلص نا عبدالله بن محمد البغوي نا أبو عبدالله أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني نا يحيى بن سعيد عن شعبة أحبرني أبو جَمْرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول: قدم وفد عبد القيس على رسول الله على ، فأمرهم بالإيمان بالله عز وجل ، قال: تدرون ما الإيمان بالله ؟ قالوا: الله عز وجل ورسوله أعلم ، وقال : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة

من المشيخة عن ابن عائذ به .

أخرجه ابن عساكر (276/23) . وفيه أبو صالح سيء الحفظ .

وابن أيوب غير معروف بجرح ولا تعديل .

وابن عائذ إن لم يكن هو أبا إدريس الخولاني وتحرف من عائذ إلى ابن عائذ وإلاّ فلم أعرفه .

السابع: رواية المختار بن غسان عن إسماعيل بن سلمة عن أبي إدريس.

ذكرها أبو نعيم في الحلية (169/1) .

وفيه المختار غير معروف بتوثيق ، وإسماعيل إن لم يكن هو ابن مسلم كما ذكر العلاّمة الألبـاني فهـو غير معروف ، وإن كان ابن مسلم فضعيف .

وحديث له هذه الطرق الواهية لا يصح .

وأما ذكر عدد الرسل ، فقد صح من طرق عن أبي توبة الربيع بن نافع حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول حدثني أبو أمامة أن رجلاً قال : يا رسول الله : أنبياً كان آدم ؟ قال : نعم مكلم .

قال : كم كان بينه وبين نوح ؟

قال : عشرة قرون .

قال : يا رسول الله : كم كانت الرسل ؟

قال : ثلاثمائة ولحمسة عشر .

أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (1101/4) والطبراني (118/8) والحاكم (288/2). وإسناده صحيح. (1054) - الشريف أبو نصر الزينبي وهو محمد بن محمد بن على بن حسين الهاشمي العباسي البغدادي الشيخ الصالح الزاهد مسند الوقت كما قال الذهبي ، توفي سنة 479هـ، انظر السير (444/18) وتقدم في ترجمة المصنف .

قال أهل التاريخ: وفي هذه السنة بعث رسول الله ﷺ عمرو بن حزم رضي الله عنه عاملاً على نجران ، فأقام عندهم يعلمهم السنة ومعالم الإسلام إلى أن توفي رسول الله ﷺ .

وقدم عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه ومعه صلب من ذهب فقال النبي الله الخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله (1056)، وقدم بعده

<sup>(1055)</sup> ـ حديث وفد عبد القيس هو ضمن خبر الوفد وتقدم تخريجه ، وهو صحيح .

<sup>(1056)</sup> ـ رواه الترمذي (3095) والبخاري في التاريخ (106/7) والطبراني (92/17) والطبري (114/10) .

من طرق عن عبدالسلام بن حرب قال : ثنا غُطَيف بن أعين عن مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم به .

وفيه غُطيف ضُعِّف.

لكن له شاهد عند ابن مردويه في تفسيره من طريق عمران القطان حدثنا حالد العبدي عن صفوان ابن سليم عن عطاء بن يسار عن عدي بن حاتم الطائي به .

ساقه عن ابن مردويه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (66/2) .

وفيه عمران القطان صدوق يهم .

وخالد العبدي لم أعرفه .

وجاء معنى الحديث دون ذكر عدي من طريق الثوري والأعمش والعوام بن حوشب عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري عن حذيفة موقوفاً بمعناه .

أخرجه عبدالرزاق (272/2) في تفسيره والطبري (114/10) وسعيد بن منصور (245/5 ـ الثاني) . وصرح حبيب بالتحديث في رواية سعيد بن منصور .

لكنْ ذكرَ العلائي أن رواية أبي البختري عن حذيفة مرسلة وأنه لم يسمع منه .

وفد طيء (1057)، وقدم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه ، فبعثه رسول الله الله إلى هدم ذي الخلصة فهدمها (1058)، وقدم وفد مُراد رأسهم فروة بن مسيك المرادي ، واستعمله رسول الله على مُراد ومذحج (1059)، وقدم وفد

= وهذا وإن لم يرد في كلام أبي حاتم والبخاري من أئمة العلل لكن نفيهم لسماعه عن جماعة من الصحابة يدل من باب أولى أنه لم يسمع من حذيفة .

كقول شعبة وأبي حاتم بأن أبا البختري لم يسمع علياً ولم يدركه ، وحذيفة إنما مات في خلافة على. غير أنه جاء عند سعيد بن منصور في هذا الأثر سماع أبي البختري من حذيفة وهو غير مستبعد من حيث عمره.

إلاَّ أن نفي الأئمة للسماع مقدم ، والله أعلم .

(1057) ـ وفد طيء جاء ذكره من رواية ابن إسحاق عند البيهقي في المدلائل (337/5) ومن رواية الواقمدي عند ابن سعد (321/1) .

وذكر خبر الوفد أبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة في ترجمة عدي بن حاتم فأسنده وذكر قـدوم عدي وزيد الخيل .

(1058) ـ أخرجه البخاري (3611) ومسلم (2476) من طريق خالد (بن عبدالله الواسطي) عن بيان (ابن بشر) عن قيس بن أبي حازم عن جرير به .

(1059) ـ جاء ذكر الوفد من رواية الواقدي عند ابن سعد (327/1) .

ونقله الحافظ عن أبي عمرو الشيباني في الإصابة (368/5).

وأما استعماله فجاء عند الترمذي (3222) من طريق أبي كريب وعبد بن حميد وغير واحد عن أبي أسامة عن الحسن بن الحكم النخعي حدثنا أبو سبرة النخعي عن فروة بن مسيك وفيه تأميره على قومه .

وإسناده ضعيف لحال أبي سبرة فهو لم يوثق .

وأما الحسن بن الحكم ، فالراجح أنه حسن الحديث ، وثقه أحمد وابن معين .

ونسبه ابن حبان إلى الخطأ .

وهناك له طرق أخرى ضعيفة .

غسّان (1060)، ووفد كِنْدة (1061)، ووفد خولان (1062)، وكان النبسي ﷺ إذا قدم عليه الوفود لبس أحسن ثيابه وأمر أصحابه بذلك (1063).

قالوا: وبعث رسول الله على بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن في شهر رمضان ، قال : يا رسول الله ، كيف أصنع ؟ قال : إذا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهم حتى يقاتلوك ، وقل لهم : هل لكم إلى أن تقولوا لا إله إلا الله ؟، فإن قالوا نعم ، فقل لهم : هل لكم إلى أن تصلوا ؟ فإن قالوا نعم ، فقل لهم : هل لكم

(1060) \_ هو من رواية الواقدي كما في الطبقات (338/1) .

. (1061) ـ ذكر خبره أبو عبيدة معمر بن المثنى كما في المستدرك للحاكم (40/4) .

ورواه ابن ماجه (2612) من طريق حماد بن سلمة عن عقيل بن طلحة السلمي عن مسلم بـن هيصـم عن الأشعث بن قيس فذكره .

وهو عند أحمد (11/5) وغيره .

وفيه مسلم بن هيصم غير موثق .

لكن يشهد له ما رواه أحمد (11/5) والطبراني (236/1) من طريق هشيم أنبأنا مجالد عن الشعبي عن الأشعث بن قيس به .

وله طريق آخر عند ابن شبة (292/1) .

ورواه ابن إسحاق عن الزهري كما في السيرة لابن هشام (283/5) .

وهو عند ابن سعد (22/1) عن الزهري مرسلاً.

(1062) - رواه ابن سعد (324/1) من طريق الواقدي .

(1063) ـ الخبر كما عند المصنف لم أقف عليه إلا من طريق الواقدي عند ابن سعد (346/4) .

وعند ابن عساكر (270/44) بإسناد ضعيف عن ابن عمر .

وفيه أن كان له ثوبان ممشقان كان يلبسهما للوفد ويخطب فيهما الجمع .

لكن يغني عن هذه الروايات في هذا المعنى ما رواه البخاري (5636) من طريق عبدالله بن دينار عن ابن عمر عن عمر أنه رأى حلة سيراء تباع فقال : يا رسول الله لو ابتعتها فلبستها للوفد إذا أتوك ...

إلى أن تخرجوا من أموالكم صدقة فتردونها على فقرائكم ؟ فإن قالوا نعم فلا تبغ منهم غير ذلك (149/أ)، ولأن يهدي الله على يديك رجلاً واحداً خيرٌ لك مما طلعت عليه الشمس (1064)، ونزلت على رسول الله في : ﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين﴾ فجاء عبدالله بن أم مكتوم فقال : يا رسول الله إني أحب الجهاد في سبيل الله ولكن بي من الزمانة ما ترى قد ذهب بصري ، قال زيد بن ثابت رضي الله عنه فثقلت فخذه على فخذي حتى خشيت أن يرضها ثم قال : اكتب ﴿ غير أولى الضرر﴾ (1065).

قالوا: وقدم العاقب والسيد من نجران وكتب لهم رسول الله عليه كتاباً صالحهم عليه فهو في أيديهم إلى اليوم، وقالا: يا رسول الله ابعث إلينا رجلاً أميناً

<sup>(1064)</sup> ـ روى مسلم (1480) من طريق معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة أن أبا عصرو ابـن · حفص بن المغيرة خرج مع على بن أبى طالب إلى اليمن .

والإسناد ظاهره الإرسال .

وهو عند أحمد (413/6) من طريق ابن إسحاق حدثني عمران بن أبي أنيس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس به .

وإسناده صحيح موصول .

وروى بعث على إلى اليمن البخاري (4092) من طريق يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق عـن أبـي إسحاق سمعت البراء ، وفيه بعث على إلى اليمن .

وأما نهيه عن المقاتلة حتى يقاتلوا فهو من طريق الواقدي عنىد ابن سعد (169/2) وباقيـه جـاء عنىد الحاكم (690/3) .

من طريق أحمد بن نجدة نا يحيى بن محمد بن عبدالحميد ثنا قيس بن الربيع عن أبي خالد عن يزيد بـن عبدالرحمن عن عبدالرحمن بن عبدالله مولى على عن أبي رافع .

وفيه فأوصاه بأشياء فقال : يا على لأن يهدي الله على يديك رحلاً ...

وإسناده ضعيف .

<sup>(1065)</sup> ـ رواه البخاري (2677) من طريق الزهري عن سهل بن سعد عن مروان ابن الحكم عن زيد بنحوه . وعند البخاري أيضاً (2676) ومسلم (1898) من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن البراء به مختصراً .

نعطيه ما سألتنا ، فقال النبي ﷺ : لأبعثنّ إليكم رجلاً أميناً حق أمين ، فاستشرف لها الناس فبعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه (1066).

قالوا: وبينما رسول الله على قاعد مع أصحابه إذ طلع عليهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يُرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منهم أحد حتى جلس إلى نبي الله فلله فوضع ركبته إلى ركبته ووضع كفه على فخذه ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة وتوتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً، قال: صدقت، فعجب المسلمون منه يسأله ويصدقه، ثم قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كله خيره وشره، قال: صدقت، قال: فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال: فأخبرني عن الإحسان، عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها (149/ب) بأعلم من السائل، قال: فأخبرني عن أمارتها، قال: أن تلد المرأة ربها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، ثم انطلق فقال رسول الله نهم : هذا حبريل أتاكم يعلمكم

<sup>(1066)</sup> ـ رواه البخاري (4119 ـ 4120) من طريق شعبة وغيره عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة به . وليس فيه ذكر الكتاب .

وروي الحديث من طريق أبي إسحاق وقيل فيه ابن مسعود بدل حذيفة .

ورجح الدارقطني في العلل (760) أنه من حديث ابن مسعود .

أما الكتاب فقد روى خبره يونس بن بكير عن سلمة بن عبد يشوع عن أبيه عن جده .

قال يونس وكان نصرانياً فأسلم فذكر الخبر والكتاب.

أخرجه البيهقي في الدلائل (385/5) .

ولم أعرف سلمة بن عبد يشوع ولا أباه ولا جده .

دينكم ا.هـ (1067).

قال أصحاب التواريخ: ثم إن النبي الله أراد أن يحج حجة الوداع فأذن في الناس أنه خارج (1068)، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله ويعمل مثل عمله ، فخرج على حتى أتى ذا الحليفة وولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما فأرسلت إلى رسول الله الله الكيف أصنع وقال المنتشفري بشوب وأحرمي ، ثم صلى رسول الله الله في مسجد ذي الخليفة، وأمر ببدنته أن تشعر (1069) ويسلت عنها الدم (1070)، ثم ركب القصواء، فلما استوت به ناقته على البيداء أهل وإذا بين يديه وخلفه وعن يمينه وعن يساره من الناس بين راكب وماش ، ورسول الله المنته الكهم فأهل : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ،

<sup>(1067) -</sup> أخرجه مسلم (8) وغيره من طريق كهمس بن الحسن عن عبدالله بن بريدة عن يحيى ابن يعمر عن ابن عمر به .

<sup>(1068)</sup> ـ خبر هذه الحجة المباركة ساقه المصنف من حديث جابر الطويل سوى مداخلات قليلة سأبينها . أما حديث جابر بن عبدالله فهو عند مسلم (1218) من طريق حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر به ، والسياق بطوله من رواية جابر هذه ، سوى مواطن سأنبه عليها .

<sup>(1069)</sup> ـ إشعار البُدن ـ وهي الإبل ـ أن يكشط حلد البدنة حتى يسيل الدم فيكون ذلك علامـة علـي كونهـا هدياً ، انظر فتح الباري .

ونقل عن مالك بن أنس أن هذا الإشعار خاص باللتي لها سنام .

والجماهير على أن البقر تلحق بالإبل في سنة الإشعار .

ونقل الحافظ أن الغنم لا تشعر اتفاقاً .

والإشعار سنة مستحبة .

<sup>(1070) -</sup> أما إشعاره البدنة وسلت الدم ، فهو عند مسلم (1243) من طريق شعبة عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس به .

(1071) \_ وأما قوله فمنهم من أهل مفرداً ...

فهو بالمعنى لا باللفظ في رواية حابر بن عبدالله ، ويدل عليه أو يوافقه ما رواه البخـاري (1313) مـن طريق الزهري عن عروة عن عائشة به .

(1072) ـ وأما الدخول من باب بني شيبة فلم أقف عليه في ذكر حجة الوداع .

لكن هو من حديث ابن عباس في عمرة القضاء .

أخرجه ابن خزيمة (308/4) والبيهقي (72/5) من طريق عبدالرحمن بن سليمان عن عبدالله بن عثمان بن خثيم أخبرنا أبو الطفيل عن ابن عباس به بذكر الباب الأعظم وهو نفسه باب بني شيبة كما ذكر الأزرقي في أخبار مكة (245/2) .

وإسناد ابن عباس حسن لحال ابن خثيم .

وحاء له شاهد من طريق ابن حريج عن عطاء ذكره البيهقي في السنن (72/5) ووصفه بالجيد.

. أما ما رواه الطبراني في الأوسط (157/1) من طريق مروان ابن أبي مروان العثمـاني عـن عبـدالله بـن · نافع عـن مالك عـن نافع عـن ابن عـمر به مرفوعاً .

وفيه مروان لم أقف له على ترجمة لكن نقل الهيثمي عن السليماني قوله : فيه نظر .

وعبدالله بن نافع لم يتميز لي هل هو الصائغ أم ابن ثابت الزبيري ؟

و رجح الحافظ أنه الصائغ كما في التلخيص .

وهو فيه كلام على أنه يحسن حديثه إذا لم يخالف أو لم يتفرد بما يستغرب ، لكنه تفرد فيبعد أن يكون ما رواه محفوظاً .

وللحديث طريق آخر عند أبي يعلى كما في المطالب (330/3) .

من طريق حسان بن عباد بن يزيد القرشي ثنا إبراهيم بن أبي محذورة عن أبيه عن جده به ..

وإسناده غريب ، وفيه من لم أعرف .

وفي مسائل صالح لأبيه الإمام أحمد ما يدل على أن الإمام أحمد كان يرى بسنية الدخول منه ، انظره (20/2) .

البيت ، وصلى ركعتين قرأ فيهما ﴿ قل يأيها الكافرون ﴾ و﴿ قل هو الله أحد ﴾ ، ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما رقيي على الصفا قرأ ﴿ إِنَ الصَّفَا وَالْمُرُوةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ ﴾ (150/أ) أبدأ بما بدأ الله به ، فلما رقِّي عليه ورأى البيت استقبل القبلة وقال : لا إله إلاّ الله وحده لا شريك لـه، لـه الملـك ولـه الحمد وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ، قال ذلك ثلاث مرار ثم نزل إلى المروة فلما انصبت قدماه في بطن الوادي حبَّ حتى إذا صعد مشى فلما أتى المروة صعدها وفعل عليها ما فعل على الصفا ، حتى إذا كان آخر طواف على المروة قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة ، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة ، فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال : يا رسول الله لعامنا هذا أو للأبد ، فشبك رسول الله ﷺ بين أصابعه وقال : دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل للأبد ، وقدم على رضي الله عنه من اليمن فوجد فاطمة رضي الله عنها لبست ثياب صبغ واكتحلت فأنكر ذلك عليها ، فقالت : أبي أمرني بهذا ، ثم قال النبي ﷺ لعلى ما قلت حين فرضت الحج ؟ قال قلت : اللهم إني أهل بما أهـل به رسولك ، قال رسول الله ﷺ : فإن معى الهدي فلا تحل فكان جميع الهدي الـذي قدم به على رضى الله عنه من اليمن والذي أتى به النبى الله مائة فحلَّ الناس وقصروا إلاَّ النبسي ﷺ ومن كان معه هدي قالوا : واعتل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فدخل عليه رسول الله ﷺ يعوده فبكي سعدٌ فقال له النبي ﷺ : ما يبكيك؟ قال : خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن حولة ، فقال النبي على (150/ب): اللهم اشف سعداً ، اللهم اشف سعداً ، اللهم اشفِ سعداً ، فقال : يا رسول الله إن لي مالاً كثيراً وإنما يرثني بنت لي ، أفأوصى بمالى كله ؟ قال : لا ، قال : فالثلثين ؟ قال : لا ، قال : فالنصف ؟ قال : لا ،

<sup>(1073)</sup> ـ أما مرض سعد بن أبي وقاص ، فهو في البخاري (5335) من طريق الجعيد عن عائشة بنت سعد عن سعد به .

وأيضاً عنده (1233) من طريق الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه به .

وعند مسلم (1628) من طريق أيوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبدالرحمن عن ثلاثة من ولد سعد كلهم عن سعد به .

<sup>(1074) -</sup> هذه سنة من السنن المهجورة ، والموضع المذكور هو ذلك المكان الذي يسبق وادي عرنة بالنسبة للقادم إلى عرفة من جهة المشاعر منى ومزدلفة ، وبها الآن شجيرات قليلة ، وقد سمعت ذات حجة إحدى السيارات التابعة لمكاتب التوعية والإرشاد السعودية وهي تنبه الحجاج بمكبر صوت على أن هذا المكان هو خارج عرفة ، ثم نبه هذا المنادي جزاه الله خيراً إلى أن السنة البقاء في هذا المكان إلى الزوال .

موضوع ودماء الجاهلية موضوعة ، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانـة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فُرشكم (151/أ) أحداً تكرهونه ، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، قد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله ، وأنتم تُسألون عني فماذا أنتم قائلون ؟ قالوا : نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت ، فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء : اللهم اشهد ، ثم أذن وأقام وصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ولم يصلِّ بينهما شيئاً ، ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل جبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفأ والمسلمون معه حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً ثم أردف أسامة خلفه ودفع رفي وقد شنق القصواء بالزمام ويقول بيده اليمني: أيها الناس السكينة السكينة ، كلما أتى جبلاً من الجبال أرخي لها قليلاً حتى تصعد ، فلما أتى المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ، ولم يسبح بينهما شيئاً ، ثم اضطجع حتى طلع الفحر (1075)، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة ودعا وكبر وهلل ثم لم يزل واقفاً حتى أسفر جداً ، ثم دفع [قبل] أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس حتى أتبي محسر فسلك الطريق الوسطى التي تخرج إلى الجمرة الكبرى ، فلما أتى الجمرة رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة رماها من بطن الوادي بمثل حصى الخذف ، ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثة وستين بدنة (151/ب) ثم أعطى علياً رضى الله عنه فنحر ما غير منها وأشركه في هديه ، وأمر من كل بدنية بيضعة

<sup>(1075)</sup> ـ ثبت في الصحيحين أن أسماء بنت أبي بكر رضى الله عنها قد صلت صلاة القيام ليلة المبيت بمزدلفة.

فجُعِلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ، ثم ركب رسول الله القصواء فأتى البيت فطاف طواف الزيارة (1076)، ثم قال : يا بني عبدالمطلب انزعوا فلولا أن يغلبكم الناس لنزعت معكم ، فناولوه دلواً من زمزم فشرب منه ، ثم رجع الله عنى وصلى الظهر بها (1077)، ثم أقام بها أيام منى ثم ودع

لم يرد في سياق حابر الذي ساق منه المصنف ما تقدم ، وإنما في سياق حابر عنـد مسـلم وغـيره "ثـم ركب رسول الله ﷺ فأفاض إلى البيت فصلى بمكة ..." .

فلم يذكر الطواف.

بل الذي ذكره بعض أهل العلم أنه لم يطف اكتفاءً بطوافه الأول لأنه كان قارناً ، واستدلوا بحديث عائشة عند البخاري (1481) ومسلم (1211) من طريق مالك عن الزهـري عـن عـروة عـن عائشـة قالت : "وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً" .

(1077) ـ قوله ثم رجع ﷺ وصلى الظهر بها ليس هو من رواية جابر ، وإنما من رواية ابن عمر عنـد مسـلم (1308) من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به .

والذي من رواية حابر ضمن سياقه للحجة من نفس الطريق السابق إنما هو بلفظ "فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر ...".

ووافق حابراً في هذا عائشةُ رضي الله عنها كما روى أحمـد (90/6) والطحاوي في شرح المعاني (220/2) وابن حبان (180/9) .

من طريق ابن إسحاق عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة به .

وصرح ابن إسحاق بالتحديث عند ابن حبان .

فاتفقت عائشة وحابر في حكاية صلاته الظهر بمكة ، بينما خالف ابن عمر فحكى صلاته الظهر بمني.

ولا يخلو الأمر من أحد ثلاثة أوجه :

ـ إما أن يكون ﷺ صلى الظهر بمكة ثم رجع إلى منى فلم يصل بها ظهراً كما هو رواية جابر وعائشة ويكون قد وهم ابن عمر .

\_ وإما أن يكون صلى الظهر بمنى و لم يصلٌ بمكة كما هي رواية ابن عمر ويكون جمابر وعائشة قد وهما .

ـ وإما أن يكون قد صلى الظهر مرتين ، فروى كل ما رأى .

<sup>(1076)</sup> ـ قوله : "فأتى البيت فطاف طواف الزيارة" .

البيت (1078)، وخرج إلى المدينة والمسلمون معه فأقام بالمدينة بقية ذي الحجة ومحرم وبعض صفر.

والأقرب إلى الصواب والله أعلم في هذه الأوجه ما كان أوفق إلى سنته المعتادة والأليق به ﷺ وما كان
 مقبو لا عقلاً بأدنى قدر من التكلف .

فسنته المعتادة نصت بأنه ﷺ لم يكن يصلي الفرض مرتين ، فالحكم بذلك هنا مع كونه محتملاً فيه ما فيه .

وكون عائشة وجابر قد أخبرا بأنه ﷺ صلى الظهر بمكة ، فإنه بلاشكٌ يـدل في أدنى أحواله أنه ﷺ كان وقت دخول الظهر موجوداً بمكة ، إما من أول الوقت أو بعضه ؛ إذ لا يمكن مع غـير هـذا أن يظن جابر وعائشة ما أخبرا به من صلاته فيها .

وهذا أيضاً ما يشهد له واقع أماكن المناسك والأفعال المشروعة في ذلك اليوم .

وإذا كان كذلك فالأليق به ﷺ أنه صلى الصلاة في أول وقتها كما هي سنته السابلة ، وعليه فيلزم أنه صلى بمكة إن صلى في أول الوقت .

وقد اتفق جابر وعائشة وابن عمر أن تواجده بمكة في هذا الوقت كان سابقاً لتواجده بمنى ، فعلى قول ابن عمر . قول ابن عمر .

ثم من المؤيد للأخذ بقول حابر وعائشة أن النبي الله باعتبار ما دل عليه مجموع الروايات من أنه كان بمكة في أول وقت الظهر ثم أصبح بمنى في الجزء الآخر من الوقت \_ فإنه على هذا إذا تصورنا خطأ حابر وعائشة فيما أخبرا به ، فإننا لن نجد تصوراً مناسباً يمنح سبباً طبيعياً للخطأ والوهم وله نظائر في الواقع بكثرة .

بخلاف تخطئة ابن عمر أو توهيمه ، فإنه من الطبيعي أن يكون ابن عمر قد حكم بصلاته ﷺ الظهر في منى بناءً على عدم رؤيته يصليها في مكة .

هذا أمر طبيعي وله نظائر في الواقع ، فإنك تحكم على خطوة لم ترها بناء على خطوة سبقتها يلزم منها ذلك .

إذا استحضرنا هذا ، وأضفنا إليه كون حابر وعائشة اثنين ، واحتمال خطئهما ضعيف بالنسبة لتخطئة واحد كما هو الحال في ابن عمر ، فعلى هذا نكون خلصنا إلى أن تصويب قول حابر وعائشة هو الأكثر حظوظاً في هذه القرائن مع احتمال غير هذا ، والله أعلم .

(1078) - روى البخاري (1668) ومسلم (1327 - 1328) من طريق ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس بذكر الأمر به عنه ﷺ .

وعند البخاري (1669) من طريق عمرو بن الحارث عن قتادة حدثه أنس به من فعله ﷺ ، وظاهره أنه في حجة الوداع .

# فصل في ذكر مرض النبي ﷺ ووفاته:

قال أهل التاريخ: أول ما اشتكى رسول الله على يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من صفر، وهو في بيت ميمونة رضي الله عنها حتى أغمي عليه من شدة الوجع، فاجتمع عنده نسوة من أزواجه والعباس بن عبدالمطلب وأم سلمة وأم الفضل بنت الحارث أخت ميمونة وأسماء بنت عميس، فتشاوروا في لدِّر رسول الله على فلدُّوه وهو مغمور أي مغماً عليه، فلما أفاق قال: من فعل بي هذا؟ هذا عمل نساء جئن من هاهنا وأشار إلى أرض الحبشة، فقالوا: يا رسول الله أشفَقنا أن يكون بك ذات الجنْب، فقال رسول الله على: ما كان الله ليقذِفني بذلك الداء، ثم قال: لا يبقين أحدٌ في الدار إلاّ لُدّ إلاّ العباسُ (1079).

فلما ثقل برسول الله ﷺ العلة استأذنت عائشة أزواجَه أن تمرضه في بيتها فأذِنَّ لها ، فحرج (152/أ) رسول الله ﷺ بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس وعلي رضي الله عنهما ، حتى دخل بيت عائشة رضي الله عنها ، فلما دخل بيتها اشتد وجعه قال : اهريقوا على من سبع قِرب لم تُحلل أوكيتُهُن لعلي أعهد إلى الناس فأحلسوه في مخضب لحفصة ثم صب عليه من تلك القرب حتى جعل يشير إليهن بيده أن قد فعلن (1080)، ثم قال ضعوا لي في المخضب ماء ، ففعلوا

<sup>(1079)</sup> ـ رواه البخاري (5382) ومسلم (2213) من طريق موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبدالله عن عائشة به .

وعند الحاكم (225/4) وابن حبان (14/552) من طريق معمر عن الزهري أخبرني أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث عن أسماء بنت عميس بنحو سياق المصنف .

وإسناده صحيح .

<sup>(1080)</sup> ـ إلى هنا جاء عند البخاري (195 ـ 4178) ومسلم (418) من طريق معمر عن الزهري عن عبيـد الله بن عبدالله بن عتبة عن عائشة به .

وفيه أنه هو الذي استأذن نساءه .

فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال ضعوالي في المحضب ماء ففعلوا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق ، ثم قال : ضعوالي في المحضب ماءً ففعلوا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه فأفاق وقال : أصلّى الناس بعد ؟ قالوا : لا يا رسول الله وهم ينتظرونك ، والناس عُكُوف ينتظرون رسول الله لله ليصلي بهم العشاء الآخرة فقال : مروا أبا بكر أن يصلّي بالناس ، فقالت عائشة : يا رسول الله إن أبابكر رجل رقيق وإنه إذا قام مقامك بكى ، فقال : مُروا أبا بكر يصلي بالناس ، ثم أرسل إلى أبي بكر فأتاه الرسول فقال : إن رسول الله اله يامُرُك أن تصلي بالناس ، فقال أبو بكر رضي الله عنه : يا عمر صلّ بالناس ، فقال عمر : أنت أحق إنما أرسل إليك رسول الله اله ، فصلّى بهم أبو بكر رضي الله عنه تلك الأيام، ثم وحد رسول الله الله من نفسه خِفة فحرج لصلاة الظهر بين العباس وعلي رضي الله عنهما ، وقال لهما : أحلساني عن يساره فكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بصلاة رسول الله الله وهو حالس ، والناس (152/ب) يصلون بصلاة أبي بكر (1081).

قال أهل التاريخ: فصلى رسول الله الله كُلْفَ أبي بكر قاعداً في ثوب واحد (1082)، ثم قام وهو عاصب رأسه بخِرقة حتى صعِد المنبر ثم قال: والذي نفسي بيده أنا لقائم على الحوض الساعة، ثم قال: إن عبداً عرضت عليه الدنيا وزينتُها فاختار الآخرة، فلم يفطِن أحد لقوله إلا أبو بكر فذرفت عيناه وبكى وقال: بأبي أنت وأمي بل نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا وأموالنا، فقال رسول

<sup>(1081)</sup> ـ رواه البخاري (655) ومسلم (418) من طريق زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة قال: دخلت على عائشة فذكرت الحديث بطوله.

<sup>(1082)</sup> ـ رواه الترمذي (363) والنسائي (281/1) من طرق عن حميد عن ثابت عن أنس به ، وإسناده . صحيح على شرط الشيخين ، وذكر ثابت محفوظ .

الله ﷺ: إن أمنَّ الناس علي في بدنه وذات يده أبو بكر ، ولو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ، ولكن أخوّة الإسلام سُدُّوا كل خَوخة في المسجد إلا لاتخذت أبا بكر ، ثم قام ودخل البيت وهي آخر خطبة خطبها رسول الله خوخة أبي بكر ، ثم قام ودخل البيت وهي آخر خطبة خطبها رسول الله عنها والناسُ صفوفٌ خلف أبي بكر رضي الله عنه وكأنّ وجهة ورقة مصحف فتبسم وتحرك الناسُ فأشار إليهم أن مكانكُم وألقى السَّحْف (1084)، وتُوفِّي في آخر ذلك اليوم (1085) ﴿ وتوفِّي في بيتي ويومي وبين سَحْري ونحري وكان أحدُنا يعودُه بدعاء إذا مرض فذهبت أعوده فرفع رأسه وبين سَحْري ونحري وكان أحدُنا يعودُه بدعاء إذا مرض فذهبت أعوده فرفع رأسه إلى السماء وقال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى ومر عبدالرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما وفي يده جريدة رَطْبة فنظر إليه النبي ﷺ فظننت أن له بها حاجة فأخذتها فمضغت رأسها ثم دفعتها إليه فاستن بها ثم ناولنيها فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من (155/أ) الآخرة ا.هـ (1086).

<sup>(1083) -</sup> رواه البخاري (454 - 3691) ومسلم (2382) من طريق عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري به دون ذكر الحوض وعصابة الرأس .

وعند ابن سعد (230/2) من طرق عن أنيس بن أبي يحيى عن أبي سعيد به .

دون ذكر الخوخة أو الباب ، وكذلك هو عند أحمد (91/3) من هذه الطريق .

وأيضاً ابن أبي شيبة (6/306) وبقي بن مخلد في الحوض والكوثر (6) .

وروى نحوه النسائي (35/5) من طريق حرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس بل هو عند البخاري من هذه الطريق .

<sup>(1084) -</sup> السجف: الستر ، انظر: اللسان .

<sup>(1085)</sup> ـ خروجه يوم الاثنين رواه البخاري (648) ومسلم (419) من طرق عن الزهري أخبرني أنس به .

<sup>(1086)</sup> ـ رواه البخاري (1323) (4185) ومسلم (2443) عن هشام عن عروة عن عائشة .

ومن طريق أخرى عند البخاري (2933) عن ابن أبي مليكة عن ذكوان مولى عائشة عنها به .

و(4186) بسياق المصنف .

## فصل:

قال أهل التاريخ: توفي رسول الله ﷺ يوم الإثنين لثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول (1087)، وكان أبو بكر رضي الله عنه بالسُّنْح في ناحية المدينة، فحاء فدخل على رسول الله ﷺ وهو مُسحّى فوضع فاه على حبين رسول الله ﷺ وحعل يقبله ويبكي ويقول: بأبي أنت وأمي طبت حياً وطبت ميتاً، فلما خرج مر بعمر رضي الله عنه وهو يقول: ما مات رسول الله ﷺ ولا يموت حتى يقتل المنافقين، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أيها الرجل ارْبَعْ على نفسك فإن رسول الله ﷺ قد مات، ألم تسمع الله يقول: ﴿ إنك ميتٌ وإنهم ميتون ﴾ وقال: ﴿ وما حملنا لبشرٍ من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون ﴾، ثم أتى أبوبكر رضي الله عنه المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إن كان محمدٌ إلهكم الذي تعبدونه فإن إلهكم قد مات، وإن كان إلهكم الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت، ثم تلا ﴿ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قُتِل انقلبتم

<sup>(1087)</sup> ـ لا خلاف أنه توفي ﷺ يوم الاثنين .

أما أنه لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول فهو محل خلاف .

فهذا هو قول ابن إسحاق كما ثبت عنه عند البيهقي (235/7) دلائل.

وصح عن سليمان التيمي أنه قال : لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول .

واكتفى عروة بالقول بأنه توفي في ربيع الأول (234/7) دلائل البيهقى .

بينما قال موسى بن عقبة أنه توفي حين زاغت الشمس بهلال ربيع الأول ، يعني آخر نهار من شهر صفر .

ثبت عنه كما في الدلائل للبيهقي (234/7) .

وعامة أهل العلم على أنه في ربيع الأول .

ولا حجة في الباب ترفع النزاع ، والله وحده أعلم .

وانظر إن شئت فتح الباري (129/8 ـ 130) .

على أعقابكم ﴾ حتى ختم الآية ثم نزل وقد استيقن المؤمنون بموت رسول الله على (1088).

#### فصل:

[35] أخبرنا أبو القاسم بن عليك (1089) أنا عبدالملك بن الحسن الأزهري نا أبو عوانة الإسفرايني نا الصنعاني نا أحمد بن يونس قال أبو عوانة وحدثنا النفيلي علي بن عثمان نا معاوية بن عمرو ، حقال أبو عوانة ونا الحسن بن عمر الميموني بالرقة نا خلف بن تميم حقال أبو عوانة وحدثنا أبو أمية يحيى بن أبي بكير وأحمد بن يونس ومعاوية بن عمرو الأزدي قالوا: نا زائدة بن قدامة نا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبدالله قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت أما ألا تحدثيني عن مرض رسول الله على ؟ فقالت : بلى ، ثقل النبي ، فقال : أصعوا لي أصلى الناس؟ (153/ب) قلنا : لا هم ينتظرونك يا رسول الله ، فقال : ضعوا لي ماء في المخضب ، قالت : ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال

<sup>(1088)</sup> ـ رواه البخاري (3467) (1184) من طريق هشام عن عروة عن عائشة به .

وأيضاً عنده (4187) من طريق الزهري أخبرني أبو سلمة عن عائشة به .

وسياق المصنف بنحو حديث ابن عمر عند ابن أبي شيبة (427/7) والبزار وغيره من طريق محمد بن فضيل عن أبيه عن نافع عن ابن عمر ، وهذا إسناد حيد فقوله في الخبر:" وإن كان إلهكم الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت" هو ثابت وهو عند البخاري في تاريخه (202/1) بلفظ "ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت"، وهذا من النصوص التي دلّت على علو الرب خلافاً لما عليه الجهمية والنصوص في تقرير هذه العقيدة بلغت المثات مما يقطع معها الدارس بأن منكر ما دلّت عليه لا يتصور إلا أن يكون معانداً والعياذ بالله ، وقد وفقني الله لجمع نصوص العلماء الخاصة بتقرير الإجماع وقد باغت الثلاثين نصاً ، وستُنشر إن وفّق الله في رسالة خاصة ليس فيها إلا نصوص الإجماع ، أسأل الله المحميم .

<sup>(1089)</sup> ـ أبو القاسم بن عليك هو علي بن عبدالرحمن بن حسن بن الحسن بن عليك النيسابوري . ترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام وقال : فاضل عالم من أولاد المحدثين .

وذكر عن الإمام إسماعيل الأصبهاني صاحب هذا الكتاب أنه كان سيء الرأي فيه . وله ترجمة أيضاً في الوافي بالوفيات ، وتوفي سنة 468هـ ، وهو من أكبر شيوخه سناً .

: أصلَّى الناس ؟ فقلنا : لا هم ينتظرونك يا رسول الله ، قـال : ضعوا لـي مـاء في المحضب ، قالت : ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمى عليه ثم أفاق فقال : أصلِّي الناس ؟ قلنا : لا هم ينتظرونك يا رسول الله ، قال ضعوا لي ماء في المحضب ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمى عليه ثم أفاق فقال: أصلَّى الناس بعدُ ؟ قلنا : لا هم ينتظرونك يا رسول الله ، قالت : والناس عُكوفٌ في المسجد ينتظرون رسول الله ﷺ لصلاة العشاء الآخرة ، قالت : فأرسل رسول الله ﷺ إلى أبي بكر رضى الله عنه أن يصلِّي بالناس ، قالت : فأتاه الرسول فقال : إن رسول الله ﷺ يأمرك أن تصلى بالناس ، فقال أبو بكر رضى الله عنه وكان رجلاً رقيقاً : يا عمر صلِّ بالناس ، فقال له عمر : أنت أحق بذلك ، قالت : فصلى أبو بكر لهم تلك الأيام ، قال : ثم إن رسول الله على وجد من نفسه خفة فحرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبوبكر يصلى بالناس ، قالت : فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبي ﷺ لا تتأخر ، وقال لهما : أجلساني إلى جنب أبي بكر فأجلساه ، قالت فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي على والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي على قاعد ، قال عبيد الله فدخلت على عبدالله بن عباس رضى الله عنه فقلت: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض رسول الله على فقال : هاتٍ ، فعرضت حديثها عليه ، فما أنكر منه شيئاً غير أنه قال : أسمت لك الرجل الآخر الذي كان (154/أ) مع العباس ؟ قال : لا ، قال : هو على رضى الله عنه (1090)، قال:

[36] وحدثنا أبو عوانة (1091) نا الصنعاني قال قرأنا على عبدالرزاق عن معمر عن الزهري أخبرني حمزة بن عبدالله بن عمر عن عائشة رضي الله عنها قالت : يا لا دخل رسول الله على بيتي فقال : مروا أبا بكر فليصلِّ بالناس ، قلت : يا

<sup>(1090)</sup> ـ سبق هذا الحديث برقم (1035) عند البخاري (655) ومسلم (418) .

<sup>(1091)</sup> ـ القائل ( وحدثنا أبو عوانة ) عبدالملك بن الحسن الأزهري .

رسول الله إن أبا بكر رجلٌ رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه ، فلو أمَرت غير أبي بكر ، قالت : والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله على ، قالت : فراجعته مرتين أو ثلاثاً ، فقال : ليصلِّ بالناس أبو بكر فإنكن صواحب يوسف (1092).

[37] قال: وحدثنا أبو عوانة نا عبدالله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي نا أبوداود سليمان بن داود نا شعبة عن موسى بن أبي عائشة قال سمعت عبيد الله بن عبدالله يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي الله أمر أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه الذي مات فيه ، فكان رسول الله الله بين يدي أبي بكر يصلي بالناس قاعداً وأبو بكر يصلى بالناس خلفه (1093).

[38] قالوا: حدثنا أبو عوانة نا ابن شيبان الرملي نا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله قال دخلنا على عائشة رضي الله عنها فسألناها عن مرض رسول الله في فقالت: اشتكى فحعل ينفث فكنا نشبه نفثه نفث الزبيب، وكان يدور على نسائه فلما اشتدت شكاته استأذنهن أن يكون في بيت عائشة رضي الله عنها فأذِنَّ له ا.هـ(1094).

[39] وحدثنا أبو عوانة نا الدَّقيقي وعباس الدوري قالا [نا] يعقوب بن إبراهيم بن سعد نا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أحبرني أنس بن مالك رضي

<sup>(1092)</sup> ـ رواه البخاري (650) ومسلم (418) من طريق المصنف نفسها .

ورواه البخاري (633) ومسلم (418) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة به. ومن طرق عند البخاري (646 - 647) ومسلم (42) .

<sup>(1093)</sup> \_ تقدم قريباً بمعناه .

وهذه الرواية من هذه الطريق بالذات عند أبي عوانة (441/1) وابن الجارود في المنتقى (328) والنسائي في السنن الكبرى (284/1) .

<sup>(1094)</sup> ـ تقدم أيضاً .

وهذه الرواية تحديداً عند أبي عوانة (441/1) وعند ابن حبان (553/14) والنسائي (255/4) وابن ماجه (517/1) .

الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي لهم في وجع النبي ﷺ (154/ب) الذي تُوفي فيه ، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة قال : كشف رسول الله ﷺ ستر الحجرة فنظر إلينا وهو قابض على وجهه كأنه ورقة مصحف ، تبسم رسول الله ﷺ ضاحكاً فلهينا ونحن في الصلاة من خروج رسول الله ﷺ قال ونكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل الصف يظن أن رسول الله ﷺ خارج للصلاة فأشار إليهم رسول الله ﷺ أن أتموا صلاتكم قال : ثم دخل رسول الله ﷺ فأرخى الستر فتوفي ﷺ من يومه هذا (1095).

وفي رواية عبدالعزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه: فقال نبسي الله بنا بالحجاب فرفعه فلما وضح لنا وجه نبي الله بن ما نظرنا نظراً قط كان أعجب الينا من وجه النبي بن وضح لنا ، فأوما نبسي الله بن بيده إلى أبي بكر أن بتقدم وأرخى نبي الله بن الحجاب فلم يقدر عليه ا.هـ(1096).

## فصل:

قال أهل التاريخ:

توفي رسول الله ﷺ عن تسعة نسوة (1097)، عائشة بنت أبي بكر رضي

<sup>(1095)</sup> ـ تقدم أيضاً .

وهذه الرواية عند أبي عوانة (446/1) .

<sup>(1096)</sup> ـ رواية عبدالعزيز بن صهيب عند البخاري (649) ومسلم (419) .

<sup>(1097)</sup> \_ أما أنه كان له تسع نسوة فذلك من حديث أنس في الصحيحين .

وأما لفظ المصنف فقد صح من حديث سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس بلفظ : "قبض عن تسع وكان يقسم لثمان" ، أخرجه الحميدي (241/1) .

وهو في الأم من طريق ضعيف عن ابن حريج .

الله عنهما ، وحفصة بنت عمر ، وأم سلمة بنت أبي أمية ، وزينب بنت ححش ، وميمونة بنت الحارث ، وسودة بنت زمعة ، وأم حبيبة بنت أبي سفيان ، وصفية بنت حيي بن أخطب (1098).

وأما أولاده الله فكلهن من حديجة رضي الله عنها إلا إبراهيم فإنه كان من مارية (1009)، فأما زينب فكانت عند أبي العاص بن الربيع (1100)، وأما رقية فكانت عند عتبة بن أبي لهب (1101)، وأم كلثوم عند عتبة بن أبي لهب (1101)، فأم كلثوم عند عتبة بن أبي لهب (1101) فلما نزلت (تبت يدا أبي لهب) أمرهما أبو لهب أن يفارقاهما (155أ) ففارقاهما (1103)، فتزوج عثمان بن عفان رضي الله عنه رقية بمكة ، ثم توفيت فتزوج أم كلثوم (1104).

وأما فاطمة رضي الله عنها فزوجها رسول الله ﷺ من علي بن أبي طالب رضي الله عنه ا.هـ .

<sup>(1098)</sup> \_ الروايات متواترة في ذكر نسائه .

<sup>(1099) -</sup> أكثر الأئمة المحققين على هذا .

<sup>(1100)</sup> ـ تقدم أن أبا العاص كان زوج زينب ثم فرق بينهما الإسلام ، ثم أسلم أبو العاص وتزوجها .

<sup>(1101)</sup> ـ روى هذا الزبير بن بكار في المنتخب من كتاب أزواج النبي ﷺ (29) .

قال حدثني محمد بن الحسن عن أنس بن عياض عن أبي بكر بن عثمان وغيره .

وفيه محمد بن الحسن كذبوه .

ورواه الطبراني (434/22) من طريق زهير بن العلاء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن وعامة به . وزهير أحاديثه موضوعة كما قال أبو حاتم .

ورواه الواقدي وهو متروك .

<sup>(1102) -</sup> أيضاً عند الطبراني (435/22) من نفس الطريق الواهي .

ومن رواية الواقدي عند ابن سعد (216/8 ـ 217) .

<sup>(1103)</sup> ـ ذكر المفارقة بعد نزول سورة المسد هو من رواية مصعب الزبيري كما في الاستيعاب (1839/4).

<sup>(1104)</sup> \_ وأما زواج عثمان من رقية ثم أم كلثوم فتقدم برقم (556) .

قال أهل التاريخ : كان مقام النبي الله بالمدينة عشر سنين (1105)، وتوفي يوم الاثنين في شهر ربيع الأول ا.هـ .

قال الإمام رحمة الله عليه : هذا آخر ما انتهى إلينا من مولد رسول الله ﷺ ومبعثه وهجرته إلى أن قبضه الله تعالى إلى جنته .

ونملي بعد هذا إن شاء الله ذكر الخلفاء الأربعة بأيامهم وسيرهم ، جعلنا الله من محبيهم والمتبعين لآثارهم وصلى الله على محمد وآله وسلم ا.هـ .

<sup>(1105)</sup> \_ مقامه بالمدينة كان عشر سنين باتفاق ، وتقدّم تفصيل الكلام في هذا .

# ذكر استخلاف أبي بكر رضي الله عنه

هو أبو بكر بن أبي قحافة واسمه عبدالله ، واسم أبي قحافة عثمان بن عامر ابن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بـن غالـب رضـوان الله عليه(1106).

قال ابن عباس رضي الله عنه : قال عمر رضي الله عنه على المنبر : إنه بلغني أن فلاناً يقول : لو قد مات أمير المؤمنين لقد بايعت فلاناً .

فلا يغرن امرءاً أن يقول إن بيعة أبي بكر كانت فلتة ، فلقد كانت كذلك إلا أن الله وقى شرها ، وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر وذكر الحديث .

## إلى أن قال:

كان من خبرنا حين توفي رسول الله الأنصار اجتمعوا ، فصعد (1107) أبو بكر رضي الله عنه المنبر فتكلم ، فلما قضى مقالته قام رجل من الأنصار فقال : أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب ، منا أمير ومنكم أمير .

فقال عمر رضي الله عنه إنه لا يصلح سيفان في غمد واحد ، منا الأمراء (155/ب) ومنكم الوزراء ، فارتفعت الأصوات بيننا ، فقلت : يا أبا بكر ابسط

<sup>(1106)</sup> ـ ذكر الاسم كاملاً الزهري كما أسنده عنه ابن أبي عاصم في الآحاد (58) والحاكم (273/3) وأبـو نعيم في المعرفة (50) .

وأيضاً روى هذا النسب عروة بن الزبير كما أسنده البيهقي (51/1) .

أما نسبه فوق غالب فهو غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ، وعدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام بن آزر من ولد سام بن نوح .

<sup>(1107)</sup> ـ مهملة في الأصل.

يدك أبايعك ، فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون وبايعه الأنصار (1108).

فبايعه الناس بيعة العامة بعد بيعة السقيفة .

ثم تكلم أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ، ثم قال: أما بعد أيها الناس فإني قد وليتكم ولست بخيركم ، فإن أحسنت فأعينوني ، وإن أسأت فقوموني ، الصدق أمانة والكذب حيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله ، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله .

لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالبلاء ، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء ، أطبعوني ما أطعت الله ورسوله ، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم ، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله (1109). فلما فرغ الناس من بيعة أبى بكر رضى الله عنه وهو يوم الثلاثاء أقبلوا

<sup>(1108)</sup> ـ رواه البخاري (6442) من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس به . (1109) ـ رواه ابن إسحاق قال حدثني الزهري قال : حدثني أنس بن مالك فذكره .

أخرجه ابن هشام (82/6) وإسناده صحيح.

على جهاز رسول الله ﷺ فاختلفوا في غسله (156/أ) وقالوا: والله ما نـدري ، أنجرد رسول الله ﷺ كما نجرد موتانا ؟ أو نغسله وعليه ثيابه ؟

فلما اختلفوا ألقى الله عليهم السبات (1110) حتى ما منهم أحد إلا وذقنه في صدره .

ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هـو أن اغسـلوا النبــي ﷺ وعليه ثيابه .

فقاموا إلى رسول الله ﷺ فغسلوه وعليه قميصه ، فأسنده على رضي الله عنه إلى صدره ، وكان العباس والفضل وقثم رضي الله عنهم يقلبونه ، وكان أسامة وشقران يصبان عليه الماء ، وعلى رضي الله عنه يدلكه من وراء ثوبه ، لا يفضي بيده إليه وهو يقول : بأبى أنت وأمى ما أطيبك حياً وميتاً .

و لم يُرَ من رسول الله ﷺ شيء مما يُرى من الميت (1111)، ثم كفن ﷺ في

<sup>(1110) -</sup> في الأصل: الستات، وهو تصحيف.

<sup>(1111)</sup> ـ هذا السياق مدموج من روايتين :

من رواية ابن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبدالله بن الزبير قــال سمعــت عائشــة تقول :

لما أرادوا غسل النبي ﷺ قالوا : والله ما ندري أنجرد رسول الله ﷺ من ثيابه كما نجرد موتانها ؟ أم نغسله وعليه ثيابه ؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم من رجل إلاّ وذقنه في صدره ، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو : أن اغسلوا النبي ﷺ وعليه ثيابه .

فقاموا إلى رسول الله ﷺ فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فـوق القميص ويدلكونـه بـالقميص دون أيديهم ، وكانت عائشة تقول : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلاّ نساؤه .

أخرجه أبو داود (3141) والحاكم (61/3) وأحمد (267/6) وابن هشام (84/6) من أربعة طرق عن ابن إسحاق به ، وإسناده صحيح .

ورواه ابن حبان (41/596) من طريق خامس ، وزاد ذكر إجلاس علي للنبي في حجره مسنداً له إلى صدره .

ثلاثة أثواب بيض سحولية أدرج فيها إدراجاً (1112).

ثم دخل الناس يصلون عليه أرسالاً ، الرجال حتى إذا فرغوا دخل النساء، حتى إذا فرغ النساء أدخل الصبيان ثم أدخل العبيد ، و لم يؤم الناس على رسول الله على أحد .

وكان أبو عبيدة يحفر كحفر أهل مكة ، وكان أبو طلحة يحفر كحفر أهل المدينة يلحد .

فدعا العباس رضي الله عنه رجلين ، فقال لأحدهما : اذهب إلى أبي عبيدة ، وقال للآخر : اذهب إلى أبي طلحة ، ثم قال : اللهم خر لرسولك .

فوجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة فجاء به فلحد لرسول الله ﷺ .

وكان المسلمون اختلفوا في دفنه ، فقائل يقول : ندفنه في مسجده ، وقائل

وهي زيادة غير محفوظة من هذه الطريق ، والله أعلم .

أما باقي السياق مما لم يرد في هذه الرواية من ذكر المغسلين فهو من روايـة ابـن إسـحـاق قــال حــدثني عبدالله بن أبي بكر وحسين بن عبدالله وغيرهما من أصحاب ابن إسحاق به .

رواه ابن هشام (83/6 ـ 84) وإسناده مرسل بل معضل.

لكن رواه أحمد (260/1) من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق حدثني حسين بن عبدالله عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه .

وفيه حسين ضعيف .

ومشاركة علي رضي الله عنه في الغسل ثابت من طرق أخرى .

(1112) - رواه البخاري (1205) ومسلم (941) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به دون الإدراج.

ورواه مسلم (941) أيضاً من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة بـه دون ذكر الإدراج والبياض .

وبقوله أدرج فيها إدراجاً رواه أحمد (118/6) والطبراني في الأوسط (193/8) من طرق ، وكذا ابـن المنذر في الأوسط (2904) .

من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به .

وأيضاً روي من طرق أخرى عن عائشة .

يقول: ندفنه مع أصحابه.

فقال أبو بكر رضي الله عنه : سمعت رسول الله ﷺ يقول : ما قبض نبي إلاّ دفن حيث يقبض .

فرفع فراش رسول الله ﷺ (156/ب) الذي توفي عليه ، فحفر أبو طلحة تحته ثم دفن ﷺ ليلة الأربعاء (1113)، ونزل في قبر رسول الله ﷺ علي بن أبي طالب

من طريق ابن إسحاق حدثني حسين بن عبدالله عن عكرمة عن ابن عباس به .

وفيه حسين ضعيف . وفي هذه الطريق الضعيف حاء ذكر قول بعضهم : "ندفنه في مسجده" ولم يصح لأن حسين بن عبدالله ضعيف بين الضعف . وقد حاء طريق أقوى منه وفيه ضعف أيضاً حاء فيه : "وقال طائفة ندفنه في المسجد ، فقالت عائشة : إن رسول الله على غشي عليه فلما أفاق قال : قاتل الله أقواماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، فعرفوا أن ذلك نهياً منه فقالوا يدفن حيث احتار الله.." رواه إسحاق بن راهويه في مسنده (738/3) بسند صحيح عن الحسن فهو مرسل قبوي وفيه أن الطائفة الذين أشاروا بدفنه في المسجد عرفوا بعد تذكير عائشة لهم وسلموا بأن ذلك لا يجوز وأنه من جنس فعل اليهود والنصارى الذين كانوا يتخذون قبور الصالحين من الأنبياء وغيرهم مساجد ، وإلى اليوم فهناك كنيسة من كبرى الكنائس في العالم تقوم على قبر من قبور أحد كبار القسيسين فما أشبه الباطل بالباطل ﴿ تشابهت قلوبهم ﴾ والأدلة على تحريم الإقبار في المساجد لا تُحصر وليس هذا

لكن ذكر الصلاة عليه أرسالاً صحيح .

فقد جاء عند أحمد (81/5) وابن سعد في الطبقات (289/2) وغيرهما .

من طريق حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن أبي عسيب أو أبي عسيم به .

بذكر الصلاة عليه أرسالاً .

وهذا طريق صحيح ، وله شواهد أيضاً :

- من طريق نبيط بن شريط عن سالم بن عبيد به عند النسائي (263/4) وعبد بن حميد (365) والبيهقي (259/7) دلائله وغيرهم .

وإسناده صحيح.

ـ ومن طريق سعيد بن المسيب مرسلاً ، أخرجه ابن سعد (288/2) وعبدالرزاق (373/3) .

وإسناده صحيح .

- ومن طريق الحسن البصري مرسلاً ، أخرجه ابن سعد (288/2) .

وإسناده حسن .

\_ ومن طريق الزهري مرسلاً ، أخرجه ابن سعد (289/2) .

ومن طرق أخرى عن مكحول وأبي حازم المدني .

<sup>(1113)</sup> ـ رواه ابن ماجه (1628) وابن هشام (85/6) وغيرهما .

والفضل بن العباس وقثم بن العباس وشقران مولى رسول الله رضول وطرح تحته قطيفة ، وكان آخرهم عهداً به قثم بن العباس (1114).

وأما احتلافهم في دفنه ثم قطع أبي بكر للنزاع برواية موضع دفنه فإضافة لرواية حسين بن عبدالله فإنه قد حاء من طريق عبدالرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي مليكة عن عائشة به .

أخرجه الترمذي (1018) وغيره وفيه عبدالرحمن وهو المليكي ضعيف بيّن الضعف.

لكن جاء الخبر بإسناد مرسل عند ابن سعد (292/2) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة عـن هشـام ابن عروة عن أبيه بذكره دون نسبة ما أمر به أبو بكر إلى أنه عن رسول الله .

ورواه حماد بن سلمة عن هشام بن عروة فوصله عنه عن أبيه عن عائشة به .

أخرجه ابن سعد (292/2) .

والصحيح أنه مرسل لأن حماد بن سلمة من أروى الناس عن هشام .

وجاء طريق عند ابن عساكر (311/30) يؤيد الوصل لكن فيه راوٍ متروك وآخر أيضاً يؤيـد الوصـل عند أبي بكر المروزي في مسنده (136) وفي إسناده رجل مبهم .

ويشهد له ما رواه ابن سعد (292/2) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبدالرحمن ويحيى بن عبدالرحمن به نحو رواية عروة .

وهو طريق مرسل جيد .

وأيضاً يشهد له طريق نبيط بن شريط عن سالم بن عبيد رضي الله عنه عند عبد بن حميد (365) وابن خزيمة (59/3) والنسائي (263/4)) ، وإسناده صحيح .

وأيضاً يشهد له ما رواه أبو يعلى (368/8) من طرق عوبـد عـن أبيـه أبـي عـمـران الجـوني عـن ابـن بابنوس عن عائشة ، وفيه أنه استقام أمرهـم على دفنه في بيته .

وفيه عوبد ضعيف بيّن الضعف .

ويشهد لدفنه ﷺ في مكان موته ما رواه الحسن مرسلاً ، كما عند إسحاق بن راهويه (738/3) وإسناده صحيح عن الحسن فهو شاهد حيد .

وأما أنه دفن ليلة الإربعاء فهو ثابت من حديث الأسود بن عامر عن هريم بن سفيان قال : حدثني أبو إسحاق عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة به .

أخرجه الطبراني في الأوسط (309/4) وإسناده حيد .

(1114) ـ هذه رواية حسين بن عبدالله السابقة .

ويشهد بأن هؤلاء الذين نزلوا قبره ﷺ ما رواه معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلاً بـذكر علي والعباس والفضل وصالح (شقران) دون قثم ، أخرجه عبدالرزاق (475/3) .

وهو مرسل صحيح .

ومن طريق إسماعيل بن أبي خالد وغيره عن الشعبـي مرسلاً بذكر علي والفضل وأسامة .

أخرجه ابن أبي شيبة (14/3) وابن سعد (277/2) .

وهو صحيح على إرساله .

[40] أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد السمرقندي بنيسابور أنا عبدالصمد ابن نصر العاصمي نا أبو العباس البحيري نا أبو حفص البحيري نا كثير بن عبيد الحذاء أنا ابن أبي فديك عن عمرو بن عثمان بن هانئ عن القاسم بن محمد قال: دخلت على عائشة رضى الله عنها فقلت:

يا أماه ، اكشفى لى عن قبر رسول الله ﷺ وصاحبيه .

فكشفت لي عن ثلاثة قبور ، لا مشرفة ولا لاطئة (1115)، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء .

قال : فرأيت رسول الله ﷺ مقدماً وأبا بكر عند رأسه ، ورجلاه عند كتفي النبي ﷺ ، وعمر رأسه عند رجلي النبي ﷺ .

<sup>=</sup> وأيضاً يشهد لهذا ما رواه ابن حريج عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس به ، بذكر الفضل وصالح (شقران) .

أخرجه عبدالرزاق (400/3).

وأيضاً ما رواه السدي عن عكرمة عن ابن عباس بذكر علي والعباس والفضل.

أخرجه البيهقي في الدلائل (254/7) وهو شاهد جيد .

وأيضاً صح عن مقسم عن عبدالله بن الحارث عن علي بذكر قثم.

أخرجه ابن هشام (87/6) والبيهقي في الدلائل ، وإسناده حيد .

وعليه ، فذكر علي والفضل وقثم وشڤران والعباس صحيح بإذن الله .

وأيضاً دل طريق علي الأخير على نزول المغيرة بن شعبة .

وأما أسامة فذكره محتمل للتحسين والله أعلم.

<sup>(1115) -</sup> كذا في الأصل ، والمعنى إما أن يكون غير ملوطة بالطين أي غير مطينة لأن لاط بمعنى طين في اللغة، وإما أن يكون معنى لاطية ضد مشرفة وهو محتمل من السياق فيكون المعنى أنها بارزة قليلاً بين البين ويساعد على هذا المعنى إطلاق هذا الاشتقاق (لوط) باللاصق بالأرض ولاط تأتي بمعنى ألصق ، وسمت العرب الأسطوانة باللائطة للزوقها بالأرض ، وفي معجم الأفعال المتعدية بحرف للملياني الأحمدي :" لطأ يلطؤ لطأ بالأرض لزق فهو لاطئ"، وهذا الاستعمال هو الشائع عندنا في ليبيا ، يقال (لوطا) أي تحت أو على الأرض.

<sup>(1116)</sup> ـ الحديث مداره على محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن عمرو بن عثمان بن هانئ عن القاسم قال : دخلت على عائشة به .

وبنحو سياق المصنف من أن أبا بكر عند رأسه ﷺ ورجىلاه بين كتفىي النبسي ﷺ رواه الآجري في الشريعة (2388/5) من طريق إسحاق بن البهلول عن ابن أبي فديك به .

ورواه ابن حزم (134/5) من طريق يعقوب بن كعب عن ابن أبي فديك به .

فاجتمع كثير بن عبيد كما عند المصنف وإسحاق بن البهلول ويعقوب بن كعب على رواية موضع قبر أبي بكر هكذا بأن رجليه عند كتفي النبي ﷺ ، وهم ثقات .

وتوبعوا من قِبل أحمد بن صالح وابن سعد وعلي بن مسلم الطوسي ، توبعوا على رواية الخبر ولكن دون التفصيل في موضع أبي بكر مكتفين بقولهم : "وأبو بكر عند رأسه" .

انظر سنن أبي داود (3220) وطبقات ابن سعد (209/3 ـ 210) وتاريخ الطبري (349/2).

بينما خالفهم ابن وهب وأحمد بن الأزهر فروياه بلفظ : "وأبا بكر رأسه بين كتفي النبي" .

انظر مستدرك الحاكم (524/1) ودلائل النبوة للبيهقي (263/7) .

وهذه تخالف ما سبق عن كثير وإسحاق ويعقوب ، في كون هذه تحكي أن رأسه عنمد كتفي النبي ﷺ . ﷺ . وتلك تحكي أن رجليه عند كتفي النبي ﷺ .

بينما اختلفت الرواية عن أبي يعلى .

فروى زاهر بن طاهر بن محمد عن أبي سعد [الكنجروذي] عن أبي عمرو الحيري عن أبي يعلى عن محمد بن عبدالله بن نمير بن أبي فديك به بلفظ :

"وأبا بكر رأسه بين كتفي النبي على".

انظر المسند (53/8).

وروى تميم بن أبي سعيد الجرجاني عن أبي سعد الكنجروذي عن أبي عمرو الحيري عن أبي يعلى عن محمد بن عبدالله بن نمير عن ابن أبي فديك بلفظ :

"وأبا بكر عند رأسه رجلاه بين كتفي النبي ﷺ".

انظر تهذيب الكمال (158/22) .

فرواية تميم إما أن نعتبرها قد بينت ما في رواية زاهر من سقط ، وبالتالي فلا إشكال أن ابن نمير يعتبر موافقاً لكثير وإسحاق ويعقوب ، وهذا يعني أن روايتهم هي المحفوظة ، وهـي قولـه : "ورجـلاه بـين كتفى النبـي ﷺ .

وإما أن نرجح بين اختلاف تميم وزاهر باعتبار أن ما جاء في لفظ المسند (مسند أبـي يعلــى) يمثــل مــا حفظه زاهر .

وعند هذا نقول أيضاً إن رواية تميم هي المحفوظة باعتباره ثقة غير بحروح .

بينما زاهر قد أورده الحافظ في اللسان مبيناً جرح العلماء في عدالته فقد نقل عنه تهاونه بالصلوات . وعليه ، فالأقرب إلى كونه محفوظاً في هذه الروايات هو قوله : "ورجلاه بين كتفيه"، بـل غـيره يبعـد أن يكون محفوظاً لأنه سيفضي إلى أنهما كانـا متعاكسـين في الاتجـاه ، وهـو خـلاف سـنة المسلمين المعروفة. ووصف ابن أبي فديك ذلك : فالنبي ﷺ إلى القبلة ، وأبو بكر رضي الله عنه رحلاه عند كتفي النبي ﷺ ، والـذي عنـد رجلي النبـي ﷺ عمـر رضي الله عنه.

قبر النبسي على

قبر عــمــر رضي الله عنه (1117)

قبر أبي بكر رضي الله عنه

#### فصل:

قال أهل التاريخ:

ثم قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الناس خطيباً بعد خطبته الأولى ، فقال :

"الحمد لله ، أحمده وأستعينه على أمركم كله سره وعلانيته ، ونعوذ بـالله مما يأتي به الليل والنهار .

وأشهد أن لا إله إلاّ الله ، وأن محمداً عبده ورسوله ، أرسله بـالحق بشـيراً

<sup>(1117)</sup> \_ جاء تعليق في الأصل بخط الناسخ نفسه عند هذه الصورة وفيه :

<sup>&</sup>quot;قال الإمام في كتابه : هكذا مصور في كتاب حفص ، وهكذا مصور في كتاب ابن عمران" .

وقوله "في كتابه" كتبها أولاً بياء المتكلم ثم صوبها .

وبناءً على أن المعروف عند أهل الإسلام أن الميت يوضع في قبره على شقه الأيمن جهة القبلة كما قرر العلاّمة ابن حزم ، فإن اتجاه القبور الثلاثة واحد ، وستكون الصورة هكذا بحيث يمثـل الســهم اتجــاه الجسد إلى ناحية الرأس .

(157/أ) ونذيراً قدّام الساعة ، من أطاعه رشد ، ومن عصاه هلك .

فعليكم أيها الناس بتقوى الله ، وإن أكيس الكيس التقى ، وإن أحمق الحمق الفجور ، فاتبعوا كتاب الله واقبلوا نصيحته ، فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات .

واحذروا الخطايا التي لكل بني آدم فيها نصيب ، ولكن حيرهم من اتبع طاعة الله واجتنب معصيته ، واحذروا يوماً لا ينفع فيه حميم ولا شفيع يطاع ، وليعمل عامل ما استطاع من عمل يقربه إلى ربه عز وجل .

واعملوا من قبل أن لا تقدروا على العمل ، وإن الله لو شاء لخلقكم سدى ولكن جعلكم أمة هدى فاتبعوا ما أمركم الله به واجتنبوا ما نهاكم عنه ، واعملوا الخير فإن قليله كثير نام مبارك ، واتقوا الله حق تقاته واحذروا ما حذر الله في كتابه وتوقوا معصيته واستعفوا عما حرم الله ، وإياكم والمحقرات فإنها تقرب الموجبات ، واعملوا قبل أن لا تعملوا ، وتوبوا من الخطايا التي لا يغسلها إلا الله برحمته ، وصلوا على نبيكم كما أمركم ربكم .

ثم قال : أيها الناس : إن الذي رأيتم مني لم يكن حرصاً على ولايتكم ، ولكني حفت الفتنة والاختلاف فدخلت فيها ، وأنا ذا قد رجع الأمر إلى أحسنه وكف الله تلك الدائرة ، وهذا أمركم إليكم فولوا من أحببتم من الناس ، وأنا أحبكم إلى ذلك وأكون كأحدكم .

فأجابه الناس : رضينا بك قسماً وحظاً إذ أنت ثاني اثنين مع رسول الله في الغار .

فقال أبو بكر رضى الله عنه:

اللهم صلِّ على محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك (157/ب) ولا نكفرك ونؤمن

بك ، ونخلع من يكفرك .

ثم نزل واستقام له الأمر بعد رسول الله ﷺ ورضي به الناس وسمـوه حليفـة رسول الله ﷺ (1118).

قال أهل التاريخ:

ثم كتب أبو بكر الصديق رضي الله عنه كتاباً إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه يخبره بموت رسول الله على وبعثه مع عمار بن ياسر رضى الله عنه .

وقد كان معاذ باليمن ، فبينما هو ذات ليلة على فراشه إذا هو بهاتف يهتف عند رأسه : يا معاذ كيف يهنك (1119) العيش ومحمد في سكرات الموت .

فوثب فزعاً ما ظن إلا أن القيامة قد قامت ، فلما رأى السماء مصحية والنجوم ظاهرة استعاذ بالله من الشيطان الرجيم .

<sup>(1118)</sup> ـ هذه الخطبة بطولها إنما نقلها المصنف من الثقات لابن حبان (159/2) و لم أقف عليها مسندة . وقوله : أكيس الكيس التقي وأحمق الحمق الفجور .

رواه ابن سعد (183/3) وأبو عبيد في الأموال (6) كلاهما من طريقين عن هشام بن عروة عـن أبيـه به ضمن خطبة أخرى .

ورواه البيهقي في السنن (353/6) من طريق محمد بن أبي خالـد الفـراء عـن المبـارك بـن فضـالة عـن الحسن به منقطعا ضمن خطبة أخرى ، وسنده ضعيف .

لكن هذه الجملة لها معنى عظيم لاسيما فيما يتعلق بهذا الزمان ، فإن كثيراً من الناس يسلك في معاملاته مسالك ملتوية يظنها تخفى على الناس ويرجو مع ذلك أن يحسب في أهل الاستقامة والطهارة ظناً منه أن الناس لن ينتبهوا إلى حقيقة مسلكه ، بينما كان عليه \_ لو كان كيساً عاقلاً \_ أن يفطن لعاقبته في مسلكه ذلك ، فيعلم أن الله يراقبه ويعلم حقيقة حاله ، ثم يعلم أن الناس لكثرة تجاربهم مع أهل الطرق الملتوية لم تعد تنطلي عليهم تلك المسالك ، وبالتالي فليس ثمة إلا طريق التقى فهي أنجى مع الله ثم أستر له مع الناس ، وهذا أكيس الكيس .

<sup>(1119)</sup> ـ كذا ، وهي صحيحة .

ثم نودي الليلة الثانية: يا معاذ كيف يهنؤك (1120) العيش ومحمد بين أطباق التراب ، فوضع معاذ يده على رأسه وجعل يتردد في سلك صنعاء وينادي بأعلى صوته: يا أهل اليمن ردوني ردوني لا حاجة لي في جواركم ، فشر الأيام يوم جاورتكم وفارقت رسول الله على .

فخرج الشبان من الرجال والعواتق من النساء وقالوا: يا معاذ ، ما الذي جاءك وما الذي دهاك ؟ فلم يلتفت إليهم .

وأتى منزله فشد على راحلته وأخذ حراباً فيه سويق وإداوة من ماء تم قال: لا أنزل عن ناقتي هذه إن شاء الله إلا لوقت صلاة حتى آتي المدينة ، فبينا هو على ثلاث مراحل من المدينة إذ لقيه عمار فعرفه بالبعد فقال : اعلم يا معاذ أن محمداً قد ذاق الموت وفارق الدنيا .

فقال معاذ رضي الله عنه: يا أيها الهاتف في هذا الليل القار من أنت رحمك الله ؟

قال : أنا عمار بن ياسر ، قال : وأنت [ما] تريد ؟

قال : هذا كتاب أبي بكر رضي الله عنه إلى معاذ يعلمه أن محمداً قد ذاق الموت (158/أ) وفارق الدنيا .

قال معاذ: فإلى من المأوى والمشتكى ؟ فمن لليتامى والأرامل والضعفاء ؟ ثم سار ورجع عمار معه ، وجعل يقول لعمار: نشدتك بالله ، كيف تركت أصحاب محمد ؟

قال : تركتهم يا معاذ كغنم بلا راعٍ .

قال: فكيف تركت المدينة ؟

<sup>(1120) -</sup> في الأصل يهنئك .

قال : تركتها وهي أضيق على أهلها من الخاتم .

فلما كان قريباً من المدينة سمعته عجوز وهي تـذكر رسـول الله ﷺ وتبكـي فقالت : يا عبدالله رأيت ابنته فاطمة وهي تبكي وتقول :

يا أبتاه إلى جبريل المنعى ، يا أبتاه انقطع عنا أخبار السماء ، يا أبتاه لا ينزل الوحي إلينا من عند الله أبداً .

فدخل معاذ المدينة ليلاً ، وأتى باب عائشة رضي الله عنها فدق عليها الباب فقالت : من هذا الذي يطرق بابنا ليلاً ؟

قال: أنا معاذ بن حبل ، ففتحت الباب فقال: يبا عائشة كيف رأيت رسول الله على عند شدة وجعه ؟

قالت : يا معاذ ، هذه ابنته فاطمة فدونك فسلها ، فإنها لم تزل إلى جانبه وعند رأسه .

فأتى منزل فاطمة رضي الله عنها فقرع عليها الباب فقالت : من ذا الذي يطرق بابنا ليلاً ؟

قال : أنا معاذ بن حبل ، ففتحت الباب فدخل فقال : يا فاطمة كيف رأيت رسول الله ﷺ في وجعه ؟

فقالت : يا معاذ ، لو رأيت رسول الله ﷺ يصفار مرة ويحمار أحرى ، ويرفع يداً ويضع أحرى لما هنأك العيش طول أيام الدنيا .

فبكى معاذ رضي الله عنه حتى خشي أن يكون الشيطان قد استفزه ، ثم استعاذ بالله من الشيطان الرجيم .

وأتى أصحاب محمد ﷺ (1121).

<sup>(1121)</sup> ـ هذا خبر مليء بالمنكرات ذكره ابن حبان في الثقات (162/2 ـ 163) دون إسناد .

#### فصل:

قال أهل التاريخ:

أمر رسول الله ﷺ أسامة بن زيد أن يغير صباحاً على أهل أبنى (1122) ثـم يحرق (1123).

فقال أبو بكر رضي الله عنه بعـد وفـاة (158/ب) رسـول الله ﷺ : ابعثـوا بعث أسامة .

فقال الناس : إن العرب قد انتقضت عليك وإنك لا تصنع بتفرق المسلمين عنك شيئاً .

قال : والذي نفس أبي بكر بيده لو ظننت أن السباع أكلتني بهذه القرية لأنفذت هذا البعث الذي أمر رسول الله على بإنفاذه .

ثم قال لأسامة : إن رأيت أن تخلف معى عمر فافعل .

فأذن له أسامة ، وتخلف عمر مع أبي بكر رضي الله عنهما ، ومضى أسامة ثم رجع سالمًا فسمع به المسلمون فخرجوا مسرورين لقدومه ، فدخل المسجد فصلى ركعتين ثم دخل بيته ولواؤه معقود .

قيل: إنه لم يحل لواء رسول الله ﷺ حتى توفي (1124).

<sup>(1122) -</sup> أبنى : موضع بالشام من جهـة البلقـاء ، وقيـل قريـة بمؤتـة ، انظر : معحـم البلـدان . والخـبر رواه الشافعي في الأم فقال : "أخبرنا بعض أصحابنا عن عبدالله بن جعفر الأزهـري قـال سمعـت أن شـهاباً يحدث عن عروة عن أسامة به ، وهو إسناد ضعيف وذكره ابن سعد (190/2).

<sup>(1123)</sup> \_ كذا بحذف المفعول وهو جائز ، وهو معلوم من السياق .

<sup>(1124) -</sup> رواه ابن سعد ( 67/4 ـ 68) وابن خياط (100/1 ـ 101) وابن عساكر (2/ 52 ـ 53) من طرق عن هشام وغيره عن عروة مرسلاً .

واستئذان أبي بكر في عمر هو في بعض طرقه هذه .

وجاء وصله من غير طريق هشام وهو غير محفوظ ، وإنفاذ حيش أسامة حاء أيضاً عند الطبري في تاريخه (252/2) من طريق أبي معشر ويزيد عن عياض وغسان بن عبدالحميد وجويرية بن أسماء عن مشيختهم به ، وهو مرسل قوى ، وأيضاً جاء عند الكلاباذي البخاري في كتابه بحر الفوائد (284)=

#### فصل:

قال أهل التاريخ :

شكي إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه خالد بن الوليد فقال: لا أشيم سيفاً سله الله على المشركين (1125).

قال أهل اللغة: لا أشيم: لا أغمد.

ومر أبو بكر رضي الله عنه بالنهدية إحـدى مواليـه وهـي تطحـن لمولاتهـا وهي تقول : والله لا أعتقك حتى يعتقك صباتك .

فقال أبو بكر رضي الله عنه: حلاً أم فلان ، أي تحللي من يمينك واستثني فيها ، فاشتراها وأعتقها (1126)، ومر ببلال وقد شُبِح في الرمضاء يقال له اترك دين محمد وهو يقول: أحد أحد ، فاشتراه أبو بكر فأعتقه (1127).

= من طريق وكيع عن المسعودي عن القاسم عن عبدالرحمن عن ابن مسعود ، وإسناده ضعيف .

وروى الخبر البيهقي في الاعتقاد (345) وابن عساكر (60/2) دون ذكر الاستئذان . وجاء الخبر من طرق عن سيف بن عمر التميمي والواقدي وكلاهما .

وبذكر إنفاذ الجيش من طريق جابر الجعفي عند الطبراني (130/3).

(1125) ـ رواه ابن أبي شيبة (547/6) وعبدالرزاق (212/5) وابن سعد (396/7) من طريق هشام ابن عروة عن أبيه مرسلاً .

(1126) ـ رواه أحمد بن عبدالجبار ضمن مروياته عن يونس بن بكير (171/4 ـ سيرة ابن إسحاق) من طريق هشام بن عروة عن أبيه مرسلاً بنحوه .

(1127) ـ هذا ثابت من طرق عدة :

من طريق هشام بن عروة عن أبيه مرسلاً عند أحمد في فضائل الصحابة (119/1) وغيره .

ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين مرسلاً .

عند ابن سعد (232/3) وغيره .

ومن طريق ابن المنكدر عن حابر عن عمر .

عند ابن أبي شيبة (396/6) (223/3) مختصراً بذكر العتق .

وبعضه من طريق زائدة عن عاصم عن زر عن ابن مسعود .

عند أحمد (404/1) والحاكم (320/3).

وله طرق كثيرة انظرها في تاريخ دمشق (440/10) فما بعدها .

قوله: شُبِح أي مُدّ .

وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول في خطبته: أين الذين كانوا يعطون الغلبة في مواطن الحروب قد تصعصع بهم الدهر فأصبحوا كلا شيء وأصبحوا قد فقدوا، وأصبحوا في ظلمات القبور والوحاء الوحاء النجاء النجاء النجاء (1128).

يعني : العجلة العجلة ، السرعة السرعة (159أ) يعني اعملوا قبل أن لا تعملوا .

وتصعصع: أي تفرق.

وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه : لما خرج مع رسول الله ﷺ إلى المدينة لقيه رجل بكراع الغميم فقال : من أنتم ؟ فقال أبو بكر : باغ وهاد (1129).

وكان يركب خلف رسول الله ﷺ فيقول : لـه تقـدم على صـدر الراحلـة حتى تعرب عنا من لقينا فيقول : أكون وراءك وأعرب عنك .

يعني : أتكلم عنك .

وقوله : باغ وهادٍ يعرض ببغاء الإبل وبهداية الطريق ، وهو يريد أنه يبغي الخير ويطلب الدين وأن صاحبه يهدي من الضلالة .

وقال أهل العلم في حديث أبي بكر رضي الله عنه: وليتكم ولست بخيركم ، فذهب هذا الكلام مذهب التواضع والتباعد من كبرياء الولاية ، ولم يزل

<sup>(1128)</sup> ـ رواه أبو نعيم في الحلية (34/1) من طريق الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عـن أبي بكر به . وهو منقطع . وروى أبو نعيم بعضه من طرق أحرى .

أما طرفه الأخير فهو عند ابن أبي شيبة (91/7) بإسناده عن عبدالله بن عكيم به ، وإسناده ضعيف .

<sup>(1129)</sup> ـ رواه ابن سعد (234/1) من طريق أبي معشر عن أبي وهب مولى أبي هريرة ، وإسناده واهٍ .

لكن المحفوظ في معنى هذه القصة ما رواه البخاري (3699) وغيره من طرق عن أنس وفيه : "هـذا الرحل يهديني السبيل".

من شيم ومذاهب الصالحين والأحيار أن يهتضموا أنفسهم وأن يسوغوا من حقوقهم .

وقد كان لأبي بكر رضي الله عنه برسول الله الله الله على أسوة حين يقول: ليس لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى (1130).

وهو ﷺ سيد ولد آدم أحمرهم وأسودهم .

وقال سفيان بن عيينة : بلغنا عن الحسن البصري أنه ذكر قول أبي بكر رضي الله عنه هذا ثم قال : بلى والله إنه لخيرهم ، ولكن المؤمن يهضم نفسه (1131).

# قال أهل التاريخ :

ثم ظهر طليحة في أرض بني أسد ومالت معه فزارة فيها عيينة بن حصن مرتدين عن الإسلام (1132)، وتربص بنو عامر ينظرون الوقعة بين المسلمين وبين

<sup>(1130)</sup> ـ رواه البخاري (3215) ومسلم (2377) من طريق شعبة عن قتادة سمعت أبالعالية عن ابن عباس به . وهو عندهما أيضاً من حديث أبي هريرة ، وعند البخاري من حديث ابن مسعود أيضاً .

<sup>(1131)</sup> ـ رواه أبو داود في الزهد (32) عن أحمد بن عبدة قال سمعت سفيان فـذكره بلاغماً عـن الحسـن وهــو عند البيهةي في سننه (353/6) من طريق آخر عن الحسن .

<sup>(1132)</sup> ـ ظهور طليحة ووقوف فزارة معه فيهم عيينة بن حصن قد اشتهر في الأخبار .

فقد جاء من طريق ابن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة مرسلاً به .

وهو صحيح على إرساله ، أخرجه البيهقي (334/8) الكبرى .

وجاء من طريق أو طرق عن زكريا بن يحيى أبي السكين قال حدثني عـم أبـي زحـر بـن حصـن عـن حده حميد بن مذهب عن خريم بن أوس به .

أخرجه البيهقي في الدلائل (268/5 ـ 269) وأبو نعيم في المعرفة (2261) وغيرهما .

وفيه زحر لا يعرف كما في الميزان واللسان .

وأيضاً من طريق ابن إسحاق قال حدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عـن عبيـد الله بـن عبـدالله ابن عتبة مرسلاً .

بني أسد وفزارة ، وقد كان أمراء رسول الله الله الذين بعثهم على الصدقات قد جمعوا ما كان في الناس منها ، [لم] بلغهم وفاة رسول الله الله الما عدي بن حاتم والزبرقان (159/ب) بن بدر فتمسكا بالإسلام وبقي في أيديهما الصدقات ، وأما مالك بن نويرة فقال لقومه : هلك الرجل فشأنكم بأموالكم ، وكانت طيء وبنو سعد قد كلموا عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر فقالا \_ وهما كانا أحزم رأياً وأفضل رغبة في الإسلام من مالك بن نويرة \_ لقومهما :

"لا تعجلوا فإنه والله ليكونن لهذا الأمر قائم ، فإن كان ذلك كذلك كذلك ألفاكم ولم تبدلوا دينكم ولم تفرقوا أمركم ، وإن كان الذي تطلبون فلعمري إن ذلك أموالكم وبأيديكم لا يغلبكم عليها أحد غيركم" ، وسكنوهم بذلك حتى أتاهما خبر الناس واجتماعهم على أبي بكر رضي الله عنه بعد رسول الله على وبيعة المسلمين إياه ، فبعثا ما بأيديهما في الصدقة إلى أبي بكر ، فلم يزل أبو بكر يعرف لهما فضلهما على من سواهما من المسلمين بذلك (1133).

و جاء العباس وفاطمة رضي الله عنهما إلى أبي بكر رضي الله عنه يلتمسان ميراثهما من النبى على يطلبان أرضه من فدك وسهمه من حيبر ، فقال لهما أبو بكر

<sup>=</sup> أخرجه خليفة بن خياط في تاريخه (103/1) ومن طريقه ابن عساكر (25 /169 ـ 170) وهــو شــاهـد قوي على إرساله . وأيضاً جاء من طريق الزهري مرسلاً .

عند الفسوي (307/3) والبيهقي في الكبرى (175/8) وابن عساكر (13/11) .

وجاء من طرق من رواية الواقدي وسيف بن عمر وهما صنوان في الوهاء والـترك لـذا أعرضت عـن ذكرها .

لكن خروج طليحة ثابت صحيح كما أكد هذا طرق أخرى غير ما سبق سيأتي بعضها .

<sup>(1133)</sup> ـ هذه رواية الواقدي كما في تاريخ دمشق (81/40) فإنه رواها من طريق ابن سعد عنه ، و لم أقف عليها في الطبقات .

وقد روى ابن إسحاق خبر الصدقة في شأن عدي والزبرقان كما أخرجه عنه البيهقي (10/7) .

رضي الله عنه : إني سمعت رسول الله على يقول : "لا نورث ، ما تركنا صدقة" ، إنما يأكل آل محمد من هذا المال" .

وإنسي والله لا أدع أمراً رأيت رسول الله ﷺ يصنعه فيه إلاّ صنعته فيه (1134).

ثم جهز أبو بكر رضي الله عنه الجيش ليقاتل من كفر من العرب بترك إعطاء الصدقات .

فقال له عمر رضي الله عنه : كيف تقاتل الناس وقد سمعت رسول الله ﷺ يقول : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا "لا إله إلاّ الله" ، فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأموالهم إلاّ بحقها ، وحسابهم على الله .

فقال أبو بكر رضي الله عنه: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والذي نفس أبي بكر بيده لو منعوني (160/أ) عقالاً أو عناقاً مما كانوا يؤدونها إلى رسول الله على لقاتلتهم عليها حتى آخذها.

قال عمر رضي الله عنه: فلما رأيت الله شرح صدر أبي بكر لقتالهم علمت أنه الحق (1135).

قالوا: وأمر أبو بكر رضي الله عنه خالد بن الوليد على الناس وأمرهم أن يسيروا وسار معهم مشيعاً حتى نزل بذي القصة من المدينة على بريدين وأميال فضرب معسكره هناك وعبأ جيشه ثم تقدم إلى خالد وقال: إذا غشيتم داراً من دور الناس فسمعتم فيها أذاناً فأمسكوا عنها ، وإن لم تسمعوا أذاناً فشنوا الغارة

<sup>(1134)</sup> ـ رواه البخاري (2926) (3810) ومسلم (1759) من طرق عن الزهري عن عروة عن عائشة به . واللفظ للبخاري .

<sup>(1135)</sup> ـ رواه البخاري (1335) ومسلم (20) من طريق الزهري قال : أخبرني عبيد الله بن عبدالله ابـن عتبـة عن أبى هريرة به .

واقتلوا وحَرّقوا(1136).

ثم أمر خالداً أن يصمد لطليحة وهو على ماء من مياه بني أسد ، وكان طليحة يدعي النبوة وينسج للناس الأكاذيب والأباطيل ويزعم أن جبريل يأتيه .

وكان يقول للناس: أيها الناس إن الله لا يصنع بتعفير وحوهكم وفتح أدباركم شيئاً ، اذكروا الله أعفة قياماً .

وجعل يعيب الصلاة ويقول: إن الصريح تحت الرغوة.

وكان أول ما ابتلي الناس به أنه [أصابه] هو وأصحابه العطش في [منزل لهم] فيه، فقال طليحة فيما يسجع لهم من أباطيله : اركبوا عـلالاً (يعـني فرسـه) واضربوا أميالاً تجدوا بلالاً .

ففعلوا فوجدوا ماءً فافتتن به الأعراب(1137).

<sup>(1136)</sup> ـ رواه خليفة بن خياط في تاريخه (104/1) من طريق علي بن محمد (المدائني) عن يحيى بـن معـين عـن سعيد بن إسحاق عن أبي قتادة به .

علي بن محمد مقبول الرواية ، وحديثه في مرتبة الحسن .

وإسحاق بن كعب غير معروف بتوثيق .

لكن قد يقويه الطريق الآخر عن ابن إسحاق قال أخبرنا طلحة بن [عبـدالله] بـن عبـدالرحمن بـن أبـي بكر عن أبي قتادة نحوه .

أخرجه ابن خياط (105/1) .

وطلحة لم يسمع من أبي قتادة .

<sup>(1137)</sup> ـ قتال خالد لطلحة جاءت به روايات منها روايتا أبي قتادة السابقتان .

وأما كلام طليحة فقد رواه سيف التميمي عن سهل بن يوسف عن القاسم بن محمد به .

أخرجه ابن عساكر (163/25 ـ 165) .

وسيف متروك .

وحاء في فتوح البلدان (106/1) من طريق داود بن حبال الأسدي عن أشياخ من قومه بذكر ما كذبه طليحة .

ثم قال أبو بكر رضي الله عنه لخالد بن الوليد : إني لاقيك من ناحية خيبر إن شاء الله فيمن بقى من المسلمين .

أراد بذلك أن يبلغ الناس الخبر بخروجه إليهم ، ثـم ودع خالـداً ورجـع إلى المدينة (1138).

قالت عائشة رضي الله عنها : خرج أبي شاهراً سيفه راكباً راحلته إلى ذات القصة فجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال :

إلى أين يا خليفة رسول الله ؟ شمّ سيفك ولا (160/ب) تفجعنا بنفسك ، فوالله لإن أصبنا بك لا يكون بعدك للإسلام نظام أبداً ، فرجع وأمضى الجيش .

[41] أخبرنا بذلك سعيد بن أحمد الواحدي في كتابه أنا عبدالغافر بن محمد نا أبو سليمان الخطابي أنا أحمد بن محمد بن زياد نا زكريا بن يحيى الساجي نا أبو غزية محمد بن يحيى الزهري حدثني عبدالوهاب بن موسى حدثني ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها(1139).

قال أهل التاريخ:

فلما قرب خالد بن الوليد من القوم بعث عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم أخا بني العجلان طليعة أمامه ، وخرج طليحة بن خويلد وأخوه سلمة بن خويلد طليعة لمن وراءهما ، فالتقى عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم وطليحة

<sup>(1138)</sup> ـ رواه ابن خياط في تاريخه (102/1) من طريق مسلمة عن داود عن عامر الشعبي ، وعن أبي معشر عن يزيد بن رومان به بذكر الخدعة بين أبي بكر وخالد .

وانظر تاريخ الطبري (260/2) ففيه رواية المخادعة من طريق سيف .

<sup>(1139)</sup> ـ رواه من هذا الطريق ابن عساكر (316/30) وهي واهية .

وعزاه المحب الطبري في الرياض النضرة (46/2) إلى الخلعي وابن السمان وغيرهما . ورواه الطبري في تاريخه (256/2) وجعله من قول المسلمين لأبي بكر .

وسلمة ، فافترد طليحة بعكاشة ، وسلمة بثابت .

فأما سلمة فلم يلبث ثابتاً أن قتله ثم صرخ طليحة وقال: يا سلمة أعني على الرجل فإنه قاتلي ، فاكتنفا عكاشة حتى قتلاه ثم كرا راجعين إلى من وراءهما ، فلما وصل خالد والمسلمون إلى ثابت بن أقرم وعكاشة بن محصن وهما قتيلان عظم ذلك على المسلمين وراعهم (1140) ، ثم مضى خالد حتى نزل على طيء في [جَبَلَيهم] سلمى وأجأ ، فضرب معسكره هناك وانضم إليه من كان من المسلمين في تلك القبائل ثم تعبأ للقتال وسار إلى طليحة ، وطليحة في سبعمائة رجل فاقتتلوا قتالاً شديداً وطليحة متلفف في كساء له بفناء بيت له من شعر يتنبأ ويسجع ، فلما اشتد القتال قال عينة لطليحة : هاه جاء جبريل بعد ؟

قال : لا .

فرجع عيينة وقاتل ثم كر عليه ثانياً وقال : لا أبا لك هل جاء جبريل بعد؟ قال : نعم ، قال : فماذا قال لك ؟

قال : قال لي إن لك رحى كرحاه وحديثاً لا تنساه .

<sup>(1140) -</sup> رواه البيهقي (183/8) وابن عساكر (163/25) من طريق الزهري مرسلاً.

وهو عند ابن سعد (92/3) من طريق الواقدي .

وأسنده ابن عساكر (171/25) من طريق محمد بن إسحاق السمري حدثني أبي [عن] الحكم بن هشام عن عبدالملك بن عمير عن عمر بذكر قتل طليحة لعكاشة .

وروى ابن خياط (1/102 - 103) من طريق مسلمة عن داود بن أبي هند عن عامر بذكر قتل عكاشة وثابت من قِبل طلحة وسلمة ابنى خويلد .

لكن روى موسى بن عقبة أن عكاشة وثابت بن أقرم إنما قتلا في غزوة الغمرة من نجد في حياته ﷺ ، وكذا روى عروة موت ثابت فيها .

أسند روايتهما ابن عساكر (110/11 ـ 111) .

وقيل أيضاً أن ثابتاً قتل يوم اليمامة كما في تاريخ دمشق (113/11) .

فقال عيينة : أظن (161/أ) أنه سيكون لـك حـديث لا تنسـاه ، يـا فـزارة انصرفوا فهذا والله كذاب .

فانصرفت فزارة وانهزم الناس ، وكان طليحة قد أعدّ فرساً له عنـده وهيـاً بعيراً لامرأته النوار .

فلما انهزم القوم استوى على فرسه وحمل امرأته على البعير ثم نحا بها .

وقال لهم: من استطاع منكم أن يفعل كما فعلت فليفعل ، ثم لحق بالشام (1141) .

قالوا:

ثم دخلت القبائل في الإسلام على ما كانوا عليه من قبل ، وأوثـق خالـد عيينة بن حصن وقرة بن هبيرة بن سلمة وبعث بهما إلى أبي بكـر رضـي الله عنـه ،

<sup>(1141)</sup> ـ رواه البيهقي (334/8) من طريق ابن إسحاق حدثني محمد بن جعفر عن عروة بن الزبير به مرسلاً . وأما فرار طليحة فحاء أيضاً من طريق ابن إسحاق حدثني طلحة بن يزيد عن عبيد الله بن عبـدالله بن عتبة به مرسلاً .

أخرجه ابن خياط في تاريخه (103/1) .

وكذا روى فراره الزهري مرسلاً كما في تاريخ دمشق (171/25) .

ومن هذا الطريق أنه أسلم بعد فراره .

ومما جاء مما يشهد لإسلامه أن عمر بن الخطاب فيما روي عنه كتب إلى سعد بـن أبـي وقــاص أن لا يولى طليحة شيئاً ، وهو في خلافته بلاشك .

فقد روى سفيان عن عبدالملك بن عمير أن عمر بن الخطاب كتب إلى سعد بن أبي وقـاص أن شـاور طليحة الأسدي وعمرو بن معدي كرب في أمر حياتك ، ولا تولهما من الأمر شيئاً فإن كل صانع هو أعلم بصناعته .

أخرجه البيهقي (113/10) وابن عساكر (172/25) .

وجاء هذا أيضاً من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن أبيه عن جرير عن مغيرة به . وهذا إسناد ضعيف أيضاً على إرساله .

أخرجه ابن عساكر (385/46) .

فلما قدما عليه قال قرة:

يا خليفة رسول الله : إني كنت مسلماً ولي عنـد عمـرو بـن العـاص علـى ذلك من إسلامي شهادة ، قد مرّ بي فأكرمته وقريته .

وكان عمرو على عمان ، فلما أقبل راجعاً إلى المدينة مر بهوازن وقد انتقضوا وفيهم سيدهم قرة بن هبيرة ، فنزل عليه عمرو بن العاص فنحر له وقراه وأكرمه ، فلما أراد عمرو الرحيل خلا به قرة بن هبيرة وقال : يا عمرو إنكم معشر قريش إن أنتم كففتم عن أموال الناس وتركتموها لهم ـ يريد الصدقات ـ فقمن أن يسمع لكم الناس ويطيعوا ، وإن أنتم أبيتم إلا أخذ أموالهم فإني والله ما أرى العرب مقرة بذلك لكم .

فقال عمرو بن العاص رضى الله عنه : أبالعرب تخوفنا .

ثم مضى عمرو حتى قدم المدينة على أبي بكر رضي الله عنه وأخبره الخبر قبل خروج خالد إليهم ، فتحاوز أبو بكر رضي الله عنه عن قرة بن هبيرة وعيينة ابن حصن وحقن لهما دماءهما (1142).

قالوا: فلما دخل شهر ذي الحجة حج عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالناس سنة إحدى عشرة ، واشترى مولاه أسلم في حجته تلك ، ثم (161/ب) رجع إلى المدينة .

<sup>(1142)</sup> ـ هذا الخبر بهذا السياق هو من رواية ابن إسحاق كما أسنده عنه الطبري (263/2) من طريق ابن حميد الرازي .

وروى سيف التميمي خبر إشارة قرة على عمرو بن العاص في شأن الصدقات كما عنـد الطبري (263/2).

وجاء معنى ما ساقه المصنف في فتوح البلدان (106/1) من طريق داود بن حبال الأسدي عن أشياخ من قومه به .

وقالوا : من القوم ؟ قالوا : بنو حنيفة .

قالوا: فلا أنعم الله بكم عيناً.

ثم نزلوا فاستوثقوا منهم فلما أصبح دعا بهم حالد بن الوليد فقال :

يا بني حنيفة ما تقولون ؟

قالوا: نقول منا نبي ومنكم نبي ، فعرضهم حالد على السيف حتى بقي سارية بن عامر ومجاعة بن مرارة فقال له سارية :

يا أيها الرجل ، إن كنت تريد هذه القرية غداً فاستبق هذا الرجل .

فأمر خالد فأوثق مجاعة في الحديد ودفعه إلى أم تميم امرأته وقال : استوصي خيراً ، وضرب عنق سارية بن عامر ثم سار بالمسلمين حتى نزل على كثيب مشرف على اليمامة وضرب معسكره هناك .

وخرج أهل اليمامة مع مسيلمة وتصاف الناس ، وكان خالد حالساً على سريره ومجاعة مكبل عنده والناس على مصافهم ، إذ رأى خالد بارقة في بني حنيفة ، فقال : يا قوم اختلف القوم إن شاء الله .

فقال مجاعة : كلا والله لكنها الهندوانية حشوا من تحطمها فأبرزوها للشمس لتلين لهم ، فكان كما قال .

فلما التقى الناس كان أول من خرج منهم رحال بن عنفوة ، وكان وفـد

مع مسيلمة (162/أ) على النبي أله ، فلما رجع إلى قومه قال لهم إن رسول الله على مسيلمة في الأمر فقتل ذلك اليوم أول من قتل ، واقتتل المسلمون قتالاً شديداً حتى انهزم المسلمون و دخل أصحاب مسيلمة فسطاط خالد بن الوليد فرعبلوا الفسطاط بالسيف .

وقال ثابت قيس بن شماس للمسلمين : بئس ما عودتم أنفسكم يا معشر المسلمين ، اللهم إني أبرأ إليه مما يصنع هؤلاء المسلمون .

ئم أخذ سيفه فجالد به حتى قتل .

ورأى زيد بن الخطاب رضي الله عنه انكشاف المسلمين فقدم وقاتل حتى قتل ، وقام البراء بن مالك أخو أنس بن مالك رضي الله عنه ، وكان البراء فيما يقال إذا حضر البأس أخذه الانتفاض حتى يتعدّ عليه الرجال ثم يبول في سراويله ، فإذا بال ثار مثل السبع .

فلما رأى ما يصنع المسلمون من الانكشاف وما رأى من أهل اليمامة أخذه الذي كان يأخذه حتى تعدّ عليه الرجال فلما بال وثب فقال: أين يا معشر المسلمين أنا البراء بن مالك هلموا إليّ ، فاجتمع عنده جماعة من المسلمين فقاتل القوم قتالاً شديداً حتى خلصوا إلى محكم اليمامة وهو محكم بن الطفيل فلما بلغه القتل قال: يا معشر بني حنيفة: الآن والله تستحقب الكرائم غير رضيات وينكحن غير حظيات ، فما كان عندكم من حسب فأخرجوه .

ثم تقدم فقاتل قتالاً شديداً ، فرماه عبدالرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما بسهم فوضعه في نحره فقتله ، وزحف المسلمون حتى ألجؤوهم إلى الحديقة وفيهم مسيلمة ، فقال البراء بن مالك : يا معشر المسلمين ألقوني عليهم في الحديقة ، فقال الناس : لا تفعل يا براء ، فقال : والله أفعل ، فاحتمل حتى أشرف على الجدار فاقتحم فقاتلهم (162/ب) حتى فتحها الله للمسلمين ، فدخل عليهم

المسلمون وقتل مسيلمة ، اشترك وحشي بن حرب ورجل من الأنصار في قتله .

رماه وحشي بحربته وضربه الأنصاري بسيفه ، فكان وحشي يقول : ربك أعلم أينا قتله ، فلما فرغ المسلمون من مسيلمة وأتى خالداً الخبر خرج بمجاعة في الحديد ليدله على مسيلمة فكان يكشف القتلى له حتى مر . محكم بن الطفيل وكان رجلاً حسيماً .

فقال حالد: هذا صاحبكم ؟ قال: مجاعة لا ، هذا والله أكرم منه ، هذا محكم اليمامة ، ثم دخلوا الحديقة وقلبوا القتلى ، فإذا رويجل أحينس ، فقال مجاعة: هذا صاحبكم قد فرغتم منه وإن جماهير الناس لفي الحصون ، وقال: ويلك ما تقول ؟

قال : والله إن ذلك لحق ، فهلم أصالحك على قومي ، فصالحه خالد على الصفراء والبيضاء ونصف السبي .

ثم قال مجاعة : أمضي إلى القوم فأعرض عليهم ما صنعت .

فانطلق إليهم ثم قال للنساء البسن الحديد ثم أشرفن على الحصون ، ففعلن فرآهم خالد على الحصون فلما رجع مجاعة إلى خالد قال : إنهم لم يرضوا بما صالحتك عليه ، تأخذ ربع السبي وتضع ربعاً .

قال خالد: قد فعلت.

فلما فرغا دخلوا الحصون فإذا ليس فيها رجل واحد ، إنما هم النساء والصبيان .

فقال خالد لجحاعة : خدعتني ، قال : قومي .

ثم بعث أبو بكر رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد بسلمة بن سلامة بن وقش يأمره أن لا يستبقي من بني حنيفة رجلاً ، فأتاه سلمة وفرغ خالد من الصلح ، ثم إن خالداً بعث وفداً من بني حنيفة إلى أبي بكر رضي الله عنه فقدموا

عليه ، فقال : ويحكم ما هذا الرجل الذي استنزل منكم ما استنزل قالوا : يا خليفة رسول الله قد كان الذي بلغك (163/أ) وكان امرءاً لم يبارك الله لـه ولا لعشيرته فيه .

قال أبو بكر رضى الله عنه : ذلك ما دعاكم إليه (1143).

قالوا: وكان يقول: يا ضفدع نقى نقى لا الشراب تشربين ولا الماء تكدرين، لنا نصف الأرض ولقريش نصف، ولكن قريش قوم يعتدون. فقال أبو بكر رضى الله عنه: سبحان الله، سبحان الله (1144).

## فصل:

روي أنه لما مات أبو بكر رضي الله عنه قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه على باب البيت الذي هو مسجىً فيه فقال :

"كنت والله للدين يعسوباً أوّلاً حين نفر الناس عنه ، وآخِراً حين فيّلوا

<sup>(1143)</sup> ـ خروج مسيلمة وتنبؤه وقتاله يوم اليمامة وقتله في ذلك اليوم هو صحيح وثابت في الصحيح وغيره. وانظر مصنف ابن أبي شيبة (546/6) فما بعدها .

وأما ما ساقه المصنف من تفاصيل فهو مجموع من رواية ابن إسحاق والواقدي وسيف بن عمر التميمي .

انظر الطبقات لابن سعد (549/5) وتاريخ الطبري من (277/2) وحتى (284/2) وفيه ما هو منكر .

<sup>(1144)</sup> ـ كذب مسيلمة هذا رواه ابن عساكر (153/46 ـ 154) من طريق الليث بن سعد عن خالد بن يزيـد عن سعيد بن أبي هلال عن سعيد بن نشيط به .

مرسلاً بشطره الأول .

وهو على إرساله ضعيف فيه سعيد بن نشيط لا يعرف كما في اللسان .

ولفظ المصنف هو من رواية ابن إسحاق كما أسنده عنه الطبري (284/2) من طريق الرازي .

وجاءت رواية هذا الكذاب من طريق الواقدي كما في الطبقات (550/5) ومن طريق غيره .

طرت بعبابها وفزت بحبابها وذهبت بفضائلها ، كنت كالجبل لا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف" .

ورواه بعضهم طرت لفنائها وفزت بحبائها(1145).

قال الإمام: اليعسوب سيد النحل، يريد أنه سبق إلى الإسلام فصار الناس تبعاً له كاليعسوب يتقدم النحل، وفيّل الرجل وفال في رأيه إذا لم يصب فيه، وحباب الماء معظمه وذلك عباب الماء، والحباء: العطية.

وروي أن عمر رضي الله عنه دخل على أبي بكر رضي الله عنه وهو آخـذ بلسانه ينضنضه ، وروي ينصنصه بالصاد ، فقال عمر رضي الله عنه :

يا خليفة رسول الله ما هذا ؟

فقال أبو بكر رضي الله عنه : هذا أوردني الموارد (1146).

وقوله : ينضنضه : يحركه وبالصاد أيضاً كذلك .

وروي عن الحسن أن أبا بكر رضي الله عنه خطب فقال: إن رسول الله على كان يعصم بالوحي وكان معه ملك ، وإن لي شيطاناً يعتريني ، فإذا غضبت فاجتنبوني لا أوثر في أشعاركم وأبشاركم ألا فراعوني ، فإن استقمت

<sup>(1145) -</sup> رواه البزار (138/3) والخلال (283/1) والآجري (1833) واللكائي (1296/7) والضياء في المختارة (12/2 - 16 - 18) من طريق عمر بن إبراهيم عن عبدالملك بن عمير عن أسيد بن صفوان به.

وروى الضياء الطريق ببعض الاختلاف .

<sup>(1146)</sup> ـ رواه مالك في الموطأ (988/2) وابن أبي شيبة (320/5) (432/7) واللفظ له وابن وهب في حامعه (308) وأبو يعلى (27/1) من طرق عن زيد بن أسلم عن أبيه به .

وإسناده صحيح .

وحصل بعض الخلاف في سنده كما في حامع ابن وهب (307) لكن المحفوظ ما ذكر .

وله طريق آخر في جامع ابن وهب (455) من طريق داود بن قيس عن عمر به .

فأعينوني (163/ب) وإن زغت فقوّموني (1147).

قال بعض العلماء: عابه بهذا وأمثالِه قوم من أهل الأهواء، وهو بحمد الله سليم من العيب ؛ إذ لم يكن أحد بعد رسول الله الله معصوماً، وكيف وهو يقول: ما منكم من أحد إلا وله شيطان، قالوا: ولك يا رسول الله ؟ قال: ولي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم (1148).

فائدة:

قوله : "فأسلم" ضبطها أكثر الرواة هكذا "فأسْلَمَ" على الفعل الماضي ، وحماء ضبطها في رواية ابن عيينة "فأسْلَمُ" على الفعل المضارع كما ذكره عنه الترمذي (1172) والرواية عنـد الـدارمي (396/2) وعلل ابن عيينة بقوله : "والشيطان لا يسلم" .

ووافق ابنَ عيينة في هذا الدارميُّ في ظاهر كلامه (396/2) .

وأيضاً محمد بن الصباح البزاز الإمام كما في السنة للخلال (205) .

وقال شيخ الإسلام بنحوه ، حيث جعل معنى أسلم استسلم ، انظر المجموع (523/17) والمنهاج (271/8) .

ونقل العلامة ابن الجوزي قول الإمام ابن عيينة واستحسنه كما في تلبيس إبليس (46) ثم قال :

"إلا أن حديث ابن مسعود كأنه يرد قول ابن عيينة وهو ما أخبرنا به ابن الحصين ... عن ابن مسعود يرفعه : "ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة ، قالوا : وإياك يا رسول الله ؟ قال : وإياي ، ولكن الله عز وجل أعانني عليه فلا يأمرني إلا بحق ، وفي رواية فلا يأمرني إلا بخير ... وظاهره إسلام الشياطين ويحتمل القول الآخر ..." ا.ه. .

والحديث بلاشكُّ هو ظاهر في إسلام هذا الذي هو قرين النبي ﷺ مع احتماله لغير هذا . 😀

<sup>(212/3)</sup> ــ رواه أبو داود في الزهــد (31) وعبـدالرزاق (336/11) وابـن سـعد (182/3 ـ 183) (212/3) وإسـحاق في مسنده (625/9 ـ مطالب) والطبراني في الأوسط (267/8) ومسند أبي بكر (91) والمروي في ذم الكلام (101/2) وابن هشام (82/6) وانظر ابن عساكر (302/30 ـ 303 ـ 304) كلهم من طرق عن أبي بكر به .

وهو صحيح بلا إشكال .

<sup>(1148)</sup> ـ رواه مسلم (4814) من طريق منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن ابن مسعود به . وأيضاً (2815) من طريق ابن قسيط عن عروة عن عائشة به .

قيل: كان أبو بكر رضي الله عنه يوصف ببعض الحدة ، قال ابن عباس رضي الله عنه : كان والله براً تقياً من رجل كان يصادى منه غرب (1149). يصادى : أي يدارى ، والغرب : الحدة .

### فصل:

قال أهل التاريخ:

وماتت فاطمة بنت رسول الله ورضي عنها بعد أبيها بستة أشهر ، فدفنها على رضي الله عنه ليلاً (1150)، قالوا: ثم انصرف حالد بن الوليد رضي الله عنه من اليمامة حتى قدم المدينة على أبي بكر رضي الله عنه ، ثم حرج إلى العراق فصالح أهل السواد ، ثم أقبل حتى نزل الحيرة ، وكان عليها قبيصة بن إياس الطائي أميراً لكسرى ، فصالحه قبيصة بن إياس على تسعين ألف درهم كل سنة ، فكانت أول جزية وقعت بالعراق ، وقيل : كانت أول جزية وقعت بالعراق حزية ابن

<sup>=</sup> وقد ذهب إلى ظاهره الإمام أبو حاتم ابن حبان ، فقد قال في صحيحه بعد إيراد طريق ابن مسعود : "في هذا الخبر دليل على أن شيطان المصطفى الله أسلم حتى لم يأمره إلا بخير لا أنه كان يسلم منه وإن كان كافراً".

وإلى أنه أسلم بمعنى دخل الإسلام ذهب الإمام الطحاوي في شرح المشكل (105/1) وكذا الإمام ثعلب أحمد بن يحيى كما في السنة للخلال .

والجدير بالتنبيه أن رواية "فأسُلَمُ" ، هي غير محفوظة من حيث الصناعة من حيث الرواية ، أما من حيث الدراية فالله أعلم ، لأن إمام السنة أحمد بن حنبل قد سئل عن هذا الإشكال فأجابه بقوله : "لا أدري" .

<sup>(1149)</sup> ـ رواه عبدالله بن أحمد في فضائل الصحابة (415/1) وابن عساكر (412/42) من طريق ابن أبي الرجال عن إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عيسى بن طلحة عن ابن عباس به . وإسناده ضعيف لحال إسحاق .

<sup>(1150)</sup> ـ أما وفاتها بعد أبيها بستة أشهر فهو من حديث عائشة عند البخاري (2926) ومسلم (1759) كلاهما من طريق الزهري عن عروة عن عائشة به .

وأما دفنها ليلاً فهو من عند مسلم (1759) من نفس الطريق.

صلوبا السوادي ، وكتب له ولأهله خالد كتاباً :

بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب خالد بن الوليد لابن صلوبا السوادي ومنزله شاطئ الفرات ، إنك آمن بأمان الله بإعطاء الجزية ، وقد أعطيت عن نفسك ومن كان في قريتك ألف درهم ، فقبلناها منك ورضي من معي من المسلمين بها .

وشهد هشام بن الوليد (1151).

قالوا: وارتد ربيعة بالبحرين إلا الجارود بن عمرو فإنه ثبت على الإسلام فيمن اتبعه من قومه ، وكان العلاء بن الحضرمي بالبحرين بعثه إليها رسول الله على فلما بلغ أبا بكر الصديق رضي الله عنه أمر العلاء بن الحضرمي (164/أ) بقتالهم وأمده بثمامة بن أثال فيمن أسلم من بني سحيم فحاصروهم بجواثا حصن بالبحرين وأصاب المسلمين جهد شديد من الجوع حتى كادوا أن يهلكوا ، فخرج عبدالله بن حذف ليلة من الليالي ليتحسّس أحبارهم ويجيء المسلمين بالخبر فأتاهم فوجدهم سكارى ، فأخبر المسلمين بذلك فبيتهم العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه في حصنهم وقسم الغنيمة بالبحرين وجمع بها صلاة الجمعة (1152).

<sup>(1151)</sup> ـ رواه الطبري (307/2) من طريق ابن إسحاق عن صالح بن كيسان به نحوه .

وفي الطريق إلى ابن إسحاق الرازي ابن حميد .

ونحوه بأكثر من طريق من رواية سيف التميمي عند الطبري (319/2) .

وانظر فتوح البلدان (244 ـ 245 ـ 246) .

وجاء من رواية الواقدي كما في الطبقات (396/7) .

<sup>(1152)</sup> ـ كون العلاء كان عاملاً لأبي بكر بالبحرين فهو في الصحيح عند البخاري (2988) ومسلم (2961) ـ من طريق الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة عن عمرو بن عوف به .

أما باقي الخبر فحاء من طريق سيف التميمي بإسناده كما أخرجه عنه الطبري (286/2 ـ 288) في تاريخه .

ومن طريق الواقدي عند ابن سعد (361/4) .

قالوا: وخرج الأسود بن كعب العنسي بصنعاء فأغوى الناس، والمهاجر ابن أبي أمية يومئذٍ أمير بها ، واتفقت كندة مع الأسود ، وكان على حضرموت زياد بن لبيد البياضي رضي الله عنه ، فلما رأى ذلك منهم بيتهم بالليل وقتل منهم أربعة من الملوك في محاجرهم: جمد ومخوس ومشرح وأبضعة ، ثم كتب المهاجر بن أمية وزياد بن لبيد إلى أبي بكر رضى الله عنه يخبرانه بانتقاض الناس ويستمدانه ، فبعث أبو بكر رضى الله عنه عكرمة بن أبي جهل رضى الله عنه في جيش معه من المدينة، فاجتمع المسلمون عند النجير فلما أصبحوا اقتتلوا قتالاً شديداً وهزم الله المشركين ، وتحرز ملوك كندة في النجير (حصن لهم )، فلما اشتد عليهم الحصار نزل إليهم الأشعث بن قيس و سألهم الأمان على دمه وأهله و ماله حتى يقدموه على أبي بكر رضي الله عنه فيرى فيه رأيه ، ويفتح النجير .

ففعلوا ذلك و فتح النجير واستنزلوا من فيه من الملوك ، وضربت أعناقهم واستوثقوا من الأشعث بن قيس بالحديد ، وبعثوا به إلى أبي بكر رضى الله عنه ، فلما قدم على أبي بكر رضى الله عنه قال أبو بكر رضى الله عنه:

ما تأمرني أن أصنع فيك فإنك قد فعلت ما علمت (164/ب).

قال: تمنّ عليّ وتفكني من الحديد، وتزوجني أختك فإني قد راجعت وأسلمت.

قال أبو بكر رضى الله عنه: "قد فعلت".

فزوجه أخته أم فروة بنت أبي قحافة .

قالوا: وقتل الأسود بن كعب العنسي (1153)، وقدم وفد أهل البحرين

<sup>(1153) -</sup> ذكر هذا الخبر الواقدي كما في الطبقات (598/3) (22/6) وتاريخ دمشق (128/9 - 129) . وذكر بعضه ابن خياط في تاريخه (76) وابن عبدالحكم في فتوح البلدان (109/1 ـ 110) .

على أبي بكر رضي الله عنه يفدون سباياهم بأربع مائة أربع مائة .

فخطب أبو بكر رضى الله عنه الناس فقال:

أيها الناس: ردوا على الناس سباياهم ، لا يحل لامرئ يـؤمن بـالله واليـوم الآخر أن يغيب عنهم منهم أحداً (1154).

قالوا: وجاء جابر بن عبدالله أبا بكر رضى الله عنه فقال:

إن رسول الله على قال لي : إن جاءنا مال من البحرين أعطيناك هكذا وهكذا وهكذا ، فحزر له أبو بكر رضي الله عنه هكذا خمس مائة درهم وأعطاه من مال البحرين ألفاً وخمس مائة درهم (1155).

عند النسائي (204/5) من طريق ضمرة بن ربيعة عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبدالله بن الديلمي عن أبيه قال : أتيت النبي ﷺ برأس الأسود العنسي الكذاب .

وخولف ضمرة من قِبل الأوزاعي كما في تاريخ دمشق (17/59) فلم يذكر خبر الرأس ، ولكون ضمرة لم يتابع عليه فإن أبا أحمد الحاكم قد وهم ضمرة في هذا الخبر كما في نقل ابن الملقن في البدر المنير (109/9) واعتبر روايته خطأً ووهماً .

ولقتل فيروز له أيضاً شواهد .

منها ما رواه البخاري في تاريخه (136/7) وصحيحه (4118) والفسوي في المعرفة (288/3) والفاحهي في أخبار مكة (308/1) والبيهقي في الدلائل (358/6) من طرق .

ومنها ما رواه ابن خياط ( 10/4 ـ تاريخ دمشق) قال : حدثنا علي بـن محمـد عـن يعقـوب بـن داود الثقفي قال سألت : أشياخنا بصنعاء عن مقتل العنسي فقالوا كنا نسمع آباءنا يذكرون ...

فذكر قتل الأسود على يد فيروز أو قيس بن مكشوح .

(1154) ـ انظر الثقات لابن حبان (181/2) .

(1155) ـ رواه البخاري (2993) من طريق روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن جابر به .

وروى البيهقي في سننه (50/9) من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن عبدالله بن قسيط بـذكر بعضـه ،
 وأن أبا بكر أرسل عكرمة بن أبي جهل مدداً لزياد .

وأما قتل الأسود العنسي فحاء من طرق .

#### فصل:

قال عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه : دخلت على أبي بكر رضي الله عنه في علته التي مات فيها فقلت : أراك بارئاً يا خليفة رسول الله .

قال: [أما] والله إني على ذلك لشديد الوجع ولما لقيت منكم يا معشر المهاجرين الأولين أشد علَيَّ من وجعي ، إني وليت أمركم خيركم في نفسي فكلكم ورم أنفه أن يكون الأمر دونه .

والله لتتخذن نضائد الديباج وستور الحرير ، ولتألمن النوم على الصوف الأذربي كما يألم أحدكم النوم على حسك السعدان ، والله لأن يُقدم أحدكم فتضرب رقبته في غير حد خير له من أن يخوض غمرات الدنيا ، يا هادي الطريق حرت إنما هو الفجر أو البحر ورواه بعضهم : البحر بالحاء (1156).

ورم أنفه : أي امتلأ غيظاً .

والنضائد: الوسائد، والصوف الأذربي منسوب إلى أذربيجان ورواه بعضهم الأذري.

قال الشاعر: (165/أ)

<sup>(1156)</sup> ـ هذا الخبر المنكر مداره على علوان بن داود عن صالح بن كيسان عن حميد بن عبدالرحمن بـن عـوف عن أبيه به .

رواه العقيلي (421/3) والطبري (353/2) تاريخه (354/2) وابن عساكر (417/30) والطبري (417/30 ـ 419 ـ 420 ـ 420) .

واختلف في إسناده ، والمحفوظ هذا من رواية الليث بن سعد وسعيد بن عفير .

وعلته علوان ، فهو منكر الحديث .

وهذا الخبر منكر لا يصح ، وأحذر القارئ من أمثال هذه الأخبار التي يسوقها بعض الرواة غير الموثوق بهم إما لثبوت الكذب عليهم ، وإما لأنهم كانوا محل تهمة فيحدثون بروايات لا يرويها الثقات ويتفردون بكل رواية تعيب الصحابة أو تحمل التقليل من شأنهم ، فليحذر القارئ من كلرواية بحهولة .

تذكرتها وهنا وقد حال دونها قرى أذربيجان المسالح والجَال (1157) وهما قريتان ، والبحر الداهية والأمر العظيم .

يقول : إن انتظرت حتى يضيء لك الفحر أبصرت الطريق ، وإن خبطت الظلماء أفضت بك إلى المكروه ، وروي :

قوله : يَحْري أي يذوب وينقص ، يقال : إنه ليَحْري كما يَحْري القمر إذا نقص شيئاً بعد شيء .

قال الشاعر:

حتى كأني خاتل قنصاً والمرء بعد تمامه يحرى

قيل: إن أبا بكر رضي الله عنه مات وبه طرف من السل.

قال أهل التاريخ:

ثم اعتمر أبو بكر رضي الله عنه في رجب ، واستخلف على المدينة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ، ثم حج أبو بكر رضي الله عنه سنة ثنتي عشرة واستخلف على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه ، خرج لليلتين بقيتا من ذي القعدة وقدم مكة لسبع خلون من ذي الحجة وكان قد ساق معه عشر بدنات فخطبهم قبل التروية بيوم في [المسجد] الحرام وأمرهم بتقوى الله ونهاهم عن معصية الله ، وعظم عليهم حرمة الإسلام وتلا عليهم آيات من القرآن ، ثم قال : من استطاع منكم أن يصلى الظهر معنا بمنى غداً فليفعل .

<sup>(1157) -</sup> عزاه العسكري في الأوائل إلى المأمون.

<sup>(1158)</sup> ـ ذكر في كنز العمال (35727) وعزاه لسيف بن عمر .

وهو في تاريخ دمشق (408/30) من طريق سيف بإسناده عن ابن عمر .

ثم حج بهم ونحر البدن (1159)، ثم قفل من الحج إلى المدينة ، وبعث الجنود إلى الشام ، فبعث عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى فلسطين فأحذ طريق أيلة ، وبعث يزيد بن أبي سفيان وأبا عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنة إلى الشام ، وأمرهم أن يأخذوا طريق البلقاء من علياء الشام ، وخرج أبو بكر رضي الله عنه مع يزيد بن أبي سفيان يوصيه ، يزيد راكب وأبو بكر يمشي (165/ب).

فقال له يزيد : أيها الأمير إما أن تركب وإما أن أنزل .

قال : ما أنت بنازل وما أنا براكب ، إني أحتسب خطاي هـذه في سبيل الله .

ثم قال: يا يزيد إنكم ستقدمون بلاداً تؤتون فيها بأصناف من الطعام ، فسموا الله على أولها واحمدوه على آخرها ، وستحدون أقواماً قد حبسوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له ، وتجدون أقواماً قد اتخذ الشيطان على رؤوسهم مقاعد يعني الشمامسة فاضربوا تلك الأعناق ، ولا تقتلن كبيراً هرماً ولا امرأةً ولا وليداً ، ولا تحرقن نخلاً ، ولا تعقرن بهيمة ولا تخربن عمراناً ولا تقطعن شجراً لا لنفع ، لا تغلل ولا تغدر ولا تجبن ﴿ ولينصرن الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ﴾ أقرئك السلام وأستودعك الله (1160)، ثم انصرف بالغيب إن الله قوي عزيز ﴾ أقرئك السلام وأستودعك الله المدود

<sup>(1159)</sup> ـ ذكره ابن حبان في ثقاته (182/2) .

وذكر طرفاً منه ابن خياط (118) في تاريخه .

<sup>(1160)</sup> ـ الخبر رواه عبدالرزاق (199/5) والطبراني (231/22) والبيهقي (89/9) من طريق يحيى ابن سعيد الأنصاري به دون ذكر من مع يزيد .

وأيضاً جاء من طريق صالح بن كيسان وأبي عمران الجوني كلاهما به نحوه كما عند البيهقي (90/9).

ومن طريق يزيد بن أبي مالك الشامي به عند البيهقي (89/9) .

وهذه الطرق وغيرها عند ابن عساكر أيضاً (76/2 ـ 77 ـ 78 ـ 80) .

أبوبكر رضي الله عنه ومضى يزيد بن أبي سفيان وتبعه شرحبيل بن حسنة وأبوعبيدة بن الجراح مدداً وعمرو بن العاص رضي الله عنهم ، ونزلت الروم بثنية حلّق بأعلى فلسطين في سبعين ألفاً عليهم تذارق أخو هرقل ، فكتب عمرو بن العاص إلى أبي بكر رضي الله عنه يذكر له أمر الروم ويستمده ، فكتب أبو بكر رضي الله عنه يذكر له أمر الروم أن يمد أهل الشام بمن معه من رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد وهو بالحيرة يأمره أن يمد أهل الشام بمن معه من أهل القوة ويستخلف على ضعفة الناس رجلاً منهم .

فسار خالد بأهل القوة من الناس ورد الضعفاء والنساء إلى المدينة وأمر عليهم عمير بن سعد الأنصاري ، واستخلف على من أسلم بالعراق من العرب وغيرهم المثنى بن حارثة الشيباني ، فلما بلغ خالد بمن معه عين التمر أغار (166/أ) على أهلها فأصاب منهم ورابط حصناً بها فيه مقاتلة لكسرى حتى استنزلهم وضرب أعناقهم وسبى منهم سبايا كثيرة ، ثم التمس دليلاً فدل على رافع بن عميرة الطائي فقال له رافع :

إنك لا تطيق ذلك بالخيول والأثقال ، والله إن الراكب المفرد ليخافها على نفسه وما يسلكها إلا مغرراً ، إنها لخمس ليال لا تصيب فيها ماءً ، فقال له خالد: ويحك لابد لي ، إنها قد أتتني من الأمير عزمة بذلك ، فقال رافع : من استطاع منكم أن يصير أذن ناقته ملأى بالماء فليفعل ، فإنها المهلك إلا ما دفع الله .

فتأهب المسلمون وسار خالد بمن معه ، فلما بلغوا آخر يوم من المفازة قـال خالد لرافع : ويحك يا رافع ما عندك ، قال : أدركت الري إن شاء الله ، فلما دنى

وجاء الخبر من طريق سيف بن عمر نحوه كما في تاريخ دمشق (72/2 ـ 73) .
 وله طريق عن ابن المسيب أنكرها أحمد كما عند ابن عساكر (76/2 ـ 77) وصوابها عن الزهري
 كما في (74/2) .

وطريق أخرى عن عبدالرحمن بن جبير عند ابن عساكر (73/2 ـ 74) .

من العلمين قال رافع للناس: انظروا هل ترون شجرة من عوسج ؟ فنظروا فلم يروا شيئاً.

فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون هلكت والله إذاً وهلكتم ، انظروا فاطلبوها فطلبوها فوجدوها قد قطعت وبقيت منها بقية ، فلما رآها المسلمون كبروا وكبر رافع ثم قال : احفروا في أصلها فحفروا فاستخرجوا عيناً فشربوا حتى روى الناس فقال رافع :

والله ما وردت هذا الماء قط إلا مرة واحدة ، وردتها مع أبي وأنا غلام . ثم سار حالد حتى أغار على غسان بمرج راهط ، ثم سار حتى نزل على قناة بصرى وعليها أبو عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان واجتمع خالد بن الوليد معهم حتى صالحت بصرى على الجزية وفتحها الله للمسلمين فكانت تلك أول مدينة فتحت من مدائن الشام (1161)، ثم ساروا جميعا إلى فلسطين (166/ب) مدداً لعمرو بن العاص فسمع الروم باجتماع المسلمين إلى عمرو بن العاص فانكشفوا عن جلق إلى أجنادين بين الرملة وبين بيت جبرين ، وسار المسلمون إلى أجنادين وكان الأمراء أربعة والناس أرباعاً ، فلما اجتمعت العساكر وتدانت بعث صاحب الروم رجلاً عربياً ليجيئهم بخبر المسلمين فخرج

<sup>(1161) -</sup> رواه ابن عساكر (87/2 - 88) من طريق ابن إسحاق بذكر خبر رافع ومدده لأهل الشام . وأيضاً (1161) - رواه ابن عساكر (87/2 - 85) من طريق سيف التميمي بإسناده بذكر إغاثة خالد للمسلمين بالشام كمدد وخبر رافع. رواه ابن إسحاق حدثني صالح بن كيسان ورجل من طيء عمن حدثهما عن رافع بن عميرة به (89/2) دمشق بذكر المفازة وما بعدها .

والطبري (334/2) بذكر طرفه الأول دون خبر المفازة ، رواية سيف .

ومن طريق ابن إسحاق عن ابن كيسان (340/2) به بذكر الصلح وهو هكذا عند ابن عساكر (90/2) وانظر تاريخ ابن خياط (119) ولخبر المدد شاهد قوي من رواية عبدالرحمن بن جبير التابعي المعروف أسندها عنه أبو زرعة الدمشقي كما في تاريخ ابن عساكر (113/2) بأكثر من طريق عنه.

الرجل ودخل في المسلمين وأقام فيهم يوماً وليلة ثم أتى الروم فقالوا له: ما وراءك؟

قال : أما بالليل فرهبان ، وأما بالنهار ففرسان ، ولو سرق ابن ملكهم قطعوا يده ولو زني رجموه لإقامة الحق فيهم .

ثم تزاحف الناس واقتتلوا قتالاً شديداً ، فقال صاحب الروم لهم لفوا رأسي في ثوب ، قالوا له : و لم ؟ قال : يوم بئيس لا أحب أن أراه ، ما رأيت في الدنيا موقعاً أشد منه ، وكانت الهزيمة على الروم ، فلقد قتل صاحبهم وإنه لملفف في ثوبه وكان ذلك لليلتين بقيتا من جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة (1162).

## فصل:

[42] أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد السمرقندي رحمه الله بنيسابور أنا عبدالصمد بن نصر العاصمي نا محمد بن أحمد بن عمران الشاشي نا أبو حفص عمر بن محمد البحيري أخبرني أبي نا مُعلّى نا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فرأيت به الموت فقلت :

هيج هيج من لا يزال دمعه مقنعاً فإنه مرة مدفوق .

قالت : فقال لا تقولي ذلك ولكن قولي : ﴿ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ﴾ .

<sup>(1162)</sup> ـ من رواية عروة عند الطبري (347/2) من طريق ابن حميـد الـرازي وهــو ثابـت عــن عــروة بــذكرهـا مجملة ، ومن رواية سيف عنده (346/2).

وحول أجنادين انظر (98/2 ـ 99) تاريخ دمشق .

ثم قال لها: في كم كفنتم رسول الله ﷺ ؟

قالت : في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة .

وقال لها: في أي يوم توفي رسول الله ﷺ ؟

قالت في يوم الإثنين (167/أ) .

قال : فأى يوم هذا ؟

قالت : يوم الإثنين ، قال : أرجو فيما بيني وبين الليل .

قالت : فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه ، به ردع من زعفران أو مِشْق، فقال : اغسلوا ثوبي هذا ، وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهن .

قالت : فقلت إن هذا حلق ؟ قال : الحي أحق بالجديد من الميت ، إنما هـو للمهلة .

قالت : فلم يتوفَّ حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل الصبح (1163).

قال الإمام: الردع: الأثر، والمشق: الطين الأحمر، والمهلة: الصديد والقيح.

<sup>(1163)</sup> ـ رواه البخاري (1321) من طريق مُعلّى (هو ابن أسد) حدثنا وهيب به سنداً ومتناً دون طرف الأول : "هيج ..." وحتى الآية .

وهو بهذا السياق أو نحوه عند البيهقي (399/3) وابن حبان (308/7) وعبدالرزاق (563/3) وأبي يعلى (430/7) وإسحاق في مسنده (305/2) وابن سعد (197/3 ـ 198) وغيرهم من طرق عن عائشة من طريق هشام وغيره عن عروة عنها .

# ذكر استخلاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه

هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن قرط بن رزاح ابن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب أبو حفص العدوي رضوان الله عليه .

قيل : أمه حنتمة بنت هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم أحـت أبي جهل .

روي عن أنس رضي الله عنه قال : قال النبي الله الله عنه عنه عنه أنس رضي الله عنه قال : قال النبي الله الله الله عنه بعدي أبي بكر وعمر (1164).

<sup>(1164) -</sup> الصحيح في اسم عمر أنه ... بن رياح بن عبدالله بن قرط ... وانظر عن اسمه الآحاد والمشاني (90/1) والمستدرك (86/3) وتاريخ دمشق (9/44) فما بعدها ، وأما أن أمه أخت أبي جهل فهو محل خلاف لأنه قبل هي ابنة عمه وأنها ابنة هاشم بن المغيرة لا هشام ، انظر الوافي بالوفيات (283/22) والكامل في التاريخ (449/2) وأسد الغابة (106/4) ويبدو أنه أقرب إلى الصواب ، وهذا الحديث ثابت .

وقد جاء له طريقان محفوظان .

الأولى : من رواية الثوري عن عبدالملك بن عمير عن مـولى ربعـي (قيـل اسمـه هــلال) عـن ربعـي بـن حراش عن حذيفة بن اليمان به .

رواه الترمذي (3799) وابن أبي شيبة (433/7) وغيرهما من طرق عن الثوري به .

وفيه مولى ربعي غير معروف ، قال عنه الحافظ في التلخيص : "وثق" .

وتوبع الثوري من قِبل زائدة بن قدامة ومسعر بن كدام كليهما عن عبدالملك عن ربعي عن حذيفة به. فأسقطا من سنده مولى ربعي .

انظر الترمذي (3662) وأحمد (382/5) مسنده ، وفي الفضائل (293) والطبراني في الأوسط (76/6) والخاكم (79/3 - 80) وتابعهما على إسقاط المولى شعبة بن الحجاج كما أسنده ابن بشران في أماليه (593) ومحمد بن عبدالواحد الأصبهاني في "مجلس في رؤية الله" (595) بسند لا بأس به عن شعبة عن عبدالملك عن ربعي عن حذيفة .

فإن كانت الرواية محفوظة عن شعبة فهي متابعة لزائدة ومسعر .

وذكر الخليلي متابعة رابعة كما في الإرشاد (665/2) .

من طريق عنبسة بن سعيد عن عبدالملك به بإسقاط المولى وعنبسة ضعيف ، والإسناد إليه فيه =

قال أهل التاريخ: لما قربت وفاة أبي بكر رضي الله عنه اغتسل قبلها يوم الإثنين لسبع خلون من جميدى الآخرة وكان يوماً بارداً فحم حتى قطعته العلة عن حضور الصلاة، وكان يأمر عمر بن الخطاب أن يصلي بالناس، وكان الناس يعودونه وهو في منزله الذي أقطع له رسول الله على بحذاء دار عثمان بن عفان رضي الله عنه اليوم، فبينا هو في ليلة من الليالي عنده نساؤه أسماء بنت عميس وحبيبة بنت خارجة بن زيد بن أبي زهير، وبناته أسماء وعائشة وابنه عبدالرحمن

محمد بن أحمد بن حنبش لم أقف له على ترجمة ، ويبعد أن تكون هذه المتابعة محفوظة .

وعلى كل ، فرواية الثوري بذكر مولى ربعي أحفظ لأن عبدالملك بن عمير كان ربما دلس ، وقد عنعنه .

وعلى هذا ، فرواية مسعر وزائدة وشعبة (إن كانت محفوظة عنه) هيي روايات مدلسة ، والصحيح رواية الثوري .

وإلى ترجيح رواية الثوري ذهب أبو حاتم كما في علل ابنه (2655) والترمذي كما في العلل الكبير . وعلى هذا ، فطريق الثوري هذا فيها هذا المولى هلال وقد قال الحافظ عنه : "وثق" فطريقه هذا شاهد حيد .

ويقويه ما رواه سالم المرادي أبو العلاء عن عمرو بن هـرم عـن أبـي عبـدالله وربعـي بـن حـراش عـن حذيفة به .

أحرجه النرمذي (3663) وابن أبي شيبة (433/7) وأحمد (399/5) مسنده ، وفي الفضائل (322/1) وأحمد (399/5) مسنده ، وفي الفضائل (322/1) وابن حبان (186/1 ـ موارد) من طرق ثلاث عن سالم به، وهذا هو المحفوظ .

وسالم هذا اختلف في اسمه ، وهو مقبول كما قال الحافظ فحديثه جيد في الشواهد ، كيف لا وقد قال فيه أبو حاتم على تشدده "يكتب حديثه" أي للاعتبار ؟

وعلى هذا ، فالحديث ثابت جيد بطريقيه ويقويه ما رواه مسلم في صحيحه (681) من حمديث أبسي قتادة عنه ﷺ :"فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا".

وهناك طرق أخرى للحديث لا أرى شيئاً منها محفوظاً انظرها عند ابن حبان في الثقات (190/2) وابن والطبراني في الأوسط (168/7) وفي مسند الشاميين (886) وابن عـدي في الكامـل (249/2) وابن عساكر (228/30) (229/30) وبيبي في جزئه (118) وتمام في فوائده (1733) .

ابن أبي بكر ؛ إذ قالت عائشة رضي الله عنها : أتريد أن تعهد إلى الناس عهداً ؟ قال : نعم .

[قالت]: تبين للناس حتى يعرفوا الوالى بعدك .

ثم قالت (167/ب) عائشة رضي الله عنها : إن أولى الناس بهذا الأمر بعدك عمر .

وقال عبدالرحمن بن أبي بكر: إن قريشاً تحب ولاية عثمان بن عفان وتكره ولاية عمر لغلظه .

فقال أبو بكر رضي الله عنه : نعم ، الوالي عمر ، وما هو بخير لـه أن يلي أمر أمة محمد الله أما إنه لا يقوى عليهم غيره ، إن عمر رآني ليناً فاشتد ولـو كـان والياً للان لأهل اللين واشتد على أهل الريب .

فلما أصبح دعا نفراً من المهاجرين والأنصار يستشيرهم في عمر ، منهم عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد .

فقال لعبدالرحمن بن عوف : يا أبا محمد أحبرني عن عمر .

قال: يا خليفة رسول الله ، هو والله أفضل من رأيك فيه من رجل فيه غلظ ، فقال لعبد الرحمن بن عوف: ذلك لأنه رأى ليناً فاشتد ولو آل إليه الأمر لترك كثيراً مما عليه اليوم ، إني إذا غضبت على الرجل أراني الرضا عنه ، وإذا لنت له أراني الشدة عليه ، لا تذكر يا أبا محمد لأحد مما ذكرت لك شيئاً .

ثم دعا عثمان بن عفان رضي الله عنه ، فقال : يا أبا عبدالله أخبرني عن عمر ؟ قال : أنت أخبر به .

قال أبو بكر : فعلى ذاك ، قال : إن علمي أن سريرته حير من علانيته وأن ليس فينا مثله .

قال: يرحمك الله يا أبا عبدالله لا تذكر مما ذكرت لك شيئاً ، ولـو تركتـه ما عدوتك والخيرة له أن لا يلي أمركم ولوددت أني خلو من أمركم وأنـي كنـت

فيمن مضى من سلفكم.

ثم قال لعثمان : اكتب هذا ما عهد عليه أبو بكر بن أبي قحافة إلى المسلمين أما بعد ، ثم أغمى عليه .

فكتب عثمان ، أما بعد : فإني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب ولم آلكم خيراً ، ثم أفاق أبو بكر (168/أ) فقال : اقرأ علي فقرأ عليه ذكر عمر فكبر وقال : جزاك الله عن الإسلام وأهله خيراً ، ثم رفع أبو بكر رضي الله عنه يديه وقال : اللهم وليتهم ولم أرد بذلك إلا إصلاحهم ، وخفت عليهم الفتنة فعملت فيهم بما أنت أعلم ، وقد حضرني من أمرك ما قد حضر فاجتهدت لهم الرأي ووليت عليهم خيرهم لهم ، أقواهم عليهم وأحرصهم على رشدهم ، ولم أرد عابات عمر وأنا خارج من الدنيا وداخل في الآخرة ، فاخلفني فيهم فهم عبادك ونواصيهم بيدك أصلح لهم وإليهم عمر واجعله من خلفائك الراشدين يتبع هدي نبيك نبى الرحمة وهدي الصالحين بعده ، وأصلح له أمر رعيته .

يا عمر ، إنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل وخفته عليهم ، وحق لميزان لا يوضع فيه غير الباطل أن يكون خفيفاً .

يا عمر ، إنما نزلت آية الرجاء مع آية الشدة ، وآية الشدة مع آية الرجاء ، ليكون المؤمن راغباً راهباً ، فلا ترغب رغبة فتتمنى على الله فيها ما ليس لـك ، ولا ترهب (168/ب) رهبة تلقى فيها بيديك .

يا عمر ، إنما ذكر الله أهل النار بأسوإ أعمالهم ورد عليهم ما كان من حسن ، فإذا ذكرتهم قلت إني لأرجو أن لا أكون منهم .

وإنما ذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم لأنه تجاوز لهم عما كان من سيء ، فإذا ذكرتهم قلت أي عمل من أعمالهم أعمل ، فإن حفظت وصيتي يا عمر لا يكونن أحب إليك من الموت وهو نازل بك ، وإن ضيعت وصيتي لا يكون غائب أكره إليك من الموت ولست بمعجزه (1165).

<sup>(1165)</sup> ـ انظر الثقات لابن حبان (191/2) .

وروى طرفاً من هذا السياق الطبري في تاريخه (352/2) من طريق الواقدي .

وهو عند ابن سعد (199/3 ـ 200) .

وأما وصيته لعمر فمن طرق :

<sup>-</sup> من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن زبيد بن الحارث به .

أخرجها ابن أبي شيبة (434/7) .

ـ ومن طريق عبدالرحمن بن عبدالله بن سابط .

عند سعيد بن منصور (5/132 الثاني).

ـ ومن طريق ليث عن مجاهد به .

عند ابن أبي حاتم في التفسير (سورة الأنفال) .

ـ ومن طريق حجاج بن منهال عن همام بن يحيى عن قتادة به .

عند ابن زبر في الوصايا (17) .

وروى ابن أبي حاتم في تفسيره (2836/9) وابن زبر في الوصايا (18) من طريق الهيثم بـن محفـوظ ثنــا محمد بن عبدالرحمن بن الججر ثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت :

كتب أبي وصية سطرين بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما أوصى بـه أبـو بكـر بـن أبـي قحافـة عنـد خروجه من الدنيا حين يؤمن الكافر ويتقى الفاجر ويصدق الكاذب .

إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب ، فإن يعدل فذاك ظني به ورجائي فيه ، وإن يجور (كذا) يبدل فلا أعلم ، ﴿ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ﴾ ا.هـ .

قالوا: وأوصى أن تغسله امرأته أسماء وكفن في ثلاثة أثواب (1166)، ونزل في قبره عمر بن الخطاب وعثمان وطلحة وعبدالرحمن بن أبي بكر، ودفن ليلاً بجنب رسول الله على ورضي عنه (1167).

### فصل:

قال أهل التاريخ: كان أبو قحافة رضي الله عنه بمكة فسمع الهائعة، فقال: ما هذا ؟ فقيل : مات ابنك . قال : رزء حليل ، فإلى من عهد ؟ قالوا : إلى عمر ، قال : صاحبه .

وورثه أبو قحافة السدس(1168).

قالوا: ومات أبو كبشة مولى رسول الله ﷺ في اليوم الذي دفن فيه أبوبكر رضى الله عنه (1169).

قالوا: ثم قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الناس خطيباً وهمي أول خطبة خطبها بعدما استخلف.

<sup>(1166) -</sup> وصية أبي بكر بذلك وتغسيل أسماء زوجته له ثابت من طرق كثيرة ، انظرها في مصنف ابن أبي شيبة (2/ 425) ومصنف عبدالرزاق (410/3) والطبقات لابن سعد (203/3 ـ 204) (204 ـ 283/8) والأوسط لابن المنذر .

<sup>(1167)</sup> ـ هذه رواية الواقدي كما في الطبقات (208/3) .

وأما أن عمر دفنه فهو عند ابن أبي شيبة (31/3) وعبدالرزاق (521/3) وأبي نعيم في المعرفة (110) من طريقين وهو مقارب .

وأما دفن الليل فهو ثابت من طرق عنـد ابن أبـي شـيبة (31/3) وابـن سـعد (207/3) وعبـدالرزاق (520/3) وأبي نعيم في المعرفة (107 ـ 108 ـ 109) .

وأما أنه دُفن بجانب النبي ﷺ فالأمر أظهر من أن يستدل له .

<sup>(1168)</sup> ـ عند ابن سعد (210/3) من طريق الواقدي والحاكم (274/3) .

<sup>(1169)</sup> ـ ذكره الواقدي كما في الطبقات لابن سعد (49/3) .

فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال : أيها الناس إنى لا أعلمكم من نفسي شيئاً تجهلونه ، أنا عمر بن الخطاب وقد علمتم من هيئتي وشأني ، وإن بـلاء الله عندي في الأمور كلها حسن ، وقد فارقني النبي ﷺ وهو عني راض بحمد الله ، لم يجد على في شيء ولم يعتب على في خلق ، وأنا أسعد بذلك إن شاء الله ، وقمت لخليفته بعده بحق الطاعة وأحسنت له المؤازرة ، ولم أحرص (199/أ) على القيام عليكم كالذي حرص عليكم غيري ، ولكن خليفتكم المتوفى أوصى إلى بالخلافة عليكم برضى منكم والله ألهمه ذلك وإياكم ، ولولا الذي أرجو أن يأجرني الله في قيامي عليكم لم أقم عليكم ولنحيته عن نفسي ووليته غيري ، وقد كنت أرى فيكم أموراً على عهد نبيكم ﷺ كدت أكرهها وتسوءني منكم ، فقد رأيتم تشددي فيها وأمري الذي كنت آمر به من فوقي ، أريد طاعـة الله وإقامـة الدين ، فأظنكم قد علمتم أو من علم ذلك منكم أني كنت أفعل ذلك وليس لي عليكم سلطان ، ولم أكن أداهن في شيء منه ، وقد ولاني الله أمركم وقد علمت أنفع ما بحضرتكم لكم فإني أسأل الله ربي أن يعينني عليه وأن يحرسني عند ما بقى كما حرسني عند غيره ، وأن يلهمني العدل في قسمكم كالذي أمر به ثم إني مسلم وعبد من عبيده [ضعيف] إلا ما أعان الله ، ولن يغير الذي ولّيت من خلافتكم من خلقي شيئاً إن شاء الله ، وإنما العظمة لله ليس للعباد منها شيء ، فلا يقولن أحد منكم إن عمر بن الخطاب تغير منـذ ولى أمر المؤمنين ، ومن ظلمتـه مظلمة فإني أعطيه الحق من نفسي ، وأتقدم إليكم وأبين لكم أمرى ، أيما رجل كانت له حاجة إلى وظلم بمظلمة أو عتب على في حق فليؤذنّي فإني إنما امرء منكم ، ولن يحملني سلطاني الذي أنا عليه أن أتعظم عليكم وأغلق بابي دونكم أو أترك مظالمكم بينكم أو أمنع من أهل الفاقة منكم شيئاً يوسعه الله بيدي بعد اليوم ، فإنما هو فيء الله الذي أفاءه عليكم ولست وإن كنت أمير المؤمنين (169/ب) بأحق

به منکم .

ولن أحمي أنفاً إن كانت بيني وبين أحد منكم خصومة أن أقاضيه إلى أحدكم ثم أقنع بالذي يقضي به بيننا فاعلموا ذلك .

ثم عليكم بتقوى الله في سركم وعلانيتكم وحرماتكم التي حرم الله عليكم من دمائكم وأموالكم وأعراضكم ، وأعطوا الحق من أنفسكم ولا يحملن بعضكم بعضاً على أن يرفع إلى السلطان شأنه فيستعديني فإنه ليس بيني وبين أحد من الناس هوادة، [من] منع من نفسه حقاً واجباً عليه فاستحل من دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وأبشارهم شيئاً [فأنا أقتص منه] وإن كان يدلي بقرابة قريبة ، ثـم إنكم معشر العرب في كثير منكم حفاء في الدين وخرق في الأمور إلاّ من عصم الله برحمته ، وإني قد جعلت بسبيل أمانة عظيمة أنا مسؤول عنها ، وإنكم أيها الناس لن تغنوا عني من الله شيئاً ، وإني حبيب إليَّ صلاحكم عزيز عليّ ما عنتم حريص على معافاتكم وإقامة أمركم ، وإنكم أناس حصر في سبيل الله ، عامتكم أهـل بلـد لا زرع ولا ضرع إلاّ ما جاء الله به إليه ، وإن الله قد وعدكم كرامـة كـثيرة ودنيــا بسيطة ، وإني مسؤول عن أمانتي وما أنا فيه ، ولا أستطيع ما بعامتها إلا بأمناء وأهل النصح منكم للشاهد والغائب ، ولست أجعل أمانتي إلى أحد ليس لها بأهل، ولن أوليه ذلك ولكن أجعلها إلى من تكون رغبته في أداء الأمانة والتوقير للمسلمين، أولئك أحق بها ممن سواهم ، اللهم صلِّ على محمد عبدك ورسولك ، والسلام عليكم ورحمة الله(1170).

<sup>(1170) -</sup> روى جملة من هذه الخطبة البيهقي في الاعتقاد (360) وقبله الحاكم (215/1) واللالكائي (1325/7) والبراكائي (1325/7) وابن عساكر (264/44) بإسناد جيد عن ابن المسيب به . وقوله :"فأنا أقتص منه" سقطت من الأصل والسياق يقتضيها ، وروى الخطبة الكبرى الطبري في التاريخ (573/2) من ثلاثة طرق به نحو سياق

#### فصل:

قال الربيع بن زياد (170/أ) الحارثي ، وكان عاملاً لعمر رضي الله عنه على البحرين : حضرت طعام عمر ، فدعى بخبز يابس وأكسار بعير ، فقلت : يا أمير المؤمنين إن الناس يحتاجون إلى صلاحك فلو عمدت لطعام ألين من هذا ، فزجرني ثم قال : كيف قلت ؟

فقلت : يا أمير المؤمنين ينظر إلى قوتك من الطحين فيخبز لك قبل إرادتك إياه بيوم ويطبخ اللحم كذلك فتؤتى بالخبز ليناً وباللحم غَريضاً فسكن من غَربه وقال : أهاهنا غرت ؟

فقلت : نعم ، فقال : يا ربيع إن الله نعى على قوم شهواتهم فقال : ﴿ أَذَهَبَتُم طَيَّبَاتُكُم فِي حَيَاتُكُم الدنيا ﴾ (1171).

أكسار جمع كسر ، وهو عظم ينفصل وعليه لحم ، والغريض : الطري ، والغرب : الحدة .

وقوله : أهاهنا غرت أي يريد إلى هذا ذهبت ، ونعى : أي عاب .

وقال حفص بن أبي العاص : كنا نأكل عنـد عمـر رضـي الله عنـه فكـان يجيئنا بطعام حشب غليظ فكان يأكل ويقول : كلوا ، فكنا نُعذر (1172).

يقال : طعام حشب أي غير مأدوم ، وقيل طعام حشب أي غليظ ،

<sup>(1171)</sup> ـ بنحوه أو ببعض معناه عزاه المنذري في النزغيب إلى رزين (103/4) .

ورواه بنحوه ابن سعد (280/3) وإسحاق في مسنده (650/9 ـ مطالب) وابن شبة (369/1) من طريق حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي نضرة عن الربيع به مع بعض الاختلاف . وأيضاً نحو هذه القصة روى ابن شبة (368/1) (369/1) وابن سعد (280/3) من طريق أخرى وهمي قصة ثابتة .

<sup>(1172)</sup> ـ رواه ابن سعد (280/3) وابن شبة في أخبار المدينة (368/1) وأبو داود في الزهد مـن طريـق مبــارك ابن فضالة حدثنا الحسن قال حدثني حفص بن أبى العاص به وهذا إسناد جيد .

والتعذير أن يقصر الرجل وهو يرى صاحبه أنه مجتهد .

وقال السائب بن الأقرع: حضرت طعامه فدعى بلحم غليظ و حبز متهجش (1173).

المتهجش: الفطير الذي لم يختمر عجينه.

وروي لما قدم عمر رضي الله عنه الشام عرضت له مخاضة فنزل عـن بعـيره ونزع موقيه وخاض الماء(1174).

الموق: الحف.

وروي أنه أقبل على جمل عليه جلد كبش حوني وزمامة من حلب النخل الجوني الأسود (1175).

والخلب: الليف.

وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة رضي الله عنه وهو محصور إنه مهما ينزل بامرئ (170/ب) شديدة يجعل الله بعدها فرجاً ، فإنه لن يغلب عسر (1176).

يعيني : إما فرج عاجل في الدنيا ، وإما ثواب في الآخرة .

وقال أبو عثمان النهدي : لو كان عمر ميزاناً ما كان فيه ميط شعرة (1177).

<sup>(1173) -</sup> سبق بمعناه عند (1171) وبنحوه عند الدارقطني (261/4) ، وأما من طريق السائب فلم أقف عليه .

<sup>(1174) -</sup> رواه ابن المبارك في الزهد (584) ةالحاكم (88/3) والمحاملي في أماليه (239) وغيرهم من طرق عن سفيان عن أيوب الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب به ، وهذا إسناد صحيح ..

<sup>(1175)</sup> \_ . بمعناه في تاريخ دمشق (276/2) مسنداً من طريق أبي سعيد الخدري بنحوه .

<sup>(1176) -</sup> رواه مالك (446/2) من طريق زيد بن أسلم به مرسلاً ، ووصله غيره وهو غير محفوظ.

وروّي مرفوعاً من طريقين مرسلين ، ولا يصح ، وأيضاً روي مرفوعاً موصولاً عند محمد بن خلف في أخبار القضاة (89/2).

<sup>(1177)</sup> ـ رواه ابن أبي شيبة (357/6) وابن سعد (293/3) ، وإسناده حيد .

أي ميل شعرة ، أي لكان ميزاناً مقوماً .

[43] أخبرنا أبو بكر الواحدي أنا عبدالغافر الفارسي نا أبو سليمان نا ابن مالك نا الدغولي نا محمد بن حاتم المظفري نا مصعب نا أبي عن ربيعة بن عثمان عن زيد بن أسلم عن أبيه قال:

خرجنا حتى أتينا صراراً فقال عمر : السلام عليكم يا أهل الضوء ، وكره أن يقول يا أهل النار ، أَدْنوا ؟، فقيل ادْنُ بخير أو دع .

قال : وإذا هم ركب قد قصر بهم الليل والبرد والجوع وإذا امرأة وصبيان فنكص عمر على عقبيه وأدبر يهرول حتى أتى دار الدقيق فاستخرج عدلاً من دقيق وجعل فيه كبة من شحم ثم حمله ثم قال للمرأة ذرّي وأنا أحر لك(1178).

وفي رواية : قال خرجتُ معه حتى إذا كنا بحرة واقع فإذا نـار تـؤرث بصرار.

قوله: تؤرث أي توقد، وقوله: أحر لك أي أتخذ لك حريرة وهي حساء من دقيق ودسم، وصرار موضع بقرب المدينة.

#### فصل:

قال أهل التاريخ: لما ورد كتاب أبي بكر رضي الله عنه الشام على أمراء الأجناد باستخلاف عمر رضي الله عنه بايعوه وأطاعوه، ثم ساروا إلى فحل بناحية الأردن وقد اجتمع بها الروم، والمسلمون عليهم الأمراء الأربعة وخالمد بن الوليمد

<sup>(1178)</sup> ـ الخبر ثابت رواه عبدالله بن أحمد في الفضائل (382) والطبري في تاريخه (567/2) .

من طريق مصعب بن عبدالله الزبيري عن أبيه عن ربيعة بن عثمان عن زيد بن أسلم عن أبيه . ورواه ابن عساكر في تاريخه (352/44) من طريق سعيد بن منصور عن عطاف بن خالـد عـن عبدالرحمن بن زيد عن أبيه أسلم (كذا) ، فهو ثابت بإذن الله .

على مقدمة الناس.

فلما نزلت الروم بيسان نقبوا أنهارها وهي أرض سبخة رحلة ، فغشيها المسلمون ولم يعلموا بما فعلت الروم فزلق فيها حيولهم ثم سلمهم الله فالتقوا هم والروم (171/أ) بفحل فاقتتلوا فهربت الروم ودخل المسلمون فحلاً وانكشف الروم إلى دمشق وغنم المسلمون غنائم كثيرة (1179).

ثم كانت وقعة الجسر وذلك أن المثنى بن حارثة الشيباني رضي الله عنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من العراق وقال : يـا أمـير المـؤمنين إنـا بأرض فارس قد نلنا منهم واجترءنا عليهم ومعي من قومي جماعة ، فابعث معي ناساً من المهاجرين والأنصار يجاهدون في الله ، فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم دعا الناس إلى الجهاد ورغبهم فيه وقال : إنكم أيها الناس قد أصبحتم في غير دار مقام بالحجاز ، وقد وعدكم الله على لسان نبيه ﷺ كنوز كسرى وقيصر فسيروا إلى أرض فارس ، فسكت الناس لما ذكرت فارس ، فقام أبو عبيد بن مسعود الثقفي فقال : يا أمير المؤمنين أنا أول من أنتدب من الناس ، حتى اجتمعوا وأجمعوا على المسير ثم قالوا: يا أمير المؤمنين اجتمع الناس ، أمّر عليهم رجلاً من المهاجرين أو من الأنصار ، فقال : لا أؤمر عليهم إلا أول من انتدب منهم ، فأمّر أبا عبيد وكان فيهم سليط بن قيس الأنصاري وكان بدرياً ، فدعا عمر أبا عبيد فقال : إنه يمنعني أن أستعمل سليط بن قيس إلا أنه رجل فيه عجلة إلى القتال فأخاف أن يوقع الناس موقعاً يهلكهم فاستشره ، ثم سار أبو عبيـد مع المثنى بن حارثة والمسلمون معهما ، حتى انتهى المثنى إلى بـلاد قومـه قـام معـه ربيعة فسار بهم وسار أبو عبيد بالناس حتى نزلوا باللميس وفيها مسلحة للأعاجم فاقتتلوا بها قتالاً شديداً فانهزمت العجم ، ثم بعث الأعاجم حالموس (171/ب) في

<sup>(1179)</sup> ـ هذه رواية ابن إسحاق كما أسندها عنه الطبري (355/2) ورواها البلاذري في فتوح البلدان (122)

جماعة معه فسار إلى المسلمين وسار إليه أبو عبيد بمن معه من المسلمين فالتقيا فاقتتلوا فهزم حالموس وأصحابه ودخل أبو عبيد باروسما حصناً لهم ونزل هو وأصحابه فيه ثم بعث الأعاجم ذا الحاجب، وكان رئيس العجم رستم، فلما بلغ أباعبيد مسيرهم إليه أجاز بالناس حتى عبر الفرات فنزل بالمروحة وأقبلت الأعاجم حتى نزلت خلف الفرات، ثم إن أبا عبيد حلف ليقطعن إليهم الفرات فناشده سليط بن قيس وقال: أنشدك الله في المسلمين أن تدخلهم هذا المدخل فإن العرب تفر وتكر، فاجعل للناس مجالاً، فأبى أبو عبيد وقال: حبنت والله يا سليط، قال: والله ما حبنت ولكن قد أشرت عليك بالرأي فاصنع ما بدا لك، فعمد أبوعبيد إلى الجسر الذي عقد له ابن صلوبا فعبر عليه والمسلمون فلما التقوا شد عليهم الفيل، فلما رأى أبو عبيد ما يصنع الفيل قال: هل لهذه الدابة من مقتل ؟

قالوا: نعم إذا قطع مشفرها ماتت ، فشد على الفيل فضرب مشفرها وبرك عليه الفيل فقتله وهرب المسلمون منهزمين فسبقهم عبدالله بن مرثد الخثعمي إلى الجسر فقطعه فقال له الناس: لم فعلت هذا ؟ قال: قاتلوا عن أميركم.

ولما قتل أبو عبيد أخذ الراية المثنى بن حارثة فانحاز وانحازوا ورجعت الفرس ونزل المثنى بن حارثة باللميس وتفرق الناس فلحقوا بالمدينة فكان أول من قدم المدينة بخبر الناس عبدالله بن حصين الخثعمي فحزع المسلمون من المهاجرين والأنصار بالفرار فكان عمر رضي الله عنه يقول لهم :

لا تجزعوا أنا فئتكم إنما فزعتم إليّ ، وكان ممن قتل من المسلمين بالجسر (172/أ) أبو عبيد بن مسعود الثقفي وابنه جبر بن أبي عبيد وأسعد بن سلامة وسلمة بن أسلم بن حريش والحارث بن عدي بن مالك والحارث بن مسعود بن عبيد ومسلم بن أسلم و خزيمة بن أوس وأنيس بن أوس وعتيك بن عامر وعمير بن أبي اليسر وسليط بن قيس وزيد بن سراقة بن كعب والمنذر بن قيس وضمرة بن غيرية بن عمرو وسهل بن عتيك وثابت [بن] عتيك وثعلبة بن عمرو بن

محصن (1180).

قالوا: ودخلت السنة الرابعة عشر فسار المسلمون إلى دمشق وخالد بن الوليد على مقدمة الناس ، وقد اجتمعت الروم إلى رجل منهم يقال له باهان بدمشق .

فعزل عمر بن الخطاب رضي الله عنه خالد بن الوليد رضي الله عنه وأمر أبا عبيدة بن الجراح على جمع الناس فاستحيا أبو عبيدة أن يقرئ خالداً الكتاب ، وقال : أصبر حتى يفتح الله دمشق ، فاقتتلوا قتالاً شديداً وانهزم الروم وتحصنوا فرابطها المسلمون حتى فتحت صلحاً وأعطوا الجزية ، وكان خالد رضي الله عنه أخذ أحد الأبواب عنوة وجرى الصلح على يدي خالد وكتب الكتاب باسمه ولحق باهان بهرقل وكان ذلك في رجب .

وعدة حصار دمشق ستة أشهر ، فلما فرغ المسلمون من دمشق أقرأ أبو عبيدة خالداً الكتاب فانصرف خالد إلى المدينة (1181).

<sup>(1180) -</sup> رواه الطبري (360/2) فما بعده من رواية ابن إسحاق وسيف بن عمر وغيرهما وهو عند ابن خياط في تاريخه عن ابن إسحاق (124 - 125).

ورواه ابن أبي شيبة (549/6) بإسناد صحيح والفاكهي (196/3) كلاهما مختصراً ، وانظر عن مقتل أبي عبيد الجهاد لابن المبارك (132) والأموال لأبي عبيد (218) وهو من طرق عند ابن أبي شيبة .

<sup>(1181) -</sup> رواه ابن إسحاق كما في المعرفة للفسوي (311/3) ، وفي تاريخ الطبري (355/2 - 356) من طريق ابن حميد بسنده عن ابن إسحاق . وخبر فتح دمشق بعد حصارها ثابت من طرق كثيرة وأنها فتحت صلحاً بعد حصار دام أكثر من أربعة أشهر ، وأيضاً مما هو ثابت من طرق أنه حين كتابة الصلح كان قد دخل المسلمون عنوة من أحد أطرافها من جهة باب منها ، ثم لما علم الأمير بذلك أحرى الصلح تساعاً واحتياطاً ، ولولا حوف الإطالة لسقت الطرق المثبتة لذلك فانظرها مجتمعة في تاريخ ابن عساكر (214/2) فما بعدها ، وأيضاً انظر كتاب الأموال لأبي عبيد (477 - 478 – 479) وكتاب تاريخ ابن خياط (125 - 216) وفتوح البلدان (130/1) فما بعدها ، فانظر إلى سماحة الإسلام ، والله إنه لمن أعظم الأمثلة ومع من ؟ مع الروم الصليبين الذين أثبتوا في تاريخهم مع المسلمين أنهم من ألأم الناس وإذا أردت أن تتأكد فانظر إلى ما فعلوه بالمسلمين عندما أحذوا بيت المقدس وما فعلوه بهم من قتل وتنكيل ، وقارن بما فعله بهم البطل الشهم صلاح الدين عندما أستردها منهم فوالله قد أمر جنوده بالامتناع عن قتلهم وعن الانتقام إلاً من كان منهم في ساحة القتال يقاتل، فما أعظم الإسلام.

قالوا : وخرج عمر رضي الله عنه على النباس ، فقال : إنـي وجــدت مـن عبيد الله ابني ريح شراب وإني سائل عنه فإن كان مسكراً أحددته .

قال السائب بن يزيد فشهدته كالغد يحده ، وكان الذي حده عبدالرحمن ابن عبد (1182)، ثم ضرب أبا محجن الثقفي وربيعة بن أمية بن خلف المخزومي وحدهم في الخمر (1183).

ثم أمر عمر رضي الله عنه من كان بالبلدان (172/ب) التي افتتحت أن يصلوا فيها التراويح في شهر رمضان (1184)، وصلى بالناس بالمدينة كذلك، ثم قدم جرير بن عبدالله البحلي رضي الله عنه من اليمن على عمر رضي الله عنه في ركب من بجيلة فقال لهم عمر رضي الله عنه: إنكم قد علمتم ما كان من المصيبة في إخوانكم بالعراق فسيروا إليهم، وأنا أخرج إليكم من كان منكم في قبائل العرب، قالوا: نفعل يا أمير المؤمنين.

فأخرج إليهم قيساً وكندة وعرينة وأقر عليهم حرير بن عبدالله فسار لهم إلى الكوفة ، فلما بلغ قريباً من المثنى بن حارثة كتب إليه المثنى : أقبل إلى فإنما

<sup>=</sup> وعزل حالد وتأمير أبي عبيدة هو عند أحمد في المسند (90/3) وابن أبي شيبة في المصنف (387/6) . من طريق حسين بن علي عن زائدة عن عبدالملك بن عمير به .

وأيضاً رواه جماعة من شيوخ أهل الشام من طبقة الأوزاعي بـه كمـا أسنده ابـن عسـاكر (123/2 ـ 124)، وله طريق آخر عند ابن أبي شيبة (9/7) بإسناد حيد في الشواهد .

<sup>(1182)</sup> ـ علقه البخاري في صحيحه عند الحديث رقم (5276) ووصله سعيد بن منصور (65/10 ـ فتح الباري) وعبدالرزاق (228/9) والشافعي في الأم (68/10) والطبراني في الشاميين (2998) وغيرهم من طرق عن الزهري عن السائب به موصولاً . وليس فيه أنه حده عبدالرحمن .

<sup>(1183)</sup> ـ وأما عن ربيعة فانظر مصنف عبدالرزاق (231/10) ومشيخة ابن طهمـان (6) والنسـائي (321/3) وابن شبة (382/1) .

وعن أبي محجن انظر عبدالرزاق (381/7) وأيضاً ذكر الحافظ في الفتح (81/12) طريقاً أخرى عن حماد بن سلمة .

<sup>(1184)</sup> ـ رواه البخاري (1906) من طريق عبدالرحمن بن عبدالقارئ به .

أنت لي مدد ، فكتب إليه حرير إني لست فاعلاً إلا أن يأمرني بذلك أمير المؤمنين أنت أمير وأنا أمير ، ثم سار حرير نحو الجسر فلقيه مهران بن باذان عند النحيلة فاقتتلوا قتالاً شديداً وشد المنذر بن حسان عليه فطعنه فوقع عن دابته واقتحم عليه حرير بن عبدالله رضي الله عنه فاحتز رأسه واشتركا جميعاً في سلبه (1185).

ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمّر سعد بن أبي وقاص على العراق ومعه ستة آلاف رجل ، وكتب إلى المثنى بن حارثة وجرير بـن عبـدالله أن اجتمعا إلى سعد فسار سعد بالمسلمين حتى نزل بشراف واجتمع إليه الناس (1186).

ودخلت السنة الخامسة عشر فلما حسر عن سعد الشتاء سار بالمسلمين يريد القادسية ، وكتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستمده ، فبعث المغيرة ابن شعبة في أربع مائة رجل مدداً لسعد من المدينة ، وكتب إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أن أمد سعداً بألف رجل من عندك ، ففعل أبو عبيدة ذلك وأمّر عليهم عياض بن غنم الفهري ، وسمع بذلك رستم فخرج بنفسه مع من معه من الأعلاج يريد سعداً (173/أ) فسار سعد بالمسلمين إلى رستم حتى نزل إلى جنب العذيب ، وأقبل رستم في ستين ألفاً من جموع فارس ممن أحصى ديوانه سوى التبع والرقيق حتى نزل القادسية وبينهم وبين المسلمين حسر القادسية وسعد في منزله وجع ، قد جرح به قرح شديد ، فبعث رستم إلى سعد أن ابعث إلي رحلاً منكم حليداً أكلمه ، فبعث إليه المغيرة بن شعبة فأقبل حتى انتهى إلى رستم ورستم من وراء الجسر مما يلي العراق والمسلمون من الناحية الأخرى مما يلي

<sup>(1185) -</sup> هو من رواية ابن إسحاق كما في تاريخ الطبري (375/2) وهو عنده من طريق سيف مطولاً (369/2) وساق خبرها مجملاً مسئداً البلاذري في فتوح البلدان (254/1) بإسناد صحيح عن الشعبي به ، بل ساق خبرها بسند صحيح عن قيس بن أبي حازم وكان شهدها الإمام ابن أبي شيبة في المصنف (549/6) ثم ساق لها طريقاً آخر ، وانظر الأموال لأبي عبيد (218) ففيه طريق قيس وتسمى هذه الوقعة بوقعة البويب والنخيلة ومهران.

<sup>(1186) -</sup> من رواية سيف بإسناده أعني الطبري في تاريخه (386/2) ، وانظر دلائل النبوة للبيهقي (427/5).

الحجاز ، فلما دخل عليه المغيرة قال له رستم : إنكم معشر العرب كنتم أهل شقاء وجهد وكنتم تأتوننا من بين تاجر وأجير ووافد ، فأكلتم طعامنا وشربتم من شرابنا واستظللتم بظلالنا ، فذهبتم فدعوتم أصحابكم وجئتم تؤذوننا ، وإنما مثلكم مثل رجل له حائط مر فيه فرأى فيه أثر ثعلب واحد فقال : وما ثعلب واحد ، فانطلق ذلك الثعلب حتى دعا الثعالب كلها إلى ذلك الحائط ، فلما اجتمعن فيه جاء صاحب الحائط فرآهن فسد الجحر الذي دخلن منه ثم قتلهن جميعاً ، وأنا أعلم أنه إنما حملكم على هذا معشر العرب الجهد الذي أصابكم فارجعوا عنا عامكم هذا فإنكم قد شغلتمونا عن عمارة بلادنا ، ونحن نوقر لكم ركائبكم قمحاً وتمراً ونأمر لكم بكسوة ، فارجعوا عنا .

فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: لا تذكر منا جهداً إلا وقد كنا في مثله أو أشد ، أفضلنا في أنفسنا عيشاً الذي يقتل ابن عمه ويأخذ ماله فيأكله ، نأكل الميتة والدم والعظام ، فلم نزل على ذلك حتى بعث الله فينا نبياً ، وأنزل عليه الكتاب فدعانا إلى الله وإلى ما بعثه به ، فصدقه منا مصدق وكذبه منا مكذب ، فقاتل بمن صدقه من كذبه ، حتى دخلنا في دينه من بين موقن ومقهور حتى استبان لنا (173/ب) أنه صادق وإنه لرسول الله ، فأمرنا أن نقاتل من خالفنا ، وأخبرنا أنه من قُتِل منا على ذلك فله الجنة ، ومن عاش ملك وظهر على من خالفه ، ونحن ندعوك إلى أن تؤمن بالله ورسوله وتدخل في ديننا ، فإن فعلت كانت لك بلادك لا يدخل عليك فيها إلا من أحببت منا ، وعليك الزكاة والخمس ، وإن أبيت ذلك فالجزية ، وإن أبيت ذلك قاتلناك حتى يحكم الله بيننا وبينك .

قال رستم : ما كنت أظن أني أعيش حتى أسمع هذا منكم معشر العرب ، لا أمسي غداً حتى أفرغ منكم وأقتلكم كلكم .

ثم أمر بالعبور أن تُسكّر ، فبات ليلته يسكره بالزرع والقصب والـ والـ والـ حتى أصبح وقد تركه حسراً ، وعبأ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الجيش فحعل حالد بن عرفطة على جماعة الناس وجعل على الميمنة حرير بن عبدالله

البحلي وعلى الميسرة قيس بن مكشوح المرادي وزحف إليهم رستم ، وزحف إليه المسلمون وكان سعد في الحصن معه أبو محجن الثقفي محبوس حبسه سعد في شرب الخمر ، فاقتتل المسلمون قتالاً شديداً والخيل تجول ، وكان مع سعد أم ولده فقال لها أبو محجن و وسعد في رأس الحصن ينظر إلى الجيش كيف يقاتلون - : أطلقيين ذلك عهد الله وميثاقه لئن لم أقتل لأرجعن إليك حتى تجعلي الحديد في رجلي ، فأطلقته وحملته على فرس لسعد بلقاء وخلت سبيله ، فجعل أبو محجن يشد على العدو ويكر وسعد ينظر فوق الحصن يعرف فرسه وينكره ، وكان عمرو بن معدي كرب مع المسلمين فجعل يحرض الناس على القتال ويقول : معاشر المسلمين كونوا أسوداً إنما [الفارسي] تيس .

وكان في الأعلاج رجل لا تستطاله نشابة فقيل لعمرو بن معدي كرب (174/أ) يا أبا ثور اتق ذلك الفارس ، ورماه بنشابة فأصاب فرسه وحمل عليه عمرو فاعتنقه وذبحه فاستله سوارين من ذهب ومنطقة من ذهب ويلمق ديباج ، وحمل رستم على المسلمين وقصده هلال بن علقمة التميمي فرماه رستم بنشابه وحمل رستم على المسلمين وقصده هلال بن علقمة فضربه فقتله فأصاب قدمه فشكها إلى ركاب سرجه وحمل عليه هلال بن علقمة فضربه فقتله واحتز رأسه ، وولت الفرس واتبعهم المسلمون يقتلونهم ، فلما رأى أبو محمن الهزيمة رجع إلى القصر وأدخل رجله في قيده ، فلما نزل سعد من رأس الحصن رأى فرسه تعرق فعرف أنها قد رُكِبت ، فسأل أم ولده عن ذلك فأخبرته خبر أبي محمن فخلى سعد سبيله ، ونهض سعد بالمسلمين خلفهم وانتهى الفرس إلى دير وهم ألف رجل ، فأسهم له سعد ولأصحابه من المسلمين مما أصابوا بالقادسية ، ثم انهزم الفرس من دير قرة إلى المدائن وحملوا ما معهم من الذهب والفضة والحرير والديباج والسلاح ، وخلوا ما سوى ذلك فبعث سعد حالد بن عرفطة في طلبهم معه أصحابه وأردفه بعياض بن غنم في أصحابه وجعل على مقدمة الناس هاشم بن عتبة بن أبي وقاص ، وعلى ميمنتهم جرير بن عبدالله البحلي وعلى ميسرتهم زهرة

ابن جوية التميمي وتخلف عنهم بنفسه لما به من الوجع، ثم أفاق سعد من وجعه وبرأ واتبع الناس بمن معه من المسلمين فأدركهم دون دجلة على نهر سيرين فطلبوا المخاض فلم يهتدوا له فقال علج من أهل المدائن لسعد: أنا أدلكم على مخاضة تدركونهم قبل أن يمنعوا السير (174/ب).

فخرج بهم على مخاضة قُطْرَبُّل فكان أول من حاض المخاضة هاشم بن عتبة بن أبي وقاص فلما جاز اتبعه خيله ثم جاز خالد بـن عرفطـة واتبعـه خيلـه ثـم جاز عياض بن غنم بخيله ثم تتابع الناس فحاضوا حتى جازوا ، ويقال إن تلك المحاضة لم تُعرف إلى الساعة ، فبلغ المسلمون إلى ساباط طويل مظلم وحشوا أن يكون فيه كمين للعدو ، فأحذوا يتجانبون فكان أول من دخله بجيشه هاشم بـن عتبة بن أبي وقاص فلما جاز ألاح للناس بسيفه فعرفوا أنه ليس ثم شيء يخافونـه ، ثم جاز خالد بن عرفطة بخيله ثم لحق سعد بالناس حتى انتهوا على جلولاء وبها جماعة من الفرس ، فكانت بها وقعة جلولاء وهزم الله الفرس وأصاب المسلمون بها من الغنائم أكثر مما أصابوا بالقادسية ، وكتب سعد إلى عمر بن الخطـاب يخـبره بفتح الله على المسلمين ، فكتب إليه عمر أن قف مكانك ولا تطلب غير ذلك ، فكتب إليه سعد إنما هي سرية أدركناها والأرض بين أيدينا ، فكتب إليه عمر رضي الله عنه أقم مكانك ولا تتبعهم وأعد للمسلمين دار هجـرة ومنـزل جهـاد ، ولا تجعل بيني وبين المسلمين بحراً ، فنزل سعد بالناس بالأنبـار فاجتووهـا وأصـابهم بها الحمى فكتب إلى عمر يخبره بذلك ، فكتب إلى سعد إنه لا يصلح للعرب إلاّ حيث يصلح للبعير والشاء في منابت العشب فانظر فلاة إلى جانب بحر فأنزل المسلمين بها واجعلها دار هجرة ، فبعث سعد عثمان بن حنيف فارتاد لهم موضع الكوفة اليوم فنزلها سعد بالناس وخط مسجدها واتخذ فيها الناس (175/أ) الحطط وكوفت الكوفة ثم كتب عمر إلى سعد أن ابعث إلى أرض الهند يريد البصرة جنداً فلينزلوها ، فبعث إليها سعدٌ عتبةً بن غزوان في ثلاثمائة رجل حتى نزلها وهو الذي بصر البصرة ، واختط المنازل وبنى مسجد الجامع بقصب وكان فتح البصرة صلحاً (1187).

## فصل:

قال أهل التاريخ:

وفي السنة الخامسة عشر كانت وقعة اليرموك ، وذلك أن الروم سار بهم هرقل حتى نزل أنطاكية ، ومعه من المستعربة لخم وجُذام وبلقين وبلي وعاملة وغسان ومعه من أهل أرمينية بشر كثير ، فأقام بأنطاكية وسار أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه في المسلمين إليهم في أربعة وعشرين ألفاً وكان الروم مائة ألف ، فالتقوا باليرموك فاقتتلوا قتالاً شديداً ، حتى كانت نساء قريش يضربن بالسيوف ، وكان أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه تحت راية ابنه يزيد بن أبي سفيان ، فجعل ينادي في المعركة : يا نصر الله اقترب ، يا نصر الله اقترب ، حتى

<sup>(1187)</sup> ـ خبر القادسية أشهر من أن يوثق ، رواه ابن أبي شيبة (551/6) والطبري (389/2) نحوه مـن طريـق أبي عوانة ثنا حصين عن أبـي وائـل.

وأيضاً روى الطبري (428/2) نحوه من طريق ابن إسحاق عن وهب عن ابن الزبير .

وروى ابن أبي شيبة (550/6) طرفاً منه من طريق إسماعيل عن قيس به ، وكان شهد القادسية . ومن طريق إسماعيل عن قيس عند الطبري (430/2 - 431) .

وانظر عبدالرزاق (484/5) وابن أبي شيبة (550/6) فما بعدها وسنن سعيد بن منصور (235/2 وانظر عبدالرزاق (484/5) وابن أبي شيبة (510/3) وحل سياق المصنف ثابت ، والطبري في تاريخه (1/301) فما بعدها ، ومستدرك الحاكم (510/3) وحل سياق المصنف ثابت ، والطبري في تاريخه (387/2) وخبر المغيرة وحواره مع الفارسي بنحوه في صحيح البخاري (2989) لكن دون ذكر القادسية بالصريح .

وأما خبر جلولاء ، فهو من طرق كثيرة تبلغ التواتر ، انظر بعضها في المصنف (550/6) وحتى (557/6) .

أنزل الله نصره وهزم الروم ، فقتل من الروم ومن معهم من أهل أرمينيـة والمستعربة سبعون ألفاً ، وقتل السقلار وماهان رئيسان لهم .

ثم بعث أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه عياض بن غنم في طلبهم فسلك الأعماق حتى بلغ ملطية فصالح أهلها على الجزية ، فسمع هرقل بذلك فبعث إلى ملطية فساق من فيها من المقاتلة وأمر بها فأحرقت (1188).

وكان ممن قتل باليرموك من المسلمين عمرو بن سعيد بن العاص وأبان بن سعيد بن الحارث بن قيس سعيد بن الحارث بن قيس وعكرمة بن أبي جهل والحارث بن هشام أحو أبي جهل رضى الله عنه

<sup>(1188)</sup> ـ ذكر معركة اليرموك ثابت في الصحيح وغيره وأما سياق المصنف فروى نحوه عبـدالرزاق (298/5) من طريق معمر عن إبراهيم به مرسلاً ، وكذا سعيد بن منصور فقد رواه عن ابن عياش عن أبي بكر ابن عبدالله بن أبى مريم به ، وعنده من طريق آخر .

وانظر ابن أبي شيبة (7/7) وسعيد بن منصور (330/2 ـ الأول منه) وابـن عســاكر في تــاريخ دمشــق (141/2) .

أما رواية أبي سفيان فهي صحيحة ، رواها ابن سعد (16 ـ القسم المتمم من الطبقات) واللالكائي (1448/8) وابن عبدالبر في الاستيعاب (1679/4) وابن عساكر (183/58) من طرق ثـلاث عـن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن أبيه به .

وهذا إسناد صحيح .

وقد رواه ابن أبي شيبة (8/7) من نفس الطريق مع مخالفة في السند ، والمحفوظ الأول .

وصحح إسناده الحافظ في الإصابة عند ترجمة أبي سفيان ، وهذه منقبة عظيمة لأبي سفيان ، وشاهد صدق له وإن رغمت أنوف .

وأبو سفيان صخر بن حرب أسلم عام الفتح وشهد حنيناً والطائف ، وصح أنه شهد اليرموك وروي أنه كلفه رسول الله ﷺ وأصيبت عينه يوم الطائف كما صح عن الزهري عند ابن أبى عاصم في الآحاد .

وكل هذه مناقب ، والإسلام عند أهل الإسلام يجُبُّ ما قبله ، فرضي الله عنه وأرضاه .

(175/ب) (1189).

قالوا: وحرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام ، وخلف عثمان ابن عفان رضي الله عنه على المدينة ، فلما قدم الشام نزل بالجابية فقام فيها خطيباً ثم أراد الرجوع إلى الحجاز ، فقال له رجل من اليهود: يا أمير المؤمنين لا ترجع إلى بلادك حتى يفتح الله لك إيليا ، فبينا عمر كذلك إذ نظر إلى كردوس خيل مقبل ، فلما دنوا من المسلمين سلوا السيوف فقال عمر رضي الله عنه : هؤلاء قوم يستأمنون ، وإذا هم أهل إيليا فصالحوه على الجزية وفتحوها له ، وكتب لهم عمر رضى الله عنه كتاب عهد بذلك ثم رجع إلى المدينة (1190).

ودون لهم الديوان(1191)، وحج بالناس واستخلف على المدينة زيد بن

<sup>(1189)</sup> ـ أما عكرمة ، ففي أخبار مكة ( 135/4 ) أنه قُتل يوم أجنادين ، وهي سنة ثلاث عشرة ، وكذا في الآحاد لابن أبي عاصم (31/2) وهو قول موسى بن عقبة وأكثر أهل السير .

ومن المشتهر أيضاً أنه مات باليرموك في قصة الإيثار المعروفة عن الثلاثة نفر الذين آثروا بعضهم بالماء حتى ماتوا .

وانظر مستدرك الحاكم (270/3) وغيره .

ومصنف ابن أبي شيبة (227/4) وتاريخ دمشق (56/41) (71/41) .

<sup>(1190)</sup> ـ خبر نزوله بالجابية وخطبته فيها هو في صحيح مسلم (2069) من طريق سويد بن غفلة به . وجاء أيضاً من طرق عند النسائي (387/5 ـ 388) وابن حبان (436/10) والحاكم (197/1 ـ 198 ـ

<sup>. (199</sup> 

وعند غيرهم من طرق كثيرة . وأما ذكر مصالحة أهل إيلياء وهي بيت المقدس ، فرواها ابن خياط (135) من طريق ابن إسحاق قال : أخبرنا محمد ابن طلحة بن ركانة عن سالم عن ابن عمر به .

وعلقه الطبري (448/2) من طريق سالم .

<sup>(1191)</sup> ـ أخرجه ابن أبي شيبة (452/6) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به .

وعنده (455/6) من طريق أبي نضرة عن جابر . وأيضاً (457/6) من طريق أخرى .

وعند عبدالرزاق (11/99 - 100) من طريق إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف.

وفي عدة مصادر من عدة طرق.

ثابت.

فلما دخلت السنة السابعة عشر كتب إلى البلدان بمواقيت الصلاة ووضع ما بين مكة والمدينة مياهاً للسابلة ، واتخذ داراً بالمدينة وجعل فيها الدقيق والسويق للمنقطع والضيف إذا نزل به (1192).

وفي السنة السادسة عشر أراد أن يكتب التاريخ فاستشار أصحاب النبي في السنة السادسة عشر أراد أن يكتب التاريخ في النبوة ومنهم من قال من الوفاة فأجمعوا على الهجرة وكتب التاريخ لسنة ست عشرة من الهجرة (1193).

قالوا: وفي السنة السابعة عشر ولى عمرُ المغيرة بن شعبة على البصرة ، فسار المغيرة إلى الأهواز فصالحهم على ألفي ألف درهم وثمان مائة ألف درهم وتسعين ألف درهم ثم ارتدوا حتى غزاهم بعد ذلك أبو موسى الأشعري رضى الله

<sup>(1192) -</sup> أما دار الدقيق فقد ذكرها ابن سعد في الطبقات (283/3).

<sup>(1193) -</sup> روى البخاري (3719) من طريق سهل بن سعد قال : ما عدّوا من مبعث النبي ﷺ ولا من وفاته ، ما عدوا إلا من مقدمه المدينة .

وروى الحاكم (15/3) من طريق نعيم بن حماد حدثنا عبدالعزيز بن محمد عن عثمان بن عبيد الله قـال سععت سعيد بن المسيب فذكر أن علياً أشار عليه به .

ومن طرق أخرى عند ابن عساكر (40/1 ـ 41)، قال الحافظ في فتح الباري :

<sup>&</sup>quot;وأفاد السهيلي أن الصحابة أخذوا التاريخ بالهجرة من قوله تعالى : ﴿ لمسجد أسس على التقوى من أول يوم ﴾ لأنه من المعلوم أنه ليس أول الأيام مطلقاً فتعين أنه أضيف إلى شيء مضمر وهو أول الزمن الذي عز فيه الإسلام وعبد فيه النبي ﷺ ربه آمناً وابتدأ بناء المسجد ... كذا قال والمتبادر أن معنى قوله : ﴿ من أول يوم ﴾ أي دخل فيه النبي ﷺ وأصحابه المدينة والله أعلم ا.هـ .

وفي كلام السهيلي ما فيه ، والأقرب أن المراد أول يوم من بناء المسجد ؛ إذ بهذا المعنى تتم الإشارة إلى علة النهي عن القيام في كل مسجد ضرار ، فما قصد ببنائه من أول خطوة محاربة دين الله وأهل الإيمان فهو مسجد ضرار ، وما قصد به إقامة الصلوات وذكر الله فهو مسجد تقوى ، فالعبرة بأول خطوة ، وعبر بالزمن في الآية لأنه ظرف للعمل .

عنه حتى افتتحها عنوة ويقال صلحاً (1194)، وافتتح أبو موسى في هذه السنة الرها وسميساط صلحاً (1195)، وبعث أبو عبيدة بن الجراح (176/أ) عمرو بن العاص رضي الله عنهما إلى قنسرين فصالح أهل حلب ومنبج وأنطاكية وافتتح سائر أرض قنسرين عنوة (1196).

## قال أهل التاريخ :

ثم أراد عمر رضي الله عنه الخروج إلى الشام ، فخرج حتى بلغ سرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وأخبروه أن الأرض وبئة ، فقال عمر رضي الله عنه لابن عباس رضي الله عنهما : اجمع لي المهاجرين الأولين فجمعهم له واستشارهم فاختلفوا عليه ، فمنهم القائل خرجت لوجه تريد فيه الله وما عنده ولا نرى أن يصدك عنه شيء ، ومنهم القائل لا نرى أن نقدم عليه .

فلما اختلفوا قال: قوموا ، ثم جمع الأنصار فاستشارهم فسلكوا طريق المهاجرين ، فلما اختلفوا عليه قال: قوموا ، ثم جمع مهاجرة الفتح فاستشارهم فلم يختلف عليه منهم اثنان وقالوا جميعاً: ارجع بالناس فإنه بلاء وفناء ، فقال عمر لابن عباس رضي الله عنهما: أخبر الناس أن أمير المؤمنين يقول: إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه ، فأصبح عمر على ظهر وأصبح الناس عليه ، ثم قال: أيها الناس إنى راجع فارجعوا .

<sup>(1194)</sup> ـ روى هذا ابن خياط (134) من تاريخه من طريق الوليد بن هشام عن أبيه عن جده دون ذكر صلح أبي موسى .

<sup>(1195)</sup> ـ من رواية حاتم بن مسلم عند ابن خياط (139) تاريخه .

<sup>(1196)</sup> ـ رواه ابن خياط (134 ـ 135) من طريق عبدالله بن المغيرة قال حدثني أبي فذكره .

فقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: أفراراً من قدر الله ؟ قال : نعم ، نفر من قدر الله إلى قدر الله ، لو غيرك قالها يا أبا عبيدة أرأيت لو أن رجلاً هبط وادياً له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة ، أليس يرعى من يرعى من يرعى الجدبة بقدر الله ويرعى من يرعى الخصبة بقدر الله ؟

ثم خلا به يناجيه دون الناس ، فبينا الناس على ذلك إذ لحقهم عبدالرحمن ابن عوف رضي الله عنه ، وكان متخلفاً عنهم لم (176/ب) يشهدهم بالأمس ، فقال : ما شأن الناس ؟ فأحير الخبر فقال : عندي من هذا علم ، فقال عمر رضي الله عنه : فما عندك ؟ فقال : سمعت رسول الله على يقول : إذا سمعتم بهذا الوباء ببلد [فلا] تقدموا عليه ، وإذا وقع وأنتم به فلا تخرجوا فراراً منه .

فقال عمر رضي الله عنه: فلله الحمد، انصرفوا أيها الناس، فانصرف بهم ورجع أمراء الأجناد إلى أعمالهم (1197).

قالوا: وبعث أبو عبيدة خالد بن الوليد فغلب على أرض البقاع وصالحه أهل بعلبك (1198).

ثم خرج يريد حمص وقدّم خالداً أمامه ، فحاصر المسلمون حمص فسألوا الصلح على أموالهم وأنفسهم وكنائسهم فصالحوهم على مائة ألف دينار وسبعين ألف دينار ، وأخذ سائر مدائن حمص عنوة (1199).

ثم اعتمر عمر رضي الله عنه في رجب ، وأمر بتوسيع المسجد الحرام

<sup>(1197)</sup> ـ رواه البخاري (5397) ومسلم (2219) من طريق الزهري عن عبدالحميد بن عبـدالرحمن بـن يزيـد عن عبدالله بن عبدالله بن الحارث عن ابن عباس به .

<sup>(1198)</sup> ـ رواه ابن خياط (130) من تاريخه ، من طريق عبدالله بن المغيرة عن أبيه ومن طريق ابن الكلبـي . (1199) ـ المصدر نفسه .

وتجديد أنصاب الحرم (1200)، وتزوج بمكة ابنة حفص بن المغيرة فأخبر أنها عاقر فطلقها قبل أن يدخل بها ، وأقام بمكة عشرين ليلة ثم رجع إلى المدينة (1201).

#### فصل:

ثم تزوج عمر رضي الله عنه أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهي من فاطمة رضي الله عنها ودخل بها في ذي القعدة (1202).

(1200) \_ ذكر الزبير بن بكار أن عمر أمر حويطب بن عبد العزى بتجديد أنصاب الحرم (وهمي حدوده وأعلامه).

رواه عن الزبير الأزرقي في أحبار مكة (274/2) وابن عساكر (355/15) .

ورواه ابن عساكر (360/15 ـ 361) والأزرقي (273/2) من طريق الزهري عن عبيد الله بن عتبـة أن عمر بعث أربعة من قريش (وذكر منهم حويطب) فنصبوا أنصاب الحرم .

وهو في أخبار مكة للأزرقي أيضاً (129/2) من طريق الواقدي به عن الزهري .

أما توسعة المسجد فجاءت عند البخاري (435) من طريق نافع عن ابن عمر ، وظاهر أنه في المسجد النبوى .

وعند البزار (362/1) من طريق عبدالله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر دون ذكر أي المسجدين زاد .

وعند أحمد (47/1) من طريق حماد الخياط ثنا عبدالله بن نافع فذكره عن عمر ، وظاهره في المسجد النبوي .

وقصة عمر مع العباس معروفة ، وهي عند ابن سعد (21/4) من طريق يزيد بن هارون عن أبـي أميـة بن يعلى عن سالم أبي النضر به .

ومن طريق علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس به ، وهذا في المسجد النبوي . وعند الحاكم من طريق ثالثة (374/3) .

(1201) ـ رواه عبدالرزاق (347/6) من طريق ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع به .

(1202) ـ زواجه منها رضي الله عنه ثابت صحيح ، فقد جاء من طرق كثيرة .

منها ما رواه البخاري (2725) من طريق الزهري عن ثعلبة عن أبي مالك به .

وطرقه التي وقفت عليها أكثر من عشرة طرق بل قرابة الخمس عشرة طريقاً .

انظر مصنف عبدالرزاق (465/3) وابن أبي شيبة (494/3) وسنن سعيد بن منصور (1 / 107 =

ثم حج بالناس عمر رضي الله عنه واستخلف على المدينة زيد بن ثابت ، فلما دخلت السنة الثامنة عشر أصابت الناس مجاعة شديدة ، فاستسقى لهم عمر رضي الله عنه وأخذ بيد العباس رضي الله عنه وقال : "اللهم إنا نستسقي بعم رسولك" ، فمازال العباس قائماً إلى جنبه وعيناه تهملان وعمر يلح في الدعاء حتى ستوا(1203).

الأول) وسنن النسائي (641/1) ومنتقى ابن الجارود (545) والدارقطني (81/4) والحاكم (384/4) والحاكم (484/4) والبيعقي (233/7) ومسند ابن الجعد (98/1) ومسند إسحاق (252/16 ـ مطالب) والبحاري في الأوسط (102/1) وسيرة ابن إسحاق (232/5) والذرية الطاهرة (217 ـ 218 ـ 220 ـ 225) والاستيعاب (1955/4) وغيرها كثير .

وإذا علمت صحة مصاهرة عمر رضي الله عنه لعلي رضي الله عنـه وعلمـتَ مـا كـان بينهمـا مـن ود رغم كبر عمر عنها .

ومنه تعلم كذب الشيعة الرافضة الذين يكفّرون عمر ويزعمون أن علياً كان يكفّره ، إلاّ أنه كان لا يظهر ذلك تقية ، فهل يتصور يا معشر العقلاء أن يهتك عرض ابنته تقية فيمكّن فرج ابنته لكافر ؟! وإن تعجب فاعجب من غياب عقول الشيعة الذين يروون عن أهل البيت كذباً وزوراً قولهم "ذلك فرج غصبناه" ، فأي حياة هذه حياة التقية التي تجعل من صاحبها مسلوب الكرامة بل والإرادة .

(1203) ـ رواه البخاري (3507) من طريق عبدالله بن المثنى عن ثمامة عن أنس به .

وفيه : "اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا ﷺ فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا"، وللحديث طرق أخرى عند غير البخاري .

وهذا ما كان عليه العمل عندهم ، فقد حاء أيضاً عن معاوية أنه توسل بدعاء يزيد بن الأسود الجرشي على نحو ما فعل عمر مع العباس ، وهو صحيح .

وأيضاً فعل ذلك الضحاك بن قيس مع يزيد حيث استسقى به ، وهو صحيح .

وروى أحمد في الزهد أن معاوية استسقى أيضاً بأبي مسلم الخولاني ، انظر المعرفة والتـاريخ للفسـوي (221/2) والآحاد لابن أبي عاصم (137/2) والطبقات لابن سعد (444/7) وشعب الإيمان (366/5) والكرامات للالكائي (195/1) وتاريخ دمشق (11/56) - 111) وتلخيص الحبير (101/2) .

وهذا يدل على أن عمل صحابة رسول الله الذي كانوا عليه هو تركهم التوسل بالنبي ﷺ بعد وفاته، وأنهم لم يكونوا يتوسلون بالموتى ولو كـانوا أنبيـاء ؛ إذ هـذه أربعـة أحـداث متغـايرة وحضـرها مـن . حضرها من الصحابة الكرام .

فالعجب ممن يزعمون حب النبي ﷺ وصحابته ، كيف يعدلون عن اتباع الصحب الكرام وهم 😑

الذين أمرنا ربنا عز وجل ونبيه الكريم باتباعهم والاقتداء بهم ؟

فهؤلاء الذين يتوسلون بالموتى (بجاه فلان) و(بحق فلان) هؤلاء مخالفون لطريقة الصحابة ولعملهم في هذه المسألة .

إن أدنى ما تدل عليه هذه الروايات عن الصحابة في توسلهم بالأحياء دون الأموات (مع التنازل للمخالف) أدنى ذلك أن التوسل بدعاء الحي أولى من التوسل بحاه الميت ولو كان حائزاً ، هذا مما لا ينبغى أن يخالف فيه منصف .

فما بال فئة من الناس يروّجون للتوسل بالموتى وكأنه هو الأولى ، بل يستحبونه ويحثون النـاس عليـه إصراراً منهم على مخالفة هدي الصحابة الكرام ؟

إنى أسألهم سؤالاً واضحاً صريحاً:

ألم يُعَلِّم الله نبيه الدعاء ؟

ألم يُعلّم النبي ﷺ صحابته الدعاء ؟

ألم يَدعُ نبينا الكريم ؟

ألم يدع أنبياء الله ربهم كما ساق لنا ربنا دعاءهم في القرآن وكذا ساق نبينا بعض أدعيتهم ؟ هل جاء في شيء من هذه الأدعية التوسل بالمخلوق الميت أو الغائب ؟

فهذه أدعية الصلوات وأدعية الصوم وأدعية الحج وأدعية الليل والنهار والصباح والمساء وأدعية ركوب الدواب ودخول المساحد وأدعية الجنائز وغيرها من الأدعية الكثيرة الواردة ، هل حاء في شيء منها بجاه فلان (ميت أو غائب) ؟ أو بحق فلان (ميت أو غائب) ؟

لم يرد في شيء منها هذا ، دَعُونا من الروايات الموضوعة والواهية .

وعليه ، فهذا التجنب والترك لهذا النوع من التوسل هو المحكم والواضح والصريح من نصوص الشريعة في المشروع من الدعاء .

إذاً ، لماذا تحرصون على اتباع المتشابه أيها المخالفون ؟

وأيضاً ، أليس الأصل في العبادات التوقيف والمنع ؟ فمن أين حاز إقحام هذا النوع في هذه العبادة ؟ هذا بالنسبة للتوسل بالميت أو الغائب حال الدعاء .

أما التوسل بالحي الحاضر عن رضى منه وقيامه بشكل مباشر في هذا التوسل داعياً ، فهذا هو الذي ورد في حديث الرحل الضرير الذي جاء إلى النبي ﷺ وشكا له حاله وطلب من النبسي ﷺ أن يدعو له ، فقال للنبي ﷺ : ادعُ الله أن يعافيني .

قال : إن شئتَ دعوتُ وإن شئتَ صبرتَ فهو خير لك .

قال : فادعه .

فهذا من التوسل بالحي الحاضر ، العالم بصاحب الحاجـة وحاجتـه ، الراضـي بالشـفاعة لـه ، المباشـر لذلك حقيقة .

هذا ما لا يخالف فيه أحد ولو كان أحهل الناس ؛ لأنه واقع الرواية .

ومما لا ينبغي النزاع فيه أن حديث هذا الضرير قد اشتمل على الآتي :

1 ـ أن هذا التوسل الحاصل إنما هو بين ثلاثة :

ـ متوسَّل إليه عالم بحاجة المتوسِّل وبما حصل ، وهو الله عز وجل .

- متوسَّل به ، وكان حياً حاضراً عالماً بصاحب الحاحة وحاجته راضٍ بكونه شفيعاً ، مباشراً للشفاعة حقيقة ، وهو النبي ﷺ .

- متوسِّل ، وهو صاحب الحاجة المباشر بطلب الشفاعة من الشفيع .

2 ـ أن المتوسَّل به وهو النبي ﷺ قد قام بالدعاء بنفسه إضافة إلى دعاء المتوسل نفسه ، وقد دل على هذا صريح الحديث .

كما في قوله : "إن شئتَ دعوتُ ... قال : فادعه" .

وقوله أيضاً : على لسان المتوسِّل "فشفّعه في" ، أي اقبل شفاعة الرسول (الموسَّل بـه) الـتي توجَّـه بهـا إليك ؛ لأن الشفاعة هي الدعاء ، ففي اللسان "الشافع الطالب لغيره" .

فالرسول ﷺ قد دعا له بنص الرواية .

وكل هذه النقاط لا توجد في صورة التوسل بحاه الميت أو الغائب ، وهي تمثل فروقـاً واضـحة ظـاهرة بين الصورتين ، ويمكن حصر الفروق وتوضيحها كالتالي :

أ ـ صورة التوسل الواردة في الحديث كانت بين ثلاثة كل منهم مشارك حقيقة في الصورة ، بينما
 صورة التوسل بالميت أو الغائب هي بين اثنين فقط ؛ لأن المتوسَّل به غائب عن كمل ما يدور غير
 مشارك .

ب - في صورة التوسل الواردة كان المتوسَّل به عالماً بحاجة المتوسل راضٍ بدخوله شفيعاً وهو معنى هام في التوسل ، بينما صورة التوسل بالميت أو الغائب لا يدري المتوسَّل به عن شيء ولا يُعلَم هل إذا عَلِم يرضى بدخوله شفيعاً أم لا ؟ بل يحتمل أنه لو علم لم يرضَ أن يشفع لأنه قد يرى أن المتوسَّل لا يستحق الشفاعة .

حـ ـ صورة التوسل الواردة كان التوسل فيها بدعاء المتوسّل به ، بينما صورة التوسل بالميت أو

الغائب يكون فيها التوسل بالجاه والمنزلة أو الذات لا الدعاء .

د ـ المعنى السليم الذي انبنى عليه التوسل من تدخل المتوسَّل به في هذه الشفاعة وطلبه بنفسـه لـذلك وقيام معنى مقبول يرتجى معه استحابة المتوسَّل إليه وهو الله هـو ظـاهر في صـورة التوسـل الىواردة في الحديث .

بينما صورة التوسل بالميت أو الغائب لم تبنَ على معنى صحيح يُرجى من ورائه استجابة ، فما علاقة المتوسِّل بالمتوسِّل بالمتوسِّل به ؟ كيف جوز المخالف انتفاع المتوسِّل بأعمال وطاعات المتوسَّل به وصلاحه دون الالتفات إلى المتوسَّل به نفسه ؟

فلو قلنا إن أبا نواس الماجن المعروف توجمه إلى الله بالـدعاء ، وتوسـل بالعبـد الصـالح أويـس القرنـي وقال: يا الله بجاه عبدك أويس ارزقنـي زوجة جميلة .

لو حصل هذا ، فمن أين جاز أن ينتفع هذا الماجن بصلاح هذا الصالح ؟ ما هو المعنى المقبول السليم الذي وُجد حتى يرجى لأبي نواس قبول الدعاء بسبب هذا التوسل ؟

أليس من الوارد والمحتمل وبشكل مقبول لو علم أويس بهذا التوسل أن يرفض نفع أبي نواس في هذه المسألة لجونه أو لأي سبب آخر ؟

إذاً ، يرد في كل توسل بميت أو غائب أن يكون هذا الميت أو الغائب رافضاً للشفاعة لسبب يرجع إذاً ، يرد في كل توسل .

وعليه ، فالمعنى الذي بُني عليه هذا النوع من التوسل لا يستقيم عقلاً لانعدام المسوغ ، وهذا من أعظم الفروق التي تبطل القياس المزعوم بين هذا النوع وبين ما ورد في الحديث .

إن اعتقاد هذا النوع من التوسل البدعي إنما يحمل في طياته اتهام الباري سبحانه وتعالى بما لا يليق به مما يتنافي مع تمام علمه وحكمته وعزته .

فأنت لو أخيرت عن حاكم أو قاض أو مسؤول من شأنه العفو عن الناس أو منحهم حدمات أو أمرالاً بمجرد أن يذكر له أحد الصالحين ويستجدى به ، لكان حكمك عليه دون تردد بأن استجابته لرغابتهم دون تدخل حقيقي من الإنسان الصالح بل ودون علم من الصالح بهم إنما هو سفه ينزه عنه العاقل الحكيم ، فكيف الأمر بأحكام الحاكمين وله المثل الأعلى ؟

فهذه أربعة فروق بين التوسل الوارد في الحديث وهو التوسل بالحي الحاضر بعد علمه بالحاجة ورضاه بالشفاعة ومباشرته بالدعاء وكل هذا توفر في توسل الضرير بالنبي ، وبين التوسل البدعي المحدث الذي لم يأتِ به دليل وهو التوسل بالميت أو الغائب .

والواحد من هذه الفروق فقط يمنع من صحة القياس ، فكيف بها مجتمعة ؟

ومما يقطع دابر هذا القياس الباطل أنه قياس في مسألة لها صلة بالعقائد وترتبط بأمر غيبي وهـو العلـم برضى الله وقبوله لشفاعة يغيب فيها الشافع ، وهـذا أمر بحهـول وهـو ينفـي الحكـم بمطابقـة الأصـل للفرع عند العقلاء .

ر . والقياس في باب الغيب ممنوع اتفاقاً فكيف بما يؤول إلى اعتقاد فالمنع فيه آكد . وإذا علمت أخي الكريم أن القول بجواز هذا التوسل البدعي بالميت أو الغائب قد أصبح ذريعة في هذه الأزمنة للوقوع في الشرك الأكبر الصريح من توجيه الدعاء للأموات ، وطلب الحوائج منهم وسؤالهم من دون الله مصداقاً لقوله تعالى الصريح ﴿ إن المذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستحيبوا لكم إن كنتم صادقين ﴾ إذا علمت ما سبق تبيّن لك جلياً أنه توسل ممنوع بما لا مجال للشك فيه .

وكل هذا الذي سبق إنما على القول بصحة حديث ذلك الرجل الضرير ، فكيف والحديث فيه نظر ؟ فقد تفرد به أبو جعفر الخطمي وهو صدوق كما في التقريب واضطرب في إسناده .

فمرة يقول : سمعت عمارة بن خزيمة عن عثمان بن حنيف به .

ومرة يقول : عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف .

رواه عن أبي جعفر بالوجه الأول شعبة بن الحجاج وحماد بن سلمة ، انظر مسند أحمد (138/4) وابن خزيمة (225/2) والنسائي (168/6 ـ 169) والترمذي (3578) والبخاري في التاريخ الكبير (209/6).

ورواه عن أبي جعفر بالوجه الثاني روح بن القاسم وهشام الدستوائي كلاهما عن أبي جعفر به . انظر سنن النسائي الكبرى (6/66) والتاريخ الكبير (6/209) والعلل لابن أبي حاتم (189/2) (2064) ومستدرك الحاكم (707/1) والمجروحين لابن حبان (197/2) وغيرها .

وهذا اضطراب من أبي جعفر نفسه ، وهو مؤشر من مؤشرات الوهم كما هو مقرر في علم الحديث. ويضاف إليه تفرده برواية هذه القصة العظيمة من دون رواة الحديث قاطبة ، فلم يرو في الدنيا إلا من طريق أبي جعفر ، وهذا يشكك في ثبوت الحديث ؛ إذ أبو جعفر ليس هو من الثقات المعروفين بالضبط المكثرين من الرواية والأخذ عن الشيوخ حتى يُقبل منه هذا التفرد بمثل هذه القصة الغريبة من دون كل رواة الحديث ، وهو في التقريب صدوق وقد يكون أرفع لكنه لا يعدو كونه بحرد ثقة، ولا أدل على هذا من اضطرابه في إسناده مما لا يبعد معه أن يكون سمعه من غير هذين الطريقين لكنه وهم وفي أقل أحوال هذه الرواية أن يقال - إن قيل بثبوتها - إنه لا عبرة بها على وجه التفصيل وإنحا تصح في المجملة دون الوثوق بألفاظها تفصيلاً ، وإنما يثبت أصلها من بجيء الأعمى وطلب الدعاء ، ودعاء النبي عليه له ، دون إثبات لفظ الدعاء ، هذا إن قيل بثبوتها .

وكأنه لأجل هذا لم يصححه العلاّمة العز بن عبدالسلام ، فقد قـال في فتاويـه (ص126) (دار البـاز): "وهذا الحديث إن صح فينبغي أن يكون مقصوراً على رسول الله ﷺ لأنه سيد ولد آدم".

فهذا العلاَّمة العز بن عبدالسلام مع اطلاعه على الحديث لم يحكم بصحته ، وإنما على فقهه على صحته ، ما يفهم منه الشك في صحته .

وهذه الرواية هي أقوى ما عند المخالف من أدلة وقد علمتَ حالها روايـة ودرايـة ، والله الهـادي إلى سواء السبيل . وسمى هذه السنة سنة [الرمادة] يعني سنة القحط ، وأجرى عمر رضي الله عنه الأقوات على المسلمين ، فكان يرزق الضعفاء القوت ، ونهى في هذه السنة (177/أ) عن الحكرة ، وكان طاعون عمواس فتفانى الناس فيه ، فكتب عمر إلى أبي عبيدة رضي الله عنهما إنك أنزلت الناس أرضاً غمقة ، فارفعهم إلى أرض مرتفعة . فسار أبو عبيدة بالناس حتى نزل بالجابية ثم قام أبو عبيدة خطيباً فقال :

أيها الناس ، إن هذا الوجع رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم ، وإن أبا عبيدة يسأل الله أن يقسم له منه حظه .

فمات من يومه ، واستخلف على الناس معاذ بن حبل رضي الله عنه ، فقام معاذ خطيباً بعده فقال :

أيها الناس ، إن هذا الوجع رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم ، وإن معاذاً يسأل الله أن يقسم له حظه ولأهل بيته .

فطعن ابنه عبدالرحمن بن معاذ فمات ، ثم طعن معاذ في راحتيه فكان يقبل ظهر كفه ويقول : ما أحب أن لي بما فيك من الدنيا شيئاً ، ثم مات واستخلف على الناس عمرو بن العاص رضي الله عنه فقام فيهم خطيباً فقال :

أيها الناس ، إن هذا الوجع إذا وقع يشتعل اشتعال النار فارتفعوا عنه بالجبال . فمات في طاعون عمواس يزيد بن أبي سفيان والحارث بن هشام وسهيل ابن عمرو وعتبة بن سهيل (1204).

<sup>(1204)</sup> ـ رواه أحمد في مسنده (196/1) من طريق ابن إسحاق حدثني أبان بن صالح عـن شـهر بـن حوشب عن رجُل أمّه به .

وأيضاً روًاه ابن سعد (588/3) من طريق موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عـن عبـدالله بـن رافـع بنحوه مختصراً .

وبنحوه عنده (589/3) من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن إبراهيم بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين به.

فلما بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه موت أبي عبيدة ويزيد بن أبي سفيان أمّر معاوية على حند دمشق رضي الله عنه وخراجها ، وأمر شرحبيل بن حسنة على حند الأردن وحراجها (1205).

ولاعن عمر رضي الله عنه في هذه السنة بين رجلين وامرأة (1206)، ورجم ساحراً بالبقيع (1207)، ثم حج بالناس ، فلما قدم مكة أخر المقام مقام إبراهيم ، وكان ملصقاً بالبيت فجعله في موضعه اليوم (1208)، ورجع إلى المدينة فلما دخلت (1707/ب) السنة التاسعة عشر كتب إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن ابعث جنداً إلى الجزيرة وأمّر عليهم أحد الثلاثة خالد بن عرفطة أو هاشم بن عتبة أو عياض بن غنم ، فلما قرأ سعد الكتاب قال : لم يؤخر أمير المؤمنين عياض بن غنم آخر الثلاثة إلا أن له فيه هوى فولاه ، وبعث معه ابنه عمر بن سعد وعثمان

وخبر طاعون عمواس ثابت بالتواتر من طرق لا تحصى .

وطرفه الأول عند الطبري في التاريخ (487/2) من طريـق ابـن إسـحاق عـن شـعبة عـن المخـارق بـن عبدالله عن طارق بن شهاب به .

<sup>(1205)</sup> ـ من طريق ابن إسحاق كما في تاريخ الطبري (489/2) وانظر تاريخ خليفة (155) .

<sup>(1206)</sup> ـ ملاعنة عمر رواها البخاري معلقة عند الحديث (6745) .

<sup>(1207)</sup> ـ قتل عمر للساحر هو في مصنف عبدالرزاق (184/10) ولكن بغير الرجم وهو من طريق المثنى عـن عمرو بن شعيب عن ابن المسيب به ، وفيه "فدفنه إلى صدره ثم تركه حتى مات" .

أما أمره رضي الله عنه بقتل الساحر فهو ثابت من أكثر من طريق عن بجالـة بن عبـــدة قــال : أتانــا كتاب عمر قبل موته بسنة "اقتلوا كل ساحر" .

رواه أبـو داود (3043) وأحمـد (190/1) وابـن أبـي شـيبة (562/5) (430/6) وعبـدالرزاق (49/6) وغيرهم .

وإسناده صحيح.

<sup>(1208) -</sup> تأخيره المقام رواه عبدالرزاق عن معمر عن حميد الأعرج عن مجاهد كما في عمدة القاري (213/9).

ابن أبي العاص ، فخرج عياض إلى الجزيرة ونزل على الرها وصالح أهله على الجزية، وصالح حران حين صالحت الرها ، ووجه عياض عمر بن سعد إلى رأس العين وسار بنفسه في بقية الناس إلى دارا ونصيبين فنزل عليها حتى افتتحها عنوة (1209)، ثم افتتح الموصل صالحه عليها أهلها ، ثم زاد عمر رضي الله عنه في مسجد رسول الله من زاد فيه من ناحية دار مروان وأدخل فيه دار العباس وسوى أعمدته وسقفه (1210)، وبعث سعد حرير بن عبدالله إلى حلوان فافتتحها عنوة وافتتح هاشم بن عتبة ماه سبذان عنوة ، وفي هذه السنة فتح أبو موسى رضي الله عنه جنديسابور والسوس صلحاً ، ثم أمر عمر أبا موسى بجرير بن عبدالله فافتتحوا رام هرمز صلحاً (1211)، ثم سار أبو موسى إلى تستر حتى فتحها (1212)، ثم خرج إلى أصبهان فافتتحها وافتتح قم وقاسان (1213)، وافتتح معاوية رضي الله عنه قيسارية والرملة وما بينهما ، وفي هذه السنة افتتحت تكريت (1214).

قال أهل التاريخ: وفي سنة العشرين رحف المدينة بالزلزلة(1215).

<sup>(1209)</sup> ـ هو من رواية ابن إسحاق (430/45) (244/47) عند ابن عساكر وعند الطبري (483/2 ـ 484) . والذي افتتح نصيبين هو أبو موسى ، وانظر ابن خياط (139) .

<sup>(1210)</sup> ـ سبق ذكر التوسعة .

<sup>(1211)</sup> ـ انظر تاريخ الطبري (482/2) وانظر تاريخ ابن خياط (139 ـ 140) .

<sup>(1212)</sup> ـ من رواية ابن خياط (140) من طريق الوليد بن هشام عن أبيه عن جده .

<sup>(1213)</sup> ـ عن أصبهان انظر الروايات في تاريخ أصبهان (40/1) فما بعدها ، وانظر فيه عن قم وقاسان (50/1).

<sup>(1214)</sup> ـ انظر تاريخ ابن عياط (141) .

<sup>.</sup> (1215) ـ روى هذا نعيم بن حماد في الفتن (1731) قال : حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله عن نافع عن صفية به. وتوبع نعيم من قِبل عبدالرحمن الباهلي كما أسند ابن الجوزي في المنتظم وعلقه (295/4) .

وعلقه ابن عبدالبر (318/3) التمهيد .

وانظر ثقات ابن حبان (219/2) .

قالوا: ودخل أبو بحرية الكندي بـلاد الـروم وأغـار عليهـا وهـو أول مـن دخلها (1216)، ثم افتتح مصر والإسكندرية عمرو بن العاص رضي الله عنه عنـوة ، وقيل إنها (178/أ) افتتحت سنة إحدى وعشرين وغنم بها غنائم كثيرة (1217).

قالوا: وأرسل صاحب الإسكندرية إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه إن أحببت أن أعطيك الجزية على أن ترد علي ما أصبت من السبي فعلت ، فبعث إليه إن من ورائي أميراً لا أستطيع أن أنفذ أمراً دونه ، فإن شئت أمسكت عنك وتمسك عني حتى أكتب إليه بالذي عرضت علي ، فإن قبل ذلك قبلته ، وإن أمرني بغير ذلك مضيت لأمره ، فقال : نعم .

فكتب عمرو إلى عمر بذلك ، فكتب إليه عمر رضى الله عنه :

أما بعد ، فقد جاءني كتابك تذكر فيه أن صاحب الإسكندرية قد عرض عليك الجزية على أن ترد عليه من أصبت من سبي أرضه ، ولعمري لجزية قائمة لنا ولمن بعدنا من المسلمين أحب إلي من فيء يقسم ثم كأنه لم يكن ، فاعرض على صاحب الإسكندرية أن يعطيك الجزية على أن تخيروا بين من في أيديكم من سبيهم وبين الإسلام وبين قومهم ، فمن اختار الإسلام فهو من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم ، ومن اختار دين قومه وضع عليه الجزية ما يوضع على أهل دينه ، وأما من تفرق من سبيهم فبلغ المدينة ومكة واليمن فإنا لا نقدر على ردهم ، ولا

<sup>(1216)</sup> ـ روى هذا الواقدي كما أسنده عنه ابن عساكر (320/61) وذكره الطبري (516/2) دون أن يعزوه. (1217) ـ حول فتح مصر والإسكندرية والروايات الواردة انظر فتوح البلدان (214) فما بعدها للبلاذري ورواياته مسندة .

وانظر فتوح مصر وأخبارها (169) فما بعدها وحتى (174) لأبي القاسم بن أعين ورواياته مسندة . وانظر صحيح ابن خزيمة (370/3) وسنن سعيد بن منصور (269/2 ـ الأول) وتـاريخ ابـن خيـاط (142) .

ولا خلاف أنه فتحها عمرو بن العاص وأن عمر أمده بالزبير .

نحب أن نصالحهم على أمر لا نفي به ، فبعث عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى صاحب الإسكندرية يعلمه بالذي كتب إليه أمير المؤمنين .

فقال: قد قبلت ، فجمعوا ما بأيديهم من السبي ، واجتمعت النصارى ، فكانوا يخيرون الرجل بين الإسلام والنصرانية ، فإن اختار الإسلام كبّر المسلمون وانحاز إليهم ، وإن اختار النصرانية نخرت النصارى ثم حازوه إليهم ووضعوا عليهم الجزية (1218)، وتوفي (178/ب) بلال بن رباح مؤذن رسول الله على بدمشق ، ودفن في المقبرة عند باب الصغير .

ثم أخرج عمر رضي الله عنه يهود الحجاز فمن نجران إلى الكوفة وقال : كان النبي ﷺ يقول : "لإن عشت لأخرجن اليهود من جزيرة العرب" .

ثم قال لهم : من كان عنده منكم عهد من رسول الله على فليأت بعهده حتى ننفذه ، ومن لم يكن معه منه عهد فإني بحليه لأن النبي على قال : "أقركم ما أقركم الله" ، وقد أذن الله بإحلائكم إلا أن يأتي رجل منكم بعهده أو بينة من النبي على أنه أقره فأقره ، وقد فعلتم بمظهر بن رافع الحارثي ما فعلتم .

وذلك أن مظهر بن رافع خرج بأعلاج له من الشام حتى إذا كان بخيبر دخل عليه قوم من اليهود وأعطوا غلمانه السلاح وحرضوهم على قتله حتى قتلوه، فأجلى عمر رضي الله عنه يهود الحجاز وقسم خيبر على ثمانية عشر سهماً، ثم بعث إلى فدك أبا حممة الحارثي ومضى إلى وادي القرى وأنفذ [ظعن] خيبر ووادي القرى على ما كان رسول الله على سماها إلا أنه فرقها وصارت في أيدي أهلها تباع وتورث، بدأ بأزواج النبي على ففرض لكل امرأة منهم اثني عشر ألفاً، وفرض

<sup>(1218)</sup> ـ هذه رواية ابن إسحاق قال حدثني القاسم بن قزمان رجل من أهل مصر عن زياد بن جزء الزبيدي، وكان في حند عمرو بن العاص حين افتتحت مصر فذكره وساقها الطبري عن ابن إسحاق في تاريخه (512/2) .

لأهل بدر خمسة آلاف خمسة آلاف ، وفرض للأنصار أربعة آلاف أربعة آلاف أربعة آلاف

#### فصل:

قال أهل التاريخ: وفي هذه السنة مات هرقبل ملك الروم وأقعد مكانه قسطنطين (1220).

قالوا: وعزل عمر رضي الله عنه أبا موسى وولى عثمان بن أبي العاص وأمرهما أن يتطاوعا(1221).

فنزل عثمان بن أبي العاص توج ومصرها (1222).

<sup>(1219) -</sup> أما قوله ﷺ: "لئن عشت لأخرجن اليهود" فمعناه العام ثابت في الصحيحين وغيرهما ، أما معناه الحاص فهو من حديث أبي الزبير عن جابر مرفوعاً بلفظ "لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب" وهذا لفظ ابن جريج وحماد عن أبي الزبير ، وأما لفظ المصنف فهو من طريق سفيان عن أبي الزبير ، وأما لفظ المصنف فهو من طريق سفيان عن أبي الزبير عن حابر عن الحاكم ، وانظر للفظ ابن جريج أبا داود ، وقد روى خبر إحلائهم بحملاً هم وأهل فدك مالك في الموطأ (892/2) .

وأما خبر مظهر المذكور فهو من رواية الواقدي فيما وقفت عليه كما في مغازيه وهي ظاهرة في يهـود خيبر ، وبنحوه روى ابن شبة (117/1) من طريق الزهري عن عبدالله بن عبيد الله به .

وانظر طبقات ابن سعد (304/3) حول عطايا أزواج النبي ﷺ وغيرهن .

وأما عطاء البدريين فهو في البخاري (2797) من طريق قيس بن أبي حازم به .

وفيه قال عمر : لأفضلنهم على من بعدهم .

<sup>(1220) -</sup> ذكر الليث بن سعد كما في فتوح مصر (159) بسند ثابت عنه أنه مات في سنة عشرين .

<sup>(1221)</sup> ـ عزل عمر أبا موسى ذكره الزبير بن بكار في الموفقيات عن يحيى بن محمد بن عبــدالله عــن محــرز بــن <sup>-</sup> جعفر مولى أبي هريرة عن أبيه به .

كذا نقله الحافظ في الإصابة (609/1) و لم يذكر أمر عثمان معه ، وإنما ذكر أمرهما بالتطاوع ابن عبدالبر في الاستيعاب (135/3) عن زياد الأعلم به .

<sup>(1222) -</sup> تمصيره توج ذكره ابن عبدالبر في الاستيعاب (1035/3) .

ورواه ابن خياط (142 ـ 149) وانظر فتوح البلدان (379)، وتوج مدينة مـن مـدن فــارس قريبــة مـن كازرون وهي في غور من الأرض شديدة الحر ، انظر معجم البلدان لياقوت .

وفي هذه السنة (179أ) ماتت زينب بنت جحش زوجة النبي الله فسأل عمر رضي الله عنه من يغسلها ؟ فقال أزواج النبي الله نحن نغسلها ، فغسلوها وصلى عليها عمر رضي الله عنه وكبر أربعاً ، فلما أتي بسريرها أمر عمر رضي الله عنه بثوب فمد على قبرها وأمر ابن أخيها محمد بن عبدالله بن جحش ومحمد بن طلحة بن عبيد الله وأسامة بن زيد فدخلوا قبرها ولحدوا لها وعمر رضي الله عنه قائم على قبرها حتى سُوَّي عليها ورُشَّ على قبرها الماء ثم انصرف (1223).

قالوا: فلما دخلت السنة الحادية والعشرون مات خالد بن الوليد بحمص وأوصى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما (1224).

ثم كان فتح نهاوند أميرها النعمان بن مقرن رضي الله عنه ، وذاك أن أهل الري وأصبهان وهمذان ونهاوند تعاقدوا وتعاهدوا وقالوا : إن رسول العرب الـذي

<sup>(1223) -</sup> أما صلاة عمر على زينب بنت جحش فهي صحيحة ، وجاءت من طويق الشعبي عن عبدالرحمن ابن أبزى به .

أخرجها ابن سعد (111/8) وابن أبي شيبة (494/2) وإسنادها صحيح ، وجاءت من غير هذه الطريق .

وأما تغسيلها فهو من رواية وكيع وأبي نعيم كليهما عن المسعودي عن القاسم بن عبدالرحمن به يمعناه.

أخرجه ابن سعد (110/8) وإسناده جيد لولا إرساله ، وجاء من رواية الواقدي .

وأما مد الثوب فهو من طريق أيوب عن نافع وغيره به .

أخرجه ابن سعد (111/8) وهو مرسل جيد .

لكن سنة مد الثوب على قبر المرأة ثابتة ، وصح فيها عن عبدالله بن يزيد من الصحابة كما في مصنف ابن أبي شيبة (16/3) وسنن البيهقي (54/4) .

وأما الذين دخلوا قبرها فهو من رواية الواقدي بسنده عند ابن سعد (113/8 ـ 114) .

<sup>(1224)</sup> ـ رواه الطبراني في الكبير (107/4) عن محمد بن عبدالله بن نمير وهو قول الواقدي . و انظر تاريخ الطبري (534/2) .

والأكثر أنه مات بحمص بينما مال الحافظ في الإصابة إلى موته بالمدينة انظره (255/2) .

أقام لها دينها مات ، وإنه ملكهم من بعده رجل ملكاً يسيراً يعنون أبا بكر رضي الله عنه ثم مات ، وإن عمر قد طال ملكه ومكثه وتأخر أمره حتى جيش إليكم الجيوش في بلادهم وليس بمنقلع عنكم حتى تسيروا إليهم في بلادهم [فتقتلوهم]، فلما بلغ الخبر أهل الكوفة من المسلمين كتبوا إلى عمر رضي الله عنه ، فلما أخذ عمر رضي الله عنه الصحيفة مشى بها إلى منبر رسول الله وهو باك ، وجعل عمر رضي الله عنه الصحيفة مشى بها إلى منبر رسول الله وهو باك ، وجعل ينادي : أين المسلمون ؟ أين المهاجرون والأنصار ؟ من هاهنا من المسلمين ؟ فلم يزل ينادي حتى امتلأ عليه المسجد رجالاً ، ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :

أما بعد: أيها الناس ، فإن الشيطان قد جمع لكم جموعاً كثيرة وأقبل بها إليكم ، ألا وإن أهل الري وأهل أصبهان وأهل همذان وأهل نهاوند (179/ب) أمم مختلفة ألوانها وأديانها ، ألا وإنهم قد تعاقدوا وتعاهدوا على أن يسيروا إليكم في بلادكم فيقتلونكم ، ألا وإن هذا يوم له ما بعده من الأيام ، ألا فأشيروا علي برأيكم .

فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد : يا أمير المؤمنين فقد حنكتك البلايا وعجمتك التجارب ، وقد بليت يا أمير المؤمنين واختبرت فلم ينكشف شيء من عواقب قضاء الله لك إلا عن خيار ، وأنت يا أمير المؤمنين ميمون النقيبة مبارك الأمر ، قدنا ننقد ادعنا نجب احملنا نركب ، فأثنى عمر رضي الله عنه على طلحة خيراً .

ثم حلس وقام عثمان بن عفان رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أمير المؤمنين إني أرى أن تكتب إلى أهل الشام فيسيرون إليكم من شامهم، وتكتب إلى أهل اليمن فيسيرون إليكم من يمنهم ، وتسير أنت بمن معك من أهل هذين الحرمين إلى هذين المصرين ، فإنك لو فعلت ذلك كنت أنت الأعز الأكبر ، ألا وإن هذا يوم له ما بعده من الأيام ، وأثنى على عمر رضى الله عنه ثم جلس .

فقام علي بن أبي طالب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد: يا أمير المؤمنين فإنك إن تكتب إلى أهل الشام أن يسيروا إليك من شامهم إذاً يسير الروم إلى ذراريهم فتسبيهم وإن تكتب إلى أهل اليمن أن يسيروا إليك من يمنهم إذاً تسير الحبشة إلى ذراريهم فتسبيهم ، وإن سرت أنت ومن معك من أهل هذين الحرمين إلى هذين المصرين إذاً والله تنقضت عليك الأرض من أقطارها وأكنافها ، وكان والله يا أمير المؤمنين من تخلف وراءك من العورات والعيالات أهم إليك من ما بين يديك من العجم ، والله يا أمير المؤمنين لو أن (180/أ) العجم نظروا إليك عياناً يديك من العجم عليك ، وأما لقالوا: هذا عمر هذا رأس العرب ، كان والله أشد لحربهم وحرأتهم عليك ، وأما ما كرهت من مسير هؤلاء القوم فإن الله أكره لمسيرهم منك ، وهو أقدر على تغيير ما كره .

وأما ما ذكرت من كثرتهم فإنا ما كنا نقاتل مع نبينا المساء وأما ما ذكرت من كثرتهم فإنا أرى يا أمير المؤمنين رأياً من تلقاء نفسي كنا نقاتل معه بالنصر من السماء وأنا أرى يا أمير المؤمنين رأياً من تلقاء نفسي أرى أن تكتب إلى أهل البصرة فيفترقوا عليك ثلاث فرق ، فرقة تقيم في أهل عهدهم بأن لا ينتقضوا عليهم وفرقة تقيم وراءهم في ذراريهم وفرقة تسير إلى إخوانهم بالكوفة مدداً لهم ، فطبق عمر رضي الله عنه ثم أهل مكبراً يقول : الله أكبر الله أكبر هذا رأيي هذا رأيي كنت أحب أن أتابع عليه ، صدق ابن أبي طالب، لو خرجت بنفسي لتنقضت علي الأرض من أقطارها ولو أن العجم نظروا إلي عياناً راموا الفرصة حتى يقتلوني أو أقتلهم فأشر علي يا ابن أبي طالب برجل أوليه هذا الأمر .

قال: مالي ولهم ، هم أهل العراق وفدوا عليك ورأوك ورأيتهم وتوسمتهم، وأنت أعلم بهم .

قال عمر رضي الله عنه : إن شاء الله لأولين الراية غداً رجـلاً يكـون لأول

أسنة يلقاها ، وهو النعمان بن مقرن المزني رضي الله عنه ، ثم دعا عمر رضي الله عنه الله عنه ، ثم دعا عمر رضي الله عنه السائب بن الأقرع الكندي فقال :

يا سائب أنت حفيظ على الغنائم بأن تقاسمها فإن الله أغنم هذا الجيش شيئاً فلا تمنعن أحداً حقاً هو له يا سائب ، وإن هذا الجيش هلك فاذهب عني في عرض الأرض فلا أنظر إليك بواحدة فإنه يهيجني ذكر هذا الجيش كلما رأيتك ، ثم كتب إلى أهل الكوفة : سلام عليكم ، أما بعد :

فقد استعملت عليكم النعمان بن مقرن المزني ، فإن قتل فعليكم (180/ب) حذيفة بن اليمان العبسي ، فإن قتل حذيفة فعليكم عبدالله بن قيس الأشعري أبو موسى ، فإن قتل عبدالله فعليكم جرير بن عبدالله البجلي ، فإن قتل جرير فعليكم المغيرة بن شعبة الثقفي ، فإن قتل المغيرة فعليكم الأشعث بن قيس الكندي .

ثم كتب عمر رضي الله عنه إلى النعمان بن مقرن إن في جندك رجلين عمرو بن معدي المذحجي وطليحة بن خويلد الأسدي فأحضرهما الناس وشاورهما في الحرب ، وإياك أن توليهما عملاً فإن كل صانع أعلم بصناعته .

فلما ورد عليه الكتاب سار بالناس والتقى المسلمون والمشركون بنهاونـد ، فأقبل المشركون يحمون أنفسهم وخيولهم ثلاثاً .

ثم نهض إليهم المسلمون يوم الأربعاء فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى كثرت القتلى وفشت الجرحي والصرعي في الفريقين جميعاً .

ثم حجز بينهم الليل ورجع الفريقان إلى عسكرهما وبات المسلمون لهم أنين من الجراحات يعصبون بالخرق ويبكون حول مضاجعهم ، وبات المشركون في معازفهم وخمورهم ثم غدوا يوم الخميس فأقبل المشركون وقاتلوا قتالاً شديداً حتى كثرت القتلى وفشت الجرحى في الفريقين جميعاً ، ثم حجز بينهما الليل

ورجع الفريقان إلى عسكرهما ، وبات المسلمون لهم أنين من الجراحـات يعصبون بالخرق ويبكون حول مضاجعهم ، وبات المشركون في معازفهم وخمورهم .

ثم غدا النعمان بن مقرن رضي الله عنه يوم الجمعة وكان رجلاً قصيراً أبيض على برذون أبيض عليه قباء قُوهي أبيض مسقول وقلنسوة بيضاء ، قد أعلم بالبياض فجعل يأتي راية راية ويحرضهم على القتال ويقول : الله الله في الإسلام اليوم أن تخذلوه فإنكم باب بين المسلمين والمشركين (181/أ) إن كسر هذا دخلوا على المسلمين ، أيها الناس إني هاز لكم الراية هزة فليتعاهد الرجال الخيل في حزمها وأعنتها ، ألا وإني هاز لكم الثانية فلينظر كل رجل منكم إلى موقف فرسه ومضرب رمحه ووجه مقاتله ، ألا وإني هاز لكم الثالثة ومكبر فكبروا الله واذكروه ومستنصر فاستنصروه وحامل فاحملوا .

فقال رجل : قد سمعنا مقالتك وحفظنا وصيتك فأخبرنا أي النهار يكون ذلك حتى نكون منه على آلة وعدة .

قال النعمان: ليس يمنعني أن يكون ذلك من أول النهار إلا شيء شهدته من رسول الله هي ، إن رسول الله هي كان إذا غزا فلم يقاتل أول النهار لم يعجل بالقتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح ويطيب القتال وتحضر الصلوات وينزل النصر من السماء مع مواقيت الصلاة في الأرض ، فمكث المسلمون ينظرون إلى الراية ويراعونها حتى إذا زالت الشمس عن كبد السماء هز النعمان الراية هزة فانتزعوا [المخالي] عن الخيول وقرطوها الأعنة وأخذوا أسيافهم بأيمانهم والأترسة بشمائلهم ، وصلى كل رجل منهم ركعتين يبادر بها ، ثم هز النعمان الراية الثانية فوضع كل رجل منهم رمحه بين أذني فرسه ، ولزمت الرجالة منهم نحور الخيول وجعل الرجل منهم يقول لصاحبه أي فلان تنح عني لا أوطيك بفرسي إني أرى وجه مقاتلي إني غير راجع إن شاء الله حتى أقتل أو يفتح الله علي .

ثم هز الثالثة فكبر وجعل الناس يكبرون الأول فالأول ، والأدنى فالأدنى وقذف الله الرعب في قلوب المشركين حتى إن أرجلهم كانت تخفق في الركب ، فلم يستطع منهم أحد أن يوتر قوسه .

ثم حمل النعمان رضي الله عنه وحمل الناس ، فكان النعمان أول قتيـل قُتِـل في المسلمين (181/ب) جاءه سهم فقتله .

فحاء أخوه معقل بن مقرن فغطى عليه برداً له ثم أخذ الراية ، وإنها لتنضح دماً من دماء من قَتَل بها النعمان قبل أن يُقتل .

فهزم الله المشركين وفتح على المسلمين وبايع الناس حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ، فجمع السائب بن الأقرع الغنائم فكأنها الآكام ، فجاءه دهقان من دهاقينهم فقال له :

هل لك أن تؤمنني على دمي ودم أهل بيتي ودم كل ذي رحم لـي وأدلـك على كنز عظيم ؟

قال : نعم .

قال : خذوا المكاتل والمعاول وامشوا .

فمشوا معه حتى انتهى إلى مكان قال : احفروا فإذا هم بصخرة ، قال : اقلعوا فقلعوا فإذا هم بسفطين فصوص ، ضوءها كأنها شهب تتلألاً ، فأعطى السائب كل ذي حق حقه من المغانم وحمل السفطين حتى قدم بهما على عمر رضي الله عنه إلى السائب ولى باكياً ثم أقبل يقول : يا سائب ، ويحك ما وراءك ما فعلت ؟ ما فعل المسلمون ؟

قال السائب : حير يا أمير المؤمنين ، هـزم الله المشـركين وفـتح علـى المسلمين .

قال : ويحك يا سائب ، والله ما أتت عليّ ليلة بعد ليلة بـات فيهـا رسـول

الله ﷺ ميتاً مثل البارحة ، لا والله ما بت البارحة إلاّ تغويراً ، فما فعل النعمان بن مقرن ؟

قال : استشهد يا أمير المؤمنين ، فبكى عمر رضي الله عنه ثم قال : يرحم الله النعمان (ثلاث مرات) ، ثم قال : مه ؟

قال : والذي أكرمك بالخلافة ما قُتِل بعد النعمان أحد تعرفه .

فبكى عمر رضي الله عنه بكاءً شديداً ثم قال : أدفنتم إحوانكم لعلكم غلبتم على أحسادهم ، لعلكم خليتم بين لحومهم وبين الكلاب والسباع ، أخشى أن يكونوا أصيبوا بأرض مضيعة .

قال السائب: هون عليك يا أمير المؤمنين.

ثم قال عمر رضي الله عنه : أعطيت (182/أ) كل ذي حق حقه ؟ قال : نعم ، فنفض عمر رضي الله عنه رداءه ثم ولى باكياً .

فأخذ السائب بطرف ردائه ثم قال : اجلس يا أمير المؤمنين فإن لي إليك حاجة ، قال : وما حاجتك ؟ ألم تخبرني أنك أعطيت كل ذي حق حقه ؟ قال : بلى .

قال : فما حاجتك إلى ؟ فأبدى له عن السفطين ، فصوصهما كأنها شهب تتلألا .

قال عمر رضي الله عنه : ما هذا ؟

فأخبره السائب خبر الدهقان فصعد فيهما بصره وخفضه ، ثم قال : ادع لي علياً وعبدالرحمن بن عوف وابن مسعود وعبدالله بن الأرقم رضي الله عنهم ، فلما اجتمعوا عنده قال السائب : لم يكن لي هم إلا أن أقفلت من عمر ، فركبت راحلتين لي وأتيت الكوفة ، فلا والله ما [جفّت] بردعتي عن راحلتي حتى أتاني كتاب عمر رضي الله عنه : عزمت عليك إن كنت قاعداً لما قمت ، وإن كنت

قائماً لا قعدت حتى تشد عليّ راحلتك ثم العجل العجل ، فقلت للرسول : هـل كان في الإسلام حدث ؟

قال: لا ، قلت: فما حاجته إلى ؟ قال: لا أدري ، فركبت راحلي حتى أتيت عمر رضي الله عنه فلما نظر إلى أقبل على بدرته يضربني بها حتى سبقته أعدوا وهو يقول: مالي ولك يا ابن أم مليكة ؟

قلت : دعني عنك يا أمير المؤمنين لا تقتلني غماً .

قال: فإنك لما خرجت من عندي وأويت إلى فراشي جاءني ملائكة من عند ربي في جوف الليل فرموني بسفطيك هذين ، فإذا حجارتهما نار توقد في جنبي فجعلت أتأخر عنهما وجعل يدفع بي إليهما حتى عاهدت ربي في ليلي في منامي إن هو تركني حتى أصبح لأقسمن على من أفاء الله عليه ، اخرج بهما من عندي لا حاجة لي بهما ، ارجع بهما من حيث جئت فبعهما بعطية المقاتلة والذرية (182/ب) فإن لم تصب بهما إلا عطية أحد الفريقين فبع ثم اقسمها على من أفاء الله عليه .

قال السائب: فخرجت بهما من عنده حتى قدمت الكوفة فأخرجتهما إلى الرحبة فأبديت عنهما ، فجعل لا يأتي عليها قوم إلا صفقوا تعجباً ، حتى أتاني عمرو بن حريث فلما نظر إليهما استامني بهما ، فقلت بعطية المقاتلة والذرية، فما كلمني حتى صفق على يدي وأوجبت له البيع ، فخرج بهما إلى الحيرة فباع أحدهما بعطية المقاتلة والذرية ، واستفضل الآخر ربحاً ، فكان أول شيء أعتقله بالكوفة مالاً (1225).

<sup>(1225) -</sup> رواه أبو عبيد في الأموال (ص320) وابن خياط (147) وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (181/1) وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (181/1) وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (40/1) من طريق محمد بن عبدالله الأنصاري قال ثني النهاس بن قهم القيسي عن القاسم بن عوف عن أبيه أو عن رجل عن السائب بن الأقرع به . وفي الأموال أو عن عمرو بن السائب عن أبيه .

قالا: ثم سار سعد بالمسلمين إلى مدينة نهاوند فصالحه أهلها على ثمان مائة ألف درهم في كل سنة (1226).

ثم غزا حذيفة الدينور فافتتحها عنوة ثم [غزا] سبذان فافتتحها عنوة ثم غزا همذان فافتتحها عنوة (1227)، وكانت قبل ذلك فتحت لسعد فانتقضت ثم غزا همذان فافتتحها عنوة (1228)، ثم ولى عمر رضي الله عنه عمار بن ياسر رضي الله عنه الكوفة على الصلاة والحرب وعبدالله بن مسعود على بيت المال وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض، فشكى أهل الكوفة عماراً وقالوا: رجل لا يعلم، فاستعفى عمار (1229).

وانظر الطبري (522/2 ـ 523 ـ 524) .

وروى خبر نهاوند البخاري (2989) من طريق بكر بن عبدالله المزني وزياد بن جبير عن أبيـه بطـرف من الوقعة دون التصريح بأنها نهاوند .

ومن طريق ابن حبير عن أبيه رواه ابن حبان (64/11) وفيه التصريح بنهاوند .

وذكر البخاري في الوقعة التي ساقها مقتـل النعمـان ، وهــو إنمـا قُتِـل بنهاونــد اتفاقــاً ، وصــحت بــه الروايات .

ومن نفس الطريق الذي ساقه البخاري رواه البيهقي (191/9) وبسياق أكمل وفيه مقتل النعمان وباقي خبر نهاوند .

وبنحو سياق البخاري وأتم منه رواه ابن أبي شيبة (559/6 ـ 560) من طريق حماد بن سلمة أخبرنـا أبو عمران الجوني عن علقمة بن عبدالله المزني عن معقل بن يسار به .

وكان معقل شهد نهاوند ، وفيه ذكر نهاوند ومقتل النعمان .

(1226) ـ المعروف عند أهل التاريخ أن الذي فتح نهاوند بعد الوقعة هو حذيفة بن اليمان لا سعد ، هكذا رواه ابن خياط عن أبي عبيدة به ، واختلف في أي سنة كان ذلك ، فمن قائل إنها سنة 19هــ ومن قال إنها 22هـ ، وقد ساق الخبر عن ابن خياط ابن عساكر في تاريخه ، وهمي في تاريخ ابن خياط (150)، وقرره ابن الجوزي في المنتظم ، وأكاد أجزم أن ما ذكره المصنف خطأ ، والله أعلم .

(1227) ـ ذكره ابن خياط (150) .

(1228) \_ ذكر هذا ابن خياط (151) .

(1229) ـ هذه الرواية هي عند الطبري (532/2) من رواية الواقدي وهي عند عبدالرزاق (100/6) وأبي عبيد في الأموال (86) بإسناد صحيح عن أبي مجلز .

وأما خبر عمار فهو عند أحمد (459/1) بإسناد فيه مبهم .

وعن توليته الكوفة ، فبإسناد صحيح عند ابن سعد (255/3) .

ودعا عمر رضي الله عنه جبير بن مطعم خالياً ليوليه الكوفة ، وقال له لا تذكره لأحد ، فبلغ المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن عمر قد خلا بجبير بن مطعم فرجع إلى امرأته وقال لها : مري إلى امرأة حبير بن مطعم فاعرضي عليها المتاع متاع السفر .

فأتتها فعرضت عليها فاستعجمت عليها ثم قالت : نعم ائتني به ، فلما استيقن المغيرة بذلك جاء عمر رضي الله عنه وقال : بارك الله لك فيمن وليت ، وأخبره أنه ولى جبير بن مطعم ، فقال عمر : (183/أ) لا أدري ما أصنع ، فولى المغيرة بن شعبة الكوفة ، فلم يزل عليها إلى أن مات عمر رضى الله عنه (1230).

### فصل:

قال أهل التاريخ: ثم مضى عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى برقة وأطرابلس ففتحها (1231)، وصالح أهل برقة على اثني عشر ألف

<sup>=</sup> وأما ولاية بيت المال لابن مسعود ، فهو بإسناد صحيح عند البيهقي (282/5) ومن طريق أخرى عند أحمد (459/1) .

وأما استعفاؤه ، فالذي صح عن الشعبي أن عمر هو الذي عزله كما في طبقات ابن سعد (256/3). (1230) لا يثبت رواه الواقدي كما في تاريخ الطبري (534/2)، وهو خبر منكر ، فالواقدي شيعي متهم وهو صاحب سموم يدس في الروايات ما يشين به الصحابة دون تصريح ، فيسوق الروايات المكذوبة التي تحمل العيب فيهم دون أن يعبّر بالسب لينطلي الأمر على أهل الغفلة ، ويكفي في تشيعه اعتراف الشيعة بذلك كما ذكر ابن النديم في الفهرست ، ومن خبئه أنه ساق في هذه الرواية ما يعيب عمر والمغيرة معاً ، عمر عندما رجع في توليته حبير بمثل هذا السبب وعندما عين المغيرة بمثل هذا السبب وكأنه لا يحرص على المصلحة والمغيرة عندما صوره بهذا المشهد الطفيلي ، فالحمد لله الذي ردّ كيد الشيعة إلى الكذب والافتراء .

<sup>(1231) -</sup> روى أبو عبيد القاسم بن سلام (192) من طريق الليث بن سعد عن سهل بن عقيل عن عبدالله ابن هبيرة السبائي قال : صالح عمر بن العاص أهل أنطابلس ـ وهو من بلاد برقة بين إفريقية ومصر ـ على الجزية ...

وأنطابلس مدينة برقة نفسها وليست بطرابلس ، انظر فتوح البلدان للبلاذري وتاريخ الطبري =

= (534/2) وفتوح مصر (341/1) وتاريخ دمشق (39/12) ومعجم البلدان لياقوت والبلـدان لليعقـوبـي وغيرها .

واختلف المؤرخون ، فمن قائل إن ذلك سنة 22هـ ، ومن قائل إنه سنة 23هـ .

أما فتح أطرابلس (طرابلس الغرب) من قِبل عمرو بن العاص فقد رواه ابن خياط (152) .

من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد قال : نا أبو تميم الجيشاني فذكره ، وهذا إسناد صحيح .

وكذا رواه ابن عبدالحكم (296) وغيره .

وانظر تاريخ دمشق (392/44) (158/46) من طريق خليفة والفسوي به .

ولا خلاف بين المؤرخين أنه فتحها عمرو بن العاص .

وروى أيضاً فتحها عن عمرو بن العاص البلاذري (ص227) من طريق عبدالله بن صالح عن معاوية ابن صالح عن معاوية ابن صالح عن علي بن طلحة به .

وفيه أنه فتحها عنوة ، وهو الصحيح .

وقال الليث بن سعد كما أسند عنه البلاذري (227) قال الليث "حدثني مشيختنا أن أطرابلس فتحت بعهد من عمرو بن العاص".

-والذي في رواية ابن لهيعة عند ابن عبدالحكم (294) أن التي فتحت بعهـد مـن عمـرو هـي أنطـابلس وهـ د قة .

وساق ابن عبدالحكم عدة روايات عن فتح برقة مفادها معاهدة أهل برقة لعمرو بالجزية .

وأسند ابن عبدالحكم في فتوح مصر (295) من طريق يحيى بن عبدالله بن بكير عن الليث قال :

"غزا عمرو بن العاص طرابلس سنة ثلاث وعشرين" .

ثم روى ابن عبدالحكم من طريق عثمان بن صالح وفيه :

"فنزل (أي عمرو بن العاص) على القبة التي على الشرق من شرقيها فحاصرها شهراً ولا يقدر منهم على شيء فخرج رجل من بني مدلج ذات يوم من عسكر عمرو متصيداً في سبعة نفر فمضوا غربي المدينة حتى أمعنوا في العسكر ثم رجعوا فأصابهم الحر فأخذوا على ضفة البحر ، وكان البحر لاصقاً بسور المدينة و لم يكن فيما بين المدينة والبحر سور ، وكانت سفن الروم شارعة في مرساها إلى بيوتهم ، فنظر المدلجي وأصحابه فإذا البحر قد غاض من ناحية المدينة ووجدوا مسلكاً إليها من الموضع الذي غاض منه البحر ، فدخلوا منه حتى أتوا من ناحية الكنيسة وكبروا ، فلم يكن للروم مفزع إلا سفنهم .

وأبصر عمرو وأصحابه السلة في حوف المدينة ، فأقبل بجيشه حتى دخل عليهم ، فلم تفلت الـروم إلاّ بما خف لهم من مراكبهم ، وغنم عمرو ما كان في المدينة" .

(1232) ـ هذه رواية الواقدي كما ساقها عنه البلاذري في فتوحه (226/1) ثم الطبري في التاريخ (534/2) =

بالصلح (1233).

وحج عمر رضي الله عنه بالناس واستخلف على المدينة زيد بن ثابت ، فلما دخلت السنة الثانية والعشرين فتح المغيرة بن شعبة أذربيجان صلحاً على ثمان ومائة ألف درهم (1234)، ودخل معاوية رضي الله عنه أرض الشام في عشرة آلاف مسلم .

قالوا : واعتمر عمر رضي الله عنه فتلقاه نافع بن عبد الحارث وكان عامله على مكة ، فقال له عمر رضي الله عنه : من خلفت على أهل الوادي ؟

قال : ابن أبزى ، قال : ومن ابن أبزى ؟

قال : مولاً لنا ، قال : ومولاً أيضاً .

فقال : يا أمير المؤمنين إنه قارئ للقرآن وعالم بالفرائض .

فقال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله علي يقول: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواماً ويضع به آخرين (1235).

لكن بذكر ثلاثة عشر بدل اثني عشر ، وهذه الرواية غير صحيحة ، فقد حاء بأكثر من طريق أصح منها بذكر غير هذا القول ، انظر فتوح البلدان السابق ، وفتوح مصر لابن عبدالحكم (294) وتاريخ خليفة بن الخياط (144).

<sup>(1233)</sup> ـ رواه البلاذري (ص226) من طريق عبدالله بن صالح عن معاوية بن صالح به .

وابن عبدالحكم (295) من طريق عثمان بن صالح به .

وذكره الطبري عن الواقدي (534/2) وكذا ابن عساكر (529/4) وضبطها إنما هـو كمـا في الأصـل وكما ذكر ياقوت في المعجم ، أما أهل البلد الآن فيقولون ( ازْوَيلة ).

<sup>(1234)</sup> ـ رواه البلاذري (321) من طريق الحسين بن عمرو الأردبيلي عن واقد الأردبيلي عن مشايخ أدركهم فذكره .

وفيه أن حذيفة صالح عن جميع أهل أذربيحان ، وكان بعد أن ولي المغيرة الكوفة وولي هو أذربيجان بناءً على كتاب عمر الذي أرسله مع المغيرة .

والذي ذكره المصنف هو من رواية الواقدي كما عند البلاذري (322)

وانظر حول روايات أخرى : الطبري (591/2) والبلاذري (321 - 322 - 324) .

<sup>(1235) -</sup> رواه مسلم (817) من طريق الزهري عن عامر بن واثلة .

فلما دخلت السنة الثالثة والعشرون فتح معاوية رضي الله عنه عسقلان صلحا (1236)، ثم كان اصطخر الأولى (1237)، وذلك أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أقام بتوج فكان يخرج ويغزو في الصيف ويرجع فيشتوا بتوج .

قال أهل التاريخ:

ثم حج عمر رضي الله عنه بالناس وأذن لأزواج النبي على يحجن معه (1238).

قال جبير بن مطعم: بينا أنا واقف مع عمر رضي الله عنه إذ قال رجل: يا خليفة الله ، فقال رجل خلفي: قطع الله لهجتك والله لا يقف أمير المؤمنين بعد هذا العام أبداً .

قال جبير : فالتفتت فإذا هو رجل من لهب ، ولهب بطن من الأزد ، وبينا نحن نرمي الجمار يوم النحر (183/ب) إذ رمى إنسان فأصاب رأس عمر رضي الله عنه فشجه فقال رجل خلفي : قطع الله يده ، ما أرى أمير المؤمنين إلا سيُقتَل ، قال جبير بن مطعم فالتفتت فإذا ذاك اللهبي (1239).

ثم رجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه من حجته وقدم المدينة ، ثم قام

<sup>(1236)</sup> ـ ذكره الطبري (588/2) والبلاذري (148) .

<sup>(1237)</sup> ـ فتح اصطخر رواه ابن السكن (426/3 ـ إصابة) بسند مرسل .

وفيه أنه نودي بخروج الدحال ، وكذبه الصعب بن حثامة .

وأسنده ابن قانع (8/2) من طريق بقية عن صفوان بن عمرو عن راشد ابن سعد به .

<sup>(1238)</sup> ـ رواه ابن أبي عاصم في الآحاد (103/1) من طريق الزهري عن إبراهيم بن عبدالرحمن بن أبي ربيعة عن أم كلثوم بنت أبي بكر أن عائشة أخبرتها به .

ومن نفس الطريق ابن عبدالبر في الاستيعاب (1158/3) وإسناده مقبول لحال إبراهيم .

<sup>(1239)</sup> ـ رواه ابن سعد (334/3) والطبراني في الشاميين (3203) من طريق الزهري أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه به .

وهذا إسناد صحيح ، ورواه ابن شبة (55/2) من طريق أخرى مختصراً .

في الناس فقال: إني رأيت كأن ديكاً أحمر نقرني نقرتين ولا أرى ذلك إلاّ لحضور أجلى (1240).

ثم خرج يوماً إلى السوق وهو متوكئ على يد عبدالله بن الزبير إذ لقيه أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة ، فقال لعمر رضي الله عنه : ألا تكلم مولاي أن يضع عني من خراجي ؟

قال : وكم خراجك ؟ قال : دينار .

قال : إنك لعامل ، وإن هذا لشيء يسير .

ثم قال له عمر : ألا تعمل لي رحى ؟ قال : بلي .

فلما ولى عمر رضي الله عنه قال أبو لؤلؤة : أعمل لك رحى يتحدث بها . من بين المشرق والمغرب .

منها ما رواه سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة به .

أخرجه ابن أبي شيبة (6/180) (437/7) .

ومن طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة ويحيى بن عبدالرحمن بن حاطب وأشياخ به ، عند ابن أبي شيبة (439/7) .

ومن طريق شعبة عن أبي جوزة عن سويد عن قدامة عند ابن أبي عاصم في الآحاد (108/1) .

ومن طريق شعبة عن أبي جمرة الضبعي يحدث عن جويرية بن قدامة به .

رواه أحمد (51/1) وابن شبة (88/2) .

ومن طريق أبي معشر عن زيد بن أسلم عن أبيه .

رواه ابن شبة (66/2) .

ومن طريق هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال بلاغاً .

عند ابن سعد (335/3).

ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين به .

عند ابن سعد (335/3) .

فالخبر صحيح ، بلاشك .

<sup>(1240)</sup> ـ روي من طرق كثيرة .

قال ابن الزبير : فوقع في قلبي قوله ذلك .

فلما كان وقت النداء بالفجر خرج عمر رضي الله عنه إلى الصلاة ، وذلك يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة ، واضطجع له أبو لؤلؤة ، فقام عمر فجعل يقول بين الصفوف : استووا استووا ، فلما كبر طعنه أبو لؤلؤة ثـلاث طعنات في ثنته .

فقال عمر رضي الله عنه: قتلني الخبيث ثم أخذ بيد عبدالرحمن بن عوف فقدمه فصلى عبدالرحمن بالناس الصبح وقرأ إنا أعطيناك وإذا جاء نصر الله، ثم دخل عبدالرحمن بن عوف على عمر وعنده على وعثمان وسعد وعبدالله بن عباس رضي الله عنهم.

فقال : يا ابن عياس من قتلني ؟ قال : أبو لؤلؤة .

قال عمر رضي الله عنه : الحمد لله الذي لم يجعل موتى بيـد رجـل يـدعي الإسلام ، ثم سكت عمر رضي الله عنه كالمطرق .

فقالوا: لا ننبهه إلا للصلاة ، فقيل: الصلاة يا أمير المؤمنين ، فقال: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة (184/أ) ثم صلى وجرحه ينثعب دماً (1241/أ).

<sup>(1241)</sup> ـ خبر عمر وقتل هذا الجحوسي له ثابت بالتواتر .

فقد جاء من طرق ثلاث عن عمرو بن ميمون وكان ممن شهد القصة به .

ر (113/3) والبيهةي (337/3) وابن سعد (337/3) والحارث في مسنده (622/2) والبيهةي (113/3) والمنافق (113/3) وابن سعد (337/3) والمنافق (113/3) والمنافق (113/3) والمنافق (113/3) والمنافق (113/3) وهو صحيح بلا ريب .

وجاء من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أبي رافع به .

ومن طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة ويحيى بن عبدالرحمن بن حاطب وأشياخ به .

ومن طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ببعضه .

ومن طريق زائدة عن عاصم بن أبي النجود عن شقيق عن ابن مسعود .

ثم أقبل على على رضي الله عنه فقال: اتق الله يا على ، إن وليت من أمر الناس شيئاً فلا تحملن بين هاشم على رقاب الناس ، وأنت يا عثمان ، إن وليت أمر الناس شيئاً فلا تحملن بين أبي معيط على رقاب الناس ، وأنت يا عبدالرحمن ، إن وليت شيئاً من أمور الناس فلا تحملن قراباتك على رقاب الناس ، وأنت يا زبير وسعد إن وليتما من أمر الناس شيئاً فلا تحملا قراباتكما على رقاب الناس (1242).

ثم قال: إني نظرت في أمر الناس فلم أرَ عندهم شقاقاً إلاّ أن يكون فيكم، وإن الأمر إلى الستة النفر عثمان وعلي وعبدالرحمن وسعد وطلحة والزبير فتشاوروا ثلاثاً.

وكان طلحة غائباً في مال له ، فقال عمر رضي الله عنه : إني قـد مصـرت لكم الأمصار ودونت الـدواوين ، فـإن أهـلـك فـالله خليفتي عليكم وسـترون أنـي

ومن طریق نمامة بن عبیدة عن أبي الزبیر بن المسیب عن عبدالرحمن بن أبي بكر به .
 ومن طریق الزهري عن عبید الله بن عبدالله عن ابن عباس به .

ومن طریق میمون بن موسی عن عبدالرحمن عن الحسن به .

انظر هذه الطرق في :

صحيح ابن حبان (331/15) ومصنف ابن أبي شيبة (439/7) والآحاد لابن أبي عاصم (93 \_ 99 \_ 105 ) والمحجم الكبير (98/9) والمطالب العالية (779/15) والمعجم الكبير (168/9) والأوسط (181/1) .

وللمزيد من الطرق انظر : الطبقات لابن سعد (345/3) فما بعدها ، وأخبار المدينة (66/2) فما بعدها .

وقول عمر في الصلاة هو ثابت من طرق أخرى أيضاً .

<sup>(1242)</sup> ـ رواه عبدالرزاق (480/5) والبيهقي (151/8) والطحاوي في المشكل .

من طريق عن الزهري عن سالم بن عبدالله بن عمر عن عبدالله بن عمر به .

وإسناده غاية في الصحة .

وجاء من طرق أخرى عند ابن أبي شيبة (439/7) والحارث في مسنده (622/2) .

تركتكم على الواضحة إنما أتخوف عليكم أحد رجلين ، إما رحل يسرى أنه أحق بالملك من صاحبه فيقتله ، أو رجل يتأول القرآن على غير تأويله فيقاتل عليه .

ثم دعا بكتاب ، فكتب : بسم الله الرحمن الرحيم :

من عبدالله : عمر أمير المؤمنين إلى الخليفة بعده ، سلام عليك .

فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ، أما بعد :

فإني أوصيك بتقوى الله وبالمهاجرين ﴿الذين أُخرِجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ﴾.

تعرف فضيلتهم وتقسم عليهم فيأهم ، وأوصيك بالذين (تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون (184/ب) فهؤلاء الأنصار تعرف فضلهم وتقسم عليهم فيأهم أراب

قالوا: وخرج أبو لؤلؤة يريد البقيع وطعن في طريقه اثني عشر رجلاً ، فخرج خلفه عبيد الله بن عمر فرأى أبا لؤلؤة والهرمزان وجفينة رجلاً نصرانياً وهم يتناجون بالبقيع فسقط منهم حجر له رأسان ونصابه وسطه ، فقتل عبيدالله أبالؤلؤة والهرمزان وجفينة ، ثم أرسل عمر رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها يستأذنها أن يدفن مع رسول الله وأبي بكر رضي الله عنه فأذنت له ، فقال عمر رضي الله عنه : لعلها أذنت لمكان السلطان مني ، فإذا مت فاغسلوني وكفنوني ثم قفوا بي على بيت عائشة وقولوا يلج عمر؟، فإن قالت نعم فأدخلوني، وإن أبت فادفنوني بالبقيع ، ثم أرسل فجيء بلبن فشربه فخرج من جرحه فعلم أنه الموت ،

<sup>(1243)</sup> ـ جُلّه من رواية حصين عن عمرو بن ميمون عند البخاري (3497) . وسبق بعضها ضمن مرويات قتله .

فقال لعبد الله بن عمر: انظر ما عليّ من الدين فاحسبه ، فقال: ستة وثمانين ألفاً. فقال: إن وفي لها مال آل عمر فأدها عني من أموالهم ، وإلاّ فسل بني عدي بن كعب ، فإن وفي وإلاّ فسل قريشاً ولا تعدهم إلى غيرهم وأدها عني . فتوفي رضي الله عنه وفعل به ما أمر فأذنت له عائشة رضي الله عنها(1244).

وصلى عليه صهيب (1245)، ودخل حفرته عثمان بن عفان وعبـدالله بن عمر ، وكانت خلافته عشر سنين وستة أشهر وأربع ليال(1246).

<sup>(1244)</sup> ـ باقي خبر طعنه من قِبل المجوسي هو ضمن المرويات السابق ذكرها وجله من سياق البخاري .

<sup>(1245) -</sup> رواه الحاكم (99/3) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به .

ومن طريق الثوري عن هشام عن أبيه به عنده (99/3) .

<sup>(1246)</sup> ـ لا خلاف أن خلافة عمر كانت عشر سنين .

# ذكر استخلاف عثمان بن عفان رضي الله عنه

هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ابن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب .

كنيته أبو عمرو وقيل أبو عبدالله .

وأمه أروى بنت كرز بن ربيعة بن حبيب بـن عبـد شمـس وأمهـا البيضـاء (185/أ) أم حكيم بنت عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف .

روي عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أُحُداً ارتجّ وعليه النبي ﷺ وأبو بكر وعمر وعثمان .

فقال النبي ﷺ: اثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان (1247). قال أهل التاريخ:

لما دفن عمر رضي الله عنه قعد عثمان وعلي والزبير وعبدالرحمن وسعد يتشاورون ، فأشار عثمان على عبدالرحمن بالدخول في الأمر فأبى عبدالرحمن ذلك وقال : لست بالذي أنافسكم على هذا الأمر ، فإن شئتم اخترت لكم منكم

<sup>(1247)</sup> ـ هو في البخاري (3483) (3496) من طريق سعيد عن قتادة عن أنس به .

وعند عبدالرزاق (229/11) وأحمد (331/5) وغيرهما .

من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد به .

بينما جاء الحديث عند مسلم (2417) من طريق أبي هريرة به .

بذكر حراء دون أحد .

ولفظ أبي هريرة هو الذي حاءت به أكثر الروايات من طريق عثمان وسعيد بن زيـد وبريـدة وابـن عباس، فإما أن يكون كلاهما صحيحاً وهو الأولى، وإما أن يكون المحفوظ ذكر حراء لا أحد.

واحداً.

فجعلوا ذلك إلى عبدالرحمن ، فلما ولي عبدالرحمن ذلك مال الناس كلهم إليه ، فأخذ عبدالرحمن يتشاور في تلك الليالي الثلاث ، حتى كان في الليلة التي بايع عثمان في غدها ، حاء إلى المسور بن مخرمة بعد هوي من الليل فضرب الباب وقال : ألا أراك نائماً؟ والله ما اكتحلت منذ الليل بكبير نوم ادع لي الزبير وسعداً.

فدعاهما فشاورهما ، ثم أرسله إلى عثمان فدعاه فناحاه حتى فرّق بينهما المؤذن .

فلما صلوا الصبح اجتمعوا وأرسل عبدالرحمن إلى من حضر من المهاجرين والأنصار وأمراء الأجناد ثم خطبهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:

أما بعد:

فإني نظرتُ في أمر الناس وشاورتُهم فلم أحدهم يعدلون بعثمان .

ثم قال : يا عثمان ، نبايعك على سنّة رسول الله على والخليفتين من بعده.

قال : نعم ، فبايعه عبدالرحمن وبايعه المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون (1248)، وذلك لغرة المحرّم بعد دفن عمر رضى الله عنه بثلاثة أيام .

وفي هذه السنة كان فتح همذان ثانياً ، كانت قد انتقضت وأميرها المغيرة ابن شعبة على رأس ستة أشهر (185/ب) من مقتل عمر رضى الله عنه .

وفي هذه السنة فتح أبو موسى الأشعري رضي الله عنه الـري وســـار إليهـــا بأهـل البصرة حتى فتحها صلحاً ، معه البراء بن عازب وقرظة بن كعب وقيل كـــان حذيفة افتتحها وحيشه كان عليها ثم انتقضوا حتى غزاهم أبو موسى .

وحرج عثمان رضي الله عنه يوم الفطر إلى المصلى يكبر ويجهر بالتكبير

<sup>(1248)</sup> ـ بنحوه عند البخاري (6781) من طريق الزهري عن حميد بن عبدالرحمن عن المسور بن مخرمة به .

فلما دخلت السنة الخامسة والعشرون غزا معاوية رضي الله عنه أرض الروم وفتح الحصون ، ثم نقضت الإسكندرية الصلح الذي صالحهم عليه عمرو بن العاص رضي الله عنه فغزاهم عمرو وظفر بهم وسباهم وبعث بالسبي إلى المدينة فردهم عثمان رضي الله عنه إلى ذمتهم وقال إنهم كانوا صلحاً والذرّ لا تنقض الصلح وإنما نقض المقاتلة ، ونقض المقاتلة الصلح ليس يوقع السبي على ذراريهم (1249).

ثم عزل عثمان رضي الله عنه عمرو بن العاص عن الإسكندرية ومصر وولاها عبدالله بن سعد بن أبي سرح (1250)، وكان عمرو قد بعث جيشه قبل المغرب فأصابوا غنائم كثيرة ، فلما دخل عبدالله بن سعد مصر والياً بعث حرائد الخيل إلى المغرب ، وولى عثمان الوليد بن عقبة بن أبي معيط على الكوفة ، فبعث الوليد سليمان بن ربيعة الباهلي في اثني عشر ألفاً إلى برذعة فافتتحها عنوة وقتل وسبى وغزا البيلقان فصالحوه (1251).

<sup>(1249)</sup> ـ رواه الطبري (594/2) من طريق الواقدي بذكر نقض الصلح .

وكذا ابن عبدالحكم (300) بإسناده عن يزيد بن أبي حبيب دون أمر السبي . وذكر الخبر برد السبى ابن خياط (158) وابن حبّان في الثقات (244/2).

<sup>(1250)</sup> ـ رواه البلاذري (225) بإسناده عن يزيد بن أبي حبيب .

وأيضاً ابن عبدالحكم (299) بإسناده عن الليث بن سعد ، وانظر بعض الطرق الأخرى عند ابن أبي شيبة (174/2) وابن عساكر (29/37).

<sup>(1251)</sup> ـ ذكره ابن خياط (158 ـ 159) وانظر فتوح مصر لابن عبدالحكم (311) .

وينبغي أن يعلم أن عبدالله بن سعد كان قد أمّره عمر بن الخطاب على النصف السفلي لمصر من الصعيد ونحوها ، وبعد أن تولى إمارة مصر كلها بعد حَرج عمرو بن العاص الذي كان سبب هذه =

وفي هذه السنة كانت غزوة سابور (186/أ) الأولى ، ثم حج عثمان بالناس ، فلما دخلت السادسة والعشرون قدم معاوية المدينة وافداً على عثمان ، وبعث عثمان رضي الله عنه عثمان بين أبي العاص إلى فارس ففتح سابور الجنود (1252)، وغزا عبدالله بن سعد بن أبي سرح إفريقية ومعه العبادلة : عبدالله ابن عمر وعبدالله بن الزبير وعبدالله بن عمرو ، فلقي جرجس في مائتي ألف بموضع يقال له : سبيطلة على سبعين ميلاً من القيروان ، فقتل جرجس وسبوا وغنموا فبلغ سهم الفارس ثلاثة آلاف مثقال ذهب ، وسهم الراجل ألف مثقال ، وصالحه أهل تيك المدن على قيروان على مائتي ألف رطل ذهب (1253)، واعتمر عثمان رضي الله عنه و دخل مكة ليلاً وطاف بين الصفا والمروة ورحل قبل أن يصبح ثم رجع إلى المدينة وأمر بتوسعة المسجد الحرام وتحديد أنصاب الحرم (1254).

قالوا: وكلموا عثمان رضي الله عنه أن يحول الساحل إلى جدة ، وكانوا قبل ذلك في الجاهلية والإسلام يرسون بالشعيبة، فقالوا جدة أقرب إلى مكة وأوسع وخرج عثمان رضي الله عنه إلى جدة فرآها ورأى موضعها فحول الساحل إلى جدة ودخل البحر وقال: إنه مبارك ، وقال لمن معه: ادخلوا ولا

الولاية قام عبدالله أميراً فكان محموداً كما أحبر المؤرخ الثقة المصري الليث بن سعد ، ومن أشرف ما قام به أن قاد المسلمين في أكبر المعارك ضد الكفار أشهرها ذات الصواري التي هزم فيها ابن هرقـل وكانت بحراً وبرا ، ومنها موقعة سبيطلة التي قتل فيها ملـك الـروم جرجير وكان الـروم مائتي ألـف فغنموهم ، انظر فتوح مصر لابن عبدالحكم (299) وغيره .

<sup>(1252)</sup> ـ المصدر نفسه .

<sup>(1253)</sup> ــ ذكره ابن خياط (159) وروى طرفاً منه عن ابن سعد وعن أبي الأسود عن أبي أويس بــه . وروى الخبر من هذه الطريق ابن عبدالحكم في فتوح مصر (313) ومن طريق الليث بن سعد عن غـير واحــد به ، ومن طرق أخرى أقوى انظرها عنده ، وجرجس صوابه جرجير كما ذكر أهل التاريخ .

<sup>(1254)</sup> ـ هذه رواية الواقدي كما في تاريخ الطبري (595/2) .

وتجديد عثمان لها رواه الواقدي بسنده كما في أخبار مكة للفاكهي (274/2) وانظر ابن حياط تاريخه (159) .

يدخله أحد إلا بمئزر (1255).

ثم رجع عثمان رضي الله عنه من جدة على طريق يخرجه إلى عسفان ، ثـم مضى إلى الجار فأقام بها يوماً وليلة ثم انصرف .

وافتتح عثمان بن أبي العاص سابور الثانية صلحاً على ثلاثة ألف ألف وثلاثمائة ألف ودخل في صلحهم كازرون ، وبعث عثمان بن أبي العاص هرم بن حيان العبدي إلى قلعة بجرة وهي التي يقال لها قلعة الشيوخ فافتتحها عنوة وسبى أهلها ، فلما دخلت السنة السابعة والعشرون (186/ب) استشار عثمان أصحاب رسول الله على أفريقية فأشاروا عليه بذلك ، وكان عثمان يكره ذلك لأن عمر رضى الله عنه كان يكره ويقول :

إنها لا تحمل والياً مقتصداً ، فحرج عبدالله بن سعد بن أبي سرح وسار المسلمون معه ، فلما التقوا هم والمشركون ألقى الله في قلوبهم الرعب حتى طلبوا الصلح ، فصالحهم عبدالله بن سعد بن أبي سرح على ألفي ألف وخمسمائة ألف وعشرين ألفاً .

وافتتح عثمان بن أبي العاص الرجان ودار أبجرد ، صالح أهلـها علـى ألفـي ألف ومائتي ألف .

فلما دخلت السنة الثامنة والعشرون تزوج عثمان رضي الله عنه نائلة بنت الفرافصة ، وكانت على دين النصرانية قبل وجُلبت من سماوة كلب فلما أدخلت عليه ، قال لها عثمان رضي الله عنه : إني شيخ كبير كما ترين ، قالت : إنا من نساء أحب الأزواج إلينا الكهول .

قال : تقومين إليّ أو آتيك .

<sup>(1255)</sup> \_ انظر الثقات لابن حبان (246/2) .

قالت: ما جئت من سماوة كلب إليك إلا وأنا أريد القيام إليك (1256). وغزا معاوية البحر معه عبادة بن الصامت معه امرأته أم حرام بنت ملحان، فأتى قبرس فتوفيت أم حرام فقبرها هناك (1257).

ثم كان فتح فارس الأول على يدي هاشم بن عامر ، وغزا معاوية قبرس لحقه عبدالله بن سعد بن أبي سرح في أهل مصر فغنموا غنائم كثيرة .

وغزا حبيب بن مسلمة سورية من أهل الروم .

ثم كان قبرس الآخرة أميرها أبو الأعون .

ثم كانت اصطخر الآخرة أميرها هشام بن عامر .

فلما دخلت السنة التاسعة والعشرون عزل عثمان رضي الله عنه أبا موسى الأشعري رضي الله عنه عن البصرة ، وكان عاملاً عليها سبع سنين وعزل عثمان (187/أ) بن أبي العاص عن فارس وولى ذلك كلمه عبدالله بن عامر بن كريز (1258)، وهو يومئذ ابن خمس وعشرين سنة ، فقدم البصرة ثم خرج عبدالله ابن عامر إلى فارس على مقدمته عبيد الله بن معمر التيمي ، فقتل عبيد الله وافتتح ابن عامر اصطرخ الثانية عنوة فقتل وسبى .

قالوا : وضاق مسجد رسول الله ﷺ بالناس ، فكلموا عثمان في توسعته ،

<sup>(1256) -</sup> زواجه رضي الله عنه من بنت الفرافصة ثابت من طرق عند أحمد وابـن منيـع (61/18 ـ مطالـب) وابن شبة (110/2) .

وبنحو ما جاء عند المصنف مع اختلاف يسير ، روى ابن شبة (110/2 ـ 111) بإسناده عن سعيد بن عمرو بن سعيد به .

<sup>(1257) -</sup> في البخاري (2646) من طريق يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس عن خالته أم حرام فذكرت تنبؤ النبي ﷺ بركوبهم البحر ، ثم ذكر أنس ركوبها مع زوجها عبادة ، ثم وفاتها عنـد نزولها . وفيه أن ذلك بالشام .

وله طرق أخرى عند البخاري عن أنس.

<sup>(1258) -</sup> انظر لعزل أبي موسى تاريخ الطبري (604/2) وتاريخ ابن خياط (161) ومستدرك الحاكم (741/3) ومصنف عبدالرزاق (456/5) .

فأمر بتوسعته فكان عثمان يركب على راحلته ويقوم على العمال وهم يعملون حتى يجيء وقت الصلاة فينزل فيصلي بهم ، وربما قال في المسجد ونام فيه بالليل حتى جعل أعمدته من حجارة وفرش فيها الرضراض وبناه بالحجارة المنقوشة والساج وجعل له ستة أبواب (1259).

قال أهل التاريخ: ثم انتقضت أذربيجان فغزاها سعيد بن العاص ففتحها، ثم غزا جرجان فافتتحها ، ثم نقضت حلوان الصلح فافتتحها ابن عامر صلحاً وعنوة .

وغزا ابن عامر في هذه السنة خوز فافتتحها وأصاب بها غنائم كثيرة ، وافتتح كازرين والفيشجان من دار أبجرد ، وافتتح أردشير خرة وهرب يزدجرد فاتبعه ابن عامر [و] مجاشع بن مسعود السلمي حتى نزل على السيرجان ، ووجه ابن عامر زياد بن الربيع الحارثي على سجستان فافتتح زالق [ناشروذ].

ثم بعث زياد بن الربيع إبراهيم بن بسام وحاصر مدينة زرنج ، فصالحوه على ألف وصيف ، مع كل وصيف خاتم من ذهب .

قال أهل التاريخ:

وسقط خاتم رسول الله على من يد عثمان رضي الله عنه في بئر أريس على ميلين من المدينة ، وكان من أقل تلك الآبار ماءً ، فطُلِب فلم يوجد إلى الساعة (1260).

<sup>(1259) -</sup> رواه البخاري (435) بنحوه من طريق صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر به دون ذكر الأبواب والرضراض .

<sup>(1260)</sup> \_ خبر الخاتم وضياعه في البئر هو عند البخاري(5528) ومسلم (2091)من طريق نافع عن ابن عمر به وعند البخاري (5540) من طريق ثمامة عن أنس ، وفيه أنهم لم يجدوه .

أما الفتوحات المذكورة فقد ساقها ابن حياط في تاريخه بأسانيده ، وكذا غيره من رواة التاريخ كالبلاذري ، ولكن إبراهيم بن بسام المذكور هنا على أنه بعثه زياد لمحاصرة زرنج إنما حاء عند ابن خياط والبلاذري وهما مسندين أنه كان مسبيًا في تلك الأحداث ، وحاء عند ابن خياط أنه إبراهيم ابن يسار وعند البلاذري على أنه حد إبراهيم بن بسام وأما ما ذكره المصنف فيبعد صوابه وإن كان قد وافق فيه ما ذكره ابن حبان ، وما ذكره البلاذري عن اسمه فهو أقرب إلى الصواب ، والله أعلم.

## قال أهل التاريخ :

وفي السنة الحادية والثلاثين (187/ب) فتحت أرمينية الآخرة أميرها حبيب ابن مسلمة الفهري ، وذلك أن عثمان رضي الله عنه كتب إليه أن سر من الشام في حيش إلى أرمينية ، فمضى حبيب من ناحية درب الحدث فافتتح خلاط وسراج ووادي المطامير ، وخرج ابن عامر إلى خراسان على مقدمته الأحنف بن قيس فلقي أهل هراة فهزمهم وافتتح أبرشهر ، ثم افتتح طوس وما حولها ، ثم صالح أهل سرحس على مائة ألف وخمسين ألفاً .

وبعث ابن عامر الأسود بن كلثوم العدوي إلى بيهق فافتتحها وقتل بها ، وبعث أهل مرو يطلبون الصلح فصالحهم ابن عامر على ألفي ألف ومائتي ألف ، وكان الذي صالحه ماهويه بن آذر مهر مرزبان مرو .

ثم بعث ابن عامر الأحنف بن قيس ففتح مرو الروذ وفارياب والطالقــان ، وافتتح تخارستان .

ثم خرج إلى بلخ فصالحوه على أربع مائة ألف ، ثم أتى خوارزم فلم يطقها ، وبعث ابن عامر خليد بن عبدالله بن زهير النخعي إلى باذغيس وهراة فافتتحها ثم ارتدوا .

قالوا: وغزا عبدالله بن سعد بن أبي سرح أرض الروم ناحية المصيصة وغنم ثم رجع ، وغزا معاوية رضي الله عنه مضيق القسطنطينية ، وغزا ملطية وقرطية (1261) من أرض الروم .

<sup>(1261)</sup> ـ كذا و لم أقف عليها في شيء من كتب التاريخ أو البلـدان ولعلـها قرطبـة فـإن كانـت كـذلك فهـي ليست بقرطبة الأندلس ، وأين أيامها من أيام عثمان ومعاوية .

والظاهر من كلام المصنف أنها من نفس الإقليم الذي تتبعه ملطية وهو متاحم للشام كما في معجم البلدان . لكن لم أجد من ذكر قرطبة في تلك الناحية في شيء من كتب البلدان ، وعليه فإما أن تكون محرفة وهو الذي أكاد أجزم به وصوابها خَرْشَنَة تحرفت إلى قرطبة أو قرطية كما دلّ على هذا كتب التاريخ التي قرنت بين ملطية وخرشنة والذي يؤكده أن خرشنة فتحها معاوية في نفس السنة وخرشنة إنما هي في ناحية ملطية وإلا فهذا مما يستدرك به على كتب البلدان وهو بعيد ، والله أعلم .

وغزا سعيد بن العاص طبرستان وذلك في السنة الثانية والثلاثين .

وفي السنة الثالثة والثلاثين جمع قارن جمعاً كثيراً بباذغيس وأقبل بأربعين الفاً ، فقام بأمر المسلمين عبدالله بن خازم السلمي فلقي قارن في أربعة آلاف ، فقتل قارن وهزم أصحابه وأصابوا سبياً كثيراً .

ثم بعث ابن عامر عبدالرحمن بن سمرة إلى سحستان فصالحه صاحب (188/أ) زرنج ، وأقام عبدالرحمن وغزا معاوية حصن المرأة من بلاد الروم ناحية ملطية .

وغزا عبدالله بن سعد بن أبي سرح الصواري من أرض مصر وقتل منهم مقتلة عظيمة ، وذاك أن المسلمين وعدوهم جميعاً كانوا في البحر فالتقوا فاقتتلوا قتالاً شديداً من غير رمي بالسهم ولا طعن بالرمح إنما كان الضرب بالسيف أو الطعن بالخنجر حتى قتل من الروم الخلق الكثير وانصرف المسلمون غانمين .

## فصل:

قال أهل التاريخ: وفي السنة الخامسة والثلاثين خرج جماعة من أهل مصر إلى عثمان رضي الله عنه يشكون ابن أبي سرح ويتظلمون منه ، فكتب إليه عثمان رضي الله عنه كتاباً وهدده فيه فأبى ابن أبي السرح أن يقبل من عثمان ما أمره به ، وضرب بعض من أتاه من قبل عثمان متظلماً وقتل رجلاً من المتظلمة ، فخرج من أهل مصر سبعمائة رجل ، فيهم أربعة من الرؤساء عبدالرحمن بن عديس وعمرو ابن الحمق الخزاعي وكنانة بن بشر الكندي وسودان بن حمران المرادي ، فساروا حتى قدموا المدينة ونزلوا مسحد رسول الله في ، وشكوا إلى أصحاب محمد في في مواقيت الصلوات ما صنع بهم ابن أبي سرح ، فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه إلى عثمان رضي الله عنه وكلمه بكلام شديد وأرسلت إليه عائشة رضي الله عنها وقالت : قدم عليك هؤلاء القوم وسألوك عزل هذا الرجل فأبيت ذلك ، وقد

قتل منهم رجلاً فأنصفهم من عاملك ، وكان عثمان رضي الله عنه يحب قومه ، ثم دخل عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال : سألوك رجلاً مكان رجل وقد (188/ب) ادعوا قبله دماً فاعزله عنهم واقضِ بينهم فإن وجب عليه حق فأنصفهم منه ، فقال لهم عثمان رضي الله عنه : اختاروا رجلاً أوليه عليكم مكانه، فأشار الناس عليهم . محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما ، فقالوا لعثمان : استعمل علينا محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما ، فقالوا لعثمان : استعمل علينا محمد بن أبي بكر ، فكتب عثمان عهده وولاه مصر .

فحرج محمد بن أبي بكر والياً على مصر بعهده ومعه عدة من المهاجرين والأنصار ينتظرون فيما بين أهل مصر وبين ابن أبي سرح ، فلما كانوا على مسيرة ثلاث ليال من المدينة إذا هم بغلام أسود على بعير له يخبط البعير خبطاً كأنه رجل يطلب أو يُطلب فقالوا له : ما قصتك وما شأنك ؟ كأنك هارب أو طالب .

قال : أنا غلام أمير المؤمنين وجهني إلى عامل مصر .

فقالوا له: هذا عامل مصر معنا.

قال: ليس هذا أريد ومضى ، فأخبر محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما بمكانه فبعث في طلبه أقواماً فردوه فلما حاؤوا به قال له محمد بن أبي بكر: غلام مروان، من أنت ؟ فأقبل مرة يقول: أنا غلام أمير المؤمنين ، ومرة يقول: أنا غلام مروان، فعرفه رجل منهم إنه لعثمان.

قال له محمد بن أبي بكر: إلى من أرسِلت؟ قال: إلى عامل مصر، قال: مماذا؟ قال: برسالة، قال: أمعك كتاب؟ قال: لا، ففتشوه فلم يجدوا معه كتاب، وكان معه إداوة قد يبست وفيها شيء يتقلقل فحركوه ليحرج فلم يخرج فشقوا الإداوة فإذا فيها كتاب من عثمان رضي الله عنه إلى ابن أبي سرح، فجمع محمد بن أبي بكر رضي الله عنه من كان معه من المهاجرين والأنصار وغيرهم، شم فك الكتاب بحضرتهم فإذا فيه: إذا أتاك محمد بن أبي بكر وفلان فاحتل لقتلهم وأبطل كتابه وقر (189/أ) على عملك واحبس من يجيء إلي بتظلم منك حتى يأتيك رأيي في ذلك إن شاء الله.

فلما قرأوا الكتاب فزعوا ورجعوا إلى المدينة ، وختم محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما الكتاب بخواتيم جماعة من المهاجرين معه ، ودفع الكتاب إلى رجل منهم وانصرفوا إلى المدينة ، فلما قدموها جمع محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما علياً وطلحة والزبير وجماعة من أصحاب رسول الله الله الكتاب بحضرتهم وأخبرهم بقصة الغلام ، فاغتم أصحاب النبي الله وقاموا فلحقوا منازلهم ، ودخل على رضي الله عنه وطلحة والزبير وسعد على عثمان رضي الله عنهم ومعهم الكتاب والبعير والغلام ، فقال له على رضي الله عنه :

هذا الغلام عبدك ؟ قال عثمان : نعم ، قال : والبعير بعيرك ؟ قال : نعم ، قال : فأنت كتبت هذا الكتاب ؟

قال: لا ، وحلف بالله أنه ما كتب ولا أمر ، وقال: والله ما وجهت هذا الغلام قط إلى مصر ، فعرفوا أن الخط خط مروان ، فسألوه أن يدفع إليهم مروان فأبى وكان خشي أن يقتلوه ، فخرج على رضي الله عنه وأصحاب رسول الله من عنده ، وعلموا أن عثمان رضي الله عنه لا يحلف بالباطل ولزموا بيوتهم وفشا الخبر في المسلمين من أمر الكتاب (1262).

<sup>(1262)</sup> ـ هذه الرواية منكرة بهذا السياق وهي من طريق محمد بن عيسى بن سميع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب فذكرها . أخرجها ابن شبة (213/2) .

ومحمد بن عيسى بن سميع فيه بعض الكلام و لم يسمع هذه الرواية من ابن أببي ذئب ، وإنما سمعها بواسطة ، وقيل بواسطة إسماعيل بن يحيى ، وهو ممن يضع الحديث .

انظر ترجمة محمد بن عيسى من الكامل لابن عدي وتهذيب الكمال ، وأيضاً العلل لابن أبي حاتم ، وجاء نحو هذا السياق أيضاً من طريق آخر فيه راو غير معروف وهو أبو سعيد مولى أبي سعيد ، والمنكر في السياق هو تلك الصورة الدموية المنسوبة لابن أبي سرح غير المعروفة عنه في غير هذه الأحداث ثم التناقض في تصوير موقف عثمان منه ، ففي الأول ذكر أنه خاطبه مهدداً وأن ابن أبي سرح قابله بما هو غير طبيعي وغير معهود من ضربه لرسول عثمان وقتله لبعض المتظلمة كرد فعل من خطاب عثمان وهذا مع نكارته في نفسه فهو يناقض ما جاء في باقي الخبر ، ثم أيضاً ضد الطرح الذي حكى ما جرى بأسلوب يتحلى فيه الحرص على اتهام عثمان وابن أبي سرح ومروان وتبرير عروج هؤلاء الخارجين بما لم يروه الثقات .

وخرج الأشتر النخعي في مائتي رجل من الكوفة وحليم بن جبلة العبدي في مائة رجل حتى قدموا المدينة يريدون خلع عثمان رضي الله عنه وحوصر عثمان رضي الله عنه قبل هلال ذي القعدة بليلة وقد ضيق عليه المصريون والبصريون وأهل الكوفة و لم يدعوه يخرج ولا يدخل إلا أن يأتيه المؤذن فيقول: الصلاة .

وقد منعوا المؤذن أن يقول يا أمير المؤمنين (189/ب) فكان إذا جاء وقت الصلاة بعث أبا هريرة رضي الله عنهما يصلي بالناس ، وربما أمر ابن عباس رضي الله عنهم بذلك ، فصعد عثمان يوماً على السطح فسمع بعض الناس يقول : ابتغوا إلى قتله سبيلاً فقال : والله ما أحل الله ولا رسوله قتلي ، سمعت رسول الله عقول : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث :

"كفر بعد إسلام ، أو زنى بعد إحصان ، أو قتل نفس بنفس" . وما فعلت من ذلك شيئاً .

ثم قال : لا أخلف رسول الله ﷺ في أمته بإهراقة محجم من دم حتى ألقاه، يا معشر أصحاب رسول الله ﷺ أحبكم إليّ من كف لسانه وسلاحه ، ثـم أشـرف

لكن بحيء أهل مصر إلى المدينة في شأن الخليفة الراشد عثمان بن عفان وإنكارهم عليه أموراً ثم تصالحهم معه ثم رجوعهم من الطريق بسبب كتاب زعموا أنهم وحدوه مع غلام وينسب الكتاب إلى عثمان فهو صحيح ، وصحّ عن حابر بن عبدالله الصحابي الجليل كما عند ابن شبة أنه شكك في زعمهم بوجود الكتاب ، والناظر في الروايات يعلم قطعاً أن أمر الكتاب إنما هو مفتعل كذريعة لنقض ما اتفقوا عليه مع عثمان ، فهل يُعقل أن يرسل عثمان أو أحد محبيه كتاباً في شأن هؤلاء الخارجين ثم يرسله مع مجرد غلام وهو بهذه الأهمية ثم يتعمد هذا الغلام القيام بذلك السيناريو الغبي الذي قد يعرضه للقتل ويجعله عرضة لكشف الكتاب ؟!

وقد استوعب هذا الخبر من طرق كثيرة ابن شبة في أخبار المدينة فانظره من (189/2) وحتى مــا بعــد (350/2) وأيضاً انظر ابن أبي شيبة (514/7) فما بعدها و(441/7) فما بعدها .

وابن سعد (72/3) فما بعدها وعبدالرزاق (444/11) وابن أبي عاصم في الآحـاد (127/1) فمـا بعـد والطبراني في الكبير (82/1) وقد روى البخاري في الصحيح خبر حصـر عثمـان وانظـر كتـاب فتنـة مقتل عثمان رضي الله عنه لمحمد الغبان فهو جد مفيد .

عليهم فقال : أفيكم علي ؟ قالوا : لا ، قال : أفيكم سعد ؟ قالوا : لا .

فقال : أذكركم بالله هل تعلمون أن رومة لم يكن يشرب منها أحد إلاّ بشيء فابتعتها من مالي وجعلتها للغني والفقير وابن السبيل ؟

"إذا ألبسك الله قميصاً ، وأرادوك على خلعه فلا تخلعه" .

للست في بيتي وتركتهم وإمارتهم ، والله لو لم أقتل لمت لقد كبرت سني ورق عظمي وجاوزت أسنان أهل بيتي ، وهم على هذا لا يريدون تركي ، اللهم فشتت أمرهم وخالف بين كلمتهم وانتقم لي منهم واطلبهم (190/أ) لي طلباً حثيثاً .

وقد استجيب دعاؤه في كل ذلك ، وبعث إلى الأشتر فدعاه فقال : ما يريد الناس مني ؟

قال : ثلاث ليس من إحداهن بدّ ، إما أن تخلع لهـم أمرهم وتقـول : هـذا أمركم فاختاروا له من شئتم ، وإما أن تقص مـن نفسـك ، فإن أبيتهـا فإن القـوم قاتلوك .

قال عثمان رضي الله عنه: أما أن أخلع لهم أمرهم ، فما كنت لأخلع سربالاً سربلنيه الله ، ولأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أخلع أمة محمد بعضها على بعض ، وأما أن أقص من نفسي فوالله لقد علمتم أني لم آت شيئاً يجب علي القصاص فيه ، وأما أن تقتلوني فوالله لئن قتلتموني لا تتحابون بعدي أبداً ، ولا تقاتلون بعدي عدواً جميعاً ، ولتختلفن على بصيرة .

يا قوم ، لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد ، ثم أرسل إلى عبدالله بن سلام فقال له: يا أمير المؤمنين : الكف الكف .

ثم حاءه زيد بن ثابت فقال : يا أمير المؤمنين ، هذه الأنصار بالباب . فقال عثمان : إن شاؤوا أن يكونوا أنصاراً لله ، وإلاّ فلا .

ثم جاءه عبدالله بن الزبير فقال:

يا أمير المؤمنين ، اخرج فقاتلهم فإن معك من قد نصر الله بأقل منهم .

فلم يعرج على قول ابن الزبير ، فلما اشتد بعثمان الأمر أصبح صائماً يوم الجمعة وقال :

إني رأيت النبي الله في المنام فقال لي: يا عثمان ، إنك تفطر عندنا الليلة. ثم قال علي رضي الله عنه للحسن والحسين رضي الله عنهما: اذهبا بسيفيكما حتى تقوما على باب عثمان ولا تدعا أحداً يصل إليه ، وبعث الزبير ابنه وبعث طلحة (190/ب) ابنه وبعث عدة من أصحاب رسول الله الله ابناءهم يمنعون الناس أن يدخلوا على عثمان رضي الله عنه ، ورماه الناس بالسهام حتى خضب الحسن رضي الله عنه بالدماء ، وخضب محمد بن طلحة ، وشج قنبر مولى علي رضي الله عنه .

ثم أخذ محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما بيد جماعة وتسور الحائط من غير أن يعلم به أحد ـ من دار رجل من الأنصار ـ حتى دخلوا على عثمان رضي الله عنه وهو قاعد والمصحف في حجره ومعه امرأته والناس فوق السطح.

فقال عثمان رضي الله عنه لمحمد بن أبي بكر : والله لو رآك أبوك لساءه مكانك مني ، فرجع محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما وتقدم إليه سودان بن رومان الرمادي ومعه مشقص فوجاه حتى قتله وهو صائم ، ثم خرجوا هاربين من

حيث دخلوا ، وذلك يوم الجمعة لثمان عشرة ليلة مضت من ذي الحجة .

وكان تمام حصاره تسعة وأربعين يوماً وكانت امرأته تقول: إن شئتم قتلتموه ، وإن شئتم تركتموه ، فإنه يختم القرآن كل ليلة في ركعة .

ثم صعدت إلى الناس تخبرهم ، فهجم الناس عليه فلما دخلوا وجدوا عثمان مذبوحاً فانكبوا عليه يبكون ، ودخل الناس فوجاً فوجاً ، وبلغ الخبر علياً وطلحة والزبير وسعداً فكادت عقولهم تذهب لعظم الخبر الذي أتاهم حتى دخلوا على عثمان رضي الله عنه فوجدوه مقتولاً فاسترجعوا ، وقال على رضي الله عنه : كيف قُتْل أمير المؤمنين وأنتما على الباب ؟

قالا: لم نعلم ، فرفع يده فلطم الحسن وضرب صدر الحسين رضي الله عنهما وشتم محمد بن طلحة وعبدالله بن الزبير .

ثم خرج وهو غضبان يسترجع فلقيه طلحة بين عبيد الله (191/أ) فقال: مالك يا أبا الحسن ؟

فقال على رضي الله عنه : يُقتل أمير المؤمنين! رحل من أصحاب محمد ﷺ من غير أن تقوم عليه بينة ولا حجة ؟

فقال طلحة : لو دفع مروان إليهم لم يقتلوه .

فقال علي رضي الله عنه : لو أخرج مروان إليهم لقتل قبل أن يثبت عليه حكومة ، ثم أتى علي رضي الله عنه منزله يسترجع ، ثم حمل سرير عثمان رضي الله عنه بين المغرب والعشاء ، وصلى عليه جبير بن مطعم ودفن ليلة السبت لثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة ، فكانت خلافته اثنتي عشرة سنة إلا اثني عشر يوماً ، وقتل يوم قتل عثمان من قريش عبدالله بن وهب بن زمعة الأسدي وعبدالله ابن عبدالرحمن بن العوام والمغيرة بن الأحنس بن شريف الثقفي وقتل معهم غلام

(1263) ـ هذه الفتنة قد تنبأ بها النبي ﷺ وحكم فيها حكماً لا يرده بعد العلم بها إلا منافق.

فقد روى أبو الأشعث فقال :

لما قُتِل عثمان قام خطباء بإيليا (بيت المقدس) فقام من آخرهم رجل من أصحاب النبي ﷺ يقال لـه مرة بن كعب فقال : "لولا حديث سمعته من رسول الله ﷺ ما قمت ، إن رسول الله ﷺ ذكر فتنة فقربها فمر رجل مقنّع فقال رسول الله ﷺ هذا وأصحابه يومئذ على الحق ، فانطلقت فأخذت بمنكبيه فأقبلت بوجهه إلى رسول الله ﷺ فقلت : هذا ؟ قال : نعم ، فإذا هو عثمان .

رواه أحمد في الفضائل (120) والمسند (236/4) والترمذي (2704) والحـاكـم (109/3) والطبرانـي في الكبير (162/19) من طريق أبي قلابة عن أبي الأشعث عن مرة به .

وإسناده صحيح .

وله طرق أخرى منها طريق كهمس عن ابن شقيق قال حدثني هرمي بن الحارث وأسامة بـن خـريم كِلاهما عن مرة رواه ابن أبي شيبة (360/6) .

وطريق أخرى عن هشام عن ابن سيرين عن كعب عن عجرة به .

رواه ابن أبي شيبة (360/6) وأحمد في الفضائل (5 ـ 6) .

وأيضاً من طريق حماد بن زيد وابن سلمة كليهما عن سعيد الجريري عن ابن شقيق عن ابن حواله به. رواه الطيالسي (1249) ولـه طرق أخرى انظر فضائل الصحابة لعبـدالله بـن أحمـد (824) (796) ومعجم ابن الأعرابي (482).

والحديث صحيح قطعاً ، وهو صريح في أن عثمان كان على الحق مع خصومه في هذه الفتنة ، وهـذا حكم منه ﷺ بذلك .

بل ثبت أن النبي ﷺ أوصاه بالثبات على الخلافة حتى الموت وعدم التنازل .

فقد روى النعمان بن بشير عن عائشة أنها قالت :

قال رسول الله ﷺ : يا عثمان إن الله عز وجل عسى أن يلبسك قميصاً فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني (ثلاثاً) .

رواه أحمد (86/6) من طريق الوليد بن سليمان قال حدثني ربيعة بن يزيد عـن عبـدالله بـن عـامر عـن النعمان بن بشير عن عائشة به .

وهذا إسناد صحيح .

وتوبع الوليد من قِبل معاوية بن صالح انظر مسند أحمد (149/6) وصحيح ابن حبان (346/15) وقد اضطرب معاوية في اسم عبدالله بن عامر ، والوليد أوثق من معاوية .

# ذكر استخلاف علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم رضي الله عنه

روي عن سلمة بن الأكوع قال :

كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي ﷺ في خيبر ، وكان بـه رمـد فقال : أنا أتخلف عن رسول الله ﷺ ؟ فخرج فلحق بالنبـي ﷺ ، فلمـا كـان مسـاء الليلة التي فتحها الله في صباحها قال رسول الله ﷺ : لأعطين الراية غداً رجـلاً يحبـه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله عليه ، فإذا نحن بعلي وما نرجوه .

فقالوا : هذا على ، فأعطاه رسول الله ﷺ الراية ففتح الله عليه (1264).

قال أهل التاريخ :

لما كان من أمر عثمان رضي الله عنه ما كان ، قعد علي رضي الله عنه في بيته وأتاه الناس يقولون : أمير المؤمنين على ، ودخلوا عليه داره وقالوا : نبايعك .

<sup>=</sup> وللحديث طريق آخر عن عائشة عند أحمد (114/6) من طريق محمد بن كناسة ثنا إسحاق بن سعيد ابن عمرو عن أبيه قال بلغني عن عائشة فذكره .

فالحديث صحيح .

وبمعناه ما رواه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال حدثني أبو سهيلة أن عثمان قال يوم الدار حين حصر إن رسول الله ﷺ عهد إليّ عهداً فأنا صابر عليه .

وهو صحيح.

ويكفي عثمان أن النبي ﷺ قد حكم له بالشهادة كما سبق في حديث اثبت حراء فما عليك إلاّ نبي وصديق وشهيدان ، فرحم الله الشهيد عثمان .

ومن أفضل ما قرأت من مواقف في حق هذه الفتنة ما قاله ابن المسيب ، فعنه أنه قـال عـن عثمـان رضي الله عنه : "قُتِل مظلوماً ، ومن خذله كان معذوراً ، ومن قتله كان ظالمًا"، فما أعدله من موقف ورحم الله أهل السنة ما أعدلهم حشرنا الله في زمرة صالحيهم .

<sup>(1264) -</sup> تقدم .

فقال : ليس ذلك إليكم إنما ذلك إلى أهل بدر ، فمن رضي بـ أهـل بـدر فهو خليفة (191/ب) .

فلم يبقَ أحد من أهل بدر إلا أتى علياً يطلبون البيعة وهو يأبي عليهم ، وهرب مروان فطُلب فلم يُقدر عليه .

فلما رأى ذلك على رضي الله عنه منهم خرج إلى المسجد وصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:

أيها الناس ، رضيتم بي أن أكون عليكم أميراً ، فكان أول من صعد إليه طلحة رضي الله عنه ، ثم بايعه الزبير وأصحاب رسول الله على ، ثم نزل وقد أكثر الناس في قتل عثمان رضى الله عنه (1265).

فمنهم من زعم أنه قُتِل ظلماً ، ومنهم من زعم أنه قُتِل مظلوماً ، فلما رأى على رضي الله عنه اختلاف الناس في قتل عثمان رضي الله عنه صعد المنبر خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :

أيها الناس ، أقبلوا علي بأسماعكم وأبصاركم إن الناس بين حق وباطل ، فلئن علا أمر الباطل [لقديماً ما] فعل ، وإن يكن الحق قد غلب فلعل ، وإني أحاف أن أكون أنا وأنتم قد أصبحنا في فتنة وما علينا فيها إلاّ الاجتهاد ، الناس اثنان وثلاثة لا سادس لهم : ملك طار بجناحه أو نبي أحذ الله بيده أو عامل مجتهد أو مؤمل يرجو أو مقصر في النار ، إن الله أدب هذه الأمة بأدبين بالسيف والسوط لا

<sup>(1265)</sup> ـ هو من سياق رواية محمد بن عيسى بن القاسم عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب. عند ابن الأثير (122/4) وابن عساكر (415/39) .

وقد سبق عزوه لابن شبة وإسناده ضعيف واهٍ .

وعزاه المحب الطبري في الرياض النضرة له لابن السمان في كتاب الموافقة من طريق الزهـري عـن ابـن المسيب به .

هوادة عند السلطان فيها ، فاستروا بسر الله وأصلحوا ذات بينكم ، ثم نزل وعمد إلى بيت المال فأحرج ما فيه وفرقه على المسلمين (1266)، ثم بعث إلى سعد بن أبي وقاص وعبدالله بن عمر ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهم يطلب منهم البيعة والخروج معه فقال سعد : لا أخرج معك حتى تعطيني سيفاً يعرف المؤمن من الكافر (1267).

وقال له ابن عمر: أنشدك الله (192/أ) والرحم أن تحملني على ما لا أعرف (1268).

وقال محمد بن مسلمة : إن رسول الله الله الله الله الله الله الحتلف أصحابه أن لا أدخل بينهم ، وأن أضرب بسيفي عرض أحد فإذا انقطع أقعد في بيتي حتى تأتيني يد خاطئة أو منية قاضية (1269).

ثم دعا أسامة بن زيد وراوده على البيعة فقال : أما البيعة فإني أبايعك ،

<sup>(1266)</sup> ـ أما الخطبة فقد ذكرها ابن حبان في الثقات (268/2) و لم أقف عليها مسندة وقوله : "فلئن عـلا أمـر الباطل ..." غير مفهوم ولا يخلو من تصحيف وكذا قوله :"لا سادس لهم".

<sup>(1267)</sup> ـ أما قول سعد "حتى تعطيني سيفاً" .

فأخرجه ابن أبي شيبة (483/7) وابن سعد (143/3) من طريق شعبة عن يحيى بن حصين قال: سمعت الحي غير واحد يحدثون عن أبي أنه قال لسعد ...

وهذا إسناد صحيح .

ورواه الطبراني في الكبير (144/1) من طريق معمر عن أيوب عن ابن سيرين به .

<sup>(1268)</sup> ـ ذكره ابن حبان في الثقات (270/2) .

<sup>(1269)</sup> ـ رواه أحمد (493/3) وابن المبارك (247) والطبراني (233/19) .

من طريق علي بن زيد عن أبي بردة بن أبي موسى عن محمد بن مسلمة به .

وبمعناه عند ابن أبي شيبة (452/7) وابن سعد (444/3) من طريق هشام عن الحسن عن محمد ابن [مسلمة] به .

وله طرق انظرها عند أحمد (225/4) وإسحاق (601/17 ـ مطالب) وابن سعد (445/3) والحاكم (127/3) والطيراني في الكبير (32/6) (230/12) (230/19) وفي الأوسط (73/2) .

وأما القتال فإني عاهدت رسول الله ﷺ أن لا أقاتل رحلاً يشهد أن لا إله إلاّ الله(1270).

فلما رآهم على رضي الله عنه مختلفين قبال : أخرجوني من هذه البيعة واختاروا لأنفسكم من أحببتم .

فسكتوا وأقاموا فدخل عليه المغيرة بن شعبة رضى الله عنه فقال :

يا أمير المؤمنين إني مشير عليك بخلال ثلاث فافعل أيها أردت ، فقال : ما هي ؟

قال: إني أرى من الناس بعض التثاقل، فأرى أن تأتي بحمل ظهر فتركبه وتهرب من الناس، فإنهم إذا رأوا ذلك منك ركضوا في إثرك حتى يدركوك حيثما كنت ويقلدوك هذا الأمر على اجتماع منهم شئت أو أبيت، فإن لم تفعل هذا فأقر معاوية على الشام كله واكتب إليه كتاباً تذكر فيه من شرفه وشرف آبائه وأعلمه أنك ستكون له خيراً من عمر وعثمان رضى الله عنهما.

واردد عمرو بن العاص على مصر ، واذكر في كتابك شرفه وقدمه فإنه رجل يقع الذكر منه موقعاً ، فإذا ثبت الأمر لك أذنت لهما حينئذ في القدوم عليك تستخبرهما عن البلاد والناس ثم تبعث بعاملين وتقرهما عندك .

فإن أبيت فاخرج من هـذه البلاد فإنهـا ليسـت ببلاد كراع ولا سـلاح (192/ب) .

فقال على رضي الله عنه: أما ما ذكرت من فراري من الناس فكيف أفر منهم وقد بايعوني ؟ وأما أمر معاوية وعمرو فلا يسألني الله عن إقرارهما ساعة واحدة في سلطاني .

<sup>(1270) -</sup> انظر الثقات (270/2) .

وأما خروجي من هذه البلاد إلى غيرها ، فإني ناظر في ذلك . فخرج من عنده المغيرة ثم عاد إليه من الغد وهـو عـازم علـى الخـروج إلى الشام واللحوق بمعاوية رضي الله عنه فقال له :

يا أمير المؤمنين ، أشرت عليك بالأمس برأي في معاوية وعمرو ، وإن الرأي أن تعاجلهم بالنزع ، ثم خرج من عنده فلقيه ابن عباس رضي الله عنهما خارجاً وهو داخل ، فلما انتهى إليه قال :

رأيت المغيرة خارجاً من عندك ، فيمن جاءك ؟

قال : جاءني أمس برأي واليوم برأي ، وأخبره بالرأيين .

فقال ابن عباس رضي الله عنه: أما أمس فقد نصحك ، وأما اليوم فقد غشك .

قال : فما الرأي ؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما : كان الرأي قبل اليوم، قال على رضي الله عنه : على ذاك ؟

قال: كان الرأي أن تخرج إلى مكة حتى تدخلها ثم تدخل داراً من دورها وتغلق عليك بابك ، فإن الناس لم يكن يدعونك ، وإن قريشاً كانت تضرب الصعب والذلول في طلبك لأنها لا تحد غيرك ، [فأما] اليوم فإن بين أمية يطلبون بدم صاحبهم ويلطحونك من ذلك بعض اللطخ (1271).

وهم على رضي الله عنه بالشخوص إلى الشام لينظر ما رأى معاوية رضي الله عنه وما هو صانع ، فجاءه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال : يا أمير المؤمنين ، لو أقمت بهذه البلدة فإنها مهاجر النبي على وبها قبره ومنبره ، فإن

<sup>(1271)</sup> \_ خبر منكر وهو بهذا السياق عند ابن حبان في الثقات (271/2) .

وبمعناه عند الطبري في تاريخه (702/2) من طريق سيف بن عمر . وأيضاً (703/2) من طريق الواقدي بإسنادين . وسيف والواقدي كلاهما متروك متهم بالكذب .

استقامت لك العرب كنت فيها كمن كان قبلك ، وإن أُلجئت إلى المسير سرت وقد أعددت ، ثم أخذ بما أشار عليه أبو أيوب رضي الله عنه وعزم على المقام (193/أ) بالمدينة (1272)، وبعث العمال على الأمصار :

فبعث عثمان بن حنيف رضي الله عنه على البصرة أميراً ، وعمارة بن حسان بن شهاب على الكوفة ، وعبيدالله بن عباس رضي الله عنهما على اليمن ، وقيس بن سعد رضي الله عنه على مصر ، وسهل بن حنيف رضي الله عنه على الشام .

فأما سهل بن حنيف ، فإنه خرج حتى إذا كان بتبوك لقيه خيل من أهل الشام فقالوا له : من أنت ؟

قال : أمير ، قالوا : على أي شيء ؟ قال : على الشام .

قالوا : ارجع إلى بلدك ، فرجع إلى على رضي الله عنه .

وأما قيس بن سعد ، فإنه انتهى إلى أيلة ولقيه طلائع فقالوا : من أنت ؟ فقال : من أصحاب عثمان رضي الله عنه الذين قتلوا وشردوا في البلاد ، قالوا : المض .

فمضى قيس حتى دخل مصر وأخبرهم أنه وال لعلي رضي الله عنه فافترق عليه أهل مصر فرقاً:

فرقة بايعت علياً رضي الله عنه ، وفرقة أمسكت واعتزلت ، وفرقة قالت : إن أقيد من قتلة عثمان فنحن معه ، وإلاّ فلا .

وأما عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ، فإنه خرج منطلقاً إلى اليمن لم يصدّه عنها صاد حتى دخلها فضبطها لعلي رضى الله عنه .

<sup>(1272)</sup> ـ لم أقف عليه .

وأما عمارة بن حسان ، فإنه أقبل عامداً إلى الكوفة حتى إذا كان بزبالة لقيه طليحة بن حويلد الأسدي وهو خارج إلى المدينة يطلب دم عثمان رضي الله عنه فقال له طليحة : من أنت ؟

قال : أنا عمارة بن حسان بن شهاب .

قال : ما جاء بك ؟ قال : بعثت إلى الكوفة أميراً .

قال: ومن بعثك ؟ قال : أمير المؤمنين علي رضي الله عنه .

قال : فالحق بطيتك فإن القوم لا يريـدون بـأميرهـم أبـي موسـى الأشـعري رضي الله عنه بدلاً .

فرجع عمارة إلى علي رضي الله عنه وأخبره الخبر ، وأقام طليحة بزبالة . وأما عثمان بن حنيف ، فإنه مضى (193/ب) يريد البصرة وعليها عبدالله بن عامر بن كريز (1273)، فلما بلغه الخبر حرج يريد المدينة ، فلما قدم ابن عامر بالمدينة أتى طلحة والزبير رضي الله عنهما فقالا : تركت العراق والأموال ؟ وأتيت المدينة فهلا قمت بالعراق حتى يكون لنا بالعراق فئة ؟

قال ابن عامر رضي الله عنه : أما إذا قلتما هذا فلكما علي مائة ألف سيف وما أردتما من المال .

ئم كتب على رضي الله عنه إلى معاوية رضي الله عنه : سلام عليك فإني أحمد الله الذي لا إله إلاّ هو ، أما بعد :

<sup>(1273) -</sup> بنحوه رواه الطبري (3/3) من طريق سيف بن عمر ، ومن المعلوم أن علياً رضي الله عنه وأرضاه قد ولّى في خلافته على ولايات عدة كلاً من عبدالله بن عباس وعبيدالله بن عباس وقتم بن عباس وتمامة ابن عباس وربيبه محمد بن أبي بكر ، وكل هؤلاء قرابته وأبناء عمه ، ومع هذا لم يتهم أهلُ السنة علياً بأنه كان يفعل ذلك محاباة لقرابته كما لم يتهموا عثمان عندما ولّى بعض قرابته ، وهذا يجسد لك عدل أهل السنة ، أما الشيعة فكعادتهم اعتبروه من عثمان نقيصة وبغياً بينما اعتبروه من علي عدلاً وحكمة ، فسبحان الله ما أظلمهم وأحرصهم على البغي .

فإنه قد بلغك ما كان من مصاب عثمان رضي الله عنه وبيعة الناس إياي فادخل في السلم كما دخل الناس والسلام .

وبعث بكتابه مع سبرة الجهين ، فجعل معاوية رضي الله عنه يبتردد في الجواب مدة ثم دعا رجلاً من بني عبس فدفع إليه كتاباً ، فلما دخل على على رضي الله عنه ومعه سبرة قال لسبرة : ما وراءك ؟

قال : تركت قوماً لا يرضون إلاّ بالقود ، وتركت ستين ألف شيخ يبكون تحت قميص عثمان رضى الله عنه .

فقال على رضي الله عنه: أمني يطلبون دم عثمان ؟ أو لست منكراً لقتله؟ اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان (1274).

قالوا: وأجمع طلحة والزبير رضي الله عنهما المسير لعائشة رضي الله عنها فأتى طلحة عبدَالله بن عمر رضي الله عنهما فقال:

يا أبا عبدالرحمن إن عائشة قصدت الإصلاح بين الناس ، فاشخص معنا فإن لك بنا أسوة ، فقال ابن عمر رضى الله عنهما :

أتخدعون كما تخدع الأرنب من جحرها ، فاطلبوا لأمركم غيري .

وكانت عائشة رضي الله عنها خرجت معتمرة فاجتمع إليها الناس فقالت: أيها الناس ، إن الغوغاء من أهل الأمصار وعبيد أهل المدينة اجتمعوا على هذا الرجل المقتول بالأمس ظلماً واستحلوا البلد الحرام وسفكوا (194/أ) الدم الحرام .

واستأذن طلحة والزبير رضي الله عنهما علياً في العمرة ، فخرجا إلى مكة وتبعهما عبدالله بن عامر بن كريز فلحقهما واجتمعوا مع عائشة رضي الله عنها

<sup>(1274) -</sup> رواه الطبري (3/3 - 4) وهو عند ابن عساكر (267/49) من طريق سيف بن عمر بذكر كتاب معاوية مع العبسي ، وسيف متهم بوضع الأحاديث .

بمكة وبها جماعة من بني أمية .

وقدم يعلى بن أمية من اليمن ، وكان عاملاً عليها بأربعمائة بعير فدعاهم إلى الحملان .

فقال له الزبير : دعنا من إبلك هذه ، ولكن أقرضنا من هذا المال ، فأعطاه ستين ألف دينار وأعطى طلحة أربعين ألف دينار ، فتجهزوا وأعطوا .

ودخلت السنة السادسة والثلاثـون فتشـاوروا في مسـيرهم فقـال الـزبير : الشام بها الرجال والأموال ، وبها معاوية رضي الله عنه .

وقال ابن عامر : البصرة فإن لأهلها في طلحة هوى ، وكانت عائشة رضى الله عنها تقول تقصد المدينة .

فقالوا لها: إن من معنا لا يقوم لأولئك الغوغاء فاشخصي معنا إلى البصرة فإن أصلح الله هذا الأمر كان الذي نريد وإلا فقد بلغنا جهدنا ، ويقضي الله فيه ما أحب .

وكلموا حفصة بنت عمر رضي الله عنها أن تخرج معهم فقالت : رأيي تبع لرأي عائشة رضي الله عنها .

فأتاها عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فناشدها الله أن [لا] تخرج فقعدت وبعثت إلى عائشة رضي الله عنها :

إن أخي حال بيني وبين الخروج .

فقالت : يغفر الله لابن عمر ، ثم نادى منادي طلحة والزبير : من كان عنده مركب وجهاز وإلاّ فهذا جهاز ومركب .

وكانوا نحو ألف نفس ، وتجهزوا بالمال ، وكن نساء النبي الله بمكة حاجّات ، فلما بلغوا ذات عرق ودع أزواج النبي الله عائشة وبكين وبكى الناس، فما رُئِيَ بكاء أكثر من ذلك اليوم وجعلن يدعون على قتلة عثمان رضي الله عنه ثم انصرفن .

ومضت عائشة رضي الله عنها (194/ب) وهي تقول : اللهم إنـك تعلـم أني لا أريد إلاّ الإصلاح ، فأصلح بينهم .

ثم قام علي رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه وقال:

تهيأوا للخروج ، إن الله بعث رسولاً صادقاً بكتاب ناطق وأمر واضح لا يهلك عليه إلا هالك ، وإن في سلطان الله عصمة أمركم فأعطوه طاعتكم ، انهضوا إلى هؤلاء الذين يريدون تفريق جماعتكم لعل الله يصلح بكم ذات بينهم .

وكتبت عائشة رضي الله عنها إلى أبي موسى وأهل الكوفة :

أما بعد : فإنه قد كان من قتل عثمان ما علمت وقد خرجت مصلحة بين الناس فمر مَنْ قِبَلك بالقرار في منازلهم والرضا بالعافية حتى يأتيهم ما تحبون من صلاح أمر المسلمين فإن قتلة عثمان فارقوا الجماعة .

وكان علي رضي الله عنه بعث الحسن إلى الكوفة يستنفر أهلها فقام فقال: أيها الناس ، أجيبوا دعوة أميركم وسيروا إلى إحوانكم لعل الله يصلح بينكم .

ثم قام هند بن عمرو الجملي فقال : إن أمير المؤمنين قد دعانا وأرسل إلينا ابنه فاتبعوا قوله ، وانتهوا إلى أمره .

ثم قال الحسن رضي الله عنه:

أيها الناس ، إني غاد فمن شاء منكم فليخرج معي على الظهر ، ومن شاء فليخرج في الماء .

فأجابوه وخرج تسعة آلاف بعضهم على البر وبعضهم في الماء .

وخرج علي رضي الله عنه من المدينة معه ستمائة رجل ، فالتقى هو وابنه الحسن رضي الله عنهما مع من خرج معه من الكوفة بذي قار ، فخرجوا جميعاً إلى البصرة فالتقوا مع طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم بالجلحاء على فرسخين من البصرة ، فكان من أمرهم ما كان وقتل ابن جرموز الزبير رضي الله عنه ثم أتى

علياً رضى الله عنه يخبره (195/أ) .

فقال على رضي الله عنه : سمعت رسول الله ﷺ يقول : "بشر قاتـل ابـن صفية بالنار" ، فقال ابن جرموز : إن قتلنا معكم فنحن في النار وإن قاتلناكم فنحن في النار ، ثم بعج بطنه بسيفه فقتل نفسه .

وأما طلحة فرماه مروان بسهم من ورائه فأثبت فيه وحمل إلى البصرة فمات بها ، فقبر طلحة بالبصرة ، وقبر الزبير بوادي السباع بالبصرة .

وكان كعب بن سور قد علق المصحف في عنقه ، وكان عمر رضي الله عنه ولا وكان كعب بن سور قد علق المصحف في عنقه ، وكان عمر رضي الله عنه ولاء فيذكرهم ويأتي هؤلاء فيذكرهم حتى قتل ، وكان على رضي الله عنه ينادي مناديه ، لا يقتل مدبر ولا يُذفف على جريح ومن طرح السلاح فهو آمن .

فلما اطمأن الناس بعث علي رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها مع نساء من أهل العراق إلى المدينة ، وأقام بالبصرة خمسة عشر يوماً ، ثم حرج منها إلى الكوفة وولى على البصرة عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ، وولى الولاة في البلدان ، وكتب إلى المدن بالقرار والطاعة (1275).

<sup>(1275) -</sup> مسير طلحة والزبير ومعهم عائشة إلى البصرة فيما يعرف بوقعة الجمل هو عند البحاري (6687) من طريق أبي بكر بن عياش حدثنا أبو حصين حدثنا أبو مريم عبدالله بن زياد به ، وبحمد الله فقد استمر الإسلام أربعاً وعشرين سنة بعد وفاة النبي الكريم وكلمة أهله واحدة ورايته واحدة وفتحت أكشر الأمصار حتى حصلت هذه الفتنة التي كان ينسج لها ابن سبأ الشيعي ومن كان على شاكلته ، ومع هذا فقد كان الصحابة فيها متأولين كل يريد الخير بدليل ما آلت إليه الأمور بعد من الكف عن القتال حتى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما ، ومما نبه عليه بعض العلماء أن فتنة مقتل عثمان كان وراءها ذلك الكتاب من ابن سبأ مؤسس المذهب الشيعي الذي هو من أصل يهودي ولازال لخططه الأثر الظاهر على الأمة من انتشار طائفة جعلت شغلها الشاغل هو القبل والقال في هذا الباب معتمدين على روايات مؤرخي الشيعة المكذوبة التي تعتمد كل رواية شيعية ولو كان صاحبها ممن اشتهر بالكذب وهم أسعد الناس بإشاعة هذه الأحبار التي كثر فيها الدس وحقيقة مذهبهم أشبه بحال النساء اللاتي يتلقفن كل شائعة ، يكفي حتى تعلم تضخيمهم للفتنة أن عدد الصحابة الذين

ثم إن أبا مسلم الخولاني قال لمعاوية رضي الله عنه : على ما نقاتـل عليـاً وهو ابن عم رسول الله ﷺ وله من القدم والسابقة ما ليس لك ؟

قال : أجل ، ولكني أقاتل على دم عثمان رضي الله عنه وأنا أطلبه بدمه .

فقال أبو مسلم: أنا أستخبر لك ذلك ، فركب راحلته وانتهى إلى الكوفة ثم نزل عن راحلته وأتى علياً ماشياً والناس عنده ولا يعرفه أحد .

فقال : من قتل عثمان ؟

فقال علي رضي الله عنه : الله قتل عثمان وأنا معه .

فخرج أبو مسلم و لم يتكلم بشيء ، حتى انتهى إلى راحلته فركبها ولحق بالشام ، فانتهى إلى معاوية رضي الله عنه وهو يتغدى فقيل له : هذا أبو مسلم (195/ب) قد جاء ، فخاف أن يكون قد جاءه بشيء مما يكره فساءله عن سفره.

فقال أبو مسلم: والله لتقاتلن علياً أو لنقاتلنه فإنه قد أقر بقتل عثمان رضي الله عنه فقام معاوية حتى صعد المنبر، واحتمع إليه الناس وقام أبو مسلم خطيباً، وحرض الناس على قتال على رضي الله عنه، فصح حروج أهل الشام

شاركوا في القتال عند حصول الفتنة أقل من مائة بل قيل كانوا ثلاثين بينما الصحابة الذين كانوا عند وفاة رسول الله كانوا قرابة المائة ألف فنسبة الذين شاركوا أقل من واحد في المائة ، وهذا يخفيه الشيعة عن الناس حتى يستغلوا الفتنة .

وحول مرويات يوم الجمل انظر :

البخاري (2961 - 4163) وابن أبي شيبة (532/7) وعبدالرزاق (456/5 ـ 457) وابن أبي عاصم في الأحاد (160/1 ـ 160/1) والمعرفة والتاريخ (322/3) ومسند إسحاق (1010/18 ـ مطالب) (128/3 ـ مطالب) وأخبار المدينة (223/2) وطبقات ابن سعد (92/7) والحاكم (128/3) والطبري (3/4 ـ 2) وابن خياط (181) . وحول سياق المصنف انظر تاريخ الطبري (5/3 ـ 7) .

أما ما رواه على مرفوعاً :"بشّر قاتل ابن صفية ..." فالصحيح أنه من قول على ، فقد جاء من ثلاثة طرق عنه هكذا موقوفاً مستدلاً عليه بقوله ﷺ لكل نبي حواري وحواري الزبير ، انظر مسند أحمد (89/1) وطبقات ابن سعد (1113) وغيرهما .

وأما قصة كعب بن سور فانظر مسند إسحاق (126/18 ـ مطالب) والتـاريخ الأوسـط (75/1) والمعرفة والتاريخ (322/3) والطبقات (92/7) .

قاطبة على على وطلبهم إياه بدم عثمان رضي الله عنه (1276).

ودخلت السنة السابعة والثلاثون .

ثم إن معاوية رضي الله عنه كتب إلى على رضي الله عنه :

بسم الله الرحمن الرحيم:

من معاوية بن أبي سفيان إلى علي بن أبي طالب :

أما بعد:

فإن الله اصطفى محمداً بعلمه وجعله الأمين على وحيه والرسول إلى خلقه، واختار له من المسلمين أعواناً ، فكانوا في منازلهم عنده على قدر فضائلهم في الإسلام ، كان أفضلهم في الإسلام أنصحهم لله ولرسوله وللخليفة من بعده ، وللخليفة ، وللخليفة المظلوم المقتول رحمة الله عليهم .

وقد ذكرت لي أنك تبتغي من دمه ، فإن كنت صادقاً فأمكنا من قتلته حتى نقتلهم به ، ونحن أسرع الناس إليك إجابة وأطوعهم لك طاعة ، وإلا فإنه ليس لك ولا لأحد من أصحابك إلا السيف والذي لا إله غيره لنطلبن قتلة عثمان في الجبال والرمال حتى نقتلهم أو نلحق أرواحنا بعثمان ، والسلام .

فكتب إليه على رضي الله عنه:

بسم الله الرحمن الرحيم:

من عبدالله على بن أبي طالب أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنه :

<sup>(1276) -</sup> قصة أبي مسلم مع على لم أقف عليها بهذا السياق وقد ذكرها مختصرة يحيى بن سليمان الجعفى شيخ البخاري في كتاب له في صفين بسند حيد كما قال الحافظ (86/13 - فتح) وأيضاً رواها مختصرة ابن عساكر بإسناده (132/59) .

وأما قول على : الله قتله وأنا معه ، فله طرق انظرها عند ابن أبي شيبة (518/7) وابن شبة (274/2) (279/2) وغيرهما ، وثبت عن ابن سيرين أنه قال عن كلمة علي هذه : "كلمة قرشية لها وجهان" يريد أن أراد وأنا معه مقتول ، وإنحا أراد رضي الله عنه درء فتنة قتلة عثمان ، وقد صح عن علي أنه تبرأ من قتل عثمان براءة تامة .

أما بعد:

إن أخا خولان قدم علي بكتاب منك تذكر منه محمداً وما أنعم الله على ذلك .

وأما ما ذكرت من ذكر الخلفاء فلعمري إن مقامهم في الإسلام كان عظيماً ، وإن المصاب بهم لجرح عظيم في الإسلام (196/أ) ، وأما ما ذكرت من قتلة عثمان فإني قد نظرت في هذا الأمر فلم يسعني دفعهم إليك ، والسلام .

فلما قرأ معاوية الكتاب تهيأ هو وأهل الشام معه على المسير إلى علي رضي الله عنه ، وسار علي رضي الله عنه من العراق وبعث على مقدمته شريح بن هانئ وزياد بن النضر معهم أكثر من عشرة آلاف ، ثم أخذ على طريق الفرات ، فالتقى علي وأهل الشام بصفين لسبع بقين من المحرم ، وكان على مقدمة علي رضي الله عنه شريح بن هانئ والأشتر وعلى الميمنة الأشعث بن قيس وعلى الميسرة عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما ، وعلى الرجالة عبدالله بن بديل بن ورقاء ، وعلى الساقة زياد بن النضر ، وعلى ميمنة الرجالة سليمان بن صرد الخزاعي .

و جعل معاوية رضي الله عنه على مقدمته أبا الأعور عمرو بن سفيان الأسلمي وعلى ميمنته حبيب بن مسلمة الفهري وعلى ميسرته بسر بن أبي أرطاة وعلى الرجالة عقبة بن مسلم .

فلما كان الغد اقتتلوا قتالاً شديداً فحجز بينهم الليل حتى قاتلوا ثلاثة أيام. فقتل من أصحاب علي بالمبارزة عمار بن ياسر وهاشم بن عتبة بن أبي وقاص وعبدالله بن بديل بن ورقاء وجماعة كثيرة سوى من قتل من الفريقين من غير براز .

وقتل من أصحاب معاوية رضي الله عنه في المبارزة ذو الكلاع والمطاع بـن المطلب القيسي وحريث بن الصباح الحميري وجماعة كثيرة .

قيل قتل بصفين سبعون ألفاً ، خمسة وعشرون ألفاً من أهـل العـراق ، وخمسة وأربعون ألفاً من أهل الشام . فلما اشتد البلاء بالفريقين وكثر بينهم القتلى رفع أهل الشام المصاحف في الرماح وجعلوا ينادون :

ندعوكم إلى كتاب الله والحكم بما فيه ، فسر الناس بذلك (196/ب) وكرهوا القتال ، وأنابوا إلى الحكومة وتفرقوا إلى دفن قتلاهم ، فحكم أهل الشام عمرو بن العاص ، وأراد علي رضي الله عنه أن يحكم ابن عباس رضي الله عنهما . فقال الأشعث بن قيس وهو يومئذٍ سيد الناس :

لا يحكم في هذا الأمر رجلان من قريش ، ولا افترق الفريقان عن الحكومة إلاّ وأحد الحكمين منا .

وتبعه أهل اليمن على ذلك وقالوا : لا نرضى إلاّ بـأبي موسى الأشعري رضي الله عنه ، وكتبوا بينهم كتاب الصلح .

بسم الله الرحمن الرحيم:

هذا ما قاضى عليه على بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ، قاضى علي على أهل العراق ومن كان معه من شيعته من المؤمنين ، وقاضى معاوية على أهل الشام ومن كان معه من شيعته من المسلمين ، إنا ننزل على حكم الله وكتابه ، فما وجد الحكمان في كتاب الله فهما يتبعانه وما لم يجدا في كتاب الله فالسنة العادلة تجمعهما وإنهما آمنان على أموالهما وأنفسهما وأهاليهما .

والأمة أنصار لها على الذي يقضيان عليه على المؤمنين والمسلمين والطائفتان كلتاهما عليهما عهد الله وميثاقه أن يفيا بما في هذه الصحيفة على أن بين المسلمين الأمن ووضع السلاح وعلى عبدالله بن قيس وعمرو بن العاص عهد الله وميثاقه ليحكما بين الناس بما في هذه الصحيفة على أن الفريقين جميعاً يرجعان سنة، فإذا انقضت السنة إن أحبا أن يردا ذلك ردًا ، وإن أحبا زادا فيها ما شاءا .

اللهم إنا نستنصرك على من ترك ما في هذه الصحيفة ، وشهد على الصحيفة من كل فريق عشرة أنفس .

شهد من أصحاب علي رضي الله عنه عبدالله بن عباس والأشعث بن قيس وحجن بن أدبر وفلان وفلان (197/أ).

وشهد من الشام أبو الأعور السلمي وحبيب بن مسلمة الفهري وعتبة بـن أبي سفيان وفلان وفلان .

وكتب يوم الأربعاء سنة سبع وثلاثين .

فانصرف علي بمن معه إلى العراق ، وانصرف معاوية بمن معه إلى الشام (1277).

فدخل علي رضي الله عنه الكوفة ، حرج عليه قوم ونزلوا بحروراء وقريب من اثني عشر ألفاً فسموا الحرورية .

ثم إنهم احتمعوا إلى زيد بن حصن وقالوا له: أنت سيدنا وشيخنا وجهدوا به أن يخرج معهم ، فقال : ما كنت لأفعلها ، فلما أبى عليهم ذهبوا إلى يزيد بن عاصم المحاربي فعرضوا عليه أمرهم فأبى عليهم ذلك ، فأتوا عبدالله بن وهب الراسبي واحتمعوا عنده بقرب النهروان وحرج إليهم على رضي الله عنه في جميعة فلما أتاهم رجع طائفة إلى الجماعة ، وبقي طائفة منهم على قولهم ، فقال على رضي الله عنه :

<sup>(1277) -</sup> سبق أن بينا أن هذه الفتنة قد تجنبها حل الصحابة وإنما شهدها أقل من مائة صحابي وقيل ثلاثين ينما الصحابة عددهم يزيد عن عشرات الآلاف في ذاك الوقت، وسبق أن هذه الفتنة إنما أشعل فتيلها مؤسس المذهب الشيعي عبدالله بن سبأ الذي كان من يهود اليمن ثم أظهر الإسلام ليسعى في تفريق كلمة المسلمين وأعانه على هذا المخطط فئة من الخوارج الذين راق لهم هذا الخلاف، ولهذا ذكر بعض المؤرخين أن عسكر على وعسكر معاوية عندما تقاربا لم يشرعا في القتال حتى دخل في صفوفهما جماعة من هؤلاء المارقين وأظهروا لكلا الفريقين أن صاحبه قد باغته فنشب القتال، قاتل الله أهل الفتنة. وحول مرويات صفين انظر: البخاري (3010 - 5047) ومصنف عبدالرزاق وطبقات ابن سعد (5047) وما بعدها وسنن ابن منصور (2/191 - 392 - 392 - الأول) وطبقات ابن سعد (3/55) فما بعدها (78/6) فما بعدها وتاريخ ابن خياط (191 - 192 وطبقات ابن سعد (101/3) فما بعدها (71/3) والمطالب العالية (152/18) وصحيح ابن حبان و193 و555/15)

(هل أنبئكم بالأخسرين أعمالاً) ؟ منهم أهل النهروان ورب الكعبة . ثم إنهم عبروا الجسر إلى علي رضي الله عنه ليحاربوه وكانت الخوارج قريب من خمسة آلاف ومع علي رضي الله عنه جميعة يسيرة ، فقتلوا من الخوارج مقتلة عظيمة .

فلما فرغوا من قتلهم قال على رضي الله عنه : اطلبوا لـي المحـدّج فطلبـوه فلم يجدوه .

ودخلت السنة الثامنة والثلاثون .

فاجتمعوا (197/ب) لميعاد حكومة الحكمين بأذرح ، فلم يتفقوا على شيء وافترق الناس ورجعوا إلى أوطانهم وكان فيمن حضر بأذرح عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فأحرم من بيت المقدس تلك السنة (1279).

ثم دخلت السنة التاسعة والثلاثون .

واستعمل على رضي الله عنه يزيد بن حجية التيمي على الري ، ثم كتب الله بعد مدة أن أقدم فقدم على على رضي الله عنه فقال له : أين ما غللت من مال الله ؟

<sup>(1278)</sup> ـ رواه مسلم (1066) وابن أبي شيبة (551/7 ـ 554 ـ 556) وعبدالرزاق (117/10 ـ 147) وأحمد (1278) ـ رواه مسلم (1861) والنسائي (5/159) وغيرهم من طرق به .

<sup>(1279)</sup> ـ هذا هو الموعد الثاني للحكومة وهو بعد حول من صفين ، كما في رواية الزهري (105/3) من تاريخ الطبري . وبه قال ابن سعد (32/3) .

وذكر هذا الاجتماع أبو مخنف بسنده كما في تاريخ الطبري (111/3) والواقدي بسنده كما في تاريخ دمشق (117/5) وقيل إن هذا الاجتماع كان سنة 37هـ كما ذكر ابن خياط (191) .

قال : ما غللت شيئاً ، فخفقه بالدرة خفقات وحبسه في داره ، فلما كان في بعض الليالي قرب يزيد رواحله ولحق بالرقة وأقام بها حتى أتاه إذن معاوية بدخول الشام واللحوق به فلحق بمعاوية .

فلما بلغ علياً رضي الله عنه لحوقه بمعاوية قال: اللهم إن يزيد هرب بمال المسلمين ولحق بأهل الشام، اللهم فاكفنا مكره وكيده (1280).

قالوا : ولما بلغ الخبر علياً رضي الله عنه بما فعل بسر بن أبي أرطاة بـاليمن خطبهم وقال :

لقد خفت أن يظهر هؤلاء القوم عليكم وما يظهرون عليكم بأن يكونوا أولى بالحق منكم ولكن لصلاحهم في بلادهم وفسادكم في بلادكم وأداهم الأمانة وخيانتكم ، والله لو استعملت فلاناً لخان وغدر ، ولو استعملت فلاناً لخان وغدر، ولو بعثه معاوية لم يخنه ولا غدره ، اللهم قد مللتهم وملوني وسئمتهم وسئموني وكرهتهم وكرهوني فأرحني منهم وأرحهم مني ، وأبدلهم من هو خير لي منهم ، وأبدلهم من هو شر لهم مني (1281).

فقتل رضي الله عنه في هذه السنة ، وكان سبب ذلك أن عبدالرحمن بن ملحم المرادي لعنه الله أبصر امرأة من بني الرباب يقال [لها] قطام ، و[كانت] من

<sup>(1280)</sup> ـ ذكره أبو الحسن المدائني كما نقله ابن عساكر (147/65 ـ 149) .

<sup>(1281)</sup> ـ هذا السياق أو بمعناه أسنده ابن عساكر (361/10) (535/42) من أكثر من طريق .

وقول علي : إني مللتهم ... هو صحيح ثابت .

رواه الفسوي (78/3) من طريق شعبة عن أبي عون محمد بن عبيد الله عن أبي صالح الحنفي به .

وابن أبي عاصم (137/1) كما في الآحاد من طريق شعبة نا الأسود بن قيس عن جندب به . ورواه ابن عساكر (361/10) مز طريق أخرى .

ورواه ابن أبي شيبة (443/7) من طريق غندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت عبيد الله ابـن أبـي رافع قال رأيت علياً فذكره مختصراً .

وأيضاً رواه (444/7) من طريق هشام بن حسان عن محمد عن عبيدة به مختصراً .

وعبدالرزاق (154/10) من طريق أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة به .

أجمل نساء أهل زمانها ، وكانت ترى رأي الخوارج فولع بها فقالت : (198أ) لا أتزوج بك إلاّ على ثلاثة :

[منها] قتل علي بن أبي طالب ، فقال لها : لك ذلك فتزوجها .

فخرج عبدالرحمن بن ملجم لعنه الله ومعه سيف مسموم حتى أتى مسجد الكوفة ، وخرج على رضوان الله عليه من داره ودخل المسجد وهو يقول : أيها الناس الصلاة الصلاة .

وكان ذلك ليلة الجمعة [لسبع] عشرة ليلة خلت من شهر رمضان ، فأتماه عبدالرحمن بن ملحم من خلفه ثم ضربه من خلفه بالسيف ضربة من قرنه إلى الجبهة ، وأصاب السيف الحائط فثلم فيه ، ثم ألقى السيف فأخذه الناس ورجع علي رضوان الله عليه إلى داره ، ثم أدخل عليه ابن ملحم فقالت أم كلثوم بنت علي عليهما السلام وهي تبكي : إني لأرجو أن لا يكون على أمير المؤمنين من بأس .

قال ابن ملجم: فلم تبكين إذاً فوالله لقد سممته شهراً ، فإن أخلف الله فأبعده الله [وأسحقه] .

فقال على رضي الله عنه: احبسوه وأطيبوا طعامه وألينوا فراشه، فإن أعش فعفو أو قصاص، وإن أمت فألحقوه بي أخاصمه عند رب العالمين.

فمات علي رضي الله عنه غداة يوم الجمعة (1282)، فأخذ عبدالله بن جعفر

<sup>(1282)</sup> ـ رواه ابن أبي شيبة (443/7) عن علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي به .

وفيه أن معه شبيب . وروي من طرق أخرى عند ابن سعد (33/3) فما بعدها وأحمد (92/1) وابن أبي عاصم في الآحاد (140/1) والطبراني (98/1 - 99) فما بعدها والحاكم (122/3 - 154 - 155) فما بعدها والبيهقمي (26/8) وغيرهم ، فرحم الله الشهيد على رضي الله عنه وأخزى ذلك الخارجي المارق ، وعند الله تجتمع الخصوم .

والحسن بن علي رضي الله عنهما عبدالرحمن بن ملحم لعنه الله فقطعوا يديه ورجليه فلم يجزع و لم يتكلم ، ثم كحلوا عينيه بمُلمول محمى ، ثم قطعوا لسانه وأحرقوه بالنار (1283).

وكان على رضوان الله عليه يوم مات له اثنان وستون سنة ، وكانت خلافته خمس سنين إلا ثلاثة أشهر ، ثم قام الحسن بن علي رضي الله عنهما بعد دفن أبيه خطيباً في الناس فحمد الله وأثنى عليه قال :

والله لقد مات فيكم رجل ما سبقه الأولون ولا يدركه الآخرون ، إن كان رسول الله الله الله عليه عن يساره ، والله ما ترك (198/ب) بيضاء ولا عن يمينه وميكايل عن يساره ، والله ما ترك (198/ب) بيضاء ولا صفراء غير سبعمائة درهم فضلت من عطائه أراد أن يبتاع بها خادماً (1284).

قال الشيخ الإمام تغمده الله برحمته:

<sup>(1283) -</sup> لم يصح رواه ابن سعد (39/3) دون إسناد .

<sup>(1284)</sup> ـ لا يصح رواه النسائي (112/5) وابن أبي شيبة (371/6) وابن سعد (38/3) وغيرهم .

من طرق عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم به .

وفيه هبيرة فيه كلام في حفظه وهو شيعي جلد والنفُس الشيعي في الخبر ظاهر .

واضطرب شريك فرواه عن أبي إسحاق بأكثر من وجه كما عند ابن أبي شيبة (369/6) وأحمـ د (199/1) والطبراني (79/3)، وشريك سيء الحفظ وقد اضطرب .

وله طريق عند الطبراني في الأوسط (336/2) وفيه ثلاث علل من ضمنهم شيعيان علاوة علاوة على الضعف .

وطريق آخر عنده في الأوسط (224/8) والبزار (179/4) وفيه علتان .

وأيضاً طريق أخرى عند البزار (180/4) وفيها رافضي كذاب ، وباقي إسناده يحتاج إلى نظر ، وأيضاً الذرية الطاهرة (74/1) وإسناده مسلسل بالمجاهيل الذين يغلب أن بينهم شيعة ، وعلى كلِّ فعلي باتفاق أهل السنة قد سبقه أبو بكر وعمر وعثمان فكيف يمكن أن يقول ذلك الحسن ، فالخبر منكر إضافة لعدم ثبوته وحاصة ذكر حبريل ومكائيل فهو باطل .

هذا آخر ما تيسر إملاؤه من ذكر الخلفاء الأربع رضي الله عنهم ، وقد تركنا في المقتل أشياء لا تضر الناظر في هذا الكتاب أن يراها فيه

ونذكر فصلاً في السكوت عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم ونختم الكتاب به .

نسأل الله تعالى السلامة في ديننا ودنيانا وأن يحينا على ما أُحْيِيَ عليه سلفنا الصالح ويميتنا عليه ، إنه المنعم المنان .

# فصل ذكره القاسم بن محمد (1285) في كتاب السنة في الحرب التي كانت بين علي بن أبي طالب رضي الله عنهم الله عن

#### اختصرته:

والذي عند أهل العلم فيما فعل أولئك (1286) أنهم تقاتلوا على التأويل ولم يقصد أحد منهم إلى باطل ، ولا أثر على دينه الذي فارق عليه نبيه الله شيئاً من أمر الدنيا، بل كل مصيب عند نفسه .

أما على رضي الله عنه فرأى أنه إمام عدل قد سبقت بيعتهم له ، فلا يجوز لهم عنده الخروج من بيعته إلا بإبانة حجة عليه أنه غير مستحق للخلافة.

وأما طلحة والزبير رضي الله عنهما فإنهما كانا رجلين من أهل الشورى الذين جعل إمام الهدى وسيد المرسلين (1287) عمر بن الخطاب رضي الله عنه إليهم

<sup>(1285)</sup> ـ لعله القاسم بن محمد بن على الأصبهاني أبو محمد الديمرتي له كتاب الإبانة وكتاب الصفات ، توفي سنة 355هـ . انظر هدية العارفين .

<sup>(1286) -</sup> أولاً لابد أن يعلم المسلم الصادق أنه حين نشبت الفتنة كان عدد الصحابة الذين كانوا أحياء في وقتها وكانوا معاصرين يفوق عشرات الآلاف ، ومع هذا العدد الكبير لم يشارك أحد منهم في القتال فيما دار بين علي ومعاوية ويوم الجمل إلا أقل من مائة فقط حتى قبل إن من شارك منهم ثلاثون فقط وهذا صح عن أئمة التابعين الذين كانوا قريبين من الفتنة وأدركوا الصحابة وأخذوا عنهم كابن سيرين والشعبي وغيرهما ، وهذا يجسد لك سلامة قلوبهم وأن الأمر لم يكن بسبب فساد بواطنهم وأن من شارك وهم قليل فلملابسات معينة حصلت لم تكن بسبب يرجع عليهم بالطعن والذم منها ما علمناه كحرص ابن سبأ الشيعي ومن كان معه على زرع الفتنة وعلى خطهم الخوارج ، ومنها ما لا نعلمه فكان من شارك من الصحابة متأولاً ، ومع هذا لم يشارك إلا قلة لا تذكر .

<sup>(1287)</sup> ـ كذا في الأصل ، وهو غير صحيح ، إما أن يكون سبق قلم وإما أن يكون سقط من الكلام شيء حتى جاء هذا السياق الخاطئ .

الأمر.

ثم رأيا أن لهما نقض البيعة ورد الأمر على الصلح (1288).

وأما عائشة رضي الله عنها فإنها تأولت أنها زوجة رسول الله ﷺ ولها حق الأمومة فحضرت الجماعة لتصلح بينهم .

فكل أراد الله مما قصد وفعل ، ومن دخل فيما شجر بينهم فقد تعرض لسخط الله عز وجل .

قال: فكان (199/أ) أولئك يقدمون على ما يقدمون عليه بعلم وقد عرفوا من حق الله وحق الرسول وحق القرآن ما لا ينازعهم فيه أحد وليس لأحد البحث عما فعلوه ولا الدخول فيما كان بينهم ، ومن فعل ذلك فقد تعرض لسخط الله .

قال أهل السنة:

من السنة السكوت عما شجر بين أصحاب رسول الله ﷺ ورضي عنهم (1289).

<sup>(1288) -</sup> كذا في الأصل.

<sup>(1289) -</sup> نقل الإمام أحمد عن أئمة المسلمين وفقهاء الأمصار بأن السنة هي الكف عما شجر بين أصحاب , سول الله على ثم قال :

<sup>&</sup>quot;فهذه السنة الزموها تسلموا ، أخْذُها هُدي وتركها ضلالة" .

رواه عن الإمام أحمد تلميذه عبدالرحمن الفهري نقله ابن مفلح كما في المقصد الأرشد (317/1) . ورواه عن أحمد أيضاً سماعاً محمد بن حبيب الأندرائي وفيه : "هذا مـا احتمـع عليـه العلمـاء في جميـع الآفاق" .

أيضاً نقله ابن مفلح في المقصد (401/2) .

وبمثل لفظه رواه محمد بن يونس السرحسي عن أحمد كما في المقصد (538/2) .

وبنحوه رواه مسدد عن أحمد كما في المقصد (28/3) .

وهذا هو الاعتقاد الذي نقله الإمام أبو زعـة الرازي وأبو حاتم الرازي عن العلماء في جميع الأمصار. انظر اعتقاد أهل السنة للالكائي (177/1) ونقله الآجري عن أهل السنة (2485/5) .

وهو ما جاء في وصية الإمام معمر بن أحمد كما رواها عنه غير واحد من أهل العلم منهم المصنف في كتابه الحجة (288/2) .

ونقله الإمام أبو عثمان الصابوني عن أهل السنة ، وكذا نقله أبو عبدالله بن بطة في الإبانـة وابـن أبـي زيد القيرواني في رسالته عن أهـل السنة .

ونقله ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة عن سهل بن عبدالله التستري ، وكذا نقله أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين عن أهل السنة فقال :

"ويأخذون بفضائلهم ويمسكون عما شجر بينهم صغيرهم وكبيرهم" .

وفي الإبانة له قال : "ونتولَّى سائر أصحاب رسول الله ﷺ ونكف عما شحر بينهم" .

وبه يقول أبو بكر الباقلاني في الإنصاف لمه (67 ـ 69) وأيضاً الوليد بن رشد المالكي في البيان والتحصيل (360/16) وأبو عبدالله القرطبي كما في الجامع في أحكام القرآن (321/16) ونقله النووي عن أهل السنة في شرحه على مسلم (11/18) وكذا الذهبي وابن كثير وابن حجر العسقلاني والعيني وغيرهم كثير ، وهو قول أهل السنة كافةً ومذهب السلف قاطبة .

وعليه ، فمن تكلم فيما حصل بين صحابة رسول الله الكرام وخاض فيما شجر بينهم فإنه ضال مضل شرعاً وعقلاً .

أما شرعاً ، فلأن نصوص الكتاب والسنة تواترت بمدحهم والثناء عليهم ، ونهت عن سبهم والكلام فيهم ، وعلى هذا أجمع العلماء فمن خاض فيما حصل بينهم فهو واقع في مخالفة هذا الذي أمر الله به ولما يستلزمه هذا الخوض من ذمهم وتنقصهم وإعابتهم .

وأما عقلاً ، فإن فتنة لم نشهدها و لم ينقل إلينا كل ما حصل فيها بين أولئك النفر القليل من الصحابة فمن غير المعقول الخوض فيها والحكم عليها بما يخالف الأصل في حالهم الذي كانوا عليه قبلها مع الجهل بالكثير من حقائقها ، لاسيما عندما نعلم أن ما نقل إلينا وهو جزء مما حصل قد دخل فيه ما ليس بصحيح وما هو مفترى أو مكذوب ، فإن أكثر من اعتنى بنقل ما حصل هم من غير الموثوق بهم ، بل فيهم المتهم بالكذب كالواقدي وسيف بن عمر وأبي مخنف والكلبي وغيرهم ، ناهيك عن تحريفات الشيعة وتزويراتهم وافتراءاتهم عاملهم الله بما يستحقون .

فالعقل الصحيح لا يقبل الخوض في فتنة لم يشهدها بل لو شهدها لكان من الحكمة أن يسكت إن لم تكن فائدة من الخوض ، وأي فائدة في هذا سوى إدخال الريب والشك في القلوب .

إن دعاة الاشتغال بهذه الفتنة لا يريدون منها سوى إفساد قلوب المسلمين ، فليكن المسلم الصادق=

### فصل في القول فيما كان بين علي رضي الله عنه ومعاوية :

اختصرته:

أما على رضي الله عنه فقد حل في الإسلام خطره وأنزله رسول الله ﷺ منزلته ، وجرى عنده ما جرى مجرى الجلة من صحابته حتى توفي ﷺ .

فلما كان أيام أبي بكر رضي الله عنه أنزله المنزلة الـتي كـان رسـول الله ﷺ ينزله إياه وقدمه وولاه .

فما زال الأمر كذلك حتى قبض الله عز وحل الصديق وقام الفاروق فأقره على ما كان عليه وأنزله المرتبة التي كان يستحقها ، وفوض إليه الأعمال الجليلة ، ويشكره أهل عمله ، ولا طعن عليه الناس في شيء مما تولاه ، ولا أنكر عمر رضي

على حذر من أهل الفتن .

وإذا سألنا أيَّ عاقل من العقلاء: ما هو الموقف الأليق بالصدق وإرادة الحق والحرص على الدين في حق أمثالنا من وُلد بعد قرون من وفاة النبي الكريم ووفاة من كان معه هي ؟ مَن يشتغل بلفت العامة إلى التفتيش والتنقيب عن حقبة منصرمة مختلف فيها لحال من نصروا الدين مع النبي الكريم هو ونزل القرآن بالترضي عنهم وعاشوا أكثر عمرهم يقاتلون أهل الكفر حتى قاتلوا أهليهم وأبناء عمومتهم وطعنوا وجُرحوا وشُل من شل وعُور مَن عُور وبُتر من بُتر وكانوا يضربون أروع صور التضحية والبطولة لأكثر من عقدين مع النبي الكريم في وأكثر من عقدين بعده قاربت بمجموعها الخمسة عقود وهم الذين نقلوا الدين والوحي .

مَن موقفه أليق بالصدق ؟ مَن يحرص على التفتيش عن حقبة قصيرة لهؤلاء بها حوانب مجهولة ويــــــرَك الحقبة الأكبر من حياتهم والأطول والأوضح والأنصع والأجلى والأظهر ؟! أم الذي يحرص على إبراز الحقبة الأوضح والأجلى والمتفق عليها والأطول والتي كان عليها عـــامتهم وأكثرهم ويــدعو إلى تــرك الخوض في الحقبة التي تخص فئة قليلة منهم وتمثل حقبة الفتنة ..

إن الجواب الصحيح لا يتردد فيه عاقل ، ومن حرم الحق في هـذا البـاب فليراجـع نفسـه قبـل فـوات الأوان ، نقول هذا كحواب بحمل عن ما يُذكر في حق الصحابة مع استعدادنا للحواب حواباً مفصلاً عن كل ما يورده المؤرخون من أخبار ، ولا نعجز عن الجواب العلمي عن أي شبهة في هذا الباب .

الله عنه شيئاً في سياساته ولا تدبيراته حتى قبض عمر رضي الله عنه ، وولي بعده عثمان رضي الله عنه ، فأقره على ما كان عليه زمان الخليفتين وزاده حظوة فلا يزداد على الأيام والليالي إلاّ جلالة .

وإن رجلاً يرضاه رسول الله ﷺ ثم أبو بكر ثم عمر ثـم عثمـان رضـي الله عنهم للأمين حق الأمين والجليل كل الجليل .

فلما كان من قضاء الله في عثمان ما كان ، وبايع الناس لعلي رضي الله عنه امتنع معاوية من بيعته وتأول أن قتلة عثمان في حيزه وفي عسكره ، فرأى علي رضي الله عنه قتاله بامتناعه عن الدخول (199/ب) فيما دخل فيه الناس ، ورأى معاوية قتاله لكينونة المتهمين على دم عثمان في ناحيته .

والذي عليه العلماء أن يحملوا أمور القوم على أوائل شأنهم وأن يذكروا محاسنهم ويسكتوا عما شجر بينهم ، وذلك هو الفرض اللازم لهم ، ويرون كل تلك الدماء طهرة لهم ، وقد قال النبي : "بحسب أصحابي القتل"(1290).

وروي عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال :

<sup>(1290)</sup> ـ رواه ابن أبي شيبة (476/7) وأحمد (472/3) وابن أبي عاصم (22/3) كما في الآحاد .

من طريق أبي مالك الأشجعي عن أبيه به .

وهذا إسناد صحيح .

وجاء من طريق أخرى انظر مسند البزار (90/4 ـ 91) والطبراني في الكبير (150/1) وعلل الدارقطيني (413/4) ففيه صواب ما في هذه الطريق .

والمعنى يكفي أصحابي إذا أخطأوا ما أصابهم من القتل فهو كفارة لهم .

وفي هذا المعنى قال الإمام ابن أبي عاصم في الآحاد (22/3) "باب في ذكر قـول النبــي ﷺ أنــه جعــل عقوبة أمتى السيف وكفارتهم القتل" ثم ذكر هذا الحديث .

وقال المناوي في التيسير شرح الجامع الصغير (431/1) "بحسب أصحابــي القتــل" أي يكفــي المخطـئ منهم في قتاله في الفتن القتل فإنه كفارة لذنوبه ، أما المصيب فشهيد" .

وبنحوه في فيض القدير (197/3) .

إن أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها في الآخرة عـذاب ، إنمـا عـذابها في الدنيا [القتل] والزلازل والبلايا والفتن (1291).

(1291) ـ هذا الحديث اضطرب فيه أبو بردة بن أبي موسى فرواه عن أبيه أبي موسى به .

كما عند أبي داود (4278) وأحمد (408/4 ـ 410) وابن حميـد (536 ـ 537) والبخــاري في الـــاريخ (38/1) وغيرهم من طرق كثيرة عن أبي بردة عن أبي موسى به .

ورواه أبو بردة عن عبدالله بن يزيد به .

كما عند البخاري في التاريخ (39/1) وغيره .

ورواه أبو بردة عن رجل من الأنصار عن أبيه كما عند البخاري في التاريخ (39/1) .

ورواه أيضاً عن رجل من أصحاب النبي ﷺ.

كما عند البخاري في التاريخ (39/1).

وأيضاً عن رحل من الأنصار عن بعض أهله .

كما في البخاري في التاريخ (39/1) . .

وهذا اضطراب ظاهر ، وقد حاءت متابعة لأبي بردة عند البزار (91/8) لكنها غريبة وجاءت من البختري ، وهو ممن له أوهام ، والحديث معروف عن أبي بردة لا عن أخيه أبي بكر .

وجاء الحديث من طريق أنس وهو معلول كما أعله ابن خزيمة فيما نقله عنه الحاكم في معرفـة العلـوم (145) .

وله طرق أخرى غريبة انظرها عند نعيم بن حماد في الفتن (593/2) (615/2) وعند الطبراني (298/3) .

لكن جاء الخبر من طريق أبي هريرة موقوفاً وظاهره الصحة .

فأخرج أبو يعلى (67/11) من طريق ابن أبي زائدة عن سعد بن طارق عن أبي حازم عن أبي هريرة موقوفاً .

وفيه (إلاّ ما عذبت هي أنفسها ، قلت : وكيف تعذب نفسها ، قال : أما كان يوم الجمل عذاباً أما كان يوم صفين عذاباً أما كان يوم النهر عذاباً) .

وإن جاء مرفوعاً عند الطبراني في الأوسط (80/7) لكن الراجع الوقف على ضوء هذه الطرق . وقد أشار البخاري إلى إعلال حديث أبي موسى السابق ، فقال في تاريخه بعد إيراده من طرق : "والخبر عن النبي على في الشفاعة وأن قوماً يعذبون ثم يخرجون أكثر وأبين وأشهر" ا.هـ .

#### فصل:

روي عن العرباض بن سارية عن النبي ﷺ: "اللهم علمه الكتاب والحساب وقه سوء العذاب"(1292).

يعني معاوية .

وعن عبدالرحمن بن أبي عميرة أن النبي ﷺ قال : "اللهم اهده واهد به واجعله هادياً مهدياً"(1293) يعني معاوية .

وعن المسور بن مخرمة قال : قال رسول الله ﷺ :

(1292) ـ رواه أحمد (127/4) وابن خزيمة (214/3) وابن حبان (191/16) والفسوي (345/2) من طرق كثيرة عن معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن الحارث بن زياد عن أبي رهم عن العرباض به . وهذا إسناد جيد لولا الحارث بن زياد فهو قد ذكره ابن حبان في الثقات واختلف في صحبته و لم يوثق وصحح لهم بعضهم حديثه وحسن له البعض .

والراجح أنه يستشهد به فقط .

والحديث يصح بما له من شواهد مرسلة .

وانظر تفصيل الكلام عليه عند ابن عساكر (74/59) فما بعدها ، وعند العلامة الألباني رحمـه الله في الصحيحة (3227) وعند الأستاذ محمد زياد التكلة بموقع أهل الحديث فقد أجاد الكلام وفقه الله .

(1293) - رواه الترمذي (3842) وابن سعد (418/7) وابن أبي عاصم (358/2) وأحمد (216/4) من طرق عن سعيد بن عبدالعزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبدالرحمن بن أبي عميرة به سماعاً عن النبي على . وهذا إسناد ظاهره الصحة ، بل صحيح إن شاء الله ، وإن رواه أبو مسهر عن سعيد بن عبدالعزيز بمه موقوفاً .

فالصحيح هو الرفع لأنه رواه جمع من الثقات عن سعيد به مرفوعاً ، وهم أكثر وأوثـق إضـافة إلى أن رواية أبي مسهر إنما علقها عنه ابن سعد (418/7) و لم يسندها عنه .

وعليه ، فما ذكره ابن عبدالبر في الاستيعاب من إعلالها بالوقف فهو مستبعد ، والله أعلم .

فالحديث صحيح إن شاء الله ، وانظر تفصيل الكلام عليه عند ابن عساكر (80/59) فما بعدها وأيضاً عند الأخ محمد زياد التكلة فهو مهم أيضاً وهو في ملتقى أهل الحديث .

## ينقطع كل سبب ونسب إلاّ سببي ونسبي وصهري (1294).

#### فصل:

قال القاسم بن محمد : معاوية لا يُرَدّ من فضل ولا حلم ولا شرف وكان من صميم عبد مناف وحالصة قريش وله بأمه السيادة في الجاهلية والإسلام .

قدم على رسول الله ﷺ مهاجراً راغباً في الإسلام ، فقبل رسول الله ﷺ منه

(1294) \_ جاء هذا الحديث من طرق وهو صحيح إن شاء الله منها:

\_ طريق جعفر بن محمد عن أبيه مرسلاً .

عند إسحاق (252/16 ـ مطالب) (202/7 ـ مطالب) وانظر علل الدارقطني (189/2) .

\_ طريق معمر عن أيوب عن عكرمة .

عند عبدالرزاق (163/6).

ـ طريق سفيان بن وكيع عن روح بن عبادة عن ابن حريج أخبرني ابن أبي مليكة أخبرني حسن بن حسن عن أبيه به .

رواه البيهقي (64/7) والطبراني في الأوسط (357/6) .

\_ طريق زيد بن أسلم عن عمر .

عند البزار (397/1) والطبراني في الأوسط (44/3) واختلف في وصله عن عمر .

\_ طريق عبدالله بن جعفر بن عبدالرحمن عن أم بكر بنت المسور عن المسور .

رواه الخلال (655) والآجري (2228/5) .

وكذا رواه أحمد في الفضائل (758/2) وفيه خلاف في السند بذكر ابن أبي رافع فيه ، وأشار البيهقي . إلى أن المحفوظ عدم ذكره في السند .

ـ طريق شريك عن شبيب بن غرقدة عن المستظل بن حصين به .

عند أحمد في الفضائل (626/2) والضياء (398/1).

\_ طريق الليث عن هشام بن سعد عن عطاء الخراساني مرسلاً عند الآجري (223/5) .

وله طرق أخرى عند الطبراني في الكبير (45/3) وفي تاريخ واسط (149/1) والشريعة للآجري (2232/5) والحديث صحيح .

والمراد أن معاوية صهر رسول الله ﷺ فهو ممن لا ينقطع سببه .

هجرته وأكرمه إكرام مثله ، وعرف منزله وعظم خطره وكان أجل ما كـان وقت لحق بالله ، والمسلمون كل يوم من الإيمان والخير في ازديـاد والله عـز وجـل رؤوف بالعباد .

#### فصل:

[44] قال الشيخ الإمام رحمة الله عليه فيما أجاز لي أبو عمرو عن والـده حدثنا (1/200) الهيثم بن كليب نا عن قتيبة قال :

من التعريض قول على رضى الله عنه في خطبة له :

"إنكم قد أكثرتم في قتل عثمان ألا وإن الله عز وجل قتله وأنا معه"(1295).

فأوهم قوماً ممن كان معه أنه ممن أعان عليه ، وإنما أراد أن الله قتله وسيقتلني معه كذلك .

قال ابن سيرين : هذه كلمة عربية لها وجهان .

وروى الشافعي رضي الله عنه قال :

قال عمر بن عبدالعزيز رحمة الله عليه فيما جرى بين أصحاب النبسي عليه

<sup>(1295)</sup> ـ رواه ابن أبي شيبة (518/7) .

من طریق عوف عن ابن سیرین به .

ورواه الطبراني في الكبير (80/1) وابن شبة (279/2) .

من طريق حماد بن زيد عن محالد عن عمير عن حبيب بن الشهيد عن ابن سيرين به .

وفي هذه الرواية ذكر ابن سيرين أن هذه الجملة عند العرب لها وجهان .

يشير إلى أن علياً إنما أراد أن يفهم عنه خلاف مراده لحكمة .

والأثر له طريق أخرى عند ابن شبة (274/2) .

من القتال : "تلك دماء طهر الله يدي منها فلا أخضب لساني بها"(1296).

وقال الشافعي رضي الله عنه: ما أحد أشهد على الله بالزور من الرافضة (1297)، وروي عنه قال: ما رأيت في الأهواء قوماً أشهد بالزور من الرافضة.

وقال مجاهد : قال يحيى بن زكريا عليهما السلام :

يا رب اجعل أهـل الأرض لا يـذكروني إلاّ بخير ، فـأوحى الله عـز وجـل اليه: يا يحيى لم أجعل هذا لي فأجعله لك (1298).

[45] أخبرنا أحمد بن علي المزني أنا هبة الله بن الحسن الحافظ أنا الحسن ابن عثمان أنا محمد بن عبدالله نا محمد بن ربح نا يزيد بن هارون نا العوام بن حوشب عن عمرو بن مرة عن أبي وائل أن عمرو بن شرحبيل أبا ميسرة وكان من أفاضل [أصحاب] عبدالله بن مسعود قال:

رأيت كأني دخلت الجنة فرأيت قباباً مضروبة فقلت: لمن هذا القباب؟ فقالوا: لذي الكلاع وحوشب - وكانا ممن قاتلا مع معاوية - قال: فقلت أين عمار وأصحابه؟ فقالوا: أمامك، قلت: وقد قتل بعضهم بعضاً؟ قيل: إنهم لقوا الله ووجدوه واسع المغفرة، قال: قلت: فما فعل أهل النهر؟ قيل (200/ب): لقوا برحاً (1299).

<sup>(1296)</sup> ـ رواية الشافعي أسندها أبو نعيم (114/9) (129/9) من طريقين عنه . .

والقزويني في التدوين (335/3) .

<sup>(1297)</sup> ـ رواه اللالكائي (1457/8) والبيهقي (208/10) وابن عدي في الكامل (460/2) .

<sup>(1298) -</sup> رواه البيهقي في الزهد (104/1) واللالكائي (1460/8) . من طريق يحيى بن اليمان عن سفيان عن ليث عن مجاهد .

<sup>(1299)</sup> ـ رواه ابن أبي شيبة (547/7) وابن سعد (263/3) من طريق يزيد بن هارون عن العوام بـن حوشـب عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل به .

قال يزيد بن هارون : أعتق ذو الكلاع اثني عشر بيتاً . قال الشيخ رحمه الله : البرح : شدة العذاب .

وقال الشيخ رحمه الله : هذا آخر ما حضرني ذكره من الزجر عن الخوض مما يهيج الفتنة ويورث الشبهة ، والحث على الاقتداء بالسلف الصالح في ذلك، عصمنا الله من الفتن والبدع ، وثبتنا على طريقة السلف وسيرة الصالحين بفضله ورحمته ، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين .

آخر كتاب المبعث والمغازي التي صنفها جدي الإمام الحافظ إسماعيل بن محمد بن الفضل قدس الله روحه رحمه الله ودعا لصاحبه بالخير ولكاتبه سبط المملي يحيى بن محمود بن سعد المكنى بأبي الفرج.

الحمد لله وصلواته على نبيه محمد وآله أجمعين ، حسبنا الله ونعم الوكيل .

ورواه الفسوي (324/3) وأبو نعيم في الحلية (62/9) والآجري (2493/5) من طريق عبـدالرحمن بـن مهـدي عن يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل نحوه . والقصة صحيحة .

وهذا آخر التعليق على هذا الكتاب الجليل ، فرغت منه أول الشهر الحادي عشر لعام 2008م ، أسـأل الله أن يتقبله ، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم ، فما كان فيه من صواب فهو مـٰن الله وحــــده ، ومــا كان فيه من حطأ فمني ومن الشيطان ، أسأل الله المغفرة من الزلل .

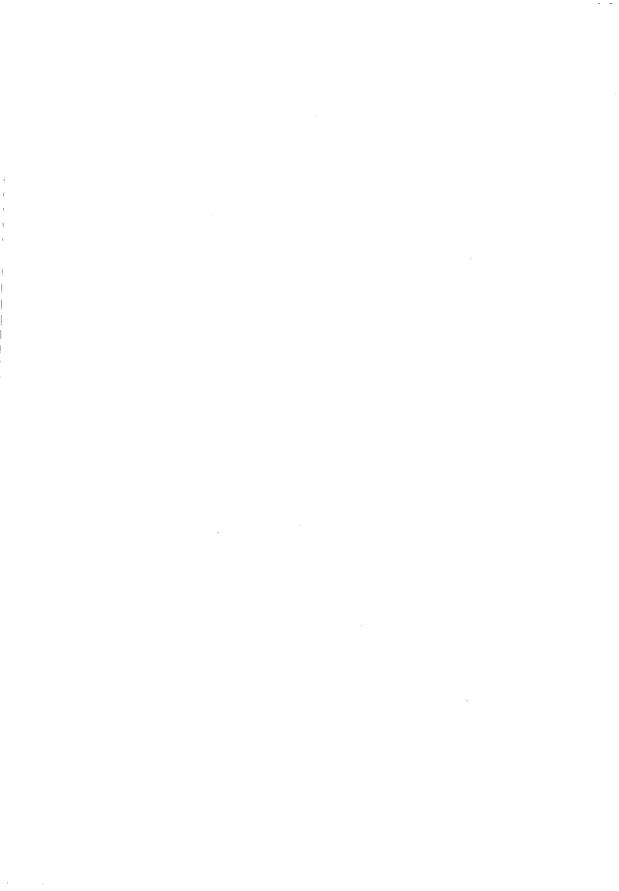

## فهرس المواضيع

| المقدمة                                             | 5         |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| فائدة دراسة السيرة                                  | 7         |
| أهم رواة السير والتاريخ من المشبوهين                | 8         |
| ترجمة المصنف                                        | 11        |
| عقيدته                                              | 24        |
| كتابنا هذا ( المبعث والمغازي )                      | 45        |
| الشيعة وتزوير الروايات                              | 50        |
| اعترافات شيعية تؤكد محصلتها أنهم زوروا علوم الإسلام | 50        |
| منهجي في إحراج الكتاب                               | 58        |
| لمحة عن أشهر أسانيد محمد بن إسحاق                   | 59        |
| نماذج من النسخة الخطية                              | 70        |
| نص الكتاب                                           | 75        |
| بتداء البعثة                                        | 75        |
| سبه على                                             | 78        |
| نصل في ذكر عام الفيل                                | 116 ، 84  |
| .لائل وعلامات ولادته ونبوته ﷺ                       | 120 ، 85  |
|                                                     | 143 ، 137 |
|                                                     | 161 ، 146 |
| سيف بن ذي يزن ملك اليمن وقصته مع عبد المطلب         | 101       |
| عتراف هرقل بنبوة محمد ﷺ                             | 109       |
| لادته ﷺ                                             | 119 ، 115 |
|                                                     | 148       |

| قصة رضاعه ﷺ من السعدية                                  | 127       |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| قصته ﷺ مع الراهب في طريقه إلى الشام                     | 133 ، 120 |
| زواجه ﷺ من حديجة                                        | 124       |
| قصة النجاشي مع المهاجرين                                | 151       |
| أخلاق النبى على وشمائله                                 | 168       |
| بدء الوحى<br>بدء الوحى                                  | 182       |
| مؤازرة ورقة بن نوفل                                     | 183       |
| انقطاع الوحي فترة                                       | 188       |
| دعوته ﷺ قريشاً                                          | 194       |
| إسلام عمر                                               | 199       |
| ء ،<br>نماذج من تجارب الصحابة مع فرص الجوار             | 208       |
| مصاعب الهجرة                                            | 210       |
| الوصول إلى دار الهجرة                                   | 212       |
| فترة المقام بمكة وفترة المقام بالمدينة                  | 219       |
| تذكير بمحاولته على الدعوية في الطائف                    | 223       |
| تذكير بحصار قريش للنبي رهي في شعب أبي طالب              | 229       |
| لقاؤه ﷺ بالأوس والخزرج بمكة أيام الموسم                 | 237       |
| بيعة العقبة الأولى                                      | 247       |
| بيعة العقبة الثانية                                     | 250       |
|                                                         | 254       |
| الإسراء والمعراج ذكر مغازي رسول الله على وسراياه وبعوثه | 270       |
|                                                         | 270       |
| سرية عبيدة بن الحارث نحو الأبواء                        |           |

| 273 ، 271 | راية حمزة بن عبدالمطلب                          |
|-----------|-------------------------------------------------|
| 276 ، 272 | سرية عبدالله بن جحش يوم نخلة                    |
| 274       | غزوه ﷺ نحو بواط                                 |
| 275       | غارة كرز الفهري على مسرح المدينة                |
| 278       | حروجه ﷺ إلى ذي العشيرة                          |
| 279       | غزوة بدر الكبرى                                 |
| 281       | رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب                       |
| 286       | التحسس المتبادل للأخبار                         |
| 301 ، 287 | إفلات أبي سفيان وإصرار أبي جهل وقريش تدفع الثمن |
| 288       | بحثه ﷺ عن تفاعل الأنصار                         |
| 295       | الوصول إلى مياه بدر وأخذ المكان المناسب         |
| 303       | البدء بالمبارزة بعد التقاء العسكرين             |
| 308       | مشاركة الملائكة في القتال                       |
| 317       | أسر العباس وبيان أنه خرج مستكرهاً               |
| 323       | عدد الفريقين                                    |
| 332       | قتل رأس الكفر أبي جهل                           |
| 340       | تحقيق الهزيمة لقريش                             |
| 364       | غزوة بني قينقاع                                 |
| 366       | غزوة السويق                                     |
| 367       | قتل كعب بن الأشرف                               |
| 369       | غزوة الكدر                                      |
| 370       | غزوة أنمار                                      |
|           |                                                 |

| غزوة بحران وسرية الفرد أو القردة          | 371       |
|-------------------------------------------|-----------|
| غزوة أحد                                  | 444 ، 376 |
| ملاحقته ﷺ كفار قريش بعد منصرفهم من أحد    | 417       |
| واقعة بئر معونة والله المستعان            | 436 ، 422 |
| من أروع صور الإيثار                       | 427       |
| غزوة الرجيع                               | 435 ، 428 |
| أسر خبيب بن عدي ومن معه وقصة قتله         | 429       |
| رجوع إلى مقتل حمزة رضي الله عنه           | 432       |
| غزوة بني النضير                           | 453       |
| قتل أبي رافع عبدالله بن أبي الحقيق        | 466       |
| غزوة ذات الرقاع                           | 473       |
| غزوة دومة الجندل الأولى                   | 481       |
| تخريج مرويات دومة الجندل الثانية والثالثة | 481       |
| بعض وفود العرب إلى رسول الله ﷺ            | 495       |
| غزوة بني المصطلق ( المريسيع )             | 540 - 497 |
| غزوة الحندق                               | 501       |
| سرية عبدالله بن أنيس إلى ابن نبيح         | 522       |
| أسر ثمامة بن أثبال                        | 525       |
| سرية عكاشة إلى الغمر                      | 528       |
| سريتان إلى ذي القصة                       | 529       |
| سرايا أخرى                                | 530       |
| إحارة زينب بنت النبي ﷺ لأبي العاص         | 530       |
|                                           |           |

| دومة الجندل الثانية                                          | 534  |
|--------------------------------------------------------------|------|
| خروجه ﷺ إلى بني لحيان                                        | 535  |
| قصة العرنيين                                                 | 539  |
| غزوة بني المصطلق                                             | 540  |
| دراسة الروايات التي ذكرت تزامن حادثة الإفـك مـع المنصـرف مـن | - 40 |
| لمريسيع                                                      | 542  |
| ممرة الحديبية                                                | 558  |
| فزوة ذي قرد                                                  | 567  |
| سائله ﷺ إلى الملوك                                           | 571  |
| ىزوة خيبر                                                    | 577  |
| حبر الشاة المسمومة                                           | 587  |
| <i>عصاره وادي القرى</i>                                      | 592  |
| <b>عبر الحجاج بن علاط</b>                                    | 593  |
| واجه ﷺ من أم حبيبة بنت أبي سفيان                             | 597  |
| سلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد                           | 598  |
| رایا أخرى                                                    | 599  |
| مرة القضاء                                                   | 601  |
| <i>عذ الجزية من الجحوس</i>                                   | 607  |
| رايا أخر                                                     | 611  |
| روة مؤتة                                                     | 612  |
| يتة لم تكن هزيمة بل كانت نوعاً من الفتح                      | 615  |
| تِ السلاسل                                                   | 617  |
|                                                              |      |

| 621 | إلى غطفان وإلى جهينة                           |
|-----|------------------------------------------------|
| 621 | نقض قريش للعهد بمؤازرتها ضد حزاعة              |
| 621 | سعي أبي سفيان لتجديد العهد                     |
| 624 | المسير إلى فتح مكة                             |
| 625 | قصة حاطب                                       |
| 626 | الولاء غير المكفر                              |
| 638 | دخول يوم الفتح                                 |
| 638 | خطبته ﷺ يوم الفتح                              |
| 647 | غزوة حنين واجتماع هوازن وثقيف                  |
| 653 | محاكاة حدثاء الإسلام للمشركين في طلب ذات أنواط |
| 654 | فكرة جماعة التكفير ومصادمتها للحديث            |
| 673 | هجره ﷺ لنسائه                                  |
| 679 | غزوة تبوك                                      |
| 686 | أبو خيثمة وتأخره في الخروج إلى تبوك            |
| 688 | دومة الجندل الثالثة                            |
| 688 | تخلف كعب بن مالك عن تبوك                       |
| 705 | مسجد ضرار                                      |
| 709 | كتاب النبي ﷺ في الديات والزكوات                |
| 718 | كتاب عمرو بن حزم ودراسة ملخصة عنه              |
| 728 | بعث معاذ إلى اليمن                             |
| 723 | وفد الطائف                                     |
| 727 | بعثه ﷺ أبا بكر ليحج بالناس                     |
|     |                                                |

| حجته ﷺ                              | 741 |
|-------------------------------------|-----|
| وصيته ﷺ                             | 748 |
| وفاته ﷺ                             | 751 |
| استخلاف أبي بكر                     | 758 |
| تغسيله ﷺ وتكفينه                    | 760 |
| وضعية القبور الثلاثة قبره ﷺ وصاحبيه | 765 |
| خطبة أبي بكر                        | 766 |
| جيش أسامة                           | 771 |
| خبر طليحة الأسدي                    | 774 |
| قتال المرتدين                       | 776 |
| حبر مسيلمة                          | 782 |
| وفاة فاطمة رضي الله عنها            | 788 |
| توجيه الجيوش إلى الشام              | 794 |
| معركة جلق وأجنادين                  | 796 |
| وفاة أبي بكر                        | 797 |
| استخلاف عمر                         | 799 |
| تولية أبي بكر لعمر عن شوري          | 801 |
| خطبة عمر                            | 805 |
| قصة عمر مع المرأة وصبيانها          | 809 |
| موقعة فحل                           | 809 |
| وقعة الجسر                          | 810 |
| حصار دمشق وعزل حالد                 | 812 |

| 813 | وقعة الجسر الثانية                                  |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 814 | وقعة القادسية                                       |
| 818 | وقعة اليرموك                                        |
| 818 | أبو سفيان صخر بن حرب تحت راية ابنه يزيد يوم اليرموك |
| 820 | خروج عمر إلى الشام ومصالحة أهل إيليا له             |
| 821 | تدوين الدواوين وتأريخ التاريخ                       |
| 822 | وقوع الوباء ورجوع عمر تجنباً له                     |
| 824 | زواجه رضي الله عنه بأم كلثوم                        |
| 825 | المحاعة واستسقاء عمر بالعباس                        |
| 825 | خلاصة في مسألة التوسل وحديث الضرير                  |
| 830 | طاعون عمواس                                         |
| 833 | فتح مصر والإسكندرية                                 |
| 834 | إخراج عمر يهود الحجاز                               |
| 836 | فتح نهاوند                                          |
| 837 | اجتماع الفرس لغزو المسلمين                          |
| 839 | صد المسلمين لهم بقيادة النعمان بن مقرن              |
| 845 | فتح برقة وطرابلس ( الغرب )                          |
| 849 | قتل عمر على يد أبي لؤلؤة                            |
| 852 | وفاته ودفنه                                         |
| 854 | خلافة عثمان عن شوري                                 |
| 855 | فتح همدان والري                                     |
| 856 | غزو معاوية للروم وفتح الحصون                        |

| 856 | نقض الإسكندرية الصلح وفتح عمرو بن العاص لها ثانيةً                                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 856 | نَفَضُ الْإِسْكُنْدُرِيَّةُ الطَّلِيْقُ وَكُنِّ مُوقِقُ عَثْمَانُ مِنْ سَبِّي الْإِسْكُنْدُرِيَّةً سَمَاحَةً الإِسْكُنْدُرِيَّةً |
| 856 | عزل عثمان لعمرو بن العاص وتولية عبدالله بن سعد                                                                                   |
| 857 | عزل عثمان تعمرو بن العصل وري الم                                                                                                 |
| 857 | غزو عبدالله بن سعد أفريقية                                                                                                       |
| 857 | وقعة سبيطلة الكبيرة                                                                                                              |
| 858 | تحويرات في الحرم وفي الساحل                                                                                                      |
| 862 | بقية الفتوح                                                                                                                      |
| 862 | فتوح على يد عبدالله بن سعد ومعاوية                                                                                               |
| 862 | وقعة ذات الصواري بقيادة عبدالله بن سعد                                                                                           |
| 864 | خروج أهل مصر إلى عثمان                                                                                                           |
| 865 | رواية منكرة لا تصح لما حصل من عثمان وعبدالله بن سعد                                                                              |
|     | روبية مد الله المرابع المرابع الخروج عليه الحتيال أهل مصر لنقض الاتفاق مع عثمان لتبرير الخروج عليه                               |
| 869 | عثمان على الحق بنص أحاديث النبي ﷺ                                                                                                |
| 870 | دکر استخلاف علي رضي الله عنه<br>ذکر استخلاف علي رضي                                                                              |
| 875 | د در استحارت علي رسي                                                                                                             |
| 876 | بعثه رضي الله عنه العمال إلى الأمصار<br>من من الله عنه العمال عني عثمان                                                          |
| 879 | بعد رسمي<br>تولية علي بعض قرابته لا تعيبه كما أنها لا تعيب عثمان                                                                 |
| 883 | واقعة الجمل                                                                                                                      |
| 884 | واقعة صفين                                                                                                                       |
| 885 | الصلح بين علي ومعاوية                                                                                                            |
| 888 | واقعة حروراء                                                                                                                     |
| 892 | قتل علي رضي الله عنه على يد الخارجي ابن ملجم                                                                                     |
|     | السنة السكوت والكف عما حرى بين علي ومعاوية                                                                                       |
| 897 | بعض ما صح في فضل معاوية                                                                                                          |
|     |                                                                                                                                  |

## ملخص لبعض الفوائد

| حديث ( أنا عبد الله و حاتم النبيين )  المرأة التي كانت تسب النبي ﷺ  المرأة التي كانت تسب النبي ﷺ  حديث عقه عن الحسن حديث عقه عن الحسن حديث حابر في دفن قتلي أحد حديث قتل ابن أبي الحقيق حديث قتل ابن أبي الحقيق حديث الأمر بالاغتسال لثمامة عندما أسلم حديث عمرو بن العاص في ذات السلاسل وتركه الاغتسال حديث عمرو بن العاص في ذات السلاسل وتركه الاغتسال حديث عمرو بن حزم وكتابه حديث عمرو بن حزم وكتابه حديث أمي ذر الطويل حديث أمي أمة مرحومة عنى ( الأميين ) فائدة في إعلال الروايات والتنبيه إلى أهمية احترام أحكام أئمة العلل فائدة عن المذاه عن الزهري رواية الليث عن الزهري رواية الأوزاعي عن الزهري وهذا ما حضرني ذكره مما ورد في تعليقي عرضاً                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | فوائد ودراسات حديثية عارضة                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|
| المرأة التي كانت تسب النبي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 94  | حدیث ( أنا عبد الله وخاتم النبیین )                                |
| المراة التي كانت تسب النبي الله على على على الحسن على على الحسن على على الحسن على الحسن حديث على الحيث حديث دفن والد جابر ومعه آخر في قبره حديث قتل ابن أبي الحقيق حديث لا يصلين أحد العصر إلاً في بني قريظة حديث الأمر بالاغتسال لثمامة عندما أسلم حديث عمرو بن العاص في ذات السلاسل وتركه الاغتسال حديث صفوان وإعارته الأدرع للنبي الله حديث عمرو بن حزم وكتابه حديث أبي ذر الطويل حديث أمتي أمة مرحومة حديث أمتي أمة مرحومة فائدة عن المزيد في متصل الأسانيد وأشباهه عنى ( الأميين ) فائدة عن الشاذ والتنبيه إلى أهمية احترام أحكام أئمة العلل الروايات والتنبيه إلى أهمية احترام أحكام أئمة العلل وائدة عن الشاذ عن الزهري واية الليث عن الزهري متصل رواية الليث عن الزهري مت رواية الليث عن الزهري عن الزهري واية الليث عن الزهري عن الزهري واية الليث عن الزهري عن الزهري واية الليث عن الزهري عن الزهري عن الزهري واية الليث عن الزهري عن الزهري عن الزهري عن الزهري واية الليث عن الزهري عن الزهري عن الزهري واية الأوزاعي عن الزهري |     | خلاصة عن رواية محاولة التردي عند انقطاع الوحي                      |
| حديث عقه عن الحسن حديث حابر في دفن قتلى أحد حديث حابر في دفن قتلى أحد حديث دفن والد جابر ومعه آخر في قبره حديث قتل ابن أبي الحقيق حديث لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة حديث الأمر بالاغتسال لشمامة عندما أسلم حديث عمرو بن العاص في ذات السلاسل و تركه الاغتسال حديث صفوان وإعارته الأدرع للنبي علي حديث أبي ذر الطويل حديث أبي ذر الطويل حديث أبي ذر الطويل عن متصل الأسانيد وأشباهه فائدة عزيزة عن المزيد في متصل الأسانيد وأشباهه فائدة في إعلال الروايات والتنبيه إلى أهمية احترام أحكام أئمة العلل فائدة عن الشاذ واية الليث عن الزهري رواية الليث عن الزهري رواية الليث عن الزهري رواية الليث عن الزهري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | المرأة التي كانت تسب النبيي عليه                                   |
| حديث حابر في دفن قتلى أحد حديث دفن والد جابر و معه آخر في قبره حديث قتل ابن أبي الحقيق حديث قتل ابن أبي الحقيق حديث لا يصلين أحد العصر إلاً في بني قريظة حديث الأمر بالاغتسال لثمامة عندما أسلم حديث عمرو بن العاص في ذات السلاسل و تركه الاغتسال حديث صفوان وإعارته الأدرع للنبي على حديث أبي ذر الطويل حديث أبي ذر الطويل حديث أبي ذر الطويل عن متصل الأسانيد وأشباهه فائدة عزيزة عن المزيد في متصل الأسانيد وأشباهه فائدة في إعلال الروايات والتنبيه إلى أهمية احترام أحكام أئمة العلل فائدة عن الشاذ واية اللوزاعي عن الزهري رواية الأوزاعي عن الزهري رواية الأوزاعي عن الزهري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | حديث عقه عن الحسن                                                  |
| حديث دفن والد جابر ومعه آخر في قبره حديث دفن والد جابر ومعه آخر في قبره حديث قتل ابن أبي الحقيق حديث لا يصلين أحد العصر إلاً في بني قريظة حديث الأمر بالاغتسال لثمامة عندما أسلم حديث عمرو بن العاص في ذات السلاسل وتركه الاغتسال حديث صفوان وإعارته الأدرع للنبي على حديث عمرو بن حزم وكتابه حديث أبي ذر الطويل حديث أبي ذر الطويل حديث أمتي أمة مرحومة فائدة عزيزة عن المزيد في متصل الأسانيد وأشباهه فائدة في إعلال الروايات والتنبيه إلى أهمية احترام أحكام أئمة العلل الوايات والتنبيه إلى أهمية احترام أحكام أئمة العلل فائدة عن الشاذ واية الليث عن الزهري رواية الليث عن الزهري رواية الأوزاعي عن الزهري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -   |                                                                    |
| حديث قتل ابن أبي الحقيق حديث قتل ابن أبي الحقيق حديث لا يصلين أحد العصر إلاً في بني قريظة حديث الأمر بالاغتسال لثمامة عندما أسلم حديث عمرو بن العاص في ذات السلاسل وتركه الاغتسال حديث صفوان وإعارته الأدرع للنبي علي حديث عمرو بن حزم وكتابه حديث أبي ذر الطويل حديث أبي ذر الطويل حديث أمتي أمة مرحومة فائدة عزيزة عن المزيد في متصل الأسانيد وأشباهه معنى ( الأميين ) فائدة في إعلال الروايات والتنبيه إلى أهمية احترام أحكام أئمة العلل فائدة عن الشاذ وراية الليث عن الزهري رواية الأوزاعي عن الزهري رواية الأوزاعي عن الزهري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                    |
| حديث لا يصلين أحد العصر إلاً في بني قريظة حديث الأمر بالاغتسال لثمامة عندما أسلم حديث الأمر بالاغتسال لثمامة عندما أسلم حديث عمرو بن العاص في ذات السلاسل وتركه الاغتسال حديث صفوان وإعارته الأدرع للنبي على حديث عمرو بن حزم وكتابه حديث أبي ذر الطويل حديث أمتي أمة مرحومة فائدة عزيزة عن المزيد في متصل الأسانيد وأشباهه فائدة في إعلال الروايات والتنبيه إلى أهمية احترام أحكام أئمة العلل فائدة عن الشاذ في المتلاء عن الزهري رواية الليث عن الزهري رواية الليث عن الزهري رواية الأوزاعي عن الزهري واية الأوزاعي عن الزهري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 408 |                                                                    |
| حديث الأمر بالاغتسال لثمامة عندما أسلم حديث عمرو بن العاص في ذات السلاسل وتركه الاغتسال حديث صفوان وإعارته الأدرع للنبي الله عمرو بن حزم وكتابه حديث أبي ذر الطويل حديث أمتي أمة مرحومة عديث أمين أمة مرحومة فائدة عن المزيد في متصل الأسانيد وأشباهه فائدة في إعلال الروايات والتنبيه إلى أهمية احترام أحكام أئمة العلل فائدة عن الشاذ واية الليث عن الزهري واية الليث عن الزهري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 468 | معاليك قبل ابن أبي الحقيق                                          |
| حديث عمرو بن العاص في ذات السلاسل وتركه الاغتسال حديث صفوان وإعارته الأدرع للنبي عليه حديث صفوان وإعارته الأدرع للنبي عليه حديث أبي ذر الطويل حديث أبي ذر الطويل حديث أمتي أمة مرحومة فائدة عزيزة عن المزيد في متصل الأسانيد وأشباهه معنى ( الأميين ) معنى ( الأميين ) فائدة في إعلال الروايات والتنبيه إلى أهمية احترام أحكام أئمة العلل فائدة عن الشاذ في المناذ عن النادع عن الزهري رواية الليث عن الزهري رواية الأوزاعي عن الزهري واية الأوزاعي عن الزهري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 512 | تحديث لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة                          |
| حديث صفوان وإعارته الأدرع للنبي الله عديث عمرو بن حزم وكتابه حديث أبي ذر الطويل حديث أبي ذر الطويل حديث أمتي أمة مرحومة حديث أمتي أمة مرحومة فائدة عزيزة عن المزيد في متصل الأسانيد وأشباهه معنى ( الأميين ) معنى ( الأميين ) فائدة في إعلال الروايات والتنبيه إلى أهمية احترام أحكام أئمة العلل فائدة عن الشاذ في المناذ عن التراجم فائدة عن التراجم رواية الليث عن الزهري رواية الأوزاعي عن الزهري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 526 | حديث الامر بالاغتسال لثمامة عندما أسلم                             |
| حديث صفوان وإعارته الأدرع للنبي الله عديث عمرو بن حزم وكتابه حديث أبي ذر الطويل حديث أبي ذر الطويل حديث أمتي أمة مرحومة حديث أمتي أمة مرحومة فائدة عزيزة عن المزيد في متصل الأسانيد وأشباهه معنى ( الأميين ) معنى ( الأميين ) فائدة في إعلال الروايات والتنبيه إلى أهمية احترام أحكام أئمة العلل فائدة عن الشاذ في المناذ عن التراجم فائدة عن التراجم رواية الليث عن الزهري رواية الأوزاعي عن الزهري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 619 | حديث عمرو بن العاص في ذات السلاسل وتركه الاغتسال                   |
| حديث عمرو بن حزم وكتابه حديث أبي ذر الطويل حديث أبي ذر الطويل حديث أبي ذر الطويل حديث أمتي أمة مرحومة فائدة عزيزة عن المزيد في متصل الأسانيد وأشباهه معنى ( الأميين ) فائدة في إعلال الروايات والتنبيه إلى أهمية احترام أحكام أئمة العلل فائدة عن الشاذ فائدة عن الشاذ واية الليث عن الزهري رواية الليث عن الزهري رواية الأوزاعي عن الزهري رواية الأوزاعي عن الزهري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | حديث صفوان وإعارته الأدرع للنبيي ﷺ                                 |
| حديث أبي ذر الطويل حديث أبي ذر الطويل حديث أبي ذر الطويل حديث أمتي أمة مرحومة فائدة عزيزة عن المزيد في متصل الأسانيد وأشباهه معنى ( الأميين ) فائدة في إعلال الروايات والتنبيه إلى أهمية احترام أحكام أئمة العلل فائدة عن الشاذ فائدة عن الشاذ والتنبيه إلى أهمية احترام أحكام أئمة العلل فائدة عن الشاذ والتنبيه إلى أهمية احترام أحكام أئمة العلل والتراجم فائدة عن الشاذ عن الزهري واية الليث عن الزهري واية الأوزاعي عن الزهري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | حديث عمرو بن حزم وكتابه                                            |
| حديث أمتي أمة مرحومة طائدة عزيزة عن المزيد في متصل الأسانيد وأشباهه معنى ( الأميين ) معنى ( الأميين ) فائدة في إعلال الروايات والتنبيه إلى أهمية احترام أحكام أئمة العلل فائدة عن الشاذ فائدة عن الشاذ فائدة عن الزاحم والية الليث عن الزهري رواية الليث عن الزهري واية الأوزاعي عن الزهري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | حديث أبي ذر الطويل                                                 |
| فائدة عزيزة عن المزيد في متصل الأسانيد وأشباهه معنى ( الأميين ) معنى ( الأميين ) فائدة في إعلال الروايات والتنبيه إلى أهمية احترام أحكام أئمة العلل فائدة عن الشاذ فائدة عن الشاذ فائدة عن الراجم واية الليث عن الزهري رواية الليث عن الزهري رواية الأوزاعي عن الزهري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                    |
| معنى ( الأميين )  فائدة في إعلال الروايات والتنبيه إلى أهمية احترام أحكام أئمة العلل 97  فائدة عن الشاذ التراجم فائدة عن الراجم والية الليث عن الزهري رواية الليث عن الزهري رواية الأوزاعي عن الزهري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 896 |                                                                    |
| فائدة في إعلال الروايات والتنبيه إلى أهمية احترام أحكام أئمة العلل 94 فائدة عن الشاذ الشاذ فائدة عن التراجم فائدة عن التراجم رواية الليث عن الزهري رواية الأوزاعي عن الزهري رواية الأوزاعي عن الزهري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 413 | معند الأمين                                                        |
| 97         فائدة عن التراجم         فائدة عن التراجم         رواية الليث عن الزهري         رواية الأوزاعي عن الزهري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 76  |                                                                    |
| 97         فائدة عن التراجم         فائدة عن التراجم         رواية الليث عن الزهري         رواية الأوزاعي عن الزهري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 94  | فائده في إعلال الروايات والتنبيه إلى أهمية احترام أحكام أئمة العلل |
| فائدة عن التراجم<br>رواية الليث عن الزهري<br>رواية الأوزاعي عن الزهري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 97  | فالله عن الشاد                                                     |
| رواية الليث عن الزهري<br>رواية الأوزاعي عن الزهري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -   |                                                                    |
| رواية الأوزاعي عن الزهري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | رواية الليث عن الزهري                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                                    |
| ر معدد مسري د تره ما ورد في تعليقي غرضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 405 |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | و مساوي د دره ما ورد في تعليقي غرضا                                |

صُفَّ هذا الكتاب بطريق الجمع الضوئي في مكتب الشمومي (الصابري ـ بنغازي)